العسنولات داراليمامة المهمث والترجة والتشر شارع الملك فيصل هانف ٢٢٩١٥ ع الرتاين الملكة القريمة الشؤودية العمر بين تعنى بتراث العرب الفكري مدينة تعنى بتراث العرب الفكري مدينة التماوير

الله مُسِمَّدًا لَى الْمُسِسَّدُنِيُ ٨٤ ديلاً للأفرادو-١٠ ديط المغيرالأفراد الإعلانات: ينفق عليها مع الإدارة من بوز: ٨ دسيسا لات

ج١ و٢ س١٦ - رجب وشعبان سنة ١٤٠١هـ أيار - حزيران (مايو/يونيو) ١٩٨١م

## من أصداء الذكريات

علماد عرنتهم نفقدتهم - ۱ -

يَسْتَعْذَبُ المَرْءُ تَذَكُّرُ المَاضِي في بعض الأوقات الَّتِي تَعْتَرِيْه فيها حالةٌ من حالات الضَّعْف. فَيُخَيَّلُ إلَيْه أَنَّ ماضِيَهُ خَيْرٌ من حاضره. وقد يَصِحُّ هذا التَّخَيُّلُ بَعْضَ الْأَحْيَان.

ولكن مما لا مِرْيَةَ فيه أنَّ النفوس تَسْتَرُوحُ بذكريات الماضي أيًّا كان .

وما سَأَقُصَهُ على القارىء هو نوع من ذلك الاسترواح ، لصلتي ببعض من عرفته من العلماء الذين غابوا عن هذا العالم ، فرأيت من الوفاء لهم استعادة بعض جوانب الذكريات المتعلقة بهم ، وهي جوانب لا تُضِيْف جَديداً إلى ما عُرَف عنهم ، فقد أَوْجَزْتُ الحديثَ ، وامتثلت السير على الأثر : «اذكروا محاسن أمواتكم».

ولهم من آثارهم الباقية وما عرف عنهم من الصّفات الحميدة ما يغني عن الإطراء.

#### محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ (۱۲۸۲ — ۱۳۹۷ هـ)

هو الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب — رحمهم الله — ولد في مدينة الرياض سنة ١٢٨٢ هـ وتلقى العلم عن علمائها ومن أبرزهم أخوه الشيخ عبدالله والشيخ محمد بن محمود.

وتولى قضاء الوشم ، وبعثه الملك عبد العزيز سنة ١٣٣٩ إلى بلاد عسير وغامد وزهران لنشر الدعوة السلفية . وتولى القضاء في الرياض فترة .

وكان جمّاعاً للكتب ، فخلف مكتبة حافلة بالمحطوطات ، تفرقت بعد وفاته . وقد توفى في جادى الآخرة سنة ١٣٦٧ وترجمه ترجمة مفصلة حفيد أخيه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ في كتاب «علماء الدعوة» ترجمة وافية .

ولقد عرفته أثناء طلبي العلم في الرياض سنة ١٣٤٧ وتوطدت الصداقة بيني وبين أبنائه عبد الرحمن وعبدالله وابراهيم ، فكنت أزورهم فأجتمع بالشيخ لِمَاماً ، وكان قليل الحروج من بيته ، فكان يأنس بي ، ويحضر بعض المخطوطات لأقرأ عليه فيها . وحينا يستغلق قراءة بعض الكلمات في بعض الرسائل التي يكلف ناسخاً معروفاً في ذلك الوقت هو عبدالله بن إبراهيم الرَّبيعي يطلب مني الشيخ مساعدته في قراءتها ، وكان الربيعي رحمه الله — يسكن في بيت بجوار (رباط الأخوان) الذي أسكن فيه في ذلك الوقت ، وموقعه بقرب الباب الجنوبي لمدينة الرياض .

ثم لَـمَّا سافر إلى مصر للعلاج سنة ١٣٥٧ هـ كنت أكثر زيارته .

وكان رحمه الله على درجة من طيبة القلب وسماحة النفس والكرم ، حافظاً للقرآن الكريم وأذكر حديثاً جرى بين بَدَوِيَّين لْلمُفَاضِلَةِ بينه وبين (مُطَوَّع) طالب علم يدعي على بن سَوْكر ، كان من الُوعَّاظ ، فوصف أحدهم الشيخ محمداً — رحمه الله — بأنه في القراءة (مثل الْبرديَّة على الصَّمْد) أي أنه كان جهير الصوت قويّه ، تتابع الكلمات في نطقه بسرعة ، فَيُسْمَعُ صوته كصوت الْبَرَدِ عند تساقُطِهِ بِقُوَّة وسُرْعَةٍ عَلَى الصَّمد — أي

بمامر الراجم

على بعد العظما المون عال الحن الأو الحد اللوائد سَلِي وَإِلَّا فِي حَدَّى مِنْ فَي إِنْ وَالْبِقِيدَ لَكُمُّ الْأَنْفَرُ أَلَ لَا نَتْفَرُ أَلَ لَرَبِهِ ندر واش المانع الاس ول معند الشيخ عبوالد والخفي الالعجار فين والآي اكن يخ والاولاروالا في ن الكل بخرور وال

(كتاب من الشيخ محمد بن عبد اللطيف) بخط الربيعي الناسخ المعروف الأرض الصلبة — أما الْمُفَضِّل لابن سَوْكَر فقال عنه : (يا وجه الله على مصحف يتحضَّنه ابن زوكر ، ثم يهذه هذ ، ما تقول إلّا جِفْشر (... منتفخ) يقصد الكتاب الذي اعتاد أن يقرأ فيه أثناء وعظِهْ — وكان كتاب «مشكاة المصابيح» في طبعته الهِنْديَّة ذات القطع الكامل .

وقد نسخت للشيخ محمد — رحمه الله — كثيراً من الرسائل المخطوطة من (دار الكتب المصرية) (وهذه إحدى رسائل الشيخ إليَّ ، وهي بخط الرّبيعي).

— في ص ٣ —

#### عبد الرحمن الناصر بن سِعْدِي (۳۰۷ ــ ۱۳۷۹ هـ

ولد في مدينة عُنَيْزَة ، سنة سبع وثلاث مئة وألف ، وتلقّى العلم على علماء بَلدته وقضاتها والوافدين عليها .

وقد بلغ في العلم منزلة بَرَزَ بها على أقرانه من العلماء ، وأَلَّفَ المؤلفات الكثيرة ، (أنظر «العرب» س ٧ ص ٦٩٠) وتلقى عنه العلم كثير من الطلاب .

وبلغ من الشهرة وعلو الذكر ما قَلَّ أن بلغه أحد من أقرانه في زمانه. وحدث بينه وبين بعض العلماء خلاف في بعض المسائل، والله يتغمد الجميع بواسع مغفرته.

ولقد عرفت الشيخ ـــ رحمه الله ـــ أول ما عرفته حين أصدرت صحيفة «اليمامة» مجلة في أول أمرها سنة ١٣٧٢ هـ فكتبت إليه أطلب منه الكتابة فيها ، فأنعم وبعث بمقالات نُشِرَ بَعضها .

ثم فوجئت بزيارته (مطابع الرياض) التي أنْشَأَتُهَا ، وكنت أتولى إدارتها وذلك في شهر ربيع سنة ١٣٧٣ — فأدركت أثناء اجتماعي به جانباً مما يتحلَّى به من التواضع والبساطة ، وغزارة العلم ، وسماحة النفس ، وقويت الصلة بيني وبينه حتى انتقل إلى الدار الآخرة ، في جهادى الآخرة سنة ١٣٧٦ في مدينة عُنَيْزة ، إثْر مرض (ضغط الدم) وكان قد أُصيب به في السنوات الأخيرة من حياته — رحمه الله—

بسم المالحن الحمم مبعند ٢٠ صوعت الالماف مع جَالاخ لفا فلا الإستا ذاك عدا كاسر الحرم صفادد اسمام عدم ورحمانه در کا نه فراسروك عات تلقب كتائب كريم ومع واسم وسرونيط ونقتم له من كأسيس محنفة اليمامية وهم إول محيفية قامت فيسينجه لمنشرا لمعارف المتنوعة والعنوب الصحيحة وتنفيغ الإخلاف ببغذيتها بالإخلاق الاعري والإداب الدبينية المرتوبة التي الواعلى الإخلاق وارقة الإداب ونشالان كأر الصيعة الحرة المحة نبر فنهنكم كعذا المنتزالعظى والمعتزاكمبرر ونرحيو المعالة فيقا والمعتزاكم ونرحيو واله تكون مو صيعها للأورعلى العلاح لدمنية والمعارف مسرعية وعلي مأدي ر ذند مذاكعارفا لدستويع والعفل مُوالا دبيرة والتاديخ واصعا والعنويت / لنا فعظ والاكلولامكادمة للجهارون ادالإخلاق وتنشوا لأكاد ميغيرها مالادر طلبة مدا خيك المورو ببعث لقالات الى نناسب المال فيولاس وقعية معتدة فكرتبع الغرصتر والمناسبات وسنكر كرما كذكروا لازلت مع فقام والم المان واذا يبه ولاه بالرجائ وبني به ومكن سلا حيرالحيية كامت جيوالا معلى يحصوكم ردا سيفظ برقائ ونوراي

فیروبادج بمکام ا را سعدم

> (مِثَال لكتابة الشيخ ابن سعدي) بخط يده

### محمد بن عبد العزيز بن مانع (۱۳۸٥/۱۳۰۰ هـ)

وُلد الشيخ — رحمه الله — في مدينة عُنيْزة — من أسرة كريمة المحتد، تميميَّة النسب، بَرَّز عدد من أفرادها بالعلم، ودرس على مشاهير علماء نجد، وسافر إلى العراق والشام ومصر فازداد علماً، وألف مؤلفات في مختلف العلوم، وتولى كثيراً من الأعمال كالقضاء والتدريس وإدارة المعارف، ورئاسة المحاكم، وتوفي في بيروت في رجب عام ١٣٨٥ إثر جراحة أجريت له لعلاج مرض الغُدُد البولية — تغمده الله برحمته ورضوانه.

وقد عرفت الشيخ رحمه الله حين وُكِل إليه الإشراف على تدريس العلوم الدينية في مكة المكرمة ، وكنت إذ ذاك أتولى تدريس الفقه والتوحيد في مدرستي (المعهد) و(تحضير البعثات) .

فحدث بيننا ما يحدث بين المتعاصرين ، وإن لم أُقاربُ شأوه بالعلم والمنزلة .

ثم عُيِّنْتُ سنة ١٣٦٧ مديراً للتعليم في نجد ، بمشورة الشيخ محمد بن إبراهيم — رحمه الله — وكان الشيخ ابن مانع مديراً عاماً للمعارف ، ولم يؤخذ رأيه في ذلك ، فحدث بيني وبينه من الحلاف ماكنت أتغلّب عليه بسبب قربي من ولاة الأمور ، وما كان أحدنا يحمل للآخر إلا كُلَّ خير حتى انتقل إلى الدار الآخرة .

وقد عاد الصفاء بيننا بعد انتقاله إلى قطر في آخر حياته ، حتى انتقل إلى الدار الآخرة .

وإن بيني وبين أبنائه ـــ وخاصة الأستاذ الجليل أحمد ـــ من التصافي والتآخي والحبَّة ما أزال كل أثر في نفسي لوالدهم ، تغمده الله برضوانه .

العنوان البرقي ( ابن مانع ) الدوسة الدوسة المريخ ۱۲۸ التاريخ محدّب العِزرُ المانع نطن

جناب العالم/الناصل الاستا ذالنيخ حرالم اسر حفظه المرتق السده عليم ورحم اله دبركانة وبعد فقر وصل الحريج المهم المعلق المرت الرابع من العصاص فقد بعثت الرجنا بم ينسخت كاملة الربعية حزام بوالسرائح لي أبريعيم به معن بالاحساء وا ما فكتنب الدخى التي لمحراحه عيدى فسا تعفظه من الماسخ والما فكتب الدخى التي لمحراحه عيدى وسلام عيل الدبيع وسلامي مديدا المكتب العامم من السن للنظم عيدلوديع وسلامي المربط وسلامي الوريز لودم وسلامي الوريز لودم وسلامي الوريز لودم وسلامي المربط المسام المحده عدا لودير المامة المعام المعاملة المناهم والمناهم المعاملة المناهم والمناهم المعاملة المناهم المناهم والمناهم المناهم المناهم والمناهم المناهم المناهم والمناهم المناهم المناهم

(مثال لخط الشيخ محمد بن مانع)

#### عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (۱۳۹۲/۱۳۱۹ هـ)

ولد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني في قرية البير إحدى قرى الْمِحْمَل ، التي تبعد عن الرياض نحو مئة كيل .

واشتغل بالفلاحة ، ثم اتجه لطلب العلم ، ولازم الشيخ عبدالله بن عبد العزيز العنقري ، فكان من أخص تلاميذه ، واتجه في أول اشتغاله بطلب العلم لتدوين تاريخ لبلاد نجد ، ثم انصرف عن ذلك ، ويقال : إن سبب انصرافه ذكره لأنساب بعض الأسر المعروفة بحيث أثار حفيظة تلك الأسرة . وقد اطلعت على كتابه ، واستفدت منه ، ووصفته في مجلة «العرب» س ه ص ٩٧٩ —

وانصرف للتأليف في الحديث والفقه ، وجمع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية في ٣٤ جزءاً .

وقد عرفت الشيخ عبد الرحمن حين عُيِّن مُشْرِفاً على ما يطبع في (مطبعة أم القرى) سنة ١٣٥٣ وما بعدها . وقد قام بطبع ما جمعه من رسائل علماء نجد ، وطبع غيرها .

وكان يستعين بي في تصحيح تجارب الطبع (البروفات) ويَكِلُ إِليَّ عمله حين غيب .

وكان ـــ رحمه الله ـــ من أرقّ من عرفت من العلماء نَفساً ، وألطفهم خُلُقاً ، وأسخاهم يداً .

وقد توطلت الصداقة بيننا ، فكان يتعاهدني بالصِلة ـــ بعد أن انفرد في مزرعته في وادي (العَمَّارية) فيبعث إليَّ من بواكبر الرطب والفاكهة في الوقت الذي كنت فيه مَجْفُواً من عامَّة الناس بعد فصلي من إدارة كليتي (العلوم الشرعية) و (اللغة العربية) .

وقد أصيب — رحمه الله — في آخر حياته — بألم في رأسه من جرَّاء صدمة سيارة أصيب بها سنة ١٣٤٩ — فأثر في الدورة الدموية في الرأس وتوفي في شعبان سنة اثنتين وتلاث مثة وألف.

وهذه إحدى رسائله إلي (بتاريخ ٢٦ ربيع الأول سنة ١٣٦٥ وأنا في مدينة ينبع).

يتحلث فيها عن عدم رغبته في ذهابي إلى مصر ، ويتمنى لو نقلت من (ينبع) إلى أحد أقطار (نجد) ويذكر بعض الكتب ، ومنها نبذة ذكر لي انها تحوي معلومات عن بعض المواضع في نجد لابن عيسى ـــ ابراهيم بن صالح ـــ يقول : إنه نقلها عن المسعودي ، وأنها موجودة عنده .

المرابي و قاسه ال صفرة الاديب العديق الا النفية حدالية سر الدرك بلا شاسر المدارسة و تنواه المداد و تنوي المداد و تنوي المداد و تنوي المداد و تنوي المداد و تنافر المداك و تنافر المناو و تنافر المناكل و تن المداد و تنافر المناول و تنافر المنافر و تنافر و ت

وذكره سائر انهكمن احترك عانفض برسد كرا ارساداك اوردها بجبهتر در هم نت طبعته م المارال اور كوام خالوك

> (كتاب من الشيخ عبد الرحمن بن قاسم) — بخط يده —

# خير الدين الزركلي ( ١٣٩٠ هـ )

تحدَّثتُ عن الزركلي — رحمه الله — في «العرب» س ١١ ص ٦٢٩ — وكنت عرفته عام ١٣٥٧ حين كنت في مصر ، عند التحاقي بكلية الآداب ، وكان مستشاراً في الملفوضية) وما كنت في ذلك الوقت أرتاح إليه لأنني في إحدى زيارتي له شاهدت منه من الجفاء ما صرفني عن تكرار الزيارة . حتى كان عام ١٣٧٦ — حيث اتصل في الشيخ يوسف ياسين بواسطة الهاتف ، وكنت أتولى إدارة (مطابع الرياض) وهي تطبع بعض الكتب على نفقة الملك سعود — رحمه الله — بإشراف يوسف ياسين — اتصل في ودعاني للغداء في بيته ، وهي الدعوة الأولى والأخيرة ، فاستوضحت عن الغاية من في ودعاني للغداء في بيته ، وهي الدعوة الأولى والأخيرة ، فاستوضحت عن الغاية من ذلك ، فقال : إنني دعوت صديقاً لك فشرط حضورك وأنه يحمل لك كتاباً مخطوطاً ذلك ، فقال : إنني دعوت صديقاً لك فشرط حضورك وأنه يحمل لك كتاباً مخطوطاً مصوراً ، وكنت طلبت من الشيخ يوسف الفوزان تصوير مخطوطة «نوادر الهجري» من إحدى مكتبات الهند ، فظننت أنه هو الكتاب .

وحين حضرت إلى بيت الشيخ يوسف وجدت الأستاذ الزركلي ، وكان يكاتبني قبل ذلك ، فوجدته — هذه المرة — خلاف ما توهمت عنه من الجفاء ، فكان أن قويت الصلة بيني وبينه حتى توفي — رحمه الله — وكنا أثناء إقامتي في بيروت نتزاور ، وقد عرض علي جانباً كبيراً من كتابه «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» قبل طبعه .

وقد وصفت في «العرب» بعض نوادر المخطوطات في مكتبته .

ولو لم يكن للأستاذ الزركلي سوى كتابة «الأعلام» الذي جمع فيه خلاصة تراجم مشاهير الأمة والعلماء الذين عُنُوا بتراثها — لكفاه مأثرةً باقية ولكن مما يحزُّ في النفس أن الرجل انتقل إلى رحمة الله — قبل إضافة كل ما استدركه من التراجم، ودعاه «الإعلام بِمَنْ لَيْس في الأعلام» وقد شرع في وضع تلك التراجم مَحَلَّها من الكتاب، فعاجلته المنية قبل إكاله، ولهذا وقع في المطبوعة التي نشرت بعد وفاته خَلَلُ سبب سقوط بعض التراجم من أصل الكتاب.

- 20 July ( CPEN

تحييت . تصلي أعداد الهامة المالا العدو إلى في أمه . وسسب می اذا ذکرست مدش ماجال نه خادی حید داُنیت ایزد انگسست تم الرابع - فالربع ع بخصوص خال ما يُستظر أن تكتب فيم أنت ، مه دياسة لكتاب أونقد أوتمقيم بأباطخار والمقالات فالمتحوم الله تا فلونکتنی 5 مدیقراً مملة « ایک کر » این اُرمو اُنه تسسدْسندْ « لغة العرب » الى 8 مديصدرها الستام، الكرملي ، وتدكوم عذرك تو الخ المؤازييرء وهذا صميم إلاأنة الانيعنيين رباتابة فعال فأنصف صغمة أو أقل أو اكثر الخلاعدو ، ولو وصفة المحت المكتب شاخاصة ع الرا مد أو حديثًا عد حولة من حول الرياميه ، ولي فاهذا ما يجت عن مجيرعناء ، وتكه فيه *لقراه مجتبل بنعه* الغَناو · تتجه يحق بوصدتاء الياسيه الم يجيع المراد الركيس ال السب فطيح ، وقد أضرتهم بالجزء المؤول الذي كنت بعثت الى بغيرسة ، وأخبهم ؛ لرأساً مول وهذا را المطوعيم معا بالقوير في برايه ، وأرعو أنه أذكر لي عنوال المكتبة التي يطب منه صنابه المزاكية ، وس العضل.

(بقية الكتاب ص ١٢)

واضرن رو فارد مع فارد به با بناع في الريام والمارخ المرام به المستقبلي ، في حزايد ، والماريخ أرام به عدم الما من الريام ، فالمام هذا عدم المام أن في الريام ، فالمام هذا معيماً فأرجو أبه تأخذ قيمتها مهلاع الشخ ليسف يسيه وتثار بشرائها وتسميها بؤع أسرتدى كمحب ليتغض بارريها الى ، بعد أنه تتفضر بالبونم تحياج أرحو الدكتكوير إضيا عدقصين أراء فقيدًا العظم المعنى وقيدًا العظم العنى أربي النابع من النابع من الملعة ، وعنوا صحة اظرى معيمة كالركم مِن القائلة في القري القائلة المعنى الكار لتمعرك بيه أوراقر اله أرد\_ م متمنة لهيه ، والريرعاكم بالألمان والكاب

( نموذج خط الأستاذ الزركلي)

## عبد العزيز الْمَيمَنيُّ (١٣٩٨/١٣٠٦)

عرفت الشيخ الميمني — رحمه الله — من خلال ما نشر من الكتب الأدبية الكثيرة ، وأُعجِبْتُ بغزارة علمه ، وسعة اطلاعه على نوادر المحطوطات ، ودأبه للبحث والتنقيب عنها .

ثم لما نشر الأستاذ محمد عبد السلام هارون رسالة عَرَّام بن الأصبغ عن «جبال تهامة وسكانها» أخذت عليه — فيما أخذت — عدم إشارته إلى أن الشيخ الميمني سبقه في نشرها ، مع أنه استفاد من تعليقاته عليها وذلك في مقال نشر في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» المجلد الثامن والعشرين ص ٥٩٣ وما بعدها.

ولما حجّ سنة ١٣٧٦ ــ كتبت كلمة في جريدة «اليمامة» (ع ٨٧ تاريخ ٩ ذي الحجة سنة ١٣٧٦) مشيراً إلى ما يبذله من جُهادٍ في سبيل التراث ، كما نشرت كلمة للملحق الثقافي في (السفارة الباكستانية) في الموضوع.

ونشرت في «العرب» س٨ ص ٣٩٢ ــ كلمة مفصلة عنه ، تحية له بمناسبة بلوغه التسعين من عمره ، تحدثت فيها عن اجتماعي به في (كراتشي) سنة ١٣٨١ هـ .

ومنذ سنتين طلب مني (المجمع العلمي الهندي) — كتابة كلمة تنشر في مجلة المجمع ، في عدد خاص عن الميمني ، فأجبت الطلب . والاستاذ الميمني من أعضاء (المجمع العلمي العربي) بدمشق ، وقد نشرت مجلة هذا المجمع له كثيراً من البحوث في وصف المخطوطات ، وفي الاستدراكات على بعض ما ينشر منها .

وقد كتب عنه الدكتور شاكر الفحَّام — وزير التعليم العالي في سورية — في مجلة المجمع المذكور — المجلد الـ ٥٤ ص ٢٣٦ وما بعدها — ترجمة مفصلة وقد توفي — رحمه الله — في ذي القعدة سنة ١٣٩٨ (١٠/٢٧) .

## EMBASSY OF PAKISTAN

سبك الفامنل هبيل الارتاة العلام حداجا سرمغند دسر تعيد وسلاما زاكيا

طالعت بالتنزة بسأن داصكم في المدة وكنت فعين الاعتراف بمنترة بمناح المحالية المولملي بعث في بسال المارة وكناء عاطرا المارة المارة وكناء عاطرا المارة المارة وكناء عاطرا المارة المارة وكناء عاطرا المارة المارة من المناح المناء للمناء المدن المرسوم فعالمة وارجع سيم ال يعق في منافة من منافة المرح مضافة ودمتم لدا علم منادة ومنم لراعهم

Lithis and with

نعبد المراجي وناور افرادي المراجي الم

#### أبو الأعلى المودودي (1871 — 1899 هـ)

الداعية الإسلامي المعروف . ولد في مدينة (أورنك) آباد الدكن في ولاية حيدر آباد في الهند في ٢٥ شهر سبتمبر سنة ١٩٠٣ م من أسرة تنتسب إلى الشيخ قطب الدين مودود جشني ، مؤسس الطريقة الجشنية في الهند .

وتلقَّى التعليم في بيت أبيه حتى الحادية عشرة من عمره ، ثم دخل المدرسة حتى أكمل الدراسة الثانوية ، حيث أصيب والده بالشلل فانصرف إلى خدمته .

ثم لما توفي أبوه ـــ وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة ـــ انصرف للعمل وراء الرزق ، ولكن ذلك لم يصرفه عن مواصلة الاستزادة من العلم بالقراءة والكتابة . حتى بلغ ما بلغ من المكانة السامية بين علماء عصره .

وقد توفي – رحمه الله – في مدينة (نيويرك) في الولايات المتحدة في شهر شوال سنة ١٣٩٩ (سبتمبر سنة ١٩٧٩) بداء النقرس الذي أثر في كليتيه فأحدث تَسَمَّماً في الدم .

والحديث عن أعال الشيخ المودودي ، وعن آثار تلك الأعال ، وعن جهاده في سبيل نشر الإسلام ، وعن آرائه في قضايا العالم الإسلامي التي أوضحها في مؤلفاته الكثيرة قد أُلفت فيها المؤلفات .

وقد عرفت الشيخ المودودي أوّل ما عرفته بما طالعت من رسائله التي كانت تُعَرِّبُ ثم تنشر في مختلفة الأقطار الإسلامية .

ثم في شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٧٩ (يناير ١٩٦٠م) قدم إلى مدينة الرياض ، فأكرمني بزيارتي في بيتي ـــ وقال لي : إنَّه يُعْنَى بدراسة الآثار الإسلامية ، وأنه عرف عني ما دفعه للاتصال بي .

ثم استمرّ يكرر زيارتي أيَّاماً. ثم سافر بعد ذلك فكان يواصلني بالكتابة. ولما زرت (باكستان) سنة ١٣٨١ — واجتمعت به أخبرني أنه الَّف كتاباً عن الآثار (البقية ص ١٧)

كسب لنداز ممنازميم

أبوالأعلى الموروري مركز موروري المركز المرك

بتاریخ ۲ / ۸ / ۱۹۹۱هـ ۱۱ / ۲ / ۱۹۱۱

حضرة الاخ انكرم الاستباد الجليسل العسلاسية المعقدي حميد الجبا مسير النوقير

السلام عليكم و رحمة الله و سرناتيه - و بنصبه ، فسرجنو ان تكونيوا يكل خير وعافية وللقد كنيا كبينا اليكم رسبالية من د منسبق بعند رجيو عنيا اليها من اللها هنرة هستيان تكون فندوصليت اليكم وعسني ان تكبون فند وصليت اليكم ايضا ننجية سن كاب " فني ارض مندين " كنيا ارطنياها اليكم من الفا هنرة . عنيان تتكرسوا باضا د تنسا بنو صنيول هنذا الكتباب اليكم .

كسا رجعنا السياكتان في اوائل الثهرانا في الا أن يعنى انتنا غيل عالبت دون القيام بدواجب الكتابة الماح حتى الآن وتدرجو على ذلك بنبكم المسغد والعاهدرة وان قاوينا معمدة بعدواطاف الشكر و الانتسان علىما لقينا منسكم النبك اقباء افاعتنا بالرياض من الحفاوة و الاكرام ونعاد من العاد ايام حيما تنسا تلك الايام التي قفينا عبا في الرياض بمعبتكم و استفد نيا فيها بعلممكم الفريس ومكتبتكم القيمة الذاخرة ، والله تعالى تسأل أن يجازيكم عنا وعن الاسلام غيسر المجيزات واحتمد ومن نبتى الآن أن انسرم في كتابة كتاب سنقال عن الاتاروالاياكين التيارية التي رينية التي رينياها في هنده الرحيانة وعسى أن لا يكون سوعد صدور هندا التياريخية التي رئيناها في هنده الرحيانة وعسى أن لا يكون سوعد صدور هندا الكياب باللغبة العنريسة بعيمدا وعندد لنذ سنرسال السكم بندخية بنده إن الا

هسدًا ، و من هبا يقبراً السبلام عليمكم الاستسباد غسلام محمد والاخ محمد عاضم العداد - دفيقا ى فى السعر ساوسنا فدرمن عسد نا هنما من احمواننا وزمللا لنسا ، و فى الفتسام تقبلوا منسا فا فيق التحييات والاحتمارا حالت ادامكم الله دخيرا للاسلام و المسلمين ،

والنسلام عليكم ورحمة الندوبسركانسنه ، اولا والمسسرا .

استانا البلغ المسلمان تتيم درويه دريه به المسلمان المسلمان تتيم درويه دريه به به المسلمان المودوري المسلمان البلغان المودوري الموادوري المودوري المسلمان الموادوري المسلمان الموادوري المسلمان الموادوري المسلمان المسلمان

# زید انخسیل" انخیر" م معاصریه

إذا (١) استعرضنا ترجمة زيد الخير، نجده قد عاش حياة خصبة ، حافلة بالفروسية والكرم ، والحلم والعفو .. وتتجلّى هذه الصفات وأمثالها من خلال علاقاته بمعاصريه .. الذين حفظ لنا التاريخ شيئاً من أخباره معهم .. من مشاهير الرجال أو النساء .. ولمن شاء من القراء أن يلتي نظرة ، ولو خاطفة ، على ترجمته في «الأغاني » .. ليعرف أخباره مع بعض مشاهير عصره من أمثال : كعب بن زُهير ، وأخيه بُجير .. ومع حاتم الطائي من والحكيثة وقيس بن عامم المينقري ، والحكيثة وقيس بن عاصم المينقري .. وسلامة بن جَنْدَل وماوية بنت حُجْر بن النعان .. وغير هؤلاء .. وقد مر بنا في قصة وفادته . ذكر صحبه من وقد طيء ومَنْ اتّصل بهم من الرجال خلال رحلة وفادته ..

## مع بُجَيْر وكعب ابني زُهَير:

بُجَيْر وَكَعَب شَاعَرَانَ ، أَبُوهُمَا الشَّاعَرِ الجَاهِلِي الشَّهِيرِ (زُهَيْر بن أَبِي سُلْمَى) صاحب المعلقة المشهورة :

## أمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ

◄ الإسلامية ، باللغة الانجليزية ، وذكرني في مقدمته ، ولا أدري هل طبع كتابه هذا أم لم
 يطبع .

وأذكر أنني ذاكرته في استعال كلمة (الأعلى) ولكنه ـــ رحمه الله ـــ لم يقنع برأيي ، واكتفى بأن ابتسم وقال (أنت دقيق الملاحظة ، ومعاني الكلمات نسبيّة) ولم أردِّ إحراجه بإطالة الحديث ، مع أنني لم يتضح لي معنى كلامه .

الرياض: حمد الجاسر

وهما من أُسرة تَتوارَثُ الشُّعْرِ .

وكعب هو صاحب قصيدة (بانَت سعاد) التي مَدَح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَعفَا عا سلف من عِدَائِه للإسلام ، وأجازَهُ بِبُردته . في قصة معروفة مُستفيضَة ..

لِهَذَين الشاعرين ، أعني بُجَيْراً وكعباً أخبارٌ مع زيد الحيل .. وقد تَختلفُ رواياتُ هذه الأخبار ، ولكنها تدلُّ على اتّصال أمرهما به ، وتتفِقُ على ما قيل في هذه الأخبار من أشعار .

تقول إحدى الروايات: إنَّ بُجَير بن زهير، والحُطَيَّنَة مع رجل من بني بَدْرٍ الفَرَاريَّين، خرجوا يَقْنِصُون الوحش، وهم عُزْلٌ لا سلاح لهم، فلقيهم زَيْدُ الخَيل، بنُ مهلهل الطائي في عدة، فأخذهم وخلَّى سبيلَ الحُطَينة لفاقته وفقره، وافتدى بُجَير نَفْسهُ بفرس كُمَيْتٍ ، وافتدى البَدْريُّ نفسه بمئة من الإبل (٢)، وبلغ الخبركعبا، وهو كما مَرَّ بنا أخو بُجَير، وكان نازلاً في بني مِلْقطٍ ، فادَّعَى أنَّ الفرس له، وقال شعراً يُحَرِّضُ بني مِلْقط، على أخذ الكُميت من زيد (٣).

وتقول رواية أخرى (٤) : إن بُجَيراً خرج مع غِلمة يجتنون جني الأرض ، فانطلق الغِلْمة وتركوا بُجَيراً ، فرَّ به زيد الخيل فأخذه ، ودار طَيِّ مُجاورة لدور بني عبدالله بن غطفان ، فسأل الغلام : من أنْتَ ؟ قال : أنا بُجَيرٌ بن زُهير ، فحمله على ناقة وأرسل به إلى أبيه ، فلما أتى الغلام أباه أخبره أنَّ زيداً أخذه ، ثم خكلاً وحمله وكان لكعب بن زهير فرس من جياد خيل العرب ، وكان كعب جسيماً ، وكان زيد الخيل من أعظم الناس وأجسمهم ، وكان لا يركب دَابَّة إلا أصابت إبهامُهُ الأرض ، فقال زهير : ما أدري ما أثيبُ به زيداً إلا فرس كَعْب (أي إنه فرس فاره يليق بجسامة زيد) فأرسل به أدري ما أثيبُ به زيداً إلا فرس كَعْب (أي إنه فرس فاره يليق بجسامة زيد) فأرسل به إبوك إلى زيد ، فقال كعب لأبيه : كأنَّك أردت أنْ تُقَوِّي زَيداً على قِتال غَطَفَان ؟! فقال له زهير : هذه إبلي فَخُذ منها عن فرسك ما شِئْت ، وكان بين بني زُهير ، وبين بني مِلْقط زهير : هذه إبلي فَخُذ منها عن فرسك ما شِئْت ، وكان بين بني زُهير ، وبين بني مِلْقط الطائيين إخالا ، وهو الذي أصاب بني تميم ، مع الطائيين إخالا ، وكان عمرو بن مِلْقَطٍ وقَاداً إلى الملوك ، وهو الذي أصاب بني تميم ، مع الطائيين إخالا ، وكان عمرو بن مِلْقَطٍ وقَاداً إلى الملوك ، وهو الذي أصاب بني تميم ، مع الطائيين إخالا ، وكان عمرو بن مِلْقَطٍ وقَاداً إلى الملوك ، وهو الذي أصاب بني تميم ، مع

عمرو بن هِنْد ، يوم أوارة (٥) ، فسأله فيهم فأطلقهم له ، فقال كعب شِعْراً ، يريد أن يلقي بين بني مِلْقط ، وبين رهط زَيد الخيل شَراً ، فعرف زُهير حين سمع الشعر ما أراد به ، وعرف ذلك زيد الخيل ، وبنو مِلْقط ، فأرسلت إليه بنو مِلْقط بفرس نحو فرسه ، وكانَت عند كعب ، امرأة من غطفان ، لها شرف وحَسَب ، فقالت له : أما استحييت من أبيك لشرفه وسنّه ، أن تُوبِسه (١) في هبته عن أخيك .. ولامَته ، وكان قبل ذلك قد نزل بكعب ضيفان ، فنحر لهم بكراً كان لامراته (التي لامته) فقال لها : ما تلوميني إلا لكان بَكْرِك الذي نَحَرْتُ لضيوفي ، فلك به بَكْرانِ ، وكان زهير كثير المال ، وكان كعب عدوداً . فقال كعب :

ألا بَكَرَتْ عِرْسي بليلٍ تَلُومُني وأكثر أَحْلام النِّساء إلى الرَّدى وذكر في قصيدته زيداً ، فقال زهير لابنه ، هجوت رجُلاً غير مفحمٍ ، وإنَّه خَلِيْقُ أن يظهر عليك ..

فأجابه زيد بقصيدة...

أما قصيدة كعب ، فقد بدأها يُقَرِّعُ زوجَتهُ على موقفها منه .. حتى إذا فرغ من ذلك ، انطلق يُوجِّهُ القول الى بني مِلْقَطٍ ، الذي كان نزيلاً لديهم ، يُحَرِّضهم على زيد الخيل وقومه ، وفي هذا المعنى يقول :

فَيَا راكباً، إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ بِنِي مِلْقطٍ عَنَى، إذا قيل: مَن عنى؟ فَمَا خِلْتَكُم يَا قوم، كنتم اذِلَّة وما خلتكم كنتم لِمُختلس جَنَى! لقد كَنتُم بالسهل والحزن حَيَّة اذا لدغَتْ، لم تشف لَدْغُهَا الرَّقى فإنْ تَغْضَبُوا.. أو تُدركوا لِي بذمةٍ لعمركم فَمِثْلُ سَعيكمُ.. كفى

فإذا بلغ هذه الإثارة.. مَضى يقص قصة فرسه مع زيد الخيل:

لَفَدْ نَالَ زَيدُ الخيل مالَ أخيكم وأصبح زيد بعد فقر – قد اقتنى(٧) وان الكُميت، عند زيد ذمامة وما بالكُميت من خفاء لمن رأى

## يسبين الأفسيسال السرجسال ومستسلمة

يبين، إذا ما قِيْدَ في الحيل أو جَرَى (^)

ويبدو من جواب زيد الخيل ، انه استهول أن يكون كُلُّ هذا الغضب والاثارة ، من أجل جواد عجوز ، لا يقوى على النهوض فَضْلاً عن الجري ، يُقام له هذا المأتم ، كل عام ، وكأنهم فقدوا عظيماً من رجالهم ، ومن أجله يُحرِّضون زعماء القبيلة ليغيروا عليه أو على إبله لينهوها .. وليس الامر بهذا اليُسْر ، فإنَّ وراءها رجالاً شُجْعاناً فوارس ، يصيبون المقاتل ، في الأبهر والكُلّى .. لكني — في واقع الأمر — لا أُحِبُّ أن أكدر نعمة زهير ، ولا صَنِيْعه ، وإلا .. لشاتَمْتُ كَعباً طوال عمري . أما قولك ياكعب : قد انبعثَتْ عرسي بِلَيْلِ تلومني .. الخ .. فاعلم ان عطاء الله علي كثير.. فانَّني أتموَّلُ من كل غارة .. فإني شُجاع .. أقادِمُ إذا أَخذَت الرَّعْدَةُ الجُبْنَاء ..

أَفِي كُلِّ عامٍ ، مَأْتُمٌ تَجْمِعونَهُ

على مُحْمِر نَوَّيتموُهُ وما رَضي (١)

تُحدُّون خمشاً، بعد خمش كأنه

على فاجع من خير قومكم نَعَى (١٠٠) تُحَضِّضُ (جَـــَّــاراً) عَـــلَـىَّ ورهــطــه

وَمَا صِرْمِتِي فيهم الأولِ مَنْ سَعَى (١١)

تَــرعَّى بِــأَذْنَــابِ الشِّـعَــاب، ودونها

رِجَالً .. يَصُدُّونَ الظلوم عن الهَوَى (١٢)

ويسركب، يوم السروع فيها فوارس

يردّون طعِبنا في الأباهر والكُـلَى (١٣)

فسلولا زهير.. إن أُكدّر نِـعْـمـةً

لقاذَعْتُ كَعباً ما بَقِيْتُ وما بَقَى (١٤)

قد انْبِعَتَ عِرْسي بليلِ تَلومني

وأقرب أحلام النساء إلى الرّدى (١٥)

تَـ قُول: أرى زيداً، وقد كان مُقْرَاً أَوَى زيداً، وقد كان مُقْرَاً واقتنى

وَذَاك عسطاء الله من كل غَارة

مُشْمَّرةٍ يوماً إذا قَـلُّص الخُصَى

وهناك رواية ثالثة ؛ تتَّصل بقصته مع عامر بن الطُّفيل ، فقد أغار هذا الأُخير على بني فزارة ، واستاق نعماً لهم .. فاستعانوا بزيد الخيل ، الذي أدرك عامراً .. فتقاتلا .. واستسلم عامر .. فَجَزَّ زيد ناصيته (نكالاً له) وأخذ رمحه .. وردَّ النَّعَمَ الى بني بَدْرِ الفزاريين .

وعندما عاد عامر إلى قومه.. عَزلوه عن رئاستهم ، وجعلوا علقمة بن عُلائة رئيساً لهم ، وخرجوا ومعهم الحطيئة وكعب بن زُهير.. وأرسل عامرٌ الى زَيد الحيل من يُخْبِرُهُ بخروجهم ، فجمع زيد قومه ، وتلاقوا بالمضيق ، فقاتلهم زيدٌ ، فأسر الحُطيئة وكعب بن زهير وقوماً منهم ، فحبسهم ، فلما طال عليهم الأمر ، وطلبوا الفداء ، جعل أمرهم الى عامر بن الطفيل (ليَرُدَّ له اعتباره بين قومه) إلا الحطيئة وكعباً .. فأعطاه كعب فرسه الكُميت .. ولم يكن لدى الحُطيئة ما يفدي به نفسه فتركه زيد.

ومن هذه الرواية نعلم أن كعباً هو نفسه الذي افتدى من الأسر بفرسه الكيت .. ولكن هذه الرواية لا تنسجم كثيراً مع نقمة اللوم والتَّقريع اللتين تبدوان في قصيدة كعب .. ولو أنه هو الذي افتدى نفسه بفرسه ذاك لما أظهر كُلَّ هذا الجزع واللوم .. وإنَّني لأميل الى رواية تَصَرُّف أبيه زُهير في فدائه أو فداء أحيه بُجَيْر ، بذلك الفرس الفاره ، فقد اختار لزيد ما يجعله يَسْخو بفكاك ابنه . أياكان منها .. فهو يعلم أن زيداً يُحبُّ الحيل . كما يعلم أنه جسيم طويل ، لا يصلح له إلا فرس فاره .. فكان الكيت ..

#### مع الحطيشة :

وقصة الحطيثة مع زيد الخيل ، تتلازم مع قصته مع بُجير وكعب ابني زهير بن أبي سُلْمَى على النَّحو الذي سبق أن سَرَدْتُهُ . . إلا أنَّ موقف زيد الحيل منهُ مُختلف . .

فالحطيثة شاعر فقير.. ولا مطمح من وراثه .. إلا الرغبة في شعره ، أو اتَّقاء لسانه المُقذع .

وقد آثر زيد الخيل، بحصافته أن يشتري حَمْدَه.

ويبدو من الروايات المختلفة ، أنَّ لزيد الحيل أكثر من موقف مع الحطيئة.. لآختلاف الأشعار بين موقف وآخر..

تقول إحدى الروايات أن زيداً غزا بني عامرٍ ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس ، فلقي جمعاً من غَني بن أعصر ، وإخواتهمَ الحارث وهم الطفاوة ، وانتصر زيدً وجماعته ، وأسر زيد الخَيْل يومثذ الحُطيئة فجزَّ ناصِيتَهُ وأَطُّلقهُ (١٦) .

ولكن بني عامر ، عادوا فخرجوا للقاء زيد الحيل وقومه.. ومعهم الحطيثة .. الذي أُسر أيضاً . ولكنَّ زيداً ، يبدو أنه قد تشدَّدَ هذه المرة مع الحطيثة .. وطلب أن يفتُدي الحطيثة نَفْسَهُ بشيء.. ولا يَغْتَر بكونه شاعراً.. ولكن الحطيئة لا يملك إلا الشعر.. فكان هذا الحوار الشعري الطريف .. الذي يقول فيه زيد :

أقول لِعَبْدي جَرُولٍ إِذْ أَسَرْتُهُ أيْسبني ولا يَسغُسرُدك أنَّك شاعِسرُ أنا الفارسُ الحامي الحقيقة والذي له المكرمات واللُّهي، والمآثر(١٧) وقومى رؤس السناس، والرأسُ قائدٌ

إذا الحَرْب شَبَّها الأكفُّ المساعد فسلستُ إذا ما الموتُ حُوذر وردُهُ

وأَثْرعَ حوضَاه، وحَمَّج نساظِرُ<sup>(۱۸)</sup> بِوقَّافةٍ يَخشَى الحُنوف تَهيُّباً

يساعلني عنها من القُبِّ ضام (١٩)

مُنجاهرةً إنَّ الكريم بُجاهر(٢٠) وأروي سَــنــاني من دمــاءِ عــزيــزة على أهلها، إذْ لا تُرجَّى الأياصر(٢١)

فيجيب الحطيثة ، مُعرباً عن أسفه ، فلا مال لَدَيه ، ولكنه يستطيع أن يمتدحه بشعره.. لتقرير حقيقة مُهمة ، فإنه لم يأسرهم غدراً ، ولكنه التقي بهم في حرب سافرة .. كنت فيها بطلاً ، تتفاداك الأبطال ، كما تتوقَّى الطيور الوادعة الصقر المُفترس ، فلا عجب أن كان النَّصْرُ حليفك . . وان كنا أقصُد آل بَدْر لم نجبُن .

إلا يسكن مسالٌ يُستابُ.. فإنَّه

سيأتي ثنائي زيداً.. ابن مُهَلهل:

نِلْتنا غدراً.. ولكن صَبَحْتنا

غداة التقينا بالضيق بأحدا

تَفَادى كُأةُ الخَيل من وقع رُمُحِهِ

تفادي خشاش الطير من وَقع أجدل (٢٢)

وأعطتك منّا الوُدَّ، يوم لَقِيننا

ومن آل بَدْر ــ وقعةً لم تُهلل(٢٣)

وفيه قال الحطيثة أيضاً :

وَقَـعْتَ بِـعَبْس، ثم أنعَـث فيهـم ومن آل ِبَـدْرٍ قـد أصَـبت الأخـايرا

فَأِن يشكروا، فالشكر أوفى الى التُّقَى

وإن يكفروا، لا أُلف يا زَيدُ ــ كافرا

تَـرَكْتَ المياه، من تميم بلاقـعـاً

بما قد تری منهم حلولاً کراکرا<sup>(۲۱)</sup>

وحيَّ سُـلَيمٍ قــد أثــرت شريــدهـــم ولا تَـنْس ما قَتَّلتَ يا زَيدُ عامرا

وكان ان رضي زيد الخيل عن الحطيئة ، وعفى عنه .. سواء جزّ ناحيته .. كما هو دأب المنتصر.. أو لم يُجزَّها .. وإن لم يكن زيد في حاجة الى أن يَجُزَّ ناصية الحطيئة .. فما هو من زعماء القوم ولا سادتهم ولا فرسانهم المعدودين حتى يُتكِّل به .. ولعل دمامة الحطيئة ، وما وُصف من قُبحه لم يكن في حاجة الى المزيد .

والمهمُّ في القصة أن الحطيئة التزم تماماً بذلك الوعد الذي قطعه على نفسه حييًا قال :

فإن يشكروا، فالشكر أدنى الى التقى وإن يكفروا ـــ لا أُلف يا زيد ـــ كافرا

فقد وعد أن لا يُلفى مُنكراً لِيد زَيد عليه . فقد عاد الى قومه ، من إساره ، وهو يثني على زيد ويشكر نِعْمته ..

وجاءت وقعة جديدة بين طيّ وبين بني بَدْر ، فطلبت فزارة وافناء قيس الى شعراء العرب أن يَهجوا بني لأم وزيداً ، فتحامتهُم شعراء العرب ، وامتنعت من هجائهم ، فصاروا إلى الحطيئة ، فأبى عليهم وقال : اطلبوا غيري فقد حَقَن دمي ، واطلقني بغير فداء ، فلستُ بكافر نعمته ابداً ، قالوا : نُعطيك مئة ناقةٍ قال : والله لو جعلتموها ألفاً ما فَعَلتُ ذلك ! ! وقال :

كسيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتينا النعم الغيب تأتينا المسعمين أقام العسز وسطهم المسم المسعمين أقام العسز وسطهم الوجوه، وفي الهيجا مطاعينا (٢٥)

## مع طُفَيّل الغَنَويّ :

ومما يتصل بقصته مع الحطيئة — أو قصصه معه — حَرْبٌ لِغَـنِيَّ بن أعصر، ولما يتصل بقصته مع الطفاوة ، وفي غَنيُّ فرسان وشعراء ، منهم الشاعر طفيل الغَنوي (٢٦) الذي كان بينه وبين زيد الخيل سجالٌ شعريٌّ .. فقد قَال زيد الحيل :

وخسيسة من تُسجيب على غَنيًّ وخسيسة من تُسجيب على وبَاهـلـة بن أعصر والـكلاب (٢٧)

فلما دارت الدائرة في وقعة تالِيَةٍ ، وانتصروا على طيٍّ في أرضهم ، وغنموا وقتلوا ، وأدركوا ثـأرَهُــم ، فلم يَفُت طفيلُ الغَـنَـويُّ أن يُردُّ على أبيات زيــد فقال قصيدتــه :

سمونا بالسجِسياد الى أعادٍ مسغاورة، يجدُّ واعستصابِ نَوُمُسهُم على رعب وشحطٍ بِقُودٍ يَسطَّلِعُنَ من النّقاب ويقول أبو الفرج إنها طويلة، يقول فيها:

من السُّود المزنَّمة الرغاب (٢٨) وجئنا بالسَّبايا والنَّهاب وأَبدلُنَ القصور من الشعاب بِمَن في الفَرع منها والنَّصاب ولا رغبا يُعَدُّ منَ الرّغاب لنا فها يُعَدُّ من العقاب لنا فها يُعَدُّ من العقاب

أخذنا بالمخطم من أناهم وقع ألم أناهم وقع الله المناب المائم المرائم المناب الم

#### مع عامر بن الطفيل:

تأتي قصته مع عامر بن الطُّفيل (٢٩) في قصَّة صديق زيد الحيل ذوّاب بن عبدالله ، وهو رجل من طيّ ، قوم زيد ، خرج إلى صهر له من هَوازن ، وبين طيّ وهوازن وقائع وحروب ، فأصيب ذوّاب ، وهو رجل شريف له رياسة في حيّه ، فغضب زيد ، وركب مع بني نبهان ، ومن تبعه من ولد الغوث وأغار على بني عامر ، وجعل كلما أخذ أسيراً قال له : ألك علم بالطَّائي المقتُول ؟ فإن قال : نعم قتله . وإن قال : لا . خلّى سبيله ومَنَّ عليه . وأصاب رجالاً . ثم رجع . فقال له قومه : ما صَنَعْتَ ؟ قال : ما أَصَبْتُ بثارِ ذُوّابٍ ، ولا يَبُوء به إلا عامر بن مالك مُلاَعب الأسنَّة . فأما عامر بن الطفيل بلا يَبُوء به — كأنه يُقلّل من شأنه — وقال زيد الخيل في هذه المناسبة : الطفيل بلا يَبُوء به — كأنه يُقلّل من شأنه — وقال زيد الخيل في هذه المناسبة :

لا أرى أنَّ بالقتيلة المناكة عامريًا بني بِـقَـنُـل ذُوَّاب لَيْس مَنْ لأَعَبِ الأُسِئَّةَ فِي الْنَّفُ ع وسُـــــمّي مُلاعِــــب عامر بن طفیل لكن العمر ألفسه أنسال به الوت ذاك إن أو يَسفْستني، لذحِسجَى، وجمد قَـدْ تَـقَنَّصْتُ لِلضباب رجالاً وتسكسرَّمْتُ من دماء الضِّسباب من الوَحسيد رجالاً ونُسفَسيْسلِ فما أسساغوا شرابي فلما بلغت هذه الأبيات ، عامر بن الطُّفيل، وفيها تعريضٌ به، وتَقْليل لمكانته غَضِبَ وقال يُجيبه :

قُلُ لزيد: قد كُنتَ تُؤثَرُ بالحَل مِ إِذَا سُسِفِّهَ حُلُومُ السِّجَال مِ إِذَا سُسِفِّهَ حُلُومُ السِّجَال لَيْس هذا القتيل من سَلَفِ الحي ي كلاَع ، ويَسحَصُب وكُلال (٣٠٠) أو بني آكل المُرار، ولا صِيْد د بني جَفنة المُلُوك الطِّوال (٣١١) وابن مباء السَّماء قد علم النا سُ، وَلاَ خَيْرَ في مقالة غالي (٣١٠)

إنَّ في قَسْل حَالِمَ الْمُعْبِلُ الْمُعْبِلُ الْمُعْبِلُ الْمُعْبِلُ الْمُعْبِلُ الْمُعْبِلُ الْمُعْبِلُ الْمُ

إِنِّي، والسندي يحج لسه السنسا سُ قَسلِسِلٌ في عسامرٍ أمشالي

يوم لا منال للمحارب في الحر

ب، سوى نَصْل أَسْمرٍ عسَّال (٢٤)

ع، طَوالٍ، وأبـــيضٍ قصّـــال<sup>(٣٥)</sup> لاص، كـــالـــنّـــهي ذات فُضُول

ذاك في حَسلُسِة الحوادث مسالي<sup>(٢٦)</sup> ولسعسمي فَضْسلُ السريساسسة والسَّ

ولـعــمي فصـــل الــريــاســه والسـ ـنّ، وجَـــــدُّ على هوازن عـــــالي

غير أني أولى هوازن في الحر ب، بضَرْب الـمُـتوَّج الـمُـخْـتـال

ب، بِصَرِب السَمَى في حَسم النَّقْ

ع، عَلَى مَثْن هَيْكُلِ جَوَّال (٣٧)

وكما نرى ، فإنَّ عامر بن الطُّفيَّل ، يقول في قصيدته لزيد الحيل : إنّي جديرٌ بتحدِّيك ، لو فَعَلَت ، فإني الكُفُّ الذي أمثاله قليل ، ولو أنَّك قَتلتني فسَتَظلُّ طَيِّ اللهُ تَدْفَع ثَمَنَ هذه الفعلَة دَما مُهْراقاً .. صحيح أن لعمي عامر بن مالك مكانته .. فهو صاحب الرياسة في قومه .. وأكبر سناً .. لكنّني أولى منه بالتَّحدي .. والقصد في الحرب .. وكأنه يقول : إنني أكثر شجاعة .. وهو بذلك يرد على الأبيات الأولى من قصيدة زيد (٣٨) .

ويسوق صاحب «الأغاني» قصةً أخرى لزيد مع عامر بن الطفيل ، فيقول : خرج زيد الحنيل يطلب نعماً له من بني بدر ، وأغار عامر بن الطفيل على بني فزارة ، فأخذ

امرأة يقال لها هند ، واستاق نعماً لهم ، فقالت بنو بَدْر لزيد : ما كُنّا قَطُّ الى نَعَمك أحوج منّا اليوم ، فتبعه زيد الحنيل ، وقد مضى عامر .. فأدركه زيد الحنيل ، فنظر إلى عامر فأنكره لعظمه وجاله ، وغشيه زيد ، فبرز له عامر : فقال : يا عامر : خلِّ سَبِيْل الظّعينة والنّعم . فقال عامر : من أنت ؟ قال : فزاريُّ أنا .. قال : والله ما أنْت من الفُلح أَفُوها ؟ فقال زيد : خلّ عنها . قال : لا أو تخبرني من أنت ؟ قال : أسديُّ قال : لا والله ما أنت من المنكورين على ظهور الحنيل . قال : خل سبيلها . قال : لا والله ما أنت من المنكورين على ظهور الحنيل . قال : حدقت .. فما تُريد من والله . أو تخبرني : فاصدُقني : قال : أنا زيد الحنيل . قال : صدقت .. فما تُريد من قتالي ، فوالله لمن قتلتني لتطلبنك بنو عامر ، ولتَذْهَبنَ فزارة بِاللذكر . فقال له زيد : خلِّ عنها . قال : تُخلي عني وأدعك والظّعينة والنّعَم .. قال : فاستَأسِر : قال : أفعَل (٣١) عنها . قال : بي بَدْر ، وقال في ذلك : فجرَّ ناصِتيَهُ ، وأخذ رُمْحَهُ ، وأخذ هِنْداً والنعم فردَّها الى بني بَدْر ، وقال في ذلك :

إنَّا لَنُكثِرُ فِي قَيسٍ وقائِعَنا

وعامِرُ بن طُفَيْلٍ، قَدْ نحَوت له

صَدْرَ الِقَناةِ بمَاضِي الحَدّ مُطَّرد (١٠)

لسمَّا أحسَّ باأنَّ الوَرْدَ مُلدَّركُهُ

وصارماً، ورَبيْطُ الْجأشِ ذا لُبُدِ(١١)

نادَى إليَّ بسَلم بعدما أخذت

مِنه المنيَّةُ ، بالحيزوم واللُّغَد (٢١)

ولو تَصَـبُّ رِلِي حـتى أخـالـطـهُ

أَسْعَرْتُه طعْنةً كالنَّار بالزُّند

قال: فانطلق عامر الى قومه مجزوزاً .. وأخبرهم الجنبر .. وغَضِبُوا لذلك وقالوا: لا تَرَأْسُنا أَبداً .. وتجهزوا ليغيروا على طيّه ، ورأسُوا عليهم ، علقمة بنَ عُلائة .. فخرجوا ومعهم الحُطَيْئة وكعبُ بن زُهير فبعث عامر إلى زيد الحيل ، دَسِيساً يُنْذره ، فجمع زيد قومه ، فَلَقِيهم بالمضِيْق ، فقاتلهم ، فأسر الحطيثة وكعبَ بن زهير ، وقوماً منهم ، فحبسهم .. فَلَمَّا طال عليهم الأسر ، قالوا : يا زيد فَادِنا .. قال : الأمر الى عامر بن

الطَفَيْل (يريد أَن يُردَّ اعتباره كما نُعَبر اليوم) فأبوا ذلك عليه ، فوهبهم لعامر .. إلاَّ الحطيثة وكعبا .. فأعطاه كعب فرسه الكُمَيْتَ ، وشكا اليه الحطيثة الحاجةُ فَمَنَّ عليه .

وهكذا نعلم أن العلاقات التي كانَتْ مُتوتَّرَةً بين الرجلين البطلين : زيد ، وعامر بن الطفيل عادت الى الهُدْنة .. والصفاء .. ولكن يبدو أنّ ذلك الى حين .. فقد كان زيد الحنيل ، إلى يوم وفاته يخشى ثارات قيّس .. ويطلب من أصحابه أنْ يُجنَّبُوهُ دِيَار قيّس ، عند قُفُوله الى دياره ، بعد وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

## مع الحارث بن ظالم:

وهذا مُعاصر آخر شهير من معاصري زيد الحيل .. هو الحارث بن ظالم المُرِّيُّ .. (توفي نحو ٢٠٠ م) ، وهو أبو ليلي ، أشهر فُتَّاك العرب كثير الحوادث ، تتحامى أحياء العرب شَرَّهُ ، وكان سبباً في نشوب معارك كثيرة (٤٣) .

يخبرنا صاحب «الأغاني» في ترجمة زيد ، أنه لما بلغه ماكان من الحارث بن ظالم ، وعَمْرو بن الإطنابة الخَزرجيّ (<sup>13)</sup> ، وهجائه إيَّاه ، غضب ، فأغار على بني مُرَّة بن غَطَفَان ، فأسر الحارثَ بن ظالم ، وامرأتَهُ في غارته ، ثُم منَّ عليهما وقال يذكر ذلك :

ألاً.. هـل أتى غَوثاً ورُومانَ أنَّـنا

صَبَحْنَا بني ذُبْيَان إحدى العظامُ وسُقْنا نِسَاء الحَيِّ مُرَّة ، بِالقَنا

وبالخَيِّل تَرْدي قد حَوَينا ابنَ ظالم (١٥٠)

جَنَبْنَا لأعضادِ النَّواجِي يَنقُدنَهُ

على تُعَبِي. بين النّواجي الرواسم (٤٦)

يقول: اقبلوا منّي الفِداء وانْعموا

عليًّ، وجُزُّونِي مكان القوادم (١٤٧)

وقَد مُسَّ حَدد الرَّمع قوارة (...)

فصارت كَشِدقِ الأعلمِ المتضاجم (١٨)

وسائِل بنَا جار ابْن عوف فقد رأى حَــلِــيْــلَــتُـهُ جَـالَتْ عــليهــا مــقــاسمي

تُلاعب وحدان المعضاريط بعدنا جَلاها بسهميه لقيط بن حَازِم (٤٩)

أَغَرَّكَ أَنْ قِيل ، ابن عوف ولا أرى

عسزيمك إلا واهــيــاً في الـــعـــزائم

غداة سبينا من خفاجة سبيّهَا ومرّت لهم منا نُحُوسُ الأشاءُ

فَمَنْ مُبْلِغٌ عنى الخزارج غَارَةً عوف، موجفاً غير نائم (٠٠)

### مع حاتم الطائي:

وعاصر زيد الحنيل ، حاتماً الطائيّ ، الذي يضرب به المثلُ في الكرم ، فنَجده يذكره في أبياتٍ ثلاثة ، مُعَيِّراً إيَّاه ، لأنه خرج ، من طيء ، يوم حرب الفَسَاد الى بني بَدْرٍ : وفَـــرَّ منَ الحرب الـعوانِ ولم يسكن

بها \_ حاتِم \_ طَبًّا ولا مُنَطبّباً

ورَبُّ حِصْناً، بعد أن كان آبياً

أَبُوةَ حِصْن، فساسْتَسفسالَ واعتسا

أَقِيمٌ في بني بَلدْرِ ولا ما يَـهُمُّنا

إذا ما تَقضَّتْ حَرْبُنا أَن تُطَرَّبا(١)

ويأتي اسم زيد الحيل في سياق قصة خطبة ماوية بنت حجر بن النعان ، التي كانت تقيم في دمشق ، وكان يتنافس على خطبتها زعماء العرب ومشاهير رجالهم ، وقد وردت القصة موجزة في تهذيب تاريخ ابن عساكر ، في ترجمة أوس بن حارثة الطائي ، واقترَن اسم زيد الحيل فيها بحاتم الطائي ، بالإضافة الى أوس ، فقد جاء ثلاثتهم يخطبونها ..

فَسَأَلَتُ عن أكبرهم ، ثم من يليه فمن يليه ، فكان أوس أكبرهم ، ويليه زيد ، ثم حاتم (٥٢)

ونجد في خبر وفادة زيد على مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، أنه في عاورة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يَصِفُ حاتماً ، فيقول : الجواد بلا مُجارٍ ، والسمح بلا مُبارٍ ، والليثُ الضرغامة ، قِراع كُلّ هامةٍ ، جوده في الناس علامة (٤٠٠) :

وفي رواية أخرى يقول له عمر بن الخطاب : — يا زيد .. ما أظنُّ في طيء أَفْضَل منك قال :

\_ بلى والله :: إنَّ فينا حاتماً ، القَاري للأضياف ، والطويل العفاف<sup>(٥٥)</sup> .

## مع قيس بن عاصم والمكشر العجلي :

ومما جاء في معاركه ، أنه حينا وقَعَتْ حرب بين أخلاط من طَيَّه ، خرج عن قومه مُغْضَباً ، وجاور بني تميم ، نازلاً لدى قيس بن عاصم .. وحينا التحمت بنو تميم مع بكر بن وائل في معركة ، وعلى رأس تميم قيس بن عاصم ، وقف زيد مع صديقه قيس ، وانتصرت تميم ، وكان لاشتراك زيد دَوْرٌ في النصر ، فلا رجع قيس بالغنائم ، تطلَّم زيد الى نصيبه منها ولكن قيساً تجاهل الأمر .. فَغَضِبَ زيد وقال :

ألا هـل أتـاهـا، والأحـاديثُ جَـمَّـةُ

مُغَلِّغَلَّةً، أنباء جَيْش اللَّهازم

فَلَسْتُ بوقاًفِ إذا الخَيْلُ أحجمت

ولست بكذَّاب كقيس بن عاصم تُخَبِّرُ مَن المَقَيْتَ أَن قد هزمْتَهُم

ولم تَدْرِهُ منا سياهُمُ والسَّعَالَمُ

- (١) أنظر والعرب، س ٤٩٧/١٢ وس ٢١٤/١٣ وس ١٤٢/١٤.
- (٢) قرد (مجمع اللغة العربية) كتابة كلمة (مئة) دون ألف لئلًا تشتبه بكلمة (ماثه) وأمثالها (العرب).
  - (٣) القصة في والأغاني، ترجمة زيد.
  - (٤) هذه الرواية في ذيل الأمالي والنوادر ص ٣٣ ، ٧٤ .
- أوارة آكام بقرب مدينة الكويت، انظر قسم المنطقة الشرقية من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية»
   ويسمى الآن (وارة) على طريقة العامة في حذف الهمزة (العرب).
  - (٦) أي تحقره.
- (٧) من الواضح ان كعبا لا يعني ما يقول ، وإلا كيف يرمي زيد االحنيل بالفقر ، ويعيّره أنه لاجتيازه الكبت قد
   اقتنى ، بينًا هو يناديه في صدر البيت بزيد الحنيل .. وهو لقبه الذي أطلق عليه لكثرة خيله ، أو لعناية بطرادها
   وتضميرها .. وهذا يعني على أيّ حالي ، أنه فيها غير فقير ..
- (٨) أفيال الرجال، أي البسطاء، الذين لا يحتاجون إلى ذكاء كبير ليدركوا أن الكميت هو فرس كعب، سواء
   أكان مقيداً، أو راكضاً نص الأبيات من ديوان كعب.
  - (٩) المحمر: الفرس الهجين الذي يشبه الحار في جريه ، نويتموه : استنهضتموه . رضى : بالألف الليّنة والأصل الياء ، ولكن لغة طيء ، إذا كانت الياء متحركة جعلوها ألفاً .
- (١٠) تجدون خمشاً : أي تخمشون وجوهكم أو تلطمونها كأنكم فقدتم (فاجعاً) أي رجلاً عظيماً يفجعكم فقده .
- (١١) تحضض : تحض : تحرض (جباراً) اسم رجل ، رهطه : قومه أو جاعته ، والصرمة : المئة من الإبل ..
  - (١٢) هذه الإبل ترعى بأطراف الجبال ، وخلفها رجال يحمونها ..
  - (١٣) الأباهر. جمه أبهر.. والكلى : جمع كلبة . وموضعها مقتلان . الشرح مأخوذ من ديواني كعب وزيد الحيل .
- (١٤) المقصود بزهير هنا هو زهير بن أبي سُلْمي والدكعب. ويبدو أن زيداً يجتفظ له بعلاقات جيدة معه.
- (١٥) كأنه أورد قول كعب ليردّ عليه أو يسخر منه . ويلاحظ أن البيت الثاني يختلف صياغة ومعنى ، عن بيت كعب .. وكأنه بمهد به ليقول : إن غناه ليس لاقتنائه فرساً عجوزاً .. وإنّا هو غنيٌّ قبل ذلك لكثرة غاراته واحتيازه الكثير من المال من هذه الغارات . وهو ما يوضحه البيت الأخير .
  - (١٦) والأغاني، ترجمة زيد الخيل.
  - (١٧) اللُّهي : الأموال ، أو العطايا ، أو أفضل العطايا .. يراجع ولسان العرب.
    - (١٨) التَّحْمِيج : تحديد النظر ، أو النظر بشدة .. يراجع ولسان العرب ، .
- (١٩) القبُّ من الخيل جمع أقب .. وهو الضامر ، والمعنّى لست بالجبان المحجم عن الموت ، ساعة الحرب ، فألتمس ما يبعدني عنها ، فراراً على فرس ضامر . سريع العدو .
  - (٢٠) الصعدة : نوع من الرماح مستقيمة .
  - (٢١) الأياصر: الأواصر: (الديوان ص ٥٦).
- (٢٢) الكِمَاة : الفرسان المدجِّجون بالسلاح .. وخشاش الطير : أي الطير التي لا تصيد . الأجدل : الصقر .
  - (٢٣) التَّهالِيل هنا النَّكُوص والفرار، قال كعب بن زهير:
  - لا يقع الطعن إلا في نُحُورهم وما لهم عن حياض الموت تَهْلِيل

يراجع دلسان العرب، فلعل الحطيئة يريد أن يقول : إنّها وقفة حاسمة لا تراجع فيها ولا نكوص. وهذا البيت الأخير لم يورده صاحب دالأغاني، وهو من ديوان الحطيئة.

(٣٤) الحلول: الذين يحلون أي المقيمون حسول هسذه المياه والكراكر: الجاعات. أي تركت المياه التي تخلُّها جاعات تمم بلاقعاً مهم، أي خالية ... وللخطيئة نفسه يمدح بشر بن قُرط:

تَصُدُّ مَنَاكِبُ الأعداء عَنه كَرَاكِرُ من أبي بكرِ حلول

ديوان الحطيئة ص ٢٨ و٨٣.

- (٣٥) النص من والأغاني و ترجمة زيد ، والمقصود بشعراء العرب ... أي شعراء القبائل الموالية . وفي و ديوان الحطيثة و صن ٨٥ و ٨٦ رواية أخرى تدل على أن الممدوح أوس بن حارثة الطائي ، أو ابنه زيد الخيل بن أوس بن حارثة الطائي ، وهو من بني لأم .. كما تختلف رواية الأبيات .. ومها يكن الأمر فإن الحطيثة قد امتنع عن هجاء طيًّه .
- (٢٩) طفيل بن عوف بن كعب ، من بني غني ، من قيس عيلان ، شاعر جاهلي فحل ، من الشجعان ، وهو أوصف العرب للخيل ، وربًا سمى (طفيل الخيل) لكثرة وصفه لها ، ويُسَمَّى أيضاً الهبِّر ، لتحسينه شعره توفي غو ١٣ ق.هـ . كان معاوية يقول : خلَّوا لي طفيلاً ، وقولوا ما شئتم في غيره من الشعراء . والأعلام ٤ .
- (٧٧) لعله يقصد أن يقول : يا خيبة من يُغِير على غني وباهلة ، وهما ابنا أعصر (أخوان) . فإنه لا يجد لديهم فداء . والقطعة في بيتين أوردهما صائم الديوان هكذا :

فخيبة من يُغير على غني وباهلة بن أعصر والركــاب وأدَّى النُّنَّمَ من أدَّى تُشَيِّراً ومن كانَتْ له أسرى كلاب

(٢٨) المخطم: السيف الحاد.

- (٢٩) هو أبو على ، فهذه كنيته وإن لم يكن له ولد ، فقد كان عقيماً ، عمه عامر بن مالك . توفي في السنة العاشرة أو الحادية عشرة من الهجرة ، وقد على النّبي يريد الغدر به ولم يسلم ، فقد مات بالطاعون في طريقه إلى بلده ، كان من فتّاك العرب وسادتهم ، وهو من بني عامر بن صعصعة ، له ديوان شعر مطبوع . يراجع والأعلام ، ومقدمة ديوانه طبعة دار صادر ودار بيروت .
- (٣٠) أي ليس هذا القتيل ، الذي غضبت لأجله كل هذا الغَضَب ، من سلالة الملوك الحميرين : ذي الكلاع وبحصب وعبد كُلال .
- (٣١) ولا هو من ملوك كندة من بني آكل المرار ، جد امرىء القيس الكندي الشاعر ، ولا من بني جَفْنة : أي الملوك الفساسنة .
  - (٣٢) ولا هو أيضاً من ملوك الحبرة : من آل ابن ماء السماء .
- (٣٣) أي إذا أرَدْتَ أن تقتلني ، فتُبُوه بالجريرة طيء كلها .. أي ستنتقم قبيلتي منها .. وكأنه يشير إلى أنه يعدل قبيلته كلها . ويؤكد هذا بالأسباب التالية التي يُعدَّدُ فيها مفاخره ومآثره .
  - (٣٤) يريد بالأسمر العسَّال : الرمح ، الذي يشتهر باستعاله في الحروب .
  - (٣٥) يريد بالأجود الطويل ، الفرس الأصيل ، كما يريد بالأبيض الفصّال أو الصقال : السيف .
    - (٣٦) الدُّلاص : الدرع الملساء اللينة ، والنَّهيُّ : الغدير ، أي درع تلمع كمياه الغدير .
- (٣٧) الكمي : المحارب المستعدّ بسلاحه . حسس النقع اشتداد المعركة . هيكلّ ـــ أي جواد فاره . جوال : أي كثير الجولان والحركة . مُدَرَّب على المعارك .

- (٣٨) . القصة من والأغاني، ترجمة زيد الخيل، مع الاستعانة بديوان عامر بن الطفيل وشرحه.
- (٣٩) لا أظن أن فارساً شُجاعاً مثل عامر بن الطفيل ليستأسر بهذه السهولة دونما حرب ولا تزال ..! المصدر :
   دالأغاني ، ترجمة زيد الخيل .
- (٤٠) نَحَوت له : وجّهت إليه ، ويقصد بقوله ماضِي الحد مطرد --- السنان الحادّ النافذُ ، وهذا يُؤيِّدُ أَنّهُمَا تَنازَلا ..
  - (٤١) الورد: أحد أفراس زيد المسمَّاة المشهورة ولعَّلُه يقصد نفسه بقوله: رَبيط الجأش ذَا لُبد..
- (٤٣) أي نادى يَستَأْسر بعد أن أحسّ أن المنيَّة وصلت إلى الحيزوم واللغد . والحيزوم : موضع الحزام واللغدة .. ما بين الحنك والعنق . أي أن الموت وصل إلى المقاتل أماكن الطعن .
- (٤٣) الاعلام ، للزركلي ترجمته ، و « بلوغ الأرب ، للألوسي . فقد تحدث عنه في أوفياء العرب ج ٧ ص ١٣٣٠ طبعة دار الكتاب العربي ، وسرد صاحب « الأغاني » طرفاً من أخباره عند ذكر مقتل خالد بن جعفر بن كلاب ص ٩٤ من ج ١١ طبعة دار الكتب ، وبعده خبر ابن الإطنابة .
  - (٤٤) شاعر جاهلي فارسُ ، والإطنابة أمه ، كانَتْ إقامته بالمدينة وهو صاحب الأبيات المشهورة : أبَتْ لي عِفْتي وأبنى إبائي وأخذي الحَمْد بالنَّمَنِ الرَّبِيْعِ وأبنى إبائي وأبنى إبائي .
    والاعلام ا ترجمته في (عمرو بن عامر) .
- (40) يقول : سقنا نساء الحي من مُرَّة ، بالقنا (الرماح) وبالحنيل تردى (ردى الفرس إذا رجم الأرض رجماً بين العدو والمشي الشديد) . وابن ظالِم هو الحارث وبنو مرة قومه .
- (٤٦) الجنيب : الذي يقاد بجنب الركائب إذْلَالًا له . كأنه في عداد النواجي الرواسم ، أي النوق الموسومة . .
- (٤٧) أي قبِل أن تَجزّ ناصبته ، أي شعر مقدمة رأسه ، وذلك عندهم سبّة ، وعلاقة الهزيمة ، والمقصود بالفوادم : النواصي .
- (٤٨) الأعلم : المشقوق الشفة العليا ، ويطلق على الجمل ، والمتضاجم الذي مال شدقه ، وهو في هذا يشبه الجرح الذي أصابه الرمح .
  - (٤٩) العضاريط: يراد بهم الحدم والاتباع..
- (٥٠) الوجيف: سرعة السير، والايجاف: السير إلى الحرب قال تعالى (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب)
   والحزارج: الحزرج: قوم عمرو بن الإطنابة.
  - الخبر والشعر من «الأغاني» ج١٧ ص ٢٦١ طبعة دار الكتب.
  - (٥١) النص من كتاب والحيوان، ص ٣٢٩ ج١، والأبيات مثبتة في ديوانه.
  - (٥٢) الجزء ٣ ص ١٥٧ من تهذيب ابن عساكر طبع مطبعة روضة الشام سنة ١٣٣١ هـ .
- (۵۳) لمعرفة المزيد من اخبار احاتم وماوية ، يراجع ديوان حاتم ، صنعة يحيي بن مدرك الطائي ، رواية هشام بن الكلبي تحقيق د . عادل سليان جال ص ١١ وص ٣٣٢ وما بعدها و٣٣٥ وما بعدها .
  - (\$6) دالأغاني» ص ٩٦ ج ١٦ ترجمة زيد.
    - (٥٥) ، تهذيب ابن عساكر، : ترجمة زيد .
  - (٥٦) القسم بغير الله لا يجوز ولكن الرجل قال هذا قبل أن يُسلِّم ، والإسلام يَجُبُّ ما قبله .
    - (٥٧) ياقوت في معجم البلدان مادة (موقق).
  - (٥٨) الأبيات من الديوان (البقية ص ٣٧)

# نساء في القمة

امرأة تقتل زوجها غضباً للمسلمين :

ما أشَدَّ الْبُلُوى التي نَزَلتْ ببلاد الشام أيَّام الصليبيين ، وما أعظم الدمار والخراب الذي لحق بمدُنِها وقراها ، لا من الصَّليبيين الغزاة الذين أرسلهم الله تعالى نقمةً على البلاد والعباد ، بل ومن أبناء البلاد المفسدين أيضاً .

حَدِّثَتُك في الحلقة السابقة عن مالك بن سالم العقيلي صاحب قلعة (جَعْبر) الذي كان يقطع الطريق على المسافرين ببن الموصل وحلب ، والذي مشى مع رجاله اللصوص والحراميّة تحت لواء الصليبين لحصار مدينة حلب ، طمعاً في مال قَدْ ينالهُ بالنَّهْب والسلب ، إذا غُلِب المسلمون هناك ، واحتلَّت مدينتهم ، وفي هذه الحلقة سأحدثك عن لص كبير آخر كان أميراً على مدينة (حمص) ، فجمع حوله كثيراً من الحرامية الذين يقطعون الطريق بين دمشق وحلب ، وفي تلك الجهات كلها ، فلما اشتدَّت البلوى منه ، وازدادت الشكوى من أذى عصابته ، قصده جيش العباسيين فاحتل مدينة حمص ، وطرده من هناك ، فلجأ إلى الفاطميّين في مصر مُدّعياً أنه من أتباعهم ، طمعاً في ولاية

<sup>(</sup>٩٩) الأبيات من الديوان ص ٦٧ و ٣٠ . والمعنى : أن ابنا لشيماء ، ذكرنا بسوه ، وحضّ على قتالنا أعداه بنا عامراً 
(من قيس) ، ولكننا سنحشد لهم ألفاً ، أو تزيد . . إنني لا أخشى الحاجة والفقر ، ما بني على الأرض قيسي 
بيسوق أباعره . . لأننا سنستولي عليها ، فان في بلادنا حول فردة وعناصر وكتلة ، حيا كراكرا أي غنياً بالخيل ، 
غلاً الجو في موقق ، بالرماح الخطبة والحوافر (الخيل) . وفردة سبق الكلام عليها ، وهي الموضع الذي مات به 
زيد الخيل ، في بلاد طيء ، أما عناصر فيقول عنها الشيخ حمد الجاسر في المعجم الجغرافي (شهال المملكة) ، 
إنها بضم العين وهو موضع : (يظهر أنه قرب فردة ، وكذلك كتلة موضع يقول عنه : (يظهر أنه بقرب فردة 
غرب موفق) . أما موقق ، فقد جاء في الديوان مصحفاً إلى موقق بالفاء الموحدة وقال صانع الديوان إنه من 
بلاد عامر . والصحيح أنه بقافين . ضبطها صاحب المعجم الجغرافي (شهال المملكة) بالميم المفتوحة والواو 
بلاد عامر . والصحيح أنه بقافين . ضبطها صاحب المعجم الجغرافي (شهال المملكة) بالميم المفتوحة والواو 
الساكنة ، مع فتح القاف الأولى ، وقال إنها تقع في سفح أجا من الناحية الغربية غرب قفار ، وتبعد عن حائل 
المعكمة عنه عنه عنه المقاف الأولى ، فهو شمجي عن حَرم من طيء .

<sup>(</sup>٦٠) مجلة العرب ج٧ و٨ محرم وصفر ١٣٩٥هـ السنة التاسعة ، وفيه بيان مصادره .

<sup>(</sup>٦١) نفس المصدر ويراجع معجم البلدان مادة ١ موقق).

جديدة ، ينالها عن طريقهم ، وتم له ما أراد فقد أعاده الفاطميون إلى الشام ، والياً على حصن . «أفامية » الذي كان لهم ، وهذا الحصن قريب من حمص ، فلما دخل هذا اللص واسمه (خلف بن ملاعب الكلايي) الحصن واستقر فيه عاد سيرته الأولى ، في قطع الطريق ، واجتمع عليه المفسدون فعظم الضرر به ، فاحتال بعض المسلمين حتى دخلوا حصنه ، ولما تمكنوا منه قتلوه وأراحوا البلاد منه ، ولكن أحد أبناته قاد الفيرَنجة إلى هذا الحصن فحلكوه سنة تسع وأربعين وأربع مثة ولم يسترده المسلمون إلا في سنة خمس وأربعين وخمض مئة ، كما طرد (نور الدين زنكي) الصليبين منه .

وفي القصة التالية ما يدل على مقدار ما أصاب المسلمين من أحد أتباعه الذي لقي المسلمون من شرِّه كثيراً ، حتى قامت زوجته بقتله ، غضباً للإسلام والمسلمين ، وقد روى أُسَامةُ بنُ مُنْقَذِ قصة هذه المرأة الفاضلة في كتابه «الاعتبار» فقال :

وما يُنكر للنساء الكرام الأَنْفَةُ والنَّخْوَةُ والإصابةُ في الرأي .

وشاهدتُّ من نَخَوَاتِ النِّساء عَجَباً ، وهو أن رجلاً من أصحاب (خلف بن ملاعب) يقال له (علي بن أبي الرَّيْدَاء) كان الله قد رزقهُ من النَّظر ما رزق (زرقاء اليمامة) فكان ينهض مع ابنِ مُلاعب أمير حمض يُبْصِرُ القوافل على مسيرة يوم كامل.

ولقد حدثني رجلٌ من رفاقه يقال له (سالم العجازي) انتقل إلى خدمة والدي بقلعة (شيزر) بعدما قتل (خلف بن ملاعب) قال سالم هذا : نَهضْنَا يوماً ، وأرسلنا علياً بن أي الرَّيْداء بُكُرةً يُدَيْدِبُ لنا ، فجاءنا وقال : أبشروا بالغنيمة ، هذه قافلة كثيرة مقبلة ، فنظرنا ما رأينا شيئاً ، فقلنا : ما نرى قافلة ولا غيرها ، قال : والله إنِّي لأَرَى القافلة وقدَّامُهَا فرسانِ ، يَنفِضَان مَعَارِفَهُمَا ، فأَقمْنَا في الكين إلى العصر ، فوصلتنا القافلة والفرَسانِ قُدَّامَها ، فخرجنا أخذنا القافلة .

وحدثني سالم العجازي ، قال : نهضنا يوماً وصعد عليٌّ بن أبي الريداء يراقب لنا ، فنام ، وما درى إلا وقد أخذه تركيُّ من سريَّةِ أَثْرَاكِ ، وقالوا : أيُّ شَيْءٍ أنت ؟ قال : أنَّا رجل صعلوك قد أكرُيْتُ جمليَ لرجل من التُّجَّارِ في القافلة ، عَاهِدُوْنِي أَنكم تُعطُونني جملي ، حَتَّى أَدُلُكُمْ على القافلة ، فأعطاه مُقَدَّمُهُمْ يَدَهُ بذلك ، فمشى بين أيديهم إلى جملي ، حَتَّى أَدُلُكُمْ على القافلة ، فأعطاه مُقَدَّمُهُمْ يَدَهُ بذلك ، فمشى بين أيديهم إلى

# الدرمسس النحوي

## منذ الدولة الفاطمية حتى أوائل العهد الحديث

### موجز البحث :

كثر الحديث عند الباحثين عن المدارس النحوية في محتلف العصور بدءاً بالمدرسة البصرية وانتهاء بما سمّي المدرسة المصرية ، وأنكر فريق مهم وجود هذه المدارس من الأساس ، وقال بوجودها كاملة فريق غيرهم ، وتوسّط بينها قائلون ببعضها منكرون لبعضها الآخر ، ولم يكن من شأني في هذه العجالة أن أخوض في هذا البحث الدقيق الذي كثر القول فيه حتى لم تعد هناك زيادة لمستزيد ، فآثرت لذلك أن أشرع في عرض

 أن أوصلهم إلينا في الكمين ، فخرجنا عليهم وأخذناهم وتعلق هو بالذي كان بين يديه أخذ فرسه وعُدَّتَهُ ، وغَنِمْنَا منهم غَنِيمة حسنة .

فلما قتل خلف بن ملاعب الكلابي ، انتقل علي بن أبي الريداء إلى خدمة (توفيل) الإفرنجي ، أحد شياطين الصليبيين ، وصاحب حصن (كفرطاب) ، فكان ينهض ابن أبي الريداء بالفرنج إلى المسلمين يُعينهم ، ويبالغ في أذى المسلمين ، وأخذ مالهم ، وسفك دمائهم ، حتى قطع سُبُلَ المسافرين ، وله امرأة معه بكفر طاب ، تُنكر عليه فعلله ، وتنهاه فلا ينتهي ، فأرسلت إلى أحد أقربائها — وأظنه أخاها — فلما حضر أَخْفَتُهُ في البيت إلى الليل ، واجْتَمَعَتْ هي وهو على زوجها قَتَلاه واحْتَمَلا بجميع مالِها ، وأَصْبَحَتْ عندنا بحصن (شيزر) ، وقالت : غَضِبْتُ للمسلمين مما كان يفعل بهم هذا الكافر.

وأراحت هذه المرأة الفاضلة من هذا الشيطان ، ورعينا لها ما فعلت وكانت عندنا في (شيزر) في الكرامة والاحترام.

الكويت: ممسرعسلي العسبد

للدرس النحوي في فترة زمنية محدودة ، وآثرت أن لا أسمي هذا الدرس بالمدرسة النحوية — بلفظها الصريح الاصطلاحي — في هذه الحقبة ، وذهبت من أجل ذلك إلى الترجمة بالدرس النحوي منذ الدولة الفاطمية وحتى أوائل العصر الحديث إيثاراً للبعد عن مناط الحلاف وتجنباً لأي استشكال والتزاماً بما يدعو له المقام من الإيجاز ، من أجل ذلك قدمت بين يدي بحثي بكلام تاريخي موجز يصف ألحياة العلمية العامة في الدولتين الفاطمية والأيوبية ، ثم يصف هذه الحياة في عصور الماليك وفي عصور العثانيين التي تلتها مع إيراد طائفة من أسماء أعلام العلماء في مختلف العلوم في مصر والشام ومن أسماء مصنفاتهم ، مع ذكر للمدارس الشهيرة ولدور العلم المرموقة في مصر خاصة خلال هذه العصور المتوالية ، وأخذت بعد ذلك في الحديث عن النشاط النحوي في هذه العهود بشيء من التفصيل عهداً بعد عهد ، حسب تواليها في التاريخ ، مُدللاً على ما أقول ممثلاً لما أعرض بالأسماء والآثار مبيّناً إلى حدّ كاف مستوى هذا النشاط في على ما أقول ممثلاً لما أعرض بالأسماء والآثار مبيّناً الى حدّ كاف مستوى هذا النشاط في كل دولة من خلال عقد مقارنات سريعة ، وعُلتُ لأنهي بحثي بالتركيز على بيان الطابع كل دولة من خلال عقد مقارنات سريعة ، وعُلتُ لأنهي بحثي بالتركيز على بيان الطابع المميز للدّراسات النحوية في كل العصور التي حدّدها البحث في تفصيل شامل .

# 

نشطت علوم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في مصر في عهد الدولة الفاطمية التي فتحت مصر سنة ٣٥٨ هـ نشاطاً كبيراً ، وأصابها من الازدهار قسط عظيم ، تجلّى هذا في تقريب خلفاء هذه الدولة وأمرائها ووزرائها للعلماء والأدباء والشعراء ، وفي إكثارهم من تأسيس المساجد في القاهرة لتتخذ إلى جانب كونها دوراً للعبادة دوراً للعلم ، ومن أهم المساجد التي أسسوها وخصصت لذلك الجامع الأزهر الذي بني سنة ٣٦٦ه ، وجامع الحاكم بأمر الله الذي بني سنة ٣٩٦ه م ، ولم يكن التعليم في القاهرة مقصوراً على المساجد فحسب ، بل امتد حتى شمل أيضاً (دار العلم) فيها ، وشمل قصور الحلفاء والأمراء والوزراء ، كذلك انتشر في مدن أخرى من مصر كالاسكندرية وقوص وقفط وأسوان .

وقد فعل الأيوبيون بعد ذلك مثل ما فعل الفاطميون قبلهم ، بل زادوا عليهم ، فقد شجّعوا بدورهم العلماء وأسهموا في المزيد من نَهْضَة علوم اللغة العربية والثقافة الإسلامية ، وذلك على الرغم من أنّهم من عنصر كرديّ ، وقد أضافوا إلى ما وجدوه من دور العبادة والتعليم كثيراً من المدارس كالمدرسة الناصرية والمدرسة الصلاحية اللتين أسسها صلاح الدين الأيوبي عامي ٥٦٥هـ و٧٧٥هـ على التوالي ، والمدرسة الصالحية التي أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ٩٣٩هـ .

### في عصور الماليك وما بعدها :

جاء الماليك بعد الأيوبيين ونهضوا بالحركة العلمية في مصر نهضة واسعة ، وقد ساعدهم على ذلك مجيء الأدباء والعلماء إليها من البصرة والكوفة ومن قرطبة والقيروان وغيرها ، وفرارهم إليها من بغداد بعد سقوط الحلافة العباسية فيها وانحلال نظام الدولة الإسلامية على يد التتار سنة ٢٥٦هـ الذين أتلفوا الكتب ، وطاردوا العلماء ، بالإضافة إلى شعور حكامهم بالنقص مما حملهم على تعويض ذلك بمناصرة اللغة العربية والعلوم الإسلامية . وقد شعر العلماء أنفسهم بما عليهم من عبء ثقيل اقتضته محنة بغداد خاصة ، فتنافسوا على حمله ، ولقوا في ذلك تشجيعاً مادياً وأدبياً من سلاطين مصر وأمرائها من الماليك ، مما أدّى إلى نشاط الحركة العلمية ، وإلى كثرة إنشاء دور التعليم في مصر والقاهرة ، وإلى امتلاء هذه الدور ، بالعلماء والطلاب من مختلف الأقطار ، وقد أضاف ابن خلدون سبباً آخر رآه أيضاً عاملاً مؤثراً أدّى إلى قوة النهضة العلمية ، وازدهارها في القاهرة بالذات في عهد الماليك فقال : (ونحن لهذا العهد نرى أنّ العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر لما أنّ عمرانها مستبحر ، وحضارتها مستحكمة منذ والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر لما أنّ عمرانها مستبحر ، وحضارتها مستحكمة منذ والنعن السنين فاستحكمت فيها الصّنائع وتَفَنّنت ومن جملتها تعلّم العلم) (١)

وتحدث كذلك عن النشاط العلمي وعمّا خصّص له ما المال وعن أعال السلاطين والأمراء في هذا السبيل بقوله: (فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والرُّبُط (٢) ووقفوا عليها الأوقاف المغلّة ... فكثرت الأوقاف لذلك ، وعظمت الصلاتُ والفوائد ، وكثر طالب العلم ومعلّمه بكثرة جرايتهم وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ، ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها والله يخلق ما يشاء) .

أما ابن بطوطة فقد وصف كثرةالمدارس فقال : (وأمّا المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها) (٣) .

ومن أهم مدارسهم في القاهرة المدرسة المعزّية التي أنشأها السلطان عز الدين بن أينك الجاشنكير أول ملوك الدولة البحرية سنة ٦٥٤ هـ والمدرسة الظاهرية التي أنشأها السلطان الظاهر بيبرس سنة ٦٦٢ هـ والمدرسة المؤيدية (١) التي أسسها الملك المؤيد شيخ المحمودي سنة ٨١٩هـ.

ولم تكن الدراسة في المدارس والمساجد في مصر لعهد الماليك مقصورة على علوم العربية والدين بل امتدّت حتى شملت الطب والفلك والرياضيات والعلوم والتاريخ ، وقام بتدريس هذه العلوم فيهما أفضل العلماء ، وحرص على التلقي عنهم أنبغ الطلاب ، وساعد كلا الفريقين ما أنشىء آنذاك من دور الكتب في هذه المدارس والمساجد ، فضلاً عن غرام الناس بعامة والسلاطين والأمراء بخاصة باقتناء الكتب .

وقد أصبحت مصر في عهد الماليك الوريث الكامل لنهضة بغداد العلمية ، وأضحت موثلاً لعلوم الدين واللغة وملجاً للعلماء . وإلى جانب هذا فإن الماليك لم يهملوا الشطر الآخر من دولتهم وهو بلاد الشام ، فقد عُنُوا بتنشيط الحركة العلمية فيها وأسهموا في انتشار دراسة العلوم المختلفة في دمشق وحلب ، على النحو الذي فعلوه في القاهرة فظهر فيهاكما ظهر في مصر طائفة من الأعلام عملوا على حفظ العلوم والآداب سليمة تناقلها بعدهم الأجيال .

ولقد نبغ في مختلف العلوم في مصر والشام في عصور الماليك طائفة ضخمة من العلماء نذكر منهم : عزّ الدين ابن عبد السلام المتوفي سنة ٢٦٠هـ ، وابن مالك المتوفي سنة ٢٧٢هـ ، وابن منظور المتوفي سنة ٢٧١هـ ، سنة ٢٧٢هـ ، وابن منظور المتوفي سنة ٢٧١هـ ، وأبا حَيَّان وابن تيمية الحرّاني المتوفي سنة ٣٧٨هـ ، والنّويري المتوفي سنة ٣٧٨هـ ، وأبا حَيَّان الأندلسي المتوفي سنة ٤٧١هـ ، وابن قيم الجوزية تلميذ الأندلسي المتوفي سنة ٢٥١هـ ، وابن همام الن تيمية المتوفي سنة ٢٥٦هـ ، وابن خلدون المتوفي المتوفي سنة ٢٥٦هـ ، وابن خلدون المتوفي المتوفي سنة ٢٥٩هـ ، وابن خلدون المتوفي المتوفي سنة ٢٥٩هـ ، وابن خلدون المتوفي المتوفي سنة ٢٦٩هـ ، وابن خلدون المتوفي سنة ٢٥٩هـ ، وابن خلون المتوفي سنة ٢٥٩هـ ، وابن خليون المتوفي سنة ٢٥٩هـ ، وابن عقبل المتوفي سنة ٢٥٩٩ .

سنة ٨٠٨هـ، والفيروز آبادي المتوفي سنة ٨١٦هـ، (٥) والقلقشندي المتوفي سنة ٨٢١هـ، والدماميني المتوفي مهاجراً في الهند سنة ٧٢٨هـ، والمقريزي المتوفي سنة ٨٤٥، وابن حجر العسقلاني المتوفي سنة ٨٥٨هـ، والجلال المحلّي المتوفي سنة ٨٥٨هـ، والكافياجي المتوفي سنة ٨٧٩هـ، والكافياجي المتوفي سنة ٨٧٩هـ، والسخاوي المتوفي سنة ٨٠٩هـ، والجلال السيوطي المتوفي سنة ٩١١هـ، وزكريا الأنصاري المتوفي سنة ٩٦٠هـ، وابن إياس المتوفي سنة ٩٣٠هـ.

ومما يلفت النظر أنّ الاهتامات العلمية لم تكن شأناً خاصاً بالعلماء في كل الأحوال ، فقد عرفنا ألواناً من النشاط العلميّ لبعض الخلفاء العباسيين في مصر إبّان عهد الماليك ، يقول السيوطي عن الخليفة المتوكل على الله الثاني المتوفي سنة ٩٠٣هـ: «كان له اشتغال على والدي وغيره من المشايخ وأجاز له باستدعائي ، جاعة من المسندين ، وقد خرّجت لهم عنه جزءاً حدّث به ، وألفت برسمه كتاب : «الأساس في فضل بني العباس» ، وكتاب «رفع الباس عن بني العباس» (١) :

أما السلاطين والأمراء الماليك أنفسهم فقد كان اشتغالهم بالحروب والفتن وتوطيد السلطان ، بالإضافة إلى عجمتهم السبب الداعي لاقتصارهم على دراسة المعارف العسكرية دون غيرها من علوم اللغة العربية والثقافة الإسلامية التي اكتفوا بتشجيع العلماء فيها والمصنفين في موضوعاتها . وقد عمل العلماء الذين ذكرنا أسماءهم وغيرهم على التأليف والتصنيف ، كل في فنه . وتركوا في جميع الفنون مؤلفات ضخمة خالدة كثيرة ، يقول أحد الباحثين : (لا نبالغ إذا قلنا إن مؤلفات علماء مصر في خلال العصر المملوكي وهو أقل من ثلاث مثة عام تبلغ عدة آلاف ، وحسبنا دليلاً على ما نقول أن بعضهم عرف عنه أنه وحده ألف مئات من الكتب والرسائل كالسيوطي ، فقد قيل : إن مؤلفاته أربت على المتحد على حمس مئة ، وكابن حجر العسقلاني فقد قيل أن مؤلفاته أربت على مائة وخمسين وهكذا) (٧)

ومن أشهر المؤلفات العلمية الكثيرة في عصور الماليك في مصر والشام وفي مختلف العلوم: «القاموس المحيط للفيروز بادي»، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن

حجر العسقلاني ، ولسان العرب لابن منظور ، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ، و «نهاية الأرب » للنويري ، و «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » المعروف بخطط المقريزي ، و «صبح الأعشى في كتابة الإنشا » للقلقشندي ، و «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر » لابن خلدون ، و «الضّوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ، و «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للسيوطي ، و «بدائع الزهور في وقائع الدهور » لابن إياس ، و «النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » لابن تغري بردي ، و «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي ، و «طبقات المغويين والنحاة » للسيوطي ، و «طبقات المخاط » للذهبي ، وغير ذلك كثير .

وتدل هذه المصنفات المشهورة ونحوها بوضوح على خصوبة الحياة العلمية في عصور الماليك ، وعلى أن هذه العصور قد تميزت بظهور الموسوعات الجامعة في نفس الوقت الذي تميزت فيه أيضاً بالمتون والشروح والحواشي والتعليقات ، مما يعني أنه يصح فيها القول بأنها عصور الاختصار والموسوعية في آن واحد ، وكلاهما كان يهدف إلى التعليم عن طريق حفظ أوسع المعلومات وأكثرها تفضيلاً في الموسوعات ، أو أهمها وأشدها اختصاراً في المتون وفيا بني عليها ، وذلك تعويضاً عمّا تم فقده في بغداد من الذخائر والنفائس من جهة ، وتسهيلاً للحفظ والتعلم من جهة أخرى ، وهكذا تم حفظ الأصول والفروع جميعاً في كلا لوني التأليف والتصنيف آنذاك .

ولقد اختلف الوضع العلميّ بعد انهاء دولة الماليك وخلال أيام الدولة العثانية ، لما فعله أهل هذه الدولة حين تمّ لهم النصر بفتح مصر سنة ٩٢٣هـ من نقل المصنفات العلمية الموجودة فيها إلى تركية ، مما أدّى بالضرورة إلى هبوط مستوى النشاط العلمي في مصر شيئاً فشيئاً.

### النشاط النحويّ في هذه العهود :

#### في الدولة الفاطمية:

كان حظّ النحو من النشاط مثل حظّ ساثر فروع المعرفة الأخرى في الدولة الفاطمية في مصر، وكان النحو إلى جانب غيره من العلوم محلّ الدرس والتحصيل في الأزهر

وجامع الحاكم وغيرهما من دور التعليم ، وقد برز في عهد هذه الدولة في مصر كثير من النحويين منهم الأدفوي المتوفي سنة ٣٨٨هـ ، والحوفي المتوفي سنة ٤٣٠ هـ وهو صاحب «إعراب القرآن» وابن بابشاذ المتوفي سنة ٤٦٩ هـ الذي صنع مسودة في النحو يقال إنها بيضت لقاربت خمسة عشر مجلداً وسمّاها النحاة من بعده «تعليق الغرفة» والذي صنّف أيضاً «شرح الجمل» وغيرهما ، وابن القطاع الصقليّ المولد المصريّ الدار والوفاة المتوفي سنة ٥١٥ هـ وله كتاب «الأفعال» وكتاب «أبنية الأسماء» وغيرهما ، وابن بريّ المقدسي الأصل المصريّ الدار المتوفي بمصر سنة ٥٨٦ هـ وقد كان إماماً كبيراً في النحو ، وله «جواب المسائل العشر» وهي المسائل التي استشكلها الحسن بن صافي بن عبدالله أبو نزار المعروف بملك النحاة وسمّاها «المسائل العشر المتعبات إلى الحشر» ، وقد قضي هذا الإمام شطراً من حياته في نهاية الدولة الفاطمية وشطرها الآخر في بداية الدولة الأيوبية .

## في الدولة الأيوبية :

تأسست في عهد الأيوبيين الذي بدأ سنة ٥٦٥هـ المدارس الكثيرة ، وازدهر فيه النحو إلى جانب سائر العلوم ، واشتغل بالنحو خاصة خلق كثير منهم الملوك كالملك الكامل الأيوبي الذي منحه ابن برّي إجازة في النحو ، والملك المعظم عيسى الأيوبي الذي قرأ على تاج الدين الكندي المتوفي بدمشق سنة ٦٦٣هـ كتابي «الحجة» ووالإيضاح» لأبي علي الفارسي ، وكتاب سيبويه وشرحه لابن درستويه ، والذي أحب النحو ونبغ فيه ، وشجع دارسيه حتى أنّه شرط لكل من يحفظ مفصل الزمخشري مئة ديناراً وخلعة ، والملك المؤيد عاد الدين بن إسماعيل بن الأفضل صاحب حاه الذي شرح كافية ابن الحاجب .

ولم يكن النشاط النحوي في عصر الأيوبيين مقصوراً على مصر، بل كان هذا النشاط موجوداً أيضاً في بلاد الشام التي أسست فيها مدارس خاصة عنيت بدراسة النحو أكثر من غيره.

وكان الملك المعظم عيسى الأيوبي صاحب الفضل في إنشاء أهم هذه المدارس وهي : المدرسة العادلية بدمشق ، ومدرسة أخرى في القدس أسّسها سنة ٦٠٤هـ . ومن أهم نحاة مصر والشام في العهد الأيوبي ابن معطي المتوفي بالقاهرة سنة ٦٧٨ هـ وهو صاحب الألفية المشهورة باسمه ، وصحاب «الفصول الحنمسون» و «العقود والقوانين» وغيرهما ، وابن يعيش الحلبي المعروف بابن الصانع المتوفي بحلب سنة ٦٤٣ هـ وهو أستاذ ابن مالك وصاحب الشرح المطوّل لمفصّل الزمخشري ، وشرح تصريف ابن جني ، وابن الحاجب المتوفي في الاسكندرية سنة ٦٤٠ هـ أو ٦٤٦ هـ ومن مؤلفاته : «الأمالي النحوية» ، وشرح لمفصّل الزمخشري سمّاه «الإيضاح» ومتن «الكافية» (٨) في النحو وشرحها ، ومتن «الشافية» في الصرف وشرحها .

#### في عصور الماليك :

كثر في عصور الماليك المستغلون بالنحو والصرف خاصة في مصر والشام ، وازداد بذلك النشاط في الدراسات النحوية والصرفية ، وبلغ هذا النشاط ذروته بعدما سقطت غرناطة آخر حواضر الأندلس بيد الفرنجة سنة ٧٩٨هـ واتجه بسبب ذلك جمهرة طيبة من المشتغلين بهذين العلمين نحو مصر والشام ، ومن أشهر نحاة هذه العصور في هذين القطرين ابن مالك المتوفي سنة ٢٧٦هـ الذي برز واشتهر في أواخر العصر الأيوبي وأوائل عصور الماليك ، وأبو حيان الأندلسي المتوفي سنة ٧٤٥هـ ، وابن أم قاسم المرادي المتوفي سنة ٧٤٩هـ ، وابن هشام الأنصاري تلميد أبي حيان المتوفي سنة ٧٦١هـ الذي قال ان ابن خلدون عنه : (ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه) (١) .

والذي ذكر أحد الباحثين (١٠) أنه يُعَدّ آخر أعلام المدرسة المصرية في النحو ، إذ لم يظهر في مدرسة مصر مجتهد في هذا العلم بعده ، وابن عقيل المتوفي سنة ٧٧٩هـ ، وابن الصائغ المتوفي سنة ٧٧٨هـ ، وناظر الجيش محبّ الدين الحلبي المتوفي سنة ٧٧٨هـ ، والسيوطي والدماميني المتوفي مهاجراً في الهند ٨٢٧هـ ، والشَّمُني المتوفي سنة ٩١١هـ ، والسيوطي المتوفي سنة ٩١١هـ الذي قيل فيه : (خدم لغة العرب خدمة قصر عنها معاصروه ولم يفته المتوفي سنة ٩١١هـ الذي قبل فيه : (خدم لغة العرب خدمة قصر عنها معاصروه ولم يفته فيها سابقوه ، وقد ألف فيها كتباً كثيرة منها ما خص به أصولها ، ومنها ما خص به فروعها ، وقلما غاص في لجّة الا استخرج ما فيها من الدرّ) (١١) والاشموني المتوفي المتوفي

حوالي(١٢) سنة ٩٢٩هـ وغيرهم .

ومن الطبيعي أن يصاحب هذه النخبة من النحويين في مصر خاصة في عصور الماليك مصنفات هامة وكثيرة لهم ، فقد نشطوا في التأليف النّحويّ ، وظهرت لهم أسفار قيمة من الموسوعات وكذلك من المتون والشروح النحوية ، ومن أشهر هذه المؤلفات : ألفية ابن مالك وتسهيله ، والتذييل والتكيل في شرح التسهيل ، وارتشاف الضرب من لسان العرب (١٣) ، وكلاهما لأبي حيّان ، وقد قال السيوطي عنها : (لم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال ، وعليها اعتمدت في كتابي جمع الجوامع) (١٤ ، ولأبي حيّان أيضاً «منهج (١٥) السالك في الكلام على ألفية ابن مالك».

ومن الكتب أيضاً: شرح التسهيل، وشرح الألفية، وشرح المفصّل، وهي لابن أمّ قاسم المرادي، والتوضيح على الألفية، ومتن شذور الذهب وشرحه، ومتن قطر الندى وشرحه، والإعراب عن قواعد الإعراب، ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، وشرح الألفية، والمساعد في شرح التسهيل وهما لابن عقيل، وشرح الألفية، وحاشية على المغني لابن الصائغ، وشرح التسهيل لناظر الجيش، وشرح التسهيل، وحاشية تحفة الغريب على مغني اللبيب للدماميني، والمنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني، وجمع الجوامع وشرحه همع الهوامع، والاقتراح في أصول النحو، وشرح شواهد المغني، والبهجة المضيّة في شرح الألفية، والأشباه والنظائر في النحو، والفتح القريب في شرح مغني اللبيب وهي جميعاً للجلال السيوطي، وشرح الألفية للأشموني.

## في العصر العثاني :

تدنّى مستوى النشاط النحوي في العصر العثماني عمّا كان عليه في عصور الماليك ، ومع ذلك فقد ظهرت في هذا العصر في مصر خاصة طائفة من النحويين من ذوي المستزى الجيّد ، قصروا نشاطهم على صنع الحواشي والتقريرات وكتابة التعليقات ، وجمعوا في هذا كله كثيراً من المعارف النحوية وأطرافاً من التحليلات والنظرات الاجتهادية .

ومن أشهر النحويين ومؤلفاتهم في مصر آنذاك : الشنواني المتوفي سنة ١٠١٩ هـ ، وله حاشيتان على شرحي قطر الندى لابن هشام الأنصاري ولجال الدين الفاكهي (١٦) ، وحاشية على (١٧) شرح خالد الأزهري للإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام، والدنوشري المتوفي سنة ١٠٢٥ هـ وله حاشية على التصريح لحالد الأزهري ، وياسين الحمصي المتوفي سنة ١٠٦١ هـ وله حاشية على شرح قطر الندى لابن هشام ، وحاشية على مجيب الندا للفاكهي ، وحاشية على تصريح الأزهري ، والمدابغي المتوفي سنة ١١٧٠هـ وله حاشية على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ، والحفني المتوفي سنة ١١٧٨ هـ وله حاشية على شرح الأشموني لهذه الألفية ، والسجاعي المتوفي سنة ١١٩٧ هـ وله شرح على متن قطر الندى لابن هشام ، والكفراوي المتوفي سنة ١٢٠٢ هـ وله شرح على متن الآجرومية ، والصبان المتوفي سنة ١٢٠٦هـ وله حاشية على شرح الأشموني للألفية ، والدسوقي المتوفي سنة ١٣٣٠ هـ وله حاشية مطولة على مغني اللبيب لابن هشام ، ومحمد الأمير المتوفي سنة ١٢٣٧ هـ وله حاشية على المغني وحاشية على شرح الأزهرية وحاشية على شرح الشذور ، وحسن العطار المتوفي سنة ١٢٥٠ هـ. وله حاشية على شرح الأزهرية لحالد الأزهري ، والخضري الدمياطي المتوفي سنة ١٢٨٨ هـ وله حاشية على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ، وحسين والي الأزهري المتوفي سنة ١٣٠٦ هـ وله نفحة الآداب على ملحة الأعراب للحريري .

## طابع الدراسات النحوية خلال العهود السابقة :

إن هذا الدرس النحوي الذي أسلفنا الحديث عنه في مصر ومعها الشام منذ الدولة الفاطمية وحتى أوائل العصر العثاني بما تضمّنه من حشود العلماء ومن مصنفاتهم المتميّزة بطابع واحد أو بطوابع متقاربة ، يدل بوضوح على أن قاسماً مُشْرَكاً قد ربط بين هؤلاء العلماء من جهة ، وربط بين مصنفاتهم أيضاً من جهة أخرى ، وأن خطوطاً عريضة عامة قد جمعت بينهم ، ولعل هذا هو الذي حمل من سمّوا هذه الدراسات بالمدرسة المصرية النحوية على أن ينعتوها بهذه التسمية ، وبصرف النظر عن الحلاف المعروف بين المقائلين بوجود مدارس نحوية وبين المنكرين لها من الأساس أو المنكرين لبعضها المقرّين ببعضها ، فإنّي أميل إلى القول بأن طابعاً عاماً كان يميّز الدرس النحوي في مصر ببعضها ، فإنّي أميل إلى القول بأن طابعاً عاماً كان يميّز الدرس النحوي في مصر

والمصنفات النحوية فيها لهذا الزمان ، يتضح هذا تماماً من مناهج تأليفهم ومحتوى هذا التأليف ، ومن شدة ولعهم ، بالتفصيل والتشقيق وأساليب الجدل في الفروع بما تتضمنه من اعتراضات وإجابات عليها ونحوها ، ولعل وحدة البيئة بكل وجوهها والنظام السياسي والتقاليد الاجتماعية وكذلك سائر عوامل التأثير الأخرى في النشاط العلمي وفي الحياة العامة قد أسهمت جميعاً في إضفاء طابع واحد أو أجواء متقاربة على وجوه التفكير والانتاج على صعيد العلوم والمعارف إبّان العهود المتعاقبة في مصر خاصة آنذاك مما أساغ لبعضهم القول بالمدرسة المصرية في النحو التي جرت العادة بأن تشمل بلاد الشام أيضاً في ذلك الزمان ، وذلك بصرف النظر عن صواب تسميتهم بالمدرسة بالإصطلاح العلمي المعروف لهذه الكلمة ، أو عدم صواب ذلك تبعاً للخلاف المعروف في المدارس النحوية بين الباحثين .

وأياً ما كان الأمر فإن ظهور عهد الفاطميين في منتصف القرن الرابع الهجري كان ايداناً بأن المدرسة المصرية أو الدراسات النحوية في مصر ومعها الشام قد أخذت تتبلور وتستقل بشخصيتها عن المدارس السابقة أو عن الدراسات النحوية الماضية ، وتتميّز باتجاهها الذي يبدو أنه أخذ يميل إلى المدرسة البغدادية أو إلى الدرس النحوي في بغداد ، وقد بدا ذلك واضحاً من مسلك نحاة مصر ومهجهم في الدرس ، وهو مهج يعتمد في الفروع على تصويب آراء البصريين فيها تارة وآراء الكوفيين تارة أخرى مع تركها تارة ثالثة والأخذ بآراء البغداديين ، ثم النفوذ إلى آراء اجتهادية تارة رابعة على نحو ما فعل الحوفي وابن بابشاذ وابن بري من نحاة العصر الفاطمي ، ويعد هذا الاجتهاد الشمة الأولى المميزة لما يُسمّى بالمدرسة المصرية أو بالدرس النحوي في مصر ، ما لبثت أن أضيف إليها فيا بعد سمات أخرى أصبحت تعد مع الاجتهاد من خصائص هذه المدرسة التي تميّزها عن غيرها من المدارس السابقة ، ومن هذه السات والخصائص عناية نحاة مصر بمسائل الخلاف خاصة ، والانصراف إلى الاهتمام بالإعراب في القرآن .

وتبعاً لنواميس الحياة وطبقاً لسن التطور فإنّ العصر الأيوبي التالي لعهد الفاطميين حمل معه مزيداً من الازدهار للدرس النحوي في مصر والشام ، ولكنه أضحى درساً موسوماً بغلبة المذهب البصريّ على اتجاهات أكثر النحويين، وعلى جلّ الدراسات النحوية كما ينضح من الانتاج النحوي آنذاك ، وبما يمكن أن يعنيه ماكان عليه شأن مدرسة القدس التي أسسها الملك المعظم عيسى الأيوبي سنة ٢٠٤هـ لدراسة النحو بخاصة إذ اعتمدت في هذه الدراسة كتاب سيبويه (١٨) فقط ، كما أضحى موسوماً بظهور الاتجاهات الفلسفية والنزاعات المنطقية في دراسات النحاة على نحو ما يبدو بوضوح عند ابن الحاجب الذي يقول عنه أحد الباحثين أنّه كان (أول نحوي في مصر نزع بالنحو نزعة فلسفية) (١٩).

أما العصور المملوكية فقد حملت معها تبعاً لنفس النواميس والسن مزيداً من الازدهار والنشاط للدرس النحوي في أرجاء الدولة وقد لخّص الدكتور شوقي ضيف طابع ما سمّاه بالمدرسة المصرية في عصورها المتعاقبة فذهب إلى أنّ هذه المدرسة: (أخذت تمزج منذ القرن الرابع الهجري بين آراء البصريين والكوفيين ، وضمّت سريعاً إلى تلك الآراء آراء البغداديين ، غير أنها لم توفق ولم تزدهر إلّا منذ العصر الأيوبي ، وسرعان ما تكامل ازدهارها في العصر المملوكي) (٢٠٠).

على كل حال فان علماء الأندلس والمغرب عامة وابن مالك وأبا حيّان خاصة قد أسهموا في المدرسة المصرية لعهد الماليك أو في الدرس النحويّ في الدولة المملوكية إسهاماً بارزاً ، مما جعل ملامح المذهب الأندلسي غالبة على هذا الدرس أو على هذه المدرسة في هذا العهد ، وجعل أسماء نحاة الأندلس وآراءهم الأكثر تداولاً في مصنفات النحويين والأكثر ترجيحاً في مناقشاتهم وخلافاتهم مع غيرهم .

ولقد حفظ لنا نحاة عصور الماليك الثروة التي سبقتهم ، وأضافوا لها إنتاجهم الغزير ، ثم أورثوا ذلك كله إلى ما بعدهم من عصور ما لبث أهلها ينتفعون به زمناً بعد زمن إلى يومنا الحاضر.

ولنا هنا وقفة عند ابن مالك بالذات لماكان له من شهرة في زمانه وبعده ، وللآثار العميقة التي أحدثها في الدرس النحوي إلى هذا الوقت ، نقول إنّه على الرغم من أنّ المرحوم الأستاذ أحمد أمين قد رأى أنّ ابن مالك كان يدور في فلك البصريين ، وأنه ليس مُجَدّداً بل هو لا يعدو أن يكون قد : (نظم نحو سيبويه ووضّحه وفصّله وقرّبه إلى الناس وعمّمه) (٢١) . وأنّه إن اجتهد (فالذي نسميّه في الفقه اجتهاد مذهب لا اجتهاداً

مطلقاً) (٢٢) وأنّ أهم ميزة في عمله كانت (ربط قواعد النحو ربطاً مُحكاً وبسطها كا يتجلّى ذلك بالنظر في ألفيته وقواعده والقواعد التي ذكرها سيبويه في كتابه) (٢١) فإن مالك هذا الذي أدرك أيضاً عهد الأيوبيين في مصر والشام — وكذلك أبا حيان وتلميذه ابن هشام الأنصاري — يعدّون بحق شيوخ المدرسة المصرية في عصور الماليك على الأقل بدون منازع إن صح هذا التعبير، ولم يكن عمل ابن مالك — على ما أعتقد — مقصوراً على ما ذكره الأستاذ أحمد أمين، بل لقد أضاف إلى ذلك على حدّ قول أحد الباحثين مذهباً غوياً عميق الأثر في النحو العربي: (شغل به النحاة من بعده وظل أساساً لأكثر الدراسات النحوية إلى اليوم، وهو مذهب يقوم على أساس المزج والاختيار من المذاهب السابقة كلها مع ميل واضح إلى الجياد والتيسير وجنوح شديد إلى الاجتهاد والتجديد) (٢٢) كاكان يخالف في أحيان كثيرة آراء البصريين الذين يميل إليهم في الجملة وإلى سيبويه منهم على وجه الخصوص، فيرتضي مذهب الكوفيين إذا صحت لديه حكمته في بعض المسائل، ورأى أنّ الرواية الصحيحة تؤيدهم، فهو لم يكن يتعبّد بأقوال البصريين، بل كانت له كما يقول السيوطي أيضاً (طريقة سلكها بين طريق بالمصريين والكوفيين).

على كل حال يعد ابن مالك صاحب الفضل في الإكثار من تقعيد القواعد وتنظيمها وتبويبها وجمع متفرقها ، وتحرير مباحث النحو وأبوابه ومصطلحاته ، وتدليل مشاكله وصعابه ، وتسهيل قواعده وأصوله وتوضيحها وتفصيلها وتقريبها إلى الناس ، وتمثّل آراء السابقين على اختلاف مذاهبهم والاختيار منها ثم استنباط الآراء الجديدة والاجتهاد فيها مما يمكن معه اعتباره مجدّداً في النحو ولو بعض التجديد ، وهكذا يبقى نحو ابن مالك مزيجاً من آبتكاراته ومن نحو المذاهب جميعاً كها تبقى المسحة البصرية هي الغالبة عليه .

أما أبو حيان وابن هشام فقد سارا عموماً على طريقة ابن مالك ونهجا نهجه ، حتى لقد وصف ابن هشام طريقة ابن مالك بأنها (طريقة المحققين وهي أحسن الطريقين) (٢٣) ، مع كثير من الاجتهادات الحاصة والنظرات المستقلة والاعتراضات المتعددة كالذي حدث كثيراً من أبي حيّان إزاء ابن مالك ، وكالذي حدث من ابن

هشام إزاء أستاذه أبي حيّان ، كما استمدّا في دراساتهما النحوية : (من ابن الحاجب قليلاً من فلسفته النحوية ، ومن ابن مالك كثيراً من توسعه في الرواية) (٢٤) وإن كان أبو حيّان قد تأثر كثيراً بالبصريين في مقاييسهم وأصولهم وعللهم وفروعهم وجرى وراءهم في كثير من مسائلهم وخالفهم في القليل منها ودافع عن جمهرة اتجاهاتهم وأنكر على ناقديهم أكثر من مرّة .

ولقد نال ابن هشام شهرة فائقة في زمانه وما زال: (لما انفرد به من الفوائد الغريبة والباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام، والملكة التي كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهباً وموجزاً) (٢٥) ولما تميّز به من أنّه استوفى أحكام الاعراب مجملة ومفصّلة، وتكلّم عن الحروف والمفردات والجمل، وحذف ما في الصناعة من المتكرر في أكثر أبوابها ... وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلّها وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرها (٢٦) ولما اتصف به من أنه: (على علم جمِّ يشهد بعلو قدره في صناعة النحو ووفور بضاعته منها، وكأنه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني وتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه) (٢٧). ولعل هذه الأقوال هي التي حملت باحثاً معاصراً على أن يرى أنّ ابن واطلاعه) (٢٧).

وقد سار من جاء بعد ابن مالك وابن هشام بخاصة سيرتها ، ولم يخرج عمّا رسماه ، بل اتبع منهجها ، وسار على أثرهما واقتصر في أغلب الأحوال على شرح مؤلفاتها ودراستها والتعليق عليها ، حتى من وضع منهم ابتداء متوناً أو شروحاً مستقلة لم يخرج عن دائرتها ، وإن تميز بعضهم بنظراته الحاصة وشخصيته العلمية المستقلة التي تدل على نضجه وعمق فهمه ، وكامل إلمامه ودقة ملاحظاته وموازناته وتوجيهاته وتعليلاته على نحو ما يبدو ذلك مثلاً في ابن امّ قاسم المرادي شارح ألفيه ابن مالك ، الشرح الذي بقي مجهولاً فلم ينشر (٢٩) إلّا مؤخراً جداً ، والمسمّى «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » ، والذي انتحله الأشموني ونسبه إليه وغيّر اسمه إلى «منهج السالك إلى الفية ابن مالك » وكاد يكون نسخة مطابقة له ، وكنت أول من صرّح بذلك ومثّل له في ابن مالك » وكاد يكون نسخة مطابقة له ، وكنت أول من صرّح بذلك ومثّل له في

رسالتبي للهاجستير (٣٠) ، فكان هذا إيذاناً للباحثين في أكثر من قطر بأن يتحرّوا الحقيقة ، وأدّى تحرّيهم إلى إثبات صحة ما صرّحت به وضربت الأمثلة عليه ، وتكشفت في نهاية المطاف حقيقة الشهرة العلمية التي بناها الأشموني زماناً طويلاً على شرحه المزعوم ، الذي كان يعد على امتداد هذا الزمان من أشهر شروح الألفية إن لم يكن أشهرها على الإطلاق وأكثرها تداولاً بين الدارسين .

أما الدرس النحويّ والتصنيف فيه في عصور العثمانيين فقد اتسم أكثرها بظهور التأثّر بالبيئة الأعجمية فيهما ، وفي الدارسين والمصنفين في النحو على الرغم من اتساع آفاق كثير مهم وقوة ملكاتهم ومداركهم وغزارة معارفهم ، وقد جعل هذا أكثر هذه المؤلفات على شرف موضوعها وجلال مباحثها وإتقان ضبطها وإحكام ترتيبها صعبة التناول لا تثري اللسان العربيّ بالمقدار الذي تثري فيه المنطق والفلسفة لكثرة ما حُشِيت بهما ، ولفرط ما اسْتُخْدِما في بيان الأصول والفروع النحوية ، قضلاً عن أنَّ أسلوبهما كان معقَّداً ورمزياً موغلاً في الصعوبة والإشارة ، ومع هذا فإن الدراسات النحوية على ما يقول الدكتور شوقي ضيف ظلّت (ناشطة في العصور العثّانية في مصر حتى العصر الحديث)(٣١) وكثرت الحواشي والتقريرات على المنهج الذي وصفناه كثرة بالغة ، واستمرّ حال التصنيف النحويّ على هذا المنوال الى بداية العصر الحديث ، حيث اخذت تظهر محاولات متعددة للتجديد ، قام بها بعض المشتغلين بالنحو مثل الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه «إحياء النحو» والشيخ أمين الخولي في محاضراته وأبحاثه ، والشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه «النحو الجديد» والدكتور عبد الرحمن أيوب في كتابه «دراسات نقدية في النحو العربي» وغيرهم ، إلى جانب بعض الكليات التي أخذت على عاتقها عِبْء الدعوة إلى تجديد النحو ككلية دار العلوم وكلية الآداب في جامعة القاهرة ، بالإضافة إلى اللجان التعليمية في وزارات المعارف في البلدان العربية ، والأبحاث الفردية لمثقفين من كل ديار العرب ، ولكن هذه المحاولات على ما يقول به أحد الباحثين وعلى ما يشهد به واقع الحال : (لم يكن لها من القوة ما يكتب لها الحلود لأنه ما زال النحو الموروث بأقيسته وعلله يفرض سلطانه على النحو والنحويين إلى الرياض: الدكتور عبد الكريم محمد الأسعد اليوم (٣٢) ) .

#### الفرس النحوي

#### حـواشي المقــال:

- (١) ابن خلدون ، المقدمة ٤٠٠ .
- (٢) الرباط : الذي يبني للفقراء ، ويجمع في القياس على رُبُط بضمتين ، وعلى رباطات .
  - (٣) ابن بطوطة ، تحفة النظار ١ : ٢٠ .
  - (٤) هي الجامع المعروف الآن في القاهرة بالجامع المؤيد بجوار باب زُويلة .
- (٥) العوب : الفيروز آبادي توفي في ٢٠ شوال سنة سبع عشرة ونماني مئة ــــكما ذكرن تلميذه الفاسي في دالعقد اللبن في تاريخ البلد الأمين، ج٢ ص ٤٠٠، وقد ولد في (كارزين) في جهة شيراز.
- جنوب مدينة (شيراز) وعاش أكثر حياته في اليمن متنقلاً بينها وبين مكة ، وزار أشهر المدن الإسلامية كبغداد ودمشق والمقدس والقاهرة .
  - (٦) السيوطي ، حسن المحاضرة ٢ : ٩٢ .
  - (٧) محمود رزق سليم ، عصر سلاطين الماليك ٣ : ٩٠ \_\_ ٩١ .
  - (٨) لكافية أبن الحاجب ـــ شروح كثيرة من أشهرها شرح الرضي الاستر اباذي .
    - (٩) الزِركلي، الأعلام ٤: ٢٩١، ابن حجر، الدرر الكَّامنة ٢: ٤١٦.
  - (١٠) أُنظرُ د/عبد العال مكرم ، القَرآنُ الكريمُ وأثره في الدراسات النحوية ١٧٨ .
    - (١١) الشنقيطي ، الدرر اللوامع ، المقدمة ٢ .
      - (۱۲) رجُع كثيرون أنه توفي سنة ۹۱۸ هـ .
- (١٣) وهو تختصر للتذييل والتكيل في شرح التسهيل ، ويقع الارتشاف في ست مجلدات ، وله مختصر في مجلدين .
  - (١٤) السيوطي ، بغية الوعاة ١ : ٢٨٧ .
  - (١٥) طبع بالويات المتحدة سنة ١٩٤٧م بتحقيق سدني غليزر.
- (١٦) سمّى الشنواني حاشيته على شرح قطر الندى للفاكهي «هداية مجيب الندا إلى شرح قطر الندى وبلّ الصدى».
  - (١٧) سِمِّي الشنواني هذه الحاشية وهداية أولى الألباب إلى موصل الطلاب إلى قواعد الأعراب.
    - (١٨) أنظر محمد كرد علي ، خطط الشام ٣ : ١١٧.
    - (١٩) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر. ٣٣١.
      - (٢٠) د/شوقي ضيف، المدارس النحوية، المقدمة ٧.
        - (٢١) أحمد أمين، ظهر الإسلام ٣: ٩٣ ـــ ٩٥.
    - (٢٢) ابن مالك ، التسهيل ، تعفيق محمد كامل بركات ، تقديم الدكتور يوسف خليف :
      - (٢٣) السيوطي ، الاقتراح في علم أصول النحو ٨٦.
      - (٢٤) عبد اللَّطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ٢٧٦.
        - (۲۵) ٍ السيوطي ، بغية الوعاة ۲ : ۹۸ ـــ ۲۹ .
          - (٢٦) أحمد أمين، ظهر الإسلام ٤: ٢١١.
            - (۲۷) ابن خلدون ،المقدمة ۱٦ ه .
      - (٢٨) أنظر د/عبد العال مكرم ، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ١٧٨.
    - (٢٩) طبع بمصر في ستة أجزاء بتحقيق الدكتور عبد الرحمن على سلبان في وقت قريب.
- (٣٠) وهي بعنوان وأبو الحسن الأشموني وكتابه منهج السالك إلى الفية ابن مالك، وقد أجيزت سنة ١٩٧٣م.
  - (٣١) د/شُوقِ ضيف، المدارس النحوية، المقدمة ٨.
  - (٣٧) د/عبد العال مكرم ، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ١٧٨ .

#### مصادر البحث ومراجعه

- ١ الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ط٣ ببيروت .
- ٧ \_ الاقتراح في علم أصول النحو ، جلال الدين السيوطي ، ط٧ حيدر آباد سنة ١٣٥٩ هـ .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي ، البابي الحلبي بمصر سنة
   ١٩٦٤ م ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم .
- عنفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ابن بطوطة ، المطبعة الأزهرية بمصر سمة .
   ١٩٢٨ م .
- تسهیل الفوائد ونکیل المقاصد ، ابن مالك ، القاهرة سنة ۱۹۶۸م ، تحقیق محمد كامل
   ركات .
- ٦ الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ، عبد اللطيف حمزة ، ط٨ بالقاهرة سنة ١٩٦٨م .
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جلال الدين السيوطي ، عيسى البابي الحلبي سنة
   ١٩٦٧ م ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم .
  - ٨ ــ خطط الشام ، محمد كرد على ، ط ، ببيروت سنة ١٩٦٩ ــ ٢٩٧٢م .
- إلى الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ابن حجر العسقلاني ، ط٢ سنة ١٩٦٦م ، تحقيق عمد سيد جاد الحق .
- ١٠ ـــ الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، الشنقيطي ، مطبعة كردستان بالقاهرة
   سنة ١٣٢٨ هـ .
  - ١١ ــ ظهر الاسلام، أحمد أمين، ط٤ مكتبة النهضة المصرية.
- ١٢ ـــ عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، محمود رزق سليم ، المطبعة النموذجية بمصر سنة ١٩٦٢م .
- ١٣ ـــ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ، د/عبد العال مكرم ، دار المعارف بمصر سمة
   ١٩٦٨ م .
  - ١٤ ـــ المدارس النحوية ، د/شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٨م .
    - ١٥ ـــ المقدمة ، ابن خلدون ، دار الشعب بالقاهرة .

## من ذكرمات أب حزين

# ماآلم بكاءالقلوب حين تستعصى الدموع

[أنظر جريدة «الجزيرة» : ع ٣٠٧٣]

لن أقابل عتبك ـــ أيها الأستاذ الكريم ـــ بعتب ، وان نكأت كلمتك التي نشرتها هذه الصحيفة (ع ٣٠٧٣ في ١٤٠١/٣/٧ هـ) جرحاً كاد أن يندمل .

وما أحسبها ـــ بعمق تأثيرها في نفسي وبما أثارت من بواعث الذكريات ، الا صادرة من قلب اكتوى بفرقة حبيب ، أو امتلأ بمحبة ابن بار ..

وما أعمق آثار ما يصدر عن القلب المفعم بصادق العواطف بقلب أرهفت إحساسه الام الجراح ..

أما الصحفي اللبق الذي كان حديثه معي مثار التعليق فما أراه جديراً باللوم ، ولا مطالباً بإيضاح ما استغلق فهمه على القراء ، لقد كان صياداً ماهراً ، والصحفي بطبيعة عمله وبحكم مهنته بسعى لاصطياد ما يمكنه اصطياده من القراء بمهارته الفنية ، وهي مهارة ترتكز في صحافة اليوم بعلى عنصر الاثارة ، وبتلك المهارة اصطاد بجرة قلم صيداً سميناً ، فحظى قراء صحيفته بالاستمتاع بتلك الكلمة المؤثرة حقاً ، ولو استوضح أو أوضح ماكان محلا لتعليق الكاتب الكريم ، وباعثاً لعتبه ، ولما كان للعنوان الجذاب أثره .

أما أنا فانني أحمد له أسلوبه البارع ، الذي لا أراه تجاوز حد الانزان ، وكان باستطاعته تجاوز ذلك الحد ، كزميله الصحني الغربي الذي تحدث عن رجل شهير ، زار مدينة (نيويورك) فرأى في الاجابة على أحد أسئلة ذلك الصحني ما لا يليق بسمعته فتجاهل ذلك السؤال ، غير أن الصحني اتخذ من ذلك التجاهل وسيلة كانت أعمق أثراً في نفوس قراء صحيفته من الجواب ، إنها أبرزت ذلك الزائر بأبشع صورة من الجهل

المطبق لما يعد من أبرز مظاهر تلك المدينة (الشرق الأوسط عدد الجمعة ٢٦ الحجة سنة ١٤٠٠هـ) .

وأذكر أنني أردت أن أصحح خطأ وقع فيه أحد مشاهير أدبائنا وقد استشهد بكلام للأمير شكيب أرسلان فذكرت ان مؤرخي هذه البلاد فيما يتعلق بتاريخها أوثق من شكيب . فما كان من ذلك الأديب الشهير إلا ان عمد الى الاثارة (ما رأيكم فيمن يطعن في أمير البيان)؟؟

ويأتي الحديث عن البكاء ، وهو حديث لا أحسنه ، ولا أراني ملوما في ذلك : أترى البكاء — أيها الأخ الكريم — مقياساً للتعبير عن أصدق العواطف ؟؟ أم هو غريزة من غرائز النفس ، يستعصي حين تشتد الحاجة اليه عند طغيان بواعث الأسى ، واشتداد وقع المصيبة ، فتصاب النفوس بذهول ، وبجمود ، من شدة ما اعتراها ، وما أسعد من يجد لآلامه متنفساً ، ولو من فيض دمعه ، حين تطغى عليه الحظوب فيعجز عن مدافعتها بما هو أقوى وانفع من الدموع ؟؟

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد، أو يشني لظي البلاسل

أن أوفر الناس حظاً من هذه النعمة ــ نعمة القدرة على البكاء هم ذوو الاحساس المرهف ، والطباع الرقيقة ، كالنساء والأطفال ، وما أرى الشاعر مجانباً للصواب حين قال :

ابك مثل (النساء) ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثبل الرجال

فبكاء النساء أشد لوعة ، وأبلغ أسى وحسرة ، وأوقع في النفوس أثراً..

أما الرجال فهم ذوو قلوب قاسية ، والقسوة مذمومة ، إلا في بعض الحالات . اتراهم يلامون على ما هو جبلة في طباعهم ؟؟ يبكى علينا وما نبكى على أحد

لنحن أغلظ أكبادا من الابل ثم لفتة نحو الكاتب العاتب!!

إن الصحني الكريم — وقد اتخذ من كلمة (البكاء) وسيلة إثارة —كان دقيقاً في التحري لايراد نص ما قلته فيما أثار التساؤل والعتب: (احتراق المكتبة كان بصراحة أعظم أثراً من موت ابني. ونهب مكتبتي) الخ.. مما لم ترد فيه تلك الكلمة.

ولا أرى القارىء — أي قاريء — يستعصي على فهمه ادراك الفرق بين اثر المصيبتين ، فقدان الابن لا يعني في كثير من الحالات سوى أهله وذويه ، بخلاف احتراق مكتبة هي بالنسبة لصاحبها الباب الذي يلج منه الى نفوس مجتمعه . الذي هو جزء منه ، ولا خير فيه إذا لم يشارك هذا المجتمع في أعاله النافعة . وكيف تتم المشاركة مع عدم وسائلها أو ضعف تلك الوسائل ؟!

إن أثر ضياع مكتبتي لا يزال هو هو ، الى ساعتك الآن ، لم يتغير ، بخلاف أثر مصيبتي بفقد ابني . .

واسمح لي بأن أتحدث موجزاً كيف كان وقع المصيبة ، وما وما منزلة هذا الابن في نفسي لئلا أوصم بالغلظة وبعدم الوفاء!!

حين بدأت أدلف الى مرحلة الشيخوخة رزقت بابن هو الأول ، وذلك في عام ١٣٧٠ هـ ، ولا يعنيك ما بذلت في سبيل تربيته وتنشئته ، وفق ما أرشحه له في مستقبل حياته ..

ولقد شب ونشأ واجتاز مراحل الدراسة دون تعثر.

وكان يهوى ممارسة كثير من الألعاب. وأنا — حتى في سن الصغر — كنت أكرهها ، لأنني عشت عليل الجسم ، فإذا اضطررت لمشاركة لِدَاتي في بعض ألعابهم فشلت ، فأثر هذا في نفسي ، ولهذا كنت كثيراً ما ألوم ابني على اضاعة وقته باللعب ، خوفاً من تأثيره على سير دراسته ، فكان يقابل لومي قائلاً : (يا أبي) وهكذا كان

يخاطبني بهذه الكلمة بحيث انني اذا سمعتها الآن من أحد ابنائي احس بأنني اسمع صوت ذلك الابن الذي ذهب عني منذ سبع سنوات : (يا ابي سوف آتيك بورقة النجاح فلا تشغل نفسك علي) وهكذا كان ، لم يرسب مرة واحدة في سنة من سني دراسته .

وكنت أرى في حيويته وقوته — جسما وذهناً وفكرا وخلقا — ما ملأ قلبي اطمئناناً وثقة بأنني حين أخلي مكاني في هذا الوجود ، فلن تعدم أسرتي العميد الصالح ، وقد أدرك هو هذا ادراكا حمله على السعي جاداً ليكون قادراً على تحمل التبعة .

وقبل أن يغادر هذه الحياة بشهور ، حين أوشك ان يكمل دراسته في (الجامعة الأمريكية) استشارني في الاشتغال بالتجارة ، مع زميلين له في الجامعة ، عرفتها حق المعرفة ، هما جميل صلاح دندن ومصطفى عرب ، فحبذت له هذا العمل ، وهيأت له ما استطعت تهيئته ، فاتفق مع صديقيه على فتح مكتبين في الرياض وفي بيروت باسم (مؤسسة الجاسر التجارية) وسجل الاسم في (وزارة التجارة).

وبعد اتمام الدراسة سافر الثلاثة الى (أوربا) للبدء في عملهم ، وفي العودة كانت الفاجعة بهم !!

كانت حوادث (بيروت) في عنفوان شدتها ، فقد كثر القتل والخطف. واحرقت الفنادق والمحلات الكبيرة. فانتقلت بالأسرة الى قرية (بعل شميه) لنكون في منأى عن الحوادث!!

وفي مساء يوم الاثنين ـــ ٢٥ رمضان سنة ١٣٩٥هـ (١٩٧٥/٩/٢٩ م) سمعت أم محمد آخر صوت لابنها بواسطة الهاتف: (سنصل غدا الثلاثاء الساعة الحامسة صباحاً).

لقد هدأت النفوس تلك الليلة بعد سماع الجملة المألوفة في الاذاعة (الطرق سالكة وآمنة) مع أن دوي المدافع وأصوات الانفجارات تصم الآذان.

ما أطولها من ليلة : ان طريق المطار من الجبل — طريق عرمون — لا يزال آمنا ولكن لا بد من المرور بالبيت في بيروت اذ السيارة هناك ، والطريق العام — طريق الحازمية — قد كثر فيه القتل والخطف ، ولكن الله سلم .

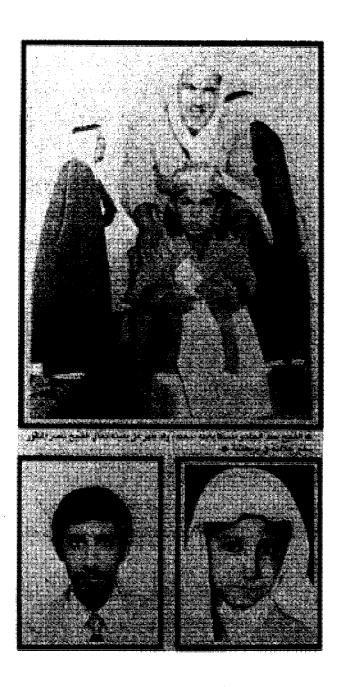

وها هو سائق سيارة الجيران الذين سيذهبون لاستقبال ابنهم يتصل بالمطار للتثبت من وصول الطائرة .

ما الأمر؟ انه يهمس في أذن أحد الواقفين بجواره ، فيفتح فاه شاهقاً : (لأ. لأ) ثم يتواصل الهمس بين أفراد أسرة (آل دندن) ولا يقطعه سوى شهيق أم جميل ، ثم ارتفاع نحيبها !! (ما الخبريا محمد شمس ، لا تخف على شيئاً)! الطائرة احترقت وسقطت في البحر — ثم يضيف وقد رأى ما عراني من شدة الاضطراب بحيث لم أطق الوقوف — فيقول : محمد تخلف عن رفقائه الذين سقطت بهم الطائرة . (أنا لست طفلا . قل لي الحقيقة)!! تعال الى (السفارة) — وكانت بجوار البيت — فعندها الخبر فالطائرة من طائراتها ، وتستطيع معرفة اسماء راكبيها .

وها هي عاملة الهاتف بعد ان تتصل بمكتب شركة الطيران وتشاهد ما انا عليه من اضطراب توجه الي الكلام. (ولو!! ما تصدقني ، ابنك ما هو في الطائرة)!! ولقد صدقت. فابنى تلك الساعة جثة هامدة في البحر، وليس في الطائرة!

إنني لا أزال بين اليأس والرجاء، لا أصدق ما حدث على حد قول المتنبي :

طوى الجزيرة حستى جساءني خبر

فزعت فيه بآمالي إلى الكذب

لقد طغى الحزن على كل أهل البيت. فقد تحققوا فقدان عزيزهم ، ونشرت الصحف في اليوم الثاني (٢٧ رمضان) الأسماء ومن بينها (محمد بن حمد الجاسر) وذهب «معن» لمحاولة معرقة جثة أخيه بين الجثث المحترقة ، التي أخرجت من البحر ، وعرضت في (الكرنتينة) ولكنه عاد بدونها بعد أن كاد يسقط بينها من شدة التأثر؟؟

أما أنا فقد استولى الأسى على جميع مشاعري فترة من الزمن . بحيث كنت أحس أننى في عالم غير العالم الذي أعيش فيه .

ولقد كنت أتوقع في كل لحظة أن أرى محمدا واقفا أمامي ، وكثيراً ماكنت أتخيل انني أسمع صدى كلمته التي كان يرددها حين يراني بحاجة الى إدخال السرور على نفسي (أبي . أبي) ثم يسترسل في الحديث .

لم أبك ، ويا ليتني أطقت البكاء . لأخفف به من وقع المصيبة في نفسي ، وكنت حين أرعوي أردد قول الشاعر مع تحويره :

بكيتك يا (علي) بدمع (قلبي)

فلم يغن البكاء عليك شيا!! وكانت في حسياتك لي عظات

وأنت البيوم أوعظ منك حياً!!

وقد يعتريني من زفرات الحزن ما يملأ صدري فيطغي عليَّ الشهيق بدون ارادة ، فأحس بعد ذلك بالراحة ، وليس هذا الأمر متوقفاً على هذه الحالة ، فقد يحدث لي عند مشاهدة أية حادثة مؤثرة . ولو كانت خيالا في (مسرح) أو (سيما) .

وها أنا الآن ـــ بعد مرور خمس سنوات وستة شهور تنقص عشر أيام بعد فقد محمد ـــ أصبحت أشعر بالعزاء يغمر فؤادي ، وبطمأنينة اليقين تسيطر على جميع مشاعري .

وحين ينتابني من بواعث الذكريات ما يهيج الأسى أغالبه ـــ ما استطعت ـــ بالرجوع الى عقلي .

لقد مضى محمودا مرضيا عنه ، وفاز بالشهادة محترقاً غريقاً ، ورأيته في المنام مرارا ، مستبشراً مسروراً ، فأيقنت — وماكنت شاكاً يوماً ما — بأن الله اختار له الحنير ، فلماذا الأسى والحزن ، وهما لا يجديان ، والأمر لله ، من قبل ومن بعد ؟؟

لقد كنت كثير التأسي بتعزية متمم بن نويرة للفاروق. وقد قال له : ليتني كنت شاعراً لأرثي أخي زيداكما رثيت أخاك مالكاً !! فأجابه : لو مات أخي كما مات أخوك ما حزنت لموته !! فقال عمر : ما عزاني احدكما عزيتني ! وكان أخوه زيد استشهد في وقعة (عقرباء) بقرب موقع بلدة (الجبيلة) الآن !

ان «معنا» أخا محمد قد بلغ الآن مبلغ الرجال ، ونيطت به بعد الله الامال . وهو وأخواته الأربع قد ملأوا من قلبي ما تركه أخوهم فارغا ، ملأوه بالطاعة ، وبحسن الرعاية ، لا بإثارة الاحزان ، كولدي ابن الرومي :

# أرى أخويك السباقيين كاليهما

يكونان للأحزان أورى من الزند

لقى طغى التشاؤم على نفس ابن الرومي ، واستولى اليأس على جميع مشاعره ، حتى أودى بحياته !!

إنني حين أشاهد سبطي (صبا نجد) و(محمد) يلعبان أمامي لا أرى في لعبهها ما رآه ذلك الشاعر المتشائم في ولديه:

إذا لعبا في ملعب لك لذعا

فؤادي بمثل النار في غير ما عمد

بل يغمران قلبي سروراً بحيث أترك ما بين يدي من عمل، لأشاركها في لعبها، فأحس بالراحة طوال وجودهما أمامي، وإن كان في عبثها بأوراقي وكتبي ما يسبب لي تعباً، ولكن على حد المثل: (تعبك راحة)!!!

وبعد: فأراني قد أمللت حين أطلت في غير محل الاطالة، وماذا يعني القاريء باتراح المرء الخاصة أو أفراحه، ولكنني غير ملوم، أكثر من أخي الأستاذ الكريم، الذي حرك في نفسي شجنا لم أحاول يوماً ما التعبير عنه.

وسأعفيه — رعاه الله — من التطلع إلى معرفة ما تحويه (المكتبة المحترقة التي عز فقدها عندي على فقد ولدي) وأعني الابن الكريم الأستاذ محمد الوعيل الذي أجرى معي الحديث من (اللذع).

إنها — يا سيدي — لا تحوي من نفائس الكتب ونوادرها أكثر مما تحويه أية مكتبة خاصة ولكنها حوت جزءاً غير يسير من عصارة فكري طوال حياتي ، وتلك (العصارة) قد لا يهتم بها ولا يأسى لذهابها أحد سواي ، لأنني أرى بها امتداداً لبقائي في هذا الوجود.

كنت أسفه رأي (فِلمِي) حين قرأت وصيته لمن يريد قتله ، بأن يصون أوراقه ، وأن لا يفعل بها فعل ابن شميلان بأوراق (شارل هوبر) —كيف فضل صيانة أوراقه على صيانة حياته !!

ولكنبي أدركت ـــ فيما بعد ــــ ان موت المرء بموت أثره ، لا بذهاب عمره . فهل لا أزال جديراً باللوم !

# هذيل: فروعها ومنازلها

[جاءنا من الأخ الأستاذ محمد جابر الحسني مقال مطول عن قبيلة هذيل حذفنا منه ما يتعلق بالأحلاف أو الأصول القديمة ، وها هو ملخصه ] .

#### المسودة وفروعهم:

- ١ ـــ القرح وعدد فروعها آل محسن وآل ساري وآل كامل وآل دعيج .
  - ٢ ـــ الندوية .
  - ٣ بنو صبح .
- ٤ ـــ زليفة وهم يسكنون الشُريف وزليفة ابن صاهلة ابن كاهل ابن تميم .
  - آل زید بضواحی الطائف.
    - ٦ بنو خالد .
    - ٧ \_\_ الطلحات .
  - ٨ آل جاهل ويقال لهم الكباكبة وهم الآن مع ثقيف ترعة .
    - ٩ السوالمة ومنهم آل فرج والبقلة ... الخ .
      - ١٠ ـــ آل زيدان ويقطنون بالضحياء.
    - ١١ الجوابرة ويقطنون وادي رهجان وعرعر .
      - ١٢ ـــ بنو ياس ويسكنون الضيقة .
    - ١٣ ـــ السراونة ويقال لهم الرمدا ويسكنون وادي نعان .
      - 14 محيا ويسكنون المضيق .
        - . نباتة ـ ما

## السَّرَاونة :

وهم :—

آل عليه والمجاريش والظهران والمبالشة وآل حميد والسودة وآل حمود ويسكنون شداد هذه فروع من المسودة .

#### ومن هذيل :

١ ـــ آل خالد ومنهم آل عاطف وآل راشد وآل صالح ويسكنون الشفا.

۲ — الطلحات ومنهم آل مناع وآل منيف وآل عاصب وآل حميدان والبقلة وآل
 زيد وجميعهم يسكنون الشفا .

٣ ـــ آل فضل وهم الآن يسكنون بأطراف جبل كبكب من الشهال والغرب والجنوب .

وينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهم آل محسن والمشابعة وآل دابس.

السهمة ويسكنون بشعب مدفار في جبل كبكب وأصلهم من ذرية معاوية ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة .

السبعان ويسكنون ضلعة بجبل كبكب في الطرف الجنوبي وأصلهم من خزاعة دخلوا في هذيل وسبب ذلك أن بني لحيان قتلوا حاطم بن جابر وكان جاراً لأبي جندب الهذيلي وكان أبو جندب مريضاً وبعد أن شفي طلّب من قومه آل معاوية أن يطالبوا ثأر الحزاعي وزوجته اللذين قُتِلا ولكن لم يفعلوا فتركهم وذهب إلى البيت ثم طاف به وبعد الطواف شق ثوبه وصاح في الخلعاء من بكر وخزاعة فاستجاشهم على بني لحيان وطلب منهم النصرة فخرجوا معه حتى صبح بهم بني لحيان فقتل منهم وأخذ بثأر جاره الحزاعي الكعبي وقاتل جاره الحزاعي هو الأغر اللّحياني ومن ذلك الوقت دخل بنو كعب في هذيل.

ومنهم السبعان والكعوب اللذين يقطنون بعرفه. ومن هذيل بنو عمير ويسكنون وادي الزبارة.

- ٣ -- آل جابر وهم من بني قرد وهو عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن مدركة سموا بهذا الاسم لإن جدهم عمرو ابن معاوبة قتل قِرْداً والعرب يعيبون ذلك ويسكنون شعب مدفار في الطرف الشمالي الشرقي من جبل كبكب .
- ٧ -- الجلاجلة وأصلهم من خزاعة نسبة إلى جدهم جلجلة ابن عمرو الحزاعي
   ودخلوا مع بني هذيل بن معاوية ويسكنون وادي الشرا شمال وادي نعان .
- ٨ -- الحوازم وأصلهم من حوازم حرب من أهل وادي الصفراء ويسكنون الآن جنوب كبكب في برقة والنمر ووسيق .
- المشاعلة ويسكنون في النقرة جنوب كبكب بوادي نعان وأصلهم من آل
   حميدان من قحطان أهل تثليث في خميس مشيط .
- ١٠ القمشان ويسكنون بضلعه بوادي نعان وأصلهم من مطير أهل الحرّة ، ولهم في ذلك رجز يطول ذكره .
- ۱۱ آل مناع وهم ذرية منيعة ابن كاهل ابن سعد ابن هذيل ويسكنون وادي نعان .

#### هليل آل جميل:

- ١ حَعْد وفروعهم: الصان وآل يعلا والذيبة والحسنان والضبّان والزمكان وتسكن قبيلة دعد في واديَى ملكان وملك.
- الصلحان وفروعهم السواهرة والسعائد والزواهرة ومن الصلحان أيضاً بنو عقيل والضاين ينسبون إلى صخر الغي الشاعر المشهور المعروف هم والمطعان ويسكنون نخلة الشامية والزيمة.
- ٣ ـــ الحتارشة ويسكنون وادي الصدر ومنهم الرياشا ويسكنون عرفة ووادي نعان.
- بني مسعود من صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل
   ويسكنون شمال الزيمة ولهم بلدان بوادي مر الظهران.
  - ه ــ المطارفة.

# مااتَّعٰق لَفظُهُ وَافْرُقَ مُسَمَّاهُ مناسما إلاَّسُكاءِ الْأَسْكِنَةِ

للإمام محمد بن موسى الحازمي (٥٤٨ / ٥٨٤هـ)

— A —

# ۱۲۹ ــ بْنَابُ جَبَّلٍ وَجَبَلٍ وَجِيْلٍ وحَبْلِ وَخُبَلٍ وخَيْلٍ وخُتَّلُ<sup>(۱)</sup>

أَمَّا الأَوَّلُ - بَعْد الجِيمِ المفتُوحَة بَالِا مُوَحَّدَةٌ مَضْمُومَةٌ مُشَدَّدَةٌ - : بُلَيْدَةٌ قُربَ واسِطِ الْعِرَاقِ عَلَى دِجْلَةَ يُنْسَبُ إلَيْها جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُم أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ إِسْاعِيْلِ الْجَبَّلِيُّ رَفِيْقُ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ ، حَدَّثَ عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ خَشْعَمِ الْعَامِيِّ وحَفْصِ بْنِ سَالِمٍ وغَيْرِهِا (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا الباب عند نصر في حرف الحاء : (باب الحَبْل ، والعَيْلِ والْحُبْل ، والخَيْلِ والخَتل وجَبُّل ، وجَيْئل) .

 <sup>(</sup>٢) لم يزد نصر في تعريف جبّل على القول : (بفتح الجيم وضم الباء الموحّدة المشدّدة : قرية من سواد العراق ، بين واسط ومدينة السلام .

وقال ياقوت في ومعجم البلدان» : جَبُّلُ : بُلَيْدَة بين النُّعانية وواسط في الجانب الشرقي كانتْ مدينةً ، وأما الآن ، فإني رأيتها مرارا ، وهي قرية كبيرة ، وإياها عنى البُحتريُّ بقوله :

حَنَانَيْكَ مِن هُولِ البطالح سالواً على خَطَرٍ، والرَّبْحُ هُولُ دَبُورُها لَيْنُ أُوحَفَّنِي جَبُّلُ وحَصَّاصُها لَـسَا آنستني واسِطٌ وقُصُورُهَا

وأمَّا النَّاني \_ بِفَتْحِ الجِيْمِ وَالْبَاءِ المُوَحَّدَةِ \_ : جَبَلُ الْفِضَّةِ مَوْضِعٌ يُنْسَبُ إليه أَبُو السُّحَاقِ إِبْراهِيمُ بْنُ الشَّاذِ بْنِ مُحَمَّدِ الجَبَلِيُّ ، سَكَنَ هَرَاةَ وحَدَّثَ بِهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِي الْهَرُويِّ ، ومُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق بْنِ خُزَيْمَة وغَيْرهما (١) .

وأمَّا النَّالِثُ — أُوَّلَهُ جِيْمٌ مَكْسُورَةٌ ، ثَمَ يَآءٌ سَاكِنَةٌ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ — : اسْمٌ لِجَيْلاَن نَاحِيَةٌ كَبِيْرَةٌ فِي بِلاَدِ الْعَجَم ، يُنْسَبُ إِلَيْهَا جَمَاعَةٌ ، منهُم أَبُو عَلِيٍّ كُوشيار الْجِيْلِيُّ ، حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَرْجَةَ النَّهَاوَنْدِيٍّ وغَيْرَهُ .

وقيْلَ : إِذَا قِيْلَ : جَيْلانيٌّ فَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى البِلاَدِ ، وإِذَا قِيْلَ : جِيْليٌّ نِسْبَةٌ إِلَى الْقَوم الَّذِيْنَ سَكَنُوا هٰذِهِ الْبلاَدِ (٢) .

وأيضاً : قَرْيَةٌ مِنْ أَعْمَالِ مَدِيْنَة السَّلام ، دُوْنَ المدَائِن ، ويقال : بِالْكَافِ بَدَل

وبقاضيها يُضْرب المَثَلُ ، وكان من حديثه أنَّ المأمون كانَ راكباً يوماً في سفينة ، يُريد واسِطاً ، ومعه القاضي يحيي بن أكثم فرأى رجلاً على شاطىء دِجْلَه ، يَعْدُو ، مُقابل السَّفينة ، ويُنادي بأعلى صوته : يا أمير المؤمنين ، يُحْمِ القاضي قاضينا ، يَعْم القاضي قاضي جَبُّل ، فضحك القاضي يحيي بن أكثم ، فقال له المأمون : ما يُضحكك ؟ قال : يا أمير المومنين هذا السُّنادي هو قاضي جَبُّل يثني على نفسه . فضحك منه ، وأمر له بشيء ، وعزله وقال : لا يجوز أن يلي المسلمين من هذا عَقَله ... ثم ذكر المنسوبين إليها ، وفي مطبوعة والمعجم اليماني ، الله المحامي .

وزاد ياقوت في المنسوبين إلى أجبُّلَ — : قال : (وأبو الخطاب محمد بن على بن محمد بن ابراهيم الجبُّلَيُّ الشاعر ، كان من المجيدين ، وكان بينه وبين أبي العلاء المعرَّي مُشاعرةً ، وفيه قال أبو العلاء قَصِيْدته : غَــيْـرُ مُسجَــدٍ في مِــلَّتِي واعـــتـقـادي لــــنوحُ بــــاكِ ولا نَـــرَنَّـــمُ شـــادي ومات أبو الحطاب في ذي القعدة سنة تسم وثلاثين وأربع مئة) . انتهى .

- (١) لم يذكر نَصْرٌ في الباب جبل الفِضَّة . ولم يزد ياقوت على ما ذكر الحازمي سوى قوله بعد كلمة (خزيمة) : وذكره الخطيب ، وأظنُّ هذا الجبّل هو جبل بَنْجهير ، وتقدم ذكره . وذكر (بنجهير) في حرف الباء قائلاً : (بَنْجهير الهاء مكسورة وياء ساكنة ورالا مدينة بنواحي بَلْخ ، فيها جبل الفضة ، وأهلها أخلاط ثم وصف كثرة الفضة في أعلى جبل مشرف على البلدة ، وطريقة استخراجها .
- (۲) جِيْلُ لَمْ بَذكر الاسم نَصْرُ وذكر باقوت كل ما جاء في كتاب الحازمي غير منسوب ، وسَمَّى كوشيار بن لياليوز) وذكر أن ابن ماكولا روّى عنه ، وكل ما ذكر في كتاب والأنساب و للسمعاني ج ٣ ص ٤٩٢ .

الجِيْم - يُنْسَبُ إِلَيْهَا أَبُو الْعِزِّ ثَابِتُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُبَارَكِ الجِيْلِيُّ من أهْلِ الْقُرآنِ ، وسَمِعَ الحديثَ الْكَثِيْرَ ، مُتَأَخِّرٌ .

وقال بعْضُهُمْ: اسْمُ الْقَرْيَةِ جِالَ ــ بالألف ــ وتُمَال (١) .

وأمَّا الرَّابِعُ ــ أَوَّلُهُ حَآء مُهْمَلَةً بَعْدَهَا بَآءٌ مُوحَّدَةٌ سَاكِنَةٌ ــ : حَبْلُ عَرَفَة عِنْدَ عَرَفات (٢)

وأمَّا الْخَامِس ـــ أَوَّلَهُ حَآلَا مُهْمَلَةٌ مَضْمُومةٌ بَعْدَها بَآلًا موحَّدَةٌ مَفْتُوحَة : مَوْضِعٌ بِالْهَامةِ .

وفي حَدِيْثِ سِرَاجٍ بْنِ مُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارةَ بْنِ سُلْمِيٍّ عِن أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قال : أَتَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأَقْطَعَني الْفُورَةَ وغُرابَةَ وَالحَبُلَ.

وَبَيْنَ الْحُبِلِ وَحَجْرِ خَمْسَةُ فَرَاسِخٍ .

وقالَ الْأَزْهَرِيُّ : حُبَلُ مَوْضعٌ في شعر لَبيد :

وقال : والحبل أيضاً : موضع بالبصرة على شاطيء الفيض ، مُمثدٌ منه . وتحدَّث عن الفيض في موضعه . أما حبل عرَفَة فلا يزال معروفاً ، وهو حَبَّلُ رَملٍ مُمثدًّ من جَبَل عرَفة نحو الجنوب يقف عليه الحجاج يوم عرفة .

<sup>(</sup>١) قال باقوت في تعريف الجيل : والجيِّلُ أيضاً قرية من أعال بغداد ، تحت المدائن ، بعد زرارين ، يسمونها الكيل ، وقد سماها ابن الحجَّاج الكال فقال :

لَسَعَنَ الله لَسَيْسَاتِي بِسَالَسَكَسَالِ إِنَّسَهَا لَـنِّسَلَـةٌ تَسَمُّسُو اللَّبِالِ كأنه ظَنَّ أَنَّها مُمَالة ــ واطال ياقوت الحديث عن ثابت بن منصور ، ولم يؤرخ زمانه ، ولكنه ذكر من شبوخه ومن تلاميذه من يحدد الزمن .

<sup>(</sup>٦) قال نَصْر عن الحَبْل ... بفتح الحاء وسكون الباء الموحدة : عرفة (؟) مَرَّةٌ يقولون الحَبْل ، ومَرَّة حَبْل عَرَفة ، وأيضاً بالبصرة ، على شاطىء الفيض ، مُعندٌ معه ، وفي عدة مواضع . انتهى . وذكر باقوت : الحبل الرمل المستطيل ، وحَبْل عرفة عند عرفات . قال أبو ذُويب الهُذليُّ : فَسَرَوَّحَسَهَا عَسْد الجَازِ عَشْسَبَّةً تَسْبَادُر أولى السَّابِقات الى الْحَبْل

## فَبِخِزِيْرِ فَأَطُرَافِ الْحُبَلُ (١)

# وأمَّا السَّادِسُ — أُوَّلَهُ خَمَآءٌ مُعْجَمَةٌ ثُمَّ بَآءٌ سَاكِنةٌ تَحْتَهَا نُقْطَتَانَ — : بَقِيعُ الْخَبْل

المواضع التي أقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم مجَّاعة بن مُرارة وردت أسماؤها في كثير من كتب المتقدمين محرفة — بصور مختلفة مثل (الغورة — الفورة ، غرابة ، عوانة) إلى صور أخرى ، وقارات الحبّل لا تعرف الآن ، ولكن كل المواضع بقرب حَجْرٍ ، قاعدة اليمامة قديماً ، التي قامت مدينة الرياض مكانها .

وترجمة مُجَّاعة في «الاصابة» رقم ٧٧٢٢ ــ مطولة ـــ وهو المُقطَع . واسم هلال ـــ الراوي ـــ سقط من كتاب الحازمي ومن «معجم البلدان» ولا يستقيم الكلام بدون ذكره ، إذ جَدَّهُ المُقطَع هو مُجَّاعة ، وليس مُرَّارة ، وخبر الاقطاع أورده الأزهري وغيره بهذا النص «تهذيب اللغة» ج ١٠ ص ١٢ وما بعدها

وجدثنا محمد بن اسحاق ، قال : حدثنا يعقوب الدورقي ، قال : حدثنا الحارث بن مرارة الحنني ، قال : حدثنا المأمور بن سراج بن مجَّاعة ، وطريف بن سلامة بن نوح بن مجاعة والأفواق بنت الأغرُّ أن مجاعة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائلهم :

ومحبَّاعُ الِمامة قسد أنسانا يخبرنسسا بما قسال السرسول فأعطينا المقادة واستقمنا وكان المرء يسمع ما يعقول فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب له بذلك كتاباً:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب كتبه محمد رسول الله لمجَّاعة بن مرارة بن سُلمي : إنَّي أقطعتك الفورة وعَوانة من العرمة والحبل فمن حاجك فإلى ً.

قال : فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد على أبي بكر فأقطعه الخِصْرَمة ثم وفد على عمر فأقطعه الربا بالحجر.

ثم إن هلال بن سراج بن مجاعة وفد إلى عمر بن عبد العزيز بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما استخلف فأخذه عمر فقبًله ووضعه على عينيه ومسح يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَمَر عنده هلالُ ليلةً فقال له يا هلال : أبقيَ من كهول بني مجَّاعة أحدٌ؟ قال نعم وشكيرٌ كثير. فضحك عمر وقال : كلمةٌ عربيةً ، قال فقال جلساؤه : وما الشَّكير يا أمير المؤمنين؟

قال : ألم تر إلى الزرع إذا زكا فأخرجَ فنبت في أصوله فذلكم الشكيرِ ، ثم أجازه وأعطاه وأكرمه وأعطاه في فرائِضِ العِيال ، والمقاتلة . قلت أراد بقوله : وشكيركثير أي ذرية صغار شبّههم بشكير الزرع وهو ما نبت منه صغاراً في أصوله .

وتحديد المسافة بين حَجْرٍ وبين الحُبُل بخمسة فراسخ (الفرسخ ٣ أميال = ١٥ ميلاً نحو ٣٠ كيلاً) ذكره كثير من المتقدمين كصاحب كتاب وبلاد العرب ، وغيره وجاء في كتاب نصر : \_ عن الحبل \_ (بضم الحاء وفتح مَوْضِعٌ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ دار زَيْدِ بْنِ ثابِت (١) .

وأَيْضاً : جَبَلٌ قُرْبَ الْمَدِيْنَةِ ، بَيْنَ مُجَنَّبٍ وصِرَارٍ ، لَهُ ذَكْرٌ في المغازي<sup>(٢)</sup> .

ورَوْضَةُ الْخَيْلِ نَجْدِيَّة (٣) .

وأمَّا السَّابِع — أَوَّلَهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَضْمُومةٌ بَعْدَها تَآءٌ فَوَقَها نُقْطَتَانِ مُشَدَّدةٌ مَضْمُومةٌ أَيْضًا — : صُقْعٌ فِي بِلاَد الشَّرْق يُنْسَبُ إليْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيْثِ ، وَغَيْرِهُمْ مِنْهُم

حَــ الباء الموحدة : من أرض اليمامة ، روى أبو عُبَيْد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع مُجَّاعة بن مُرارة بن سلمى الغورة ، وغرابة ، والحُبُّل ، وبين الحُبُل وحَجْرٍ نحو خمسة فراسخ ) وهذا في كتاب والأموال ، لأبي عُبَيْد القاسم بن سلام .

وللترسم في خبر الاقطاع وتجديد مواضعه يحسن الرجوع إلى كتابي والقطائم النبوية..

والحَبل الوارد في شعر لَبِيْدٍ هو الوارد في خبر الاقطاع ، وخَيْزِيرُ حدَّده الهمداني في وصفة جزيرة العرب ه ص ٢٨٠ طبع دار اليمامة — بما نصَّهُ : (ففرع السَّليَّ من دون قارات الحَبل من عن يمين حَجْرٍ ، من قَصْدِ مطلع الشمس ، يَلُبُّ خَيْزِير بينه وبين بُرْقَةِ السَّخَالِ ، فيه الحفير العليا ، والْحَفِيرة السَّفل ، وهُما ماءان وفانانِ ، وفي وسط السَّليَّ من تَحْتَ جَيْزِيْر هِيْتُ النَّجْريَّة . انتهى . وإذَنْ فخنزير هو الجبل الممتد شرق السَّليِّ الذي يقم فيه هيتٌ ، الذي يعرف أحدُ أُنوفه باسم (خَشْم العان) .

(١) زاد يُصْرُّ عن بقيع الخيل : دُفِنَ به عامَّةُ قَتَلَى أُحَد ، وأَظُنَّهُ بقيع (الْفَرْقَدِ) كذا قال وأراه أخطأ ، فشهداء أُحد دفنوا بقرب جبل أحد بينه وبين المدينة حيث تُتِلُوا ، ولا يزال موضع دفنهم معروفاً . وبقيع الغرقد هو مقبرة المدينة المعروفة الآن ، وهو غير بقيع الخيل الذي كان موقعه داخل المدينة بقرب دار زيد بن ثابت ، ولتحديد موقع الموضعين يحسن الرجوع إلى كتاب دوفاء الوفاء المسمهودي ، وقد تغيرت أسماء المواضع التي داخل المدينة بتغير العمران في كل زمان .

 (٢) كلام نصر: جبل بالمدينة إلى آخر التعريف وقال نصر عن صرار في باب (الصاد): ماء قرب المدينة محتفر جاهلي على سَمْت العراق ، وقبل أطم لبني عبد الأشهل ، وحدد ياقوت والفيروز آبادي موقع صرار: بأنه على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق ، من ناحية الحرّة .

أما مُحنُّب فقد ذكر ياقوت أنه اسم بنر وأرض بالمدينة من ناحية طريق العراق.

(٣) لم يزد نَصْرٌ في تعريف روضة الخيل على ما ذكر الحازمي ، ولكن ياقوتاً - طيّب الله ثراه - قال في «معجم البلدان» : روضة الخيل لبني يربوع ، قال أبو عمرو بن العلاء ، المنجشانية على ستة أيام (كذا) من البصرة ، وفوق ذلك روضة الخيل ، كانت مِهَارَةُ قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني - ذي الجدّين ، صاحب مَسْلُحَة كِسْرى على العلّف من ترعى فيها . قال الشّعرُدل بن شَرِيكُ البربوعي :

ذَار الْجَمْدِع بِرَوضَةِ الْخَيْلِ اسْلبي وسُفِيْتِ مَنَ بَحْرِ السَّحَابِ مَعْيْرا وكلمة (ستة أيام) صوابها (ستة أميال) كما نقل ياقوت كلام أبي عمرو بن العلام في رَسم (المنجشانية) وكما ورد تحديد هذا الموضع في كتاب والمناسك».

وَاذَنَّ : فروضَة الْخَيْل ثلك ليست معدودة من بلاد نجُّلاٍ ، فهي في أحواز العراق ، بقرب البصرة .

عَبَّادُ بْنُ مُوسى الخُتَّليُّ وابْنُه إسحاق بْنُ عَبَّادٍ (١) .

## ١٧٠ — بَابُ جُبَيْلٍ وَجَبْتُل وَحَنْبُلِ (٢)

أَمَّا الْأَوَّلُ ... بَعْدَ الجِيْمِ الْمَضْمُومَةِ باء مُوحَّدَةٌ مفتوحَةٌ ، ثم يَآةِ سَاكِنَة تَحْتَهَا نَقْطَتَان ... : منْ مُدُنِ الْعَواصِم ، عِنْدَ بَيْرُوتَ مِنْ فُتُوحِ يَزِيْد بْنِ أَبِي سُفْيَان ، يُنْسَبُ إِلَيْهَا أَبُو سَعِيْدٍ الجُبِيْلِيُّ يَرْوِي عَنْ أَبِيْ زِيَادٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ دَاوُد ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهَا أَبُو سَعِيْدٍ الجُبِيْلِيُّ يَرْوِي عَنْ أَبِيْ زِيَادٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ دَاوُد ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ إِنْ يُوسُفَ ، وغيره نَفَرُ (٣) .

وَأَيْضَاً : جَبَلٌ أَحْمَرُ مِنْ أَخْيِلَةِ جِمَى فَيْدَ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَيْدَ سِتَّة عَشَر مِيْلاً ، وَلَيْسَ بَيْنَ الكُوفَةِ وَفَيْد جَبَلٌ غَيْرُهُ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) قال نصرٌ عن خُتُل : صُقْعٌ واسع بحَراسان وقال ياقوت : خُتُل كورة واسعة كثيرة المدن ، خلف جيحون -وراء النهر -- وأطال الكلام ، وذكر المنسوبين إلى خُتُل وقبله السمعاني في «الأنساب».

<sup>(</sup>٢) هذا البابُ في كتاب مَصْرِ في حرف الحاء : (باب حَنْبَلُ وخَنْتُلِ وجُبَيْلٍ وحَبْتُلٍ) .

<sup>(</sup>٣) عن جُبَيْل قال نصر: — وبضم الجيم وفتح الباء الموحدة وباء ساكنة — : جَبَل أَخْمَرُ عظيم ، من أُخَيِّلَة حِمَى فَيْد ، ليس ببن الكوفة وفيّد جبل غيره ، بينه وبين فيْد ستة عشر ميْلاً ، وأيضاً : بين المشلّل بالمدينة والبحر وأيضاً مدينة بالشام عند بيروت من فتوح يزيد بن أبي سفيان ، وجُبيلُ بأن جبل بين أفاعية والمسلح ، ينبت البان ، وهو صَلْدٌ أصَمُّ . انهى كلام نصر . وقد أورد ياقوت كلام نصر غير منسوب ولكنه قال : وجُبيلُ أيضاً موضع بين المُشلَّل — من أعمال المدينة والبحر — وهذه الجملة أوضح من كلام نَصْرٍ ، فالمُشلَّل ليس في المدينة ، ولا من أعمال المدينة والبحر — وهذه الجبل الذي فيه الثنية التي ينزل منها على قُديد . أما جُبيل التي عند بيروت ، فلا تزال معروفة ، وتقع بين مدينة بيروت وبين طرابلس وقد أطال ياقوت الحديث عنها ، وذكر كثيرا بمن ينسب إليها .

كما ذكر باقوت مواضع بطلق عليها اسم الجبيل أخرى منها :

الْجُبَيْل : ماء لبني زيد بن عُبَيْد بن ثعلبة الحنفيين ، باليمامة . ولا أستبعد الصلة بين الْجُبَيْل هذا وبين الجُبَيْلَة التي أصبحت الآن قرية ، فهي في بلاد بني حنيفة ، وقد سُمَّيت العُبَيْنُ التي من بلادهم أيضاً بقرب الجبيلة ـــ الْعُبَيْنَةَ الآن .

<sup>(</sup>٤) وأما الذي من أخيلة الحِمَى ، فقد ذكره الهجريُّ بقوله — فيا ورد من كلامه في دمعجم ما استعجم ، غير منسوب — في الكلام على حمى فيد : (وأول أجبله على ظهر طريق الكوفة بين الأجْفُر وفيد \_ جُبيل عُنيْرَة ، وهو في شَنَّ بني سعد بن ثعلبة . أما السمهودي في دوفاء الوفاء ، الذي صَرَّح بالنقل عن الهجريُّ فأورد العبارة هكذا : (جبل يقال له الجُبيْل أحمر عظيم) إلخ .

وجُنَيْلُ بَانَ : جَبَلٌ بَيْنَ أَفَاعِيَةَ والْـمَسْلح ، نَبَاتُهُ الْبَانُ (١) .

وأمَّا الثَّاني — بَعْدَ الجِيْمِ الْمَفَتُوحَةِ بَآءٌ مُوحَّدَةٌ سَاكِنَةٌ ثُم نَاءٌ فَوْقَهَا نُفْطَتَانِ ، مَفْتُوحَةٌ — : مَوْضِعٌ بِالْيَمَن مَنْ دِيَارِ نَهْد ، لَهُ ذِكْرٌ فِي الشَّعْرِ<sup>(٢)</sup> .

وزاد الهجريُّ موقع هذا الجبيل تَحْديداً بقوله : (وإلى جنبه ماءة يقال لها الكهفة) . ويرى المستشرق موزل في كتاب وشيال نجده أنه جبل الوبرية ، ولكن هذا شرق فيد ، وتكاد الأوصاف تنطبق على الجبل الواقع شهال الكهفة بقربها ، المعروف الآن باسم (جبل الحُويَيْض) وطريق الحج الكوفي يَمُو بقربه (يقع بقرب عط الطول ١٨٥٨ وخط العرض ١٩٧٥) وبقربه آثار بركة قديمة تدعى بركة الحُويْض (وانظر هذا الاسم في كتاب وشهال المملكة و ص ٤٨٦ ...

(۱) جُبَيْلُ بان : ذكره عَرَّام السلميُّ في كتابه وأسماء جبال نهامة وسكانها و س ٤٣٧ سنوادر المخطوطات ج٢ س ٢٣٠ من كلامه على صُفينة البلدة المعروفة الآن سوحذاؤها مياه أخرى يقال لها النَّجيْر ، وبحذائها ماءةً يقال لها النَّجارة .. وأسفل منها بصحراء مستوية عمودان طويلان ، لا يرقاهما أحد إلّا أن يكون طائراً ، يقال لأحدهما عمود البان سموضع سوالآخر عمود السفح ، وهو من عن يمين الطريق المصعد من الكوفة ، على ميل من أفيعية وأفاعية هضبة كبيرة شاعفة ، وإنَّا اسم القرية ذو النَّخل ، وهي مرحلة من مراحل الطريق ، على ميل من أفيعية وأفاعية هضبة كبيرة شاعفة ، وإنَّا اسم القرية ذو النَّخل ، وهي مرحلة من مراحل الطريق ، وبها مِلْحٌ ، ويستعذب لها من النَّجارة والنَّجيْر . انتهى كلام عرَّام وأراه أصل من ذكروا (جَبَيْل بان) ولكنَّ عَرَّاما لم يَقُلُ انه ينبت البان ، بل ذكر أن البان اسم موضع ، وكيف يُنْبِتُ البان وهو ساعلى ما وصف نَصْرٌ سامَدُ أَصَمُ ..

(٢) جَبْتَلُ – قَالَ نَصْرٌ: بفتح الجبم وسكون الباء الموحدة تليها تالا عليها نقطتان —: موضع بالبمن من دِيَار نَهْدٍ. انتهى ولم يزد ياقوت على ما في كتاب الحازمي سوى قوله (علم مرتجل) فلم بورد شعراً. ولا أستبعد أن يكون الاسم مصحفاً. وبلاد نَهْد هي أودية تَثْلِيْتُ وطَريْب وأعالي بيشة — أي بلاد قحطان الآن ، جنوب شرق إمارة بلاد عسير.

ولم أعرف موقع هذه الروضة ، ولا أستبعد الصَّلة بينها وبين الْحَنْبَليِّ الموضع المعروف قديماً وحديثاً بهذا الاسم ، وهو من بلاد بني تَسمى ، بين الدهناء والصَّمَّان ، وفيه رياض ، وانظر عن تحديد موقعه كتاب والمتطقة الشرقية ، من أقسام والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية وأمَّا خَنْتُلٌ — الوارد في كلام نَسْر — وعَرَّفه بأنه موضع في ديار بني كلاب ، فلا يزال معروفاً بهذا الاسم ، وهو واد من أودية عالية نَجْدٍ — أنظر عنه كتاب وعالية نَجْد اللاستاذ سعد بن جنيدل ، وهو من أقسام والمعجم الجغرافي ،

### ١٧١ ــ بَابُ جَبَلَة وَحَيْلَةَ (١)

أُمَّا الْأَوَّلُ \_ بَعْدَ الجِيْمِ الْمَفْتُوحَةِ بَآلًا مُوحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ أَيْضاً \_ : عِدَّةُ مَواضِعَ (٢) .

مِنْهَا جَبَلَةَ الْحِجَازِ، يُنْسَبُ إِلَيْهَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيَّ الْجَبَلِيُّ الْحِجَازِيُّ الْمُعَجِ الْمُقَيِمِ بِمَكَّةَ، سمع الْحَدِيثُ، ورَوَى (٣) .

(١) هذا من أبواب كتاب نصر في حرف الحاء.

(٢) عَرَّفَ نَصْرٌ جبلة بقوله: من بُلْدَان النَّغُورْ الشاميَّة ، وأيضاً : جَبْلٌ بِضَرِيَّةَ ، ذُو شِعَابٍ ، وقيْلَ : هَضْبَةً
 حَمْرًا ٤ ، قِبْليَّ أَضاخ . انتهى .

(٣) قال ياقوت في «معجم البلدان»: وجبلة أيضاً موضع بالحجاز، قال أبو بكر في «الفيصل»: منها أبو القاسم سليان بن علي الجبلي الحجازي، المقيم بمكة ، حدث عن ابن عبد المؤمن وغيره. قال : والحسن بن علي بن أحمد، أبو علي الجبلي — أظنه من جبلة الحجاز، كان بالبصرة ، روى عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجُمَحي ، ومحمد بن عورة الجوهري ، وبكر بن أحمد بن مقبل ، ومحمد بن يوسف العُصفري ، ومحمد بن علي الناقد ، البصريين . روى عنه القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حَبيْب الماورْدِي وَغَيره . انتهى كلام ياقوت .

وأبو بكر هو الحازمي ، ووالْفَيْصَلُ، من مؤلفاته ـــ ذكرته في المقدمة . ويظهر أن الحازميَّ نقل عن كتاب «الاكبال» لابن ماكولا ، فالكلام فيه ـــ ج٣ ص ٣٢٥ ـــ وعنه نقل السمعاني في والأنساب، ج٣ ص ١٩٢٠ .

وأورد ياقوت في كلامه على جبلة الشام ما نصه : قال أبو الفضل محمد بن طاهر : من جبلة هذه أبو القاسم سليان بن على الجبل المقيم بمكة ، وهو من جبلة الشام . فهذا كما ترى نسبه الحازمي إلى جَبلة الحجاز ، ولم أر غيره ذكر بالحجاز موضعاً ينسب إليه يقال له جبلة والله أعلم . ثم قال بعد كلام طويل : وجبلة أيضاً قال أبو زيد : جبلة حِصْنُ في آخر وادي السَّتَارَة ، بنهامة من ناحية ذَرَة — ثم أورد كلام عَرَّام — وقال : ولعلَّ الحازمي أراد جَبلة هذه . ثم ذكر جَبلة أيضاً : قرية لبني عامر بن عبد القيس ، بالبحرين . انتهى ، وياقوت كثير التعقب على الحازمي ، وكثير النقد لكلامه . وفاته أنَّ ابن ماكولا نسب سليان بن على إلى جبلة الحجاز وهو قبل الحازمي بنحو قرن من الزمان .

وعدَّ صاحبَ كتاب «المناسك» --- ص ٤١٤ جبلة من منابر المدينة فقال -- ما ملخصه -- المدينة تجبي على أربعة عشر منبرا : خيبر، ثم وادي القرى ، ثم المروة ، ثم العيص ، ثم ينبع ، ثم الجار ، ثم الصفراء ، ثم ودّان وقد خربت ، ثم الفُرَع عامرة ، ثم السائرتين بهما مِيْبران ، ثم جَبَلَة ، أكثر أهلها الفرس ، ثم رُهّاط . وأقدم نَصَّ قرأته عن جبلة الحجاز ما جاء في رسالة عَزَّام السلمي وأسماء جبال تهامة و -- ٤٠٨ من نوادر المخطوطات ج٢ -- قال : ويزعمون أنَّ جبلة أوَّلُ قَرْيةِ اتْخِذَتْ بَهَامة ، وَجَبَلَةَ حصونٌ مُنْكَرَةٌ ، مَيْنِيَّةٌ بِالصَّخْر ، لا يرومها أَحَدٌ . وقال البشاري في وأحسن التقاسيم » -- ص ٧٩ -- طبعة لبدن سنة ١٩٠٧ -- : --

ومنها جَبَلةُ: قَرْيَةُ بِالشَّامِ منها يُوسُفُ بْنُ بَحْرِ الجَبَليُّ سَمِعَ سَلَيْمَ بْنَ مَيْمُونِ الخَواصَ، وغَيْرَهُ، رَوَى عَنْهُ أَبُو الْمُعافَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْأَنْصَادِيُّ الْخَواصَ، وغَيْرَهُ، رَوَى عَنْهُ أَبُو الْمُعافَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْأَنْصَادِيُّ الْخَواصَ، وغَيْرَهُ، رَوَى عَنْهُ أَبُو الْمُعافَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْأَنْصَادِيُّ الْخَبَلَيُّ (١).

وَأَمَّا النَّانِي \_ أُولُهُ حَالِا مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحةٌ بَعْدَهَا يالا سَاكِنَةٌ تَحْنَها نُقْطَتَانِ \_ : بَلَدُ بالسَّرَاةِ كَانَ يَسْكُنُهُ حَيُّ من العارِبَةِ الأُولى ، أَجْلَتْهُم عَنْهُ قَسْرُ بْنُ عَبْقَر بنِ أَنْادِ بْن بالسَّرَاةِ كَانَ يَسْكُنُهُ حَيُّ من العارِبَةِ الأُولى ، أَجْلَتْهُم عَنْهُ قَسْرُ بْنُ عَبْقَر بنِ أَنْادِ بْن بالسَّرَاةِ كَانَ يَسْكُنُهُ حَيُّ مِن العارِبَةِ الأُولى ، أَجْلَتْهُم عَنْهُ قَسْرُ بْنُ عَبْقَر بنِ أَنْادِ بْن إِللَّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَّهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَى اللهُ إِلْهُ إِلَى اللهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَا اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَا اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِيَاهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَالْمُوالِيَا إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا لْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ أَيْهُ أَلِي أَلِهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلْهُ أَلِي أَلْهُ إِلْ

### ١٧٢ ــ بَابُ جُبُّ وَحُتُّ وخَتُّ وخَتُّ

أَمَّا الْأَوَّلُ \_ بَعْدَ الْجِيْمِ المَضْمُومَةِ بَآءٌ مُوحَّدَةٌ مُشَدَّدَةٌ \_ : مَآءٌ في دِيَارِ بَنِي عَامٍ

حس (جبلة كبيرة ، بها متاجر ، جَبَلَة عليها حِصْنُ مَنِيْعٌ ، يقال له الْمَهْدُ ، الجامِعُ خارجَهُ انتهى .
وَمُوْقِعُ جَبَلَةَ هذه لا يزال معروفاً ، في وادٍ يُدعى ظُفُر من روافد وادي قُدَيْدٍ ، في بلاد بني سُلَيْم وأضافها الهجريُّ إلى الْفُرَعِ فقد روى في كتابه والنوادر والتعليقات ، عن شيخ من أهل جَبَلَةِ الفُرَع ، روى شعراً الحاتِم بن مُدْرِكُ الْحَبَشِي السُّلُعيُّ ـــ ص ٢٢٧ ـــ الحاتِم بن مُدْرِكُ الْحَبَشِي السُّلُعيُّ ـــ ص ٢٢٧ ـــ

(١) أطال ياقوت الكلام على جبلة الشام ، ولا تزال هذه البلدة معروفة ، ولكن اسمها ينطق بإسكان الباء — وهي مدينة على ساحل البحر ، يَمرُّ بها الطريق من طرابلس الشام إلى اللافقية ، وفي هذه البلدة وُلد الشيخ عِزُّ الدين القسام ، المؤسس الأول للمقاومة الفلسطينية — أنظر مجلة والعرب ، س ٦ ص ٢٦ — وانظر عن جبلة التي في البحرين كتاب والمنطقة الشرقية ،

وأما جبلة الجبل الذي ذكر نَصْرٌ ، فهو من أشهر جبال نَجْدِ المعروفة ، وهو محارج حِمَى ضَرِيَّة ، ويقع جنوبَ أُضاخ ، بِقُربه ، وقد أطال ياقوت الكلام عليه ـــ وانظر كتاب دعالية نجده أحد أقسام دالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية .

(٢) قال نَصْرُ عَن حَبِلَة : بفاح الحاء وتليها يالا ساكنة — : يلد بالسّراة ، وكان يكنه بنو ثابر ، حَيُّ من الْعَارِبَةِ الأولى ، أَجَلَتُهُمْ عنه قَسْرُ بن عَبِقر بن أَعَارِ ، انهى ويظهر أنَّ أصلَ هذا القول من كلام ابن الكلبي في كتاب وافتراق القبائل ، ولكن البكري أورد كلام ابن الكلبي بطوله ، ومما جاء فيه قوله — ومعجم ما استعجم ، — ٨٥ الطبعة المصرية — : فظعنت بَجِبلّة وخَنْعَمُ ابنا أغار إلى جبال السَّرَاوَاتِ فنزلوها ، وانتسبوا فيهم ، فنزلت قسَرُ بن عَبْفر بن أَنْمَارٍ حِقَالَ حَلَيْةَ وأُسَالِمَ ، وما صافَبها من البلاد ، وأَهْلُها يومئذ حَيُّ من الْغاربَةِ ، يقال لهم بنو ثابر ، فأجلوهم عنها ، وحَلُوا مساكِنَهم مِنْها ، ثم قاتلوهم فَفَلُبُوهُمْ على السَّرَاةِ ، ونفوهُمْ عنها . انتهى فأنت ترى اسم المكان حَلَية — بتقديم اللام على المثناة التَّحيية — وأراه الصواب وأنَّ ما ورد في كتاب نَصْرٍ وعنه نقل الحازمي — مُصَحَفًا ، وياقوت قُلدهما فنقل كلامها غير منسوب ولا مُحقِّقي ، مع أنه نقل الكلام المتقدم في رسم (حلية) بعد قوله : حَلَية والْحَبُّ والْحُتُ والْحُتُ والْحُتُ وخَتَ ) .

وجُبٌّ عَميْرَة بِمِصْرَ ، يُنْسَبُ إلى عَمِيْرَةَ بْنِ تَمِيْمٍ بْنِ جَزِءِ التُّجيْبِيِّ (٢) .

وأمَّا النَّاني \_ أُوَّلُهُ حَآءٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ تاءٌ فَوْقها نُقْطَتان \_ : مَحلَّةٌ مِنْ مَحَالِّ البُصْرَةِ خَارِجَةٌ عن سُوْرِها ، سُمِّيتْ بِقَبِيلِ من الْيَمَن نَزلُوهَا (٣) .

(١) لم يزد على تعريف نَصْر. أما ياقوت فقال : الْجُبُّ : واحد الجُبَاب ، وهي البررالتي لَمْ تُطوَ ... : مدينة قُرْب بلاد الزَّنج ، في أرض بَرْبَرَة ، يُجْلَبُ منها الزَّرَافَةُ ، وجُلُودَها يَتْخِذُها أَهْلَ فارِسَ نعالاً والجُبُّ أيضاً : أحَدُ عاضِرٍ طَيء ، بِسَلْمَى أَحَدِ جَبَلَيْهِمْ ، وبه نَخْلٌ ومياهٌ .

وَالْجِبُ أَيضاً : مَاءٌ في ديار بَني عامر.

والجبُّ أيضاً ماء معروف لبني ضَبِيَّنة بن جَعْدَة بْنِ غَنِيَّ بْنِ يَعْصُرَ، قال لَبِيْدُ: أَبَسَنِيُ كلابٍ كسيفَ تُسْنَفَى جَعْفَرُ وَبَسُو ضَبِيْنَةَ حاضِرُو الأَجْبَابِ؟! والجُبُّ أَيْضاً : ذكره الأَصْمَعِيُّ في كتاب «جزيرة العرب» من مياه جعفر بن كلاب بِنَجْد، قال : ثم

الجُبُّ بِبَارٌ فِي وَسِطُ وَادٍ ، وهو الذي يقال له جُبُّ يُوسف عليه السلام — كذا قال !

والجبُّ أيضاً : داخِلُ في بلاد الضبابِ وبلاد عَبْسِ ، ثم بلاد أبي بكر – ثم ذكر جُبّ عميرة . فكأنَّ الجُبّ في الأصل وصف ، ثم أطلِق علماً على عدد من المياه ، منها في ديار بني عامر غير واحد ، لأنَّ جُبّ بني ضبينة كان من مياه جعفر بن كلاب وهُمْ والضّبَابُ وبنو أبي بكر كلهم من بني عامر أما جُبُ بوسف المعدود من مياه بني جعفر ، فقد ورد ذكره في كتاب وبلاد العرب و – ص ١١٢ من منشورات دار المحامة – بهذا النّص : – في الكلام على مياه بني جعفر وجبالها – بعد ذكر وَسَطٍ وقُنْيع والنامِيةِ ، والأنبِجةِ وذَبّدَب وكلها في حمى ضَريَّة جنوبَهُ : – (ثم معروف ، وهو ماه له جبال يقال لها جبال معروف ، ثم الجبُّ : بنارٌ في بطن واد ، وهو الذي يقال إنَّه جُبُّ يوسف – عليه السلام – إلى أن قال : – وجميع ذلك ما بين ضريَّة إلى حَفيرة القُرشيّ إلى قُنْيع إلى مؤتم ما ذكر ياقوت ينطبق على مُستَّى واحد . والقول بأنه داخلُ في بلاد عَبْسِ ب انهى ومن هذا يتضح أنَّ جميع ما ذكر ياقوت ينطبق على مُستَّى واحد . والقول بأنه داخلُ في ناحية بلاد عَبْسِ بدل على أنه في شال حيمى ضرية ، غير عارج عن الحيمَى ، وليس جنوب الحيمى حيث ناحية بلاد عَبْسِ بدل على أنه في شال حيمى ضرية ، غير عارج عن الحيمَى ، وليس جنوب الحيمى حيث بنوق الحيمَى ، إذ جبل كبشات يقع جنوب الحيمَى . في الحيمَى . وأنه الحيمَى ، وأنه الحيمَى . وأنه الحيمَى .

أمَّا جُبُّ يُوسُف النبي — عليه السلام — فلا صلة له بهذا الجُب الذي في نَجْد ، لأنَّه في بلاد الأردن من الشام ، في الطريق منها إلى مِصْر — نقل ياقوت عن الأصطخري : هو بالأردُن بين بَانيَاس وطَبَريَّة على اثني عشر مبلا من طَبَريَّة مما يلي دمشق . ثم نقل عن غير الأصطخري : كان منزل يعقوب بنابلس ، والجُبُّ الذي ألقي فيه يوسف بين قرية من قراها يقال لها سنُجل وبَيْنَ نابلس — ويظهر أنه لا يزال معروفاً في تلك البلاد ، فقد قرأت بَحْناً في تحديد موقعه لأحد أدبائها — ولعله عبدالله مخلص — في إحدى المجلات منذ زمن .

(٢) لم يذكر نَصْرُ جُبَّ عَمِيرة ، وذكره ياقوت بقوله : ينسب إلى عَمِيرة بن تَميم بْنِ جَزْهِ التَّحِيْبِيِّ ، قريب من
 القاهرة ، يبرز إليه الحاج والعساكر ، وحَدَّد المقريزي في والحفظط ، موقعه .

(٣) لم يزد الْحَازِميُّ على تعريفُ حُتُّ الوارد في كتاب نصر ، سوى تغييركلمة (اخْتَطُّوهَا) بكلمة (نزلوها) . وقال

# العرب في "مدغشقر"

[من أطرف ما قرأت من كتب الرحلات كتاب و مُدَعَشْقر : بلد المسلمين الضائعين، الذي ألفه العالم الجليل الرحّالة الحقق الأستاذ الشيخ محمد بن ناصر العبوديّ . ونشره (نادي الرّياض الأدبي) فصدر حديثاً . ومن أعجب ما قرأت فيه حديثاً عن ملكة عربيّة الأصل تحكم جزّة ا من تلك البلاد ، وقد رأيت إطراف قراء والعرب ، بما كتبه الأستاذ العبوديّ عنها في ذلك الكتاب ، بأسلوب يستلذه القارىء ، ويستهويه لمطالعة الكتاب جميعه] .

## قاضيةً من أصل عربي :

قال الأستاذ العبودي .

بعد هذه الجولة في مدينة (فورديفان) عدنا إلى الفندق بصحبة الأخ (محي الدين بن عبدالله) إمام مسجد القمريين وذلك لنكمل سؤاله عن المعلومات وكان معرفته باللغة الفرنسية محدودة ، ومعرفته بالعربية أقل من ذلك بكثير واللغة التي يحسنها جيداً هي

وأمَّا النَّالَثُ \_ أُوَّلُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَفْتُوحَةً ، ثُمَّ تاءٌ أيضاً \_ : مَوْضِعٌ نَاحِيَةَ عُمَانَ (١)

- ياقوت في دمعجم البلدان : الْحُتُ - بالضم والتشديد - : موضع بِعُمَان ، يُنْسَب البُو الحتُّ من كِنْدَة ، وليس بأمَّ لهم ، ولا أب . وقال الزَّعشريُّ : الْحُتُّ من جبال الفَيْلَة ، لبني عَرْلُو من جُهَيْنَة ، - ثم أودد كلام الحازميُّ وقال بعده - قلت : أراهم من كِنْدَة المقدم ذكرهم .

أَمَا الْحُتُّ الذي في بلاد جُهينة ، فالزَّعَشري في كتابه لم يضبط الأسماء ضبطاً تاماً ، وقد نقل أسماء جبال الْفَلَيَّةِ عن عليّ بن وَهَاسٍ ، كما نقل عنه كثيراً في كتابه ، وما نقله هو خير ما في ذلك الكتاب ، والفَيلِيَّةُ ما أَقْبَلُ سَيْلُهَا نحو اللدينة من سلسلة السراة .

(٥) قال نصر : — وأما بفتح الخاء المعجمة وآخره تا عليها تُقطَنان : — ناحية بين جبال عُمَان ، انتهى وقال ياقوت في والمعجم : خت بين بين من والحي حِبَالِي عُمَان ، والحت عند العرب : في والمعجم : خت بين بينح أوله وتشديد ثانيه —: مدينة من نواحي حِبَالِي عُمَان ، والحت عند العرب : الطعن ، والاستحياء والشيء الحسيس ، كأنه لفة في خَس . انتهى . وتقدم كلامه أن الحُت موضع بِعُمان ، ولا أستبعد أن يكون أحد الاسمين مُصَحَفاً عن الآخر.

الملاقاشية التي لا نعرف منها شيئاً . وكنا نلاقي شيئاً من العناء في فهم ما يقوله وفي إفهامه ما نقول .

وبينما كنا على ذلك إذ بالقاضية (سولانج) تحضر إلينا في الفندق ومعها فتاة أخرى ، وبعد أن سلمت وحيت قالت : أرجو أن يكون الحاكم وأهل الفندق قد قاموا بواجب الحدمة لكم فقد أمرتهم بذلك . فقلنا : نعم ذلك ولك الشكر .

وقد بدت لنا اليوم أكثر وقاراً إذْكانت عندما رأيناها أمس ترتدي سروالاً أما اليوم فقد لبست قميصاً طويلاً نوعاً ذا أكمام . وقالت : إن هذه الفتاة ابنة لصديقتي ليس لديها عمل اليوم فأحضرتها لتصحبني .

وكانت فرصة طيبة لكي تقوم القاضية بالترجمة الواضحة ما بيننا وبين إمام المسجد. فكان مما قاله: إننا قوم فقراء ولا يوجد من يعتني ببناء مساجدنا كما يعتني المسجد الذين في الحارج بكنائس النصارى في هذه البلاد لذلك جمعنا نحن فيا بيننا مبلغاً قليلاً من المال لبناية المسجد إلا أنه تهدم عدة مرات بسبب الإعصار ونحن نرجو أن يأتي اليوم الذي نتمكن فيه من بناء مسجد ومدرسة إسلامية من الاسمنت لأن أولادنا يضيعون بدون تعليم.

فوافقناه على قوله ذلك . وسألناه عن المبلغ الذي يظنه لازماً لذلك فقال : إذا بنينا بناء متواضعاً يحتاج إلى ٢٠٠ ألف فرنك أي حوالي خمسة وتسعين ألف ريال سعودي . فقلت له : إذا تيسر بناء المدرسة فن الذي يدرس الأولاد ؟ قال : أنا ، لقد تعلمت على فلان في مدينة ماجنقا . كما قال أن من حاجاتهم العاجلة الحصول على نعش وما يتبعه لتجهيز أموات المسلمين وأن ذلك يحتاج إلى ٢٠ ألف فرنك أي مائتين وتسعين ريالاً سعودياً .

وأردنا أن نفتح الكلام عن الديانة مع القاضية (سولانج) فسألناها عن هذه الفتاة التي معها وعما إذاكانت مسلمة وهي لونها أسمر شديد السمرة إلا أن تقاسيم وجهها ليست كما في وجوه الملابويين.

فأجابت القاضية : إن أصلها عربي إسلامي فهي من (ديقو) حيث العرب هناك ،

وقد علقت الفتاة على ذلك بقولها: هذا صحيح وعمي لا يزال مسلماً يصلى صلاة المسلمين ، أما والدي فقد أدخله الأوروبيون في المسيحية وصرت أنا مسيحية كاثوليكية تبعاً لذلك .

وقالت القاضية بعد أن أنهت الفتاة كلامها : إن أهلي الأوائل كانوا من المسلمين وأمى مسلمة تتعبد كما يتعبد المسلمون وتقرأ كتاباً لا أعرف حروفه تتعبد بذلك .

وهنا وجدنا الفرصة سانحة فحدثناها عن الإسلام ومزاياه ، وحركنا مشاعرها للعودة إلى أصلها الإسلامي العريق . مع أن أمثالها هنا يعدون بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف . فقالت القاضية : ولكن الإسلام يقيد المرأة ويجبرها على البقاء في البيت كما أنه يجيز للرجل أن يتزوج بأربع زوجات .

فشرحنا لها أن كون الرجال قوامين على النساء بمعنى أنهم ملزمون بالإنفاق على النساء ، فان ذلك بطبيعة الحال يجعل المرأة أكثر راحة ، ويقيها شر الحاجة إلى العمل ويضمن لها أن تتفرغ لشؤون بيتها وأطفالها . أما إذا كان هناك داع لعملها في جو يحفظ كرامتها وصيانتها فلا مانع من ذلك .

ثم شرحنا لها الحكمة في تعدد الزوجات وبعد كلام طويل سألناها قائلين : أتعتقدين أن الرجل المالاقاشي المتزوج بواحدة يقتصر على تلك الواحدة ؟

فأجابت: كلا فكلهم يكون لهم عدد من الحليلات والعشيقات قد يصلن إلى عشر. فقلنا لها: إذاً تلك الحليلات من النساء اللاتي أجاز الإسلام أن يتزوج الرجل منهن واحدة فأكثر حسب شروط الاستطاعة على النفقة والإسكان والعدل بين الزوجات فيكون لها حقوق شرعية واجبة ويكون لها أولاد يقرون عينها يلزم الزوج بأن ينفق عليهم وليس كها هو الحال عليه الآن من أن يستمتع الرجل بالعشيقة في وقت شبابها القصير دون مقابل إلا أن يدفع لها شيئاً مادياً موقتاً ثم يتركها بعد أن تتجاوز مرحلة الإغراء دون حقوق أو حاية فقالت: هذا صحيح. فقلت لها: وشيء آخر فالزوجة المسلمة إذا تزوج زوجها بثانية فهي تعلم وتطمئن إلى أنه لا يعرف غيرهما وهذا كاف.

فسألتنا ـــ مقاطعة ـــ وهل من الممكن ألا يعرف الرجل إلا زوجته؟

فأجبتها : نعم وهذا هو الواقع من المسلمين في بلادنا حسما نعرفه ، فقالت : الرجل هنا يعرف في العادة مع زوجته عدداً آخر من النساء .

وهنا سألناها: أتذهبين إلى الكنيسة ؟ قالت: نعم، في الماضي، فقلنا: لمذاكان ذلك في الماضي ؟ فقالت، لأنه كان الذي لا يذهب إلى الكنيسة يعاقب أما الآن فمنذ أن توقف العقاب توقف الناس عن الذهاب للكنيسة فلا يذهب إليها إلا عدد قليل جداً ثم ودَّعَتْ وانصرَفتْ.

وهناكان موعد الغداء الذي رتبه صاحب الفندق قد أزف ، وذلك لقرب موعد قيام الطائرة وسفرنا إلى مدينة (مانكار). وقد كررنا الأكل من أفخر أنواع السرطان البحري في العالم وكان معه حَمَامٌ من حام (فورديفان) المحشيّ. العرب في مانكار:

ثم قال الأستاذ العبودي ـ بعد الكلام المفصّل عن مدينة (مانكار):

بعد ذلك وقفت السيارة عند السوق الشعبي فصرفناها وأخذنا نتمشى ، ونحن نبحث عن الوجوه التي تنتمي إلى قبيلة تيمور التي تشتهر عند الناس بأنها من أصل عربي فوجدناها ظاهرة في هذا السوق بمظهر لا يوجد عند غيرها فيا رأينا من بلاد مدغشقر ولا غيرها في أفريقية ذلك بأن أفراد هذه القبيلة من رجال ونساء وأطفال يلبسون طاقية موحدة لا تختلف في واحد عن الآخر حتى العجائز يلبسها وهي طاقية من القش الأصفر أعتقد أنها مصنوعة من قش الأرز مستديرة الأسفل مع تربيع يسير أما أعلاها فله أربع زوايا وفي كل ركن من أركانها الأربعة نقطة حمراء مربعة ، من القش المصبوغ . أما وجوه الناس فهي الوجوه العربية التهامية الموجودة في تهامة في السواحل الجنوبية الغربية في الجزيرة بعد أن تضيف إليها بؤساً لا يوجد عند أولئك ، وإهالاً للنظافة ظاهر وسمرة في الجنس الصيني ، وحفا في الأرجل فوق سمرة التهاميين وصفرة ليس بعدها صفرة إلا في الجنس الصيني ، وحفا في الأرجل عاماً فالجميع مثلهم في ذلك مثل معظم سكان مدغشقر خارج المدن الرئيسية ومثل بعض السكان داخل تلك المدن . إلا أن الملاحظ أن قاماتهم أقصر مستوى من قامات بعض السكان داخل تلك المدن . إلا أن الملاحظ أن قاماتهم أقصر مستوى من قامات

سكان الشرق الأوسط فهم بذلك يشبهون بعض سكان السواحل الجنوبية من الجزيرة العربية وهم يشبهون بقية سكان مدغشقر في كون النساء يعملن أكثر من الرجال وفي كونهن سافرات إلا أنهن غير متبرجات كما يفعل نساء غيرهم من الأجناس إلا فها ندر منهن ولا تكاد تجد واحداً أو واحدة منهن في وجنته دم صاف أو على وجهه نضارة وذلك خلاف الذين يسكنون معهم والذين هم من أصول أفريقية فانك ترى بعضهم وبعض منهن عليهن ملامح الجال وسمات العافية رغم أن الحفاء من شيم الجميع.

وأكبرظني وهذا ما ليس عليه دليل أن هذا الجو الاستوائي الحار الرطب الذي تسطّع شمسه وترسل من الأشعة وسط بحر من الأبخرة التي تنبعث من مياه المحيط شبه الاستوائية أو تنزل مع الأمطار الغزيرة التي يقل مثيلها في العالم أن ذلك كله لا يناسب الجسم العربي ولا يستطيع الصبر عليه لذلك كان وقعه على وجوه أولئك القوم وقعاً شديداً لا يحس بعنفه ومدى تأثيره إلا من هو غريب عن المنطقة لم تألف عينه النظر إلى تلك المظاهر.

وشيء ملفت للنظر وهو أن أولئك التيموريين يتشابهون في مظهرهم وبخاصة مظاهر النساء . حتى يكاد المرء يجزم بأنهم من سلالة رجل واحد . وأنهم لا يختلطون بغيرهم مع أننا علمنا أن الاتصال بالزواج مع الجنس الآخر الذي يسكن في تلك المنطقة والذي هو من أصول أفريقية هو قليل إلا أنه موجود وأن الأنواع الأخرى من الاتصال موجودة متوفرة ليس عليها حجاب أو مانع .

أما أجناس الناس الأخرى في هذه المنطقة كالجنس الذي ينحدر من أصول جاوية أو ملايوية والذي هو موجود في الهضبة الوسطى في منطقة العاصمة (تاناناريف) فهي غير موجودة أصلاً.

ومعروف عند الناس هنا أن هؤلاء التيموريين هم من العرب وكانوا يكتبون لغتهم المحلية التي هي الملاقاشية بعد أن نسوا العربية بجروف عربية ولهم ملوك وملكات يتعاقبون على قيادتهم على مدى السنين معروفون حتى الآن.

وجعلت أتفرس في وجوه الناس وبخاصة وجوه البائعين والبائعات التمس التقاسيم العربية وأحاول أن أكون رأياً في ردها إلى إحدى القبائل وأهالي البلاد العربية وإذا بي أفاجاً قبل أن أحكم على التقاسيم والتقاطع الظاهرة بما يؤكد نسبتهم إلى العرب من طباعهم التي كنا نعرفها في العرب الذين لم يتحضروا وخصوصاً من أهل البدو وأهل القرى من أمور لم ألحها ولم أمر بها في طباع أناس آخرين رأيتهم في مدغشقر من قبل . ذلك بأننا بينما نتفرج عليهم إذ بهم ينقلبون إلى متفرجين علينا ينظرون إلى وجوهنا وأثوابنا ، ويستمعون إلى كلامنا بكل اهتام بل بكل فضول نعرفه في غير المتعلمين من العرب بل إذا بهم إذا بدرت منا لفتة أو حركة غير مألوفة لهم يضحكون منا ويقهقهون من سماع كلامنا ، وإذا سمع بعضهم ضحك الآخرين أو حتى أن هناك ما يجذب الآخرين إلى الضحك أو إلى النظر سارع يستجلي الأمر وترك بضاعته على الأرض مفضلاً الاطلاع على أمر غريب أو وجوه قوم غرباء على حفظها .

وأمر آخر له أهميته فقد رأيت القوم فجأة من نساء وأطفال وبعض الرجال قد فروا من السوق فجأة كأنما فروا من حريق واتجهوا إلى شارع قريب وصفوا على الشارع وهم يتطلعون بفضول وإذا بموكب عرس لقوم من الهنود المقيمين في البلاد. وعندما فات الموكب رجعوا إلى سوقهم وبضائعهم يتراكضون وهذا شيء لم أره في غير هذه المنطقة العربية أو التي كان عربية من مدغشقر.

أما ألوانهم فقد اعترتها السمرة الشديدة وان كانت لا تزال أكثر بياضاً من وجوه الذين يعيشون معهم من ذوي الأصول الأفريقية بكثير وهي أيضاً أكثر بياضاً من وجوه ذوي الأصل الملايوي بقليل.

هذه هي الانطباعات عن منظر هؤلاء العرب الضائعين الذين لم يبق لهم مما يعتزون به أو يعتز به من ينتمي إليهم إلا التاريخ فقد ضاع سلطانهم الذي كان في هذا الجزء من مدغشقر وقبل ضياعه ضاعت لغتهم .

أما صحتهم التي لا أظن أنهاكانت بهذا السوء فلا يمكن الحديث عنها أكانت هكذا قبل أن يصلوا أم ساءت بعد ذلك ولكنني أعتقد أنه لا يمكن أن تصل إلى درك من السوء أنزل مما هم عليه الآن فهم على غاية السوء وقد ضيعوا ارتباطهم بالعالم العربي والإسلامي، وبذلك فقدوا عاصماً مهماً من أسباب البقاء.

وقد ضيعوا أهم من ذلك كله وهو دينهم فأصبحوا لا يوجد لديهم حتى المساجد التي هي في بعض البلدان مجرد مظاهر دينية وهم لا ينهضون لبنائها لجهلهم وفقرهم وأظن أن الجهل هو السبب وليس الفقر لأنه لن يعجز جاعة مهاكان فقرهم أن يبنوا لهم مسجداً من جنس ما يبنون لهم من بيوت كها رأيت بنفسي المساجد في بعض القرى الأفريقية تبنى من القش إذا كانت بيوت السكن نفسها من القش . ولكنهم فقدوا حتى الاهتمام بالدين فليس لديهم مدرس ولاكتاب ولا مسجد ولا ثقافة ولا لغة إن لم نقل : ولا صحة ، ولا لون ولا ... ولا ...

إنني أذكر هذه الحقائق التي أعرف أنها ستكون مؤلمة للقراء من العرب لا محبة في جلب الآلام لهم كما جلبتها لنفسي وإنما لإبلاغهم ذلك حتى يشاركوا في حمل مسؤلية إنقاذ هؤلاء القوم الذين يعيشون في كارثة مربعة ، وأن يهب كل شخص لأنقاذهم بقدر ما يستطيع .

وانتقلنا من السوق الشعبي الذي لاحظنا أن معروضاته من الفواكه والخضروات أقل من مثيلاته في مدينة (فورديفان) في الجنوب ومدينة (توليار) في الجنوب الغربي .

وتجولنا فيا حول السوق فإذا بنا نزيد ملاحظة أن النساء من قبيلة تيمور لا تزال فيهن بقية من حياء النساء العربيات فالمرأة تكلم الرجل الأجنبي كما تفعل كل النساء في مدغشقر ولكنها ليس فيها وقاحة نساء الأجناس الأخرى اللاتي يحادثن ويمازحن وقد يغازلن الرجال . بل أن بعضهن إذا أردنا الحديث معها غلبها الحياء فصدت وجهها وأبعدت ، وكنا نريد أن نسأل نستزيد من المعلومات فلم نجد امرأة تسرع إلى الحديث إلا واحدة واضحاً عليها أنها عربية تكلمت معنا فقلنا : إننا نريد شخصاً يرينا المتاجر في بقية السوق فأرسلت أخا لها صغيراً تطلب رجلاً لهذا الغرض فسألناها بعد ذلك : أأنت من تيمور ؟ فأجابت : نع . فقلنا : أم أنت عربية ؟ فقالتا : تيمور من العرب فسألناها : إذاً مسلمة ؟ فأجابت : لا إنني كاثوليكية . ولكن أهلي كلهم مسلمون !!

إن نصرانيتها هي التي جعلتها من بين أولئك المسلمات في الأصل تسارع إلى الحديث معنا .

وأمر آخر يلاحظه المرء وهو أن بعض النساء خاصة من قبيلة تيمور تقوم الواحدة منهن بلف فوطة حول جسمها كما يفعل العرب من جنوب الجزيرة والخليج فبعضهن ترسل تلك الفوطة إلى ركبتيها أو أسفل من ذلك وبعضهن ترفعها لتغطي ما بين أسفل أبطيها وما فوق ركبتيها .

وقد عدنا إلى الفندق مع غروب الشمس بعد أن اشترينا فاكهة من السوق بما لا يعد رخيصاً مع أن هذه المنطقة من أخصب مناطق مدغشقر وأكثرها أمطاراً.

وفي النفس ما فيها من الكرب والغم على ما رايناه ومن التحمل والهم للواجب الذي نرى أن علينا إبلاغه. وكان الفندق نفسه سيئة من السيئات في مرافقه وغرفه حتى البعوض كثير هنا وقد رأيناهم وضعوا في الغرفة دواء يحرق لطرد البعوض وما أظنه ينفع في ذلك لأنها كبيرة كثيرة المنافذ وأبوابها ونوافذها ليست محكمة.

وقبل النوم أخرجت المذياع التمس السلوان في بعض ما أسمع منه عسى أن أتمكن من التقاط إذاعة عربية لأنني لم أستطع أن التقط منها شيئاً الليلة البارحة في فورديفان لبعدها إلى الجنوب وكونها واقعة خلف هضاب مدغشقر الجبلية التي تحجب عنها الإذاعات المنطلقة من البلدان العربية أو الموجهة إليها وفوجت بأن بعض الإذاعات العربية مسموعة هنا كالكويت والسودان والعراق. فكأنها بذلك تريد تؤكّد أن هذه المنطقة هي لا تزال صواو في الحيال حقيقظ بما كان للعرب والعربية فيها من سلطان.

يوم الأحد : ١٣ رجب ١٣٩٨ هـ ١٨ يونيو ١٩٧٨م .

من خطتنا المقررة أن يكون برنامج زيارتنا هذا اليوم لمدينة (وي بن).

### في بلدة وي بن :

ثم قال الأستاذ بعد أن تحدث حديثاً ممتعاً عن بلدة (وي وين) قاعدة تيمور العربية :

لم نكد ندخل الشارع الرئيسي الذي يقع على الطريق الاسفلتي فيها حتى وجدناه قد انتهى لقصره وبيوته والحوانيت فيه مبنية بالحشب ومقامة على أرجل حشبية ترفعها عن

الأرض اتقاء الرطوبة الدائمة ، فوقفنا على رجل حداد قد اتخذ من بيته حانوتاً وقد أخرج معدات له قديمة وهو لا يعمل فسأله الشيخ الدكوري بالفرنسية فلم يفهم شيئاً فسارعت الفتاة الصينية إلى سؤاله بلغتهم ففهم منها بعد تعب فقلت لها قولي له : إننا نريد أن نتصل بأي رجل مسلم من كبار المسلمين حتى يستطيع أن يجمع لنا المسلمين لنتكلم معهم في أمور دينهم . فقال : أنه سيكون هناك اجتماع للمسلمين للدعاء للحكومة لمناسبة حلول عيد الاستقلال ثم ذكر مكاناً ذهبنا نبحث عنه فلم نجده . ويلاحظ هنا أن الحكومة غير إسلامية ولكنها تطلب من المسلمين أن يدعمو لها .

وسألت الفتاة رجلاً ورجلين فلم يفيدوها بشيء . وقلنا أخيراً : دلونا على المسجد فسألت امرأة تحدثت معها طويلاً ثم اركبت معنا بالسيارة صبياً ذهب بنا إلى المسجد وقد تبينا البلدة بعد ذلك فاذا بها أكواخ خشبية كثيرة ولكنها منثورة غير متلاصقة وأرض البلدة غير مستوية قد تختني بعض البيوت فيها كها أن علو الأشجار وكثافتها يخني البيوت التي هي أكواخ من طابق واحد .

وقصدنا المسجد فوجدناه في ركن من البلدة يقع على منحدر وإذا به صندقة مبنية من الحشب ومسقوفة بالزنك وأرضه قد فرشت بالمشمّع وفي آخره مكان منفصل مخصوص للنساء وقد علق في المسجد لوحتان إحداهما عادية عليها الآية الكريمة (نصر من الله وفتح قريب) والثانية بالخط العربي على الطريقة المحلية التي هي عادية ليس لها طابع خاص (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الآية وبين سطورها كتبت ترجمة لمعانيها باللغة الملاقاشية . وحالة المسجد جيدة بالنسبة إلى حالة البيوت الأخرى . ورأينا رجلاً يقرب منا فسألناه عن إمام المسجد أو المسؤول فيه فلم يبد جواباً ، كما سألناه عن بيت الإمام أو عن اسم أي شخص من كبار المسلمين في هذه المدينة فكان يفتح فاه كالمتذكر ثم يسكت .

ولا مجال هنا لنريه الاسماء والعناوين التي حصلنا عليها لأنه لا يعرف الفرنسية أولاً ولأنه كسائر أهل البلدة الذي عرفناهم فيما بعد قد تَبَلَّدَتْ أذهانهم ثانياً بسبب الجهل وقلة الثقافة . وأخذتنا الحيرة وأخذنا نجول في أنحاء البلدة فإذا بامرأة من نساء البلدة كلمتها الفتاة الصينية بغرضنا . فقالت : إن الناس هنا لا يجتمعون ولا يسمعون ولا يطيعون إلا بأمر الملكة فعليكم الاتصال بالملكة أولاً . ولما سمعنا ذلك ظننا أن في الأمر هزلاً فلم نسمع بنفوذ الملكة لهذا الحد ، ولكن المهم عندنا أن نحصل على ما نريده من معرفة عن أحوال المسلمين في هذه المنطقة .

ولكن كيف الوصول إلى الملكة ؟ وما هو مقدار ملكها واين مكانها ؟ سألنا أحد الأشخاص عن ذلك فلم يجب ، وأخيراً وجدنا شخصاً رضي بأن يدلنا .

### في حضرة الملكة:

طلب الدليل منا ان نُوقِف السيارة في الشارع في أسفل تل ، ثم تقدمنا مع درج في التل وسط أشجار كثيفة كأشجار الغابات

وعندما علونا التل وجدنا بيوتاً خشبية مرفوعة عن الأرض بأعواد من الخشب أو قل هي أكواخ من الخشب قد بنيت على دعائم خشبية واقفة لترفعها عن رطوبة الأرض وهي متفرقة إلا أنها تكاد تكون متلاصقة إذا الفراغ الذي يفصل بينها قد تركوه لحاجات أهل المنزل مثل الحصر التي ينشر عليها الأرز ليجف ، أو مربط العنز ، أو مكان للدجاج الذي رأيناه سائباً وهي بيوت كثيرة فوق هذا التل الذي هو أيضاً يكاد يكون غابة من الغابات وان كان مرتفعاً.

ورأينا عدداً من المارة من رجال ونساء كلهم حفاة في هذا الجو الرطب بل الطيني الذي يجعل الارجل كلها ملطخة بالطين ، وربما كانت هذه الرطوبة الزائدة هي السبب في الحفاء لأنهم لا يعرفون من المواد التي تتخذ منها النعال إلا الجلد وهو يتلف مع الرطوبة والماء الدائم أما اللدائن ونحوها من المواد فانهم لا يعرفونها في السابق لعدم وجودها وفي الزمن الحديث لا يستطيعون الحصول عليها لعدم مقدرتهم المالية وربما لاعتيادهم الحفاء وعدم مبالاتهم به .

ووصلنا كوخاً من الأكواخ لا يكاد بميزه عن غيره شيء. إلا أنه من الأكواخ

الكبيرة . وتأخر الرجل الذي كان يدلنا فنفحناه ما تيسر من النقود فأخذها وانصرف شاكراً ثم تقدمت الفتاة الصينية وصعدت إلى باب الكوخ المرفوع على درجتين من الحشب أمام المدخل وأطلت من الداخل ورطنت لمن كان بالداخل ثم عادت إلينا وقالت : ادخلوا ها هو بيت الملكة : ملكة قبيلة تيمور العربية !!!

لقد سمعت هذا وأنا بين المصدق والمكذب ولكن حب الاطلاع على أحوال هذه الملكة العربية التي احتفظت بعرشها في هذا الزمن الذي صعب فيه على الملوك الصناديد من الرجال الاحتفاظ بعروشهم قد أنساني كل شيء إلا محاولة معرفة كل ما يحيط به .

دخلنا إلى غرفة الاستقبال أو الغرفة الرئيسة في البيت فإذا بها واسعة أقدر أنها في حدود ثمانية عشر متراً مربعاً فيها نافذتان إحداهما إلى الشهال والأخرى إلى الغرب . وإذا بالبيت نفسه يبين من الداخل أكثر وجاهة وأغلى قيمة بل أكثر تكلفة فهو من الحارج خشبي من خشب عادي وأما جدرانه الداخلية فانها من أعواد مظفورة أي أعواد كالعصي منسقة تنسيقاً جميلاً ومضموماً بعضها إلى بعض في شكل متناسق جميل إذا وصلت إلى مستوى النافذة مثلاً وقفت ثم تلها بقيها فوق النافذة وإذا بالسقف من أعواد مظفورة بنية اللون مع شيء من الصفرة وهي جميلة ، وقد على على الحائط عدة لوحات منها وسام منحته الحكومة الفرنسية لزوج الملكة وصور بعض الأسرة وصورة مقطوعة من إحدى المجلات لمنظر جميل . أما أرض البيت بيت الملكة فإنها من الحشب العادي المرصوف الذي هو في الحقيقة معلى لأنه مرفوع عن وجه الأرض بأخشاب كا تقدم .

وجدنا في المنزل أو في غرفة الاستقبال عدداً من الناس هم رجل واحد وأربع نساء وصبى صغير وطفل رضيع مع إحدى النساء.

وكان أول من استقبلنا وانتصب للحديث معنا هو الرجل وهو زوج الملكة في سن الستين حليق الوجه والشارب ما عدا نقطة من الشعر تحت فتحة الأنف تشبه شارب هتلر.

وهو ممتلىء الجسم في غير ترهل أسمر اللون شديد السمرة إلا أنه ليس بأسود ،

وقال: إنني أمير ولكنني ابن ملك ولهذا كان من حتى أن أتزوج بالملكة ملكة قبيلة تيمور، فسلمنا عليه وأحفينا السلام. وكان يسرع في الحديث وكان حديثه كحركاته سريعاً يتسم بالحيوية بل والحاس ويكاد يكون ظاهرة غير عادية في أهل هذه البلدة اللذين رأيناهم فأكثرهم يتَّسم بالجمود وعدم السرعة في التصريحات حتى التفكير عندهم قد أصابه الجمود بل الحنمود.

قال الأمير زوج الملكة وهو يزهو ويفتخر وحق له ذلك فهو ذو مزايا ذهنية وعقلية نادرة في سائر قومه : إن أجدادي جاؤا من مكة واسمي موسى بن علي ، وهو لا يعرف إلا قدراً قليلاً من الفرنسية . وكانت الفتاة الصينية تترجم كلامه للشيخ الدكوري بالفرنسية فيترجمه إلي بالعربية وهكذا كلامي يترجمه الشيخ الدكوري فتترجمه الفتاة الصينية إلى الملاقاشية المحلية ولولا وجودها معنا لما استطعنا التفاهم معهم بل ربما لم نستطع الاهتداء إلى مقر قيادة هذه القبيلة المتمثلة بالمملكة وزوجها الأمير.

كان يسترسل في الكلام فقاطعته قائلاً: أين الملكة ؟ فأمر إحدى النسوة أن تدخل البيت:

#### وجاءت الملكة :

امرأة عربية عجوز أو تقرب من أن تكون عجوزاً فهي في حدود الستين من العمر حالما رأيتها تبادر إلى ذهني صورة عجوز من عجائز البدو في بلادنا لولا أن سمرة الملكة أكثر وصفرة لونها أوفر إلا أن ذلك كله لم يخرجها من حد السمرة إلى حد السواد ، ولم ينزع منها مظهر المرأة العربية .

جاءت الملكة متواضعة تمشي الهوينا قصيرة الخطى غير شامحة الرأس ولكنها تمشي مشية الواثق بنفسه المتواضع عن مقامه .

سلمت تسليماً لا يبعد عن تسليم النسوة العربيات على كبار السن من الرجال الأجانب أي بخفر مع عدم استحياء وباعتزاز بالنفس دون وقاحة . ولكن مظهرها لا يوحي أبداً بأنها ملكة لقبيلة كبيرةواسعة منتشرة في منطقة من أخصب مناطق مدغشقر ، ومعترف بزعامتها رسمياً لتلك القبيلة وبعرشها الذي تتربع فوقه لتصريف شؤونها .

لم يكن لباسها فاخراً ، ولم يكن عليها شيء من الحلى النمينة . أما الأصباغ والزينة فلا وجود لها في كل من رأيتهن من نساء قبيلة تيمور ولا أدري أمبعث ذلك عدم الرغبة فيه أم عدم القدرة على شرائه ولكنني أظن الأول هو السبب إذ ليس من المعقول أن يكون جميع نساء قبيلة كبيرة تقطن مساحة واسعة وتملك من أشجار القهوة ومن الأراضي الزراعية قدراً كبيراً من لا تستطيع أن تشتري لنفسها ما تتزين به المرأة التي تضع زينتها في المقام الأول من اهتامها .

وفيما يتعلق بالملكة أكاد أجزم أنه لا يوجد فرق كبير في المظهر واللباس والزينة بينها وبين سائر النساء من رعيتها .

بعد أن جلست الملكة ناحية كما هي عادة النساء العربيات استمر زوجها في الحديث وتصدر الجلسة فقال بعد أن أخبرناه أننا قد زرنا المسجد : إن مسجدنا صغير ونحن نحتاج إلى توسعته ، وقد كتبت للمسلمين في كل مكان في تاتاناريف وفي موريشيوس فلم تردنا إجابة .

وكأنه ظن أن تاتاناريف التي لا تبعد عن بلدته (وي بن) إلا بمسافة أربعائة كيل هي آخر المعمور من الدنيا إذْ قلنا له : أكتبتم للملكة العربية السعودية وغيرها من البلاد العربية ؟ فلم يفهم المقصود بسرعة فقال زميلي الشيخ الدكوري للمترجمة : قولي له : أن هذا الشيخ ــ يقصدني (برفيسور) في مكة التي قدم منها جده فهل كتب إلى مكة ؟

فأجاب: لا إنما كتبنا إلى تاناناريف وتاناناريف كتبت إلى موريشيوس بطلب المساعدة على إصلاح المسجد ولكن لم يستجب لكلامنا أحد.

وكان يتكلم بقوة وكانت عضلات وجهه وحركات يديه تشارك لسانه التعبير إذا كانت المترجمة تتأكد من فهمه لترجمتها وعندما كان يصل إلى جملة (ولكن لم نجد مساعدة) كانت كلماته تخرج من فحه وكأنها تنهدات الحسرة وصيحات الألم ، وكنا نشاركه ذلك بل أكثر من ذلك لأننا نعلم من إمكانات العرب المسلمين على مساعدته أكثر مما يعلم ثم أخرج لنا رسماً لواجهة مسجد حديث على طراز عربي جميل وقال : إننا نبني المسجد على هذا الطراز وكان يتكلم وكأنه يجب أن ينتهز فرصة ظن أنها لن

تؤاتيه بأن يجد من يحدثه في هذا الموضوع هذا مع أنه لم يسألنا عن أسمائنا ولا من أي بلد نكون ولا عن مهمتنا ما هي .

فقلنا للمترجمة : بعد أن هدأ كلامه : اشرحي له ما يأتي : إننا وفد من المملكة العربية السعودية قدمنا إلى بلاده لكي نراه ونرى إخواننا المسلمين في هذه البلاد وخصوصاً قبيلة تيمور التي هي ذات أصل عربي وأهم ما عندنا أن نعرف ما يحتاجون إليه في أمور دينهم مثل احتياجهم إلى توسيع المسجد والمساعدة على إنشاء مدرسة إسلامية لذلك نرجو أن يجمع لنا زعماء المسلمين وكبارهم في هذا المساء على أن يكون معهم رجل يحسن الفرنسية لأن المترجمة التي معنا ستتركنا في (فرفنقان) وسوف نبحث كل ما يتعلق بما ذكر في ذلك الوقت . فأبدى استعداده لذلك .

### بين الملكة والأمير:

طلبت أن آخذ صورة تذكارية بين الملكة وزوجها الأمير ففرح بذلك ونادى امرأة أحضرت له ملابس عربية لبسها ونحن معه وكان قبل ذلك عليه قميص قصير وسروال وطاقية من القش . أما الآن فقد نزع القميص القصير ولبس ثوباً عربياً واسعاً طويلاً إلا أنه يرتفع عن القدم قليلاً شبيهاً بالقميص العربية الطويلة التي يلبسها العانيون وطربوشاً أحمر قصيراً في أعلاه مجموعة من الخيوط السوداء والتي كانت العامة في نجد تسميها أحمر قسيراً في أعلاه مجموعة من الجزيرة يلبسونها تقليداً للأتراك . ثم أدار على الطربوش عامة طويلة ولكنها ليست عريضة بحيث أدار عدة طبات منها ولكن أعلا الطربوش بقي بارزاً .

وبدا الرجل مزهواً بهذه الثياب العربية فخوراً يخطو وكأنه يحجل ورفع حاجبيه وهو ينظر إلى كل واحد ، ويزم شفتيه يرفعها إلى أعلى وهو يتكلم . وعندما أخبرته أن الملابس العربية هذه هي التي نلبسها في البلدان العربية في مكة مثلاً ما عدا الطربوش الذي هجر منذ زمن فرح بذلك وازداد فخراً ومن المفارقات الطريفة أن هذا الأمير في هذا الركن القصي الخني من العالم قد امتنع عن أن تؤخذ له صورة إلاً وهو يرتدي الملابس العربية وأنا الذي ألبس الملابس العربية في العادة أرتدي الآن ملابس افرنجية ذلك بأن القوم في

العاصمة نصحوني ألا أظهر بمظهر يميزني عن الآخرين التماساً للأمن ولاعتبارات أخرى تتعلق بمهمتنا .

أما الملكة فقد كانت دخلت إلى غرفة في البيت ثم عادت وقد لبست ثيابها الملكية قيصاً أخضر لا أدري عن طوله لأنه مستور من أسفل الصدر برداء مخطط بخطوط قرمزية وسوداء وقد وضعت على رأسها ورقبتها شالاً أبيض وبدت في هذه الثياب أكثر وجاهة ألا أنه بان على وجهها أكثر أن صحتها ليست على ما يرام فقد كانت علامات عدم الصحة وهي في ملابسها الأولى منسجمة مع تلك الملابس غير المعتنى بها

ووقفت بينها لأخذ الصورة وكانت الملكة تبدو رزينة غير مهتمة بالأمر أما الأمير فإنه فرح جداً بهذه الصورة حتى إذا لمع ضوء المصورة في عينيه يعلن التقاط الصورة قفز وصفق بيديه .

وهذا يدل على اعتزازه بملابسه وعلى أن المصورات عندهم غير موجودة وإلا لماكان يحتفل بالصورة كل هذا الاحتفال .

وعندما انتهى التصوير لم أشأ أن أغادر المكان دون أن أجعل الملكة تتكلم فقلت للمترجمة : أخبريها أننا من المملكة العربية السعودية وأننا سنبلغ إخواننا ونبلغ أخواتها المسلمات أننا قد رأيناها ونحمل لهن تحية منها فمن أين أصلها ؟

فقالت الملكة : أن أصلها من بلاد العرب فقلنا : من أي جزء من بلاد العرب قدم أجدادها قالت : من مكة . فسألناها وما اسم أجدادها قبل أن يغادروا مكة ؟ فقالت : إنها لا تدري وهنا قال زوجها أن أجدادها قدموا إلى هذه البلاد بعد عام ١٥٠٠م ميلادية بقليل .

وكان في المجلس امرأة يبدو أنها شابة لأن معها طفلاً تخرج ثديها أمام الناس وترضعه مع يقيني أن ذلك الثدي ليس فيه شيء من اللبن لأنه نحيل ضعيف وهي تبدو صفراء اللون كأنها العليلة مع أنها أكثر بياضاً من جميع من في البلدة بل أن لونها في مثل لون البدويات في الجزيرة في الوقت الحاضر إلا أنه يظهر أنها وأكثر أفراد هذه القبيلة في هذا المكان الرطب المليء بالمستنقعات ومع الحلفاء الذي لا يعرف النعال ربما تكون مصابة

بطفيليات معوية تساعد على هدر الغذاء واعتلال الصحة واصفرار اللون. وسألنا الأمير عنها فقلنا: من تكون هذه المرأة ؟ فقال: إنها ابنتي .

وجعلت أرقب الملكة وزوجها وابنتها وحفيدتها بالنسبة إلى من يشابهون من العرب فإذا الملكة تشبه عجوزاً بدوية بائسة سمراء والبنت تشبه امرأة مريضة من أهل نجد والطفل يشبه أحد صبيان تهامة . والأميريشبه أحد الحضارمة البدينين الذين يسكنون بين الساحل والداخل في حضر موت فهو أكثر بياضاً من سكان الساحل الحضرمي وأقل بياضاً من سكان الداخل ولكن تقاطيعه تشبه الحضرميين .

وبتي علي أن أعرف اسم الملكة فسألت عن اسمها لأنهاكما قلت قد جلست في طرف مجلسناكما تفعل المرأة العربية المحافظة فأخذ يفكر ويلتفت إلى من حوله ثم قال : اسمها باسولا التي أصلها بتول بنت موسى ونظراً إلى أن هذا الاسم غير واضح أنه عربي فربما كان يتذكر اسماً عربياً آخر . على أن عدم الاهتمام بالاسم أمر ليس مستغرباً . في هذه البلاد كما سنقص ذلك بعد العودة إلى (وي وين) ثانية في هذا المساء .

#### إلى فرفنقان :

وتنطق بفتح الراء في أولها . وقد حاولت أن أعرف معنى اشتقاق اسمها واسم (وي بن) فلم أعرف .

خرجنا من عرين الملكة مع هذا السلم نازلين من البلدة المقامة على التلة وقال زميلي الشيخ الدكوري: إن بيت الملكة والأمير يكون عادة في مكان عال من البلدة إجلالاً واحتراماً.

كنت أهبط مع الدرج وأنا لا أكاد أصدق ما رأيت بل أقول في نفسي : أأنا في نوم أم في يقظة فقد اختلطت مشاعر الفرخ بالحصول على معرفة شيء مجهول بمشاعر المرارة والحسرة على ما علمناه من حال أولئك القوم بمشاعر الأسف على ما هم عليه من الحال مع وجود الامكانات المادية التي تجعلهم أحسن حالاً إذا ما أخذوا بها ولكنهم لم يفعلوا ذلك .

## صُوَيْر: قديما وحديثا

[سيصدر قريباً كتاب وبلاد الجرف - أو دُومة الجندل، تأليف الأستاذ الباحث الشيخ سعد بن عبدالله بن جُنيدل، ويسر مجلة والعرب، أن تَعْرُض للقاريء الكريم فَصلاً من فصول ذلك الكتاب الطريف - وهو من منظورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) و(صُوير) من المناهل القديمة التي تحدثت عنها في كتاب وشيال المملكة، أحد أقسام والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية،](١).

#### مُوَيِّر :

بضم الصّاد المهملة وفتح الواو ثم ياء مثناة ساكنة وآخره راء مهملة ، على لفظ تصغير صُور : ماء قديم وقد أقيمت عليه قرية زراعية ، يقع شرقاً من مدينة سكاكة على بعد خمسة عشر كيلاً تقريباً غير أنه يعترض بينه وبين مدينة سكاكة كثبان رملية لا تجوزها السيّارة بسهولة فيؤتي إليه من طريق أطول . تسلك الطريق المسفلت الذاهب إلى مدينة عرعر ، حتى تبلغ مركز زلّوم على بعد عشرين كيلاً تقريباً ثم تخرج منه في اتجاه جنوبي شرقي مع طريق وعر غير جمهد يتعثر في منخفضات رملية غزيرة ويتجشم عقبات جبلية وعرة تارة أخرى ، كثير الالتواءات والمضايق حتى تصل إلى قرية صوير على بعد اثني عشر كيلاً من مركز زلوم . تأسست هذه القرية عام ١٣٨٠ه هـ ، وسكانها قبيلة القعاقعة — واحدهم قعقاع — من الرّولة من عنزة ، وعمدتهم مرعي بن مليح القعقاع وابن عمه مهل بن خشم القعقاع .

وصوير قد ورد ذكره في المعاجم القديمة باسم «صَور» بفتح أوله وثانيه ، وذكر أيضاً بزيادة ألف في آخره مقصور «صَورَى» . وقد ذكره المتنبي في قصيدة له وذكر معه عدة مواضع قريبة منه ، وفيها يقول :

وجَابَتْ بُسَيْطَة جَوْبَ الرَّدا ، بينَ النَّعام وبينَ المَهَا

<sup>(</sup>١) أنظر عن المواضع الواردة في هذا المقال (قسم شهال المملكة) من «المعجم الجغرافي» تأليف حمد الحاسم.

إلى عُقْدَة الجوف حتى شَفَت باء الجُراوِيِّ بَعْضَ الصَّدَا وَلاحَ السَّغُورُ لها والضَّحَا

قال ياقوت : قال الواحديّ في شرح الأبيات : والصّواب صَوَرَى ، عن الجرميّ . وقال البكري : على وزن فَعَلَى ، ذكره سيبَوَيْهِ .

وقد ورد ذكر صوير مقروناً بذكر الوديان الواقعة شرقاً منه وذكر الجوف في قصيدة للشاعر الشعبي مغب الدريعي الرويلي يذكر فيها المعركة التي جرت بين الشعلان وبين العواجي، في نقرة الحِيران، وكان قائد الشعلان فيصل بن شعلان، وقتل في هذه المعركة خلف الأذُن العواجي، قال مغب الدريعي في قصيدته: (١)

حرّ شَلَعْ يَوْمِ البَوَاشِق مَخَامِيْر عَدْلَ المَنَاكِبُ مِسْفِهِلَّ الْحَجَاجِ شَهَرْ من الوِدْيَانْ واسْنَدْ من الشَّيْر وفي نِقْرة الْيِجِيْران صَاد الْعَواجِيَ أَيْمَن مكاسِيْبَهُ وطَا الجَوْف وصُوَيْر وأَيْسر مكاسيْبه وَطنَّ النّباجِ بشرقي جبال غُنَيْم جِبْنَا المُغَاتِيرِ وضح تلاعَجْ كنّها عَظِمْ عاجِ

الوديان : عدة أودية متوازية يطلق على مجموعها هذا الاسم ، وقديماً يقال لها الأوداه ، والأودية ، وأشهرها وادي عرعر ووادي أبا القور .

النباج : ماء قديم معروف ، يقع في وادي السرحان وفيه قرية صغيرة ، قريب من ماء الميسري ، غرب بلاد الجوف ، قال ناصر الكذيبة الشّراري :

يًا عَيْن ماكنّك على جَال زَافُورْ دَمْعِكُ غَرِيْف المَيْسِرِي والنَّباجِرِ غَيْم : جبل أسود يطلّ على بلدة تيماء من الجنوب .

ويقع صُوَير في بطن منخفض ذي تجاويف عميقة ، يحفّ به من الشرق مرتفعات جبلية ذات اتجاه غربي قائم ، وانحرافات شرقية متدرجة ، وسطوحها مستوية قد بدت

فيها آثار التعرية المائية القديمة واضحة كما أن الرياح قد أخذت دوراً ذا أثر واضح في تجاويفها وفي ترسباتها الرملية المتقنة ، وهذا الوصف عام في بلاد الجوف الممتدة من منحدر خشم زلّوم إلى المرتفعات الواقعة غرباً من دومة الجندل.

ويبدو لي أن هذا المنخفض الممتد ذَا التجاويف الهابطة كان في فترة زمنية سحيقة عيرة مائية طامية ، ويؤيد هذا القول ما تشاهده وأنت تسير في هذه البلاد من القور الصغيرة المخروطية الأشكال والصّخور الطبقيّة التي لا يخالجك شكّ في أنها تكونت نتيجة لترسبات بحرية قديمة ، ويمتد منخفض صوير صوب الجنوب إلى قرية هُدَيب ، حافًا به من الغرب كثبان رملية متصلة ، ويأتي فيا بينه وبينها واد يأتي من الشهال ، وهو الوادي الكبير الذي يأتي من ناحية قرية الشُّويُحِطيَّة ، وتستقر سيوله في خبة في جانب الكثبان الرملية غرب قرية صُويْر .

ويبلغ امتداد هذا المنخفض الذي يشمل قريتي صُوَيْر وهُدَيْب من الشهال إلى الجنوب ما يقارب عشرين كيلاً ، أما سعته من الغرب إلى الشرق فانها تتراوح بين أربعة أكيال إلى خمسة ، بين مكان وآخر.

وسكان قرية صوير رغم أنهم مستقرون ويعملون في الزراعة ، وقد مضت على استقرارهم فيه عدة سنوات فإنهم ما زالوا يسكنون في بيوت الشعر وحالتهم المادية ضعيفة ، لا يملكون شيئاً من الإبل أو الغنم وقد اتجهوا للزراعة ، وفيه (٢٦) بثراً ارتوازية مزروعة و(١٦) بثراً ارتوازية أخرى معطلة ، لعجزهم عن زراعتها . وعامتهم يستفيدون من مخصصات الضّان الاجتاعي .

أمًا ماء الآبار فإنه عذب ووفير، والتربة طينيّة خفيفة وجيدة للزراعة، ويعتمد الزارع في الزراعة على محاصيل الحنضر الصّيفية، كالشمام والحيار والكوسة والباذنجان وغيرها.

وطريقتهم في زراعة هذه الخضر سليمة ، أما أشجار الفاكهة فانهم يزرعونها بطريقة

غير سليمة وبعضها يجود في ثمره كالعنب والمشمش ، وينقصهم الفهم لأمور الزراعة إلى جانب ضعف قدرتهم المادية واعتادهم في رفع الماء على مضخّات (موتورات) غير جيدة ثم حداثة الزراعة والخبرة الزراعية عندهم إضافة إلى قلة الأيدي العاملة وارتفاع أجورهم .

وفي قرية صُوير مدرسة ابتدائية للبنين ومدرسة ابتدائية للبنات ، وفيها منتوصف أبنية صحي ، فيه دكتور وممرضة وصيدلي ، وقد أقيم للمدرستين وللمستوصف أبنية بالاسمنت والحنسب ، وفيها مركز حكومي فيه موظفون ولهم رئيس مرتبط في جميع شوونه بإمارة الجوف وبهذا المركز تناط شؤون قرية صوير وقرية هديب . ورئيسه في هذا العهد يدعى : عيد بن سلطان من قبيلة الدّعاجين من عُتيبة ، وهو قديم العهد في بلاد الجوف وقد تنقّل في رئاسة عدة مراكز من المراكز التابعة لإمارة الجوف ، وقد لتي منه العاملون في مركز الحملة في هديب وفي صوير حفاوة وإكراماً برهن عن كرم عربي العاملون في مركز الحملة في هديب وفي صوير حفاوة وإكراماً برهن عن كرم عربي أصيل ، كما دل على مدى تقديره لما يقومون به من جهد في أداء واجبهم في التدريس والتوعية والإرشاد .

## الرُّولة في صُوَير:

سبق أن ذكرت أنني وصلت إلى مركز الحملة في صوير في الثلاثاء الموافق 1/٢/ هـ، والتقيت بأفراد أهله في فصول الدراسة وفي حلق الوعظ والذكر، ولبثت فيه عدة أيام عملت فيها مدرساً لمواد الدين ومرشداً في كل جلسة وفي كل مناسبة وأجيب على أسئلتهم مراعياً في ذلك قدرتهم على الفهم وحاجاتهم النفسية وملاءمة ذلك لمداركهم وظروفهم ودوافعهم الاجتماعية، وكانوا — رغم ضحالتهم الثقافية — لمحيخون إلى الوعظ ويصغون إلى الإرشاد ويرتاحون كثيراً لقراءة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ويستجيبون لحصص الدروس الدينية لأنها تلائم حاجتهم الروحية المقفرة، فهم في حالة فقر روحي يعانون منها الكثير، وليس في قريتهم مسجد مبني تقام المقفرة، فهم في حالة فقر روحي يعانون منها الكثير، وليس في قريتهم مسجد مبني تقام

فيه الصّلاة — رغم أنهم يقيمون صلاة الجمعة — ويؤمهُمُ في الجمعة رجل منهم ضعيف القراءة ، وثقافته في أمور العبادات ضحلة جداً . وبيوتهم متفرقة وبعضهم يصلّون أفراداً ، أو بأعداد قليلة كل رجلين أو ثلاثة يصلون وحدهم .

أما صلاة الجمعة فانهم يجتمعون لها في بيت كبير من الشّعر، هُيِّىء لهذا الغرض يُسّع لهم ، وهذا البيت يظلّ مطروحاً على الأرض خلال أيام الأسبوع لا يصلي فيه شيء من الفرائض. فإذا كان يوم الجمعة رفع قبل وقت الصلاة وصلّوا فيه صلاة الجمعة وبعد انقضاء الصلاة يطرح على الأرض — كعادتهم — فلا يرفع إلّا في الجمعة القادمة.

ويبدو لي أن اختلافهم في موقع بناء مسجد جامع لهم هو أحد الأسباب لتأخير بنائه ، والأولى بهم أن يهتموا بشأن بناء المسجد لصلاة الفرائض وصلاة الجمعة فيه وألا يتخذوا منه مبعثاً للاختلاف فيا بيهم ، ولا شك أن تعصّبهم وإصرارهم على الاختلاف على موقعه ناشىء عن جهلهم وعدم اهتامهم بأمر صلاتهم والا لما بقوا طيلة أعوام يقيمون الجمعة في بيت من الشّعر ، لا يصلى فيه إلا فريضة الجمعة وبقية الأيام يبقى مهجوراً لا يُصلى فيه ، بل ملقى على الأرض ، ومن الواجب أن ينظر في أمرهم من قبل المسئولين ويبنى لهم جامع في الموقع الوسط المناسب ليكون عوناً لهم على إقامة الصلوات فيه جاعة ، وحتى تُقام الجمعة في مسجد معمور بالعبادة في سائر الأيام . وفي زيارة تالية أخبرني أمير الجوف أن موقع المسجد قد حدّد واعتمدت الدولة تكلفة بنائه .

### العادات والتقاليد لَدَى أهل صُوَير:

لا يختلفون في عاداتهم وتقاليدهم كثيراً عن غيرهم من القبائل العربية الأخرى ، في ضيافتهم ومناسباتهم في الزواج وغيره ، بيوتهم كبيرة جداً وأعمدتها مرتفعة وهي من الشعر الأسود وبعضها منسوج من القطن الأبيض ، يقسم البيت إلى قسمين أحدهما لأثاث البيت وجلوس النساء وعمل الطعام ، والقسم الثاني لجلوس الرجال ، وفيه موقد عفور في الأرض للنار وتعمل فيه القهوة والشّاي .

وفيه يستقبل الزوار والضّيوف. وتوضع الفرش فيه بشكل دائري لجلوس الرجال ، وتوضع عليها وسائد يتكيُّ عليها الجالسون ، بعضها من الاسفنج وبعضها محشوّ بالقطن .

ويقوم من يصب القهوة أو الشاي ويدور على الجالسين قائمًا حتى يفرغ منها .

أمّا ضيافتهم فانها تصنع من الأرز واللحم ويوضع بعضه فوق بعض في صحن كبير، ويتقدم له الضيف والمدعوون ثم يعقبهم الشبان والصبيان كدفعة ثانية فيأكلون بعدهم.

ومن العادات المنتشرة بينهم ظاهرة التدخين، فالأكثرون منهم يدخنون شيوخاً وشباناً، ويتعاطونه في مجالسهم، وفي أحوالهم العادية.

#### قبيلة القعاقعة:

تمثل قبيلة القعاقعة فرعاً كبيراً من الرولة من عنزة ، وتتفرع هذه القبيلة إلى فروع عدّة وهي :

- ١ آل عطية ، وعدد بيوتهم أربعون بيتاً تقريباً ، ويرأسهم العاصي المطارح .
- ٢ آل جرذي ، وعدد بيوتهم ستون بيتاً تقريباً ، ورئيسهم ذيبان بن محيميد .
- ٣ المُصْطَفقة ، وعدد بيوتهم خمسة وأربعون بيتاً تقريباً ، ويرأسهم وحش بن بطحى المُصْطَفق .
- ٤ الحماميد ، وعدد بيوتهم خمسون بيتاً تقريباً ، ورئيسهم مناحي بن ضاين الحمادي .
- تا عوینان ، وعدد بیوتهم خمسة وثلاثون بیتاً تقریباً ، ورثیسهم شهاب بن قلیل .
- ٦ -- آل وقیت ، وعدد بیونهم یقرب من خمسین بیتاً ، ویرأسهم مطر بن مشنهص
   بن نحیت .

ال ربشان ، وعدد بيوتهم يقرب من ستين بيتاً ، ورثيسهم المنفي بن حنيان الراوي .

٨ — آل مانع ، ويقرب عدد بيوتهم من خمسة وسبعين بيتاً .

٩ -- الغشوم ، ويقرب عدد بيوتهم من ستين بيتاً ، ورئيسهم شبيب بن دغشم .

ويبدو أن هذه الفروع التي يرأس كلاً منها رئيس منه كانت تنقاد لرئاسة بيت القعقاع . وليس كل هذه الأعداد تقيم في بلدة صوير ، بل الأكثرون منهم يعيشون بدوا رحلاً ، والبعض منهم يعيشون في بلدان وقرى غير قرية صوير تبعاً لظروفهم المعيشيّة .

#### مُدَّيْبُ : هُدَيْبُ :

بهاء مضمومة ودال مُهملة مفتوحة ثم باء مثناة ساكنة وآخره باء موحدة ، كأنه تصغير هَلَب : ماء عد قديم ، آباره كثيرة ، يقع في جنوبي منخفض قرية صوير ، بينه وبين صوير ما يقرب من أربعة أكيال ، يحف به من الغرب ومن الجنوب كثبان رملية ومن الشرق جبل تقدم وصفه في ذكر صوير ، وفي الشهال منه قرية صوير ، ولا يختلف في تكوين بيئته الطبيعية وظواهره الجغرافية عن صوير ، وقد تقدم الحديث عنه ، ولم أر له ذكراً بهذا الاسم فيا اطلعت عليه من المعاجم الجغرافية وهو واقع شرق مدينة سكاكة ، ويؤتي إليه منها مع نفس الطريق الذي يؤتى معه إلى صوير ، وقد وصفته في ذكر صوير .

وهذا الماء لقبيلة الفُرَجَة من الرُّولة من عَنَزَة ، وقد استقروا فيه وأقاموا فيه قرية لهم . ولا يختلف هؤلاء في أوضاعهم المعيشية والاجتاعية عن إخوانهم سكان صوير ، فهم معدمون من الإبل والغنم ، وقد اتَّجهوا للزراعة كحال جيرانهم في صوير ، قد احتفروا آباراً ارتوازية وزرعوها ، وطبيعة المياه والتربة ، وكذلك أنواع المزروعات وأساليب الزراعة عندهم لا تختلف في شيء عا هو قائم في صوير ، غير أنهم أحدث استقراراً في قريتهم من سكان صوير ، وبداية استقرارهم كانت عام ١٣٩٢هـ.

وهي مرتبطة إدارياً بمركز صوير التابع لإمارة الجوف.

ومازال الأكثرون من سكانهم — رغم أنهم مستقرون — يسكنون في بيوت الشعر، وقد أخذ العمران يظهر في قريتهم على شكل مساكن صغيرة تبنى بالاسمنت والأخشاب وهي محدودة لعجزهم عن البناء، وقد شيد في قريتهم مبنى بالاسمنت المسلح لمدرسة البنين، ومبنى للمستوصف. وليس في قريتهم مسجد معمور تقام فيه الصلاة، وبيوتهم متفرقة هنا وهناك ولا يجتمعون مع بعضهم لإقامة الصلاة جاعة، بل كل اثنين أو ثلاثة يصلون معاً لوحدهم. ولم أر منهم اهتاماً كبيراً بأمر المسجد كاهتامهم بأمر المدرسة.

ويتسم أفراد هذه القبيلة بالهدوء وطيب المعشر رغم فقرهم وخلّو أيديهم من الإبل والغنم ، وعامتهم يستفيدون من مخصّصات الضّهان الاجتماعي .

### الرُّولةِ في هُدَيب :

سبق القول أنني انتقلت من مركز صوير إلى مركز هديب في يوم الثلاثاء الموافق ١٣٩٦ هـ وقد التقيت في هذا المركز بأفراد قبيلة الفرجة من الرولة سكان هديب ، والدراسة فيه تسير على فترتين ، فترة صباحية يدرس فيها صغارهم ، وفترة مسائية يدرس فيها الكبار ، ويقوم بالتدريس في هاتين الفترتين شابّان من خيرة المدرسين هما : محمد العبلان من أهالي الحرج ، مساعد المدير في (مدرسة اليرموك) في مدينة الحرج ، وسلطان بن خضران العتيبي مدير (مدرسة عمّار بن ياسر) بالرياض اجتمعت بالدارسين في هذا المركز في فصول الدراسة وفي حلق التذكير ، وفي غيرها من المناسبات وقد لاحظت أن لهم رغبة في دراسة القرآن الكريم والثقافة الدينية ، وأنهم يقبلون على حلق الوعظ والإشارد أكثر من إقبالهم على حصص الدروس في الفصول الدراسية ، وما ذاك الوعظ والإشارد أكثر من إقبالهم على حصص الدروس في الفصول الدراسية ، وما ذاك الألماء منها لحاجتهم النفسية الناشئة عن فقرهم الثقافي وجدب بيئتهم الروحية في هذه المعرفة ، كما أنهم حريصون على حضور الدروس الدينية وفيهم رقة واصغاء عند الذكر ، ولم أر بينهم من العادات والمعتقدات ما يجالف أصول العقيدة الإسلامية .

غير أن الحياة التي عاشوها رُحَّلاً في بداوتهم جعلتهم في منأى عن التأثر بالنهضة التعليمية التي شملت أنحاء المملكة مدنها وقراها، ويبدو لي أن التوعية والإشاد والأساليب التهذيبية أنجع في تثقيفهم من الدروس التي يتلقونها في فصول دراسية، هذا

بالنسبة لكبارهم ، أما شبانهم وأطفالهم فان المدارس الحكومية الحديثة قد أصبحت موفرة لهم في قريتهم وقد انتظموا فيها ، وهم لا يختلفون عن غيرهم من أبناء القبائل الأخرى في المدن والقرى في إقبالهم على الدراسة وذكائهم الفردي ومستواهم في التحصيل .

#### العادات والتقاليد:

لا يختلف سكان هديب عن جيرانهم سكان صُوَير اختلافاً ملحوظاً في عاداتهم وتقاليدهم ، في بيوتهم أو ضيافتهم أو مناسباتهم المختلفة .

عامة بيوتهم من الشعر الأسود ، وبعضها منسوج من القطن الأبيض ، واسعة الأرجاء عالية الأعمدة ، يقسم البيت إلى قسمين رئيسين ، قسم لأثاث البيت وللنساء ، وقسم لاستقبال الضيوف والزوار — وغالباً يكون هو القسم الأيمن في البيت — وفيه موقد للنار محفور في الأرض وتعمل فيه القهوة والشاي ، وتوضع فيه الفرش بشكل دائري ، وتوضع عليها وسائد (مخدّات) بعضها محشو بالقطن وبعضها من الاسفنج يتكىء عليها الجالسون ، ويقوم من يصب القهوة أو الشاي ويدور بها على الجالسين قائماً حتى ينتهوا منها .

وعامتهم يتعاطون التدخين في مجالسهم ، فالتدخين من العادات الشائعة بينهم ، شيوخاً وشبّاناً ، أما ضيافتهم — وهم بحق يَتَحَلُّونَ بالكرم ، كرم طبيعي متأصل في نفوسهم — وضيافتهم تتكوّن من الأرز واللّحم ، ويوضع اللّحم فوق الأرز في صحن كبير ويجلس الزوار والمدعوون على الطعام حول الصّحن بشكل دائري . وتتميز قبيلة الفرجة بأن يجلس الضيف والمدعوون على الطعام وحدهم لا يزاحمون عليه ثم يجلس الآخرون بعد فراغهم ، وبأن صبيانهم لا يحضرون عند طعام الوليمة أمام الضيوف والمدعوين . وإنما يحضر من شبابهم من يخدم في الضيافة ، في حمل ماء الشرب ويناوله من يرغب في الشرب ، وفي صبّ الماء لغسل الأيدي قبل الطعام وبعده ومناولة المنشفة وغير ذلك . وقبل النهوض إلى الطعام يدار على الجالسين بابريق فيه ماء وقدح فارغ فيصب على أيديهم ويغسلونها وهم في مجالسهم ويجمع غسيل الأيدي في القدح الفارغ فيصب على أيديهم ويغسلونها وهم في مجالسهم ويجمع غسيل الأيدي في القدح الفارغ

ويكفأ بعيداً . أما تقاليدهم في الزواج ، فإنها لا تختلف كثيراً عما هو معتاد عند القبائل الأخرى ، في أسلوب الخطبة والزفاف وحفل الزواج .

تبدأ الخطبة باتصال تمهيدي بين أهل الخاطب وأهل المخطوبة \_ ونعني بالخطبة طلب التزويج \_ وليس عقد النكاح كما هو معروف عند أهل تلك البلاد . يتلو ذلك طلب يقوم به ذو وجاهة فيهم فإذا تمت الموافقة تلاها عقد النكاح ، وعند العقد يحدّد مقدار المهر ، وغالباً يكون متوسطاً بالنسبة للمهر عند غيرهم من القبائل التي أخذت تغلي في مهور نسائها ، وفي ذلك دليل على التسامح والتعاون فيا بينهم ، ثم يبعث الصداق إلى بيت أهل الزوجة ، ومن ثم يحدّد موعد الزفاف ، ويتم الزفاف في بيت المتزوج وكذلك حفل الزفاف .

يُعدَّ الرَّوجِ في بيته طعاماً للأقارب والمدعويّن لحفل الزفاف في ليلة الزفاف ، وتحضر زوجته إلى بيته حيث أقيم حفل الزفاف ترافقها أمه أو أخته أو إحدى كبريات النساء من أسرته ، ويقام الاحتفال ـــ وغالباً تقام عرضة تشبه إلى حدَّ ما الرقصة البدوية النجديّة قديماً ، ويسمّونها دحّة ، وكذلك في بلاد الجوف يسمّون هذا النّوع من الرقصة أو العرضة دحّة .

وبلغني أنه يشترك فيها نساء مع الرجال غير أنني لم أرَ شيئاً من ذلك فيما أقيم من مناسبات أثناء وجودي هناك. وقد يكون ذلك في زمن غابر.

وبعد مضي ثلاثة أيام أو أربعة على الزفاف يُدعى الزّوجان إلى بيت أبي الزوجة حيث يقيم ضيافة في بيته يدعو إليها أقارب كلّ منهما ، وبنهاية هذه الضيافة يعود الزوجان إلى بينهما وتنتهي مناسبات الزواج ، ويوجد في هذه القبيلة شعراء كغيرها من القبائل ، غير أنني لم أسمع بأخبار شعراء مشهورين منهم . وسأذكر نماذج من شعر الرّولة .

ومن شعراء قبيلة الرّولة قربان من المرعض له شعر في أخبار قبيلته ، وقصائده جيدة إلّا أنّها مقطوعات قصيرة مها قوله :

بُخَشْمِ اللَّبَيَّد بين خَضْرا ولْيِنَهُ وكلُّ جَوادِهْ جَاتْ تباري هَجِيْنهْ (۱) عِلْمِ لَنِي مِنْ لَائْتِي يَبْرِي الأَوْجاعُ رَكِبُوا لِيهُ (الفِدْعان) للشِطِّ جِدَّاعُ

عَلَى فَرِيْقَ بِالخَلَا قِطْمِ الْأَفْرَاعُ ركبوا هَل (الهَدْلًا)عَلَى كُلِّ مطواعُ

تِسْعِيْن بَيْتٍ والصَّنَمْ حَاسْبِينِهُ من فَوق شهب لَوْن صَافِي الشَّنْيِنهُ (٣) مِرِكَاظُهُمْ يَشْبَعِ بِهُ الذَّيِبُ لِيَاجَاعُ والضَّبِعَهُ الْعَرْجَا تَصَبِّحْ بِلِينَهُ بِينَهُ بِشِلْف يقطَنُ الفَنَايِدُ والاضلاعُ وكَمْ رَاسٌ عَنْ مَتُونِهُمْ قارِطِينهُ

كان قربان ذات يوم عند اللكودكبير قرية الحارّة ، في نقرة الجولان ، وكان اللكود فلَّاحاً ، وعنده أسراب من الحمام ، أخذت هذه الأسراب تطير ذاهبة وآيبة أمام الشاعر فقال:

يصبح عَلَيْهِن ضَيِّقَ البَالُ مِنْسَاحٌ مَنْ الحَارَّة لهِنْ انْبِطٍ بَسْ مِرْوَاحِ (١٠) فَيْ مِنْ الْأَجْنَاحِ فَيْ الْهَبَايِبِ بِالْأَجْنَاحِ يُمْضِي كُوانِينَ الشَّتابَسُ بِمُرَاحِ (٥) يَابَا الْخَلَا جَاهُمْ ، وقَالَ : الْمَطَرْطَاحْ وَلَا هِمَّهُ اللِّي قَاعِد عِنْدَ فَلَاحْ

الله على رَكْبة حَمَام اللكُودِ يَاشَلُّهنْ من عِنْد خَشَّم العَمُودِ قَطِّم الخِشُومُ يَغضِباتُ الزِّنُودِ سَلَّمْ عَلَى اللِّي سَاكِنْ بِالنَّفُودِ هَذَا عَلَيْهُمْ مِنْ لَيَالِي السُّعُودِ لَا عَنْ قُعُودِ لَا عَنْ قُعُودِ

وتنقسم قبيلة الفرجة إلى فروع عدّة ، ولكلّ فرع منها رئيس منهم ، وليسوا مقيمين جميعهم في قرية هديب ، بل الأكثرون منهم بدو رُحّل ، ومنهم من يقيم في مدن وفي قرى متفرقة غير قرية هديب تبعاً لظروفهم المعيشيّة، وفرعهم كما يأتي :

١ \_ الخُضْعان ، ويبلغ عدد بيوتهم (٦٠) بيتاً تقريباً ، وعامتهم مقيمون في قرية هديب ، ورئيسهم ناصر بن عويضة الخضع ، ويقيم في قرية هديب .

٢ ـــ الفلتا ، ويقرب عدد بيوتهم من (١٠٠) بيت ، ورئيسهم عبيد بن مغير الفليتي ولآبائه سابق قيادة فيهم ، وهم مازالوا بدوا رحّلا .

٣ ــ المطلان ، وعدد بيوتهم يقرب من (٤٠) بيتاً ، وعامتهم بَدُو رحّل ، ورئيسهم حومان المشُوبِش ، ويقيم حالياً في قرية هديب ، ولآبائه سابق قيادة وفروسية في عشيرتهم .

- السمدان ، ويقرب عدد بيوتهم من (٣٥) بيتاً ، وعامتهم بدو ركل ،
   ويرأسهم جايي ابن زيدان بن متعب .
- السبّاح: ويقرب عدد بيوتهم من (١٠٠) بيت ، وعامتهم بدو رحّل ،
   ويرأسهم رايج بن شعيل بن وايل .
- ٦ السواحلة ، وعدد بيوتهم يقرب من (٧٠) بيتاً ، وعامتهم بدو رحل ،
   ورئيسهم قابل بن عياط بن جزلة ، ولآبائه سابق قيادة في عشيرتهم .
- ٧ القفیان ، ویقرب عدد بیوتهم من (٥٠) بیتاً ، وهم بدو رحّل ، برأسهم
   بطّاح بن حدیج البوّاش .
- ٨ الرّماح ، بتخفيف الميم ، وعدد بيوتهم يقرب من (١٠٠) بيت ، وهم بدو
   رحل يرأسهم سُوْدَان ابن جضعان أبا الحشو .
- ٩ القدران : ويقرب عدد بيوتهم من (٤٥) بيتاً ، وعامتهم بدو رحّل ،
   ويرأسهم ليلي بن عود بن قدران .
- ١٠ ـــ المُدَهرشة ، ويقرب عدد بيوتهم من (٦٠) بيتاً ، وعامتهم بدو رحّل ،
   ويرأسهم عبد الله بن جدعان المدهرش .
- 11 العزول ، وعدد بيوتهم يقرب من (٤٠) بيتاً ، وعامتهم بدو رحّل ، يرأسهم خلف بن شطيط الْعَزْلي .
- ۱۲ المشيط ، وعدد بيوتهم يقرب من (٥٠) بيتاً ، وعامتهم بدو رحّل ، ويرأسهم معيوف بن فقيرة ابن مشيط .
- ١٣ ـــ البادي ، وعدد بيوتهم يقرب من (٢٠) بيتاً ، وهم لاحقون بالخضعان في قيادتهم .

### <u>مقتطفات:</u>

## من كتاب" الإيناس"

[ وهذه مقتطفات أخرى من كتاب «الايناس» تتعلق بأخبار العرب وأمثالهم ، استقاها الوزير ابن المغربي من مؤلفات لم تصل إلينا بعد .

وقد صدر كتاب «الإيناس» من مطبوعات (النادي الأدبي في الرياض) ومنشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنر) .

ولكن البحث قد أعِد النشر قبل صدور الكتاب].

### تِقْسَنُ :

في عَادِ : تِقْنُ .

وفي تَمِيمٍ : امَرأَةٌ اسمُهَا : يَقْنُ بنْتُ شَرِيْقِ بن غَنْمٍ ، من بَنِي جُشَم بن سَعْدِ بن

- عليه سمات الذكاء ، يتحلّى بالكرم ودمائة الأخلاق وبعد النظر ، احتفى بأعضاء الحملة الذين يزاولون التدريس في مركز هديب ، وبذل جهداً ملحوظاً في اجتذاب أفراد قبيلته إلى الانتساب إلى هذه المدرسة واقناعهم بفائدتها وجدواها ، وأشاد بما توليه الحكومة من الاهمّام في سبيل مكافحة الأمية بين أفراد المواطنين بشتى الطرق ومختلف الوسائل ، وكان يتفقد حضورهم بين حين وآخر ، ويجلس معهم في فصول الدراسة وحلق التوعية والتذكير .

الرياض: سعدبن عبدالعدبن جنيدل

زَيْدِ مَنَاةَ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهَا ، وَكَانَ أَخُوهَا الرَّيْبُ بنُ شَرِيْقِ مِن فُرْسان بَيني سَعْدِ وأَشرافهِم وَكَانَتْ لَهَا ضَرَّةً ، ولِضَرَّتِهَا ابْنُ يُقَالُ لَهُ الْحَيْتُ ، أَخَذَ الرُّمْحَ فَطَعَنَ بِهِ فَي وَضَرَّتُهَا شَرِّ فاستَّبَنَا فَعَلَبْتَهَا يَقْنُ ، فلما سَمِعَ ذَلِكَ الْحَيْتُ ، أَخَذَ الرُّمْحَ فَطَعَنَ بِهِ فَي فَخَذِ يَقْنِ فَأَنْفَذَ فَخَذَها ، فلمَّا رآى ذلك أَبُوهُ كَرِهَ أَن يَبْلُغَ أَخَاهَا ذلك ، فاسْتَكُتُمها إيَّاه عَنْه ، على أَن يُعْطِيها ثلاثين من الإيل ، فَرَضِيتْ ، وأَخَذَت الإيل فوسْمتها إيله عَنْه ، على أَن يُعْطِيها ثلاثين من الإيل ، فَرَضِيتْ ، وأَخَذَت الإيل فوسْمتها شَريق ، أَخَا الرَّيْبِ ، ورَدَ الممآء بإيلهِ وَكَانَ بينَهُ وبيْنَ الحَمِيْتِ كَلاَمٌ ، فَضَربه شَريق ، أَخَا الرَّيْبِ ، ورَدَ الممآء بإيلهِ وَكَانَ بينَهُ وبيْنَ الحَمِيْتِ كَلاَمٌ ، فَضَربه الْحَرِيْتُ فَالله أَن الحَمِيْتِ وَهُو يَسِيرُ في سَلُفِ الحَيْتِ كَلاَمٌ ، فَضَربه أَن الحَرِيْتُ فَلْ الله يَقَال له : هَذَاجُ ، فَمَا الْحَدِيْتُ وَهُو يَسِيرُ في سَلُفِ الحَيْ ، فقال : مَنْ أَحَسَ لي من بَكْرِ أُورَقَ ضَلَّ من إيلي ؟ فلل : مَا رَأَيْنَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الرَّيْبَ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والضَّفيرُ: حَبلٌ مَضْفُورٌ، يَقُولُ أَتَعْكُرُ عليَّ عَكْرِتَيْنِ ، أَيْ تَعْطِفُ عليَّ مَرَّتَيْنِ تَضْرُبني بِالْحَبْلِ ، والعَكْرُ. الرُّجُوعُ.

وَقَالَ الرَّيْبُ في هذه القِصَّة :

وعَزَّ عليَّ أَنْ وَجِعَتْ نَسَاهَاْ أَنْ وَجِعَتْ نَسَاهَاْ أَلَمَّ عَلَى الْجَوانِحِ فَاْحِتَلاَهَاْ فَيَالكَ نَبْوَةً سَيْفي نَبَاهَاْ

بَكَتْ تِقْنٌ فَأَوْجَعَنِي بُكَاهَا دَلَفْتُ لهُ بأَبْيَضَ مَشْرِفيًّ وَكَانَ مُجَرَّباً سَيْفي صَنِيعاً

في أبياتٍ :

### حَبْشِيَـةُ:

في خُزَاعَةَ : حَبْشِيَّةُ ــ مَفْتُوحُ الحَآءِ مُسَكَّنُ البَآءِ مَكسُورِ الشين ، مُخَفَّفُ الْبَآءِ مَكسُورِ الشين ، مُخَفَّفُ الْسَاءِ .

وقد قَال قَوْمٌ : إِنه حَبشيَّةُ ، مُشَدَّداً ، والأُوَّلُ هُو الصَّحِيحُ والحَبْشِيَة عندَ أَبِي بِكُر بن دُرَيد : النَّمْلَةُ الكَبِيْرةُ . وهُوَ حَبْشِيَةُ بن سَلُول ابن كَعْبِ بن عَمْرٍو بن لُحَيٍّ ، واسمُ لحَيِّ : رَبِيْعَةُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرٍو مُزَيْقِيَاء بنِ عَامِرٍ مَآءِ السَّمَاء بن حَارِثة الغِطْريف بن امرىء القيس بْنِ ثَعلبة بن مازن بن الأَزْدِ .

وقد قيل الغطريف بن ثعلبة بن امريء القيس بن مازن.

فَمَنْ بُطُونَ حَبْشِيَةَ : بَنُو قُمَيْرِ بنِ حَبْشِيَةَ ، مِنْهُمْ قَبِيْصَةُ بنُ ذُويبٍ بْنِ حَلْحَلةً بْنِ عَمْرِو بن كُلَيْبِ بْنِ أَصْرَم بن عَبْدِاللهِ بن قُمَيْرٍ ، كانَ على خَاتْمِ عَبْدِ المَلَكِ بن مَرْوَان ، وَكَانَ كَالْوَزِيْرِ لهُ ، وَشَدِيْدَ الخُصُوصِ بِهِ ، وَكَانَ يُكنّى أَبًا اسْحَاقَ . ومَاتَ في أَيَّامٍ عَبْد المَلكِ .

وَقَد أَنْكُرَ بَعْضُ أَهْلِ السَّيْرِ ، ذَلِكَ وَقَالُوا : إِنَّهُ خَدَمَ الْوَلِيْدَ أَيضاً وخُصَّ به .

وقبيصةُ كانَ قَدْ بَلَغَ من لَطَافَةِ مَحَلِّهِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ ۚ أَنَّهُ كَانَ يَفُضُّ الكُتُبَ وَيقْرُوْهَــا قَبْلَ وُقُوفِ عَبْدِ الملكِ عَلَيْها .

وَكَانَ مَرْوَانُ قَد عَهِدَ إِلَى ابنِهِ عَبْدِ العزيز بَعْدَ عَبْدِ الملِك ، فَلَمَّا تَمكَّنَ عَبْدُ الملكِ هَمَّ بِخَلْعِهِ والعَقْد لاَبْنَيْهِ الوَلِيدِ وسُلَيْـمَانَ ، فنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصةُ وَقَالَ : لَعلَّ المَوْتَ يَأْتِي عَلَيْهِ فَتَسْتَرِيحَ منه .

فَوَرَدَ الكِتَابِ في جهادى الأولى من سنة خمس وثمانين بمَوْتِهِ فَفَضَّهُ قَبِيصَةُ وَقَرْأُهُ ودَخَلَ إلى عَبْدِ الملِكِ فَعَزَّاهُ بأخيِهِ عبدِ العَزيزِ فَوَلَّى عَبْدُ الملك ابنَهُ عَبْدِاللهِ بنَ عَبْد الملِكِ مِصْرَ ، وَعَقَدَ لابْنَيْهِ الوَلِيدِ وَسُلَيْهانَ الْعَهْدَ . ومن بُطُونِ حَبْشِيَةَ ضاطِرُ بْنُ حَبْشِيَةَ ، مِنْهم قَيْسُ بنُ عَمْرو بْنِ مُنْقِذ بن عُبَيْدِ بن ضَاطِرٍ الشَّاعِرُ المعرُوفُ بِقَيْس بْنِ الحُدَادِيَّةِ الخُزَاعِيُّ. وَيُنْسَبُ إِلَى أُمَّةِ. وهي الحُدَادِيَّةُ ، من حُدَادَ واسمُ حُدَادَ : رَبيعَةُ بنُ مُعاوية بن بَذَاوَةَ بن ذَهْلِ بن طَرِيْفِ بن خَلَفُ بْنِ مُحَارِب بنِ خَصَفَةَ ابن قَيْس بْن عَيْلاَنَ .

وَقَد قِيْل : إِنَّ أُمَّهُ مِن حُدَادِ بْنِ مَالِكِ بْن كِنَانةَ . وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ عِندَ أَبن حَبِيب ، ومَن قَوْلِ قَيْسٍ هَذَا :

مِنَ الطُّلِّ ذُوْ طِمْرَيْنِ فِي الْبَحْرِشَارِعُ وَقُلْبِي إِلَى أَسْمَاءِ عَطْشَانُ جَائِعُ

ومَا زَلْتُ تَحْتَ السُّتْرِ حَتَّى كَأَنَّني وإنِّي لَأَعْضِي الطَّرْفُ عَنْهَا تَحَمُّلاً تَقُولُ وَعَيْنَاهَا تَفِيْضَانِ عَبْرَةً:

\_ الأبيات المعروفة

ومن قوله :

فَأَطْبِبُ بِهَا لِمَنْ تَكُونُ ضَجِيْعَهُ مُبَتَّلةٌ هَيْفَاءُ تُؤْتِيْكَ شِيْمَةً

ومن قُوْلِهِ :

وإنَّ ضَعِيْفَ الرأْيِ مِنْ هَاجَ شَوْقَهُ مَرَرْتُ بِفُلْتٍ والبُحُورَ كَأَنَّها قِلادَةُ جَزْعٍ سُلَّ مِنْهَا نِظامُها إِذَا سُمْتُهَا التقبِيْلَ صَدَّتْ وأَعرضَتْ وَعَضَّتْ عَلَى إِبْهَامِهِا ثُمَّ وَاءَلَتْ حِذَارَ الْبُيُوْتِ أَنْ يَهُبَّ نِيَامُهَا

ومن قُولِه :

فَيَوْمَانِ يَوْمُ فِي الْحَدِيْدِ مُسَرْبَلاً

إِذَا مَا الثُّرَيَّا ذَبْلُبَتْ كُلَّ كُوْكَبِ عَلَى حَصَرٍ فِي صَدْرِهَا وتَهَيُّبِ

خيامٌ عَلَى قُرَّان بَادٍ ثُمامُها صُدُودَ شَمُوسِ الْخَيْلِ ضَلَّ لِجَامُها

ويَوْمٌ مع البِيْضِ الكَواعِبِ لاهِيَأْ

إِذَا مَا طَوَاكِ البُعْدُ يَا بِنْهَ مَالِكٍ فَشَأَنُ النَّايَا الْقَاضِيَاتِ وَشَانِيا وابنُ أخي قَيْسٍ هُو: الجَوْنُ بنُ عَبْد العُزَّى بْنِ مُنْقَذِ الشَّاعِرُ القَائِلُ: فَنَحْنُ خَلَطُنَا الْحَرْبُ بِالسِّلْمِ فَاسْتَوَتْ وَأَمَّ هَواهُ كُلُّ حَافٍ ونَاعِلِ ومن بُطُونِ حَبْشِيَةَ حُلَيْلُ بْنُ حَبْشِيَةَ ، مِنْهُم أبو غُبْشَانَ ، وهُوَ المُحْتَرِشُ بن حُلَيْل ، وأُختُه : حَبَّى بِنْتُ حُلَيلٍ ، أُمَّ عَبْدِ منافِ بْنِ قُصَيٍّ.

حدثني عليَّ بن إبراهيم الدَّهْكي ، عن ابن أبي شَيْخ القَنويِّ ، عن عَبْدِاللهِ ابن الْـمُعَتَّز ، عن أحمد بنْ يَحْيَى بن ِ جابرٍ الْبلاذُرِيِّ ، عن عَبَّاسَ ابْن ِ هِشَام ِ بْن ِ مُحَمَّدِ الكَلِبيِّ ، وغَيْرَه من أشياخِه .

وحدثني الحسن بن عبد الصمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن أحمد بن ابراهيم الإشنانِيِّ عن أحمد بن عُبيْدٍ النحويِّ ، عن الوَاقديُّ ، عن رِجاله .

وأُخْبِرْتُ أَيضاً عن محمد بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ صاحب «السيرة»، ومعنى الحديث كله متفق إلا أنَّ ألفاظه والزيادات في شروحه تَخْتَلِفُ، فَقَصَدْتُ عمودَ [الْمَعْنَى] وزدتُ فنقصت لِيَطَرِدَ نَسَقُ الْحَدِيْثِ على غَايَةِ الاخْتِصَارِ.

قَالُوا : كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ كِلاَبُ بِن مُرَّةَ فَاطِمَةَ بِنْت سَعْدِ بِن سَيَلِ الْأَزْدِيِّ — كَمَا قَدْ شَرَحْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الموضع — فَولَدَتْ لَهُ زُهْرَةَ وَزَيْداً ، ومَاتَ عَنْهَا فَقَدِمَ حَاجٌ مِنْ قُضَاعَةَ . فَتَزَوَّجَ رَبِيْعَةُ بْنُ حَرَامٍ بْنِ ضِنَّةَ الْعُذُرِيُّ فَاطِمَةَ وَأَرَاد إِخْراجَهَا ، فَرَامَتْ أَخْذَ وَلَدَيْهَا ، فَمَنَعَتْهَا فَرَيْشُ ، فَتَركَتُ زُهْرَةَ وَأَخَذَتْ زَيدًا لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيْراً ، فَسُمِّي زَيْدُ وَلَدَيْهَا ، فَمَنَعَتْهَا فَرَيْشُ ، فَتَركَتُ زُهْرَةَ وَأَخَذَتْ زَيدًا لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيْراً ، فَسُمِّي زَيْدُ وَسَيَّا لِذَلِكَ ، وقد ذُكِرَ لَهَا شعرٌ قالته كَتَبْنَاهُ فِي موضعه ، من كتاب «أَشْعَارِ النِّسَاء» . ثم إنَّ لِيحَاءٌ جرَى بَيْنَ زَيْدٍ وبين رَجُلٍ من بَنِي عُذْرَةَ ، يُقال له رُفيع ، فقال له رُفيع : إنَّ لَي كَاهِنَةً بِقُومِكَ فَلَسْتَ مِنَا . فرجع إلى أُمِّهِ فَاخْبِرُها وسَأَلْهَا ، فقالت : إنَّكَ مَن قوم أَشْرُفُ خَسَبًا ، وأعزُّ مَنْزِلا ، وأَظْهَرُ فَضْلا ، وقدْ قالتْ لي كاهِنةٌ رأَتُكَ : إنَّكَ تَلِي أَمْوا أَمُوا أَنْ فَالْتَ لِي كاهِنةٌ رأَتُكَ : إنَّكَ تَلِي أَمْوا

جَلِيلاً ، فَطِبْ نَفْساً ، وارْتَحِلْ إِلَى أَرْضِ قَوْمِكَ حَوْلَ الْحَرَمِ ثُمَّ جَهَّرْتُهُ فَأَحسَنَتْ جَهَازَهُ وَأَخْرَمُوهُ وَأَعْظَمُوه وَغلبَ على جَهَازَهُ وَأَخْرَمُوهُ وَأَعْظَمُوه وَغلبَ على رياستَهم ، وتَزوَّجَ حُبَّى بِنْتَ حُلَيْلِ بْنِ حَبْشِيَة ، وكانت خُزاعة إِذْ ذاك غالِبةً على ولاكية البيت بَعْدَ جُرْهُمَ ، ومَاتَ حُلَيْلُ وجَعَل المِفْتَاحَ فِي يَدِ ابْنِهِ المُخْتَرِشِ أَبِي غُبْشَانَ وَلاكِيةِ الْبَيْتِ بِعَدَ جُرْهُمَ ، ومَاتَ حُلَيْلُ وجَعَل المِفْتَاحَ فِي يَدِ ابْنِهِ المُخْتَرِشِ أَبِي غُبْشَانَ فَيْقُولُ المُتعَصِّبُونَ على الْهَانِيَة : إِنَّ قُصِيّاً إِشْتَرِى الْمِفْتَاحَ وَوِلاَيَةَ البَيْتِ بِنَاقَة كَانَتْ له نَاجِيةً وَزَادَهُ زِقَ خَمْرٍ فَصَيَّرَهَا إِلِيه ، وكان المُخْتَرِشُ مَضْعُوفاً .

وقال آخرون. بَلْ أَوْصَى حُلَيْلُ بِذَلِكَ لِقُصى إكراماً لِبِنْتِهِ.

فَأَمَّا رِوَايَتُنا عن الواقديّ وابْنِ إِسْحَاقَ جميعاً : فهو أنَّ قُصَياً رآى بَعْدَ حُلَيْلِ أَنَّهُ أَحَقُ بِالْبَيْتِ وَوَلاَيتِهِ لِشَرَف نَسَبِه ، فجمع لِذَلِكَ رِجالاً من قُرَيْش وكنانَةَ ، وكاتَبَ أَخاهُ من أُمِهِ رِزاحَ بْنَ رَبِيْعَةَ ، فأنجدَهُ رِزَاحٌ ، واقْتَتَلُوا ، فَغَلَبَ قُصيًّ على الأَمْرِ غُلُبَّةً ، أخاهُ من أُمِهِ رِزاحَ بْنَ رَبِيْعَةَ ، فأنجدَهُ رِزَاحٌ ، واقْتَتَلُوا ، فَعَلَبَ قُصيًّ على الأَمْرِ غُلُبَّةً ، وقال فِي ذَلِكَ قُصَيُّ على الأَمْرِ غُلُبَّةً ،

نَحْنُ الْعَاصِمُونَ بِنُوْ لُوَيٍّ بِهِمَكَّةَ مَنْصِبِي وبِهَا رَبَيْتُ لِنَا الْبِطِحَاءُ قد عَلِمَتْ مَعَدٌ ومَرْوتُهَا، رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ لِنَا الْبِطِحَاءُ قد عَلِمَتْ مَعَدٌ ومَرْوتُهَا، رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ فَلَسْتُ لِنَا الْبِطِحَاءُ وَلَا لَيْ لَم تَأَثَّلُ بِها أَوْلاَدُ قَيْدُر والنَّبُيتُ فَلَسْتُ لَخَافُ ضَيْماً مَا حَيِيْتُ قَضَاعَةُ نَاصِرَيْ وبِهِمْ أَسَامِيْ فَلَسْتُ أَخَافُ ضَيْماً مَا حَيِيْتُ

فأجابه رِزَاحٌ ، أو قال عَلَى وَزْن شِعْرِهِ :

يُرِيْدُ : عَلَيَّ بْنَ مَسعُودِ بْن مازن الغسَّانِيِّ ، لأَنَّهُ كان أَخاكِنانَة لأُمَّهِ ، وَكَفَلَ ولَدُهُ من بَعْدِهِ ، فَنُسِبُوا إليه .

وكانَ قال رِزاحٌ في ذَلِكَ أيضاً :

أَجَبُنَا قُصَيًّا على نَأْيِهِ عَلَى الْجُرْدِ تَرْدِيْ رَعِيْلاً رَعِيْلاً رَعِيْلاً رَعِيْلاً وَعِيلاً وَعَيلاً وَمَعْلاً لَنَقِيلاً وَمَطْرَح عَنَّا الْمَلُول التَّقِيلاَ وَنَطْرَح عَنَّا الْمَلُولُ التَّقِيلاَ وَنُدْمِي مِنَ السَخَيْلِ أَفْلاَءَهَا مَخَافَةَ أَنْ يَسْتَرِقْنَ الصَهِيلا

والشَّعر طويْلٌ ، وَإِنَّا نَكْتُبُ مَا لَعَلَّهُ أَنْ يُحْفَظَ مِنْهُ .

وحَبَشِيَةُ نَفُسُهُ ، الذي سُقُنَا هذا القول كُلَّهُ مِنْ أَجْلِهِ ، كان شاعراً .

وقَالَ بَكْرِ بْنُ غَالِب بْنِ عَامِرِ بْنِ الحَارِث بنِ مِضَاضِ الجُرْهُمِيُّ ، بَعْدَ أَنْ نَفَتْهُمْ خُزَاعَةُ عنْ مَكَّةَ :

الاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِينَ لَيْلَةً وأَهْلِي مَعاً بِالْمَأْزِمَيْنِ حُلُوْلُ وهَلْ أَبْصِرِنَ الْعِيْسَ تنفُخُ في البُرَى لَهَا في مِنىً بِالْمُحْرِمِينَ ذَمِيْلُ

فأجابَهُ حَبْشِيَةُ :

تَـمَـنَّى أَمَـانِيَّ الضَّلاَلِ وإِنَّا نَـفْـتكَ رِجَـالٌ ذَادَةٌ وَخُـيُوْلُ تَـمَنَّيْتَ أَنْ تَلْقَى خُزَاعَة بَرْحَةً فَقَدْ مَعَجتْ مِنْهَا عَلَيْكَ سُيُولُ

وَبَكُرُ هُوَ الْقَائِلُ يُخَاطِبُ شَاعِراً من خُزَاعةً ، يقال له : عَمْرُو بْنُ الحادث بْنِ مَمْرُو :

يَا عَمْرُو لاَ تَفْجُرْ بِمَكَّةَ إِنَّهَا بَلَدٌ حَرَامُ واسأَل بِعَادٍ أَيْنَ هُمْ أُمْ كَيْفَ تُخْتَرمُ الأَنَامُ أَوْ بِالعِمَاليْقِ الَّذِينَ لَهُم بِيهَا كَانَ السوامُ وَحُلَيْلُ بن حَبْشِيَةَ حَمْوُ قُصَيٍّ يقولُ الشَّعْرَ أَيْضاً ، وأَنْشَدُونَا له:

نَجْنُ بنُو عَمْرٍهِ وُلاَةُ المَشْعَرِ نَدُقُ بالمَعْرُوف أَهْلِ المُنْكَرِ حُمْساً وَلَسْنَا نُهزةً لِلْمُحضرِ

الحُمْسُ ، من قُرَيْش وخُزاعَةُ وكنانَةُ ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِتَنْزِيهِم أَنْفُسَهُم عَنْ مِهْنَةِ الأُغْمَارِ ، وشَرْحُ خَبرِهِم طَوِيلٌ .

(وفي يَشْكُر: حُبَيِّبُ) بن كَعْبِ بن يَشْكُرَ بْنِ بَكْر بنُ وَاثِلٍ.

منهُم : بَاعِثُ بنُ صُرَيْمٍ بن أَسَدِ بن تَيْم بن تَعْلَبَهُ بن غَبَرَ بن غَنْمٍ بن حُبَيِّبٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ غُبُرُ غُبُرَ لِأَنَّ غَنْماً تَزَوَّجَ أَمَّهُ وهي عَجُوزٌ ، فَقِيلَ : ما أَردْتُ إِلَيْها ؟ فَقَالَ : لَعَلِّيْ أَنَـغَبَّرُهَا غُلاماً ، فَوَلَدْتْ غُلاَماً فَسَمَّاهُ غُبَرَ ، وأَصْلُ ذَلِكَ مِن تَغَبَّر الحَالِبُ الضَّرْعَ إِذَا طَلَبَ غُبَّرَ اللَّبَنِ ، أَيْ بَقَايَاهُ ، وَكَانَ وَاثِلُ بنُ صُرَيْمٍ ذَا مَنْزِلَةٍ عِنْدَ المُلُوْكِ ، وَكَانَ مَفْتُوقَ اللِّسَانِ حُلْوَهُ جَمِيْلاً ، فبعَنَّهُ عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ سَاعِياً عَلَى تَمييم ، فَأَخَذَ الإِتَاوَةَ مِنْهُم جَمِيْعاً ، فَلَم يَبْقَ غَيْرُ بَنِي أُسَيِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيْم ، فأَتَاهُم فجَمَعَ النَّعَمَ والشَّاء ، وَأَمَر بإِحْصَآئِهِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ عَلَى بِثْرِ إِذْ أَتَاهُ شَيْخٌ منْهُمُ واغْتَـفَلَهُ فَدَفَعَهُ فِي الْبِثْرِ، وآجْتَمَعُوا فَرَمَوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوهُ، وتَزْعَمُ بِنُو أُسَيِّدٍ أَنَّهُمْ رَمَوْا مَعَهُ كَلْبًا ورَجَمُوهُم حَتَّى هَلَكَا وَهُم يَرْتَجُزُونَ :

يأَيُّهَا الْمَاثِحُ دَلُوي دُوَنَكَا إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ يَحْمَدُونكَا الْبَاسَ يَحْمَدُونكَا

وَبَلَغَ الخَبَرُ أَخَاهُ بَاعِثًا ، فَعَقَدَ لِوَآءًا ونَادَى في بَنِي غُبَرَ وسارَ ، وآلَى أَنْ يَقْـتُلَوُّمْ حَتَّى تَمْتَلِيءَ الدَّلْوُ عِنْدَ إِدْلاَثِهَا فِي تِلْكَ البِنْرِ دَمَّا فَوَقَعَ بِهِمْ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْتُلُ حَتَّى أَدْلَى أَحَدُهُمْ دَلُواً فَرَفَعَهَا مَلْأَى دَماً ، وقال بَاعِثٌ في ذَلِكَ :

سَاقِلْ أُسَيِّدَ هَلْ ثَأَرْتُ بِوَاقِلْ أَمْ هَلُ شَفَيْتُ النَّفْسَ مِنْ بَلْبَالِها؟ إِذْ أَرْسَلُونِي مَاثِحاً بِدمَاثِهِم فَمَلاتُها عَلَقاً إِلى أَسْبَالِها وَحِمَادِ غَانِيَةٍ عَقَدْتُ بِرأْسِها أَصُلاً وكانَ مُيَسَّراً بِشِمَالِهَا وَعَقِيلَةٍ يَسْعَى عَلَيْهَا قَائِمٌ مُتَغَطِرسٌ أَبِدَيْتُ عَنْ خَلْخَالِها

وفَوَارِسِ سُفْعِ الوُجُوهِ بَواسِر كَالْأَسْدِ حِيْنَ تَلْبُ عَنْ أَسْبَالِها قَدْ قُلْتُ أَوَّلَ عُنْفُوانِ رَعِيْلَهَا فَلَفْفتُسها بِكَتِيْبَةٍ أَمْثَالِها

وقَالَ فِي ذلك أُبِيُّ بنُ مَسْعُودٍ الْيَشْكُرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بالمُنْجُّلِ:

قَدْ قَرَى بَاعِثُ أَسَيِّدَ حَرْبا فِي النَّواحِيْ يَشُبُّ فِيهَا الضَّرَامَا جَرَّدَ السَّبْفَ ثَاثِرا بِأَخِيْهِ يَقْتُلُ الكَهْلَ مِنْهُمُ وَالْغُلاَمَا وَمَلاَّنَا الرَّكِيُّ حَتَّى عُرَاهَا عَلَقاً يَبْرُدُ القُلُوبَ السِّقَاماْ

### زِبَانُ :

في غَنِيّ : زِبَانُ بْنُ كَعْبِ بْنِ جِلاَّن بْنِ غَنْم بْن غِنِيّ بْن أَعْصُرَ وهو مُـنَبَّهُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْس بن عَيلان .

منهم : عُصَيْمَةُ بْنُ وَهْبِ الزِّبَانِيُّ ، الَّذِي أَسَر مَعْبَدَ بْنَ زُرَارَة يَوْمَ رَحْرَحَانَ . وكانَ سَبَب هذا اليوم : أنَّ الحارِثَ بْنَ ظالِم المُرِيُّ لما قَتَل خالدَ ابنَ جَعْفَرِ بْنِ كِلاَبٍ ، جَاءَ فلجأ إلى بني زُرارة فكان الْمُتَولِّي لايوانِه مِنْهُمْ مَعْبَدُ بنُ زُرارة ، فلما علم الأَحْوَسُ بْنُ جَعْفَر بِذَلِكَ ثَارَ لِلطَّلَب بِدَمِّ أَخِيْهِ وَالتَّقُوا بِرَحْرَحَانَ ، وطُعِنَ مَعْبَدُ بْنُ زُرارة طَعْنَةً أَثْخَنَتُهُ فَسَنَدَ في هَضْبَةٍ فَأَبْصَرَة عُصَيْمَةً بْنُ وَهْب فَأَخَذَهُ وحَدرَهُ ، فَأَخَذَهُ مِنه عَامِرٌ والطُّفَيْلُ ابْنَا مَالك بن جعفر بن كلاب ، وأَثَابا الْغَنَويُّ عِشْرِينَ بَعِيْراً .

وأَتَتْ بَنُو عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بِمَعْبَدٍ فَوضَعَتْهُ بِالطَّاتِفِ عِنْدَ أَبِي ْ عَقِيلِ جَدِّ الْحَجَّاجِ ، فَكَانَ يُوافِي بِهِ الْمَوْسِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، لِيُفْدَى ، وطَلَبُوا فِداء أَلْفَ بَعِيْرٍ ، فَقَالَ لَقِيْطٌ : صَبْراً أَبَا الْقَعْقَاعِ ، فَإِنَّا لاَ نَقْدِرُ على هَذَا : فَقَالَ مَعْبَدُ : مَا كَانَ لِيَلْقَانِي فَقَالَ لَقِيْطٌ : وَكَانُوا بَأْتُونَهُ بِاللَّبِن فَيَقُولُ : أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِي أَشَدَّ بُعْضاً لِيْ مِنْكَ ، فَمَاتَ هَزْلاً وضَعْفاً ، وكَانُوا بَأْتُونَهُ بِاللَّبِن فَيَقُولُ : كيف أَقبَلُ قِرَاكُمْ وأنا فِي الْقِدَ ؟! إِنِي إِذَنْ لَمِهْيَافٌ ، أَيْ عَطْشَان ، وكَانُوا يَعْمَدُونَ إِلَى شِظَاظٍ فَيَجْعَلُونَهُ بَيْنَ أَسْنَانِهِ ويُوجِرُونَهُ لِثَلاً يَمُوْت . ثمْ إِنَّهُ هَلَكَ عِنْدَهُم ، وَقَالَ عَوْفُ

بْنُ الْخَرِعِ التَيْمِيُّ يُعَيِّرُ لَقِيْطاً بِذَلِكَ :

هَلاَّ كَرِرْتَ عَلَى أُخَيِّك مَعْبَدٍ
وَذَكْرِتَ مِنْ لَبَنِ الْمُحلَّق شَرْبَةً
هَلاَّ فَوارِسَ رَخْرَحَانَ هجُوتَهُمْ
لاَ تَأْكُلُ الإِبْلُ الْغِرَاثُ نَبَاتَهُ

والْعَامِرِيُّ يَسَقُودُهُ بِصَفَادِ والخَيْسُ تعدو بالكُمَاة بَدَادِ عُشَراً تَسَاوحُ في سَرَارَة وَادِ ولا تَسَقُومُ غُصُونُهُ بِسِعِمَادِ

وكان عُصَيْمَةُ هَذَا شاعرًا، ومن قَوْلِهِ :

سَأْثُنِي عَلَيْكُمْ صَادِقاً آل حَابِسِ ثَناءاً كَرِيحِ الجَوْرِبِ المُتخرِّقِ فَلَوْ شِئْتُم آذنَّتُمونِي وصَاحِبِي جَمِيعَيْنِ لَم نَعْطَب وَلَمْ نَتَفَرَّقٍ فَلَوْ شِئْتُم آذنَّتُمونِي وصَاحِبِي جَمِيعَيْنِ لَم نَعْطَب وَلَمْ نَتَفَرَّق

بنُو حَابِسِ مِن غَنَيٍّ ، ثم منْ عَبِيْدٍ ، وقد أدرَك الاسلامَ وهَاجَرَ ، واستشهد له أولاًدٌ .

### سَدُوس :

في مُضْوَ: سَدُوْسٌ بن دَارِم بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَة [بن زيد مناة بن تميم] وَوَلَدَ سَدُوْسِ بْن دارِم الْحَارِثَ بْنَ سَدُوسَ وَوَلَدَ الْحَارِثُ نَفَواً ، وَأُمُّهُمُ بَسَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بَنُو مَجَاشِع ِ بْنِ دَارِم بِهَا يَعْرِفُونَ يُقَالُ لَهُم : بنُو بَسَّة .

ويُقَالُ أيضاً لِبَـنِي مُعْرِضٍ بْنِ حَيْبَرِيّ بْنِ دَارِم : بنُو بَسُّة لِأَنَّهُ خَلَفَ عَلَىَ بَسَّة هَذِهِ بَعْدَ عَمَّه .

وفي رَبِيْعَةَ : سَدُوْسٌ بْنُ شَيْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ ذُهْل بن عُكَابَة بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ بَكْمِ بْنِ وَائِل .

وفي سَدُوْس ، يقول عُبَيْد بن قُراد الْبَهْراثِيُّ :

وَلَوْلاَ سَـدُوْسٌ وقـد شَـمَّـرَتْ بِنِيَ الْحربُ زَلَّتْ بِنَعْلِيْ الْقَدَمْ

وَكَانَ أَصْلُ ذَلِكَ — فِيْمَا قَالَهُ أَبُو الْمُنْذَرِ أَنَّ مَلِكًا مِنْ ملوكِ الْيَمَنِ كَانَ فِي يَدَيْهِ أَسْرَى مِنْ رَبِيْعَة وقُضَاعَةً وغَيْرِهِمْ ، فَوَفَدَ عليهِ وَفْدٌ من وجوهِ مَعَدٌّ وغَيْرِهِمْ فيهم سَدُوسُ بْنُ شَيْبَانَ ، وعَوْفُ بْنُ مُحَلمِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ بْنِ تَعْلَبَةَ ، وَعَوْفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جُشَمٍ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ زَيْدِ مَنَاةً بْنِ عَامِرِ الضَّحْيَانِ النَّمَرَيُّ ، وجُشَمُ بْنُ هِلاَكِ بْنِ رَبِيْعَةَ ابْنِ زَيْدِ مَنَاةً الضَّحْيَانِ ، فَلَقِيَهُمْ هَذَا الْبَهْرَانِيُّ ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ عِدَّةَ مَنْ يَسْأَلُونَ فِيْهِ . فَكَلَّمُوهُ فِي الْأَسَارَى وفِي جُمْلتِهِم البهرانيُّ فَأَطْلَقَ لَهُمْ جَمِيْعَهُمْ . فقالَ عُبَيْدُ بْنُ قَوَادٍ فِي ذَلِكَ :

وَعَوْفٍ وَلاَثِنِ هِلاَل ِجُشَـــمْ تَدَارَكَنِي بَعْدَمَا قَدْ هَوَيْتُ مُسْتَ مسكاً بِعَرَاقِي الْوَذَمْ وَلَوْلاً سَدُوسُ وَقَدْ شَمَّرَتْ بِنِي الْحَرْبُ زَلَّتْ بِنَعْلِي الْقَدَمْ وَنَادَيْتُ بَهْرَاء كَي يَسْمَعُوا وَلَيْسَ بِآذَانِهِمْ مِنْ صَمَمْ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِعَوْف الْفَعَالُ

فَاحْتَبَسَ عِنْدَهُ بَعْضَ الْوَفْدِ رَهِيْنَةً ، وَقَالَ لِلْبَقِيَّةِ : التُّونِي بِرُوْسَاءِ قَوْمِكُم لِآخُذَ عَلَيْهِمْ مَوَاثِيْقَهُمْ بالطَّاعَةِ لِيْ ، وَإِلاَّ فاعْلَمُوا أَنِّيْ قَاتِلٌ أَصْحَابَكُمْ . فَرَجَعُوا إلى قَوْمِهِم بِذَلِكَ ، فَبَعَثَ كُلَّيْبٌ فِي رَبِيْعَةَ فَجَمعهُمْ . وبَعَثَ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ السَّفَّاحَ ، وهو سَلمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ تَيْم بْنِ أَسَامَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَكْرِ بْنِ حُبَيِّبْ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْهُمْ بْنِ تَغْلِبَ . وَأُمَرَهُ أَنْ يُوقِدَ لَهُمْ عَلَى خَزَازِ لِيَهْـتَدُوا بِنَارِهِ فَإِن غَشِيَهُمْ الْعَدُلُوُّ أَنْ يَرْفَعَ نَارَيْنٍ . وَبَلَغَ أَهْلَ الْيَمَنِ اجْتِمَاعُ رَبِيْعَةَ فَأَقْبُلُوا بِجُموعهِمْ ، فَلَمَّا سَمِع أَهْلُ نِهَامَةَ بِمَسيرِ أَهْلِ الْيَمَنِ انْضَمُّوا إِلَى رَبِيْعَةَ. وهَجَمَتْ مَذْحِجُ عَلَى خَزَازِ لَيْلاً ، فَرَفَعَ السُّفَّاحُ نَارَيْنٍ.

ومنهُم عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانِ الْقَائِلُ يَهْجُو الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ : وَيَنْسُبُهُ إِلَى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ حَجَّاماً وجدتُ ذَلكَ بِخَطِّ عليّ ابنِ إِسْمَاعِيْلَ الْمِنْطيقِ اللُّغَوِيّ.

يَا بْنَ الَّذِيْ ذَلَّتِ الرِّقَابُ لَهُ قَالَلهُ اللهُ أَيَّدَا رَجُل

أَبُوكَ أَوْهَى النِّجَادُ عَاتِقَهُ كَمْ مِنْ كَمَيٍّ أَدْمَى ومنْ بَطل يَالُوكَ أَوْهَى النِّجَادُ عَاتِقَهُ كَمْ مِنْ كَمَيٍّ أَدْمَى ومنْ بَطل يَأْخُذُ مِنْ مَالِيهِ ومِنْ دَمِهِ لَمْ يُمْس مِنْ ثَائِرِ عَلَى وَجَل فِي كَنْ مَالِيهِ ومِنْ يَقِي كَنْ اللهِ مَرْهَفٌ يُحَلِّ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### رد، د سلوس :

في مَذْحِج : سُدُوسُ بنُ أَصْمِعَ بْنِ أَبِيِّ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ نَصْرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ نَبْهَانَ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْغَوْثِ بْنِ طَيِّءٍ ، وَأَخُوهُ خَالَدُ بْنُ أَصْمَعَ الَّذِي نَوَلَ بِهِ امْرُؤُ الْقَيْسَ بن حُجْرٍ الْكِنْدِيُّ ، وفِيْهِمْ يَقُولُ :

إِذَا مَا كُنْتَ مُفْتَخِراً فَفَاخِر بِبَيْتٍ مِثْل بَيْتِ بَنِي سُدُوْساً بِبَيْتٍ مِثْل بَيْتِ بَنِي سُدُوْساً بِبَيْتٍ مِثْل لَا تُنَازَعُ أَوْ جُلُوسا

### سَيَلُ :

في الأُزْد: سَيَلُ، بوزن فعل ، محرّكة العين، وعينه ياء منقوطة من أسفل نقطتين، وابته سعد بن سَيَلُ، حَمُوكلاب بْنِ مُرَّة بن كعب بن لؤيِّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة.

وسَيَلُ: اسم جبل عالي سُمِّيَ به والد سعد لِطُولِهِ ، وهو خير بن حَمَالة — ويقال : (حَمَالة (بكسر الحاء) — بن عوف بن غَنْم بن عامر. وهو الجادر بن عمرو بن جَعْنَمة — وقد قبل : خَمْعمة وحعثمة ، والأوّل أصح الثلاثة الأقوال — بن يشكر بن مبشّر بن صعب بن دُهْمَان بن نَصْر بن الأزد ، وإنَّا سُمِّيَ عامرٌ : الجادِر فيا أخبرني به رجال من أهل العلم على اختلاف رواياتهم ، لأنه تزوّج بنت الحارث بن مُضَاض الجُرهُمي أهل العلم على اختلاف رواياتهم ، لأنه تزوّج بنت الحارث بن مُضَاض الجُرهُمي وكانت جُرهُمُ إذْ ذاك ولاة البيت ، وكان الحاج يتمسكون بالكعبة ويأخذون من طينها

وحجارتها تَبَرُّكاً بذلك ، وأنَّ عامِراً كان مُوكلاً بإصلاح ما تشعَّث من جُدُرِها . فَسُمِّيَ الْجَادِرَ وَسُمِّيَ وَلَدُهُ : الْمَجَدَرَة . وقد قيل : إنه بنى جداراً للكعبة فَسُمِّيَ جادِراً للناك . والأول أثبت .

وفي سعد بن سَيَل يقول أبو دُوادٍ الإيَادِيُّ :

ما أرى في النَّاس طُرّاً رَجُلاً حَضَرَ البَاس كَسَعْدِ بن سَيَلْ فارِسٌ أَضْبَطُ فيه عُسْرَةً وإذا ما واقَفَ القِرْنَ نَزَلْ وَزَلَهُ مَا واقَفَ القِرْنَ نَزَلْ وَزَلَهُ مَا واقَفَ القِرْنَ نَزَلْ وَزَلَهُ مَا يُطْرُدُ الحُرُّ القَطَامِيُّ الْحَجَل

وكان سعد أولَ من حَلَّى السَّيوفَ بِالْفِضَّة والذَّهب ، وكان أَهْدَىَ إلى كلابٍ مع ابنتهِ فاطمةَ سَيْفَيْنِ مُحَلِّيَيْن فَجُعِلا في خزانة الكعبة .

أخبرني الدهكي في كتابه الذي سماه بكتاب قريش ، قال : كان كلاب بن مُرَّة سيّداً في قريش ، ويدعى ذَا الْغُرَّة ، لنور كان يُشْرِقُ بين عينيه ، وخرج في بعض أسفاره ، فوقع لِحَيٍّ من اليمن ، فرآه منهم شيخ مُسِنَّ قد عَشِي بَصَرُهُ ، وكان عنده علم ، فقال : من أنت ؟ فانتسب له : فقال : نعم ، قد كان جدّك مالك بن النّضر لي أخا وصاحباً . أخبرني عن الغرّة البيضاء التي كانت في جدّك مالك وآبائه مِنْ قبله ، أهي بك ؟ قال : نعم . قال : فإن كنته فتزوّج أطهر النساء ، ذات الدّل والحياء ، بنت فارس الهيجاء ، الفتاة الناعمة الدهشمة الحازمة ، التي تُدْعى فاطمة . قال : ومن هي ؟ قال : ما رأيتها ببصري ، ولكن بلغها علمي ، هي بنت سَعْدِ بْن سَيل ، ذي القواطع والأسَلْ ، فانصرف كلاب وقد صارت المرأة شُغْلَهُ ، فقال كلاب :

أَفَاطِمُ هَلْ مَا أَلْفَينَكِ مَرَّةً؟ وهَلْ يَجْمَعُ الدَّانِيْنَ صَيْفٌ ومَرْبَعُ؟ سَأَبْغِيْكِ فِي الأَرْضِ العَرِيْضَةِ جَاهِداً فَأَيْأَسُ أَو أَعْطَى الَّذِي فيهِ أَطْمَعُ

ولم يزل كلاب يُريْغُ سَعْداً حتَّى وَقَعَ عليهِ ، ووفق في الْخطُبةَ إليه ، فزوجة ابْنَتَهُ فاطِمةَ ، فَنَقَلَهَا إلى دَارِ قَوْمِهِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ زُهْرَةَ ، وهُوَ بِكُرُهُ وبِكُرُهَا ، وبِهِ كان يَكُتَنِي ، وولدتْ له زَيْداً . ومَاتَ وَزَيْدٌ صَغِيْراً . فَوَرَدَ مكَّةَ رَبِيْعَةُ بْنُ حَرَام بْن ضِئَّةَ بَنُ عَبْدِكِبَيْرِ بْنِ عُذْرَةَ ، فاحْتَملَهَا إلى بِلاَدِهِ ، فخلَّفَتْ زُهْرَةَ في قَوْمِهِ ، وأَخلَتْ زَيْداً بِن عَذْرَةَ ، فاحْتَملَهَا إلى بِلاَدِهِ ، فخلَّفَتْ زُهْرَةَ في قَوْمِهِ ، وأَخلَتْ زَيْداً لِي بِلاَدِهِ ، وولدت لِرَبِيْعَةَ بْنِ حَرَام : رِزَاحَ بْنِ لِصِغَرِ سِنِّهِ ، فَشُمِّي زَيْدُ قُصَيّاً لِقَصَآتِهِ عَنْ قَوْمِهِ وولدت لِرَبِيْعَةَ بْنِ حَرَام : رِزَاحَ بْنِ رَبِيْعَةً ، وحُنَّ بْنَ رَبِيْعَةَ .

وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَذهِ الْأَخْبَارَ مُسْتقصاةً في مَوَاضِعِها ، لِيكون ذَلِكَ أَبْعَدَ بِقَارِيءِ هَذَا التَّعْلِيْقِ مِنْ مَلَلِ بَعْضِ أَبْوَابِهِ وبالله التوفيق .

### سَبَـلُ :

وفي بَخْرِ بْنِ وَائِل : سَبَلُ بْنُ يَثْرَبِي بن امْرِىءِ الْقَيْسِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ شَيْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَابَةَ بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ ، وهوَ جَدُّ الْمَصْقَلَة بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ سَبَلِ بْنِ يَثْرِبِيِّ .

### سَامَةُ :

في قُرَيْشِ : سَامَةُ بْنُ لُوِّيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاس بْنِ مُضَر . وقد اختلف في أمره وقيلَ : إِنَّهُ وَكَعْبًا أَخَاه كَانَا يَشُرُبَانِ فَجَرَى بَيْنَهُمَا لِحَآءٌ فَقَقَأَ سَامَةُ عَيْنَ كَعْبٍ وخَرَجَ هَارِبًا فَأَتَى عُمَانَ .

وَقَالَ الْكَلْبِيُّ : فِي كتاب «نواقِلِ بنِي نزار» : وَقَعَتْ حَرْبٌ بَيْنَ بَنِي كِنَانَةَ فَافْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ ، بَنُو النَّضْرِ بِنْ كِنَانَةَ ، وعَلَيْهِمْ عَامِرُ بْنُ لُوَّيٍّ ، وَبَنُو عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ وعليهم يَعْمَرُ بْنُ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَامِر بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ ، ويَعْمَرُ هَذَا هُوَ الشُّلَّانُ وَقَدْ قِيْلَ : الشَّدَانُ : بِفَتْحِ الشِّيْنِ ، والأَوْلُ أَثْبَتُ عند الْكَلِبِيِّ وَإِنَّا سُمِّيَ الشُّدَانُ لِشَدْخِهِ الدِّمَاةَ بِتَحَمَّلِهِ لَهَا . قال : ثم أَصْطَلَحُوا فَوضَعَ عامِرٌ ابْنَهُ سَعْدًا عند يَعْمَرَ ، وَسَعْدٌ هم الذين يُقالُ لَهُمْ : بُنَانَةُ بِحاضِنَة لَهُمْ ، فَوَضَعَ يَعْمِرُ ابْنَا لَهُ عِنْدَ سَامَةَ بْنِ لُوِيٍّ . فَشَرِبَ سَامَةُ فَسَكِرَ ، فَمَرَّ بِالْغُلَامِ جَفَرٌ لِسَامَةَ ، فَرَمَاهُ الْغُلَامُ فَوَقَذَهُ فَضَرَبَهُ سَامَةُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، وخَرَجَ هارِباً مِنْ عَامِرٍ أَخِيْهِ ، وقُتِلَ ابْنُ عامرٍ بِهِ فَاقْتَتَلَتْ فِي ذَلِكَ الْفِئْتَانِ ، وَكَتَبَ سَامَةُ بْنُ لُـوَيٍّ إِلَى قُومِه .

رُبَّ كَأْسِ شَرِبْتُهَا ثُمَّ أُخْرَى لَمْ تَكُنْ مُرَّةً ولا مُهْرَاقه وَخَرُوسِ السُّرَى تَركْتُ رَذِيًّا بَسَعْدَ جِدًّ وجدَّةٍ ورَشَاقه وَفَتَاةٍ سَبَيْتُ يَا بْنَ لُؤِيًّ ذَاتِ دَلُّ كَرِيسَمَةٍ بَسِرًّاقَهُ أَبْلِغَا عَامِراً وكَعْباً رَسُولاً إِنَّ نَفْسِي إلَيْهِمَا مُشْتَاقَهُ إِنَّ نَفْسِي إلَيْهِمَا مُشْتَاقَهُ إِنَّ نَفْسِي إلَيْهِمَا مُشْتَاقَهُ إِنْ تَكُنْ فِي عُمَانَ دَارِيْ فَإِنِي غَيْرِ فَاقَهُ إِنْ تَكُنْ فِي عُمَانَ دَارِيْ فَإِنِي غَيْرِ فَاقَهُ

ورُوى لنا عن ابْنِ هِشَامِ النَّحْوِيَّ أنه قال : جَآءَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ سَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلمِ فَانْتَسَبُّ إِلَى سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ ، فَقَالَ : «الشَّاعِرُ» ؟ فقَالَ لهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَأَنْكَ أَرَدْتَّ قُولَهُ :

رُبَّ كَأْسٍ هَرَقْتَ يَا بْنَ لُؤِيٍّ حَذَر الْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ فقال: «أَجَلْ»:

وقال بَعْضُهُم: إِنَّ سَامَةَ شَرِبَ مِعَ أَخِيْهِ كَعْبِ، فَرَأَى كَعْبًا وَقَدْ قَبَلَ امْرَأَتَهُ، فَأَنِفَ مِنْ ذَلِكَ، فَهَرَبَ إِلَى عُمَانَ، فَقَالَ فَي ذَلِكَ الْمُسَيَّبُ بْنُ عَلَسٍ الضَّبَعِيُّ: وَقَدْ كَانَ سَامَةُ فِي قَوْمِهِ لَهُ مَسْطَعَمَ وَلَهُ مَشْرَبُ فَسَامُوهُ خَسْفًا فَلَمْ بَرْضَهُ وَفِي الْأَرْضِ مِنْ خَسْفِهِم مَهْرَبُ

وَاخْتَلِفَ فِي إِعْقَابِ سَامَةً ، فَكَانَ هِشَامٌ وَغَيْرُهُ يَرْوِي عَن عَلِي بْنِ أَبِي طَالَبٍ صَلَوَاتُ الله عليه : أَنَّ سَامَةَ لَا عَقِبَ لَهُ ولذلك خَبْرٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوضِعِهِ ، مِنْ لهٰذا الْبَابِ إِن شَاء الله وقَالَ آخرونَ : إِنَّهُ وُلِدَ لِسَامَةَ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ : الحَارِثُ وَأُمَّهُ هِنْدُ بِنْتُ

تَيْمِ الأَدْرَمِ بْنِ غَالِبٍ. فَمَاتَتْ هِنْدٌ، فَحَمَلَ الْحَارِثَ مَعَهُ إِلَى عُمَانَ.

وَتَزَوَّجَ سَامَةُ نَاجِيَةً بِنْتَ جَرْمٍ بْنِ رَبَّانَ ﴿ وَهُو عَلَافُ بْنُ حُلُوانَ بْنِ عِمْرَانُ بْنِ الْحَافِ بْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ غَالِبَ بْنَ الْحَافِ بْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ غَالِبَ بْنَ سَامَةَ عَلَى نَاجِيَةً نِكَاحَ مَامَةً . فَعَلَفَ الْحَارِثُ بْنُ سَامَةَ عَلَى نَاجِيَةً نِكَاحَ مَقْتِ فَعَقِبُ سَامَةً مِنهُ .

وَقُومٌ يَقُولُونَ كَانَ لَنَاجِيَةً وَلَدٌ مَن غَيْرِ سَامَةً ، وَكَانَ سَامَةُ مُتَبَنِّياً لَهُ ، فَنُسِبَ إِلِيه ، فَالْعَقِبُ لِذَلِكَ الْوَلَدِ .

وَأَجْمَعُوا جَمِيعاً أَنَّ سَامَةَ بَيْنَا هُو يَسِيْرُ عَلَى نَاقَتِهِ ، إِذْ وَضَعَتْ رَأْسَهَا تَرْتَعُ ، فَأَخَذَتْ حَلَّةُ ، حَنَّةً بِمِشْفَرِهَا فِي حَشِيْشَةٍ فَنَفَضَتْهَا فَوَقَعَتْ عَلَى سَاقِ سَامَةً ، فَنَهَشَتْهُ فِي سَاقَه فَقَتَلَتْهُ ، فَنَهَ شَتْهُ فِي سَاقَه فَقَتَلَتْهُ ، فَنَهَ اللهُ فَي سَاقَه فَقَتَلَتْهُ ، فَقَالَ الشَّاعِرُ : وقِيلَ : إِنَّ سَامَةَ قَالَ ذَلك لَمَّا أَحَسَّ بِالْمَوتِ .

عَيْن بَكِيّ لسامَة بن لُوَّيً حَمَلَتْ حَتْفَهُ إليه الناقة عَيْنِ بَكِيّ لِسَامَةَ العَلَّاقَة وَيُنْ مَا بِسَامَةَ العَلَّاقَة وَمُتَ دَفْعَ الْحُتُوفِ يابْنَ لُوَّيٍّ مَا لِمَنْ ذَاكَ بالْحَتْفِ طَاقَهُ وَمَتَ دَفْعَ الْحُتُوفِ يابْنَ لُوَيٍّ مَا لِمَنْ ذَاكَ بالْحَتْفِ طَاقَهُ

قِد تُخْلَطُ هٰذِهِ الأَبْيَاتِ بِالْأَبْيَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَنْهَا ، وقيل : إِنَّ قَوماً مِن وَلدِ سَامَةَ جَاوُّا إِلَى عَلَيٍّ عليه السَّلام فَانتَسَبُوا إِلَى سَامَةَ فَقَال لَهُم : إِنَّ سَامَةَ لَم يَدَعُ إِلَّا بِنْتَأ يُقَالُ لَهَا : عَاجَةُ ، فإِنْ كُنْتُم مِن وَلَدِهَا فَأَنَا خَالُكُمْ .

قَالَ الْهَيْثُمُ : وَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً مِن وَلَدِ سَامَةَ دَخَلَ عَلَى عليٍّ بْنِ أَبِي طَالَبِ عَلَيهِ السَّلَامُ فَقَالَ : مِنَّ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : مِنْ قُرِيشٍ . قَالَ : إِنَّ قُرِيْشًا قَدْ فَسَا وَضَرطَ ، فَمِنْ أَيِّهِمْ أَنتَ ؟ : قَالَ : مِن بَنِي سَامَةَ بْنِ لُوِّيٍّ . فقالَ عَلَيٌّ عليه السَّلَامُ : إِنَّ سَامَةَ كَانَ لَا يُولَدُ لَهُ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فوثب عَلَيْهَا عَبْدٌ له أَسْوَدُ ، فَإِن كُنْتَ مِسَّ كَانَ لا يُولَدُ لهُ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فوثب عَلَيْهَا عَبْدٌ له أَسُودُ ، فَإِن كُنْتَ مِسَّ كَانَ لا يُولَدُ لهُ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فوثب عَلَيْها عَبْدٌ له أَسُودُ ، فَإِن كُنْتَ مِسَّ فَيَنَا لَمْ يَوْدُ مَ عَلَيْها عَبْدٌ له أَسُودُ ، فَإِن كُنْتَ مِن وَلَدِ الْعَبْدِ . فَأَعْضَبَ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَخَرَجَ فَأَخْبَرُ قَوْمَهُ ، يَنْتُمِي إِلَى سَامَةَ ، فَأَنْتَ مِن وَلَدِ الْعَبْدِ . فَأَعْضَبَ ذَلِكَ الرَّجُل وَخَرَجَ فَأَخْبُو وَمَهُ ، فَعَاظَ ذَلِكَ الْخِرِّيْتُ مَنْ عَالَفَتِه إِنَا كُنْتَ مِن وَلَدِ الْعَبْدِ . فَأَعْضَبَ ذَلِكَ السَّامِيُّ ، فَعَاظَ ذَلِكَ الْخِرِّيْتُ مَنَا فَعَلَا عَلَى مُخَالَفَةِ علي مُخَالَفَةٍ علي عليه السلام ، وكَانَ مِن عَالفته إِياه مَا حُدِّتُنا به عن أَي حَمَلَهُ عَلَى مُخَالَفَةٍ علي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَيَافَتِه إِياه مَا حُدِّتُنا به عن أَي

مِخْنَفٍ ، قال : كَانَ الْخِرِّيتُ بْنُ راشدٍ السَّامِيُّ مع عليٌّ عليه السَّلام ، في ثلاث مِثَةٍ مِنْ بَنِي نَاجِيَةً فَشَهِدَ مَعَهُ الْجَمَلَ بِالْبُصْرَةِ ، وشَخَصَ مَعَهُ إِلَى صِفِّينَ ، فشهد مَعَهُ الْحَرْبَ ، فلما حُكمَ الحَكَمَانِ ، مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْ عليٌّ رضوانُ اللهِ عليْهِ بِالْكُوفَةِ ، فقَالَ لهُ : واللهِ لا أَطَعْتُ أَمْرِكَ ، وَلَا صَلَّيْتُ خَلْفَكَ . فقال له عليٌّ عليه السَّلامُ : ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ ، إِذَنْ تَعْصِي رَبُّكَ وَتَنْكُثُ عَهْدَكَ ، ولا تضُرُّ إِلَّا نَفْسَكَ ، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ حَكَّمْتَ فِي الْكِتَابِ ، وَضَعُفْتَ عَنِ الْحَقِّ حِيْنَ جَدَّ الْجِدُّ ، ورَكَنْتَ إلى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَأَنَا عَلَيْك زَارِ ، وعَلَيْهِمْ ناقِمٌ . فَدَعَاهُ عليٌّ عليه السلامُ إلَى أَنْ يُنَاظِرَهُ ويُفَاتِحَهُ فقال : أَعُودُ إِلَيْكَ . ثُم أَتَى قَوْمَهُ فَأَفْسَدَهُمْ وَسَارَ مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهِ مِنَ الْكُوفَةِ . وَلَقِيَهُمْ رَجِلُ «مُسْلِمٌ» يقَالُ له : زاذَان فَرُوخ ، مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نفر : فَسَأْلُوهُ عَنَّ دِينِهِ ، فَقَالَ : مُسْلِمٌ ، ثُمَّ سَالُوهُ عَنْ عَلِيٌّ ، فقال : إمَامُ هُدىَّ . فَقَطعُوهُ ْبِأَسْيَافِهِم . وَلَقُوا يَهُودِيُّنَّا ، فَقَالَ : أَنَا يَهُودِيٌّ ، فَخَلُّوا سَبِيْلُهُ ، وقالوا : احْفَظُوا ذِمَّةَ نَبِيُّكُمْ . وهذا من أعجب ما يكون . فَأَتْبَعَهُمْ زِيَادُ بن خَصْفَة ، مِنْ بَنِي تَيم الله بْن نُعْلَبَة بْنِ عُكَابَةَ ، مِنْ قِبَل عَلَيُّ عليه السلام ، في كَنْفٍ مِنَ الْـجُنْدِ ، فَلَحِقَهُمْ بِالْـمَذَارِ ، وَقَدْ أَرَاحُوا هُنَاكَ ، فَدَعَا زِيَادٌ الْخِرِّيْتَ لِأَنَّ يَنْتَبِذَا فَيَتَنَاظَرا ، فَتَنَحَّيا حَجْرةً مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ منْ أَصْحَابِهِ ، فَنَاظَرَهُ فلم يَنْجَحْ فِيْهِ الْقَوْلُ ، فَافْتَتَلَ الْجَيْشَانِ قِتَالاً شَدْيداً ، وحالَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فتحَاجَزُوا وصَارُوا إلى الْأَهْوازِ ، واسْتَضَمُّوا أَوَبَاشًا مِنْ أَعْلاَجٍ وأَكْرَادٍ ، وَلَفِيْفٍ القَبَائِلِ ، وَكَتَبَ زِيادٌ إِلَى عَلَيٌّ عليه السَّلام بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِالْقُدُومِ . وقامَ مَعْقِلُ بْنُ قَيْسِ الرِّيَاحِيُّ ، فَقَالَ : أَصْلَحَ الله أُمِيْرَ الْـمُؤمِنينَ ، إِنَّ لِقَاءَنا هَوُّلاءِ القَوْمِ بِأَعْدَادِهِمْ إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ ، والْوَجْهُ أَنْ تَبْعَثَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِيَجْتَاحُوهُمْ . فَأَمَرَهُ بِالشُّخُوصِ ، وَنَدَبَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَلْفَيْنِ ، فِيْهِمْ : يَزِيدُ بْنُ الْمُغَفَّلِ الْأَزْدِيُّ . وَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يُشْخِصَ جَيْشًا إِلَى الْأَهْوازِ ، لِيُوَافُوا مَعْقِلاً بِهَا ويَنْضَمُّوا إِلَيْهِ ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ خَالِد بْنَ مَعْدَانَ الطَّائِيَّ فِي أَلْفَيْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَلَحِقُوا بِهِ ، فَلَمَّا وافَوْا مَعْقِلاً نَهضَ لِمُحَارَبَة الْخِرِّبْتِ ،

فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيداً ، وَقُتِلَ النَّاجِيُونَ ، وَوَلُوا مُنْهَزِمِينَ ، حَتَّى لَحِقُوا بِأَسْيَافِ الْبَحْرِ . وَبِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ قَرْمِهِمْ بَنِي سَامَةً بْنِ لُوِيٍّ ، وَمَن عَبْدِ القَيْسِ ، فَأَفْسَدَهُمْ الْخِرِّيتُ عَلَيْ عليه السلام إلى أَهْلِ الْأَسْيَافِ عَلَي عليه عليه السلام إلى أَهْلِ الْأَسْيَافِ عَلَي عليه السلام إلى أَهْلِ الْأَسْيَافِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ ، وأَمَر مَعْقِلَ بْنَ قَيْسٍ أَنْ يَنْصِبَ لَهُمْ رَايَةَ أَمَانٍ ، فَنَصَبَهَا فَانْفَضَ عَنِ الْخَرِّيْتِ عَامَّة أَصْحَابِهِ ، وكَانَ الْخِرِيتُ يُوهِمُ الْخَوَارِجَ أَنَّهُ عَلَى رَأْيِهِمْ ويُوهِمُ الْعَثْمَانِيَّةَ أَنَّهُ يُطْلِبُ بِدَمِ عُنْمَانَ . ثُمَّ إِنَّ مَعْقِلاً عَبًا أَصْحَابَهُ ، وأَنشَبَ الْحَرْبَ . فَصَبَرَ اللهُ عَلَى رَأْيِهِمْ ويُوهِمُ الْخَرِيتِ عَامَّةً ثُمَّ قَتَلَهُ ، وانْفَضَ جَمْعُهُ . وكَتَبَ مَعْقِلاً إلى علي عليه السلام كِتَاباً : أَصْحَابُ الْخِرِيْتِ سَاعَةً ثُمَّ قَتَلَهُ ، وانْفَضَ جَمْعُهُ . وكَتَبَ مَعْقِلاً إلى علي عليه السلام كِتَاباً : وَجُوهُمْ ونُصِرْنَا عَلَيْهِمْ ، فَلَانَ مُنْهُمْ طَائِفَةً ، وبَقِيتُ أَخْرَى ، فَقَاتَلْنَاهُمْ فَضَرَبَ الله وبُحُوهُمْ ونُصِرْنَا عَلَيْهِمْ ، وَلَهُمَ مَنْ أَهُ وَلَكُ أَلَى مُسْلِماً فَمَنَا عَلَيْهِ وَأَمْدَانَا بُهِ ، وَلَيْقَ أَمَا مَنْ كَانَ مُسْلِماً فَمَنَانَا عَلَيْهِ وَأَخْذُنَا بَيْعَتُهُ ، وقَبَضْنَا صَدَقَةَ وَالْخُذُنَا بَيْعَتُهُ ، وقَبَطْنَا صَدَقَةً وَالْعَلَامُ هُ وَلَمْ مَنْ أَهْلِ الذَّمَةِ . وَلَيْ سَبَيْنَاهُمْ وَأَقْبُلُنَا بِهِ ، لِيكُونُوا نَكَالاً لِمَنْ بَعْدَهُم مِنْ أَهْلِ الذَّمَةِ .

وكان مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيْرة الشيبانيُّ عامِلاً على [أَرْدَ شِيْرْ خُرَة] منْ فارس. فَمَرَّ بِهِمِ عليه وهم خَمْسُ مِئَة إنْسانٍ ، فَصَاحُوا : يَا أَبَا الْفَضْلِ ، يَا فَكَاكَ الْعُنَاةِ ، وَحَمَّالَ الأَثْقَالِ ، وغِيَاتَ الْمُعَصَّبِيْنَ ، أُمْنُنْ عَلَيْنَا وافْتَدِنَا فَأَعْتِقْنَا . فوجه مَصْقَلَةُ إِلَى مَعْقِلِ ، فَأَشْتَرَاهُمْ منه .

ويُقَال [......] واسْتَنْظَرَهُ بِالَهَال . فَسَلَّمَ اللَّهِ الْقَوْمَ وَوَرَدَ عَلَى عليٍّ عليه السلام فَصَوْبَهُ فيا صَنَعَ ، وامْتَنَعَ مَصْقَلَةُ مِنَ الْبَعْثَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَالِ وَكسره (٢) ، وخَلَّى سَبِيْلَ الْأَسرى ، ثُمَّ طُولِبَ بِالْمَالِ طَلَباً حَثِيثاً ، فَاحْتَالَ حَتَّى مَضَى إلى مُعاوِيَةَ . فقَالَ عَلِيَّ الْأَسرى ، ثُمَّ طُولِبَ بِالْمَالِ طَلَباً حَثِيثاً ، فَاحْتَالَ حَتَّى مَضَى إلى مُعاوِيَةَ . فقَالَ عَلِيَّ عليه السلام : يَرْحَمُهُ اللهُ ، فَعَل فِعْلَ السَّيِّدِ وَفَرَّ فِرَارَ الْعَبْدِ ! ! . وقالوا لِعَلِيٍّ عليه السلام حين هَرَبَ مَصْقَلَةُ : ارْدُدْ سَبَايَا بَنِي نَاجِيَةَ إلَى الرِّقِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَسْتَوْفِ أَثْمَانَهُمُ .

فقال صلَّى اللهُ عَلَيْه : لَيْسَ ذَاكَ في الْقَضَاءِ ، قَدْ عَتَقُوا بِمَا أَعْتَقَهُمْ مُبْتاعهم ، وصَارَتْ أَثْمَانُهُمْ دَيْنًا عَلَيْهِ .

وقال مَصقلةُ لَمَّا هَرَبَ :

لَعَمْرِيْ لَئِنْ عَابَ أَهْلُ الْعِرَا قِ عَلَيَّ انْتِعَاشيْ بَنِي نَاجِيَهُ لَعَمْرِيْ لَئِنْ عَابَ أَهْلُ الْعِرَا قِ عَلَيَّ انْتِعَاشيْ بَنِي نَاجِيَهُ لَعَمْدُ ذِدْتُ فِيهِمْ لَإِطْلَاقِهِمْ وَغَالَبْتُ إِنَّ الْعُلَا غَالِيَهُ

قالوا : وَكَتَبَ وُجُوهُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ إِلَى مصقلة يَذَمُّونَ رَأَيْهُ فِي لِحَاقَه بِمُعَاوِيَةَ وَتَرْكِهِ عَلِيًّا عليْهِ السَّلَامُ ، فَأَقُرأَ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ عِنْدِي لَغَيْرُ ظَنِيْنٍ ، فَلَا عَلَيْك أَنْ لَا يَفُوننِي مِثْلُ هَذَا .

وحَلَّتُ عليُّ بْنُ إِبِراهِمِ التَّعِيمِيُّ ، عن ابن أَبِي شَيْخ القنويُّ ، عن عبدالله بن المعجليُّ ، المعتز ، عن أَحْمَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَابِر ، قال : حَدَّثَنِي عبدُالله بْنُ صالح العجليُّ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَة ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهنِيِّ ، قال : قدِمْتُ مَكَّة ، فَلَقَيْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ الْكَنانِيَّ ، فَقُلْتُ : إِنَّ قوماً يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلام سَبَى بني الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَة الْكَنانِيَّ ، فَقُلْتُ : إِنَّ مَعْقِلَ بْنَ قَيْسِ الرِّيَاحِيَّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَرْبِ الْخَرِّيْتِ الْحَيْقَ وَهِم مُسْلِمُونَ . فَقَال : إِنَّ مَعْقِلَ بْنَ قَيْسِ الرِّيَاحِيَّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَرْبِ الْخَرِّيْتِ الْحَيْقَ وَهِم مُسْلِمُونَ فَقَال : مَا أَنْتُم ؟ الْخَرُورِيِّ سَارَ عَلَى أَسْلِمُونَ فَتَخَطَّاهُمْ ، ثُمَّ أَتَى قوماً آخَرِيْنَ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ فَقَالَ : مَا أَنْتُم ؟ فقالوا : فَوْمُ مُسْلِمُونَ فَتَخَطَّاهُمْ ، ثُمَّ أَتَى قوماً آخَرِيْنَ مِنْ بَنِي نَاجِيةَ فَقَالَ : مَا أَنْتُم ؟ فَقَالُ : نَصَارَى ، وَكُنَا أَسْلَمْنَا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، لِعِلْمِنَا بِفَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ اللَّهُ الْأَدِيْنَ بَاعَهُمْ مِنْ مَصْقَلَة بْنِ هُبَيْرَةَ اللَّذِيْنَ بَاعَهُمْ مِنْ مَصْقَلَة بْنِ هُبَيْرَةً اللَّذِيْنَ بَاعَهُمْ مِنْ مَصْقَلَة بْنِ هُبَيْرَةً اللَّيْسَانِيَ فَ فَعَلَ وَسَبَى ، وهُمُ الَّذِيْنَ بَاعَهُمْ مِنْ مَصْقَلَة بْنِ هُبَيْرَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْنَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَمِنْ بَنِي سَامَةَ : كَابِسُ بْنُ ربِيْعَةَ بْنِ مَالِكِ بْن عَدَيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَامَةَ ، كَانَ يُشَبَّهُ بِرَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلم ، وَكَانَ بِالبَصْرَةِ فَبَلَغَ خَبْرَهُ مُعَاوِيَةَ ، فَكَتَبَ إلى عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَامِلِهِ عَلى الْبُصْرَةِ ، أَنْ يُوفِدَهُ عَلَيهِ مُكْرِماً فَأُوفَدَهُ . فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَنْ سَرِيْرِهِ ، وقَامَ فَتَلَقَّاهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيَنَيْهِ ، وأَقطَعَهُ المرْغابَ بِالْبَصْرَةِ .

وكانَ بَنُو الْجَهْمِ بْنِ بَدْرٍ يَدَّعُونَ أَنَّهُم مِنْ وَلَدِ سَامَةَ بْنِ لُوِّيٍّ ، وَمَا أَدْرِي مَا صِحَّةُ ذَكَ . وَكَانَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي طَاهِرٍ يَرَى أَنَّهُمْ أَدْعِيَاءُ ، وَأَنَّهُمُ إِنَّا هَمُ مَوالٍ لِقَوْمٍ مِنْ آلِ فَلَك . وَكَانَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي طَاهِرٍ ، لِأَنَّنِي رَأَيْتُهُ مُلْهَماً بِنِبْزِ الأَشْرافِ وبتجريح سَامَةَ . ومَا يُوثَقُ عِنْدِي بِابْنِ أَبِي طَاهِرٍ ، لِأَنَّنِي رَأَيْتُهُ مُلْهَماً بِنِبْزِ الأَشْرافِ وبتجريح الصِّحَاحِ ، وَرَأْيتُهُ يَنْفِي جَمَاعَةً عَنْ أَنْسَابٍ هِيَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ مِثْلِ آلِ الصَّحَاحِ ، وَرَأْيتُهُ يَنْفِي جَمَاعَةً عَنْ أَنْسَابٍ هِيَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ مِثْلِ آلِ (....) وَآلِ قَحْطَبَةَ وآل مُوسَى بْنِ كَعْبٍ ، وَغَيْرِهم —

#### ر عُـلس :

في تَمِيم : عُدُسُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن دَارِم بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيم هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْكَلْبِيِّ ، وأَبُوْ عُبَيْدَةَ يُخَالِفُهُ ، فيقُول : (هُوَ) عُدَسُ ، وكذلك ابْنُ الأَعْرابِي أَيضًا يَقُولُهُ بِفَتْحِ الدَّالِ ، وَقَوْلُ ابْنِ الْكَلِبِيِّ أَثْبُتُ .

وَأَصْلُ العَدْسِ فِي اللَّغَةِ الْقُوَّةُ علَى السَّرَى ، قالَ الشَّاعِرُ يَصِفِ رَاعيَةً : عَدُوْسُ السَّرَى لاَ يَأْلَفُ الْكَرْمَ جِيْدُها .

فَأَمَّا قَوْلَهُمْ لِلْبَغْلَة عِنْدَ إِرَادَةِ حَبْسِهَا (عَدَسْ) فَإِنَّ الْخَلِيْلَ ذَكَرَ أَنَّ (عَدْسْ) اسْمُ رَجُلِ كَانَ عَنِيفاً بِالْبِغَالِ فِي أَيَّامِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَإِذَا ذُكِرَ لِلْبِغَالِ اسْمُهُ انْزَعَجَّتْ ، وَأَنَّهَا اسْتَمَرَّتْ طَبَاثِعُهَا عَلَى ذَلِكَ ، ومَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا ؟

فَينْ عُدُس هَٰوُلاَءِ: آلُ زُرَارَةَ ، وهُمْ رَوِّسَاءُ بَنِي تَمِيْسُم ، وزُرارَةُ هُوَ صَاحِبُ يَوْمِ أُوَارَةَ مَع عَمْرِو بْنِ هِنْدِ مُضَرِّطِ الْحِجَارَةِ ، وكانَ من حَدِيْثِ ذلك أَنَّ المُنْذِرَ بْنَ مَآءِ السَّمَآءِ — ومَآءُ السَمَّآءِ أُمَّهُ امْرَأَةٌ مِنَ النَّمِرِ — وَهُوَ الْمُنْذِرُ بْنُ امْرِيءَ الْقَيْسِ — وَقَد اسْتَقْصَيْنَا الْكَلاَمَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ وأَحْبَارِهِمْ فِي كِتَابِ «أَدَبِ الْحَواصِّ» فِغَنْيْنَا عَنْهُ في هذا الْمَوْضع — كان قد وَضَعَ ابْناً لَهُ يُقَالُ لَهُ : مَالِكٌ ، ويُقال : أَسْعَدُ — عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ عُدُس ، وَكَانَ صَغِيْراً فلما كَبِرَ خَرَجَ يَوْماً يَتَصَيَّدُ ، فَمَرَّ بإبل لِسُويْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بِنْ دَارِم ، وَكَانَتْ عِنْدَ سُويدٍ بِنْتُ لِزُرَارَةَ فَتَعَرَّضَ الْغُلاَمُ لِيَبِي مَوْنَهُ وَنَحَرَ بَكُراً مِنْهَا ، فاسْتَيْقَظَ سُويْدٌ ، وكَانَ نَائِماً ، فَشَدَخَ رَأْسَهُ بِعَصاً فَقَتَلَهُ وَهَرَبَ إِلَى مكَّةَ ، فَحَالَفَ يَنِي نَوْفَل بْنِ عَبْدِ مِنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، فَلَمَا بَلَغَ ذَلِكَ عَمَرو بْنَ الْمَنْذِرِ ، وهُوَ عَمرُو بْنُ هِنْدٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ حُزْناً عَلَى أَخِيْهِ ، وَهَرَبَ زُرَارَةُ ، فطَلَبَهُ بَنَ الْمُنْذِرِ ، وهُوَ عَمرُو بْنُ هِنْدٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ حُزْناً عَلَى أَخِيْهِ ، وَهَرَبَ زُرَارَةُ ، فطَلَبَهُ عَمرو فَلَم يَجِدْهُ ، فَوَجَدَ امْرأَةً لَهُ حُبْلَى ، فقالَ لَهَا : مَا فَعَلَ زُرَارَةُ الْغَادِرُ الْفَاجِرُ الْمُنْتِنُ ! !

فقالتْ: إِنْ كَانَ واللهِ مَا عَلِمْتُهُ لَطَيْبَ الْعَرَق ، سَمِيْنَ المَرَق ، لاَ يَنَامُ لَيلة يَخَافُ ، وَلاَ يَشْبَعُ لَيْلَةَ يُضَافُ ، فَبَقَرَ بَطْنَها . فقال زُرَارَةُ : إِنِّي لَمْ أَقْتُل أَخَاهُ ، والصَّدْقُ أَنْجَى فجاء إليه فصَدَّقَهُ فَأَمَرُهُ أَنْ يَجِىء بِسُويْدٍ . فقال : قَدْ لَحِقَ بِمَكَّة . قَالَ : فَوَلَدُهُ فَجَعَلَ يَتَعَلَّقُ بِجَدِّهِ زُرَارَة ، قَالَ : فَوَلَدُهُ فَجَعَلَ يَتَعَلَّقُ بِجَدِّهِ زُرَارَة ، قَالَ : فَوَلَدُهُ فَجَعَلَ يَتَعَلَّقُ بِجَدِّهِ زُرَارَة ، فقالَ زُرَارَة : يَا بَعْضِي سَرِّح بَعْضاً ، فَلَهَبَتْ مَثلاً ، وَقَيْلُوا أَجْمَعُونَ ، وآلَى عَمْرُو بْنُ فَقَالَ زُرَارَة : يَا بَعْضِي سَرِّح بَعْضاً ، فَلَهَبَتْ مَثلاً ، وَقَيْلُوا أَجْمَعُونَ ، وآلَى عَمْرُو بْنَ فَعْلَم بَنْ يَعَلَى مُقَدِّمت ، عَمْرُو بْنَ فَعْلَم بَنْ يَعْمُ فَلَيْه وَجَدَّ القَوْمَ قَدْ نَذِرُوا بِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُم مُهٰ يَهَةً وَأَمْ بِأَخْدُودِ فَخُدَّ أَوْرَوْ بَنُ هِنْدٍ فَضُرِبَتْ لَهُ قَبَّةٌ وأَمْرَ بِأَخْدُودٍ فَخُدا لَهُمْ ، وأَخْدَم بُهُ فَيْه وأَخْدُ وَالسَّعِينَ وَبِعَ الْخَدُودِ فَخُدا لَهُ الله عَنْ وأَنْ وَأَنْ خَالُه وأَلْمَ بُونِه فَلْكُ وَلَمُ اللّه وَلَيْهُ وَالسَّعِينَ وَبِعَ الْخَرُودِ وَفَخُدُ وَالسَّعْنَ فَيْلُ وَلَمْ اللّه وَلَمْ يَوْلُ وَالْمَ عَرُو اللّه وَلَهُ وَلَى اللّه عَنْ وَالسَّعِينَ فِيها فَاحْرَقُوا . وأَقْبَلَ وَالسَّعْنَ فَيْلُ وَلَوْلَ السَّعْنَ فَيْلُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَى عَمْرُو : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ عَمْرُو : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ عَمْرُو : وَمَنْ أَنْتَ عَلَى عَنْرَتِ الْمَوْبُ وَيْكَ وَلِكَ فَقَيْلَ فِيهم : قَالَ عَمْرُو : وَمَنْ أَنْتَ عَلَا النَّو فَاحَدَقَ ، ثُمَّ عَيْرَتِ الْعَرِبُ بَنِي تَوجِم فَذَهِ لَلْ فَيْهُ وَيْلُ فَيْهُم :

أَلَّا أَبْلِغُ لَدَيْكَ بَضِي تَمِيمٍ بِآبَةِ مَا بُحِبُونَ الطَّعَامَا

## تاج العسروس من جسواهسو القامسوس – ۲۱ –

[ تتمة ما نشر في ص ٩٢٦/ ٩٥٦ \_ من السنة الحامسة عشرة عن الجزء الثالث عشر من الكتاب ] .

٣٧ ــ ص : ٤٦٥ ــ :

(قال ابنُ أَحْمَرَ :

لا نُقْمِرَن عَلَى قَمْرٍ وَلَيْلَتِهِ لا عَنْ رِضَاكَ ولا بالكُرْهِ مُغْتَصِبَا

وَأَقَامَ عَمْرُ بْنُ هِنْدِ ثَلاثاً لا يَرَى أَحداً ، فَتَمَّمَ الْمِئَةَ بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي نَهْشَل — وَقِيلَ : إِنَّهَا ابْنَةُ ضَمْرَةً بْنِ جَابِرٍ . أُخْتُ ضَمْرَةَ بْنِ ضَمْرَةَ وَوَجَدَتُ بِخَطِّ أَبِي حَاتِم السِّجْسانِيِّ عِن الأَصْمِعِيِّ قَالَ : سَمِعَتُ امرأةٌ زُرَاريَّةٌ فِي الإسْلاَمِ مُؤذِّناً يَقُولُ : أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، فَقَالَتْ : مَا لِزُرَارَةَ لا أَسْمَعُ لهُ ذِكْراً ؟!

وَابْنُهُ : حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا عِكْرِشَةَ ، وَكَانَ اسْمُهُ زَيْداً ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حَاجِباً لعظَم حَاجِبَيْهِ . في قَولِ أَبِي الْيَقْطَانِ ، وهوُ صَاحِبُ الْفَوْسِ الَّتِي رَهَنَهَا عِنْد كِسْرَى .

وَأَخْبَارُ آلِ زُرَارَةَ طِوَالٌ مُمْتِعَةٌ ، وَوَقائِعُهُمْ كَثِيرةٌ ، وَلَكِنْ طَلَبُ الاخْتِصَارِ يوجِبُ حَذْفَ ذَلك كُلِّهِ .

أحال المحقق إلى «اللسان».

ورواية البيت ــكما ورد في كتاب « بلاد العرب » لِلُغْدَةَ الأصبهاني ــ ص ٢٨ غير سنسوت ـــ:

لا تُقْمِرَنَّ عَلَى قَرْنٍ ، ولَيْلَتِهِ لا إِنْ رَضِيْتَ ، ولَا إِنْ كُنْتَ مُغْتَضِبًا أُورده شاهداً على قَرْنٍ الموضع المعروف .

وهذه الرِّواية أوضح .

#### ٣٨ - ص : ٤٧١ --:

(والْقَمْرِيُّ ، بِالْفَتْح : وَادِ يصُبُّ جَنُوبِيَّ غَمْرَةَ ، وشَمَالِيَّ الدَّبيْل ، كذا في مُخْتَصَرِ البُلْدَانِ) . انتهى .

وقد ظننته يقصد كتاب «مراصد الاطلاع» وهو مختصر كتاب «معجم البلدان» ولكنني لم أُجِدْهُ في ذلك الكتاب ، ولا في أصله «معجم البلدان» ومها يَكُنْ فَضَبْطُ الكلمة ...كما وردت في مطبوعة «التاج» غَيْرُ صَحِيْح ، والصَّحِيْحُ كَسُرُ القافِ وإسكان الكلمة ...كما وردت في مطبوعة «التاج» غَيْرُ صَحِيْح ، والصَّحِيْحُ كَسُرُ القافِ وإسكان الميهم وفَتْح الرَّاء بعدها أَلِفٌ مقصورة (الْقِمْرَى) والموضع لا يزال معروفاً وكذا يُنْطَقُ الآن ، وأوَّلُ مَنْ رأيْتُهُ ذكرَ هذا الموضع أبو على الْهَجَرِيُّ ، فقد قال عنه ـــ ص ٣٣١.

(وسألت الحقاجي عن صاحة ، وهو جبل عظيم أحمر ، فقال : هو بَيْنَ القِمْرَى ــ مقصورة ـــ وبَيْنَ دَبِيْل العارض ، ولا دَبِيْل غيره ، بلد) انتهى . وهذا في نوادره الهجري ، مخطوطة دار الكتب المصرية (الورقة ٣٥٥) والْقِمْرَى واد يقع في جنوب نَجْد ، وانظر لتحديد موقعه «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم (عالِيّة نَجْد) ــ ص ١٠٨٥ ــ تأليف الأستاذ سعد بن عبدالله بن جُنَيْدِل .

#### ٣٩ -- ص: ٢٧٦ --:

(والْقَلُورُ ، كَتَنُّور : مَلَّاحَةٌ بالبَادِيَة ، مِلْحُها غَايَةٌ جُوْدَةً) ، قالَ الأَزهريُّ : وقلْ رأيْتُه بالبَادِيَة) انتهى . وأُضِيْفُ : مَا أَوْسَعَ البادية !! وهذا التَّعْرِيفُ وعَدَمُهُ سِيَّان .

قَنُّوْرُ — الْملَّحة وهي المَمْلَحة عند أَهْلِ نَجْدٍ — لا تزال معروفة باسمها ، إنَّها أَرْضٌ سبخة تقع في الشمال الشرقي من قرية ثاج ، بنحو ٣٥ كِيْلاً ، وفي جانبها آبارٌ ، وفيها مَمْلَحَةٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الْمِلْحُ الْحَجَرِيُّ أَلُواحاً ، وهو من أُجود أُنواع المِلْحِ ، ويَمُرُّ بها الطَّريقُ الكِنْهِرِيُّ المُتَّجه من الجُبَيْلِ إلى نَجْدٍ .

قال الصَّمَّةُ بنُ عبدالله الْقُشَيْرِيُّ :

أَقُول لصاحبي والْعِيْسُ تَهْوِي بِنَا بَيْنَ المُنِيْفَةِ فَالضَّمَارِ عَنَّتْ لِي ملاحظة عند قراءة هذا البيت ، وهي وقوع الاختلاف في كلمة (الضّار) فقد وردت في كتب أخرى (الغار) بالغين بدل الضّاد المعجمة . ووقوع تصحيف أحد الحرفين بالآخر ، سَهْلٌ لِتَشَابُهِهِمَا في الصورة .

وقد ورد البيت في كتاب «المناسك» ومؤلفه من أهل القرن الثالث الهجري، وفي «الحاسة» لأبي تَمَّام بالغين (الغار) وفسره صاحب «المناسك» — ص ٦٠٣ بقوله: (الغار غمرة وما وَالاها إلى طريق البصرة. ووجرة من الْغار. وهي جبال غمرة).

أما الضَّهار فلم أرَـــ فيما اطلعت عليه ـــ من حدد موضع الضَّمار ، بل يقال : الضَّهار موضع ، بدون تحديد .

ولهذا أرى أن صواب الاسم (الغار) بالغين المعجمة ــــكما ورد في أقدم النصوص التي وصلت إلينا .

أما قائل هذا البيت فالصاغاني في كتاب «التكملة» صَحَّعَ أنه جعدة بن معاوبة القُشَيْري .

وصاحب «المناسك» نسبه مع أبيات أخرى لشاعر مجهول يدعى علي بن محمد .

(وعَرْعَر: موضع بل عِدَّةُ مَواضِعَ نَجْدِيَّةٍ وغيرِها . وعَرْعَرُ : وَادٍ بِنَعْمَانَ ، قُرْبَ عَرَفَةَ . قال امْرُقَ القَيْسِ :

سَمَا لَكَ شُوَقً بَعْدَ أَنْ كَانَ أَقْصَرَا وَحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ ظَبِي فَعَرْعَوَا وَحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ ظَبِي فَعَرْعَوَا وَيُرْوَى: بَطْنَ قُولُ انهى.

بَيْتُ امرىء القيس ينطبقُ على واد يقع خارج مُسَمَّى نَجْدٍ ، في جانب الساوة الشرقي الشهالي بقرب العراق داخل المملكة السعودية ، ولهذا قال عنه أبو زياد الكلابي \_\_ وهو من أعلم الناس ببلاد نَجْد\_\_: عَرْعَرُ موضعٌ ولا نَدْرِي ما هو كما في «معجم البلدان».

وهو وادٍ مَرَّ به امرؤ القيس في رحلته إلى قيصر حيث يقول :

بَكَى صاحِبِي لَمَّا رأَى الدَّرْبِ دُوْنَهُ وأَيْفَنَ أَنَّا لَاحِقَانِ بِقَيْصَرَا

وقد حَدَّدَ الهجري موقع عَرْعَر وظبي فقال — «أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع ») ٢٣٤ —: إذا خَرَجْتَ من فَيْدَ تُرِيْدُ بالِسَ وحِمْصَ من الشام ، فأنت داخلُ تَحْتَ مَهَبّ الشَّمَال ، سلكْتَ ناحيَة الصَّحُر ، ثم اللَّعْظِ ، أرض بها مباه ، ثم تَهْبِطُ من اللَّعْظِ في أول رَمْل عالج ، ثم الحزيز حزيز كلب ، ثم تَهْبِطُ من الحزيز في الوصل بين الأوداة . وبين الحزيز ، وَإِنَّا هي الأودِيةُ ، ولكنها لغة طيّ فأول وادٍ من أودِية الأوداة : ذُو الْقُور ثم أُحامِر ثم عَرْعَر ، ثم أَبْليُّ — وزن عُبلي ً — ثم تُبلُ ، ثم أبلي ي صده كلها أودية — ثم النّبِي " : بَلَدُ سَهْلُ ، والْبِشُرُ والْفُرَاتُ قريبٌ مِمَّا أَسْمَتُ وَكُلُ ما أُسْمِتُ يُصِبُ في الفرات .

انتهی باختصار ...

وأُضِيْف : لا تزال هذه الأودية معروفة ، وقد تحدثت عنها في (قسم شهال المملكة) من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» . وقد أُنشِئَتْ مدينةٌ في وادي عَرْعَر بعد مَدُّ أَنابيب النفط من شرق الجزيرة إلى الشام ، عُرِفَتْ باسم عَرْعَر هي قاعدة إمارة

الحدود الشمالية الشرقية .

واستشهادُ صاحب «التاج» ببيت امرىء القيس على عَرْعَر الذي قال عنه إنَّهُ وادٍ بِنَعْمَانَ ، قُرْبَ عرفة — استشهادٌ في غير مَحَلِّه .

وعرعر الذي يقصده بعيد عن نعان وعَنْ عَرَفَة . وإنَّا أخذ الكلام مما جاء في «معجم البلدان» ونَصُّهُ:

وفي كتاب (السكوني) وذكر الأَبَحَّ بْنَ مُرَّة في خَبَرِ فقال : ضِيْمُ من عَرْعَر ، وعَرْعَرُ من نَعْمَانَ ، في بلاد هُذَيْلٍ ، قال الأَبَحُّ بنُ مُرَّةً ٱلْهُذَلِيُّ :

لَعَمْرُك سَارِي بْنَ أَيِ زُنَيْمٍ لَأَنْتَ بِعَرْعَرَ الثَّأُرُ الْمُنِيْمُ عَلَيْكَ بَنِي معاوية بْنِ صخر وأَنْتَ بِعَرْعَرٍ، وَهُمُ بِضِيْم

وأمَّا نَصْرٌ فقال : عَرْعَرُ وادٍ بِنَعْمَانَ ، قُرْبَ عَرَفَةَ ، وأيضاً في عدة مواضعَ نَجْديَّة وغيرها . فإنّه لو كان بِنَجْدٍ لعرفه أبو زيادٍ لأنها بلاده . انتهى .

ويلاحظ على كلام صاحب «معجم البلدان»:

١ — السكوني في المطبوعة خطأ ، والصواب السكري ، فهو مؤلف كتاب «شرَّح أشعار الْهُذَلِيِّن» . و وفيه شعر الأبح — ص ٦٦٧ — ولكن الكلام المتعلق بعَرْعَر لم يَرِدْ في مطبوعة الكتاب وإنَّا ورد : (عرغر وضِيْمُ مكانانِ) ولكن جاء في ص ٨٠٥ من الكتاب ما يفهم منه بُعْدُ عَرْعَر عن نَعْمَانَ ، فقد ورد في ذكر (يوم نِيَات) ما ملخصه : إن قوما مِن هُذَيل أغاروا على بني خَوْفٍ من فَهْم ، فَبَيْتُوهُم ثم عادوا ومَرُّوا برَجُل هذليٍّ إن قوما مِن هُذَيل أغاروا على بني خَوْفٍ من فَهْم ، فَبَيْتُوهُم ثم عادوا ومَرُّوا برَجُل هذليٍّ فأطعمهم ثم أمرهم بالذَّهاب وخرج يسوقهم حتَّى أوصلهم إلى نُمَار ، ثم رجع ، فلتي ظلب فَهْم فسألوه عن القوم ، فقال : لقيت قوما بِثَنِيَّة عَرْعَر ، مع الصَّبْح ، وهُمُ الآن بعُرْنَةَ أوْ نَعْمَانَ ، فارْتَدُّوا عَنْهم . انتهى .

وعلى هذا فلا يخلو الأمر من أن يكون ياقوت استنتج مما قرأه في كتاب السكريّ ما نسبه إليه ، وهو استنتاج غير صحيح ، أو أنَّ السكريَّ قال ما نسبه إليه من أن عَرْعَر من نُعْمَان ، وهذا خطأً أيضاً .

ويبقى احتمال ثالث هو أن القول لغير السكريّ ، وهو (السكوني) وأرى هذا بَعِيداً ، فياقوت وإن أكثر النقل عن السكوني ، إلّا أنَّ ما نقل عن هذا كله يتعلق بمواضع بعيدة عن بلاد هُذَيْل ، بخلاف السكري ، جامع شعر هذيل ، وشارح ذلك الشعر.

وأيًّا كان القائل بأن عَرْعَر من نَعْمَان ، فالواقع أنَّهُمَا مُتَبَاعِدَانِ .

وعَرْعَرُ \_ الوارد في شعر الأبح الهُذَائِيِّ ، لا يزال معروفاً ، وهو من فروع وادي ضيم المعروف الآن أيضاً ، وهو مِنْ بلاد النَّدُويِّيْن من هُذَيل ، واقع جنوب مكة على مقربة من ميقات إحرام القادمين من الجنوب \_ تهامة واليمن \_ وادي السعديَّة (بَلَمْلُم) بعيد عن عرفات ، وعن وادي نَعْمَانَ والذي أوقع المتقدمين بالخطأ في قولهم إنه في نَعْمَان وروده في أخبار هذيل وأشعارهم مقروناً بذكر نَعْمَان \_ وانظر لتحديد عرع مقال لصعيب بن حِدْرجان النَّدُوي الهذلي نشر في جريدة «النَّدُوة» تاريخ عرع مقال لصعيب من حِدْرجان النَّدُوي الهذلي نشر في جريدة «النَّدُوة» تاريخ

### ٤٢ -- ص ٢٦ ---:

(وعَزْوَرَةُ ، بلا لام : ع ، قُرْبَ مَكَّة ) ، زيدَتْ شرفاً . وقيل : هو جَبَلٌ عن يَمْنَةِ طريق الحاج إلى مَعْدِن بّني سُلَيْم ، بينهما عَشَرَةُ أَمْيَال ، أو عَزْورَة : ثَنيّة المَدَنيِّين إلى بَطْحَاءِ مَكَّةً ) ، زِيدَتْ شرفاً . انتهى .

كل ما أورده صاحب «التاج» هنا ورد في «معجم البلدان» بدون هاء ) عَزْوَرَ — وَأَرَى هذا هو الصواب : إذ أورد ياقوت شاهداً على ثنية المدينيين قول ابْنِ هَرْمَةَ : وَلَمْ يَنْسَ أَظْعَاناً عَرَضْنَ عَشِيَّةً طَوَالِع مِنْ هَرْشَا فَوَاصِدَ عَزْوَرا وَلَمْ يَنْسَ أَظْعَاناً عَرَضْنَ عَشِيَّةً طَوَالِع مِنْ هَرْشَا فَوَاصِد عَزْوَرا وَلَمْ يَنْسَ المَّهُ الله عَرَضْنَ عَشِيَّةً الْجُحْفَةِ التي ذكرها صاحب «التاج» بعد كلامه المتقدم.

والنَّنِيَّةُ المذكورة في طرف حَرَّة تُعْرَف الآن باسم الْعَزْوَرة والثنيةُ تُدْعَى الآن (رِيْع أُمْ الْكُليِّ) ـــ جمع كُليَةٍ ـــ أنظر «العرب» س ٨ ص ١٧٥. (وبشُر عُمَيْرٍ) ، كُزُبَيْرٍ: (في حَزْم بني عُوَالٍ) ، بالضّمّ ، هَكذا في النَّسَخ ، وضَبَطه الصاغاني عُوَال بالفتح . انتهى .

ولكن أيْن حَزْمُ بني عوالٍ ؟ الكلام هُنَا مبتور من كلام عَرَّام بن الأصبغ السُّلَميّ ، صاحب كتاب «أسماء جبال تهامة وسكانها» قاله في وصْفِ الطَّرف أحد منازل طريق المدينة من نَجْدٍ ، المعروف الآن باسم (الصُّوَيْدِرَة) قال : ثم الطَّرف لِمَنْ أُمَّ الْمَدِيْنَةَ ، يكتنفه ثلاثة جبالٍ ، أحدها ظلِمُ وحَزْمُ بني عَوَالٍ ، وفي عَوالٍ آبارٌ منْها بِثْرُ أَلِيّة ، وبثر يكتنفه ثلاثة جبالٍ ، أحدها ظلِمُ وحَزْمُ بني عَوَالٍ ، وفي عَوالٍ آبارٌ منْها بِثْرُ أَلِيّة ، وبثر هَرْمَة ، وبئر عَمَيْر ، وبئر السِّدْرَة ، وليس بهؤلاء ماء يُنتفع بهِ . انتهى مُلَخَصاً .

وحزم بني عوال هذا هو حَرَّة سوداء مُطِلَّةٌ على الطَّرَف (الصُّوَيْدِرة) من الجهة الجنوبية ، بِخترقها وادي الشُّقُرَة المنحدر من الصُّوَيْدرة ، حتى يجتمع مع وادي العقيق في قاع حَضَوْضًا .

وقد كتب اسم تلك الحرة في المصورات الجغرافية (الحرائط) خَطَأً اسم (حَرَّة كرماء) تحريف كلمة (هَرْمة) التي لا تزال معروفة ومعدودة من هجر هُجَر بني عوف ، من قبيلة حَرْب

أمَّا ظُلْمٌ الوارد في كلام عَرَّام فيدعي أظلم — ولعله هو الصواب — ويقع شرق الطرف (الصويدرة) .

#### ٤٤ — ص: ٢٨٤ ــ

(وذات الْغَارِ : وَادٍ بِالْحِجَازِ فَوْق قُوْرَانَ) انْهَى.

يظهر أنَّ مصدر هذا القول ما جاء في كتاب «أسماء جبال تهامة» لِعَرَّام ، ونَصَّهُ: وذُو مَجَرٍ غَدِيْرٌ كبير ، في بطن وادي قوران ، وبأعْلاهُ ماءٌ يقال له لَقْف ، وما يقال له شَسُّ ، وفوق ذلك بِئْرٌ يقال لها ذات الْغَار ، عَذْبةٌ ، كثيرة الماء ، تستى بَوَاديهم . انتهى مُلَخَّصاً . وقال ياقوت : ذات الغار بِئْرٌ عذبة ، كثيرة الماء ، من ناحية السوارقية ، على غو ثلاثة فراسخ منها .

وعلى ما تقدم فذات الغار بئر ، وليست وادياً كما ورد في كلام صاحب «التاج» . 23 ـــ ص 21٠ ـــ:

(وُقُرَةُ : أَيْضاً مَوْضِعٌ بالحِجَازِ ، في ديار فراس ، منَ جِبَالِ تِهَامَةَ لَهُذَيْل) انتهى . وجه الإشكال هُنَاكيف يكون في ديار بني فراس — وهؤلاء من بني مالك من كنانة — ثم يكون لِهُذَيْل .

لا شَكَّ أنَّ الكلام غير مستقيم ، وعادة مؤلف «التاج» رحمه الله – اختصار الكلام اختصاراً ينشأ عنه اضطراب في المعنى وعدم استقامة .

#### 20 ــ ص ۲۲۹ :

والفَقِيرُ: رَكِيَّة بِعَيْنها معروفة. قال:

ما لَيْلَةُ الفَقير إلا شَيْطَان مَجنونة تُودي بروح الإنسان

وجاء في ص ٤٦٠ ـــ في رسم (قفر) ما نَصُّه : (والفقير ماء ، ويقال : بِثْرٌ بأرض عُذرة ــــ وفي بعض النسخ : في طريق الشام ، كذا في مختصر البلدان) انتهى .

ويظهر أن صاحب «القاموس» وشارحه عَوَّلاً على ما جاء في «معجم البلدان» لياقوت — رحمه الله. فقد ذكر (القُفَيْر) بضم القاف وأورد شاهداً عليه لابن مُقْبل. ثم أورد الاسم مفتوحاً (القَفِير) وقال: هو ما في طريق الشام بأرض عُذرَة. كما أورد في رسم (الفَقير) أنَّه ركيُّ بعينه، ومفازة بين الحجاز والشام، وأورد الشاهد:

### مَا لَيْلَةُ الفَقِيرِ إِلاَّ شَيْطَان

وكلُّ الأقُوال تنطبق — فيما أرى على مُسَمَّى واحِدٍ — وهو ما لا يزال معروفاً ، ولكن باسم الفُقير — بالفاء مضمومة بعدها قاف مفتوحة فمُثَّناةٌ تحتيَّةٌ ، فراء .

فهذا الماء:

١ ـــ بين الشام والحجاز

٢ ــ كان في بلاد عُذْرةَ في وادي القُرَى

وقد أصبح الفُقَيْرُ الآن قرية سكانها الفريعات والرشود والمحاسنة أَفْخَاذُ من قبيلة بَليُّ التي حَلَّتْ منازل عُذْرَة ، وكانت قَدِيمًا تُجاورها ، وهو من قرى بلدة العُلا ، يَقَعُ غَربَها بقرب موقع ذي المَرْوة ، المعروف الآن باسم (أم زَرْب) (وانظر مجلة «العرب» س ١٢ ص ١٨٦) وكتاب «شمال المملكة» ص ١٠٣٥ (وما بعدها).

### : - عس ٤٩١ - :

(وقُوَارَةُ : موضع بَيْنَ البَصْرَةِ والمَدينة ، وهو من منَازِل أَهْلِ البَصْرَة إلى المدينة ) انتهى .

الذي من منازل حاج البصرة إلى المدينة هو الفوّارة — بالفاء لا بالقاف. فما هنا تصحيف وقع فيه السكوني — إن كان نقلُ ياقوت عنه في «معجم البلدان» صحيحاً.

وقد نَبُّهت على هذا في حاشية كتاب «المناسك» في وصف الطريق ــــ طريق حاج البصرة ــــ من النِّباج الى المدينة ، وقد حُدّد في ذلك الكتاب تحديداً واضحاً .

والقُوارة والفُوَّارة بلدتان معروفتان الآن في بلاد القصيم، أُوْفى الحديث عنهاالأستاذ الشيخ محمد العبودي في كتاب «بلاد القصيم» أحد أقسام المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية».

والتي يقع على الطريق — طريق حاج البصرة إلى المدينة — هي الفوَّارة ، أما القُوارة فنحرفة عنه نحو الشهال .

#### ٤٧ — ص ٩٥٥ — :

(والقَهْرُ: موضع ببلاد بَني جَعْدَة ، قال المُسَيَّبُ بن عَلَسٍ: سُفْلَى العِرَاق وأنْتَ بالقَهْر

وأنشد الصاغاني لِلَهِيْد :

فَصُوائِقٌ إِنْ أَيْمَنَتُ فَمَظنَّةً منها وحَافُ القَهْرِ أو طلخَامُها

وفي «مختصر البلدان»: هو جَبَلٌ في ديار الحارث بن كُعْبٍ وأسافِل الحجاز، ممّا يَلِي نَجْد، منْ قِبَل الطائف). انتهى.

القول بأن القَهْرَ الجَبَل من قبل الطائف غير صحيح ، فهو واقع في الطرف الشرقي الجنوبي من سراة قحطان ، وهذه السراة هي أسفل السروات . والطائف يقع في أعلى السروات . وأقرب البلاد إلى القهر شرق بلاد عَسِيْر ، وجنوب بلاد الدواسر.

والقَهْرِ ــ قديمًا في جنوب بلاد جَعْدَةَ المتصلة ببلاد بني الحارث بن كعب.

إنه سلسلة من الجبال ، تمتد من الشهال صَوْبَ الجنوب حتى تتصل بسلسلة جبال السراة الواقعة في الجنوب الشرقي من بلاد عسير (تقع سلسلة جبال القهر بين خطي الطول ٤٤/٠٠ و ٢٠/٠٠) . (وانظر مجلة الطول ٤٤/٠٠ و ٣٠/٠٠) . (وانظر مجلة «العرب» س ٨ ص ٣٣) .

### استدراك :

يضاف إلى ما ورد في الكلام على (عقر) ص ٩٣١ من مجلة «العرب» السنة الماضية بعد كلمة (فات المحقق تخريجه):

والبيت من قصيدة طويلة وردت في — ص ٢٣٩ من كتاب «شرح أشعار الهذليين» تحقيق الأستاذ عبد الستار فرَّاج الذي راجع تحقيق هذا الجزء من كتاب «تاج العروس»، والقصيدة منسوبة لمالك بن الحارث الهذلي، ولتأبَّطَ شراً الفهمي.

حمسد الجاسر

# رم لمة التميمي التونسي إلى الحجً - ١ -

زرت مدينة تونس في شهر رمضان ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م) فسعدت برؤية بعض من عرفتهم من الإخوة ، ومنهم أخي الأستاذ إبراهيم شبُّوح ، من علماء الآثار البارزين ، ومن المعنيين بتحقيق التراث .

وكنت عَرَفْتُ الأستاذ إبراهيم أثناء طلبه العلم في كلية الآداب في مصر، وقويت الصلة بيننا ، وتصاحبنا مراراً في السفر، إلى (اصطنبول) للبحث عن المخطوطات النادرة ، ولبعض البلدان الأوربية .

وآخر عهدي بالأستاذ شبوح كان عند قيام حوادث لبنان . فلما زرت تونس حرصت على لقائه ، فمررت بصاحب (المكتبة العتيقة) بقرب جامع الزيتونة . فبعث معي من أرشدني إلى المكان الذي يعمل فيه الأستاذ (قسم الآثار) فلم أجده ، ولكنه حين علم بذلك أكرمني بالزيارة ، وأفضل بتكرارها .

وقدم لي في إحدى المرات نسخة مُصَوَّرَة لرحلة عالم تونسي زار الحجاز في أول عشر الأربعين من القرن الماضي .

ولقد تصفحت تلك الرحلة ، فرأيتها لا تخلو من فوائد ، وإن كانت لا تندرج ضمن رحلات الحج ، التي حاولت جمع ما استطعت جمعه منها ، ثم دراسة ما جمعت ، ثم محاولة استخلاص ما أرى في استخلاصه فائدة ، وترتيبه حسب موضوعاته ، ثم نشره ، فهذه الرحلات تقف عند نهاية القرن الثالث عشر الهجري ، إذْ ما بعد ذلك من الزمن بلغت الرحلات المدوّنة عن الحج درجة من الكثرة ، يصعب معها حصرها وجمعها .

وها أنا أحاول عَرْض ما عَنَّ لي مما قد يكون في عرضه فائدة للقارىء ولا تفوت الإشارة إلى أن مؤلف تلك الرحلة عاش في عصر جمود فِكْرِيٍّ ، سيطر على العقول في

أكثر الأقطار الإسلامية ، ولهذا يجد القارئ منه اهتماماً عظيماً بأمور اتصفت بالدين وليست منه ، وهذا ما لا أتعرض له ، لأنه يكاد أن يكون صفة عامةً لكثير من العلماء ، منذ قرون طويلة .

### ترجمة المؤلف:

أوجز لي الأستاذ إبراهيم شبُّوح ترجمته على هذا النحو:

محمد بن صالح الْجُودي التميمي القيرواني .

ولد في مدينة القيروان ـــ في القطر التونسي ـــ في شوال سنة ١٢٨٧هـ.

وقد بلغ من العلم مبلغاً أهله لتولِّي الفتيا في بلده في سنة ١٣٢٩ هـ.

ثم في سنة ١٣٥٧ أصبح رئيساً (باش مفتي) وله مؤلفات منها :

١ ـــ رحلته إلى الحج.

٢ ـــ قضاة القيروان ، من الفتح إلى الآن .

٣ ـــ مورد الظمّآن ، في تراجم علماء وصُلحاء القَيْرُوان ـــ يقع في جُزْءَ يْن كبيرين

٤ — ثبت شيوخه ، وإجازات من لقيه من العلماء وقد توفي — رحمه الله — ليلة الثلاثاء التاسع من ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاث مئة وألف (٢ ديسمبر سنة 19٤٣م).

#### وصف النسخة:

يظهر أن المؤلف عاجلته المنيَّة قبل نقل رحلته من المسودة ، ولهذا وقع فيها كثير من الإضافات في الهوامش ، مع عدم وضوح كثير من الكلمات مما يدل على أنه كان يكتب لنفسه ، لا ليقرأه غيره .

وتقع في نحو ٨٨ صفحة في الصفحة نحو ٢٥ سطراً بخط مغربي .

#### محتواها :

استهل المؤلف رحلته — بعد حمدالله والصلاة على محمد وآله وصحبه ، بقوله : (وبعد فيقول العبد الفقير لرحمة ربه ، الراجي غفران ذنبه ، محمد الجودي القيرواني : إني تعلق غرضي بحج بيت الله الحرام ، وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ، وذلك في سادس عشر شوال عام ١٣٣١ — فاستأذنت الوزارة التونسية في السفر ، لحيث ذكر ، مكتوب مؤرخ بالتاريخ المذكور ، فأجابني جناب الوزير الأكبر الشيخ يوسف جعيطا بمكتوب نصه : الحمدلله ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم :

الفاضل الزكي ، الثقة الشيخ محمد الجودي ، المفتى بالقيروان ، دام حفظه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فقد بلغنا مكتوبك المؤرخ ١٦ شوال و١٧ سبتمبر الجاريين ، في التعريف بعزمكم على السفر لحج بيت الله الحرام ، عام التاريخ ، وعلمناه .

ونعرفكم أنه لا مانع مِن ذلك .

ونسأله سبحانه لكم الْأَمْنَ ، وأن يتقبل أعالكم ودمتم بحفظ الله والسلام .

من الفقير إلى ربه تعالى ، أمير الأمراء ، يوسف جعيط ، الوزير الأكبر وفقه الله تعالى ، وكتب في ٢٨ شوال و٢٩ سبتمبر سنة (١٣٣١) ثم ذكر أنه شرع في بيع ما يلزم بيعه من الحيوان ، ليتهيأ للسفر . وأنه وَدَّع أهله وسار إلى تونس ، ونزل ببيت في المدرسة السلمانية ، في انتظار مجيء (البابور) يقصد الباخرة .

وأنه في ٢٤ ذي القعدة سافر بَحْراً فوصل (برت سعيد) وقال : (أقام البابور ببرت سعيد يومه ، إلى الليل ، ووجدنا صورة من نحاس ، قيل إنها صورة الأوروبي الذي فتح الفتحة بين البحرين الأحمر والمتوسط ، ووجدنا هنالك من البابورات كثيراً على أشكال مختلفة ، كاد أن يَمَّرٌ بنا بعد كل ربع ساعة بابور . وعند غروب ليلة الجمعة غرة ذي الحجة أقلع بنا البابور ، وسِرْنَا بوسط الْفَتْحَةِ الليل كله .

وهاته الفَتْحَة يكتنفها جَسَرَانِ ، أحدهما وهو القِبْليُّ بمَّر ... السكة الحديدية التي

الحوامه والصلاك والعسلاع على مسيونا ومولانا في وعلى والمه ر بيغول آلعبر **الجافي ارهمة رب وتراج** عُبُولَنَ وُ نَبِهِ كُرُالِءِ دِي **النِيرِوانِي ابنِي تَعِلَىٰ** عُرِيمَ لِي بيت الداكرام وزيارة فينبيه عيدالعلاة والعلام وللم لادس عنى فتروان عاستوالي ورا عدو كالمين وتلقاب والم علامهنداه نن الوزارة التوقسير عِالسو ليناظل عملتوب مورم بالبيد الزكورتها عاميي عباب الوزري الاكبي السير موصف معسك يكتوب ضعم الجراب وطراه عرصيرنا وبولازا ي وعلى والدو تصيد وسلر العائل إن كن المذف والشيخ العبير يراطود في المعنى الغيروان دام معطفرالسلام عليكم ورهد الد وبعر معر بلغنا مكتوبرك أكمه رم 7 فنوال ولا سبتر الجارين به المعرب بعزم كم على السع يعيد الداخران على الكياد وعامال ونعرب الدلامانع مى ولا ونسال الدصبى ندلكم الاحتوان ينفيل اعالكم ودمنم بحمل الدوالسلام من العفير المعيد تعلى إنهم إلا مسراً. والمناسب معيك الوزير الالجري وجفة المهد تعلى وكنب أم و تنبوال و 12 ر الما الم المراجعة ما نام حربوسف عديما وليا ووالقائمة بالمصنات النبيع ونترعت بيع مايل ويبعه مى الجيوانه وعين و وفيت منزودا بي يفرع بيدر معون مفامات را والما : ورج مفرمنه في علم الهايب الجليل بعونا الي ز معن عبيرالت بن الاع الجبلو بعم المؤيد لما السنسن هوية عالم وزاله الوص الفانوضع تجلات شعرات من شررانيين على الندعليه وسلمانت عندى بافلنسوي واعرة فحت لعط فدوانشقاه لعينيه ووفع ذراع وصي الما أنه في المعلوب المومقا بالفي وان الان وجمرار بارا وجيرن ملك ما توضوعا عبث وكرمين نه وادارط راتب عنه و فولدنعل (الصفحة الأولى من رحلة التميم)

تذهب للسويس ومصر، وأمام ذلك بحرٌ قيل: هو نيل مِصْر.

وكان وصولنا لحيث ذكر بعد أنْ مررنا بِبَحْرٍ يُسَمَّى جون الكبريت ، وقع للناس فيه دَوْخَةٌ عظيمة ، وقاسينا الشَّدَائِدَ في البابور المذكور ، إذْكان بابور سِلْعَةٍ وفَحْمٍ ، ليس به (سكوندة) ولا ...

### في مدينة جدة:

ثم ذكر أنه وصل (جدة ليلة الاثنين رابع حجة ، فأرسى بنا (البابور) وفي صبيحة الاثنين نزلنا بِـ(فَلَايك) وسارت بنا إلى جدة ، وهي مَرْسى بعيدة عن البلد.

فدخلنا جدة وسلمنا (السراحات) للمكلّف من طرف الحكومة ، ودخلنا البلد فأول ما لاقيّناه أنه لا يطلب الإنسان شَرْبَةً من ماء إلّا بثمنٍ قدره (هلاله) لكل شَرْبَةٍ ، و(الهلالة) عبارة (مولوي؟).

وسألنا عن (الميضات) فَأَرْشِدْنَا إليها ، حَذْوَ جامعها ، فوجدنا لا يتوضَّأُ الانسان إلّا بماء ، ذي ثمن قدره (هلالة) مع رداءة الماء ، وملوحته ، فتوضأنا وصلَّينا الظهر بجدة .

وأكترينا جالاً حَمَلَتُنَا لمكة ، الجمل الواحد بثلاثة وعشرين (فرنكاً) ونصفاً .

فركبنا بعد صلاة الظهر، وسار بنا الجمَّالون، ولما خرجنا معهم وَجَدْنَا فَضَاضَةً وَغِلْظَةً من الجَمَّالِين، يطلبون من المال، يسمى (البقشيش) فلم يسعنا إلَّا دفْعه، وقدره نحو فرنكين).

وسِرْنَا لَيْلاً ، وقبل نصف الليل وصلنا لمكان يُسَمَّى (بَحْرَة) بِتُنَا فيه على خوف شديد ، إذ أصحابه من البَدُو ، والجمَّالون منهم ، وكلهم مُسلحون .

وفي آخر الليل رَفَعْنَا ، وسِرْنا ، ووصلنا مكة يوم الأربعاء ، عند الظهر ،

## الزارة: قاعدة بلاد الخط قديما

## (الخطُّ : ما يعرف الآن باسم القطيف والدمام والظهران ، الممتد على الساحل من الحققي إلى قطر)

[كتب الأخ حسين على القديمي من مدينة القطيف ، يستوضح عن مدينة الزَّارَة التي لها ذكر في كتب التاريخ ، في أ أخبار صدر الإسلام ، وفي حروب الرَّدّة .

وقد تحدلت عنها في كتاب والمنطقة الشرقية - البحرين قديماً، أحد أقسام والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، في الجزء الثاني ،

> ويظهر أن السائل الكريم أم يطلع على ذلك الجزء . وها هو ما أوردت فيه] .

### الزَّارَة :

\_\_ بعد الزاي ألف مهموزة وقد لا تهمز تخفيفاً ، ثم راء فهاء ، وهي لغة الأَجَمَةُ \_\_ أي الشجر الكثير الملتف ، والسِّباع تأُوي الآجام ، ومن هنا قال بعض اللغويين أن اسم الزأَّرة مشتق من زَثير الأُسَد .

والزَّأْرة اسم بلدة من أَقْدَم مُدُن الْخَطِّ ، عُرفَتْ إِبَّانَ ظهور الإِسْلام ، وجُهل تاريخِها قَبْلَ ذلك .

وكانت مَقرَّ وَالي البحرين ، من قِبَل الفُرْس حين كان نفوذهم مُمُتَداً إلى هذه البلاد في العهد الجاهلي .

ذكر ياقوت في «معجم البلدان» في كلامه على المدينة ما نصه: (وكان على المدينة وتهامة في الجاهلية عامل من قبل مرزبان الزارة يَجْبي خرابها) انتهى.

وهذا النَّصُّ ـــ مع غرابته ـــ يَدُلُّ على سعة نُفُوذ مَرْزُبان الزَّارة ، وهو واليها من قبل الْفُرْس ، ولكن لم يُعْرَف امتداد نفوذ هذه الدولة إلى غرب الجزيرة . قال في «معجم ما استعجم»: الزارة مدينة من مدن فارس ، وهي التي بارز البراء بنُ مالكُ مَرْزُبَانها فصرعه ، فقطع يديه فأخذ سِوَاريْه ومنْطَقَتُهُ ، فقال عمر : كُنَّا لا نَخْمِسُ السَّلَبَ ، وإنَّ سَلَبَ الْبَرَاء بلغ مالاً ، وأنا خامسُهُ . فكان أوَّلَ سَلَبٍ خُمسَ في الإسلام .

قال أبو عبيد: حدثنا يونس عن ابن سيرين أن ذلك السلب بلغ ثلاثين ألفاً. ووقع في كتاب الرَّدَة أنَّ الأساورة الذين كانوا مع المنذر بن النَّعان المعروف بالغررو، وهو الذي مَلَّكَتْ بكر على أنفسها — حين ارتدوا انحازوا إلى الزارة فحُصرُوا، فنزلوا على صُلْح ابن الحضرميِّ. فهذه الزارة هي بناحية البحرين، لأنَّ هناك كانَتْ حروبهم عنْد ردَّتهم: انتهى.

وقال البلاذري في «فتوح البلدان» (١): وتحصن المكعبر الفارسي صاحب كسرى الذي كان وجهه لقتال بني تَميم حين عرضوا لِعِيْرهِ — واسمه فيروز بن جشيش — بالزَّارة ، وأنضم إليه مجوسٌ تجمعوا بالقطيف وامتنعوا من أداء الجزية ، فأقام العلانم على الزارة لم يفتحها في خلافة أبي بكر ، وفتحها في أول خلافة عمر.

- ثم قال - : ثم غزا مدينة الغابة فقتل من بها من العجم ، ثم أتى الزَّارة وبها المُكَعْبر فحصره ، ثم إنَّ مرزبان الزَّارة دعا إلى المبارزة ، فبارزه البراء بن مالك فقتله وأخذ سَلَبه فبلغ أربعين ألفاً . ثم خرج رجل من الزارة مُسْتَأْمناً على أن يدل على شرب القوم ، فدله على العين الخارجة من الزَّارة فسدَّها العلائه ، فلما رأوا ذلك صالحوه على أن له ثُلُثَ المدينة ، وثلُثَ ما فيها من ذهب وفضة ، وعلى أن يأخذ النَّصْف مما كان لهم خارجها .

وأتي الأخنسُ العامريّ العَلاء فقال له : إنهم لم يصالحوك على ذراريهم وهم بدَارين .

ودَلَّهُ كُرَّارٌ النُّكْرِيُّ على المحاضة إليهم .

الى أن قال: بارز البَرَاء بنُ مالك مرزبان الزارة فطعنه فوق صُلبه وأخذ سوَارَيْه، ويَلْمَقاً (٢) كان عليه، ومنطقةً، فخمسه عُمَرُ لكثرته، وكان أوَّلَ سَلَبٍ

خُمسَ في الإسلام.

وقال ابن الأثير في «النهاية »: وذكر مرزبان الزارة : الزاّرة هي الأجمة سُمَّيت لزئير الأُسْدِ فيها . والمرزبان الرئيس المقدم ..

ومنه الحديث أن الجارود لما أسلم وثب عليه الحُطَمُ ، فأخذه وشَدَّهُ وِثَاقاً ، وجعله في الزارة . انتهى .

وجاء في «معجم البلدان» أيضاً قال أبو منصور: عَيْنُ الزارة بالبحرين معروفة . والزَّارة قرية كبيرة بها ، ومنها مَرْزبان الزارة ، وله ذكر في الفتوح (٣) .

وفتحت الزارة سنة ١٢ في أيام أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه وصُوْلحُوا . قال أبو أحمد العسكريُّ : الخطُّ والزارة والقَطِيفُ قرى بالبحرين وهَجَر .

وفي كتاب «البلدان» (٤) للحازمي: قال الأزهريُّ: عين الزارة بالبحرين معروفة، الزارة قرية كبيرة، وكان مرزبان الزارة منها، وله حديث معروف في الفتوح. وقال الْعَسْكَرِيُّ: الخَطُّ والزارة والقطيف ودُرْنَا قرى بالبحرين وهجر.

وفي كتاب «المناسك» (٥) في الكلام على البحرين: (ثم الزارة)، وهي فرضة من فُرض البحر، وهي لأحمد بن سالم العبدي، وهو رئيس أهل القطيف، وساكنها عبد القيس، أكثر غِلْمها النخل والسمك.

وعن أبي القموص زيد بن علي قال : حدثني الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس : فقال لنا رسول الله صلى الله عليه : «أيُّ هَجَر أَعَزُّ؟» قلنا : الزَّارة .

وعن أنس ابن مالك قال : بارز البراء بنُ مالك مَرْزبانَ الزارة ، فطعنه طعنة فكسر القربوس (١) ، فَخَلَصَتُ إليه فقتلته ، فَقُوَّمَ سَلَبُهُ بثلاثين أَلْفاً ، فلما صلينا الصبح غدا علينا عُمَرُ فقال لأبي طلحة : إنَّا كُنَا لا نَخْمِسُ الأَسْلَابَ ، وإنَّ سَلَبَ البَرَاء قد بلغ مالاً ، ولا أراني إلا خامسه ، فقوَّمناه بثلاثين أَلفاً ، وأُدَّيتُ إلى عمر سَتَّةُ آلاف . انتهى .

وخبر سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعزَّ بلدة في هجر ، وإجابة الوفد بأنَّها الزَّارة يَدُلُّ على مكانة الزَّارة في ذلك العَهْدِ . وأنها أقوى مدينة في تلك المنطقة .

ثم وصفها بأن أكثر غَلَتِها السَّمَكُ والتَّمْرُ ، لأنها متوسطة في واحة حدائق النخل ، ثم هي قريبة من شاطيء البَحْر ، فقد كانت ميناء — كما في النّصِّ المتقدم .

وجاء في كتاب «الروض المعطار» ما نصه الزرادة (٧) : مدينة بناحية اليمن ، كان أبو سعيد الْجَنَّالِيُّ ، وهو من جزيرة جنايا ، من جملة من قام بدعوة القرامطة ، وكان يبيع الطعام بالزرادة ، وكان بها أيضاً رجل يعرف بإبراهيم الصائغ وكان داعيتهم أيضاً وجهوه غير مرة إلى ناحية فارس الأهواز لدعاء الناس ، وكان قيام القرمطي بالقطيف . انتهى . والزرادة تحريف الزارة ، وليست باليمن .

واتخذت الزَّارة منفى ومَحْبِساً لمن تَغْضب عليهم الدولة في العهد الأموي :

فني أخبار عبيدالله بن زياد حينها ولي البصرة سنة ستين ذكر ابن جرير (^) أنه قال : — بعد أن عَرَّف العرفاء على الناس : (وأيًّا عريف وُجد في عرافته من بُغيَة أمير المؤمنين أحدٌ لم يرفعه إلينا صُلِبَ على باب داره ، وألغيت تلك العرافة من العطاء ، وسُيِّر إلى موضع بِعُمَان الزارة) كذا ورد النص . ولعل صوابه (بعان والزَّارة) .

وذكر أيضاً <sup>(١)</sup> : أنه سيّر عمر بن سعد إلى الزَّارة .

وتقدم — في أول الكتاب — أنّ هذه البلادكانت مَنْفَى لمن تغضب الدولة عليه . والزارة هذه قاعدة الحظّ الذي يضرب المثلُ بحُمَّاه : (حُمَّى قَطِيْفِ الْخَطِّ أَوْ حُمَّى فَدَكُ ) .

وبقيت الزَّارة — حتى النصف الأخير من القرن الثالث الهجري — تُعَدُّ أكبر مدينة في الحُط (القطيف) كما يفهم من وصف صاحب كتاب «المناسك» (١٠٠ لها ، بأنها مَقرُّ رئيس أهْل القطيف ، وأنها فرْضَةٌ على البَحْرِ ، وهذا يدل على سَعَتِهَا وكِبَرِها ، نتصوَّرُ هذا حين نعلم أنَّ موقعها هو موقع قرية الْعَوَّامِيَّة التي أرى أنها في الأصل محلة من مَحَلَّاتها .

وقرب انتهاء القرن الثالث حَرَّق القرامطة مدينة الزَّارة ، كما حَرَّقوا مدينة هَجَر. وفي الزارة نشأت دعوة القرامطة ، ومنها امتدت حركتهم حتى شملت البلاد ، كما فصّل ذلك متقدمو المؤرخين .

وجاء في «ديوان ابن مقرب» (١١) : كانت رئاسة القطيف لبني جذيمة فجمع أبو سعيد القرمطيُّ جيشاً فأغار على القطيف حتى ملكها بعد أن حَرَّق الزارة وهي مدينتها ، ودار مملكتها . وكانت الرئاسة فيها لبني أبي الحسن ، علي بن مسار بن سلم بن يجيي ، من كلّب عبد القيس وأبو سعيد هذا قتل سنة ٣٠١.

وجاء في الديوان المذكور ما مُلَخَّصُه :

وذلك أن عبد القيس حين اختلفت كلمتهم ، وكثرت بينهم الحروب ، ضعفوا وهنوا ، ووهن أمرهم بالبَحرين ، فوثب القرمطي وهو أبو سعيد الحسن بن جوام بن بهرشت على القطيف ، وهو يومثذ ضامِن مُكُوسِها وضامِن فُرْضَتِها ، وكان قد جمع مالاً عظيماً استال به قلوب الناس ، وكانت رياسة القطيف يومثذ وملكها لبني جَذيْمة ، من عبد القيس .

وكان أولو الأمر فيهم بنو أبي الحسن عليّ بن مسار، وجمع القرمطيّ جيشاً من أهلها ومن البادية ، ومن أهل عُمان ، وحارب بهم أهل القطيف ، حتى ملكها بعد أنْ حرّق الزارة وهي مدينتها ، ودار مملكتها ، وسار حينئذ إلى الأحساء بجمسوع عظيمة . انتهى .

وآثار الحريق كانت باقيةً إلى عهد قريب ، في موضع يُدْعَى الرَّمادة ، في المكان الذي كانت الزَّارة تقع فيه ، وقد غُرسَ ذلك المكان بالنخيل ، وانمحت آثار العمران القديمة منه .

وكان اسم الزارة معروفاً إلى عهدنا الحاضر، يطلق على موضع يقع في الجنوب الشرقي من قرية الْعوَّامِيَّة، بجوارها.

وفي القرية نفسها حَيٌّ يعرف باسم (فريق الزارة) والْفريق يرادف كلمة المحلَّة .

وموقع الزارة غرب مدينة القطيف الآن بنحو خمسة أكيال ، قد أحاطت النخيل بها ، ويظهر أن شاطىء البحر قديماً كان يتصل بها ، أو أنها كانت تشمل مساحة من الأرض واسعة تصل إلى الساحل ، وبعد خرابها اتُّخذت تلك الأرض بساتين للنخيل .

وبحسن التنبيه على بعض أوهام وقعت في نصوص بعض المتقدمين حول الزَّارة :

١ -- قول البكري وياقوت (١٢) وغيرهما أن الزارة من مُدُن فارس خطأ ناشىء عن
 وجود مرزبان من مرازبة الفرس فيها أثناء حصار المسلمين لها في حروب الردة .

٢ ـــ ذكر الزمخشريُّ في «الفائق» (١٣) ما نَصُّهُ: أن الجارُوْدَ لما أسلم وثب عليه الْحُطمُ فأخذه وشدَّهُ وثاقاً ، وجعله في الزارة .

ثم أضاف الزمخشري : في تفسير الزارة — : هي الأَجَمَةُ . ويقال للأسدِ : مرزبان الزَّارة انتهى .

فالزمخشري قصد المعنَى اللغوي ، ولم يُدْرك أنَّ الزأرة ـــ في الموضعين ـــ عَـلَـمٌ لهذه المدينة .

٣ ـــ أورد صاحب «الروض المعطار» (١٤) الزَّارة باسم (الزَّرادة) وعَدَّها من مُدُنِ البَّمن ــــ كَها تقدم ـــ وهذا خطأً مع أنه أورد اسم الزَّارة صحيحاً (١٥) وعَدَّها من مدن فارس ، وذكر مبارزة مرزبانها للبراء ، وساق خبره .

حواشي المقال :

<sup>(</sup>١) ص ٩٠ الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) اليلمق: القباء، والكلمة فارسية أصلها (بلمة) فعربت.

 <sup>(</sup>٣) في «التهذيب» : ٢٤١/١٣ بدل كلمة (وله في الفنوح) : (وله حديث معروف) وكذا في «التاج» فيما نقل عن الأزهري . وأبو منصور هو الأزهري صاحب «التهذيب» .

<sup>(</sup>٤) الورقة : ٩ .

<sup>(</sup>۵) ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>٦) القربوس: الخشبة المنحنية من سرج الفرس، وللسرج قربوسان.

## الزرق: الواردة في الأشعار

.. رأيتُ الشاعر ذَا الرَّمة ، يذكر الزُّرُق ــ في الدَّهناء ــ كثيراً ، ولكنني لم أهْتَدِ إلى معرفة موقعها من صحراء الدهناء الواسعة ، فهل من الممكن إرشادي إلى موقعها ؟

رماح ــ سعد بن ساير العنيبي

العرب: لقد جمع مؤلف كتاب «المنطقة الشرقية» أكثر النصوص الواردة في تجديد ذلك الموضع. وها هو نَصُّ ما أورده في الكتاب المذكور، وهو من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر).

#### الزُّرْقُ :

\_ على لفظ جمع أُزْرَق بضم الزَّاي \_: هذا الموضع فيا يظهر من النصوص التي

 <sup>(</sup>٧) ينقل المؤلف عن البكري (مخ ٦٨ وهو المصدر الوحيد الذي ورد عنده اسم هذا الموضع (الزرادة) - فيا أعلم ... ولا أدري هل التسبت هنا بـ (الزارة) إحدى مدن البحرين أولاً ، على أن البكري نفسه ورد الاسم لديه في صورة (الواردة) وذكر الاسم في المرجانة : ٤٩٢ - وقارن بالطبري ٣ : ٢١٧٤ وأخبار القرامطة : ١١٣ .

<sup>(</sup>۸) جه ص ۳۰۹.

<sup>(</sup>٩) المصدر ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>۱۰) : ۲۲۱ . (۱۱) مخطوطة الأستاذ صادق الكردى .

<sup>(</sup>۱۲) مادة (زأر).

<sup>(</sup>١٣) ذكر يوقات أيضاً أنها من مدن البحرين، فكان الاسم عنده يطلق على مدينتين وهذا غير صحيح.

<sup>. 147/140 (11)</sup> 

<sup>.</sup> YAY (10)

سأوردها يقع خارج المنطقة التي أُلِّف هذا القِسْمُ من المعجم لتحديد مواضعها ، فهو في الدَّهْنَاء . ولكنَّ موضعاً ذكره ذو الرَّمَّة أكثر من ثماني عشرة مرَّةً ، وذكر مواضع داخلة في نطاق بحثنا ألبْسَ جَدِيْراً بأن يُذكر هنا ، لا سيًّا وهو من المواضع التي ينبغي ذكرها في «المعجم» في أحد أقسامه الأخرى وقد تحدثت عنه بإيجاز في قسم (شمال المملكة) (١) .

قال البكري في «معجم ما استعجم» : الزُّرْقُ هي أنقاء بأسفل الدَّهناء لبني تميم . قال ذو الرُّمَّة :

وَقَرَّبْن بِالزَّرْقِ الْجَمَائِلَ بَعْدَمَا تَقَوَّبَ مِنْ غِرْبَانِ أَوْ رَاكِهَا الْخَطْرُ وفي «معجم البلدان»: الزُّرْقُ رمال بالدهناء وقيل: هي قرية بين النباج وسُمَيْنَة ، وهي صعبة المسالك.

## قال ذُو الرُّمَّة :

فَيَا أَكُرُمَ السَّكُنِ الَّذِيْنَ تَحَمَّلُوا عَنِ الدَّارِ، والمُسْتَخْلَفِ المُتَبَدَّلِ كَانَ لَمْ تَحُلُ مِرْطٍ مُرَجَّل عَنْ لَا مُرَجَّل عَلْمَ مُرَجَّل عَمْرًا مُرَجَّل عَلْمَ مُرَجَّل عَلْمَ مُرَجَّل عَلْمَ مُرَجَّل عَلْمَ مُرَجَّل عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وجاء في كتاب «المناسك» (٢): والسَّمَيْنَةُ بَيْنَ مُضْرِطٍ ومُرْبِخ ، ينحدر من أحدهما ويصعد في الآخر بصعوبة شديدة ، فالأول منها الذي يلي البصرة أصعبها ، فكان الحَجَّاج لما انحدر ، انْحَدَرَ ومعه جارية ، فلما استصعب على الجمَّالين الرَّمْلُ في هذا الموضع سألوا أصحاب الحجاج أن ينزلوا عن الإبل ، ليخَفِّفُوا عنها ، فيمشوا ، فلم يَبْقَ الله الحَجَّاجُ وجاريته فقال الراجز :

الرَّمْلُ لَا يَـرِكَبُ فيه أَحَد إلَّا الـنِّساء وأَبُو مُـحَـمَّـدْ

فالرجَّازُ حتى الساعة يرتجزون في هذا الموضع بهذا ، ويرتجزون أيْضاً :

يَا حَبَّذا الْقَمْرَاءُ، واللَّيْلُ سَاجٌ وطُولُ مِثْلُ مِلَاء النُّسَاجُ

وهذه الرملة بها الزَّرْق التي يذكر ذو الرُّمَّة ـــ ثم ذكر السَّمَيْنة وقال ثم من وراء هذا الرَّمل الشَّقاتق وهي سبعة أحبُل، بينها سَبْعُ شقائق، لكل حَبْلِ منها اسم ، ولكل شقيقة اسْم ، فزعم الناس أن قوماً ضَلُوا في شقيقة منها ، فأخذوا ذات اليسار ، وَمَضُوا في الشقيقة ، فلم يزالوا في ضلال حتى خرجوا في وادي اليمن (٤) من وراء بلاد اليمامة . وآخر شقيقة منها مِماً يلي مكة المَغَرَةُ وهي أرض حمراء ، كأنها صُبِغَت بالعصفر ، وحجارتها كذلك ، تتَّصِلُ بالحَبْلِ الذي يقال له حَبْلُ الحاضِرِ وهو آخرها ، وهو يُشْرِف على النَّباج نِبَاج ابن عامِر . انهى . ونقلته بطوله لأوضَّح خطأً ياقوت في قوله : (هي قرية بين النَّباج وسُمَيَّنة) فهي ليست قرية بل رمال عظيمة ، وهي شرق السَّمَيْنةِ وليست قرية بل رمال عظيمة ، وهي شرق السَّمَيْنةِ وليست ينها وبين النِسوعة .

ويظهر من قول صاحب «المناسك» : (وهي رَمْلَةٌ بها الزَّرْقُ) أي إنَّ الزَّرْق متصلة بهذه الرَّمْلَةِ الْعَظِيْمَة . إذ يفهم من شعر ذي الرَّمَّة الذي سنورده بعد هذا أن الزَّرق تقع شرق الدَّهْنَاء ، على مقربة من حُزُوا والدَّحْل والشهاليل والقرينة ، وتلك المواضع تقع في الجهة الجنوبية بعيدة عن طريق حاج البصرة الذي يَمَرُّ بفلج ، ويخترق شهال الدهنا من الينسوعة إلى السَّمَيْنَة وهناك الرملة العظيمة التي قال صاحب «المناسك» (بها الزَّرْق) ولم يقل : إنَّها الزَّرْق . ولهذا بعد أن عَرَضْت لقوله في قسم (شهال المملكة) قلت :

#### وخلاصة ما يفهم من النصوص المتقدمة :

- ١ ـــ أن الزرق من أنقاء الدهناء ، ومنها نَقَا مُشْرِفٍ من أَطَوَل الأَنقاء .
- ٧ ـــ أنَّ الشماليْلَ من الزُّرقِ ، والشماليل بناحية معقلة ، وهذه لا تزال معروفة .
  - ٣ ـــ أَنَّ ذَا الرِّمة يقرن الزُّرق بحُزُوا وحُزُوا معروفة وهي بجهة مَعقُلة .
- عَمَّلُة وَحُزُوا يقعان جنوب طريق الحج البصري أي جنوب الحفر حفر الباطن .
- عديد الحربي وأقصد صاحب «المناسك» وياقوت ، وقد أخذ عنه في يظهر من مقارنة النّصين ، بدل على أنّ الزّرق تقع في الطريق البَصْرِيّ بين البنسوعة

والسُّمَيْنَةِ ، وهذا التَّحديد يُخَالِفُ القول بأنَّها قُرْب مَعْقُلَة وحُزْوا .

ولا مَخْرِج من هذا الا أن يقال إنَّ الزُّرْق يُقْصَد بها أعظم أنقاء الدهناء وأقصد الحبال — وأطولها ، ومعروف أنَّ حبال الدهناء تمتدُّ من الجنوب إلى الشمال مسافات طويلة ، فقد تكون أطراف الزرق الجنوبية غرْب معقلة وحُزوا ، وتمتدُّ حتى تبلغ طريق البصرة من حَجْر ، وشماله إلى طريق البصرة إلى مكة .

وأضيف الآن : يظهر أن ياقوتاً اعتمد على ذاكرته في تعريف الزُّرق ، ولم يتقيّد بنص صاحب «المناسك» فوقع فيا وقع فيه من الحطا .

وأما القول من أنَّ الشهاليل من الزرق فمصدره ما جاء في حاشية على قول ذي الرَّمة : فَودَّعْن أقواع الشهاليل .

الشاليل: موضع في الزُّرق، وعرف ياقوت الشاليل بأنها حبال رمَّل متفرقة بناحية مَعْقُلة ونعود لعرض بعض النُّصوص المتعلقة بتحديد موقع الزرق.

جاء في وصف طريق حَجْر (الرياض الآن) إلى البصرة في كتاب «بلاد العرب» (\*) بعد أن ذكر الدّهناء قال : والصَّبَيْغَاءُ وهي بَرْقَاءُ بِمُنْقَطَع الدهناء ، إذا جُزْتَ الصَّبَيْغَاء وَقَعَتْ في أَبْرَق يقال له القُنْفُذ والأَبْرَقُ رَمْلٌ مختلطٌ بآكام — ثم إذا جُزْتَ القُنْفُذَ اسْتَقَبُلْتَ أول الصَّمَّان . وعَنْ يسارك قبل ذلك الزَّرق التي ذكرهُنَّ ذو الرَّمة ، وهي أجارع من الرمل ، وهي من أرْض سَعْدٍ ، من الدَّهْنَاءِ .

فأول ما تستقبلُ مِنَ الصَّمَّان حين تَدْخُلُهُ دَحْلٌ على الطريق يقال له خُرَيْشيم انتهي.

هذا الطريق الذي ذكره يخترق الدهناء بمقابلة خُرَيْشيم ، هو طريق مَعْقُلَه ، إِذْ خُرَيْشيم الدَّحْلِ لا يزال معروفاً ، وهو واقع غرب مَعْقُلة غير بعيد عنها ، بَيْنَ حُزْوَا وقريَةِ شُويَةَ . والزُّرْقُ — على ما يفهم من الكلام المتقدم — تقع قبل الوصول إلى هذا الدَّحْلِ الواقع في طرف رِمَال الدَّهْناء في الجهة الشالية منه : (وعن يسارك قبل ذلك الزُّرَق) وما عن يسارك من الحبال العظيمة عرق جَهَام وعرق جُهَيَّم ، ولا أدري هل يَصِعُّ الاستئناس باسم الزُّرق — جمع أزرق — للبحث عن صِلَةٍ بَيْن هذا اللَّون وبين لَوْنِ

الجُهْمَة التي منها سُمِّي الْحَبِّلَانِ المذكوران . قد يكون ذلك بجامع عدم صفاء اللُّون ، وما أقرب الزرق التي ذكرها صاحب « بلاد العرب » ووصفها غيره بالصعوبة والعظم من ذَينك الحبلين وما شرقها وجنوبهما من الحبال إلى قرب مَعْقَلَة ، وتقدمت الإشارة إلى نحو هذا في رسم الخلصاء.

والآن لنعرض من شعر ذي الرَّمَّةِ ما ذكر فيه الزُّرْق لقد ذكرها أكثر من نماني عشرة مرة :

فقال (٦) : في وصف الأطلال :

دَوَارِجُ الْمَوْرِ والأَمْطَارُ وَالْحِقَبُ بجانِبِ الزُّرْقِ لمْ تَطْمِسْ مَعَالِمَهَا الزُّرقُ : أكثبة رمال بالدهناء .

وقال (٧) : يصف الغيث .

ما قابَلَ الزُّرْق من سَهْلِ ومن جَلَد أَسْقَى الإله به حُزْوَى فجادَبه

> وعَيْنٌ أَرَشَّتْهَا بِأَكْنَافِ مُشْرِفٍ وقال (٩) : في وصف الظُّعْنِ :

فَوَدَّعْنَ أَفُواعِ الشَّمَالِيْلِ بَعْدُمَا ولم يَبْقَ بِالْخَلْصَاءِ مِمَّا عَنَتْ به فَمَا أَيْاسَتْنِي النَّفْسُ حَتَّى رأيتُها

الزرق: أكثبة بالدهناء:

طوالعُ منْ صُلْبِ الْقريْنَةِ بَعْدَمَا وَقَدِ جَعَلَت زُرْقَ الوَشيج حُدَاتُهَا

من الزُّرْقِ في سَفْكِ ديارٌ الْحَبائِب

ذَوَى بَقْلُهَا: أَحْرَارُها وذُكُورُهَا مِنَ النَّبْتِ إِلا يُبْسُهَا وهَجِيرُهَا. بحَوْمَانَةِ الزُّرْقِ آخْزَأَلْتُ خُدُوْرُهَا

جرى الآلُ أشباه الملاء اليقايق

يَميناً وحَوْضاً عَنْ شِمَالِ المرافِق

#### وقال (۱۰) :

وَقَرَّبْن بِالزُّرْقِ الجَائِلَ بَعْدَمَا تَقَوَّبَ عَنْ غِرْبَانِ أُوراكِهَا الْخَطَّرُ الْخَطَّرُ الْزَق : أكثبة الدهناء . تقوّب : تَقَشَّر . غربان أوراكها : طرف رؤوس الأوراك الذي يلي الدنب .

الْخَطُّرُ : هنا مصدر .

وقال (١١) :

إذا شِئْتُ أَبْكَانِي بِجَرْعَاءِ مَالِكِ إلى الدَّحْلِ مُسْتَبْدَى لِمَيِّ ومَحْضَرُ وبِالزَّرْقِ أَطْلَالٌ لِمَيَّةَ أَفْفَرَتْ لَلَاثَـةَ أَحْوَالٍ تُرَاحُ وتُمْطَرُ الزرق: أكثبة بالدهناء.

#### (للحديث صلة)

#### حواشي المقال :

<sup>. 144/144 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) الجائل: جمع الجالة. والغربان هنا: الأزراك من خلف الظهر وقيل: رأس الووك تتوب: انقطع وانقشر.
 الخطر: ما لصق بالوركين من البول.

<sup>.</sup> PAE (Y)

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب : (في وادي الرمل من اليمن) لأنه ذكر وادي الرمل وراء ببرين إلى حضرموت في اليمن .

<sup>.</sup> ٣١٢ (0)

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٢٢ .

<sup>. 13</sup>A (Y)

<sup>. 14 • (</sup>٨)

<sup>.</sup> ۲۲۲ (4)

<sup>.</sup> Yes (4)

<sup>. 077 (11)</sup> 

<sup>. 310 (11)</sup> 

## مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم:

## الكياكية: سكان كنبكب

هذا الاسم يطلق على سكان جبل كَبْكَبْ ، المُطِلّ على عرفات ، وأكثرهم يرجعون في نسبهم إلى قبيلة هُذَيل ، وكان هذا الجبل وما حوله منذ العصور القديمة من منازل تلك القبيلة .

ولهذا ورد في كتب النسب الحديثة ومنها كتاب «معجم قبائل المملكة العربية السعودية». أنَّ الكباكبة من فروع قبيلة هُذَيَّل. بصرف النظر عن أصول هؤلاء.

وقد كتب الأخ الأستاذ محمد جابر الحسني — وهو من آل حسن سكان تلك الجهة يقول: إن إطلاق كلمة (الكباكبة) على أولئك خطأ يرتكبه العامة. في تلك الناحية ، إذ السكان ينتمون إلى قبائل ذات أصول عريقة ومنهم آل حسن الذين يسكنون شمال وادي نعان ، وأن أصلهم من الأشراف — أشراف المغرب العلويين ، انتقل جدهم محمد بن القاسم من ينبع إلى المغرب في حدود سنة ، ٢٥ هـ مع الحجاج — ثم قدم أحد أجدادهم وهو يوسف بن إسماعيل الصالحي الحسني التلمساني مع الجيش العثاني سنة ٩٢٣ إلى مكة برتبة (باشا جاويش) وعين ناظراً على عين زبيدة التي تنبع من وادي نعان ، ثم اشترى بلاداً في هذه الجهة استقر بها بعض أعقابه إلى الآن وذكر الأخ الكاتب أن فروع أسرة آل حسن :

آل عبد المحسن ، وآل شاقي ، وآل حسين ، وآل حمدي ، وآل محسن وآل حاسن ، وآل أحمد ، وآل مشبّب وآل عالي .

وأنهم لا يزالون يسكنون شيال وادي نَعْمَان ، ومنهم من استوطن مكة المكرمة . وغيرها من مدن المملكة .

### الزَّلَّال في اللَّرْعِيَّة :

جاء في مجلة «العرب» س ١٥ ص ٢٨٧ في حواشي مقال (المرأة في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» — رقم الحاشية (١٢) ما نصه : الزَّلَالُ من الأمكنة القريبة من الدَّرْعِيَّة . ويقول الأستاذ عبدالله بن خَمِيس ، وهو من أهل هذه البلدة إنه غير معروف الآن . انتهى وهذا القول اعتاداً على ما ورد في كتاب «معجم اليمامة» ج١ ص ٣٥٥ — تأليف الأستاذ عبدالله ونَصُّهُ : الزَّلَالُ مكان قرب الدرعية ، ورد له ذِكرٌ في تاريخها . ولكننا الآن لا نعرفه ، وقد ورد ذكره في بيتين ينسبان إلى ابنة محمد بن سعود — ثم أوردهما كما وردا في أصل المقال .

وأضيف الآن أنَّ الأستاذ عبد المحسن الطَّويْل — وهو من أهل الدّرعيَّةِ ورئيس مركز التنمية فيها — أخبرني أنَّ الزَّلال لا يزال معروفاً ، وقال في وصفه : إنه صِنْعٌ — مجرى سَيْل — ينحَدر من شرق الدرعية إلى جهة نخيل البلدة . بجانب (قُريوة) الموضع الذي فيه المقبرة القديمة التي فيها قبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب — رحمه الله — بجانبها من الجنوب ، وكان طريق الدرعية القديم يَمُرُّ به ، وهو بقرب (الناصريَّة) الجبل الواقع في تلك الجهة لا الناصرية المحلة التي غرب مدينة الرياض ، فتلك كانت تُعْرف باسم (الْفَوَّارة) والناصرية اسم حديث . وطريق الدرعية المُعَبِّد الحديث المسلوك الآن من الرياض إلى الدّرعيَّة ، يَدَعُ الزَّلَالَ شهاله .

#### «غَاية الأماني»

ورد في ص ٧٨٤ س ١٥ — في مقال الدكتور يوسف شلحُد إسم كتاب «بغية الأماني ، في أخبار القطر اليماني» ليحيي بن الحسين بن القاسم . وصواب الاسم «غاية الأماني» .

وقد نبَّه إلى هذا الحطا الأخ يحيي بن علي عكور ، من بلدة الروشن ، في بيشة . شكرا لله له ، ووفقه .

#### آل (أبا القرب): من واهب ثم من شهران

اطلعت على مجلة العرب (ج ٧ و ٨ س ١٥ / محرم وصفر ١٤٠١هـ). على مقالة د. محمد بن سعد الشويعر. حيث ذكر في مقالته آنفة الذكر أن قبيلة (آل أبا القرب) في منطقة الجنوب وقد لحقوا (بِسُبَيْع) حينا سرد أفخاذ الْحُقْبَان من الدواسر ومساكنهم. وبما أن لحمة (آل أبا القرب) المشار إليهم يسكنون في المنطقة الممتدة بين بيشة وخيبر الجنوب ، وأنهم من فروع بني واهب الآن من شهران وليسوا من سُبَيْع كما ذكر الدكتور محمد.

وقد أشار إليهم الدكتور جابر الطيب بن علي في أحد اعداد مجلة العرب عندما ذكر سكان وادي هِرْجاب .

لذا أحببت ايضاح ذلك.

الباحة/ إمارة العقيق: سعيد بن مناحي الشهراني

#### المراشدة من فروع عتيبة

عند مراجعتي للمقال الوارد في مجلة العرب ج ١١ و١٢ س ١٥ لاحظت بعض الأخطاء التي وقعت مني في المقال المذكور نبهني عليها بعض الإخوان العارفين وهذه الملاحظات هي :

1 \_\_ ورد في المقال: أن الضعفان المعروفين من المثاقبة من المراشدة اليوم ورد أنهم حلفاء من بني عبدالله من مطير هذا لا يوافق عليه اليوم العارفون بالنسب من الضعفان مع اعترافهم بأنهم من قبيلة مُطير والحقيقة أن ما ذكرته في مقالي السابق عن: الضعفان هو: ما سمعته من كبار السن العارفين بالأنساب والله أعلم (ثم مدحهم الكاتب وأورد ثلاثة أبيات من نظمه في مدح الضعفان نسل عواض بالكرم والشجاعة.

٢ ـــ وقع خطأ وهو رسم صفة الوسم المعروف الذي يتخذه المراشدة اليوم وسماً لهم
 ١٥٥

على الإبل فقد جاء رسمه في المقال ناقصاً وصفته المعروفة هي [• ] ومن تحته الشاهد وهو كما ذكرت على رقبة المطيّة واسمه : الأثاثي — بالثاء — تشبيهاً بالأثاثي المعروفة ولا يسمى الباب وليس الباب من وسم المراشدة .

٣ ــ وقع خطأ مطبعي في اسم عايد حيث ذكر عابد وصوابه : عايد ــ بالياء المثناة .

عندما قرأ شاعي بن غازي المرشدي وهو من العارفين بالأنساب عندما قرأ
 ذلك المقال أبدى لي عدة ملاحظات أجملها فها يلي :

أ ـــ الطرورة : ليسوا من ذوي حميد وإنما هم خصلة من الغرامين من ذوي محمد من المراشدة أيضاً.

ب ــ ليس من المراشدة فخذ يسمى الحذمان.

ج ـ ذوي جحرف ليسوا من الحسانية بل من الفهارين من ذوي حميد.

د ــ خصلتا : القوسة والكسور ليستا من الفهارين بَل من العناترة من ذوي حميد .

هـ ـــ المقارنة: ليسوا من العناترة بل هم فخذ آخر من ذوي حميد، ويقال إنهم عناقر من أهل ثرمداء. قلت وهذا هو المشهور عند قبيلة المراشدة والمعروف عندهم اليوم والله أعلم.

و ـــ اللوابين من ذوي مطيع هم : ذوي سفر ، وذوي جداع . واللوابين هم : بنو لوابان بني ذيخان بن مطيع .

ويرى الأخ شاعي \_ عند قراءته اسم هوازن في صدر المقال \_ يرى أنه من الاحسن أن أوصل نسب هوازن كيا هو معروف في كتب النسب :

# مڪتبۃ الموری

[لا تتحدث العرب إلا عن الكتب التي تصل إليها ، إذ المرضوع من السعة بحيث لا تتسع صفحات المجلة له] .

#### « الاجتهاد في طلب الجهاد:

العالم المفسر المؤرخ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشتي المتوفي سنة ٧٧٤ ـــ من المكثرين في مجال التأليف وقد طلب منه نائب السلطنة في الشام في عهده أن يكتب له

- وسلم في مضربن نزار بن معد بن عدنان ، وعدنان من نسل اسماعيل بن إبراهيم عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، والله أعلم .

الرياض عبد الرحمٰن بن زبن المرشدي العتبي

#### حول «معجم المطبوعات السعودية»

ومن الأخ الأستاذ محمد بن علي عكور من بلدة الروشن — في بيشة :

اطلعت على مقال معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية ، الذي يوالي نشره د./ علي جواد الطاهر الحلقة ٥٠ الملاحظة هي على اسم كتاب ابن القيم الذي أورده الدكتور في صفحة ٧٥١ ج ٩ و١٠ س ١٥ لعام ١٤٠١ هـ وهو : «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وليس (والدليل).

الملاحظة الثانية في صفحة ٧٥٤ سطر ٩ عند ذكر عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسَّام «تبسير العلوم» ويضاف الى ط ٢ ضبطه ونسّقه وباشر تصحيحه محمد زهري التجاري والصواب محمد زهري النَّجار وهذه الأخطاء يظهر أنها مطبعية . (ما تيسر من الكتاب والسنّة والآثار الحسنة في المرابطة بالثغور الإسلامية ، ليرغب أهلها في ثواب ما أهّلهم الله له من الرباط في الثغور التي هي حفظ حوزة الإسلام) فاختصر من مجلد كان جمعه هذه الرسالة . التي قام الأستاذ الدكتور عبدالله عبد الرحيم عُسَيْلان — في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — بتحقيقها ونشرها نَشْراً عِلْمِياً .

وقد قدم للرسالة بمقدمة ضافية عن حياة المؤلف ابن كثير ، وعما يتعلق بموضوع كتابه هذا ، وأَلْحَقَ به فهارس وافية .

فجاء كتاباً في ١٣٦ صفحة . والطباعة جيدة . وصدر عن مؤسسة الرسالة في بيروت هذا العام — ١٤٠١هـ (١٩٨١م) .

#### مواقف من السيرة النبوية :

مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ مصطفى حسين عطار ، من رجال التربية والتعليم في هذه البلاد المعروفين . وكان الأستاذ العطار يذبع بحوثه في السيرة من إذاعة مكة ، ثم جمعها في كتاب قدمه الأستاذ الجليل الشيخ عبدالله خيّاط بمقدمة ضافية جاء فيها : (إن المؤلف جمع الكثير من فصول السيرة ، مما يجد فيه القارىء لذة ومتعة وانسجاماً مع المؤلف يدفعه إلى طلب المزيد ، وخاصة في المقدمات التي يقدم بهاكل موضوع يتحدث عنه ، وفي النتائج التي يستوحيها من كل قصة ) .

وَيَتَّضِح الجهد الذي بذله المؤلف الفاضل في تأليف هذا الكتاب لكل من طالعه من محاولة الاستقصاء والتعمق في دراسة الموضوعات التي طرقها ، مع كثرة ما رجع إليه من المصادر.

والكتاب يقع في ٣٦٠ صفحة ، وليس فيه ذكر اسم المطبعة ولا تاريخ الطبع ، ويظهر من مقدمته أنه صدر هذا العام .

#### » صبوات وصلوات:

هذا هو الديوان الثاني للشاعر الأستاذ عبد الملك عبد الرحيم ، المذيع المعرف ،

جاء في مقدمته للأستاذ العوضي الوكيل: (موزع على شعر الغزل والشعر الديني ، والشاعر من أبناء الرِّيف وفي أهل الرِّيف إيمانٌ بالله ، واستسلامٌ للقضاء والقدر ، واثمّار بأوامر الدين ، وانتهاء عن نواهيه) .

ويحوي الديوان ٣٨ مقطوعة من رقيق الشعر الموزون المقفّى سوى مقطوعة واحدة ص ٦٧ : (فوق الأزاهر والنجوم) متعددة القوافي ، وأبياتها مستقيمة الوزن.

وصفحات الديوان ١٢٠ ـــ وتاريخ طبعه : ١٤٠٠ هــــ ١٩٨٠ م وطباعته حسنة بمطابع (وَجُّ) والناشر (وكالة تبر للدعاية والنشر والإعلام).

#### أضواء على الأدب في جازان :

وصدر في منشورات (نادي مكة الثقافي) الجزء الأول من كتاب «أضواء على الأدب والأدباء في منطقة جازان» لمؤرخ المحلاف السلياني وباحثه وأديبه الأستاذ الشيخ محمد بن أحمد الْعَقْبِليّ. وقد تناول الحديث عن مشاهير شعراء المحلاف القدماء: عارة الحكمي ومحمد بن عيسى الطفاري، ومنصور بن سحبان الضمدي وابن هُتَيْمِلِ والقاسم الذروي، وخيري زمّار.

ومن العلماء : الحسن بن أحمد (عاكش) والوزير الحسن بن خالد الحازمي ، ومن الأسر العلمية : آل البهكلي ، وآل الحكمي وآل شافع ، وآل الأسدي .

والمؤلف يعرض تراجم موجزة . ثم نماذج من الشعر والنثر ، ويستطرد بذكر جوانب من التاريخ ذات صلة بلمحات أدبية موجزة .

ويقع الكتاب في ١٤٢ صفحة ، بطباعة حسنة ، بإشراف (دار مكة للطباعة والنشر).

وقد صدر في العام الماضي ـــ ولم يذكر تاريخ طبعه .

#### . الموجز في تاريخ الطائف:

يحوي هذا الكتاب لمحات تاريحية عامّة عن الطائف قديماً وحديثاً ، بطريقة موجزة .

ومؤلفه الأديب الأستاذ مناحي بن ضاوي القثامي ، من أنشط أعضاء نادي الطائف الأدبي في مجال النشر والتأليف.

ويقع الكتاب في ٨٤ صفحة ، بطباعة حسنة في (مطابع دار الحارثي للطباعة والنشر) .

وقد صدر هذا العام (١٤٠١هـ).

#### الخضارة تَحَدُّ :

هذا الكتاب هو الحلقة الرابعة والعشرون من سلسلة (الكتاب العربي السعودي) التي تقوم مؤسسة (تهامة) بنشرها .

ومؤلفه الأستاذ الدكتور محمود محمد سفر — وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الفنَّة .

وموضوع الكتاب يفهم من عنوانه ، وأهم مباحثه : التحدي الحضاري جوهره و(ديناميكيته) — عناصر التحدي — الفعالية الروحية — استيعاب حضارة العصر — تَبَنِّي أساليب الحضارة المعاصرة — حاية المنجزات الحضارية — فكرنا والحضارة — المعاصرة — قيود البعث الحضاري — الكثافة السكانية شرط من شروط الحضارة — التباهي بين الأم — تأثير المكان والبيئة على الإبداع الحضاري — للزمن تأثيره على نشوء الحضارة — أثر النموذج البشري في المسيرة الحضارية — سلمان الفارسي مشاهد ميلاد حضارة — مواقف ومشاهد حضارية من (بَدْر).

وخاتمة ما أوجزه المؤلف: (فلنعلن للدنيا بَدْءَ فَجْرٍ جديدٍ لحَضارة القيم.. ولنُسمع الدنيا هَدِيْر مصانعنا ، ولتُبصر إشراقة فِكرنا ، ولتُشاهد أصالة فَنّنا في نَغَم مُتجانس ، وإبداع متقن ، لنَنْفك من التّيْدِ المُقفر ، الذي يعيش العالَمُ المعاصِرُ أسيراً له . تُظلَّلُنا العقيدة الموحية ، ويغمرنا الإيمان الصادق) .

ومع إيجاز الكتاب (١٤٠ ص) فإن المؤلفات التي رجع اليها المؤلف شغلت عشر صفحات ، وكثير منها غير عربي .

والطباعة حسنة بمطابع (دار البلاد) في جدة وصدر عام ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م).

الكائر آل (ليسَسَبنوي) 24 ديالاً للأفرادو ١٠٠٠ دييل لغيرا الأفراد الإعلانات: ينفق عليهامع الإدارة تمن لجزد ٨ دسيسا الات

ج٣ و٤ س١٦ رمضان وشوال سنة ١٤٠١هـ تموز ــآب (يوليو ــأغسطس) سنة ١٩٨١

#### صفحات مطوية:

## من تاريخ جسزيرة أوال (البَّحَرين)

[ في تاريخ بلادنا حلقات مفقودة ، لم تُدوّن ، أو لم تصل إلى أيدي الباحثين ، ومن تلك الحلقات ما يتعلق بإزالة حكم (القرامطة) من شرق الجزيرة . فالمعروف أن الفضل في ذلك يعود للدولة العيونية ، التي قام مؤسسها عبدالله بن علي العبقسي العيوني في سنة ست وستين وأربع مئة بالقضاء على القرامطة ، ثم حكم البلاد وتداولت بنوه وأحفاده الحكم بعده ، على ما أوضح أحدهم وشاعرهم علي بن المُقرَّب في كثير من شعره .

إلاَّ أن في ذلك الشعر ما يُوضِّح أنَّ مؤسس الدولة العيونية قام إبان ضعف القرامطة بسبب خروج أجزاء واسعة من تلك البلاد من حكمهم ، ونشوء إمارات كان لها أثر في اضعافهم منها إمارة بني الزَّجاج في جزيرة أوال (البَحْرَيْن) ، التي احتفظت الآن بالاسم القديم لما يعرف الآن باسم (المنطقة الشرقية).

وهذه الامارة ذات أثر قوي في إزالة حكم القرامطة ، فقد حالت بينهم وبين الاتصال بالعالم الحارجي بعد استيلائها على جزيرة أوال ، وتخريبها لميناء العُقيَّر ، الذي كان أقوى الموانىء في مملكتهم .

وكماكان شعر ابن المُقرَّب أوفَى مَصَدر للباحث في تاريخ الدولة العيونية ، فإن في ذلك الديوان لمحات تاريخية عن إمارة بني الزجاج ، وفي بعض شروح ذلك الديوان تفصيل وايضاح لتلك اللمحات القصيرة .

ومن تلك الشروح ما لم ينشر حتى الآن .

وقد اطلعني الأخ الدكتور عبد الفتاح الحلو على قطعة من أحد تلك الشروح لبعض أبيات القصيدة الميميَّة فرأيت فيها معلومات عن إمارة بني الزجاج ، لم أرها فيما أطلعت عليه من نسخ الديوان.

ولهذا أردت إشراك المعنيين بتاريخ هذا الجزء الحبيب من بلادنا بإطلاعهم على تلك النصوص .

وتجدر الإشارة إلى أن جمع ديوان ابن مقرب بما فيه من شروح كان في عصر مُتقدِّم ، ولا أستبعد أن يكون في عصر الشاعر(١) .

وقد نقل ابن لَعْبُوْن مقتطفات يسيرة من شرح ديوان ذلك الشاعر(٢) ومنه ما يتعلق بإمارتي ابن الزجاج وابن عياش الذي انتزع الإمارة ومنه انتزعها العيونيون (٣).

أما تحديد زمن قيام إمارة ابن الزجاج في جزيرة أوال فني رسالته إلى ديوان الحلافة ما يشير إليه .

١ ـــ فقد ذكر في الرسالة أنه مضى لقيام دولة القرامطة ١٧١ سنة ، ومعروف أنهم قاموا سنة ٢٧٦ + ١٧١ = ٤٤٧ .

٢ ــ ذكر في الرسالة أن حكم القرامطة لجزيرة أوال امتدَّ ١٤٠ سنة ، فكأن خروج الجزيرة من حكمهم كان قبل سنة ٤٤٧ (٢٧٦ + ١٤٠ = ٤١٦).

٣ — ورد في أول البحث الإشارة إلى الخطبة للمستنصر بالله العبيدي وهذا تولى الحكم سنة ٤٢٧ \_ إلى سنة ٤٧٨ .

٥ ـــ ومعروف أن الحليفة القائم بأمر الله تولى الحلافة فيما بين سنتي (٤٢٢/ ٤٦٧) . إمارة بني الزجاج

حديث ملك أبي البهالول جزيرة أوال:

وأبو البهلول اسمه العوام بن محمد بن يوسف الزجاج من عبد القيس ، وكان ضَامِناً

لِخَرَاجِ أُوالٍ ، من والي القرامطة ، وكان له أخ يقال له مسلم يكنى بأبي الوليد ، وكان خطيب أوال ، وهو من أهل الدين والمتظاهرين بالسَّنَ انَّهُم بذلوا للقرامطة على يد جعفر بن أبي محمد بن عَرْهَم ، وهو الناظر يومئذ بحزيرة أوال للقرامطة ثلاثة آلاف دينار على تمكينهم أن يَبَنُوا جامِعاً ليجتمع إليه الْعَجَم والمسافرون إليهم ، فإنهم نافرون من خُلُو البلد من جامع تُصَلَّى فيه الجمعة وهم خائفون من انقطاعهم لذلك عنهم بالجملة.

وذكر أن هذا مما يجلب العجمَ إلى جزيرتهم ، ويضاعف لهم الفائدة في معاملتهم ، وِمِبايعتهم ، وكتب ابن عرهم إلى القرامطة لِذلك واستأذنهم فيما قالوا ، فأجابوه بأن يَأْخُذَ مَنْهُم مَا بَدْلُوهُ ، ويفسح لهم فيما التمسوه ، فأعطوه ما ضَمَنُوا له ، وتشاغلوا ببناء الجامع الذي ذكروا ، فلما تَمَّ بناؤه صعد أبو الوليد على بن الزجاج المِنْبَر وخطب للخليفة القائم بأمر الله ، وصلَّى الجمعة ، فقال من يَهْوى القرامطة هذه بِدْعةٌ قد أُحْدَثُهَا بنو الزَّجَّاج بالحيلة والخُداع ، ويجب أن يُمنعوا من الحطبة ولا يمكنوا من صلاة الجاعة ، فلما خوطبوا عن ذلك قالوا : مَا بَذَلْنَا وَلَا سَلَّمَنَا أَمُوالنَا إِلَّا لَهَذَا الأَمْر ، ولأجْل هذا الدّين قَصْداً ولاستجلاب العجم إلينا ، وإرغابهم في معاملتنا فإن كرهتموه فَردُّوا علينا ما أخذتموه منَّا ونحن نُمْسك عما قصدناه ، وإن نقصتْ به معاملتنا ونقصت به فائدتنا فكتبوا إلى القرامطة (٣) بالحال فأجابوا بأن لا يُعْتَرَضُوا في مذهبهم ، ولا يُمتَعُوا عن خطبتهم فجَرُوا على سُنَّتهم ، وصار لهم بما فعلوه السوقُ الكبيرة والفائدة الكثيرة ، لأن أكثر تلك النواحي إلى ذلك ماثلون ، وبِهِ مُتديّنون ، وأتَّفق ان اعْترض المخالفون لهذا المذهب ابا الوليد بْنَ الزَّجاجِ ، ومنعُوهُ الخطبة وقالوا له : الذي كنت تخطب له قدُّ بطل وصارتِ خطبةً العراق للمستنصر بالله ، ـــ صاحب مِصْرَ ويجب أن تكون الخطبة له دون من بطل حكمه، فامتنع عن ذلك، وانفذ أبو البهلول إلى القرامطة هَدِيَّة قَرنها بالمسألة لهم في إجرائهم على رَسْمهم من غير تغيير لعادتهم ، فرجع الجواب بأن لا يُغَيِّر لأبي البهلول رَسْمٌ ، ولا يُفْسَخَ له شَرْطٌ وليَخْطُبَ أخوه لمن شاء وأحبُّ .

وكان ابن عَرْهم مُعيناً لهم ، وكتبه ماضية إلى القرامطة بما يُحَسِّنُ فعلهم . ويبلغهم أملهم ، ومضت على ذلك مُدَيْدَة (٤) وأبو البهلول يزيد أمرُهُ ويَنْمُو ويَقُوَى ويعلو وكتب القرامطة إلى ابن عَرْهَم بتقسيط يَضَعُهُ على أهل البلد ويحمله إليهم ، فَلِحُسْن سيرته فيهم

ولجميل طريقته معهم استدعى ابن عرهم بالبهلول ومن يجري مجراه. وأطلعهم على ما ورد عليه ووافقهم على النُّفُور عنه، واذا خاطبهم بالتقسيط المتقدم يمتنع جانبهم منه حتى يجعل ذلك سَبياً يعتذر به إلى القرامطة، ففعلوا.

وكتب إلى القرامطة باضطراب القوم عليه ، وأنه لم يمكنه مخاشنتهم ، فكفُّ عنهم وقال : والأمر إليكم في ذلك فغاظهم فعلهم وفعله. فأنفذوا بمن عزله، وتولى عليهم بدُّله وأمروه بالقبض على من له مال ، ومصادرتهم على ما اقدموا عليه من عصيانهم ، واستعملوا من أشناعهم فجمع أبو البهلول أهله وعشيرته وأقاربه ومن وثق به وأنس إليه من متقدمي البلد وعرفهم ما ورد في معناهم ، فلما عرفوا ذلك خافوا فعاهدهم على أن يسمعوا له ويطيعوا. وقال لهم: لا يتمُّ لنا الأمرُ إلا بأبي القاسم بن أبي العريان فأدخلوه فيما فعلتموه ، وكان ابن أبي العربان متقدماً في أوال ، ومن ذوي العشائر والأصحاب ، فقالوا له : افعل ما ترى ، فقد رددنا أمرنا إليك ، فقام بهم إليه وحكى له مثل ما حكى لهم. وقال : هؤلاء القوم قد حضروا وسمعوا لي وأطاعوا ، وأنا لا أصلح لذلك ، إلا أن تلخل فيه معي ، وتكون يدي ويدك فإن فعلتَ تعاضَدْنَا وتساعدُنا وحَمَينا أنفسنَا وأموالنا. هذا وقد بنوا القول على أن لا يطيعوا القرامطة إلا بعد إعادة ابن عرهم ، وأن يحفظوا أنفسهم من الناظر مكانه ، فحالفهم ابن أبي العربان على ذلك ، وأخذ هو وأبي البهلول في استدعاء متقدمي الضياع والسواد ، وإظهارهم على ما فعلاه ، وادخالهم فيما اعتزما عليه ، فما منهم مخالف لهما ولا ممتنع عليهما إيثاراً لعودة ابن عرهم (....) (٦) ممن يتولى مكانه وقال لهم : الخراج موقوف على أربابه ، وغير مأخوذ فإن رجع ابن عرهم سلم إليه ، وإلا فليفرُّ (٧) كل منكم بما عليه . فسروا بهذا ، وكان أكبر الأسباب في اتساق الأمر.

وحصل معها نحو ثلاثين ألف رجل. وعلم الوالي الجديد فاهتم من ذلك ، فجمع اليه من يتعلق به ، واعتزم على أن يقبض على ابن أبي العربان ، وعلى أبي البهلول بغتة ، فعاجلاه بالرجال ، وراجعاه للقتال ، فهرب إلى الشدَّات وانصرف عنها ، بعد أن قُتل من أصحابه عدَّةُ رجال ، وكتبا إلى القرامطة : بأننا لا نعود إلى الطاعة ، ولا نرجع عن المخالفة إلا بعد رَدِّ ابن عَرْهَمَ إلينا ، ويكون نظره علينا . فوردَ الجواب إليها بالصعب

الأَشَدُّ ، وبأن لا سبيل لابن عَرْهَم إلى العودة ، وأن العساكر تجيئهم وتتحكم فيهم .

فأنفذ أبو عبدالله بن سنبر وزيرُ القرامطة بعض أولاده إلى عُمَان لحمل مال وسلاح من عُمَان ، فعرف أبو البهلول وابنُ أبي العريان ذلك ، فكمنا له في عوده من عُمَان وقتلاه وقتلا معه أربعين رجلاً معه صَبراً بين أيديهما ، وأخذا ما صحبه ، وكان خمسة آلاف دينار وثلاثة آلاف رمح ، ففرقاها في رجالها ، وبلغ الخبر ابن سنبر بما جرى فعدل إلى مكاتبة ابن أبي العريان سيراً ، وبذل له البَذْلَ الجَزيل ووعده الوعد الجميل ، وأن يُولِيهُ الجزيرة . ويمكنه منها فمال ابنُ أبي العريان إلى ذلك ، وأجاب بالسمع والطاعة والانحياز عن الجاعة ، وأشار بإنفاذ عسكر في البحر إلى الجزيرة . فإذا قرب منها العسكر وتَب هو على أبي البهلول فقتله وقال لأصحابه وعشيرته : هذا الذي نحن فيه ، أمرٌ لا ديناه ، ونُعجَل تلافي ما فرَطنا فيه ، فقالوا له : الأمر لك ، ونحن معك ، واتفق مع قومه على فسخ ما استمر ، ونقض ما استقر ، وعزف أبو البهلول الحال فانزعج من ذلك ، ثم جمع أهله وأقار بَهُم فأطلعهم على ذلك الأمر ، وقال لهم :

ما لنا قدرة بابن أبي العريان إلا بوجه لطيف لأنه أقوى منا جانباً وأكثر رجالاً وهو أن ترصدوا منه فرصة تنتهزونها في قتله وإلا فهو آكلنا ومتقرب بنا .

وقرر أبو البهلول مع ابن عم أبي العريان ابن عم أبي القاسم قتل ابن أبي العريان وتفرقوا على ذلك .

ثم إن أبا العربان مضى في بعض الليالي إلى عين تُسَمَّى (بُوزِيْدَان) (^^) يغتسل فيها ومعه غلام له ، فقصداه ومعه ابن عمه فقتلاه ، وقتلا غلامه وَقْت عَتمة ، وتأخر ابن أبي العربان عن أهله وأصحابه ، فانثنوا في طلبه ، فوجدوه مقتولاً فجاؤا إلى أبي البهلول فاتهموه بقتله ، وطالبوه بدمه ، فحلف لهم أربعين يميناً أنه ما قتله ، وأرضى وجوههم بما كان له من المأكل فأغمضوا عنه ورضوا .

وجاء أبو عبدالله بن سنبر بنفسه على ما استقر بينه وبين ابن أبي العريان في مثة ونمانين شدَّة ، بها من عامر ربيعة خلق كثير ، وجمع أبو البهلول الشدَّات الذي له ، ونزل على حاله ، فلما التقى الفريقان ، وكانت شدًّاتُ أبي البهلول مئة قطعة ، قد شحنها بالرجال ، وكان عند نزوله إلى الشدات قد وقع عن الفرس ، فانكسر ساقه ، واجهد به أخوه أن يرجع فلم يفعل ، وتقدَّم وأمر برفع الأعلام ، وضرب الدَّبادِب والبوقات ، فاتفق من اتفاق السوء لابن سنبر أن حطَّ معه في الشدَّات خمس مئة فرس ، أكثرها لعامر ربيعة تَصُوُّراً منه دخول البلد من غير حرب ، ولم يشعر بما حدث لابن أبي العريان وتجدد ، فلما سمعت الحيلُ ضَرْب الدبادب والبوقات ، ورأت المطارد والعلامات ، وهي خيل بَدويَّة نفرت فغرقت بعضُ الشدات ، ووقع العرب في البحر ، وهرب ابنُ سنبر إلى الساحل ، واستولى أبو البهلول على بقية الشدَّات ، وأخذ منهم نحواً من مئتي فرس وشيئاً كثيراً من السلاح واستأمن إليه من كان فيها من أهل السواد ، وحلفوا أن ابنَ سنبرً أخذهم قَهْراً لا إيثاراً ، وقسراً لا اختياراً وظفر بأربعين رجلاً من أصحاب القرامطة فقتلهم .

وعاد وقد ثبتت قدمه وقوي أمره وتمَّ غرضُهُ، وحسنتْ حالتُه فرد إلى أخيه أبي الوليد وزارته .

وكتب إلى ابن أبي منصور يوسف صاحب ديوان الحلافة <sup>(١)</sup> .

نسخة كتاب أبي البهلول إلى ديوان الحلافة .

بسم الله الرحمن الرحيم

أطال الله تعالى بقاء الشيخ الأجل الأوحد ، وأدام تمكينه ورفعته ، وعُلُوَّهُ وقَدرته وبسطته ، وحرس أيَّامَهُ ونعمته ، وكبت عَدُوَّه وخذل حسدته .

من المستقر بجزيرة أوال، لسبع بقين من ذي القعدة (١٠)

والسلامة مُسْتَدِرَّة الأخلاف والنعمة مستقرة الاثتلاف ببركته وبيمن طائره، والحمدلله حمداً يرضيه، ويستمدُّ المزيد من مواهبه ويقتضيه، والصلاة الدائمة على نبيه محمد المصطفى وعترته الطاهرين.

ولا يخلو ناقل عِلْم وخَبَر وحامل فهم وأثر ، من المعرفة بمن أجاب داعي الله وأطاع

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، واتخذ طاعته شعاره وتلى فيها لذات الله أُخْبَارُه ، وكَانَتْ ممن صفَّت سريرتُهُ ، وخلصتْ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طَويَّتُهُ ، وهاجر من وطنه إليه ، وقدم من مُستقرهِ ومسكنه عليه ، مع الفثةِ الهَجَريَّة (١١) والفِتية القَطَرِيَّة من آل عبد القيس، ذوي الحفيظة والحَمِيَّة، والنفوس العزيزة الأبيَّة، قطعوا إليه المفاوز والقفاز ، وواصلوا نحوه سير الليل بالنهار ، له طائعين ، ولأمره تابعين ، ولدينه راضين ، وللإسلام قابلين ، وباعوا أنفسهم لله تعالى بين يديه مجاهدين ، ولثوابه مُحْتسبين ، ولجزائه يوم الدين راجِين ، ثم نَصَروا من بعده الحلفاء الراشدين ، والأثمة المهديين ، ولم يزالوا بالدعوة العباسية قائلين ، ثبت الله أركانها ، وقرن بالحلود سلطانها ، ولدعاتها مُجِيبين ، ولكلمتها مُعلين ، طوى على ذلك الأعارَ منهم السلفُ بعدَ السلف ، وأخذ بحميد أثرها منهم الحلفُ بعد الحلف ، حتى ظهر ذلك الملعون الصابي ، أبو سعيد الجنابي، فشهر الدعوة القرمِطيَّة، وبدَّل الشريعة الحنيفية واستغوى من شايعه، واستهوى الذي أطاعه وبايعه ، ومال بهم عن الطريقة الإسلامية بالزخاريف الكاذبة المتمرتحية (١٢) واشتدت بالفئة الباغية شوكته ، وكثرت في الفرقة المسلمة فتنتُه ، وفشت فيهم نقمتُهُ ، فقتلَ الأبطال ، واستباح الأموال ، وخَرَّب المساجد ، وعطل المنابر والمشاهد ، وبدَّل القرآن ، ومال به عن طريقه في البيان والبرهان ، وحمله داعيه من الكفر والطغيان على أن جمع العدد الجمَّ من الحجاج والمصاحف التي كانوا يتلون فيها بموضع من جانب بالأحساء يعرف بالرَّمادة إلى الآن ، فأضرم فيها وفيهم النار ، ولم يكن لهم منه ومن تعذيبه أنصار.

ثم أخذ مَّأْخَذَهُ ولدُهُ المعروف بأي طاهر وقصد مقصده ، وبلغ من الكفر غايته وأَمَدَه ، فسار إلى البلاد وأوسع فيها غاية العبث والعناد حتى هجم على بيت الله الحرام ، وقتل به سائر المجاورين ومن يَتسمَّى بالإسلام ، وسلب الكعبة نفيس ما عليها واستخرج منها ذخائرَها التي كانت تَجْمَعُها وتحويها واقتلع الحجر الأسود مُجَاهراً بالكفر والعناد وأراد أن يَنْصبه في كعبة بناها لنفسه في جانب القطيف المعروف بأرض الْخَطِّ ، فكان كلما أثبته في كر (١٣) منها في نهاره ، وظنَّ أنه قد أخذ مُسْتَقَرَّهُ وقراره أصبح في اليوم الثاني مباعداً عنها .

ثم إنه حجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأقطار للشهادة بربوبيته ووحدانيته ، والإقرار له ، بذلك وأوهم من والاه من حفدته حزب الشيطان ، وتابعه من أولي الغي والطغيان ، أنه هو الله المدبر ، والحالق المصور والمقدر ، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عمل يشركون .

وسيرتهم أعني القرامطة في الفجور وتعاطي المنكر أكثر من أن أُحدً أقلها قدراً وأن أبلغ منها عُشراً ، وهم على هذه السنة المشؤومة جادين ، وبها آخذين (٥) ، والمسلم بين أيديهم يقاسي الامتحان ، والذّل والاستهان ، ولم يبق بالبحرين من ينطق بالدين ، ويتمسك بِعُرى الحق المبين ، صابراً على كثرة الأذى يسأل الله تعالى إماطة البلا ، غير هذه الجزيرة المعروفة بأوال ، يدفعون طامي شرَّهم ، وداعي أذاهم وضرهم ، بالتي هي أحسن ، وإن لم يكن في ذلك نيلاً يُستَهُون (٩) وكانت الأيام تنطوي وتمضي ، والسنون تندرج وتنقضي ، والقرمطي في قوة من مملكته ، وشدَّة من سلطنته متمكناً من أغراضه وطلبته ، نحو مئة وأربعين سنة ، مُنذ ملك هذه الجزيرة بفرعته آمناً في ذلك كله من مقاوم يُزاحمه ومضادً يضادده وكلما رأى رأساً ذا حال ، وجاه ومال يتوسَّم فيه إمارة الشهامة ، ويدل على سمته الصرامة والزعامة ، قتله ، وبالهلاك بَدَره وعاجله ، حتى لأن حبّل دولتهم واضطرب ، وَوَهَى ركنُ مملكتهم ، وكثرت منهم الأطاع في الأرواح والأموال ، واستصفاء الأملاك والأحوال .

وكنتُ أرصد الوقتَ الذي جاء حِيْنُهُ أَعْمَزُ قَنَاتُهم ، وأَقَرَعُ عند أوانه صَفَاتُهُم ، فَنَهَضَتُ متعصِّباً للدولة العباسية ، والدعوة الهاشمية ــ أدامها الله ما دام الديموم ، وأزهرت النجوم ــ مُنتصراً لِدين الله تعالى ، ومُعيداً ما طُمِس من شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعثتُ إلى مَنْ بهذه الجزيرة المعمورة من وَلَد عبد القيس أعزهم الله على التوازر، والتظاهرُ والتناصر في ذات الله، وطلباً لما عند الله (ومَا عِنْد الله حَيْرٌ لَلْأَبرار) فأقبلوا نحوي داعين، ولقولي مطبعين، وإلى نِدائي مبادرين، فطردنا من كان عندنا من وُلاةِ القرامطة بعد خَذْلِهِم، ومن يقول بقولهم، ويَتَمَذْهَب بِمذهبهم، ولم يَبْقَ بهذه الجزيرة القرامطة بعد خَذْلِهِم، ومن يقول بقولهم، ويَتَمَذْهَب بِمذهبهم، ولم يَبْقَ بهذه الجزيرة حاها الله تعالى — ناظِرٌ يلي أمرها ولا آمِرٌ ولا نامٍ يُدَبُّرُها.

وتَصَوَّر مَن بِهَا أَن لا بُدَّ لهم من زعيم يلي أَمْرهُم، ويسدد لما فيه استقامتهم وصلاح أمورهم، وقد تحققوا أنني أنهَضُهُمْ بالأكفاء وبالأعباء، وأقومُهم طريقة إلى تهذيب الآراء، وأكثرهم طلاقة وأوفرهم ديانه، وعفافة، وأعرفهم بمصادر التَّرتيب، وأبصِرهم بموارد التَّصعيد والتصويب.

فاجتمع رأيهُم على ترقيتي درجة الإمارة ، ورتبتها ، وتقليدي أمور المحكمة وكلفتها ، فامتنعتُ من قبولها ، ونَـأَيْتُ عنها ، فأكثروا تردادهم إليَّ وعقدوا خناصرهم عليَّ فالتزمتها بعد عهود إليهم عهدُتها ، وعقود وثيقة عليهها عَقَدَتُها أنهم يبذلون الأرواح في سبيل الله ، ومجاهدة القرامطة أعداء الله .

مستشعرين طاعة (الدولة العباسية) والكلمة المباركة الهاشمية ، مدة أعارهم ، ومنهى آجالهم ، وتكونُ طريقتُهُم الطاعة ، ومذهبهم السَّنَةُ والجهاعة ، مذهب الإمام أي حَنِيفَة ، به يُعرَفون وعليه يحيون ويموتون ، مُستَبِصراً فيا اعتمدَّته وتوخَّيْتُهُ وعليه صِحَّة نِيَّتِي ومحض عقيدتي طويته ، مستعيناً بالله تعالى ، وواثقاً منه بحسن المعونة على ما أولانيه ، وجميل المقابلة فيا أَنَالَنِيْه .

فتحوَّلت إلى (دار الإمارة) ومكان الإيالة والأصالة.

وأُقيم لمولانًا الإمام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين ـــ أطال الله بقاه وأعلى كلمته ، وثبت دولته ـــ في المسجد الجامع رَسْمَ الْخطْبة على العادة المعروفة ثم لي بعده ،

إذْ لا جَامِع في هذه الأقطار كلها مع عَرْضِهَا وطولها ، يذكر فيه اسمُ الله إلا هو ، وتُقام الصلوات في سواه .

وقد تَجَرَّدتْ لمناصبة القرامطة خذلهم الله، ومُحَاربتهم في ذات الله، فعمدت إلى طرف من أطراف مملكتهم، يعرف بـ (العُقَيْر) وهو دِهْلِيز الأحسا، ومصبُّ الخيرات، منه إليها وكثرة الانتفاعات التي جُلُّ الاعتماد عليها، فخَرَّبته وبالحضيض الأسفل ألحقته.

وقطعت المادة منه عنهم ، وضيَّقْتُ فجاجَ ماكان يتَّسع لهم وما عليهم ، وحميت موارد ارتفاعات دورها وعدوت بالمدد الأوفي والعدد الأكني والكماة الأنجاد ، والحماة

الأعجاد ، إلى ناحية الخَطِّ وتعرف بـ (القطيف) وقد حصل فيها صنمٌ من أصنامهم ، وهو من بعض وزرائهم ، يعرف بابن سنبر — خذله الله وخذل أشياعه ، وأباد أنصاره وأتباعه — فقتلتُ عِدَّةُ وافيةً من رجاله ، وقد استَعَدَّ بخيل كن للأعراب ، يجعلها بيني وينه كالحجاب ، وهي حواليه تَحْميه من أن تُخضد شوكته وتُجَثْث أصيلته ، وقد اجتهدت في اجتذاب مراكب كان قد أعدَّها للعبور فيها إلينا والانصباب بها علينا ، ولم يبلغ ما تمنَّاه فينا أبداً إن شاء الله فمانع عنها بهذه الخيل (١٥) ودافع بها دونها .

ولوكان لأهل هذه الجزيرة حاها الله مكنة ، أو في أيديهم من المال فُسحَة لأكفَفتُ من جهتهم ما أرضى من الأعراب ، وسددتُ بذلك بيننا وبينهم الأبواب ، ونزلت القرامطة (١٦) بالهوادي والأعالي والقوادم والحوافي لأنهم بهم يطيرون وبمكانهم يغترون ، وعن بابهم لا يفترون ، بل جهلوا ما فيها من الارتفاعات وبغتة ساكنها وقاطنيها وقت الإدراك (١٧).

ولو قَيَض الله برحمته لنا مُرَبَّبًا يُرتَّبُنا ومساعداً يساعدنا بمال ينفُقُه لوجه الله سبحانه وتعالى ، أو زكاةٍ يصرفها إلينا رغبة فيما عند الله لحططت بها أقدار هذه الكفرة ، وأمتُّ بقوته آثار القرامطة الفجرة ، ولأرضَيْتُ الأعراب المطيفين بهم ، المتفرقين حول بابهم .

ولَسِرْتُ إلى الأحساء بالأحشاد والرجال، والصناديد والأبطال، ولمَلكَتُها واحتويتها بلا منازلة ولا قتال، وكان ذلك أقرب زلفة إلى الله تعالى، وأفضل عنده، فيا توصل به أجنحة مجاهدي الروم.

فبالله الذي لا إله إلا هو يَميْناً بَرَّة وقسماً حقّاً لجهادُ القرامطة وقتالهم أفضل من قتال من سواهم، وإنَّ رَشْقاً واحداً يُرْمَى به في وجوههم، وسَهْماً مُرسلاً يصلُ إلى رَجُلِ من عديدهم لَيُوْزَنُ بسبعين سهماً يُرْمَى في الهند والروم، لأنهم من ذوي الدين المذموم، وفيهم تقدم القول شعر:

وحَرَّموا الصلوات الخَمْس في هَجَر والـكـفـر يـنـزل والإيمان يـرتحل آخر غيره :

وغَيْرُ حَرامٍ أَن يُباح لِمَعْشَرٍ أغاروا على البَيْت الْحَرام حَرِيمُ

فهل طائفة أحق بالمساعدة وأولَى بالمرافدة والمعاونة والماكنة بالزكوات والأموال المعدّة للمثوبات من هذه الطائفة المرابطة لهؤلاء القرامطة .

وقد تُحْمَل الأموالُ الْجَمَّةُ إلى الرباطات وساثر الثعور ، يُطْلَبُ بها وجهُ الله تعالى ، والنَّصْرُ على عَدُوهِ ، وهذا والله هو الثَّغُرُ الأعظم ، ومساعَفَتُهُ بما فوق المكنة أو قدرها آثَرُ وأَجْسَم ، ومَا أَنْفَقَ فيه الفرد من الدراهم أصاب به عند الله الفائدة وأجلَّ المغنم .

وقد أكّدتُ عند الله النذور، إن ساعدني على ما أنويه المقدور، وكفيت هؤلاء الأعراب، واقتدرتُ لهم على الإرضاء والاستجلاب، وملكتُ بتوفيق الله وعزّته الأحساء ووطئت أرضها واحتويتُ طولها وعرّضها وخرّبتُ قصور القرامطة التي أسست على الصراح (١٨)، وعمروها بطاعة الشيطان في الإمساء والإصباح، واستبدّلْتُ بها جوامع ومنابر، وابتنيتُ بها مشاهد ومناير، وشيّدتُها بذكر الله تعالى وأوضحت للحاج إلى بيت الله الحرام السبيل، وأقتُ لهم على ذلك أكرم شاهد ودليل، وأظهرتُ الشريعة الإسلامية، وأعلَيتُ منارها، وأوضحتُ في الأيام والآنام أنوارها، وصرفتُ الاهتام إلى افتتاح البلاد التي يظهرني الله عليها، ويوصلني بركة طاعة سيدنا ومولانا الإمام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين — ثبت الله دعوته، وأعلى كلمته — إليها وكنتُ للدولة العباسية ثبّها الله، والدعوة النبوية أدامها الله عبّداً مطبعاً، وخادماً مُذعناً للدولة العباسية ثبّها الله، والدعوة النبوية أدامها الله عبّداً مطبعاً، وخادماً مُذعناً ومردة حزب الشيطان الداعين إلى إمام منهم نَصَبُوه وأخذوا مأخذة وأطاعوه واتبعوه، وأبعوه من عادروا بعده إماماً إلا كفّروه واطّرحوه ونبذوه، فأقتلُ بمشيئة الله وعونه مُحاربهم وأزيلهم عن مراتبهم، وأزعجهم عن جوانهم، حتى يَفيئوا إلى طاعة سيدنا ومولانا وأمير اللهام أمير المؤمنين — أدام الله أيامه — وأنفذ في الورى أحكامه الإمام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين — أدام الله أيامه — وأنفذ في الورى أحكامه الإمام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين — أدام الله أيامه — وأنفذ في الورى أحكامة

ويَأْخُذُوا سُنَّتُها ، ويسلكوا سبيلها .

ولا زال العبدُ يتسلى(١٩٠) الجهاد في طاعته ، وباذلُّ الْجُهْدَ لاِشادة دعوة دولته ، حتى يَنْفَذَ أجلي المكتوب ، وينقطع نياطُ نَفْسي ونَفَسي المعدود المَحْسُوب .

وقد أنهيّتُ هذه الأحوال المتجددة والأسباب الحادثة إلى حضرة سيدنا الأجل السيد الأوحد — أدام الله بسطته — وهي من البشارة السّارّة للقلوب، القاضية لإرادة المحبوب، ليأخذ حظّه من الابتهاج بها، والاجتذال بمكانها لا سيّا فيا سَهّلَهُ الله تعالى بلطفه في أيام سيدنا ومولانا الإمام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين — أطال الله في العز الدائم بقاه، ونصر جنده ولواه — وكبت حسدتَهُ وعِدَاه.

وقد مضت لهذه الدولة القرمطيَّة المشؤومة مئة واحدى وسبعون سنة على عهد من سلف من الأثمة وولاة العهد من الحلفاء المتقدمة ، ولم يبق أحدٌ من الملوك الماضية إلاَّرام مملكة من ممالك هؤلاء القرامطة ، فعزَّ عليه مَطْلَبُهُ وقد مكَّنني الله تعالى من بعض مملكتهم ، ولوَّ يتطول (٢٠) على بالمساعدة والموازرة والمرافدة لرأيتُ من ذلك المقام الأشرف (٢١) .

والدين النبوي المعظم ، نور الله بإنفاده إلى سائر القرى من مواضع الإسلام بالمبادرة الينا ، والاجتماع لِنُصْرتنا ، وصِلَةِ جناحنا من جهة تُرْجع إلى حال ، وسلاح أو عدد بالمساعدة لنا وما يتَّفق من الرجال ، ويتسهَّل من المال ، لوقع الاستظهار به والقوة بمكانه ، لبلغت المأمول ، وأدركت السَّول ، بعد أن لا يكون علينا طاعة ملتزمة إلا لسيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله ، أمير المؤمنين — أطال الله بقاه ، ونصر لواه دون من سواه من ولاة عهده وقائدي جنده .

وقد انهيت هذه الجملة التي أنا لابسها ومباشرها وبمارسها ، إلى حضرته \_ أدام الله علوها \_ لينعم أعلى الله شأنه بالوقوف عليها والإنعام بإنهائها إلى هذا المقام الأشرف النبوي \_ نُوَّره الله وعَظَمه \_ وتشريني بالجواب الذي أدفع به عني صَدْمَة النوائب ، وأكتشف بمكانه فورة الحوادث وأتقدَّمُ بشرفه في الأنام وأتيَمَّنُ بيمنه بين الحاص والعام .

وقد شافَهْتُ الشيخ الجليل أبا يَعْلَى ظافر بن علي الرحبيِّ — أدام الله تأييده ، وسلمه لما يريده ، بعالي حضرته وعند المنزلة بسامي مدته — لمشاهدته بهذا المكان ما شاهده من مخالصتي وحسن طاعتي ولرأيه — دام عالياً — في استاعه واستيفاء تشريني بالجواب عنه ، بما يَهُزُّ عِظْفيَّ ويرفع طَرفي واستنجادي بالأوامر النامية ، والمراسم العالية التي

أَنْهِي إليها وأبتهج بالسعي فيها من يد القدرة والجلال إن شاء الله تعالى .

وقد تَجَدَّدَ بعد الفراغ من الخدمة ما أَنْهِيْهِ على وجه الاختصار ، وذلك أنَّ الملعون أبن سنبر — خذله الله — جمع رجاله وحفدته وأشياعه وفرقته في العدد الكثير والجم الغفير وشحن بهم الدوانيق والمراكب ، وسار بهم يريد قتالي وهلاك رجالي ، فاستقبلتهم بجيوش الله ذوي الدين ، وصِحَّة اليقين ، وهجَمْت عليهم في البحر فقتلت منهم أكثرهم ، وغَرَّقْتُ أوفرهم وغَنِم الأصحابُ — نصرهم الله — ماكان عندهم من عُدَّة وسلاح وخيل ، وأفلت هُو من تَحْتِ القبضة هارباً بنفسه ، وأتى القتلُ والأسر على وجوه جُنْده ورؤساء رجاله — لعنهم الله — (٢٢) .

وطالعت بذلك لِينْعمَ بالوقوف عليه ، ويُرَى بصائب الرأي العالي إمدادي بما أُسِيْرُ به وبقوته إلى الأحساء بمشيئة الله .

وهو حسبي ونعم الوكيل وصلواته على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم . انتهى نصُّ ما في الشرح المذكور .

### إمارة آل عَبَّاش (٢٣):

ليس لدى الباحث في تاريخ جزيرة أوال من المصادر العربية المعروفة ما يفصًل أحوال إمارة بني الزجَّاج ، ويوضح أسباب زوالها سوى ما ورد في «شرح ديوان بن المُقرَّب» أو ما نقل عن ذلك الشرح ، ومنه ما جاء في تاريخ محمد بن حمد بن لعبون من قوله :

وكانت اليمن قد شركت القرامطة في الأمر عند ضعفهم ، وهلاك خلق كثير من ربيعة ، بعثهم القرامطة إلى أوال لينتزعوا الملك من أبي البهلول العوَّام بن محمد بن يوسف بن الزجاج أحد عبد القبس ، وكان قد غلب القرامطة عليها ، وخُطب له فيها بالإمارة (٢٤) .

وقال أيضاً : (٢٠) وأما أوال فانتزعها يحيي بن عياش . وصارت إلى زكريّا بن يحيي ، وكان حين قُتل أخوه الحسن بن يحيي جهز جيشاً إلى الأحساء فلما بلغ قرية من سوادها تسمى ناظرة أتى الصريخ عبدالله بن علي بجنوده (٢٦) ، فالتقوا هناك ، فهُزِمَتْ سرية زكريا ، ونُهبت أمتعته ورجاله ، وانهزم ، واتبعه عبدالله في الف فارس أو أكثر حتى بلغ القطيف فلم يطمع زكريا أن القطيف تمنعه ، فعبر إلى جزيرة أوال ، فأتبعه الفضل بن عبدالله ، وقاتله بمن معه ، حتى قتل الأمير فضل العكروت ، أشجع أصحاب زكريا ، فانهزم زكريا وركب البحر ، وخرج منه إلى العُقيْر ، واجتمع بقوم من البادية ، وجند جنودا من العرب ، وأغار بهم على القطيف ، فلقيه عند الله وحمل على البادية ، فهزمها ، وقتل زكريا بن يجيي واستقر ملك البحرين جميعاً في يد عبدالله . انهى .

وفي «شرح ديوان ابن المقرب»: لما كان العقدُ السادس من القرن الحامس ، ظهر الضعفُ في حكم القرامطة ، وكانت جزيرة أوال تحت ولاية القرامطة ، وكان أبو البهلول العوام بن محمد ابن يوسف بن الزجاج ضامناً لمكوسها ، فطمع في الاستبداد بها ، وأظهر العصيان ، وامتنع من أداء المكوس ، فأرسل القرامطة إلى قبائل عبد القيس ، وقالوا لهم : استرجعوا جزيرة أول من أبي بهلول ، وهي لكم دوننا ، فاجتمع جيش من عبد القيس ، ورئيسهم بشر بن مفلح ، فنزلوا في موضع من جزيرة أوال يسمى كسكوس ، وخرج أبو البهلول لقتالهم بجيشه ، والتقى الفريقان ، فكانت الهزيمة على جيش القرامطة ، فانهزموا .

وتم استيلاء أبي البهلول على جزيرة أوال ، وخطب له فيها بالإمارة ، وقوي أمره .

وخرج في القطيف يحيي بن العياش ، وطرد منها عمال القرامطة ، واستولى عليها ، وقويت شوكته ، وعجزت القرامطة عن استرجاع القطيف من ابن العياش .

ثم طمع في ضم جزيرة أوال إلى القطيف ، ولم يقدر له ذلك ، ولما مات خلفه ابنه زكريا ، فجهز جيشاً وسار به إلى أوال ، فظفر بأبي البهلول وقتله ، واستولى على جزيرة أوال ، فكانت القطيف وجزيرة أوال ملكاً لزكريا بن يحيي بن العياش .

وجاء في شرح ديوان بن المقرب على قوله في القصيدة الميمية :

ولم يُنَجِّ ابنُ عيَّاش بمهجمته يَهمُّ إذا ما رآه الناظر ارتسها أَتَى مُغِيْراً فوافَى جُوَّ ناظِرِةٍ فعايَنَ الْمَوْتَ مِنَّا دُون ما زعاً فَرَاحَ يُطُرُدُ طَرِّدَ الوحش لَيسَ يَرَى حَبْلَ السَّلاَمَةِ إِلَا السوط والقَدَما فَانْصَاع نَحْو أُوالِ يَبتَغي عصا إِذ لَم يَجِدُ في نواحي الْخَطِّ مُعْتَصَا فَأَقَحَم الْبَحْرَ مَنَّا خلفه مِلكٌ ما زال مُذ كان للأهوال مُقْتَحا فحاز ملك أوال بَعْدَ ما ترك الع حكوت بالسَّيف للبوغاء مُلْتَزِما فصار ملك أبن عَيَّاش وملك أبي ال بهلول مَعْ مُلكِنَا عِقْداً لنا نَظَا

الْيُمُّ البحر وارتسم كَبَّر ودعا قال الشاعر:

وصلي على ذاتها وارتسم ،

وناظره قرية من سواد الأحساء

والعكروت رجل من أهل أوال كانت فيه شجاعة

وابن عياش يعني زكريا بن يحيي بن عياش صاحب القطيف ، وكان أيضاً قد ملك جزيرة أوال بعد أخيه الحسن بن يحيي وكان أبوهما قد ملك جزيرة أوال قبلها على أبي البهلول .

#### الحـواشي :

<sup>(</sup>۱) بالإضافة إلى ما هو معروف ومنشور عن ابن المقرب ، وطبعات ديوانه ومخطوطاته الكثيرة ، فإن للدكتور على بن عبد المدين عبد الله الخُضَيري دراسة مُفَصَّلة نال عنها إجازة (الدكتوراه) من جامعة الإمام محمد بن سعود) بعنوان (على بن المقرَّب العيوني - حياته وشعره).

<sup>(</sup>٢) ص ٥١٠/ ٥٣ ، ٥٤ طبع مكة المكرمة.

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (فكتب ابن عرهم صح) وفي المخطوطة الماجدية: (وكوتب القرامطة بالحال).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل (هنية).

<sup>(</sup>٥) كذا ولعل الصواب : (وتقسيط مال).

<sup>(</sup>٦) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فليفكر).

 <sup>(</sup>A) بوزیدان : موضع لا یزال معروفاً الآن .

 <sup>(</sup>٩) في المخطوطة الماجدية : (يطلب العون والمدد على القرامطة ، ليصير إليه ملك البحرين ، ويزيل دولة القرامطة ويقيم الخطبة للدولة العباسية).

<sup>(</sup>١٠) لم تذكر السنة في الأصل.

<sup>(</sup>١١) كذا والصواب حذف كلمة (مَعَ).

<sup>(</sup>١٢) كذا وردت الكلمة (المتمرتجية).

# نساءفي القمة

### أمرأة عفيفة تهلك عجوزأ وتقتل وزيرأ

لما حمل العرب لواء الإسلام ، ودخلوا بلاد الشام ثم مصر ، طارديْنَ الرُّومَ من هذه وتلك ، ثم لم يقفوا بل ساروا إلى بُرْقَةَ ، ومنها بدأت جموعهم تعبر صحارى شهال أفريقيا ، كأنهم الشمس المضيئة تفلُّ جحافل الظلام ، وجدوا هناك أولئك الروم لهم بالمرصاد .

وعلى صحراء أفريقيا استطاع الروم المهزومون في الشام ومصر، أن يَثَأَرُوا لأنفسهم ، بقتل بعض قادة المسلمين العظام كعقبة بن نافع الذي عبر شهال أفريقيا مُنْدَفِعاً كالعاصفة ، لم يصدها سوى البحر المحيط ، فَلَوَى عنانَ حصانه عائداً إلى مدينته

<sup>(</sup>١٣) كذا بدون نقط والمقصود الجانب وهو (الكتر) باللغة العامية ولها أصل بالفصحي.

<sup>(</sup>١٤) أنظر ج ٣ ص ١١٧٤ إلى ١١٨١ من كتاب «المنطقة الشرقية ـــ البحرين قديمًا» تأليف حمد الجاسر.

<sup>(</sup>١٥) وقد وقعت الحرب بين القرامطة وبين قوم ابن الزجاج في جزيرة (كسكوس) الواقعة بين الدمام وبين جزيرة أوال (البحرين). وانظر عنها كتاب «المنطقة الشرقية» رسم جزيرة كسكوس.

<sup>(</sup>١٦) مع وضوح المعنى كلمة (نزلت) غير واضحة .

<sup>(</sup>١٧) الكلام غير واضع .

<sup>(</sup>۱۸) كذا والصواب (الكفر الصراح). ده درسارة دير ارساد الكفر الصراح).

<sup>(</sup>١٩) كلمة (بتسلى) كذا وردت في الأصل وهي غير صحيحة.

<sup>(</sup>٢٠) لم يتضح لي صواب كلمة (يتطول).

<sup>(</sup>٢١) كلمة (المقام الاشرف) لا تتصل بما بعدها مما يدل على أنه سقط من الأصل صفحة كاملة إن لم يكن الساقط أكثر.

<sup>(</sup>۲۲) أنظر الحاشية رقم ١٥١ .

<sup>(</sup>٢٣) يرد هذا الاسم في كثير من المؤلفات (عباس) بالموحدة والسين المهملة.

<sup>(</sup>٢٤) ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢٥) صُ ٥٣ .

<sup>(</sup>٢٦) كذا والصواب: (فاتبعهم عبدالله بجنوده).

(القيروان) ، وحينئذ هاجمهُ الروم مع أعوانهم من أهل البلاد بغتة ، وقد تفرق عنه جيشه ، ولم يكن معه سوى عدد قليل من جنده ، فقتلوه .

ولما قادَ المسلمين بعده زُهيْر بن قَيس تمكن الروم أيضاً من قتله ، حين نزلوا بجموعهم الكثيفة من أساطيلهم الكبيرة على برقة ، فجاء مع جنده مُنْجداً لأهلها ، فأحاط الروم بهم ، وأبادوهم قَتلاً وأسْراً ، ثم رحلوا بأساطيلهم يحملون غنائمهم إلى (صِقِلِيّة) آمنين .

ولم تجد الدولة بُداً حينئذ من إرسال أدهى قادتها ، وأمهر رجالها موسى بن نُصَيْر ، وفكر هذا البطل ودَبَّر ، — والرأي قبل شجاعة الشجعان — فرأى أن البحر هو الذي يأتي بأولئك الأعداء من حيث لا يشعر بهم المسلمون ، فَسُفُنُهُمْ تشرَّق فيه وتُغرَّب آمنةً مطمئنة ، فإذا وجدت فرصةً انتهزتها ، فأنزلت الجنود إلى البر ، فضربوا ما شاءوا ثم هربوا ، والساحل طويل ، وأهل البلاد إليهم ماثلون ، فاذا فعل موسى ؟

لقد أمر ببناء دار صناعة في مدينة (تونس)، وجر البحر إليها مسيرة اثني عشر ميلاً، حتى أقحمه دار الصناعة، ثم أمر بصناعة مئة مركب، فلما تَمَّ له ذلك دعا جنوده إلى ركوب البحر فركبوه، وأخذوا يطاردون سفنَ الأعداء، التي فَرَّتُ من جزر البيض المتوسط الذي أصبح بُحيرةً عربية بعد ذلك.

وحين أمِنَ جانب البحر، ولم يبق سوى البرّ أخذ يتقدّمُ بجنوده آمناً، لقد ارتفع علمه على جبال تونس والجزائر والمغرب، حتى البحر المحيط، وأخذ يرنو ببصره إلى ما وراء البحر، ورأى (أسبانيا) فوجه أسطوله بقيادة مولاه طارق بن زياد إليها، ثم لحق به بنفسه، فلما دانت له تلك البلاد تقدم إلى (فرنسا)، فلما صعد جبال (البرانس) ورأى (أوربا) تحت قدميه صاح: لأعودن إلى دمشق عن طريق القسطنطينية. لكن الحليفة الوليد بن عبد الملك استدعاه ليراه، فلبّى الدعوة مسرعاً، لكنه لَقي في دمشق خليفة آخر، ابتلي به المسلمون إذْ قتلَ الفاتِحَ المقدامَ قُتَيبَةَ بنَ مسلم، وبطل السند محمد بن القاسم، وعذّب موسى بن نُصَيْر، عذاباً شديداً، وأرسل إلى الأندلس من قتل ولده عبد العزيز بن موسى الذي خلف أباه في قيادة جيوش (أسبانيا) وأساطيل بحار الغرب.

لقد رسم كاهن أوربيَّ على جدران كنيسته موسى بن نصير بهيئة صيَّادٍ معه شبكتان يرمي إحداهما في البحر فيصيد، ويرمي بالأخرى في البُرِّ فيصيد.

وجاءت الدولة العباسية ، وفترت العزائم عن الغزو والجهاد ، بعد إذ ملأ القوم قُصُورهم في بغداد بالجواري ، وغَضبَ أهل شهال أفريقيا ، وأَنِفُوا من هذه الحال ، فانفصلوا عن الدولة العباسية ، وقامت على أرضهم دولة (الأغالبة) التي رفعت علم الجهاد ، فغزا جنودها (صقلية) ، واحتلُّوا أقساماً كبيرة منها .

ومن أعظم أمراء هذه الدولة إبرهيم بن الأغلب ، الذي كان يجلس للعدل في جامع القيروان ، يوم الخميس ويوم الاثنين ، فيسمع شكوى الخصوم ، ويصبر عليهم ، ويُنْصِف بينهم ، فأمِنَ الناسُ إذْ بَنَى الحصون والمحارس على الشواطىء ، حتى كانت النار توقد من (سَبَتَة) في أقصى المغرب فيصل الخبر إلى الاسكندرية في الليلة الواحدة .

عزم هذا الأمير على الحج. وعلم أنه إن جعل طريقه إلى مكة على مصر منعه صاحبها — ابنُ طولون الوالي العباسي — فتجري بينها حرب ، فَيُقتَلُ المسلمون ، فجعل طريقه على جزيرة (صقلية) ليجمع بين الحج والجهاد ، فأخرج جميع ما ادخره من المال والسلاح ، وخرج وعليه فَرَّو مُرَقَّع في زي الزهاد أول سنة تسع وتمانين وماثتين ، وركب الأسطول إلى (صقلية) . وندع أخباره في صقلية وانتصاراته على الروم وفتوحاته ، وقصة استشهاده لكتب التاريخ ، ونذكر من أخباره القصة التالية كما رواها ابن الأثير في كتابه «الكامل» :

كان له فطنة عظيمة بإظهار خفايا العملات ، فمن ذلك أنَّ تَاجِراً من أهل القيروان كانت له امرأة جميلة صالحة عفيفة فاتصل خبرها بوزير الأمير إبراهيم ، فأرسل إليها فلم تُجِبهُ ، فاشتد غرامه بها ، وشكا حاله إلى عجوز كانت تغشاه \_\_ وكانت أيضاً لها من الأمير منزلة ومن والدته منزلة كبيرة ، وهي موصوفة عندهم بالصلاح يتبركون بها ، ويسألونها الدعاء \_ فقالت للوزير : أنا أتلطف بها ، وأجمع بينكما ، وراحت إلى بيت المرأة ، فقرعت الباب وقالت : قد أصاب ثوبي نجاسة أريد تطهيرها ، فخرجت المرأة

ولقيتها ورحَّبَتْ بها ، وأَدْخَلَتْها وطَهَّرَتْ ثوبها ، وقامتِ العجوز تُصَلِّي ، وعرضت المرأة عليها الطعام فقالت : إني صائمة ، ولا بُدَّ من التَّردُّدِ إليك ، ثم صارت تغشاها ، ثم قالت لها : عندي يتيمة أريد أن أحملها إلى زوجها ، فإنْ خَفَّ عليك إعارة حُلِيَّكِ أُجَمِّلُهَا بِهِ فَعَلْتِ ، فأحضرتْ جميع حُلِيِّها وسلمتْه إليها ، فأخذته العجوز وانصرفت ، وغابتْ أَيَّاماً ، وجاءتْ إليها فقالت لها : أَيْنَ الْحَلِّيُّ ؟ فقالت : هو عند الوزير عَبَرْت عليه وهو معي فأخذه مني . وقال : لا يُسَلِّمُهُ إلا إليك ، فتنازعتا ، وخرجت العجوز وجاء التَّاجِرَ زَوْجِ المرأةِ فأخبرتهُ الحنبر ، فحضر دارَ الأمير إبراهيم وأخبره بِالْخَبر ، فدخل الأمير إلى والدته ، وسألما عن العجوز فقالتُ : هي تَدْعُو لك فأَمَرَ بإحْضَارِها ليَتبرُّك بها ، فأحضَرَتُها والدُّتُه ، فلما رآها أكرمها وأقبل عليها ، وانبسط معها ، ثم إنه أخذ خاتَماً من أَصْبِعِهَا وجعل يُقَلِّبُهُ ويعبث به ، ثم إنه أَحْضَرَ خَصِيًّا له وقال له : انطلق إلى بيتِ العجوزِ وقُلُ لابنتها تُسلِّمُ الْحُقُّ الذي فيه الحليُّ ، وصفته كذا وهو كذا وكذا ، وهذا الحَاتَمُ عَلامةٌ منْها ، فمضى الحادم ، وأحضر الحُقُّ فقال للعجوز : ما هذا ؟! فلما رأتِ الحُقُّ سُقِطَ في يدها ، فقتلها ودفنها في الدار ، وأعطى الحقُّ لصاحبه وأضاف إليه شيئًا آخر ، وقال له : أما الوزير فإنَّ انتقمتُ منه الآن ينكشف الأمر ، ولكن سأجعل له ` ذنباً آخذه به فتركه مدة يسيرة ، وجعل له جُرْماً آخَذُه به فقتله .

رحم الله المجاهد الشهيد إبراهيم بن الأغلب.

وسلام على المرأة العفيفة الصالحة ، التي ولدت هي ومثيلاتها أبطال المغرب ، الذين قارعوا (أوربا) على مَرِّ الزمن وما يزالون ،

ولله دَرَّ كُلِّ فتاة ترتفع بطهارة عرضها ونقاوة شرفها فوق مَتَاع الدنيا وزخرفها وزينها ، وتحتقر كُلَّ فاسدٍ مُفْسد فيها عظم شأنه أو قل ، راجت بضاعته أو خسرت تجارته ، كما فعلت تلكم المرأة الكريمة بهذا الوزير الحسيس .

الكويت: ممرعاي العبد

## مذكرات تاريخية كتبها الشيخ محمد بن مانع (١٣٨٥/١٣٠٠) (١)

[أطلعني الصديق الكريم الأستاذ أحمد بن الشيخ محمد بن مانع على دفتر صغير ، سجل فيه والده بعض مذكراته ، ومن بينها معلومات تأريخية ، وقد نقلت جُلَّ ما دونه من المعلومات التاريخية في هذه الأوراق ، ويظهر أنه سجل تلك المعلومات في أوقات مختلفة من سنة ١٣٢٩ وفيا بعدها كما يفهم من عبارة في أوله هي (شوال سنة ١٣٢٩ ملك لفقير ربع ، وأنه كان يسجل خبركل ملك لفقير ربع ، وأسير ذنبه محمد بن عبد العزيز بن نافع) ، وأنه كان يسجل خبركل حادثة عندما يبلغه ذلك ، وقد يصحح بعض ما يكتب بإضافة كلمة أو حرف أو بمحو ، وقد نقلت ما نقلت من ذلك حسبا جاء في كتابة الشيخ حرفاً بحرف .

ويلاحظ أن الشيخ رحمه الله لم يكتب الأخبار بحسب تسلسلها التاريخي ، بل وضعها في ورقات من الدفتر غير متصلة ، أما أنا فقد رتبت أهمها بترتيب السنين سوى :

 ١ -- وفيات بعض العلماء والمشاهير التي وجدت الشيخ كتبها متصلة فأوردتها كها أوردها .

٢ ـــ أخبار تتعلق بالشيخ نفسه ، فقد أوردتها مفردة .

٣ ــ نبذة تاريخية نقلها عن جَدِّه الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع عن آل سعود ،
 فقد أوردتها منفصلة حسبا أوردها الشيخ ولم أُراع ترتيبها الزمنيَّ ، لأنها تشمل أخبارَ فترة من الزمن تمتد من سنة ١١١٥ تقريباً إلى سنة ١٢٥٠.

وقد حَذَفْتُ — بمشورة أخي الأستاذ أحمد بن الشيخ محمد بن مانع كلماتٍ وجُمَلاً لا تَشْيع لها صدوركل القراء ، ولَوْ نشر الشيخ هذه المذكرات لحذفها وأبقيت عبارات الشيخ مع ما في بعضها من اللحن على ما هي عليه ، ويظهر أنه كتب ماكتب على أمل

أن يعيد النظر فيه ليصححه فلم يتمَّ له ذلك.

وما سجله الشيخ من حوادث القرن الثالث عشر ذكره ابن عيسى في كتابيه «عقد الدرر» و «تاريخ بعض الحوادث الواقعية في نجد» وبمقارنة ما في هذه المذكرات على ما ذكر ابن عيسى يَتَّضِحُ بعض الاختلاف.

أما عن حوادث القرن الرابع عشر ، فيعتبر ماكتبه الشيخ ابن مانع من المصادر التي يُرجَعُ إليها ، لأنه سجل حوادث عاصرها] .

المجدالة ، وسبب ذلك أنه لما خرجت العسكر من المدينة إلى نجد كان معهم رجل من أمراء أهل عنيزة الأقدمين الذين أبادهم سعود بن عبد العزيز ، وهم الرشيد ، واسم هذا الرجل عبدالله بن رشيد وكان في قصر الصفا عسكر ، وعبدالله بن رشيد يتردد عليهم الرجل عبدالله بن رشيد وكان في قصر الصفا عسكر ، وعبدالله بن رشيد يتردد عليهم فوشى به الجمعي عندهم فقتلوه ، ثم إنه كان في عنيزة امرأة من نساء الرشيد فأتى إلى عنيزة رجل خالدي من بني خالد وتزوجها وجاءت منه ببنتين ، فتزوجت إحداهما وبقيت الأخرى وهي جميلة جداً فطلب الناس من أمها زواجها فأبت أن تزوجها إلا رجلاً يقتل الجمعي فقتله يحيي بن سليم ، وتزوج بالبنت وجاءت منه بالأمير عبدالله بن يحيى بن سليم ، وبنت تزوجها عبدالله بن سليان بن محمد البسام ، وقيل في قتل الجمعي عين بالأحرار .

١٧٤٦ ـــ يوم عَرْوَى من أيام عربان نجد ، وهو بين قبيلة عَنَزَة وقبيلة مطير ، وقد تصابر الفريقان ، وتجالد الشجعان أربعين يوماً وذلك في حدود سنة ١٧٤٦ .

١٧٤٦ ـــ وفاة محمد البسام التي صارتُ تاريخًا عند أهل عنيزة سنة ١٢٤٦.

170٧ \_ في سنة ١٢٥٧ وقعتْ محاربة بين أهل الحبل وأهل القصيم في موضع يقال له (بَقْعًا) ، صارت الهزيمة فيها على أهل القصيم ، وقتل من أهل عنيزة قريب من ٥٥٠ رجلاً ، وأهل بريدة كذلك ومن بقية أهل القصيم عدد كثير.

وممن قتل في هذه الوقعة بعد الأمان يَحْيَى بن سُلَّيْم .

1771 — في سنة 1771 تجهز عُبَيْد بن رشيد غازياً على أهل عنيزة وأخذ غنمهم ، فخرجوا مع أميرهم عبدالله بن سُلَيْم ليستردوا الغنم ، فحصل بين الفريقين مقتلةً في مقطع الوادي ، ويعرف بالْغَرِيْس ، وذلك في ٥ رمضان وصارت الغلبة فيها على أهل عنيزة وقتل الأمير عبدالله وأخوه محمد .

وفيها تأمَّرُ في عنيزة إبراهيم السُّلَيْم .

1771 ـــ لما ولي إبراهيم السليم الإمارة سنة ١٣٦١ بعد قتل أخويه أقام فيها أميراً ، إلى سنة ١٢٦٣ فرفض الإمارة ، وحاول منه أهل عنيزة البقاء فيها فأباها ، فعزل نفسه ، واختار أهل عنيزة السُّحيَّمي أميراً عليهم فقبلها واستقام بها إلى سنة ١٢٦٥ .

وذلك أن الأمير عبدالله بن يحيي بن سليم والأمير زامل حاولا قتله ، بدعوى أنه قتل عمها إبراهيم السُّلَيْم ، فأطلقا عليه مُزَنَّداً وكبَتْ فلم تمسَّهُ بسوء ، فذهب الرجلان إلى الإمام فيصل خوفا من السَّحيْمي ، فجاء بهما الإمام فيصل إلى عنيزة ، وانهزم السحيمي إلى أعالي القصيم خوفاً من ابن سعود فدخل الأميران بلدهما ، وجعل الإمام فيصل أخاه جلوي بن تركي بن عبدالله أميراً في عنيزة ، وكان رجلاً فيه جراءة و (...) فأخرجه أهل عنيزة في شعبان سنة ١٦٢٩ ، وقصد بُريدة وأخذ يَشنُّ الغاراتِ على أهل عنيزة وأعلنت الحرب بينهم وبين ابن سعود إلى جادى الأولى سنة ١٢٧٠ ثم صار الصلح بينها على أن يخرج زامل ويحيي الصالح فخرجا ، وقصد الأول الرَسَّ والثاني حائل ، فلما رجع الإمام وسكنت الفتنة رجعا إلى بلادها .

1**۲۷۱** ــــ في سنة ۱۲۷۱ وقع وباء عظيم في مكة . فرجع أهل القصيم قبل أن يحجُّوا الا زاملاً حيث أنه معه حجاج من العجم .

١٢٧٦ --- في سنة ١٢٧٦ قتل أهلُ بريدة أميرَهُم ابْنَ عَدْوَانَ .

١٢٧٧ - في سنة ١٢٧٧ أغار عبدالله بن فيصل على العُجْمَان في رمضان ومعهم
 الحكر، فقتل وهلك منهم خلق كثير في البحر، تسمى سنة الطَّبْعة.

17۷٧ — وفيها أي سنة ١٢٧٧ في شوال نزل عبدالله بُريدة ففرَّ أميرها عبد العزيز بن محمد ، وأُناسٌ معه قاصدين الحجاز فلحقهم محمد بن فيصل بسرية فقتل عبد العزيز

ومن معه ، وهم ثلاثة عشر رجلاً .

17۸۷ \_ في سنة ١٢٨٧ في رمضان حصلت الوقعة العظيمة على المسلمين في أرض الحسا من سعود والعجان ، وقتل من المسلمين خلق كثير وجمّ غفير<sup>(٢)</sup> (تعرف بجُوْدَةَ ، وهي آبار تبعد عن الحساء ٦ ساعات).

بريدة بلدهم، ودخلوها وقتلوا أميرها مهنا بن صالح أبا الخيل الذي اغتصب الإمارة منهم، وذلك يوم الجمعة، وهو خارج للصلاة ثم دخلوا في قصر الإمارة وتحصّنوا فيه فلما قضى الناسُ صلاتهم اجتمع أمراء بريدة إلا [آل] أبا الخيل ومعهم جاعة من أهل بريدة وحاصروا الذين في القصر، يريدون إخراجهم منه وقتّلَهُم، فلم يقدروا على ذلك، ثم إن الذين في القصر اجتمعوا في إحدى مقاصيره فجاء آل (أبا الخيل) ومن معهم فحفروا حفرة تحت المقصورة، وجعلوا فيها بَارُوداً، ورموا عليه ناراً من بعد، فتار البارود، وهدم المقصورة، وأهلك من فيها إلا رجلاً واحداً أو رجلين كانا في جانب بعيد من محل البارود فنجوا (؟).

1۳۰۸ \_ في سنة ١٣٠٨ يوم السبت ١٤ جادى الآخرة حصلت الوقعة العظيمة على أهل القصيم خلق كثير، وصارت على أهل القصيم خلق كثير، وصارت الغلبة لابن رَشيدٍ، وممن قتل أُميرُ عنيزة، زامل بن عبدالله بن سُليم، وخالد بن عبدالله بن سُليم، وعلى بن زامل. وأخذ أميرُ بُريدة حسنُ بن مهناً أسيراً عند ابن رشيدٍ إلى أن مات في السجن.

۱۳۰۹ ـــ وقعة جُرَيْمِلَا بين محمد بن عبدالله بن رشيد وعبد الرحمن بن فيصل ، وصارت الغلبة للأول وذلك في سنة ١٣٠٩ .

۱۳۱۸ \_- في سنة ۱۳۱۸ خرج مبارك بن صباح أمير الكويت إلى نجد غازياً ابْنَ رشيد ومعه أمراء نجد الذين هربوا منه خوفاً من ابن رشيد لما استولى على بلادهم سنة مربوا منه خوفاً من ابن رشيد لما استولى على بلادهم سنة ١٣٠٨ \_ أي سنة غَزْوَةِ الْمُلَيْدَا \_\_

وسبب ذلك أنَّ ابنَ صباح مباركٌ (٣) لما قتل أخويه محمد وجرَّاح سنة ١٣١٣ أنهزم

أولادهما إلى يوسف بن إبراهيم من أهالي الكويت وهو خالُ أولاد محمد . وكانا (٤) في البَرِّ للعيد ، وهو من أكبر التجار ، بل آل إبراهيم أكبر تجار العرب على الإطلاق ، فلما وصلوا إليه وأخبروه بما حدث خاف على نفسه ، وهرب هو ومن معه إلى الزُّبير والبصرة ، وحاول الإنتقام من مبارك وعمل أموراً وأسباباً لذلك فلم ينجح بأعاله ، ولم والبصرة ، وحاول الإنتقام من مبارك وعمل أموراً وأسباباً لذلك فلم ينجح بأعاله ، ولم يَرَّ من الحيلة إلا أن يخرج إلى ابن رَشِيدٍ في نجد ، ويفسد ما بينه وبين ابن صباح من الصَّحبة ، فخرج إليها (٥) ، وأسس العداوة بين هذين الأميرين ، فخاف ابن صباح على نفسه ، وخرج ليناجز ابن رشيدٍ ويسلم من شرَّ ابن إبراهيم : فلما وصل إلى نجد تفرق أمراؤها إلى بلادهم ، فابن سعود دخل العارض ، وآل سُكيم دخلوا عنيزة ، وآل مُهنّا دخلوا بُريدة وقد خاف أهلُ نجد من ابن صباح خوفاً شديداً لما معه من كثرة الجنود . فمن معه سعدون أمير المُنتَفِق ، ومعه غزو كثير ، وأبداً بسالةً في هذه الغزوة هي اللائقة بمثله من الأشراف ، ومعه مُطير والعجان والمُرَّة وغيرهم .

فلما وصل القصيم ورأى أمراءه دخلوا بلادهم بدون قتال ، وابن رشيد بعيد عنه ظنَّ أنه استولى على نجد ، وأنَّ حياد ابن رشيد عنه خوفاً منه ، أَذِنَ لمن أراد الرجوع من قومه إلى أهله أن يرجع ، فرجع بعض البدو فقط ، ثم إنه نزل في موضع يقال له (الطَّرْفِيَّة) من أرض القصيم فجاءه ابن رشيد في ٢٧ ذي القعدة سنة ١٣١٨ فدارت رحى الحرب بين الفريقين وحمي الوطيس وتجالدت الأبطال فانهزم ابن صباح ومن معه شرَّ هزيمة وكان أهل عنيزة حاضرين في هذه الوقعة ، فإنهم تأخَّروا في الخروج من بلدهم ، فلما خرجوا وقربوا من مكان المحاربة بحيث أنهم يسمعون الرَّمْي لقيهم من لقيهم من المنهزمين ، وكانوا قد صَلَّوا صلاة العصر . فأخبرهم بأن أصحابهم قَدْ هُزِمُوا ، فانقلبُوا راجعين ، لا يلوي أحدُ منهم على أحدٍ ، ثم إنهم حاولوا الإقامة في بلدهم والمحاصرة فيها إن جاءهم ابن رشيد ، فلم يسعفهم أهل البلد ، وخاصَّة آلُ بسام ، فإنهم مع ابن رشيد إن جاءهم ابن رشيد ، مُتَوَقِّينَ لأنْ يُرْسِلَ ابنُ رشيد في طلبه من يأتيه بهم أو يقتلهم ، فنجواوقصدواوالكويت ، ولحقوا ابن صباح في طلبه من يأتيه بهم أو يقتلهم ، فنجواوقصدواوالكويت ، ولحقوا ابن صباح في موضع يقال له (قبة) (١) ماء من أمواه نجد ، فخافهم لما رآهم ظنَّ أنَّ ابنَ رشيد مُرْسِلُ في طلبه ، فآل الأمر إلى أن عرف بعضهم بعضاً ، وقصدوا الكويت جميعاً ، ومعهم في طلبه ، فآل الأمر إلى أن عرف بعضهم بعضاً ، وقصدوا الكويت جميعاً ، ومعهم في طلبه ، فآل الأمر إلى أن عرف بعضهم بعضاً ، وقصدوا الكويت جميعاً ، ومعهم

أمراء بريدة .

وكان عبد العزيز بن سعود في العارض ولما بلغه انكسار ابن صباح هرب هو من معه إلى الكويت ، أما جنود ابن صباح فإنهم تفرقوا شذراً مَذَراً ، فمنهم من هرب مع الأعراب ، ومنهم من قصد القصيم ، وتفرقوا في عنيزة وبريدة ، وأرسل ابن رشيد في طلبهم سرايا ، وأمرها بقتل من وجدت من جنود ابن صباح ، أما من دخل بريدة فإنه قُتِل حتى أنه أخرج من الجامع خمسون رجلاً كانوا داخلين فيه ليأمنوا ، فقتلوا عن آخرهم صبراً ، وأما الذين دخلوا عنيزة وهم قريب من أربع مئة رجل أكثرهم من أهل الكويت وقليل منهم من الأعراب ، فإنهم سلموا جميعهم من القتل ، حيث أن أهل عنيزة أبدُوا من الشفقة والرحمة لهاؤلاء المساكين ما لم يعلم به إلا الله ، فإنهم أخفوهم ، وكل من رأى أحداً من هاؤلاء المنهزمين أدخله بيته ولم يعلم به أحد .

وجعلوا يطوفون بالأسواق يتطلبونهم ، ليخلصوهم من القتل ، تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بذلك ، حتى إنه يجتمع في بيت الرجل الواحد من الثلاثة إلى العشرين ، ثم إنه لما هانت الفتنة وظن ابن رشيد أنه لم يبق أحد الا قُتِل أو انْهزَم ، أخذ أهل عنيزة يجهزون مَنْ عِنْدَهم ، ويرسلونهم إلى الكويت ، فقتدر الحال يجهز من عنده ينفسه ، فيشتري لهم الإبل ، ويزودهم ويرسلهم ، والفقير يتديّن حتى يُجهز مَنْ عِنده ، وهذه فضيلة لأهل هذه البلد ، لم يسبقهم إليها غيرهم ، ولم يقتل في بلدهم رجل واحد ، والما قُتِل رجلانِ أو ثلاثة خارج البلد ، وجدهم أعوان ابن رشيد قبل أن يدخلوا البلد فقتلوهم في موضع قريباً (؟) من البلد يسمى غبنة ، ومع هذه الأفعال كلها ومخاطرة أهل عنيزة بأنفسهم وأموالهم وتعريضهم بأنفسهم للهلاك لم يَر لهم أهل الكويت حقهم فإن الرجل من أهل عنيزة يأتي إلى الكويت ويراه من كان عنده فكأنه لم يعرفه أو يعرف بلده ، وهذه لآمة مع أن أهل عنيزة لم يأتوا الكويت ليجازيهم أهل الكويت عا أسدوه إليهم من الجميل ، فإنهم لا يطلبون الجزاء إلا من الله ، ولكن المجازة من واجبات الإنسانية على المقتدر ، وإتيانهم إلى الكويت للتجارة والبيع والشراء المجازة من واجبات الإنسانية على المقتدر ، وإتيانهم إلى الكويت للتجارة والبيع والشراء كغيرهم من أهل نجد .

ثم إن ابن صباح لما وصل الكويت هو وأمراء نجد ، وبلغهم ما فعله ابنُ رشيد من

ظلم أهل نجد واضطهاده إياهم علموا أن الأمر ينعكس عليه ، وأن الدائرات تدور .

۱۳۱۹ — ثم دخلت سنة ۱۳۱۹ — وفيها خرج عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود من الكويت ومعه ثلاثون رجلاً ، وقصد العارض لطلب الاستيلاء عليه ، وكان فيه أمير من قبل ابن رشيد يسمى عجلان ، وكان قد تزوج فيه ، فلما قرب ابن سعود من العارض نزل وأبقى ركابه وبعض قومه خارج البلد بعيدين عنها ، وأوصاهم بأنه إذا قرب الظهر ولم يأتكم منا أحد فارجعوا من حيث جئتُم فإننا مقتولون ، وذهب هو وأخوه محمد وعشرة أو أقل معهم من أتباعهم فدخلوا البلد ليلاً ، ولم يشعر بهم أحدً ، وقصدوا بيت امرأة عجلان وكانت تعرفهم حيث أنها من أهل بلدهم ومن أقربائهم ، وكان عجلان ينام بالليل في القصر ، ويأتي إذا طلعت الشمس إلى أهله ، فقصد ابن سعود أنْ يترقب بحيثه في البيت ويفتك به ، فجاء إلى بيت رجل من الحبين لآل سعود وقرعه ليلاً ، فأطل عليهم صاحب البيت ، وكان مجاوراً لبيت عجلان فقال : من بالباب ؟ فقال : أنا عبد العزيز بن عبد الرحمن . ففتح له الباب ودخل ومن معه ، وتستروا على بيت عجلان ، فوجدوا فيه امرأته ، وامرأتين أخريين معها فسألوها عن وتستروا على بيت عجلان ، فوجدوا فيه امرأته ، وامرأتين أخريين معها فسألوها عن عجلان إليها فأخبرتهم بذلك .

ثم أمر عبد العزيز بعض من معه أن يحافظوا على النساء عن الخروج أو الكلام ، وجلسوا ينتظرون جيء عجلان ، فلما طلعت الشمس فتح باب القصر ، وأخرجت منه الخيل ، وربطت قريباً من بابه ، ثم خرج عجلان وجلس قليلاً عند باب القصر ، ثم قام وجعل يطوف على الخيل ويمسح ظهورها بيده ، وعبد العزيز ابن سعود ومن معه ينظرون إليه ، حيث أنَّ البيت مقابلاً (؟) للقصر ، فلما رأوا عجلان تأخر عن بحيثه للبيت خرجوا إليه مسرعين ، وأطلقت عليه الطلقات مهم فلم يصبه منها شيء ، ففرَّ هارباً إلى جهة القصر . وجَدُّوا في طلبه ، وكان باب القصر قد أُغْلِق وفتح في وسطه خَوْخة فلما أقبل عليها عجلان ، وأدخل رأسه منها وإذا بهم قد مسكوا رجليه وقتلوه بالرصاص والسيوف ، وأخرجوه من باب الخوخة ، ودخلوا منها ففتحوا الباب ، وتحصن الذين والسيوف ، وأخرجوه من باب الخوخة ، ودخلوا منها ففتحوا الباب ، وتحصن الذين كانوا بالقصر من أتباع عجلان ، في مقاصِير كانت فيه ، وهموا بالمدافعة عن أنفسهم ، فلما علموا أنهم مغلوبون طلبوا الأمان لأنفسهم من ابن سعود فأمنهم ونزلوا إليه وسلموا فلما علموا أنهم مغلوبون طلبوا الأمان لأنفسهم من ابن سعود فأمنهم ونزلوا إليه وسلموا

له جميع ما في القصر من الخيل والسلاح والأموال ، وذلك في خامس شوال من هذه السنة ــــ أي سنة ١٣١٩ ـــ .

ثم جهز من كان منهم من أهل حائل وساروا إلى ابن رشيد ، ثم جمع ابن سعود أهل العارض وعاهدوه على السمع والطاعة فأمرهم حالاً أن يشتغلوا بإنشاء سور للبلد حصين ، فامتثلوا أمره ، وأنشأوا السور بجدً واجتهاد ، وأتَمُّوه على أحسن ما يرام .

فلما بلغ ابن رشيد ما فعله ابن سعود قال لمن عنده من كبراء قومه : إنا نريد أن نُمْهِلَهُ يفعل ما يشاء ، وهو في قبضتنا متى أردناه !!

سعود ، وأهل بُريْدة ، مع أميرهم صالح بن حسن بن مهنا . أما ابن سعود فنزل بقومه سعود ، وأهل بُريْدة ، مع أميرهم صالح بن حسن فدخل هو وأهل بُريدة مع آل سُليْم في البُعهيّميّة ولم يدخل البلد . وأما صالح بن حسن فدخل هو وأهل بُريدة مع آل سُليْم في عُنيزة ولم يبالوا بمانعة البسّام ومن معهم ، فدخلوا قهراً مع الباب الجنوبي المعروف بالنّتقة . ولم يقفوا إلا في المجلس أي وسط البلد \_ وأما أعداؤهم ومن معهم فلا رأوا ما حل بهم تفرقوا شذراً مذراً ، ولم يبق منهم أحد متبيّناً إلا محمد العبدالله البراهيم المعروف بالعبدي ، فإنه أخذ يناوش السّاطين الطلقات ، وهو في بيته ، وعنده رجال من أهل حايل ، وآخر أمرهم أنهم تفرقوا كأصحابهم ، ولما استولوا على البلد وتفرق آل بسّام ، وانهزم أمراؤها من قبل ابن رشيد وهم آل يحيي الصالح وقُتِل معتمد ابن رشيد فيها وهو فهيد السّبهان ، خرج رجل من رعاة الغنم وأخبر ابن سعود بأن ماجد بن حمود العبيد في الجهة القبلية من البلد ، فعليك به ، فقام عبد العزيز بن سعود بقومه وأغاروا على ماجد ومن معه ، فانهزموا وغنم منهم غنائم ، وتأمر في عنيزة عبد العزيز بن عبدالله ال سُكيْم .

۱۳۲۷ \_ في المحرم سنة ۱۳۲۲ أخذ ابن سعود أهل الحل والعقد من البَسَّام خوفاً منهم ، وأرسلهم إلى العارض ، واستقاموا عنده مدة ، ثم أذن لهم بالذهاب فتوجهوا إلى العراق ، واستوطن بعضهم بلد الزَّبَيْر ، وبعضهم أذن له بالرجوع إلى نجد . كان سبب إطلاقهم ا نه (۷) الشيخ المرحوم قاسم الثاني (....) فتوجهوا إلى قطر (۸) ثم

إلى البحرين ، ثم إلى البصرة ، ثم تفرقوا في العراق وغيره .

۱۳۲۷ — في سنة ۱۳۲۷ أقبل شعيب البويطن ليلاً على عُنيْزَةَ ، ولم يشعر به أهلها بل جاءهم بغتةً ، فلما قرب من البلد ، وإذا بعبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود نازل بقومه في الجهيمية ، فلما رآه مقبلاً على البلد كالسَّبع الكاسر أرسل خيلاً تُنبه أهل البلد فصاحت بالأسواق (السَّيْل جاكم) فانتبه به أهل البلد ، فلم يقدروا على صرفه عنهم ، فسلموا أمرهم إلى الله ، واشتغوا بإخراج غالي أموالهم من بيوتهم ، ونزلوا خارج البلد ، فضرهم هذا السيل ضرراً عظيماً ، وانهدم بسببه ثلاث مئة وستون بيتاً (؟) ولم ينزل عليهم في تلك الليلة مطر من السماء فسبحان الله .

كثير، وجَمَّ غفير، وقصده أن يهلك القصيم وأهله ، كماكان يُحدِّث قومه بذلك ، والله كثير، وجَمَّ غفير، وقصده أن يهلك القصيم وأهله ، كماكان يُحدِّث قومه بذلك ، والله لا يصلح عمل المفسدين ، فإن الله تعالى خذله وخذل قومه ، وجعلهم كأمس الدابر ، فإنه لما وصل إلى (قُصَيبًا) بلغه أن سَرِيَّته التي في بريدة قد خرجت ، فاغتمَّ لذلك اغهاماً شديداً ، حيث أن ابن سعود استولى عليها ثم إنَّ الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الوباء العظيم ، فكل يوم يموت منهم خلق كثير ، والله على ذلك قدير ، ثم إنه ارتحل ونزل (البُكيرية) فحصلت الواقعة المشهورة بينه وبين ابن سعود ، وكان أهل القصيم مع ابن سعود ، وذلك يوم الخميس غرة ربيع الثاني من هذه السنة ، فجمع ابن رشيد عساكِره ، وأكثر جموع قومه ، وجعلها في مقابلة ابن سعود ، عِلْماً منه أنه إذا انهزم انهز مقبه قومه ، فانهزم ابن سعود لما نزل به ، ومن التوفيق أن أهل القصيم لم يعلموا بهزيمته ، فتأبروا على الحرب ، وهزموا الذين تجاههم ، ثم إنهم لن يلبثوا قليلاً إلا والرمي يسمعونه من خلفهم ، وإذا هو ابن رشيد ومن معه قد هزموا ابن سعود وجدّوا في يسمعونه من خلفهم ، وإذا هو ابن رشيد ومن معه قد هزموا ابن سعود وجدّوا في معموله ، فتقل في هذه القصيم وحمي الوطيس بينهم ، وانهزم ابن رشيد ، ونصر الله أهل القصيم وحمي الوطيس بينهم ، وانهزم ابن رشيد ، ونصر الله أهل القصيم ، وأمّال في هذه الوقعة جاعة من رؤساء حايل وأمرائهم .

القصيم ، وبين ابن رشيد ومن معه من عساكر الأتراك وشمَّر وغيرهم ، في موضع يقال القصيم ، وبين ابن رشيد ومن معه من عساكر الأتراك وشمَّر وغيرهم ، في موضع يقال له : (قصر ابن بطَّاح) من أرض القصيم ، فانتصر ابن سعود وقومُه ، وانكسر ابنُ

رشيد ومن معه وقَتِل منهم خلق كثير لا سيًّا العساكر ، وغنم منهم ابن سعود ومن معه أموالاً عظيمة ، وحصل ضررٌ وتلفٌ على شمَّر لم يُعْهَدُ مثله .

وهذه هي الوقعة الثانية من الوقعات الكبار بين ابن سعود وابن رشيد والأولى وقعة البكيرية ، والثالثة وقعة (روضة مُهنَّا) وفيها قتل ابن رشيد عبد العزيز المتعب وتأمر في حائل متعب ابنه أشهراً ، ثم قتله خاله سلطان بن حمود العبيد ، وتولى الإمارة أشهراً قليلة ، ثم قام عليه أخوه ... (1) فقتله وتولى الإمارة مقدار سنة ثم جاء ... (1) سبهان فقتله ، وتولى الإمارة زامل بن سالم السبهان وهو الآن الأمير حقيقة وسعود بن عبد العزيز بن رشيد مَجَازاً ، وقد حررت هذه الكلمات في ٢٢ شوال سنة ١٣٧٩ في عنيزة .

وفي هذه الأيام بلغنا عن الشريف حسين مَنَع أهل نجد من القدوم على مكة وحج البيت الحرام.

١٣٧٤ — في ١٧ من شهر صفر سنة ١٣٧٤ — سار عبد العزيز بن سعود من موضع يعرف بِمَجْمَع البِطْنان ، قرب القصيم ، ومعه غزو كثير من أهل العارض والوشم وسدير والقصيم ، عادياً على عبد العزيز بن رشيد وقومه . وكان معه قوم كثيرون من أهل حائل وشَمَّر وغيرهم ، فَبَيَّتُهُم ابن سعود لَيْلاً وهم في موضع يعرف بروضة مُهَنَّا من أرض القصيم ، فثارت بينهم الحرب العوان ، وصار النَّصر لابن سعود وقومه ، فانهزم أهل حايل ومن معهم ، وقُتِل عبد العزيز بن رشيد ، وقطع السَّفَها وأسه حنَقاً وغَيظاً وكراهية له ، ولم يَرْض بهذا التمثيل الأمراء والعقلاء ، وطيف برأسه في أسواق عُنيَزَة وبريدة ، وبعد ذلك قيل : إنه دفن في عنيزة والله أعلم .

وقد جاء تاريخ هذه الوقعة في بيت نظمه بعض العوام بقوله :

في سبع عشرين من صَفَرٌ : (غَمٌّ جلاه ما جَرَى) .

1878 ــ في سنة ١٣٢٤ أُخَذَ عبد العزيز بن سعود صالح بن حسن بن مهنا وأخوبه عبد الرحمن وعبد العزيز من بلدهم بريدة ، وأرسلهم إلى العارض وحسبسهم فيه ، وسبب ذلك أن أمير بريدة صالح بن حسن حصل منه أمور توجب عزله من

الإمارة ، منها — على ما هو المشهور — أنه يريد أن يحتمي بالدولة عن ابن سعود وأن يكونَ تابعاً لها ، ومنها أنه أخذ يجاري ابن سعود في الضيافة وإعطاء أمراء العربان فحتق عليه عبد العزيز بن سعود ، وأخذُهُ بَعْدَ طلب ومعاهدة من أهل بريدة ، فإنهم أيضاً قد مُلُوا إمارته إلا قليلاً منهم ، ونصب فيها أميراً محمد بن عبدالله ابا الخيل ، فلها استوى على كرسي الإمارة أغوته نفسه ، وصالح سلطان بن حمود العبيد سنة ١٣٢٦ وعادى ابن سعود ، فتأهب هو وأهل حايل نحاربة بن سعود ، فحصل بينهم عدة وقائع منها : وَقَعَمُ الصباخ . وهو نخل بريدة وأهل حايل نحارب ابن سعود ومن معه في الطرفية فتنبه بهم القصيم ومنها هجوم أهل بريدة وأهل حايل على ابن سعود ومن معه في الطرفية فتنبه بهم أهل العارض وأهل عنيزة بعد أن أطلقوا عليهم الرصاص فثبتوا لهم ، وقتل من أهل عنيزة ستة رجال ومن أهل حائل ، وهم الذين تجاه أهل عنيزة قتل خلق كثير ، ودارت عنيزة ستة رجال ومن أهل حائل ، وهم الذين تجاه أهل عنيزة قتل خلق كثير ، ودارت رحَى الحرب بينهم حتى انهزم الهاجمون وانكسروا .

ثم إن أهل بريدة ملّوا من أميرهم محمد بن عبدالله لما نالهم من الضرر بسببه ، إذْ هو المسبّب لنهب ١٧ خبًّا من خبوب بريدة نهبتها جنود ابن سعود بأمره ، فصار أهلها عالة بعد أن كانوا أغنياء ، فكاتبوا عبد العزيز بن سعود وذلك سنة ١٣٢٧ وواعدوه أن يأتيهم ليلاً ويفتحوا له باباً من أبواب البلد وعيّنوا له الباب الذي يأتي منه ، فلما جن الظلام جاءهم ودخل البلد وحصر أميرها محمد بن عبدالله بن مهنا ، فآل أمره إلى التسليم مُوّمناً على سلاحه وماله ، فرضي بذلك ابن سعود ، ووفى له بذلك ، فخرج من القصر وقصد العراق — أي سوق الشيوخ — فلم يطلب له المقام ، وضاقت عليه المعيشة والقوت الضروري ، فتوجه إلى الكويت ، ثم منه إلى البصرة فبغداد ، ثم سار إلى مصر واشتغل بتجارة الإبل مع عُقيَّل ، وهم أهل نجد الذين هناك .

أما صالح بن حسن فإنه حاول الخروج من السجن في العارض فلم يتمكن على ذلك إلا بقتل السجان فقتله ، وخرج هو وأخوه عبد الرحمن وعبد العزيز ، فلم يهتدوا لطريق يعرفونه فافترق هو وأخواه وكل أخذ جهة عير جهة الآخر ، فوافقهم محمد بن عبد الرحمن بن فيصل وردهم إلى العارض فأودعهم السجن ، وكان الذي وافق محمد بن سعود عبد الرحمن وعبد العزيز ، وأما صالح فإنه قتل في مُفرَّه ذلك ، قيل : قتله ابن

سعود قصاصاً وقيل غير ذلك والله أعلم بحقيقة الحال .

ثم إن ابن سعود أفرَجَ عن عبد الرحمن وعبد العزيز وخيرَّهم (؟) بين الإقامة عنده في العارض والمسير إلى بلدهم بريدة فاختاروا المسير إلى بريدة ، ثم قتل عبد العزيز وسار عبد الرحمن إلى العراق .

1478 — في غرة شوال سنة ١٣٧٤ ولي قضاء عنيزة الشيخ صالح بن عثمان القاضي ، بطلب واختيار من أهلها واستمر قاضياً إلى أن مات سنة ١٣٥٠ فتولى القضاء بعده عمي إلى وفاته سنة ١٣٦٠ وكان فيها قاضياً قبله [يعني الشيخ صالحاً] الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر من أهل بريدة (١٢) ، ومدة إقامته فيها قاضياً سبع سنين . وكان القاضي بدله عبدالله بن عايض ، ومدة إقامته قاضياً أيضاً سبع سنين ، كما أفادني بذلك الشيخ صالح العثمان القاضي مشافهة في عنيزة سنة ١٣٢٩ .

187٧ \_ في الساعة الثانية من ليلة النصف من جادى الثانية سنة ١٣٧٧ جاءتنا ريح غربيّة في بغداد ، تحمل قناطير مقنطرة من التراب الأحمر ، فأظلم الجوّ ، وغاب القمر إلى الساعة الرابعة من تلك الليلة ، واعترى الناس خوف شديد ، لما رأوه من عظم تلك الربح الهائلة التي ما شوهد مثلها منذ أمد بعيد ، ومن الغرائب العجائب أنّ المنجمين أشاعوا أنه في ١٤ من الشهر المذكور سيظهر نَجْمٌ من المشرق له ذَنَبٌ ممتكدٌ ، وأنه يَصْطلام مع الأرض فيهلك العالم بأسره ، فلم رأى ضعفاء العقول تلك الربح المزعجة جزموا بأن ما قيل من تلك الترهات قد وقع فصيّحوا بالدُّعاء والنَّداء . فلا تسمع من شيعي إلا : يا علي يا أمير المؤمنين ، يا صاحب الزمان ، ولا من سنّي إلا : يا عبد القادر يا حامي بغداد . وبعض أهل السنة \_ وهم الموحدون المكذّبون بما يقوله المنجمون \_ يقول قائلهم : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريْحاً يا قريب الفرج ، يا المذ !!

1۳۲۷ ــ في سنة ۱۳۲۷ قتل ابنُ سعود الشيخ عبدالله بن عمرو ، وكان رجلاً مبغضاً لأهل العارض ، ويستطيل على مشايخهم بالذم ، وعلى أمرائهم وله ردَّ على عبدالله بن عبد اللطيف وأهل العارض ، غالبة خطا ، وهذا الرجل له اسم كبير ،

وشهرة عظيمة عند أهل بريدة في العلم والزهد ، وقد رأيته في بغداد قبل قتله بأشهر ، وجمعت معه في مواضع علمية فوجدت الرجل جاهلاً صِرْفاً جَدلِيًّا عِنَادِياًيذمّ العلماء والأشراف الذين يميلون إلى طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، مع أن عقيدته كعقيدتهم ، ولكن كراهةً لعلماء عصره .

وكيفية وقوعه في مخالب ابن سعود أنه لما توجه من بغداد وكان مجيئه إليها من الشام قصد الكويت ، ثم ظهر إلى نجد ، فلما قرب من بريدة علم بمجيئه عبدالله بن جَلوى بن تركي بن سعود ، وكان بها أميراً من قبل ابن عمه عبد العزيز ابن سعود ، وكان عبد العزيز قد أمره بالقبض عليه ، فأرسل رجالاً يتلقّونه قبل أن يصل البلد ، فأدركوه في الشّماسية من أعال بريدة ، واختفى في أحد بيوتها ، فتتبعوا أثره حتى وجدوه ، وأرسله ابن جَلوى إلى العارض فقتل هناك ، واختلف في سبب قتله فقيل : سياسة ، فإنه رجل داعية إلى إثارة الفتن وتشويش الأفكار ، وقيل : دِيْناً ، فإنه داعية إلى البدعة ، ويعتقد أن أهل العارض ومن وافقهم خوارج ويَدْعُو إلى هذا القول وأمثاله ، وكان قد شقً عَصَا طُلاب العلوم في بريدة حتى صاروا حزبين كل حزب يقذف الآخر ويرميه بما هو عَمَا طُلاب العلوم في بريدة حتى صاروا حزبين كل حزب يقذف الآخر ويرميه بما هو منه بَرِيءٌ . وكل ذلك معاداة للشيخ محمد بن سَلِيْم رحمة الله تعالى عليه .

# (للموضوع صلة)

<sup>(</sup>١) فوق هذا الكلام بخط الشيخ (هذا غير محقَّق).

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين مكتوب في أعلى الصفحة فوق الكلام على هذه الوقعة .

<sup>(</sup>٣) كذا والصواب (مباركا).

<sup>(</sup>١) كذا والصواب : (وكان).

<sup>(</sup>٥) كذا والصواب (إليه) إلا إذا قصد نجداً .

<sup>(</sup>٦) الصواب (قبة) ولكنها هكذا تنطق عند العامة .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين مُرمَّجٌ ومكتوب فوقه (طلب).

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين مُرَمَّجٌ ولكنه واضح ، وهذا شيء معروف عند أهل قطركها حدثني به الأمير فالح بن ناصر آل
ثاني .

<sup>(</sup>٩) بياض في الأصل.

 <sup>(</sup>١٠) : أنظر عنه مجلة ولغة العرب والتي كان يصدرها ببغداد الأب انستاس الكرملي فقد كتب الأستاذ سليان الدخيل مقالاً عنه .

# لمحترعن الشعب رفي المسلكة

(محاضرة للأستاذ الشاعر حسن عبدالله القرشي ، سفير المملكة في السودان ألقاها في الجلسة السادسة من جلسات (مؤتمر مجمع اللغة العربية).

لعام ١٩٨٠ ــــ ١٩٨١ في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ٢٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٠١ هــ (الموافق ٢ من مارس سنة ١٩٨١ م)

وجاء في محضر تلك الجلسة : اجتمع مؤتمر المجمع برياسة الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع وبحضور السادة الأعضاء :

الدكتور أحمد عار نائب رئيس المجمع ، والدكتور مهدي علام الأمين العام للمجمع ، والدكتور إبراهيم أدهم الدمرداش ، والأستاذ أحمد توفيق المدني (الجزائر) ، والدكتور أحمد الحوفي ، والدكتور أحمد السعيد سليان ، والدكتور أحمد عز الدين عبدالله ، والدكتور إسحاق موسى الحسيني (فلسطين) ، والدكتور تمام حسان ، والدكتور حامد جوهر ، والدكتور شوقي ضيف ، والدكتور عبد الرزاق محي الدين (العراق) ، والدكتور عمر فروخ (لبنان) والدكتور مجدي وهبة ، والأستاذ محمد شوقي أمن ، والأستاذ محمد عبدالله عنان ، والدكتور محمود حافظ ، والدكتور محمود محتار .

وشهد الجلسة من الأعضاء المراسلين الأستاذ حسن عبدالله القرشي (السعودية)، والأستاذ سعيد الأفغاني (سوريا)، كما شهدها للدكتور عدنان الحطيب عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، والدكتور محمد توفيق الطويل عضو المجمع المنتخب.

وبعد النظر في أعال لجنة الأصول ، والاستماع إلى بحث (مجالات اللغة العلمية في أصول البيان العربي) للدكتور عبد الرزاق محيي الدين والتعليق عليه قال الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع : نستمع الآن إلى بحث الزميل الأستاذ حسن عبدالله القرشي .

(لمحة عن الشعر في المملكة العربية السعودية) فألقى هذا البحث :

ليس ريبٌ في أنَّ الحياة الفكرية والأدبية بوجه خاص تحتاج إلى مقومات وركائز ، وإلى مناخ يُهَيِّمُ لها النُّمُوَّ والأزدهار .

والمواطن التي نتحدث عن الشعر فيها ، وتُكُونُ الآن (المملكة العربية السعودية) كان لها منذ عهد الجاهلية مكانة مرموقة في عالم الأدب ، فني أرباضها كانت تتجلى أعياد العرب الموسمية ، وفيها كانت تقام أسواقه كسوق عكاظ وذي المجاز ومجنة ، مختلطين متازجين يتناظرون ويتجادلون في شتى مناحي الأدب والحباة ، محتكمين فيا بينهم من أشتات هذه المسائل إلى أشخاص مجلّين ، ذوي حيثية ونبوغ ممن لا يغزوهم الهوى والميل ، راضين بما ينالهم من أحكام هؤلاء الأشخاص الجهابذة والتي غالباً ما تكون فصلاً في قضايا الشعر والأنساب .

وكانت لهذه المواطن في العصر الإسلامي الأول تلك الحياة الطريفة الجديدة التي جعلت منها مهبط الوحي ومَقَرَّ التنزيل ، فتهذبت الحياة الفظة ، وتحرك طابعها الجامد ، وزهت حواشيها ، ورقت أشعار الناس كثيراً عن ذي قبل ، مع التمسك بمتانة السبك وقوة الأسلوب فكان للشعر سوقه النافقة .

وفي العصر الأموي والعباسي الأول انطلق الشعر الغزليُّ انطلاقةً كبرى على أيدي أساتذة مرموقين كعمر بن أبي ربيعة ، وعبدالله بن قيس الرُّقيَّات ، ووضَّاح اليمن ، وقيس بن المُلوِّح وعدي بن الرُّقاع ، والأحوص ونُصيب وكُثيِّر والقُطامي ، وجميل بن معمر والطرمَّاح ، وابن الدُّميَّةِ وغيرهم .

وازدهر فنُّ الغناء ، ولا نغالي إذ قلنا إن منبثق الغناء كان من هذه المواطن ومنها تسلل إلى البلدان العربية المجاورة .

كما هبط الأدب في العهد العباسي الثاني وما تبعه للحالة السياسية التي اجتاحته وبعده عن المضمار الجياش في العواصم التي انتقلت إليها الحلافة الإسلامية .

ثم توالت عصور السقوط ...

وفي الحقبة التي نتحدث عنها كان الحكم الأجنبي . .

وربما كان مَنْ أَسُونِهِ في مجالات الثقافة والفكر بالنسبة للبلاد العربية ، الحكم التركي هذا الحكم ظل سبباً للتخلف ومدعاة للتأخر في كثير من هذه الأقطار ... بماكان يلتزم من سياسة الضغط على الشعوب ، وسوطها بسياط الإدارة العسكرية التي لم تكن في يوم من الأيام مستطيعة أنْ تنهض بالشعب لأنَّ هدفها أن تنفذ سياسة السلاطين والصُّدور والرؤساء ... الذي لم يكن يعنيهم إلا امتداد رقعة (الامبراطورية) وبسط نفوذها .

ولم تكن هذه البلاد شذوذاً في القاعدة فابْتُلِيَتْ بما ابتلي به سواها من أقطار العروبة ، ومُنيَتْ بوباء التأخُّر والتقهقر ، لذلك ضعفت فيها حركة الفكر . . وكادت تتلاشى وتندثر .

وقد انتعشت بعض المناطق العربية التي تتألف منها المملكة الآن ، إبان الانتفاضة العربية على الحكم التركي ... واستنشقت قليلاً من أنسام الحرية ... ثم ما فتئت شبه الجزيرة أن تهيا لها دور سياسي جديد بِتَرَعَّم المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود حركة الانبعاث العربي واستطاعته في زمن وجيز جداً أن يحقق لأجزاء كبيرة من شبه الجزيرة وحدة مناسكة قوية ، ويجعل من تمزق أوصالها وتفرق أجزائها كياناً صلباً ، يواجه الأحداث ويقف في وجه العقبات ويصد الأزمات .

وكان طبيعياً أن تبدأ في البلاد نهضة ثقافية فنية ، وأن يقود هذه النهضة فريق من الشباب الواعي المؤمن بربه ثم بوطنه وقوميته .

وقد شجعت الحكومة الوطنية هذه البذور النامية ، وأمَدَّتُهَا بوسائل النجاح وأسباب النماء ، وقامت بنشر مجموعة من الكتب الثقافية في مجالات عدة .

وشجعت على بروز مجموعة من الصحف والمجلات كانت رئات يتنفس منها الشباب ويطِلُّون من خلالها على عالم الثقافة الرحب. عدا حرصها على إشاعة نور العلم والمعرفة في سائر أرجاء البلاد، مما أتاح لأبنائها أن ينهلوا من مناهل المعرفة والثقافة على أوسع نطاق.

كما حرصت — وهي بسبيل دَعْم حركة التعليم والتربية — على أن تستوفد كثيراً من الأساتذة والعلماء لدفع ركب التطور العلمي إلى الأمام ، وقد أسهم هؤلاء الوافدون الفضلاء أيما إسهام في هذا المجال .

كما ظهرت في الأفق الفكريّ كثير من أفانين الأدب وألوانه ، على أن أبرزها قدكان وما يزال في الشعر .

إن البيئة العربية الخصبة بروافد التراث الأصيل ، والممتدة جذورها إلى أعماق الماضي الشعري المزدهر ، منذ عصر الجاهلية فعصر المخضرمين فالأمويين فالعباسيين ، حتى العصر الحديث ، قد أنجبت للجزيرة مجموعة من شعراء الصف العربي الأول المبرزين ، وقد مشت هذه المجموعة في صناعتها على عرق ، ونَمَت في تُربة سمحة معطاء.

وكان أن برزت في سماء الأدب والفكر أسماء رائدة لامعة ، أعطت البلاد إنتاجاً قوياً ومكنت لها أن تساهم في الحقل الأدبي العربي بنصيب وافر.

ومن أصحاب الأسماء اللامعة في هذا المجال \_ مع حفظ ألقابهم ومع تفاوت أسنانهم \_ الأساتذة :

محمد سرور الصبان \_ محمد حسن عواد \_ محمد حسن فتى \_ محمد بن عبدالله بن عثيمين \_ أحمد إبراهيم الغزاوي \_ حمزة شحاتة \_ أحمد قنديل \_ محمد عمر عرب \_ عبد الوهاب آشي \_ أحمد العربي \_ محمد حسن زيدان \_ حسن سرحان \_ عبدالله بالخير \_ حسين عرب \_ عبدالله الفيصل \_ محمد حسن كتبي \_ محمود عارف \_ عبد القدوس الأنصاري \_ محمد سعيد العامودي \_ أحمد عبد الغفور عطار \_ حمد الجاسر \_ عبدالله بن ادريس \_ ضياء الدين رجب \_ محمد علي مغربي \_ طاهر الزمخشري \_ علي حافظ \_ عثان حافظ \_ عزيز ضياء \_ محمد علي مغربي \_ عبد العزيز الرفاعي \_ عبد العزيز الربيع \_ عبدالله الغاطي \_ هاشم أحمد السباعي \_ عبد العزيز الرفاعي \_ عبد العزيز الربيع \_ عبدالله عريف الزواوي \_ أحمد محمد جال \_ أحمد عبد الجبار \_ إبراهيم فودة \_ عبدالله عريف \_ عبد السلام الساسي \_ وغيرهم .

ومع هذا فليس هنا مجال حصر أدباء وشعراء المملكة الأصلاء الذين لبعضهم ممن

عرفهم العالم العربي شهرته وبروزه والذين لم تسمح الظروف لبعضهم بأن ينال ما يستحق من شهرة ونباهة وذكر ، ولكنه مجال الإشارة العابرة ، والإيماءة القصيرة إلى مجموعة منهم وأكثر أدباء المملكة ومعظمهم قد مارس النثر والشعر معاً مما يصعب معه التفريق بينهما .

واعتقادي أن إنتاج الشاعر هو خير مقدم له ، وأصدق شاهد على أصالته وصدق شعوره .

وقد اخترت في هذا الحديث إيراد نماذج قصيرة لبعض الشعراء وهي نماذج لم تُنسَّقُ لتكون النماذج العليا لانتاج هؤلاء ولكنها نماذج مما يقع عليه أيُّ باحث عن الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية .

كما أنني لم أتَحَرَّ في إيراد هذه النماذج سنَّ الشاعر أو اسبقيته أو وفرة إنتاجه ولكنني أورد ما عرض لي من قريب ، وما رأيت أنَّ فيه ما يدل على النبض الشعريّ العريق في بلادي .

ومن النماذج الأصيلة قول الشاعر حسين عرب بعنوان (النفس المغتربة):

يا ساري اللّيل هلّا استصبيح الساري؟ قضى الحفاظ على حبّي ومقتبل فلست أعجب من شعري وهاجسي ذابت أماني في نفسي وما برحت يومي كأمْسي ولا أصبو إلى أمل وكسم تمرست باللّواء وانخدعت سخمت ظلّ حياتي جاهداً لغبا وما أسفت على إفلات سانحة وقد بكيت لإنسانية نفقت فقت فيرت روضي لا مستبدلاً عوضاً

أم ضلَّ مسراه في بيداء مقفار؟ واستهدف اليأسُ آمالي وأفكاري ولست أطرب من لحني وقيثاري نفسي رهبينة أحباس وأغار ضافي البريق. وإقلالي كإكثاري نفسي بمستقبل كالآل غرَّار نفسي بمستقبل كالآل غرَّار مُرَنَّحاً، بين إقبال وإدبار ولا فَرِحْتُ إذا اسْتَحْلَيْت أوطاري هوناً، وساومَ فيها البائعُ الشاري شُومُ الحياة — وبؤس الأهل والدار عنه. وغادَرْتُ بين الدَّوْح أوكاري

يا ساري الليل - خذني في غياهيه فل الحياة سوى أشجان مغترب ويل آمها - بَرْتِ الأعلات معلية صوت النّهي في براها خافِت وهن وقد تشابه لوناً في مساريها إن الصحاري محاريب تنوف على وما السعادة في رأيي سوى شبَح ألوم نفسي ولا ألفي لها خطأ ألوم نفسي ولا ألفي لها خطأ فإن شكوت ، فشكوى ضيغم أيف وقيمة النفس أغلى في النّهي ثمناً

وآضرب بنا في غبابات وأقفار وما النعيم سوى إدلاجة الساري سود الضمائر، وانحطّت بأحرار وفي مسعالها ترديد ثرثار لمح من النور أو لَفْحُ من النار مرابع حَفَلَت بالإثم والْعَارِ من الظنون سم تراءى خلف منظار فأنسطوى بسغياباتي وأسراري خوَّابُ أسفار وربُّ مُنْتَحِبٍ في بأس زَاءًارِ من أنْ تُباع بِدِيْنَارٍ وقنطار من أنْ تُباع بِدِيْنَارٍ وقنطار من أنْ تُباع بِدِيْنَارٍ وقنطار

\* \* \* \* \*

ويقول الشاعر حسين سرحان بعنوان : القريب البعيد :

ظلت ألقاك ليلتين وأخرى والسنواني كانهن شهور وقفة الطود قُدًا وقف الدهر وقفة الطود قُدًا أيُّ قرب الكنه أبعد ابعد الو تَقَرَّبْتُ باليدين محيسا والزمانُ الرجيمُ أَضْحَكُ من قر يستحدد عسابتي وغرامي وتلظيتُ من صدى وزلال الوساق ذرعي بما أُجنُّ وضافت ونبا بي رحبُ المكان وأملا موفضا ناظرا إلى غير شيء

فضت ليلة، ومرت ليال والسليالي تربى على الأحوال مي وأمسيت قاب قوس حيالي لي وأنأى من النجوم العوالي ك لأقربت مسك غير مبالي د على فسرط خيبتي وضلالي ويسماري عسزيمتي واحمالي ماء عندي وخالص الجريال عن أماني حيلة المحتال ست (الأفاريز) أيما إملال ساليا، لا، فلست عنك بسال

طُرُ لي كائن سواك ببال ش ، ولا يستجيب للعذال مك ضَوْءاً كـــدرة اللال لا أبالي بها على أي حال وبالسنيها ولست أغالي وما تملئينه من مجالي مم نجواك في أرق مقال حين فيعلو بروحك المتعالي حين تولينه أقل احتفال

وخلا البال ما عداك فا يَخومضى القلب لا ينيب إلى وا خبر ما قبل فيك ما ضاء فيه اسوسوى ذاك فريسة وهسراء حب بالوعد صادقاً وبه مطلا (م) وبما تخطرين فيه من الوشى (م) وبسعين تراك أو أُذُنِ تَسُر بالأديم الدي عليه تسير بالمواء الدي يسعود أريحا

نع عها فا غناء السؤال؟ عالقاً منه في الكرى بالمحال أو أجَد تقال بعد تقال والمنى أن تصوغه في مشال

وإذا عدت تسأل البارح السا حلم ما تَنِي طَلِيْح هواه فإذا ما ألمَّ بعد ارتحال فهو شيء لا تستطيع الليالي

وللشاعر محمد حسن فتي بعنوان (بين الشاطئين) :

يا ليلتي هل أنت من واقعي أم أنت حلم عبقري الرُّوَّى؟ مررتِ خطفا كالسنا اللامع وجنزت في المجهول للمنتأى كما يجوز الأمل الخالب

عرفتُ فيك الخلدَ في غَمْرَةٍ يَنْسَى (هيولاه) بها الساعرُ وانطلقت روحي إلى زرورة علوية بحمدها الزائرُ في عالم حاضره غائبُ

على ضفاف الشاطىء الحالم وبين أحضان الهوى والسَّحَرُ وتحت طيَّات الدُّجَى النائم يوقظه حيناً شعاعُ الْقَمَرُ وتحت طيَّات الدُّجَى والكون خمر وأنا الشارب

تــــرنم الملَّاحُ في زورق ينساب في الماء آنسياب النسيم بسأعلن من شيِّق للحبِّ والروض وطعم النعيم (يا ليل إني عاشق خاشب)

(يا ليل هل تحفل بالعاشقين أم أنت قاس لم يُلِنْهُ الغرامُ) (أم أنت لا تحمل كالعالمين قالباً فلا تعرف حَرَّ الأُوَامُ) (ولم يُلَوِّعُكَ الجوى اللاهب)

(يا ليل يشجيني فأشكو بالحنين إلى حبيب صَدَّ عني الكرى) (أدنو فيسقصيني فأُخني الأنين وازجر الدمع إذا ما جرى)

(فلا يفيء الظالم الغاضب)

(لا البَّثُ يرضيه ولا سلوتي تُجَلُّداً عنه ولا الانقياد) (فكيف أفدى للهوى مهجتي وقُرْبُهُ يحطمني بالبعاد؟؟) (ويحتويني حسنه اللاعب)

(يا ليل كم عذبت من لاهف لم يرتشف من سلسبيل الهوى) (وكسسم تخونت قُوَى دالف إليك أضنته عوادي النوى) (وضل في حندسك الجائس)

فقلت للملاح جدف بنا للشاطىء النائم بين الصخور فقد ينيل الليل بعض المنى إذا أتانا الليل بعض السرور فالليل روح مثلنا ساغب ُ

كم أنصَفَ الليل ولم تنصفِ وكم أُجَدَّ الليلُ من ذكرياتُ وكسانُ كسياتُ وكسان كالمندنف للمدنف يبشه الأشجان في الأمسياتُ فيستريح المدنف اللَّاغِبُ

وكم أظل الليل من عاشقين تَحَرَّقا شوقاً إلى دَجْنِهِ فَرَّا إلى به فرَّة الطائرين فألفيا الجنة في حِضْنِهِ والنَّاهِبُ

أنظر فهذا البدر يلقي الشعاع على أديم العَيه الساكن

الجانب الشرقي فيسيسه التماع والجانب السغوبي كالمداكن

يحملسنا الموج على غارب رُقَّتُ حواشيه فما يضخبُ إلى دُنَى الأحلام في قارب الحب في أفسيسائه موجبُ والسحر في أجوائه سالبُ

والبدر والبحر وهذي السماء نجومها خافسة حانسه والحب والخمر وهذا المساء كأنه جنسسا الآنِيه والحب والخمر وهذا الكاسف فيها ولا ناصب

يا ليلتي يا كل ما في الحياة من نعمة يصبو لها الشاعرون الجسم لولاك بقايا رفات والروح صحو حافل بالشجون الجسم لولاك بنشك الذاهب أ

أمًّا الشاعر أحمد عبد الجبار فَيُصَوِّرُ غَدَ الشاعر بقوله :

غَدِي يا غدي الأملُّ الأَشْقَرِ ودنيا ربيع الهوى المُسْكِرِ ساطوي الزمان جناحاً إذا خطرت مع الشفق المبكرِ وألوي فؤادي وقييتاري تنغنيك للكون والأعصر

غَدِي يا غَدَ الْيُمْنِ يا فرحةً تُعطِلٌ على يومي المُقْفِرِ أرى نجمك الحلوَ خفاقة أماني في رَحْسَةِ النَّيِّرِ أرى عالم الأمس منظورة ليساليه في عالم أغبر طوته الهموم، وفي كَسْرِمِه بقايا من الهمَّ لم تُعْصَرِ

غدي ياشروق الغموض ولح ن السغروب على منهري أنا لن أفض جسفوني وفي جفونك دَمْع وفي السَخْجَرِ ويُحيِّى الشاعر (حمزة شحاتة) الشباب بقوله:

من للعلاب سوى الشبا ب إذا تكاتفت الصعاب يستواثسبون على السرقساب والسابحين على السعسب ب يخالبون قوى العباب والسط أثرين على السحاب والـــراقصين على الــــــــــــــــرى ع تلهب الأسد الغضاب يستسلسه بون على الصرا لم تستنهم نسارُ الحصا د ولم يصدهم المصاب هِم في الخنادق صامدون فلا ارتــــداد ولا انـــقلاب كما يـــــنوء بها التراب شسهب يسنوء بها السفضاء لا يَاس أو يعدو العدو على سيوفهم نهاب الم غساروا على حسرمساتهم والحر يَسأنَفُ أن يسعسابُ يا منقذي شرف الحضاً رة أنْ يَسندِلُّ وأَنْ يُصَابُّ شرف الحضارة دون هيكل هـــا أحق بــأن يهاب فلتدفعوا عنسه التعا سة بالفناء وبالخراب فالمجد للحرر المظفر لا لِمُستَلِيء الوطاب أغْسلَى المسادىء ما أقسا م الحق مسحسميٌّ الجنساب ويحي الشاعر ضياء الدين رجب «الهجرة» بقوله :

أذكري يا بطاح كيف أقام الله مَجْداً مخلّداً في بطاحك صافحته السماء فانتشرت فيه نجوماً تألّقت في وشاحك ثم ألقت على الأديم من الفجر شُعاعاً مقطّرا في صباحك وادياً أسفع الروى غير ذي زرع محيل ضَمَمْتِهِ بجناحك فتندّى كأنما اعتصر الفجر سلافاً من البدور الضواحك وتندّت حصباؤه مِنْ عَقِيق خاضبا لونه زكي جراحك خضخض السحب فاستهلت تعاطيه نضارا مصفقاً في قداحك نهلته الحياة أحلَى من الشهد وروّت به كريم صفاحك نهلته الحياة أحلَى من الشهد وروّت به كريم صفاحك وهي نشوى بسير معناك، بالماء نقيًا سلسالة من قراحك

وهمفًا بالحام لاعجُ شَوقِ عبقريٌّ هديله من صُدَاحِكُ شادياً بالأمان في الحرم الآمِن من بَعْدِ شَدْوهِ بُنُواحِكُ الدَّجَى عَلَى أَفَرَاحِكُ الدَّجَى عَلَى أَفَرَاحِكُ

وبعنوان (صلاة النفس) يقول الشاعر محمد حسن عواد:

قالت النفس: قم نصل إلى الله فشر المنفوس مَنْ لم تُصَلِّ!

قلت : يا نفس سَبِّحي الله طوعا وأصِينخي واستَنْكِرِي أن تملي

س حـريُّونَ بـالمراحـم طُـرًا ب لما يَسْفُثُ الخبيشات سِرًّا لِ ولا تَغْمِطي منَ الْخَيْرِ نَزْرا م، وذاك الذي تُنوسَّطَ أَمْرَا مِنْهُمُ من يَدُسُ لِلنَّاسِ شُرًّا مِنْ سُعِيْدٍ سَوَى الَّذِي رَامَ طُهُرًا غُ ، وإنْ شِثْتَ فَهْيَ آلاتُ وَصْل

أبذري فيك رحمةَ الناس فالنا وأُحِبِّي الْوَرَى ولا تَفْتَحي القلـ واسحتى فكرة التقيد بالشك فالصغير الحقير والراثع الضخ كلهم واحد، وليس بناج والورى كلهم سَوَاسِينةً ما والفُرُوقُ الَّتِي تُمَيِّزُ، أصبا

ويهتف الشاعر عبد الكريم بن جُهَيْمان «للمرأة»:

نه المرآة يوما إلى فأنكرت عيني من شكله وأنكرت فيه أخاديده ماذا دُهَى وَجْهِي وماذا جرًى كسانَ زمسانساً مَشرقساً نساضراً وكان وجهاً مالئاً جِلْدَهُ وكان في عينيه نُوْدِ الصِّبَا

صورة وجهي المدنف الشائب وأنكرت من لونه الشاحبر وشَعْرَهُ الْمُبَيْضُ في الحاجب أراه فَجْرَ الأَمَلِ الكاذِبِ لمانيه المستوشيل السَّاضِب وكان في الحسن على جانب ليس له في الناس من عاثب وكسان فيها نسظر السشاقب فانقلبت أوضاعه كُلُها وصار كَالْمُسْتَوفِيز الهارب

سَيْمْتُ عَتْبَ الناصع العاتب في جسمهِ، في كَسْبِهِ الواصِب تُأخذ أُخذَ الْحَاقِدِ الْغَاضِبِ فصرت لا آسو على ذاهب ويسرة كالناظر العاجب ونشوة الرابح والكاسب وذلَّـةَ المغـلوب لـلـغـالِب ضحْكة شَهْم عالم حاسب سوى سرور الشاعر الكماتيب وأنتَ تَـرْضَى تَوْبَـةَ التَّالِبِ

لا تعتبوا يا صحب إنِّي آمرؤ تُعْطِي الفتَى في دَهْرِهِ بَسْطَةً ثم تراها خَلسَةً قد غدتْ قد عجبت نفسي ألاعيها وصرتُ أرمي بَصَسرِيَ يَسمُنَـةً أرى انهاكَ النَّاسِ في كسبها وسطوةً الأقوى علَى خَصْــمِــهِ وعدت من هـذا وذا ضـاحكاً لم يَبْقَ لِي فِي الْكُونِ من لَذَّةٍ يسًا دب إنِّى مُسندْنِبٌ تسائب

وبقول الشاعر إبراهيم فوده بعنوان «قصة النور» :

ينهادي \_ مُهَلِّلاً \_ يتكلمُ إنَّ فيه (النبيُّ) يستلهم الوحــ ــيَ و(جبريـــل) بــالهدى يترنَّــمُ وعلى الأرض للسماء للقاء هو للأرض في السموات سُلَّمُ ن فيها، والنور بالنور مُفْعَمُ هُ علامٌ وتحت (أحمد) أَسَلَمُ

اسمعوا! اسمعوا! فهذا (حِرَاءٌ) غَـطَّةٌ ثم غطة يلتتي الروحا و(حِرَاءٌ) في قمَّة الأَرْضُ تَبَّا

وسرى النور سابحاً في الدياجي يولج الليل في النهار، ويُقْحِمْ و (حِرَامٌ) منارة يسطع الإشعا عُ منها والشمس و (الغار) تَوْأُمْ هي نُور الْعُيُونُ في ساحَةَ الأر ض وهذا نور القلب الأعظم واستنسار الوجودُ وانجابت الْعُسَمَةُ والليلُ بالضياء تبَرَّهُ حُ نشيداً إلى الحياة الأقوم ومشى (موكب الرسالة) يندا

فاسمعوا!! اسمعوا!! فهذا (حِرَاءً) يتهادى \_ مُهَلِّلاً \_ يتكلمُ

اسمعوه ذِكْـرَى تَرَدَّدَ في الكو نِ صداها في كل جِيْلِ ومَعْلُمْ وإذا كان هناك فريق من شعراء البلاد يكتبون الشعر الجر فإن هناك من ينقم هذا الاتجاه منهم حيث يقول الشاعر (عبدالله بن خميس):

وفيك لِلْمُلْهَبِيمِ الْمِنطِيْقِ أسرارُ ضَــنُّوا عليكِ بأوزانِ وتـقفيـة يشتارها ـــ مثل أَرْي الفَّحْلِ ـــ مِشْتَارُ وبعضهم عن نمين الشَعر فُصَّارُ تَشْأَى الْجِيَادَ وِفي يُمْنَاهُ بَتَّارُ ويَصْطَفِي نارةً مِنْهُ وَيَخْتَارُ وأُمَّهَ أَنَّ وأَضَارً وأَبكَارُ هي الحروف وألنفاظ وأسطارُ أو سارَ فيها مِنَ الأفكار تَيَّارُ

ما أنصفتِك قوافي الشعر يا دارُ وأركبوا الشُّعرَ إمَّا قَصَّرُوا شَطَطاً عَجْبُتُ يُكُدِي وتحت السَّرْجِ سامحةً يزاوج اللفظ أحيانا ويفرده عُونٌ عِجَافٌ، وأَمْشَاجُ سَوَائِمُهُ ما بَيْنَهَا وَأُصِيْلِ الشعرِ مِنْ نَسَبٍ جَوْفَاءُ مَا أَلْهَبَتْهَا نَارُ عاطفةٍ

قال المُخفُّونَ وزْناً: نَحْنُ أحرار!! فَوْضَى ، وسِيَّانِ شَاقُوا الْحَقَّ أَمْ جَارُوا

دَعَوْهُ (حُراً) ويَا لَلنَّاسِ منْ زَمَنِ حُرِّيَّةً ظلموها وأسمها لُغَةً .

قَالُوا فَقُلْنَا، وسِرْنَا حَيْثُمَا سَارُوا بِهِ الْعُرُوبَةُ ، والأَيَّامُ أَطْوَارُ يَقُومُ منها عليها \_ ويْكَ \_ أَنْصَارُ عجماءُ فَاسْتَمْرَاؤُها بِئْسَ مَا اخْتَارُوا !!

لِأَنَّهَا بِدْعَةُ التَّقْلِيدِ نافِقَةٌ رُمِيْتَ يَا سِعْرُ بالدَّاءِ الَّذِي رُمِيَتْ قَدْ أَثْخَنُوهَا جِرَاحًا والْتَقُوا مَدَدًا إِذَا سَرَتْ فِي لَسَانِ الْقَوْمِ بَادِرَةً

وقبل أن أختم هذا البحث أحب أن أشير إلى الروافد والمنابع التي ساعدت على بروز الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية وهي :

أُولاً: الأدب العربي المشرقي القديم في أدواره وعصوره المختلفة ، فأكثر الأدباء

عندنا بنوا ثقافتهم الشعرية على أساس عربيٌّ صرف.

ثانياً: الأدب الأندلسي.

ثالثاً: الأدب المهجريُّ الذي استأثر بإعجاب الكثير عندنا في مطلع النهضة الثقافية وارتسمت سماتٌ منه في إنتاج بعضهم.

رابعاً : الأدب العربي المعاصر في كافة الأقطار العربية ولا سيما مصر.

خامساً: الأدب الغربي والشرقي عموماً مترجماً إلى اللغة العربية ، ومَقُرُوءًا من مصادره الأصلية .

وأعود أكرر أنني حرصت على إعطاء نماذج عارية من التحليل والتعليق والشرح ، بعيدة عن الولوج إلى نسبتها . إلى المناهج والمدارس الشعرية التي تنتمي إليها ، لأنَّ المجال لا يتسع لكل أولئك .

ولمن شاء من النقاد أن يستقصيَ إنتاج الشاعر ، ويصدر الحكم الذي يتراءى له عنه بضمير مسترح .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

وبعد الانتهاء من إلقاء البحث جرى التعليق عليه على هذا النحو:

الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع: نشكر الزميل المحاضر على هذه الصورة الشاملة عن الشعر في المملكة العربية السعودية، والواقع أنه ليس هناك تبادل كاف بين الشعراء في الأقطار العربية ونتَمَنَّى هذا التبادل كي يُثْرِي الأدبُ العربيُّ والعقل العربيُّ معاً.

الدكتور مهدي علام: ليس لي إلا أن أقول بعد ما سمعناه: (ما زال الشعر ديوان العرب).

الدكتور محمد محمود الصياد: أكرر الشكر للزميل المحاضر على هذا البحث الممتع، ولكن ما دام البحث هو (لمحة عن الشعر في المملكة العربية السعودية) فكان الأولى أن يشير إلى ظاهرة الشعر الجديد الذي لا أُعِدَّه شِعْراً، فهو كلام منثور بعضه إلى جانب

بعض ، وكنت أود أن يعرض نموذجاً لهذا الشعر .

الأستاذ حسن عبدالله القرشي: توجد بعض النصوص داخل البحث ، ولكني اختصرته خوفاً من إطالة الوقت.

الأستاذ محمد عبد الغني حسن: الواقع أن حديث شاعر عن شعراء ليس بمستغرب ، فالمحاضر الأستاذ القرشي شاعر رقيق ، حدثنا عن شعراء الجزيرة وطاف بنا من القديم إلى الحديث . والواقع أنَّ النماذج الأولى كانت ممتازة ، وأخصَّ الأولى لأنه رتب الشعر الذي استشهد به ترتيباً تنازلياً ، لأنه بدأ بشعراء يذكرنا شعرهم الرصين بشعراء الجزيرة العربية الأوائل الكبار من أمثال عمر بن أبي ربيعة ، وكثير عزّة ، وجميل ، والأحوص ، وغيرهم . لقد ذكر الزميل الشاعر أسماء بعض الشعراء المعاصرين في السعودية ، ولكنه أغفل آخرين وليته ذكرهم على سبيل المثال ، ومع ذلك أود أن أشير إلى حسن الصيرفي (وهو غير حسن كامل الصيرفي المصري) ، وعلي حسن غسال ، وعبد العزيز الرفاعي ، وله قصيدة في الأحداث المؤسفة السيئة التي مرت بالمسجد الحرام ، نشرت في كتاب مستقل ، والأبيات التي جاء محدثنا عن الشاعر إبراهيم فودة الحرام ، نادي كان يدخل في شعره ألفاظاً قرآنية ، وهو على دينه ويبدو أن شاعرنا السعودي المعاصر إبراهيم فودة تأثر بالقرآن مثله .

الدكتور أحمد الحوفي : لي كلمة بسيطة بعد شكر الزميل المحاضر وهو أنه أغفل أسماء بعض الشعراء وفي مقدمتهم اسمه هو ، وهو في مقدمة شعراء الجزيرة العربية كلها .

الأستاذ حسن عبدالله القرشي: أشكر الزملاء الكرام الأساتذة الكبار الذين تلطفوا بالتعليق على بحثي ، وأحب أن أشير إلى أنني فيا يتعلق بالنماذج التي أوردتها لم أَنْتَقِ النماذج انتقاء ، ولم أخترها اختياراً ولكنني رأيت أن أوردها كما يعرض لكل باحث .

وقد اختصرت في إلقاء البحث كثيراً من ذلك .. كما أنني اقتصرت في إلقاء البحث على إيراد بعض الأسماء حتى لا يطول الإلقاء فيمل السامع .

وأما ملاحظة الدكتور الصيّاد عن عدم إيراد نماذج من الشعر الحر فإن البحث

# تصحيح الأعلام اليمنية

#### في كتاب «معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحَّالة

كثر إسهام المعاصرين في التراث الإسلامي ، وما يتعلق به ولم يعد حكراً على فئة قليلة من الناس ترى في البحث عنه هواية نفسية عميقة ومتعة لا تعادلها متعة . وعَمَّت البحوث فيه كل شيء حتى أصبحنا نجد دوراً قائمة بذاتها لنشر ذلك التراث والانغاس فيه بالكلية وكاد الناس أن ينسوا حاضرهم ، فاعتبروه صناعة من الصناعات المربحة . وتلك ميزة حسنة لولا أنهم لم ينظروا إليه كتراث ، وكروح حي يجسد ما للإسلام من حركة وحيوية وإلا فإن كثيراً من دراسات الباحثين المعاصرين تُصَوِّره كجسد ميت يجد فيه المشرح بُغيته لعرض مقدراته . وكأنهم نقلوا في كثير من بحوثهم تلك الروح فيه المشرق بنوع من التعالى وتلك آفة كثير من جانب الاستغراب والاستعجاب الاستشراقية البغيضة التي تتناول الإسلام وتراثه من جانب الاستغراب والاستعجاب المدوح بنوع من التعالى وتلك آفة كثير من الدراسات العربية عن التراث .

أضف إلى ذلك هذه الأفواج الكبيرة التي تخرجها الجامعات كل سنة من الدارسين والدارسات في التراث الإسلامي ، وربما درس أحدهم شخصية إسلامية عظيمة لم مكتملاً فيه نماذج من ذلك حتى يكون مستوفياً.

وكذلك فإن ملاحظة الأستاذ محمد عبد الغني حسن عن عدم ورود بعض الأسماء هي ملاحظة قيمة ، ولكن الأسماء موجودة فعلاً ولم أكمل إلقاءها حتى لا يطول ثبت إيراد الأسماء .

وأكرر الشكر لكل من علَّق على المحاضرة ..

يستفد منها ذلك الباحث في سلوكه ودينه ، ولم يتعظ بما فيها من أخلاق إسلامية ومُثُل ، بَلْ ربما ان ذلك الباحث الذي عُني بتلك الشخصية الإسلامية لم يعرف عنها شيئاً إلا من خلال توجيه أستاذه الموجّه له ثم يحصل على شهادة يعتبر بها أحد رجال التراث الإسلامي فيحق له أن يتناول كتبه بالتحقيق وأن يبدي آراءه بكل ثقة واطمئنان وثلك آفة الباحثين والدَّارِسِيْنَ في عصرنا الحاضر.

ومن هنا تكثر غلطاتهم ويصبحون آلة تقليد ومحاكاة للمستشرقين الذين كتبوا عن تراثنا الإسلامي .

وكأمثلة لمحاكاتهم وكأمثلة المشرفين في البحث إكثارهم من ذكر المراجع في كتبهم ومقالاتهم ، وحشرهم تلك الكتب دون تمييز لِغَنَّهَا من سمينها ويكفيهم في كل ذلك هذه العناوين الطنانة والأسماء الاعجمية الغريبة وربما وقعوا في أخطاء كبيرهم نتيجة لعدم التمييز في ذلك .

وعند كُتَّاب التراجم يكثر الوقوع في الخطأ لعدم تمييزهم بين الصحيح من الكتب والسقيم منها كما أشرنا ، وربما وتَّقوا المُحدث المُستغرب ووهُّوا القديم الأصيل.

وقد رأيت كثيراً ممن تعرض لكتابة التراجم يقع في الخطأ بسبب النقل من مصادر معاصرة غير جيدة ، وغالباً ما تقع تلك الأخطاء بسبب كتابين انتشرا بين الناس وتقبّلوهما كمصدرين هامَّين وهما :

أولاً: كتاب «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان الذي يعتبر عند المتأخرين أهم مصدر لفهم التراث الإسلامي ويكني أن يَستَشْهِدَ احدهم باسمه ليكون حجة عندهم وقد تقبلوه بكل أخطائه ، وربما كان أحدهم يجهل اسم الشخص الذي يطلب ترجمته فيقع في الخطأ والتصحيف نتيجة عدم التوفيق في ترجمة نَصّ بروكلمان الأجنبي.

وعندي ان هذا الكتاب ضَرَره أكثر من نفعه ، وأنَّ الرجل ليس إلا حاطب لَيل لا يُفرَق بين اسم واسم بل إنَّه ربما لا يُمنَّزُ بين الاسم واللقب فيترجم للرجل الواحد فيأتي ذكره في موضعين أو ثلاثة أو أكثر ومن هنا كان الحطأ إضافة إلى عدم فهمه لأحوال الرجال وعصورهم فكان هذا التكرار وهذه الأخطاء مما سبب وقوع أشباه الباحثين من

بعده في الأخطاء المتكررة .

وثانيهها: كتاب «هدية العارفين» للعلامة المحقق محمد أمين الباباني البغدادي. وهذا العلامة قمة في التحقيق والتدقيق إلاَّ أنّ الرجُل توفي وكتابه لا يزال مسودةً فوقع في يد من قام بطبعِهِ دون عناية وتحقيق فوقعت فيه أخطاء كثيرة كبيرة.

وعندما انتشر هذان الكتابان تقبَّلها الناس وحملوهما محمل السلامة فكانت أخطاؤهما هي الصواب ، وهَفَوَتُهُمَا لا رجوع فيها وقد سلم لها عند هواة الشهرة السريعة والثقافة الضحلة تلك الأخطاء . وإلاَّ فإن فنَّ التراجم فَنُّ عظيم يحتاج إلى ثقافة عالية يميز بها أحوال الرجال وعصورهم وكتبهم وتخصصاتهم .

وكان كتاب «معجم المؤلفين» للأستاذ عمر رضا كحالة واحد من هذه الكتب التي وقعت صريعة أخطاء كتابي بروكلمان والبغدادي وغيرهما

وقد لاقى هذا الكتاب شهرة واسعة لاستقصائه وتدقيقه فالرجل ترك كثيراً من المؤلفين وأدل على ذلك من أنني اختبرته في تراجم مؤلفين مررت عليهم أثناء تحقيقي كتاب «انتهاز الفرص» فلم يُسعفني بترجمة واحدٍ ممن ذكرهم صاحب «انتهاز الفرص» وكلهم أصحاب مؤلفات.

وأغلب الظنِّ أنه اكتسب شهرته من أجزائه الخمسة عشر ، وهي أجزاء صغيرة ثم من نُدْرَة نَسَخهِ في طبعته الأولى قبل المصورة .

وفي هذه الأجزاء من الأخطاء والتصحيف وغير ذلك ما فيها .

وكنت أتلكيّف للحصول على هذا الكتاب، قبل انتشار طبعته المصورة حتى حصلته، فما كدت أتصفحه حتى خاب أملي فيه وظهر لي بعد التدقيق أنَّ الكتاب يغني عنه في عمومه كتابان هما «الأعلام» للعلامة خير الدين الزركلي، وكتاب «هديّة العارفين» للبغدادي فالكتاب في أغلبه ليس سوى نَقْل لكل ما جاء في الكتابين على أنَّ صاحب «الأعلام» قد سبقه من حيث الترتيب والتّبويب واستقصاء المراجع للمترجمين، بل إنَّ صاحب «الاعلام» قد انفرد عن «معجم المؤلفين» بالدّقة

والاستيعاب في حين وقع الأخير في الأخطاء الفاحشة والتصحيف والتكرار ، وحينا تتكرر الترجمة في هذا الكتاب فلا بُدَّ أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى خطأ وهذا ما وقع في «معجم المؤلفين».

وقد رأيت أن اتتبَّع أخطاء هذا الكتاب في تراجم رجال قطر إسلامي واحد هو اليمن ، فخرجت منه بمادة كبيرة متجاوزاً فيها الأخطاء اليسيرة ، كالحفطأ في تحديد اللقب الذي اشتهر به المترجم ووضع اللقب الذي لم يشتهر به أو نسبته الى مدينة لم ينتسب إليها أو إهماله أهم مصدر من مصادر ترجمة المترجم له ، إلى غير ذلك فلو تتبعته في هذه الناحية لأتى النقد أوسع ، ولكن رأيت أن اقتصر على ماكان خطأ تاريخياً مِمًا ته توعبه هذه المجلة الغراء :

# إبراهيم بن أبي بكر بن علي العرشاني :

ورد ذكره في الكتاب ج١ ص ١٦ الفرساني بالفا وصوابه بالعين المهملة انظر (كتابنا «مصادر الفكر الإسلامي» ص ٤٠٩ .

# إبراهيم بن الحسين الحامدي ص ٢٣

لم يذكر من كتبه سوى مؤلف واحد وهو له عدة كتب أوردناها في كتابنا السابق ص

## ابراهيم بن عبدالله جعان :

ورد فيه ص ٥٠ جمعان بتقديم الميم على العين وهو خطأ تكرر مَرَّتين.

# إبراهيم العدني ص ٥٨ :

هنا وقع المؤلف في وهم كبير إذ تسرع في فهم عبارة من ترجم لابن أبي الجديد (أبو الحديد) خطأ ، فقد ورد ذكر هذا الرجل في تاريخ ثغر عدن هكذا «وأدرك أي بن جديد إبراهيم بن أحمد القريضي» وليس العدني فأخذ عنه «المستصفى» بأخذه له عن مؤلفه (انظر ص ١٥٧ من تاريخ ثغر عدن).

ومن هنا نجد نسبة مؤلف «معجم المؤلفين» كتاب «المستصفى» لابراهيم العدني

الذي يعني به القريضي نسبة غير صحيحة والصواب أن مؤلف كتاب المستصفى هو العلامة محمد بن سعيد القرضي (أنظر كتابنا «مصادر الفكر الإسلامي» ص ٤٠) وسُيُّنَاقض المؤلف نفسه في ذلك. ويترجم للقرضى هذا وينسب له كتابه هذا في ج ١٠ ص ٤٠ ومن هنا يتضح لنا ان صاحب «معجم المؤلفين» حاطب لَيْلٍ لا يميز بين ما ينقله.

# إبراهيم بن علي بن منصور الأصبحي :

ورد ذكر جده باسم محمد والصواب ما أوردناه هنا (أنظر ج ١ ص ٦٧).

### إبراهيم بن محمد حوريه ص ٨٥.

ورد ذكر كتابه «الروض الباسم» أنه في أنساب مدينة صعدة والصواب أنه في أنساب آل الامام القاسم نقلاً عن المصدر الذي نقل عنه.

## إبراهيم بن محمد اليمني ص ٨٦ :

عرف بابن عباد وهذا لم يذكره المؤلف وسيرد ذكر عمه بابن عباد ج ٣ ص ٣٠ .

# إبراهيم بن محمد الوزير ص ١٠١ :

ورد ذكر كتابه «منهج الانصاف» بعنوان مهجة الانصاف خطأ .

#### أحمد بن الى بكر الاحنف:

ضبطه المؤلف بالاخنف بالحناء خطأ ص ١٧٧ .

# أحمد بن أبي بكر الرداد ص ١٨٦ :

ورد ذكر كتابه «عدة المسترشدين» بعنوان (عدة المسترشدين أولى الألباب من الزيغ والزعل والشك والارتياب) وصوابه الزلل بدل الزعل.

### أحمد بن حسن حميد الدين:

لقبه بابن المطهر خطأ (أنظر ص ١٨٩).

## أحمد بن زين الحبشي ص ۲۲۸ :

قال واستقر في ضلع راشد بالضاد والصواب بالخاء.

# أحمد بن صالح بن أبي الرجال ص٢٥٣ :

قال في ترجمته من مؤلفاته «مطلع البدور» ومعجم في رجال الزيديه والصواب أنها كتاب واحد فمطلع البدور هو معجم في رجال الزيدية .

## أحمد بن الطبب الطنبداوي ص ٢٥٦:

ضبطه لقبه هكذا الطبنداوي بتقديم الباء على النون وذال معجمة ، والصواب أنه الطنبداوي بتقديم النون على الباء ودال مهملة .

## أحمد عبد الرحمن الوصابي:

ضبطه لقبه بالحبشي ص ٢٦٧ والصواب أنه بالتصغير (الحبيشِي).

#### أحمد عبد القادر باعشن:

ضبط كنيته بالدوعني والصواب ما أوردناه ثم انه حدد وفاته سنة ١١٥٢ والصواب سنة ١٠٥٧ بإلْغَاء قرن كامل أنظر كتابنا «مصادر الفكر الإسلامي» ص ٢٨٠.

# أحمد بن أحمد بن عبد اللطسف الشرجي:

تكرر ذكره مرتين الأولى في أحمد بن أحمد ص ١٥٠ وهي الصواب والأخرى في أحمد بن عبد اللطيف ص ٢٨٧ خطأ حدّد زمن وفاته في الأخيرة سنة ٧٣٥ خطأ فاحش.

## أحمد بن عبدالله الوزير:

حذف كنيته الشهير بها وهي الوزير وكناه بالحسني وهي نسبة لم يشتهر بها (أنظر ص ٢٨٣).

# أحمد بن عبدالله الشجري ص ١٩٤:

ورد في هذه الترجمة خَطآنِ :

الأول أنه أحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن الشحري بالحاء المهملة.

الثاني أنه نفس المترجم له في الصفحة المقابلة ص ٢٩٥ باسم أحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بافضل فها رجل واحد.

# أحمد عبدالله الرازي ص ۲۹۶ :

نقل نفس الخطأ الذي وقع فيه العلامة خير الدين الزركلي رحمه الله في كتابه «الأعلام» ثم صححه الزركلي رحمه الله بعد ذلك في مستدركه وهذا الخطأ هو نسبة كتاب «دَرُّ السَّحابة في وفيات الصحابة» للرازي المذكور والصواب أنه من تأليف الحسن بن محمد الصَّغاني بالصاد والغين ومن الغريب أنه ينقل كثيراً عن صاحب «الاعلام» خطأه دون أن يعزو إليه إلا في النادر.

# أحمد بن عثان بن بصيص:

ضبطه هكذا بصبص بباء واحدة ص ٣١٠ والصواب ان بالبا والياء .

## الجيزء الشانى

#### أحمد بن محمد بن فليته:

كرر ذكره مرتين الأولى في أحمد بن علي خطأ ص ٢٠ ومن الغريب أنه خَطًّأ صاحب «الاعلام» في ترجمته وما جاء هو الصواب.

والثانية في أحمد بن محمد بن فليته ص ١٣٦ وزعم أن وفاته سنة ٢٣١ وهو خطأ فاحش وصوابه ان وفاته سنة ٧٣١ كما جاء في الترجمة الأولى .

# أحمد بن عمر المنقش ص ٢٨ :

ورد ذكر كتابه «شرح الطاهرية» بعنوان الظَّاهرية بالظاء وصوابه بالمهملة وتعرف أيضاً بالمقدمة المحسنية في النحو للطاهر ابن باشاد .

# أحمد بن أحمد الآنسي:

كرر ذكره مرتين الأولي في أحمد بن أحمد ج ١ ص وهو الصواب والثانية في أحمد بن محمد خطأ ج ٢ ص ١١٣.

# أحمد بن محمد الرصاص ص ٩٠ :

ضبط وفاته سنة ٦٥٦ والصواب سنة ٦٢١ وله مؤلفات كثيرة انظر مؤلني «مصادر الفكر الإسلامي» ص ١٠٤ .

#### أحمد بن محمد قاطن ١٢٥ :

وفيه الجبابي نسبة إلى جبابة قرية كذا بالجيم والصواب بالحا المهملة.

## أحمد بن محمد الشرواني ١٢٩ :

قال في نسبته الهمذاني فتحقق اذ لا تعرف عنه هذه النسبة.

#### أحمد محمد لقان ص ١٤٦ :

قال ودفن بقلعة غار من جبل ذازح بالغين والدال والصواب عار بالمهملة ورازح بالراء المهملة .

## أحمد بن ناصر المخلافي ص ١٩٢ :

نسب إليه كتاباً بعنوان «أرجوزة العيد» وقد بحثت عن هذا الكتاب في المصادر التي ترجمت له فلم أجد له ذكراً ثم اتضح لي أنه تسرع في نقل ما جاء في ترجمته في «نشر العرف) ج ١ من ١٩٨ وهو قول المؤلف (وله في أرجوحة العيد ، وهي المعرفة بالميدركة هذان الستان :

مدرهة بالظباء دارات كأنهم البدور في فلك ايامهم عيد قالت لهم حين قالوا رايحين وقا لوا كيف حالك يا أهل الهوى عودوا فاتضح أن كحالة صحف أرجوحة العيد إلى أرجوزة العيد ليأتي بكتاب مزعوم.

## أحمد بن نسر العنسي :

أورد المؤلف نسبته هكذا أحمد بن نصر العنسي بالصَّاد خطأ ص ٠٩٠.

#### إدريس بن على الحمزي ص ٢١٨:

ضبط وفاته سنة ٧١٣ وهو خطأ ، صوابه سنة ٧١٤. ونسب له كتاباً بعنوان «الأدب المذهب» تفرد بذكره فيحقق .

#### إسحاق بن عبد الباعث ص ٢٣٠:

قال كان حيا سنة ٤٨١ والصواب أن وفاته سنة ٥٥٥ وقبره بصعده (يراجع كتابي «مصادر الفكر الإسلامي» ص ١٧٣ .

#### إسحاق محمد جعان:

ورد ذكر نسبته هكذا جمعان يتقدم الميم على العين خطأ كسابقة ابراهيم بن عبدالله جمعان ص ج ١ من ٥٠ والصواب ما ضبطناه سابقاً .

#### اسماعیل بن محمد بن اسحاق ص ۲۸۸:

تكرر ذكره ثلاث مرات في نفس الصفحة (العمود الثاني كله).

#### الجنزء الثالث

# أبو بكر بن أحمد دعسين :

وردت نسبته هكذا برعين براء مهملة وعين وباء ونون ص ٥٦ والصواب (دعسين بالدال والسين وقد أورد الصواب بالهامش بصيغة التضعيف ومن الغريب أنه كثيراً ما يضعف الصحيح ويقوي الضَّعيف.

## أبو بكر بن عبد الرحمن العلوي:

تكرر ذكره ثلاث مرات الأولى في ص ٦٣ تحت اسم أبوبكر بن شهاب الدين وضبط وفاته بأن قال : كان حياً سنة ١٣٠٣ خطأ .

والثانية ص ٦٤ وهي الصُّواب.

والثالثة في عبد الرحمن بن مُحمَّد بن شهاب الدين ج ٥ ص ١٧٦ (خطأ).

## الحسن بن محمد الرصاص:

ورد اسم أبيه أحمد خطأ ص ١٩٦ .

# الحسن بن اسحاق ص ۲۰۵:

ورد ذكره مرتين في نفس الصفحة وفي الترجمة الاخيرة نسب إليه كتاباً بعنوان «المِرْآة المبينة للناظر فيها هو الحالق ومسألة الكافر» والصواب في اسم هذا الكتاب هو «المِرْآة المبينة للناظر فيها هو الحق في مسألة الكفاءة» وكثيراً ما يقع في مثل هذه الأخطاء بسبب نقله عن بروكلهان دون روية.

# الحسن بن محمد النحوي ص ۲۸۰:

تكرر ذكره في نفس الصفحة مرتين الأولى باسم الحسن بن محمد بن يعيش أول الصفحة والثانية في الحسن بن محمد النحوي في آخر الصفحة ومن الغريب أنه كرر نفس مؤلفاته في الترجمتين ولم يتنبه لذلك.

# الحسن بن أحمد الجلال ص ۲۰۲:

نفس مؤلفاته في كلا الترجمتين.

# الحسين بن الحسن الأخفش ص ٣٢٠ :

كرر ذكره مرتين الأولى في الحسين بن الحسن الشامي خطأ ص ٣١٩ والثانية ص ٣٢٠ وهي الصواب .

### الجنزء الرابع

الحسين بن عبد الرحمن الأهدل ص ١٥:

ورد ذكر قريته القحزية بالزاي خطأ والصواب بالمهملة (القحرية)

# الحسين بن علي الحبيشي ص ٣٥:

صَحَّفَ اسم كتابه «روض المسار في شروط فسخ النكاح بالاعسار» إلى «روض المساء في شروط منح النكاح بالاعسار»

### حسين بن عبدالله بالفضل ص ٤٠:

هذا الرجل تكررت ترجمته في ثلاثة مواضع كلها غير صحيحة

الموضع الأول في ج ٣ ص ٣٥ تحت اسم بافضل حسين بن عبدالله (خطأ).

والثانية تحت اسم حسن بن عبدالله بافضل ج ٣ ص ٢٤١

والثالثة تحت اسم حسين بن فقيه بافضل ج ٤ ص ٤٠.

وكل هذه التراجم خطأ والصواب في اسمه أنه حسين بن عبدالله بافضل انظر ترجمته ومصادره في كتابنا «مصادر الفكر الإسلامي» ص ٢٨٦.

### الحسن بن محمد المغربي ج ٤ ص ٥١ :

أورد ذكره مرتين الأول في الحسن بن محمد ج ٣ ص ٢٨٧ وهو الصحيح والثانية في

الحسين بن محمد ج ٤ ص ٥١ خطأ .

### الحسن بن محمد بن عقامة / ج ٤ ٩ ٥٢ :

أورده مرتين الأولى في الحسين بن محمد بن عقامة ج ٣ ص ٢٨٦ وهي الصواب . والثانية في الحسين بن محمد الشافعي ج ٤ ص ٥٦ «خطأ» وضبط وفاته فيها سنة ٧٧٧ «خطأ آخر» وقال : إنه شافعي خطأ ثالث والصواب في كل ذلك أنَّ وفاته في القرن الخامس الهجري وانه حني المذهب (أنظر كتابي «مصادر الفكر الإسلامي» ص ١٧١).

### حمود بن محمد شرف الدين ص ٨٧:

ضبط اسمه حمودة بهاء زائدة والصواب حمود بدون هاء أنظر كتابنا «مصادر الفكر الإسلامي » ص ٣٩٤ .

### حميد بن أحمد المحلى:

ساق ذكره مرتبن الأولى في حميد بن أحمد المحلي ج ٤ ص ٨٣ وهو الصواب والثانية في حميد الدين بن أحمد المحلي ج ٤ ص ٨٤ وزعم فيها أنه كان حَياً سنة ١٠٠٩ والصواب أنَّ وفاته سنة ٢٥٣ هـ.

### سعيد بن عبيد بن عبد الحق الحضرمي من ٢٢٧:

ورد اسم كتابه «ديوان الوقائع فيا جرى بين التريم ويافع » بالراء المهملة وصوابه «فيما جرى بين آل تميم وآل يافع » .

# سالم أحمد بن شيخان اليمني :

كرر ذكره مرتين الأولى في سألم بن أحمد بن شيخان ج ٤ ص ٢٠٢ ، وهي الصواب والثانية في سليم بن أحمد بن شيخان خطأ ج ٤ ص ٢٤٢ .

### شرف الدين بن شمس الدين ص ۲۹۷:

هو المتوكل على الله يحيي بن شرف الدين كرر ذكره مرتين.

المرة الأولى في شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد (خطأ) ج ٤ ص ٢٩٧ . والثانية : في يجيي شرف الدين وهي الصحيح .

### الجنزء الخنامس

# صالح بن داود الآنسي ج ٦/٥

ورد ذكركتابه «مختصر شرح العلني للجامع الصغير» وصوابه العلقمي بالعين واللام والقاف والميم وآخره ياء مثناة من تحت قلت وهذا هو خطأ مطبعي وقع في ملحق «البدر الطالع».

# صالح بن عمر البريهي ص ٩ :

قال : وله «شرح الكافي» في الفرايض : وشرح كافي الحساب انهى وعبارته توهم أنها كتابان والصواب أنه كتاب واحد وهو من تأليف الصردفي .

# أحمد بن صالح بن أبي الرجال:

ورد ذكره ثلاث مرات الأول في أحمد بن صالح بن أبي الرجال ج ٢٥٧/١ والثانية في صالح بن محمد خطأ ج ٥ ص ١١. ومن الغريب أنه يحيل في الترجمة الأخيرة على الشوكاني في «البدر الطالع» ج ١ ص ٥٥ وانت تطالع ما كتبه فتجد ترجمته صحيحة واضحة وإنما حرفها مؤلف كتاب «معجم المؤلفين» سامحه الله. والثالثة في صني الدين بن صالح خطأ ج ٥ ص ٢٠ وانما صني الدين كنية لأحمد.

# صلاح بن عبد الخالق الجحافي الحبوري ج ٥ ص ٢٣:

أشار إلى ذكره مرتين الأول في أحمد بن يحيي الجحاف ج ٢ ص ٢٠٢ خطأ والثانية في صلاح بن عبد الخالق وهي الصواب .

# عباس بن منصور البريهي ص ٩٥:

صَحّف نسبه من البريهي بالهاء إلى التريمي بالتاء والميم خطأ .

### عبدالله بن عبد المجيد اليماني ص ٧٣:

أورد ذكره مرتين الأولى في عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني وهو الصواب والثانية في عبد الباقي بن علي بن المجيد اليمني ص ٧٤ خطأ .

# عبد الحميد بن أحمد المعافي ج ٥ ص ٩٩:

قال : إنه شرح «الهداية» للمرغيناني والصواب شرح الهداية لابن الوزير في فقه

الزيدية وليس كتاب الهداية للمرغيباني في فقه الحنفية .

### عبدالله بن أحمد بامخرمة :

أورد ذكره مرتين المرة الأولى في عبد الرحمن بن أحمد بامخرمة ج ٥ ص ١٢٠ خطأً والثانية في عبدالله بن أحمد بامخرمة ج ٦ ص ١٢٠ صواب .

### عبد الرحمن محمد الجحافي ص ١٧٥ :

ضبط لقبه الحجافي بتقديم الحاء على الجيم والصواب العكس نِسْبَةً إلى جبل شهير باليمن .

### عبد الرحمن بن محمد العيدروس ص ١٧٨:

ورد ذكره مرتين الأولى في عبد الرحمن بن محمد مُخ الرؤس ج ٥ ص ١٧٦ خطأ أوقعه فيه صاحب «هدية العارفين» رحمه الله والثانية في عبد الرحمن بن محمد العيدروس وهي الصواب ،

### عبد الرحمن بن محمد الخضرمي ص ۱۷۸:

هنا وقع في لَبْس كبيرٍ حيثُ خلط بين المتوفى سنة ٧٢٤ المترجم له في «العقود اللؤلؤية» ج ٢ ص ٢٣ وبين عبد الرحمن بن محمد الخطيب الحضرمي المتوفي سنة ٨٥٥ وهو صاحب كتاب «الجوهر الشفاف» المذكور في هذه الترجمة المختلطة.

### عبد الرحمن بن محمد العلوي ١٩٣:

خلط بينه وبين عبد الرحمن بن إبراهيم العلوي المذكور ص ١١٢ ونسب إلى الثاني كتاب «البديعية» والصواب أنها للأول فيحقق ذلك .

# عبد الرحيم بن علي البرعي ص ٢٠٧:

قال في ترجمته : عبد الرحيم بن أحمد بن علي الهاجري خطأ والصواب عبد الرحيم بن علي البرعي المهاجري بميم زائدة

### عبد الصمد باكثير ص ٢٣٥:

قال توفي بشحر هكذا بدون تعريف والصواب أنها لا تلفظ إلا بأداة التعريف.

### سعد الدين بن عبد العلى الهندي اليمني:

ذكره مرتبن المرة الأولى في سعد الدين بن هبة بن عبد الرحيم الهندي ج ٤ ص ٢١٦ .

والثانية في عبد العلي بن هبة الله بن عبد الرحيم الهندي اليمني ج ٥ ص ٢٦٦ وكلا الترجمتين خطأ ، ولو أنه تحقق من المصدر الذي نقل عنه الترجمة الأخيرة ص ٢٦٦ لوجدنا المؤرخ زَبَارة يُتَرْجِمُهُ هكذا :

سعدالله بن عبد العلي بن هبه الله الخ أنظر «نيل الوطر» ج ٢ ص ٨ فأسقط اسمه الثاني من الترجمة الثانية فجاء هذا التكرار والحطأ نتيجة عدم التثبت في النقل.

### الجيزء السادس

### عبدالله بن حسين بلفقيه ص ٤٦:

هنا وقع في لبس كبير في ترجمته وترددت ترجماته أربع مرات المرة الأولى في عبد الرحمن بن عبدالله بلفقيه ص ج ٥ ص ١٤٨ والثانية في عبدالله بن أحمد بلفقيه ج ٢ ص ٢١ ، والمرة الثالثة في نفس الصفحة بعد الترجمة الثانية ص ٢١ ، والمرة الرابعة في عبدالله بن الحسين ص ٤٦ وهي الصواب من كل هذه الترجمات المتكررة.

### عبدالله بن أحمد باسودان ص ٦/٦٠ ص ٢٦ :

تكور ذكره في عبدالله بن أحمد الحضرمي ص ٢٣.

وفي عبدالله بن أحمد باسودان ص ٢٦ وكثيراً ما يُضَلِّلُهُ كتاب بروكلان بعد أن يضل الترجمة الصحيحة لنصِّه الأعدى .

# عبدالله بن أجمد السرحي:

ضبطه المؤلف بالشرجي بالشين المعجمة والجيم ، والصواب بالمهملتين (السرحي) .

### عبدالله بن أحمد الوردسان الشاجدي ص ٣٣:

شخص مجهول نسب إليه كتابا ليس من تأليفه وهوكتاب «الدراري المشرقات في بواهر المخلوقات» والصواب أنه من تأليف عبدالله بن يجيي شرف الدين المتوفي سنة ٩٧٣ .

وقد وقع في هذا السهو نقلاً عن البغدادي في «هدية العارفين» ج ١ ص ٤٧٢ ولكن البغدادي رحمه الله استدرك هذا الخطأ في نفس الصفحة في الترجمة التي كتبها لعبدالله بن يحيي شرف الدين السابق ذكره .

### عبدالله بن سلمان الجرهزي ص ٦٠ :

صَحَّف لقبه بالجوهري خطأ .

### عبدالله بن أحمد بامخرمة (الطّيب)

كرر ذكره مرتين خطأ الأولى تحت اسم الطيب بن عبدالله بامخرمة ج ٥ ص ٤٥ والثانية باسم عبدالله الطيب بن عبدالله بامخرمة ج ٦ ص ٦٥ والصواب ما حققناه في كتابنا «مصادر الفكر الإسلامي» وهو عبدالله بن أحمد بامخرمه ص ٥٢.

# عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي عبيد التريمي ص ٧٠:

تكرر ذكره في عبدالله بن عبد الرحمن باعبيد ص ٦٧ .

والثانية في عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي عبيد ص ٧٠.

والثالثة في محمد بن عبد الرحمن التريمي ج ١٠ ص ٢٣٨.

### عبدالله بن علوي بن عبدالله العطاس ص ٨٥:

تكرر ذكره في ص ٨٥ والتي تليها وفي الترجمة الأخيرة صَحَّف العطَّاس بالعباس .

# عبدالله بن على العنسي ص ٨٩:

قال : إنه كان حَيَّناً سنة ١٢٩٨ وتجديد وفاته بالضبط سنة ١٣٠١ .

### عبدالله بن عيسى الكوكباني ص ٩٩ :

كرر ذكره مرتين بالتتابع ، وورد ذكره مرة ثالثة في عيسى بن محمد خطا ج ٨ ص ٣١.

# عبدالله بن محمد بن أبي عقامه ص ١٣٣٠:

زعم أن وفاته سنة ٢٥٠ وهو خطأ لأن عُمارة ترجم له ، وذكر أنه عاش في القرن الخامس ، وقتل عمارة كان سنة ٥٦٩ . وفيه خلط بينه وبين أخيه الحسن بن محمد ، وقد سبق التنبيه على ذالك .

# الهادي بن ابراهيم الوزير ۲۰۲:

أورد ذكره مرتين الأولى في عبد الهادي بن ابراهيم الوزير ج ٦ ص ٢٠٢ ، والثانية في الهادي بن ابراهيم الوزير ج ٦ ص ٢٠٢ والثانية في الهادي بن ابراهيم الوزير ج ١٣ ص ١٢٥ وهي الصواب .

# عبد الواسع عبد الرحمن العلني ص ٢١٥ :

صحف بلدته حيدان بجيدار، بالراء، خطأ

### الجنزء السابع

علي بن أحمد الشامي العاملي ج ٧ ص ١٨ : صحف الشامي الى الشبامي خطأ

# على بن أبي بكر العرشاني :

حَرَّرُ اسْمَهُ مُرتَينَ الأُولُ فِي علي بن أحمد العرشاني خطأ ص ٢١ وزعم أن وفاته سنة عطأ آخر .

والثاني في علي بن أبي بكر بن حمير الهمداني (فقط) ص ٤٤ والصحيح في وفاته انها سنة ٥٥٧ .

# على بن أبي بكر الناشري ص ٤٦:

صحف اسم كتابه « الجواهر المثمنات » إلى الجواهر المسمنات بالسين والصواب بالثاء المثلثة .

### على بن الحسين القعيطي ص ٧٧:

تَّ صَحَفَ لقبه القعيطيُّ الى القطيعي بتقديم الطاء خطأ والصواب انه القعيطي نِسبة الى الأقعوط في وصاب .

# علي بن زيد الشظبي ص ٩٦ :

قال في ذكركتبه له (التذكرة) في فروع الفقه المالكي فوقع في خطأين الأول ان كتاب التذكرة ليس من تأليفه وانما هو من تأليف الحسن النحوي وانماله عليه حاشية ذكرها زبارة ، والخطأ الثاني زعمه أنَّ كتاب التذكرة في فروع الفقه المالكي ، وهذا خطأ ، وجسارة والصواب أنه في الفقه الرَّيدي ، وطلق في نسب هذا الرَّجل كُتُبَ المذهب الزيدي الى المذاهب الأربعة كالحنني والمالكي وغيرهما .

# علي بن صلاح الدين الكوكباني ص ١١١ :

ترجم له مرتين في المرة الأولى قال: إن وفاته سنة ١٠٧٠ خطأ هي ١١١١ وفي الثانية نسب إليه كتاب (درر الأصداف) وهو ليس من تأليفه وانما من تأليف يحيي بن ابراهيم جحاف وهو ديوان شعر.

# علي بن محمد التهامي ٢١٩:

تكرر في الحسن بن محمد التهامي ج ٣ ص ٣٥ وفي علي بن محمد ج ٧ ص ٢١٩ .

# عمر بن محمد بن معيبد الفتي ص ٢١٣:

صحف اسمه جده مُعَيبد الى عبيد خطأ

### الجزء الثامن

### عيسي بن لطف الله ص ٣٠:

قال وله تاريخ سماه «فيا حدث بعد الماثة التاسعة من الفتن والفتوح» وله «روح الروح». والصواب في ذلك انه كتاب واحد، وانما قدم الاسم على الصفة.

# القاسم بن علي بن هُتَيْمل ص ١٠٩

قال في ترجمته أبو القاسم بن علي بن هُتيمل بزيادة أبو على اسمه وضبط وفاته سنة ٢٨٥ وهو خطأ والمعروف أنه من أهل القرن السابع الهجري وقد حقق هذا الأستاذ العقيلي في دراسته عن ابن هُتَيْمِل.

# أبو بكر بن محمد الحرضي ج ٨ ص ١٩٩ :

تكرر في أبو بكر بن محمد الحرضي ج ٣ ص ٧١. وفي محمد بن ابراهيم الحرضي ج ٨ ص ٩٦ خطأ.

# محمد بن ابواهيم المفضل ج ٨ ص ٢٢٠ :

سمى كتابه «السلوك» الذهبية بالأصول الذهبية خطأ .

### محمد بن أحمد بن حسن ص ٢٥١:

قال في ترجمته الحنني وصوابه الزيدي وقال شرح الهداية للمرغباني في عقه الحنفية ، وصوابه وشرح الهداية لابن الوزير في فقه الزيدية وقد نبهنا على شيء من هذا فيما سبق .

# عمد بن أحمد بافضل ص ۲۸۳ :

تكرر اسمه المذكور

وفي محمد بن أحمد بن فضل وقال : كان حَيَّاـ سنة ٩٨٧ خطأ ج ٨ ص ٣٠٨ :

# محمد بن أحمد بن مُظَفَّر:

تكور في اسمه الصحيح ج ٨ ض ٢٢.

وفي ص ٢٨ وزعم في آلأُخيرة ان وفاته سنة ٩٧٠ والصواب انها بعد سنة ٩٢٥ هـ .

#### محمد بن حسين الجفري ص ٧٤٥:

تكرر في اسمه الصحيح ص ٢٤٥ وفي صفحة ١٥٨ في محمد الجفري:

# عمد بن حسين بن سليان المرهبي ص ٧٤١ :

تكور في اسمه الصحيح ص ٢٤٦ وفي محمد بن حسين المرهبي ص ٢٦١ وفي الأخيرة زعم ان وفاته سنة ١٠١٣ خطأ والصواب سنة ١١١٣هـ.

# عمد بن الحسين الكوكباني ٢٦٣.

قال في ترجمته الحسيني الحميري والصواب الحمزي

# محمد بن ابراهيم الحضرمي:

تكرر في موضع اسمة الصحيح ج ٨ ص ١٩٧ وفي محمد بن الحضر بالحاء والضاد خطأ ج ٩ ص ٢٨١

# محمد بن عبدالله بن اسعد العمراني ج ١٩٠/ ١٩٩ :

تكرر في محمد بن اسعد ج ٩ ص ٥٠ خطأ

# محمد بن عبدالله شرف الدين ج ٢١٩/١٠ :

تكرر في مادته الصحيحة

وفي محمد بن عبدالله الزيدي وفيها حدد وفاته سنة ١٠١١ خطأ والصواب سنة

١٠١٦ وأسمى كتابه الدر المزهوم بالدر المرحوم بالميم والراء المهملة والحاء المهملة أيضاً .

محمد بن عبدالله المؤيد ج ٢٢٦/١٠ :

ضبط وفاته سنة ١٠٣١ والصواب سنة ١٠٤٤ .

محمد بن موسى الذؤالي ج ١٧ ص ٦٧ :

ضبط الذوالي بالمهملة والصواب بالمعجمة .

محمد بن أحمد الناشري :

تكرر في اسمه

وفي محمد الناشري ج ١٢ ص ٧١.

مسلم بن محمد اللحجي:

اسماه مسلم بن اسعد بن عثان العمراني خطأ كبير ج ١٢ ص ٢٣٢

عز الدين بن الحسن المتوفي سنة ٩٠٠ ج ١٣ ص ٥٢ :

اسماه موفق الدين بن الحسن خطأ

نافع بن عبدالله الحِمْيَرِيُّ الصنعاني المتوفي سنة ٢١١ ج ١٣ ص ٧٥ :

كذا وقد اشتبه عليه بعبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري المتوفي سنة ٢١١ أنظر ترجمته في موضعها .

نشوان بن سعيد الحِميري المتوفي سنة ٧٧٠ ج ١٣ ص ٨٦.

نسب اليه كتباً ليست من تأليفه ككتاب «التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» وهو من تأليف ابن متوية الزيدي المعتزلي.

الهاديّ أحمد الجلال ج ١٣ ص ١٣٥ :

قال في نسبه: الربّاعي والصواب الجلال كما في المصدر الدي نقل عنه.

يحيي بن الحسين الامام الهادي المتوفي سنة ٢٩٨:

" نسب اليه كتاب «المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك» ج ٣ ص ١٩٢ والصواب أنه من تأليف يحيي بن الحسين المتأخر المتوفي سنة ١١٠٠هـ .

صنعًا: عبدالله الحِبشي

# أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره

مشاركة نساء الأمة في ميادين البحث والدراسة والتأليف من أبرز الأدلة على نقدّمها ، وتكامل التّعاون بين أفرادها .

والمرأة في بلادنا ـــ فتاة أو سيدة ـــ بدأ تعليمها منذ عهد قريب ، ومع ذلك فلها في ميدان الكتابة والتأليف آثار تدعو للتفاؤل ، وتبعث في النفس الاستبشار بمستقبل حسن .

أما الدراسات الأدبية والتاريخية وغيرهما مما يستدعي من الجهد وسعة الإطلاع ، وطول الزمن والفراغ ، مِمَّا لا يتلاءم مع متطلبات حياة المرأة في هذه البلاد ، ولا مع طبيعة هذه الحياة في الوقت الحاضر ، فإنَّ من عدم الانصاف ومن التسرّع أيضاً — استعجال مالها من جهد وأثر في تلك الدراسات ، فضلاً عن مطلابتها بالتبريز ، في ذلك الأثر أو محاولة تقييمه باعتباره عملاً متكاملاً.

ولهذا فإنّ السيدة الجليلة نورة الشعلان — المحاضرة في كلية الآداب في جامعة الرياض باقتحامها هذا الميدان تعتبر مغامرة ، وقد تكون رائدة بالنسبة لبنات جنسها في هذه البلاد ، بمؤلّفها «أبو ذؤيب الهذلي : حياته وشعره» وهو الرسالة التي نالت بها درجة (الماجستير) في الآداب من مجلس جامعة الرياض في ١١/١١/ ١٩٩٨ — ثم طبعتها الجامعة سنة ١٤٠٠هـ — ١٩٨٠ م — بمطابع (شركة الطباعة العربية السعودية) في الرياض ، في كتاب بلغت صفحاته ١٧٨ — من القطع الكبير — وقدّمه الدكتور محمد زغلول سلّام ، الموجّه للمؤلفة الكريمة ، وبما قال في التقديم : (وأرى في هذا البحث — وهو باكورة عمل علمي جامعي جادّ — أملا في مستقبل طيّب لصاحبته .. وأرجو أن توالي جهودها في هذا الميدان ، وتتبع هذا البحث ببحوث تنال بها ما هو أرفع في الدرجة العلمية ، وتثبت قدمها في طريق هذا العلم) .

لقد فكرت حين طالعت الكتاب ولاحظت أثناء مطالعتي أموراً يسيرة تستحق أن ألفت نظر المؤلفة الكريمة إليها فكرت في كون هذا المؤلف جديراً بأن يقابل بما يتلاءم مع ما أشرت إليه في أول هذا الكلام من أن المرأة في ميدان الدراسة جديرة بأن يبذل لها من وسائل التشجيع ما يكون عوناً لها على أن تساير الباحثين في كل ميدان وهذا يستلزم الإغضاء عا يقع في بواكير أعالها من الهفوات.

# إلّا أنني لاحظت أمرين :

أحدهما : أن تبعة تلك الهفوات تنصب في المقام الأول على الأستاذ المشرف على توجيهها للحصول على الشهادة الجامعية فقد فاته إرشادتها إلى أن مصادر البحوث كل ما تقدم زمنها كانت أعمق في الأصالة وأبعد عن الحطا .

وجلّ الهفوات ناشئة عن الاعتماد على أصول حديثة بالنسبة لما هو أقدم منها . الأمر الثاني : أن كتاب السيدة نورة أصبح كتاباً جامعياً فقد نشرته جامعة الرياض . ولهذا فسيكون بين المصادر التي يرجع إليها .

وأمر ثالث: هو أن عقل الفتاة وتفكيرها تجاوز المرحلة التي وصفها الشاعر بقوله: خطرات النسيم تجرح خديد ه ولمس الحرير يدمي بنانه وإذا لم تتدرّع الباحثة الناشئة بالقوة والجلد وتحمل ما يوجه إلى أفكارها من نقد تعثرت في سيرها وضعفت عن الاستمرار في شق طريقها.

ومن هنا رأيت أن أبدي ما عن لي من ملاحظات قد يكون في إبدائها بعض القسوة ولكنها قسوة الأب البر بأبنائه .

وقبل ذلك يحسن توضيح أمرين يتعلقان بقبيلة هذيل التي صدرت الكتابة الكريمة بحثها في الكلام عنها .

الأول: بقاء القبيلة محافظة على نسبها القديم، وإن اختلطت بعض فروعها بمن يجاورهما من القبائل التي أصبحت أقوى منها.

الثاني : ملازمتها لبلادها القديمة باستثناء أجزاء منها زاحمتها قبائل قوية فأزاحتها عنها إلى أمكنة ليست بعيدة منها ، بخلاف غيرها من القبائل التي غادرت بلادها فهاجرت إلى بلاد نائية .

أما قول ابن خلدون بأنه: (لم يبق في الحجاز حيّ يطرق ، لهذيل) فهو ككثير من أقواله عن قبائل أخرى مما يشهد الواقع بعدم صحته ، إذ لا يزال كثير من فروعها في بلادها القديمة .

وقد لا يتضع هذا بدون ذكر فروع قبيلة هذيل المعروفة في الوقت الحاضر، ثم إيراد نصّ من أقدم كتاب اطلعت عليه حاول مؤلفه تحديد منازل القبائل العربية في القرن الثالث الهجري وما قبله \_ على طول ذلك النص\_.

أ ـــ فروع قبيلة هذيل في عصرنا :

عن كتاب «معجم قبائل المملكة العربية السعودية — ص — ٨٧٨ — جاء في هذا الكتاب : هُذَيْل :

واحدهم هذلي (١) : ومنهم جميل والمِسُودة .

فن جميل: القرّح (العلويّون) ودعد، والنّدويّون (بنو ندا) والسّراونة وبنو أياس، والجوابرة (بنو جابر) وبنو كعب، والطلحات (الطلوح).

ومن المسودة : لحيان وبنو عمير ، وبنو مسعود والمطارفة ، وصليم (الصّلان) ومن صليم : السعايد والحتارشة والسواهرة وعقيل ، ومن المسودة أيضاً زليفة والسوالمة ، والكياكبة .

وهذيل بلادها حول مكة والطائف في وادبي نخلة اليمانية والشاميّة وفي الجعرانة ، وفي وادي فاطمة وفي جبل كبكب وفي عرفات وفي أودية نعان ورهجان وضيم إلى يلملم (السّعديّة).

ومنهم من يسكن سراة الطائف, (٢) وما أشرف منها غرباً وسال من أوديتها إلى ٢٢٩

تهامة ، ولهذا تُقْسَم هذيل باعتبار منازلها إلى هذيل الشام ، وهذيل اليمن ، فهذيل الشام (الشهال) هم الذين تقع بلادهم شهال مكة وشرقها ، وهذيل اليمن هم الذين تقع بلادهم جنوب عرفات (وادي نعان) ومنهم هذيل الطائف وهم :

١ \_ الطّلعان . ٢ \_ الحُلّد (آل خالد) .

٣ ـــ الحساسنة . ٤ ـــ زليفة .

ه \_ الْعَبَدَةُ .

فالطّلحات والحلّلد يسكنون في سراتهم المعروفة ببلاد الطّلحات ، بين بني سفيان من الجنوب وقريش من الشهال<sup>٣</sup>) .

والحساسنة يسكنون الأصدار وشعاف الجبال غربي بلاد النّمور ، مما يلي يعرج . وزليفة في شفا زليفة بوادي الشُريْف شهال الهدأة (الهدة) .

والعبدة في وادي الشَّقة . شمال الهدأة .

### ب — منازل قبيلة هذيل قديماً:

أما ما يتعلق بإيضاح منازل هذيل القديمة فقد جاء في كتاب «بلاد العرب» ـــ وهو من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) ص ١٧ ما نصه ـــ:

ولهذيل جبل يقال له كبكب .

وجبل يقال له كِنْشِيْل .

وجبل يقال له عَسيب .

ولقريش جبل يقال له عسيب أيضاً .

ولهذيل جبل يقال له أراك.

وجبل يقال له صُدَاصِد.

وجبل يقال له المُشَقَّر ، وهو الذي قال فيه أبو ذؤيب :\_\_

حتى كأني للحوادث مروة بصفا المشقر كل يوم تقرع ولهم جبل يقال له عُصْم.

وجبل يقال له الوتير ، وفيه لكنانة أيضاً شرك لبني عبد بن عدي وثم أودية واسعة . وجبل يقال له لباب وهو لبني خالد .

وَجَبَل يَقَال له فَحْل يصبُّ منه واد يقال له شَجْوة ، وأسفله لقوم من بني أميّة . وجبلان يقال لها لُبَنَان ، لُبَنُّ الأسفل ، ولبن الأعلى ، وفوق ذلك جبل يقال له المبرك وفيه برك الفيل بِعُرنة .

وفوق ذلك جبل يقال له وَصيق ، أدناه لكنانة لقوم من بني عبد بن عدي ، من بني الديل ، وشقّه الآخر لبني هذيل .

ثم ما بنعان من جبال هذيل.

ونعان واد يسكنه عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، وبين أدناه وبين مكّة نصف ليلة ، وفيه جبل يقال له المدراء وبنعان الأصدار ، وهي صدور الوادي الّي يجىء منها العسل إلى مكّة .

وبالاصدار جبل يقال له ذات الأقبر.

وجبل يقال له يَعْرِج ، فيه طريق يظهر إلى الطائف أسفله لبني الملجّم من هذيل أيضاً ، وأعلاه لزليفة من هذيل أيضاً . ولهم أيضاً واد يقال له رَهْجَان يصبّ في نعان به عسل كثير .

وجبل يقال له مَكًّا .

وجبل يقال له الوَتَر ، عليه الطّريق من اليمن إلى مكّة ، به ضيعة يقال لها المظهر ، لقوم من كنانة ، في بلاد هذيل .

وواد يقال له الضَّجَنُ ، أسفله لكنانة .

ووادي يقال له مَلْكَان ، وهو من مكّة على ليلة ، وأسفله لكنانة .

وواد يقال له إدام ، أسفله لكنانة .

وواد يقال له حدثة أسفله لكنانة .

وواد يقال له يلملم ، ومنه يحرم أهل اليمن . وخَلْفَ ذلك واد يقال له مركوب ، أسفله لكنانة .

وخلف ذلك واد يقال له بشائم وهو لهذيل ، وبشائم يصب في بَشَمَى وهو واد أَنضاً .

وسعيًا أسفله لكنانة وأعلاه لهذيل.

وحلية أعلاها لهذيل ، وأسفلها لكنانة .

ومن بلاد هذيل ، في طريق مكة المكرمة ، من مكّة على ليلتين : نَخْلَتان ، نخلة اليمانية يصبّ فيها يدعان ، وهو واد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه عسكرت هوازن يوم حنين .

ونَخْلَةُ الشَّامِيَّةُ .

ومجتمعها بطن مرّ .

وسبوحة واد يصبُّ في نخلة اليمانيّة.

وأبام وأبيّم وهما لهذيل ، وهما شعبان (بنخلة اليمانية) بينهما جبل مسيرة ساعة من النهار ، وقد قال فيهما السّعديُّ من سعد بكر :

وإن بهذا الشّعب بين أبسيّم وبين أبام شعبة من فؤاديا ثم فوق ذلك شعب يقال له نحا وهو لهذيل.

ثم المراح وهو لهذيل ، وهي ثلاثة شعاب (تتناظر) من داءة .

وداءة هي الجبل الذي يحجز بين نخلتين.

تم عشر وهو شعب لهذيل ، يصب من داءة أيضاً .

وقبالة عشر من شقّ نخلة الأخرى شعبان يقال لها — الضهياتان يجيئان من السّراة . وبينها وبين يسوم جبل يقال له المرقبة كان مرقبة لهذيل ، تكون رُقباؤُهُمْ فيه . وشعب يقال له هُلال يجيء من السّراة أيضاً من يسوم .

ثم شعب مثل هذا أيضاً يقال له خيص.

ويسوم : جبل لهذيل .

وشعبان يقال لها الكفوان الكفو الأبيض والكفو الأسود ، وهما طريقان مختصران ، يصعدان إلى الطائف وهما مَغَاني ، لا تطلع عليها الشمس إلا ساعة من النهار وهما شعبًا ألَّدٍ ، وهما بلاد مهايف ، تهاف الغنم من الرّعي الّذي في الثّأد ولا يرعيان إلا في الصّيف .

وهذه كلها أعلى (نخلة اليمانية) انتهى.

وجلّ هذه المواضع إن لم يكن كلها لا يزال معروفاً ، ويطول القول في تحديد مواقع تلك المواضع ، ولكنّها كلها حول مكة شرقها وغربها وشالها وجنوبها . وهي منازل تلك القبيلة في عصرنا .

وبعد هذه المقدمة عن فروع قبيلة هذيل في هذا العهد، وعن منازلها القديمة. يحسن السير مع المؤلفة الفاضلة لابداء ما يعنّ من ملاحظات.

١ ـــ ص ٣ : (تجمع المصادر على أنّ هذيلاً قبيلة شالية ، تنتهي بنسبها إلى معد بن عدنان) .

ثم الإحالة إلى كتاب «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم والملاحظة من ناحيتين: الأولى كلمة (شهالية) من حيث تقسيم أصول قبائل العرب إلى شهالية وجنوبية لم ترد في المصادر القديمة، وانما حدثت في عهد قريب في كتب المستشرقين ومن أخذ عنهم، ممن يرى عدم صحة الانتساب إلى عدنان وقحطان، بل تقسيم سكان الجزيرة إلى قسمين سكان الشهال وسكان الجنوب.

الناحية الثانية: تصح الإحالة إلى كتاب «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم لو استعمل التَّقْسِيمُ الصحيح المعروف عند علماء النسب القدماء وهو استبدال كلمة (عدنانية) بكلمة (شمالية) التي لم ترد في كتاب ابن حزم ـــ لتكون الإحالة صحيحة.

٧ \_ ص ٣ \_ : (ولهذيل من الأبناء لحيان وسعد). مع الإحالة إلى كتاب

«سبائك الذهب» ...

ومفهوم هذا أنه ليس لهذيل سوى هذين الابنين ، وهذا لا يتفق مع ما ذكره علماء النسب ، ومنهم صاحب كتاب «سبائك الذهب» فقد جاء فيه : (وكان لهذيل من الولد سعد وخباب (؟) بطن . وعمير وهرمة بطن . قاله في «نهاية الأرب») . ولكن الذي في كتاب «نهاية الأرب» ص ٣٩٥ — تحقيق علي الحاقاني طبعة بغداد : في الكلام على هذيل (كان له من الولد سعد وجناب بطن ، وعميرة وهرمة — بطن) . وأرى كلمتي (خباب) و (جناب) تحريف (لحيان) .

وأما ابن حزم صاحب كتاب «جمهرة أنساب العرب» قال : (ولد هذيل بن مدركة : سعد ولحيان) ثم فرّع القبيلة من هاذين ، وابن حزم لا يذكر إلّا الفروع المشهورة .

ولهذا كان من المستحسن قول : (وأشهر فروع هذيل : سعد ولحيان) .

ويلاحظ أن كتاب «سبائك الذهب» للسويدي ليس من الكتب الموثوق بها لتأخر مؤلفه — فقد توفي سنة ١٧٤٦ (٤) . ولعدم تثبت هذا المؤلف وعدم تحقيقه ، فهو قد نقل ما في كتاب «نهاية الأرب» للنويري نقلاً بدون تمحيص ، فذكر قبائل مشهورة النسب ، وذكر أن نسبها غير معروف .

٣ — ص ٣ : (وسعد هو جد أبي كبير الهذلي ... كما أنه جد الصحابي المشهور عبدالله بن مسعود — على رواية السويدي ، إذ يورد نسب عبدالله بن مسعود هكذا : عبدالله بن مسعود بن غافل بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن سعد بن هذيل) ثم الإحالة إلى «سبائك الذهب» ص ٣٣ — ويلاحظ على هذا :

أ — لم أجد هذا النسب في تلك الصفحة من الكتاب المذكور، ونص ما فيها: (فبنو صاهلة بطن من هذيل من العدنانية، منهم عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتهى بدون زيادة ولكن نسب ابن مسعود الصحابي الجليل مذكور في كثير من كتب النسب، وفي الكتب المؤلفة عن الصحابة، مثل كتاب «الإصابة» و«الاستيعاب» وقد أورده ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص ١٨٦ وهو من مراجع كتاب «أبو ذؤيب الهذلي» فلعل الإحالة فيه إلى «سبائك الذهب» خطأ غير مقصود.

ب ـــ سقط من أسماء أجداد عبدالله بن مسعود في نسبه الوارد ـــ ص ٣ ـــ أسماء ثلاثة أجداد هم : فار بن محزوم بن صاهلة ـــ إذ شمخ هو ابن فار ، وقد تكون غرابة الاسم هي التي حالت دون ذكره . والحارث بن تميم بن سعد ـــ أبوكاهل . وتميم بن سعد ـــ أبو كاهل . وتميم بن سعد ـــ أبو الحارث .

٤ — ص ٤ — القول بأن قبيلة هذيل : (توزعت في العصر الجاهلي على جبال الحجاز الفاصلة بين تهامة ونجد) وكذا قول ابن خلدون : أن لهذيل أماكن مياه أسفل الطائف من جهة نجد . هذان القولان من الأقوال التي تحتاج إلى تأمل . فن المعروف :

أ\_ أنّ القبائل كلها في العصر الجاهلي تتجمّع ولا تتوزّع في منازل ، لأنها بحاجة إلى القوّة والتماسك ولتحافظ على حياتها ، لتمنع بلادها وتصدّ الطامعين في الاستبلاء على تلك البلاد.

ب \_\_ إذا رجعنا إلى كتب المتقدمين الذين تحدثوا عن منازل القبائل ، ومن أقدمهم لغدة الأصفهاني صاحب كتاب «بلاد العرب» وكتابه أقدم كتاب وصل إلينا في تحديد منازل القبائل \_\_ إذا رجعنا إليه وجدنا منازل هذيل متصلة ، لا يتخللها منازل قبيلة أخرى مما يدل على أنها لم تكن متفرقة (متوزعة) ولا يخالطها أحد من القبائل في المنازل ، إلا في أطراف تلك البلاد ، ومن قبائل بينها وبين هذيل روابط جوار ، وصلات قوية ، كقبيلة كنانة ، وهي قبيلة متحضّرة ، لا تَطْمَعُ بأن يمتد نفوذها إلى بلاد جيرانها بالقوة .

ج — لا نجد بين أيدينا من نصوص المتقدمين ممن تقدم عصر ابن خلدون (القرن الثامن الهجري) من ذكر أن لهذيل مياها أسفل الطّائف من جهة نجد ، بل نجدهم ذكروا أن تلك المياه التي أسفل الطائف لهوازن القبيلة التي هي أثرى من هذيل عدداً وأقوى ، وأوسع بلاداً .

هـ ـــ كلام ابن خلدون عن القبائل ومنازلها في جزيرة العرب يعتريه كثير من

الأوهام، ولهذا لا يصح الاعتاد على ما انفرد به ، ما لم يذكر مصدره ، والمجال لا يتسع للبحث في هذا الموضوع الواسع ، وحسب الباحث أن يقارن بين ما ذكر عن انتقال القبائل ، وهجرتها من الجزيرة في الجملة التي يكررها كثيراً (ولم يبق منها في بلادها أحد) وأمثالها \_ يقارن بينها وبين ما هو معروف ومشاهد الآن عن تلك القبائل ، ومنها هذيل التي قال عنها (ولم يبق في الحجاز حيّ يطرق لهذيل).

ه 🗕 ٤ 🗀 : (وهذيل قبيلة كبيرة ، استوطنت شمال الحجاز) .

منازل هذيل تقدم الحديث عنها ، وكلها حول مكة ، وهي في تهامة سوى أفخاذ يسيرة من القبيلة سكنت سراة الطائف الغربية ، وفي سفوحها المنحدرة إلى تهامة في الجنوب الشرقي من مكة .

ولم يذكر متقدّمو العلماء — ممن اطلعت على كلامهم — من ذكر أن تلك القبيلة استوطنت شال الحجاز — أي في الجانب الواقع شال مكة من تلك المنطقة باستثناء الأودية المنحدرة من الحرة وما بقربهاكوادي الهدأة ، وأسفل رهاط وعسفان وما حولها .

آ — ومثل هذا القول ما ورد — ص ٤ — نقلاً عن ابن خلدون : لهذيل أماكن ومياه أسفل الطائف من جهة نجد . فإنّ الدّارس لمنازل القبائل في عهودها القديمة لا يجد في المصادر المعروفة الموثوق بها اسم ماء واحد ، أو اسم موضع واحد في بلاد نجد لقبيلة هذيل ، وقد حدّد صاحب كتاب «بلاد العرب» بلاد هذيل تحديداً خلص منه إلى القول بأنّ قبيلة هذيل : (لا تفارق تهامة) (٥) .

كما أوضح أن سكان أسفل الطائف من جهة نجد بطون من هوازن ـــ ذكر أسماءها وسمّى منازلها ومياهها ـــ مما لا يتّسع المقام لذكره . ومن قوله :

وأما بنو سعد بن بكر ، فليست لهم أعداد ، وانّها مياههم أوشال بمنزلة مياه هذيل ، وهم جيران هذيل ، إلا أنهم ربما جلسوا إلى فروع نجد . انتهى ــــ ص ١٤ ـــ .

والعلّامة ابن خلدون أُخِذ عليه في تاريخه «العبر» أنّه لم يسر وفق القواعد التي رسمها في «المقدمة» عندما ألّف التّاريخ، ويعتذر المدافعون عنه في ذلك بأن توفي قبل إعادة النّظر فيه ، ويستدلون على ذلك بكثرة المواضع التي ورد الكلام فيها مبتوراً ، مع ترك بياض في تلك المواضع .

٧ \_\_ ص ٤ \_\_ ما ذكر الهمداني عن أوطاس وأنه من بلاد هذيل ، ليس صحيحاً ، والهمدانيُّ قد يذكر اسم الموضع في منازل القبيلة إذا وجد أحد شعرائها يذكره في شعره ، وهذا لا يصح دائماً فقد يذكر الشاعر أسماء مواضع كثيرة خارجة عن بلاد قومه .

والصحيح ما ذكره صاحب «معجم البلدان» وغيره من أنه من بلاد هوازن (ص٥).

ولكن صاحب «المعجم» حين قال: حدثت فيه معركة حنين — قد يفهم منه أن أوطاساً وحنيناً موضع واحد، وهذا غير صحيح، فها موضعان بينها عشرات الأميال أحدهما في تهامة والثاني شرق جبال الحجاز، خارجاً عنها.

حنين هو أعلى وادي الشرائع ، واسمه يدعان ، معروف الآن ، ولكن أهل تلك الجهة يبدلون الياء جيماً فيقولون (جدعان) قال نصر الاسكندريّ في كتابه ـــ الذي لا يزال مخطوطاً ـــ: يدعان واد به مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ، وبه عسكرت هوازن يوم حنين ، في وادي نخلة . انتهى .

ونقل هذا ياقوت ، ولم يذكر مصدره . والقول بأنه في وادي نخلة فيه تجوّز ، فهو بقرب وادي نخلة اليمانية يقع جنوبها ، وليس فيها .

أمّا أوطاس فأقرب المواضع المسكونة منه عشيرة ، التي كانت منهلاً من مناهل طريق الحجاز من نجد ، فأصبحت الآن قرية .

إذا اتجه السائر منها مشرّقاً أفضى إلى البراح ، فعلى يساره سهل ممتد شهالاً إلى مقربة من (البركة) ، يقع هذا السهل غرب وادي العقيق ، ممتدًا فاصلاً بينه وبين مرتفعات الحرّة ، التي من أبرز أعلامها هناك بس ، وهو أنف أسود من الحرّة يطلّ على عشيرة (١) .

ويتَّصل سَهْل أوطاس شرقاً بسهل ركبة يفصل بينها العقيق ، ويقع سهل أوطاس

بين خطّي الطول ٤٠/٤٠ و ٥٠/٠٤ وبين خطّي العرض ٢١/٤٥ و ٢٢/١٠).

ومن شعر العباس بن مرداس السّلميّ في يوم أوطاس يذكر انهزام هوازن من حنين : ركضنا الخيل فيهم بين بسّ إلى الأوراد، تنحط بالنّهاب وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى :

كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس، ويوم الأبرق ففرّق بين الموضعين والغزوة واحدة ، ابتدأت في حنين وهو كما جاء وصفه في كتب المغازي : (٧) واد من أودية تهامة أجوف ، حطوط ، يُنْحَدَرُ فيه انحداراً يوقعت الهزيمة على المسلمين في أول الأمر، ثم ثبتوا وانتصروا حتى هزموا أعداءهم ، فهم من هرب نحو الطائف ، ومنهم من فرّ إلى أوطاس ، وتوجّه بعضهم إلى نخلة .

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجّه قِبَلَ أوطاس بعثا من المسلمين هزم من تجمع هناك من الأعداء .

وأكتني بإيراد نصّين في تحديد موقع أوطاس من مُؤَلَّفَيْنِ هما أقدم ما اطلعت عليه من الكتب التي عنيت بتحديد المواضع :

أ — قال صاحب كتاب «المناسك» (^) وهو من أهل القرن الثالث الهجري : — وعلى ثمانية أميال من غمرة يسرة أمّ خرمان ، ومنه يعدل أهل البصرة ، وهو الجبل الذي عليه علم ومنظرة ، وعنده بركة أوطاس ، وأوطاس بها قصور وأبيات وحوانيت ، وبركة ، يسرة ، فاذا انحدرت منه صرت إلى تهامة ، ثم ذات عرق الحربة — انتهى . ويقصد جبل أمّ خرمان بقوله : (فاذا انحدرت منه) .

ب -- وجاء في كتاب «بلاد العرب» (٩) ومؤلفه من أهل القرن الثالث أيضاً -- : ثم تجوز مرّان فترد الشبكة ، ثم ليس دون وجرة الا مُتَعَشَّى يقال له بُسْيَان ، ثم أوطاس ، فاذا جزت أوطاس أشرفت على غور تهامة . وفيه أيضاً (١٠) : وغمرة مهل بواد يقال له العقيق ، وفوق ذلك أوطاس ، وهي أرض بريّة ، طيّبة ، لبني سليم . ثم إذا جاوزت أوطاس أشرفت على غور تهامة . انتهى .

جــ وأورد ابن هشام في والسيرة ( ( ( ) : في وصف أوطاس ما نصّه : قال دريد بن الصّمة : لما نزل الناس بأوطاس ... بأي واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس .. قال : نعْمَ مجال الحيل ، لا حزن ضرس ، ولا سهل دهس . انتهى ... وتقدم وصف وادي حنين .

٨ ـــ ص ٤ ـــ كان يحسن التنبيه على خطإ قول ابن خلدون إنه لم يبق في الحجاز من هذيل حي يطرق ، لكثرة من هاجر منها ، فقبيلة هذيل من بين القبائل القليلة التي لم تغادر بلادها القديمة في تهامة ، وفي أطراف سراة الطائف الغربية .

٩ ــ ص ٤ ــ : عرنة واد لا يزال معروفاً ، إذا اجتازه المرء مشرّقا دخل عرفات ، فهو متّصل بها ، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقفين في عرفات أن يرتفعوا عن بطن عرنة ، وسيله بجتمع مع سيل وادي عرفات على مسافةٍ غير بعيدة من الموقف في الجنوب الغربي منه .

١٠ ـــ ص ٤ ـــ نعان واد لا يزال معروفاً يقطعه المتجه إلى الطّائف بعد اجتياز أرض عرفات بنحو خمسة أكيال ، أي أنه قريب من عرفات ، وليس على (ليلتين) منها . وأرى أن (ليلتين) تصحيف (ميلين) .

١١ ـــ ص ٥ ـــ : الرُّحَيل الذي هو منزل بين البصرة والنّباج ، يقع أسفل وادي الباطن (فلج قديماً) شرق الحفر ، في حدود العراق ـــ أنظر كتاب «المنطقة الشرقية» .

ولا أرى الهمداني مصيباً في ذكره من منازل هذيل ، والهمداني قد يذكر اسم الموضع في منازل قبيلة من القبائل ، إذاورد ذكره في شعر أحد شعرائها ، وهذا لا يصح دائماً ، فكثيراً ما يذكر الشاعر مواضع لا صلة لها ببلاد قومه .

وقد تكون كلمة (رحيل) في كتاب الهمداني محرّفة ، ولا أستبعد أن يكون صوابها : (وجبل كبكب) والواو والراء الزائدتان لا محل لها ، فعطف بذكر الجبل على (بطن نعان ونخلة) وهما واديان مشهوران ، معروفان حتى عصرنا — عطف بذكر (جبل) لئلا يتوهم متوهّم أن كبكب واد كالموضعين اللّذين عطف عليها ، وهو بينها .

وكبكب شهرته تعني عن تحديده ، فهو الجبل العظيم الواقع شرقيٌّ عرفات ، وما

أورده ياقوت في تحديده صحيح ، فهو خلف عرفات ــ أي شرقها ـــ وهو الجبل الذي يجعله الحاج في ظهره إذا وقف بعرفات واستقبل القبلة ، وهو مشرف على عرفة ، والأقوال الثلاثة مدلولها واحد .

وياقوت — وغيره من المتقدمين — ينقلون تحديد المواضع من مصادر محتلفة ، ترد فيها أقوال متعدّدة في تحديد الموضع الواحد ، وهذا ناشيء عن كون الذين حدّدوا الموضع يختلفون في أسلوب التحديد ، فيقول أحدهم عن جبل كبكب مثلاً : من جبال هذيل ، ويقول الثالث : قولا يتفق مع هذيل ، ويقول الثالث : قولا يتفق مع قولي الأولين في المعنى ، ويخالفها في الأسلوب ، فيضطر ياقوت — وهو لم يشاهد الموضع — أن يورد تلك الأقوال كلها ، وريّا أوردها بصيغ يفهم منها التضارب ، مع أنها كلها متفقة وصحيحة .

١٢ - ص ٥ - : لا صلة بالنباج ببلاد هذيل ، فبلادهم في تهامة ، وما حولها غرب الحجاز والنباج شرق الجزيرة وشهالها إذ الاسم يطلق على مواضع :

أ — أشهرها الواقع في طريق الحاج البصري ، وهذا يعرف الآن باسم (الأسياح) شرق بلاد القصيم — أنظر كتاب «بلاد القصيم» أحد أقسام «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» رسم (الأسياح).

ب — والنباج أيضاً شرق الصَّمَّان — في المنطقة الشرقية — وهذا كثيراً ما يقرن باسم (ثيتل) والموضعان الآن يعرفان باسم (قرية العليا) وهي النباج قديماً ، و(قرية السُّفلي) وهي ثَيْتل ، وانظر لتحقيق ذلك كتاب «المنطقة الشرقية» أحد أقسام «المعجم المذكور».

جـــ والنّباج في شمال المملكة ، في وادي السّرحان ، من قرى الشرارات ، ذكر في كتابي «في شمال غرب الجزيرة» و«شمال المملكة» من «المعجم الجغرافي» أيضاً .

١٣ - ص ٥ - : القول بأنّ البوباة صحراء بأرض تهامة على صحّته لا يحدّد الموضع ، فما أطول تهامة وما أعرضها ؟! وهو كتعبيرات بعض المتقدمين (موضع في طريق البصرة إلى مكة) أي في جزيرة العرب!

والبوباة هي الأرض التي يتصل أعلاها ببلدة السّيل الكبير (قرن المنازل قديماً) الذي يحرم منه القادم من نجد مع الطريق القديم ، وتمتد إلى قرية الرّيمة يخترقها وادي نخلة اليمانيّة ، ويعرف أعلاها باسم البيتاء (بُهَيْتَة) . وانظر لتحديدها كتابَي «بلاد العرب» و«صفة جزيرة العرب».

١٤ -- ص ٦ -- عن هذيل : (كذلك فقد سكنت منطقة نخب التي وردت في قول أبي ذؤيب :

لعمرك ما عيساء تَنْسَأُ شادِنا يعن لها بالجزع من نَخِبِ النَّجُل وقد حدد البكري هذه المنطقة إذ قال: نخب بفتح أوله واسكان ثانيه: واد من وراء الطائف).

#### يلاحظ على هذا:

أ ـــ ليس كل موضع يرد اسمه في شعر أحد الشعراء يعتبر من منازل قبيلته ، ووادي نخب يقع شرق الطائف ، في بلاد هوازن وليس من منازل هذيل ، ولا تصل بلاد هذه القبيلة إلى شرق الطائف ، بل لا تبلغه .

ب \_ لم أر للبكري قولاً بأن وادي نخب من بلاد هذيل ، بل ذكر ما يفهم منه أنه ليس من بلادهم فقد أورد خبر الحرب التي وقعت بين الأحلاف من ثقيف وبين بني نصر من هوازن ، ومعهم بنو مالك من ثقيف أيضاً ضد إخوتهم الأحلاف . فانتصر الأحلاف حتى أُخرُوا أعداءهم من الطائف قال البكري (فساقتهم الأحلاف حتى أخرجوهم منهم إلى واد من وراء الطائف يقال له نخب) .

والعادة أن الحرب بين قبيلتين تكون في أرض إحداهما ، لا في أرض قبيلة ثالثة ، إلّا نادِراً .

ولم أرفيا اطلعت عليه من نصوص المتقدمين من قال أن نخبا من بلاد هذيل سوى ما نقل ياقوت عن الأخفش ، والأخفش من علماء النّحو ، ويظهر أنه رأى الاسم ورد في شعر هذليّ فظنه من بلاد قومه ، كما وقع لكثير من العلماء المتقدمين مثل هذا في

الكلام على تحديد كثير من المواضع ، كالهمداني في «صفة جزيرة العرب» والبكري في «معجم ما استعجم» وغيرهما على أن البكريّ بعد أن أورد بيت أبي ذؤيب قال : (هكذا الرّواية بلا اختلاف فيها ، فان كان أراد هذا الموضع الذي هو معرفة ، كيف وصفه بنكرة ؟ وقد رأيته مضبوطاً (من نخب النّجل) على الإضافة انهى فكأنه لم يتيقن بكون أبي ذؤيب أراد الموضع الذي هو أحد أودية الطائف.

ج ـ غب هذا الوادي لا يزال معروفاً باسمه ، ويسمى أيضاً وادي النّمل ، وسكانه الآن من قبيلة عتيبة ، وأكثر وسكانه الآن من قبيلة عتيبة ، وأكثر فروع هذه القبيلة من هوازن أيضاً .

وتحديد البكريّ لوادي نخب تحديد واسع ، فما أكثر البلاد الواقعة وراء الطائف ، وما أوسعها . والوادي المذكور أوشك عمران مدينة الطائف أن يبلغه من الناحية الشرقية ، وبعدّ الآن من ضواحي تلك المدينة .

١٥ ـــ ص ٨ ـــ في الكلام على وقعة أحد: (وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ، وشج وجهه الشريف ، وكلمت شفته ، على رواية صاحب «معجم البلدان» .
 انتهى .

جملة (على رواية صاحب «معجم البلدان» يفهم منها عدم التثبت مما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى صاحب «معجم البلدان» — على جلالة قدره — ليس من العلماء الذين تقبل الأقوال التي ينفردون بروايتها ، فهو في كتابه ينقل عمّن تقدمه — إلا في مواضع يسيرة حين يصف موضعاً رآه ، وأحوال الرسول — عليه الصلاة والسلام — ألّفت عنها المؤلفات الكثيرة التي تعتبر مراجع يصح الرجوع إليها ومنها «المغازي» للواقدي و «الطبقات» لابن سعد ، و «السيرة» لابن هشام التي لخصها من مؤلف ابن اسحاق ، ثم كتب التاريخ ومن أشملها وأولاها بالاعتاد ، تاريخ ابن جرير الطبريّ .

وفي تلك الكتب وغيرها من كتب الحديث إيضاح واف لتلك الأمور التي وقعت للرسول (ص) في غزوة أحد.

١٦ — ص ١٠ — عن الطائف : (التي برز منها **أشهر** قادة المسلمين).

يظهر أنه سقط من هذه الجملة ما أخلّ بمعناها وأن صوابها (برز منها رجال من أشهر قادة المسلمين) . إذ أشهر قادة المسلمين عند انتشار الإسلام كانوا من غير الطائف ، من المدينة وغيرها .

17 — ص 11 — في الكلام على عبادة هذيل : (ويذكر المؤرخون أنَّ صنم سواع كان بِمنطقة رهاط ، ورهاط واد على ثلاث ليال من مكة ، ويقال : إنه جبل بقرب مكة ، على طريق المدينة ، قرب قرية صغيرة تسمى الحديبية) ثم الإحالة إلى «معجم البلدان».

يظهر أنّ بلاد هذيل في تهامة كانت تمتدّ إلى أسافل وادي رهاط ، ولهذا عُدَّ من بلادهم ، وكان صنم سواع وموقعه في ذلك الوادي من معبوداتهم في الجاهلية . فأين يقع رهاط ؟

للباحث أن يرجع إلى النصوص القديمة التي حددت المواضع لدراستها لتطبيق ما تدل عليه تطبيقاً يمكن من معرفة موقع الموضع المراد الاهتداء إلى موقعه ، إذا كان ذلك الموضع لا يزال مجهولاً . أما إذا كان معروفاً فإنّ دراسة تلك النصوص أو الاستدلال بها تكاد تكون عديمة الجدوى ما لم تتضمن إيضاح مبلغ مطابقتها للواقع .

فرهاط ليس جبلاً بقرب مكة ، وليس بقرب قرية الحديبية — التي كان موقعها بقرب قرية الحديبية — التي كان موقعها بقرب قرية الشّميسي المعروفة بين مكة وجدّة ، إنه واد لا يزال معروفاً تضاف إليه — في المصورات الجغرافية الحديثة (الخرائط) أشهر حرّة في بلادنا وهي حرّة بني سليم — قديماً — فترسم في تلك المصورات (حرة رهاط).

من السفوح الغربية من تلك الحرّة تنحدر فروع ذلك الوادي ، متجهة غرباً حتى يبلغ امتدادها وادي خليص — نحو مئة وعشرين كيلاً ، بعد أن تجتمع بأودية وروافد لها أسماء معروفة ويبعد ما يطلق عليه اسم وادي رهاط عن مكة المكرمة ، شمالاً نحو مئة وثلاثين كيلاً . ويمر طريق المدينة من مكة أسافل الوادي بعد أن يفقد مسماه فيا بين عسفان وخليص .

ووادي رهاط فيه عيون ، وسكّانه من الرّوقة ، من قبيلة عتيبة . وفي أسفله آخرون من غيرهم وكان هذا الوادي من بلاد بني سليم ، ولهذا أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه السّلميّ عيناً وأرضاً في ذلك الوادي .

10 — ص 11 — : (انتشار عادة ختان النساء والواد بين قبيلة هذيل ، ويبدو لي أنه لولا انتشار عادة الحتان وعدها مفخرة لما هجا الشاعر خصمه بتركها إذ قال : إلى معشر لا يختنون نساءهم وأكل الجراد فيهم غير أفند ثم الإشارة إلى «شرح أشعار الهذلين» : ٣٩٣/١.

عادة الحتان من العادات العامة عند قبائل العرب ، وجاء الإسلام بإقرارها ، ولكنهاكانت شائعة في الحضر ، لا في البادية . مع أنَّ مفهوم القصّة التي ورد فيها الشعر أن الشاعر يهجو قوماً غير هُذَيِّل ، وأنه يمدح هُذَيِّلاً بعدم ختان النساء ، وبأن أكل الجراد فيهم لا يُعَدُّ حُمْقاً . فالشاعر كان عند ملك الحبشة ، وعرض عليه البقاء عنده ، ليزوّجه ، فقال الشعر ، ومنه :

أَلَا مِنْ حَوَاكِ الدَّهْرِ أَصْبَحْتُ جالِساً أُسَامُ النِّكَاحَ فِي خِزَانَةِ مَرْثَلِدِ إلى معشر ــ البيت ــ

فقلت لهم : قَوْمٌ بأعناءِ نَخْلَةٍ وأحوالها ، فيها قراري ومولدي وأرى أن ترتيب الأبيات في الأصل مختلف ، وأن الصواب وأن البيت الثاني : فقلت لهم : والثالث : إلى مَعْشَر .

فالحبشة هم الذين يختنون النساء، وهم الذي يرون أكل الجراد حمقاً.

١٩ — ص ٢٣ — : (هذيل من القبائل البدوية التي لم تعرف الاستقرار ، فهي دائمة الانتقال من مكان إلى آخر ، طلباً للماء والكلأ) .

تعتبر قبيلة هذيل من أكثر القبائل العربية استقراراً في بلادها ، فهي لم تغادرها إلّا بعد أن انتشرت قبيلة حرب فها بين مكة والمدينة ، فزحزت فروعاً من هذيل عن بعض

مواطنها ، فانحازت نحو الجنوب ، بقرب مكة ، وجنوبها .

واختلطت بعض فروعها في بعض القبائل التي تجاورها في الجنوب ككنانة وفهم .

٢٠ ـــ ص ٢٩ ـــ : (ولما كانت حياة هذيل تعتمد على الرعي والصيد ، لذا انتقلت من مكان إلى آخر ، ويبدو أن عدم استقرارها هذا هو الذي جعلها تذوب في المجتمع الإسلامي) .

لم تذب تلك القبيلة في المجتم الإسلامي كما ذابت قبائل كثيرة ، بل بقيت ذات كيان متميز ، وذات نمط خاص من أنماط الحياة ، معتصمة بالجبال القريبة من مكة . حتى انتشر الأمن في ربوع هذه البلاد ، فقضى على ذلك النمط من الحياة ، وهو السعي للحصول على الرزق بطريقة معروفة .

٢١ ـــ ص ٥٥ ـــ عن قصيدة أي ذؤيب العينية : (قالها في أبنائه الحمسة الذين ماتوا في عام واحد ، بسبب الطاعون الذي حلّ بمصر) .

كان يحسن أن يشار إلى سبب آخر لموت أبناء أبي ذؤيب ، هو ما جاء في «ديوان الهذليّين» رواية أبي سعيد السكري عن الأصمعي — على ما جاء في مقدمته — جاء في مقدمته — جاء في أوله : (قال أبو ذؤيب وقد هلك له خمسة بنين في عام واحد ، أصابهم الطاعون ، وفي رواية : وكان له سبعة بنين ، شربوا من لبن شربت منه حيّة ثم ماتت فيه ، فهلكوا في يوم واحد) . وكلمة (ماتت فيه) خطأ صوابها (قاءت فيه) كما في المخطوطة التي اعتمد عليها مصححو مطبوعة (دار الكتب) ولكنهم لم يحسنوا قراءتها . وقد اطلعت على تلك المخطوطة .

٢٧ ـــ ص ٦٨ ـــ عن أبي ذؤيب : (وكانت أكثر المناطق وروداً في شعره هي التي تقع في ديار هذيل ، كالثمراء ... وعكاظ .. ونخب) .

تقدم القول بأن وادي نخب ليس في بلاد هذيل. وعكاظ أيضاً ليس في بلادهم فهو أسافل أودية الطائف العرج وشرب وغيرهما ، وتلك من بلاد بني نصر من هوازن ، لا يشك في هذا كل من تعمّق في دراسة نصوص المتقدمين عن تحديد منازل قبائل العرب .

ولم أر فيا اطلعت عليه من تلك النصوص من عدّ عكاظاً في بلاد هذيل . ٢٣ — ص ١٦٩ : (في منطقة شمال الحجاز ، وعلى سلسلة جبال السراة كانت تسكن قبيلة هذيل) .

بلاد قبيلة هذيل قديماً ماكانت تتجاوز شمالاً وادي رهاط الواقع شمال مكة بمسافة تقرب من مسيرة ثلاثة أيام للإبل.

والسراة التي كانت قبيلة هذيل تحل سفوحها الغربية هي سراة الطائف ، وليست في شمال الحجاز ، بل في جنوبه .

٢٤ — وملاحظة أخيرة هي أن الاحالة إلى المعاجم المرتبة على الحروف تكون بذكر المادة — اسم موضع أوكلمة لغوية ، أو ترجمة — إذ الكتب يتكرر طبعها ، فتختلف أجزاؤها وصفحاتها ، بخلاف ترتيب المادة فهو ثابت . وقد لا تكون الطبعة التي أحال اليها المؤلف تحت يدى القارىء .

والمؤلفة الفاضلة أحالت إلى «معجم البلدان» مع ذكر الجزء والصفحة ــكا في ص ٤ وه و٦ و٧ وغيرها وقد ذكرت المطبوعة التي أحالت إليها .

وبعد: فان إطالتي الحديث عن هذا الكتاب إطالة مبعثها الإعجاب والتقدير، فكثير من المؤلفات الحديثة لا أشغل نفسي بقراءتها، فضلاً عن الكتابة عنها.

حمد الجاسر

<sup>(</sup>١) العامة في نجد يقولون هذلي.

<sup>(</sup>٢) أي الذين يسكنون شمال البلاد والذين يسكنون جنوبها ــ بالنسبة لمنازل القبيلة .

<sup>(</sup>٣) أنظر «العرب»: ١٣ ص ٤٢٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في كتاب «مشاهير العراق» للألوسي ص ١٣٣ ... ولد سنة ١٢٠٠ وتوفي سنة ١٢٤٦ في بلدة بريدة ،
 وهو قافل من الحج .

<sup>(</sup>۵) ص ۱٤.

<sup>(</sup>٩) يلاحظ وقوع تداخل في هذا التحديد ، وقع في مجلة «العرب» س ٨ ص ٣١٣ غيّر المعنى ، فليصحح مما هنا .

<sup>(</sup>٧) أنظر «السيرة النبوية» لابن هشام القسم الثاني \_ ص ١٤٢ \_ طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة

<sup>.</sup> ٣٤٦ : (A)

<sup>,</sup> **YYY** : (1)

<sup>. 1.0 (1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) : القسم الثاني ص ٤٣٧.

# معجم قب الله المسلكة العسودية

أثناء زيارتي للرياض في هذا الشهر ، اطلعت على «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» الذي قام بجمعه وتأليفه الشيخ حمد الجاسر والذي يقع في حوالي ٩٥٩ صفحة ، استعرضت هذا المعجم فوجدته قد حوى كل قبائل المملكة العربية السعودية تقريباً وأوضح كثيراً من أفخاذها وأماكنها وروافدها . وهو عمل ضخم قلَّ من يستطيع القيام به في مثل هذه الدُّقَة والإتقان .

ولقد طلب الشيخ الجاسر من القراء أن يبدو ملاحظاتهم حول المعجم فهو لا ينزه نفسه من الحنطا واستجابة لرغبته يسرني أن أورِد هنا بعض ما لاحظته في هذا المعجم الهامّ من ملاحظات ليست بالشيء الذي يقلل من مكانته .

١ ـــ ورد في ذكر قبائل (رجال أَلْمع) بعض الأخطاء حيث جاء بأن قبيلة ألمع في تهامة على روافد وادي حلي مثل وادي كُسان بضم الكاف أوكسرها وفتح السين المهملة عفقة بعد ألف فنون ووادي ريم وفي جبل (حَسْوه) و(قلوة) وغمرة ،

والحظأ هنا في كلمة (حسوه) حيث جاءت بفتح الحاء والصحيح أنها (حُسُوهُ) بضم الحاء \_\_ وقال قلوه \_\_ ولا أدري كيف جاء هذا الاسم إذ أن (قلوة) موجودة على ما أذكر في نهامة زهران ولا يوجد في بلاد عسير إطلاقاً مكان يعرف باسم (قلوة) ولعل الصواب (فقوة).

وورد في المعجم أيضاً أن قبيلة بني بكر من قبيلة ألمع من عسير تهامة ، ومنازلهم جبل (صُلَب) ومضائق وادي كُسان وراوفده جنوب بلدة الشَّعبيْنِ ، على بعد نمانية أكيال . وقال : إن منهم آل عراف وآل (جودة) والصواب أن (صلب) التي وردت

بضم الصاد وفتح اللام — هي صَلَب بفتح الصاد واللام معاً ، ومنهم آل (حدرة) وليس حدوة) كما ورد في المعجم .

٣— وورد أيضاً في صفحة ١١٥ أن قبيلة بني جونة من قبائل ألمع من عسير تهامة وبلادهم جبل (القادية) وجبل بني جونة وما بقربه من وادي كُسان — ووادي ريم جنوب بلدة الشُعبين على بعد ثمانية أكيال. والخطأ واضح في كلمة جبل القادية — فإن الصحيح هو (القارية) وكسان وردت بالضم بينا الصواب هو (كِسان) بكسر الكاف وليس بضمها.

٤ --- وجاء أيضاً في صفحة ٢٦٢ -- ذكر قبيلة ربيعة ورُفَيْدَة من بني مالك عسير وذكر بعض فروعهم وقال في الحاشية أنظر (رُفَيْدة) والذي يبدو أن قبيلة ربيعة ورُفيدة ليستا من بني مالك عسير فهي قبيلة مستقلة ، وقبيلة بني مالك قبيلة مستقلة .

ورد في صفحة ٢٧٩ ذكر قبيلة رفيدة قحطان وقال : إنَّ واحدهم رُفَيْدِي
 بينا الصحيح أنه يقال له (قحطاني) ولا يعرف أحد بهذه التَّسْمِيَة (رُفَيِّدِي).

٣- وجاء أيضاً في صفحة ٣٨٨ - ذكر قبيلة شديدة حيث قال بأن بلادهم جبل غَمرة ومنهم من يسكن الحبت المحاذي لبلدة القحمة وفي واديني ريم وعَرَمْرَم في الشهال الغربي من بلدة الشِعبين بنحو تسعة أكيال وقال: إن منهم الصواعقة وصوابه (الصواقعة) ، والمحلوطة والصواب (المخلوطة) على أنهم في الجنوب الغربي من بلدة الشعبين ، وليس في الشهال.

٧ - وورد أيضاً في صفحة ٣٩٨ ذكر قبيلة الشّعف وقال : إنَّ النِّسْبَةِ (الشَّعْفي)
 والأصح (شَعَفي) بفتح العين وليس بالسكون .

٨ -- وفي صفحة ٤٠٦ -- ذكر قبيلة شمران بكسر حرف الشين والصواب شمران بضم حرف الشين وليس بفتحها .

٩ – وجاء في صفحة ٦٢٦ بأن قبيلة الفقى فخذ من آل غَراء من بني الأسمر من الحَجْر، في جبل (هادا) وهو جبل المُحجْر، في جبل (هادا) وهو جبل مشهور في تهامة بني الأسمر. [العرب: أنظر كتاب «بلاد الحجر» ص ١٢ فقد ضبطه

# انجىلاس من عنزة

قرأت في «العرب» جـ ٧ و ٨ س ١٥ لشهر محرم وصفر سنة ١٤٠١ هـ من صفحة عبار عبد الله عبدالله بن عبّار عبد إلى صفحة عبد موضوع (قبيلة عنزة فروعها وأفخاذها) بقلم عبدالله بن عبّار العنزي وإنني أقدم شكري أيضاً للأخ عبدالله وأبدي بعض الملاحظات تختص بقسم المجلّاس من بطن ضَنَا مسلم ، من قبيلة عنزة ومعروف إن اسم الجلاس يشمل فخذين كبيرين وهما الرولة والمحلّف.

وهذه بعض الملاحظات :

ينقسم فخذ الرُّوَلَةِ من الجلاس من بطن ضنا مسلم من قبيلة عنزة إلى ثلاثة أقسام وهي :

بفتح الدال (هادًا)].

هذه هي الملاحظات التي استُتَرَعَت انتباهي في هذا المعجم ، وأحبَبَتُ المشاركة في التصحيح استجابة لرغبة الشيخ الجاسر الملحة .

ولا شك أنه معجم ضافٍ يهمُّ كل قارىء ممن يود معرفة هذه القبائل المنتشرة في أنحاء المملكة .

وإنه لجهد عظيم بَذَلَهُ الشيخ حمد الجاسر في جمع هذا المعجم وتأليفه ـــ يجب أن يقابل بالتقدير والإكبار .

الرياض — يحي إبراهيم الألمعي

العرب : شكراً للأستاذ الكريم مع التَّطَلُّع للمزيد منه ومن جميع القرَّاء في نقد ذلك الكتاب .

آل جمعان.

وعيال زايد .

والكواكبة .

فمن آل جمعان عشيرتان هما عشيرة المرعض وعشيرة الدغمان .

ومن عيال زايد عشيرتان وهما عشيرة القعاقعة وعشيرة الفرجة .

وأما الكواكبة فهم عشيرة واحدة .

وهذه تفاصيل كل عشيرة .

أُولاً : عشيرة المرعض من الجمعان من الرولة تنقسم إلى الأقسام التالية :

الشعلان وهم شيوخ الرولة عامة وينقسم الشعلان إلى أربعة فروع هي النائف والمشهور والمجول والزيد وآل غرير ويطلق عليهم اسم الموسرين وهم البنية والمعهبل والدكنان والفنيخ والصبيح والروضان والسبتة ويتبع هؤلاء من دون بقية المرعض كلَّ من النواصرة والحمودية والقطاعاء وجميع هؤلاء يطلق عليهم اسم القسم الأول من المرعض.

أما القسم الثاني من المرعض فهم آل نصير، وهم من أكبر أقسام المرعض. ومن أهم فروع النصير: الجديع والعشيران والزوايدة والفججة والكبوش ويتبع هؤلاء النصير من المرعض.

أما القسم الثالث من أقسام المرعض فهم العلمة وهم عدة أقسام معروفة هذا عن عموم عشيرة المرعض من الجمعان من فخذ الرولة من الجلاس.

ثانياً: عشيرة الدغمان من الجمعان من الرولة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

الجميل .

والصوالحة .

والدرعان .

فن أقسام الجميل: الدغمي والمهنّا والعقشاء والحسن والبرابرة.

أما الصوالحة فينقسمون إلى قسمين هما الوابل والسالم .

وأما الدرعان ويطلق عليهم اسم السيافا فهم ثلاثة أقسام: المشاعلة والجنفان والبطنان.

ثالثاً عشيرة القعاقعة من عيال زايد من الرولة .

وعشيرة القعاقعة تنقسم إلى قسمين القسم الأول المانع.

والقسم الثاني الربشان .

وهذه تفاصيل كل قسم على حدة ينقسم المانع من القعاقعة إلى الأقسام الآتية : القعاقيع وهم أصحاب الشيخة ، والدويرج والرشيدان ويتبعهم المصطفقة وهم ثلاثة أقسام : الرشيد والشراطين والكواتلة . أما القسم الثاني من المانع فهم آل غشوم ويطلق عليهم بالسابق اسم الشيوخ .

ومن أهم أقسام الغشوم : آل غشم .

ويتبع الغشوم من دون بقية المانع قسم الحاميد.

أما القسم الثاني من القعاقعة فهم الربشان وهم يعادلون المانع بالكثرة والعدد وهم ثلاثة أقسام : ضَنا نَصَّار وعيال جدوع والعطية .

وهذه تفاصيل أقسام الربشان الثلاثة :

أولاً: ضنا نصار بن أربش ، وهم أكثر الربشان عدداً وفروعاً وهم : عيال جمعة والجرذي والكوتة ، والسلم .

ومن عيال جمعة الرحمة والبثيني والعوينان.

ومن الرحمة الحضير والسبعة .

ومن البثيني الرياحية والقحاماء.

ومن العوينان الزهمول والسهو.

ومن الجرذي آل غرير والفريج والحيزان .

أما الكوتة والسليم فهم فرعان صغيران .

ثانياً : عيال جدوع بن أربش وهم الوقيت والمحيسن .

فمن الوقيت السلمان والنبهان والعقل.

أما عن المحيسن فهم فرع صغير.

ثالثاً : آل عطية وهم عيال عَطِيَّة بن أربش.

ومن العطية المعارة والفنيسان.

رابعاً : عشيرة الفرجة من عيال زايد من الرولة .

تنقسم عشيرة الفرجة إلى الأقسام الآتية القدران والخضعان والهطلان والقفيان والسمران والمشيط والفلتاء والسواحلة والسباح والرماح والعزول والمدهرشة والبادي.

ومن المعروف أن عشيرة الفرجة من أكبر عشائر الرولة الحمس .

خامساً: عشيرة الكواكبة من الرولة تنقسم عشيرة الكواكبة إلى قسمين.

القسم الأول الجرفة .

ومنهم الفروع الآتية : المقيبل وهم الذين منهم الكويكب والخمسي والعرضان والحتام هؤلاء الأقسام الأربعة يطلق عليهم اسم الجرفة أما القسم الثاني من الكواكبة فيقال لهم السويط .

وهم في نفس الوقت ينقسمون إلى قسمين : القسم الأول المديغم ، وهم الذين منهم الوكلان ، والشقير والقسم الثاني الوهيب ، ومنهم الجليدان ، والوادي .

بتعريف الكواكبة من الرولة ينتهي التعريف بعموم فخذ الرولة عامة من الجلاس من

بطن ضنا مسلم من قبيلة عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. أما القسم الثاني من الجلاس فهم فخذ المحلف.

وينقسمون إلى ثلاث عشائر: وهي عشيرة الأشاجعة ، وعشيرة عبدالله العبادلة ، وعشيرة السوالمة .

أولاً: عشيرة الأشاجعة من المحلف.

تنقسم إلى الأقسام الآتية: المعجل وهم شيوخ الأشاجعة والحذاق والخليفات والبدور والبلاعيس والمهيوب.

ثانياً: عشيرة عبدالله العبادلة من المحلف.

وهي تنقسم إلى هذه الأقسام المجيد وهم شيوخ عبدالله عامة ، والحرزة والغشوش والخمسة .

ثالثاً عشيرة السوالمة من المحلف.

وهي تنقسم إلى هذه الأقسام الجندل، وهم شيوخ السوالمة، والمزاودة، والفراهدة، والمساعدة، والملحاق واللهيب.

وفي نهاية التعريف عن فخذ المحلف ينتهي التعريف بعموم الجلاس وهما الرولة والمحلف خاصة من ضنا مسلم من قبيلة عنزة ، ومعروف أيضاً أنَّ ضنا مسلم يشمل بني وهب ولكن هذا شرحه يطول ومقصدنا الاختصار وتوضيح بعض المعلومات الحافية .

المدينة المنورة : مطرد بن عياط الفالح العنزي المدينة المنورة : ١

العرب: شكراً للأخ الكريم كاتب هذا البحث وليته لم يختصر القول ، بل أورد كل ما يعرف عن قبيلته الكريمة (عنزة) فمجلة «العرب» يسرها نشركل ما هو صحيح ومفيد عن قبائل العرب.

## رحسلة التمسيمي التونسي إلى الحسبج

محمد بن صالح الجودي القيرواني (١٣٦٢/١٢٨٧ هـ)

في مكة المكرمة: بلغ مكة ظهر الأربعاء (١٣٣١/١٢/٦) واستأجر منزلاً علوياً بقرب حام العمرة بسبعين (فرنكاً).

وفي عشية الجمعة (١٣٣١/١٢/٨) اكترى خيمةً وجالاً كل جمل بعشرين فرنكاً ، وسار إلى عرفة فبات بها ليلة السبت ، قال : (وتلف (١) اَبننا أحمد ، فبحثنا عنه ليلاً فلم نجده ، لكبر الجبل وكثرة النازلين فيه ، وأخيراً بعد البحث سلمت الأمر لله ، وبت مُتقلباً على الجمر ، لما أنَّ الحراميَّة كثيرون بالجبل ، ولا يُؤْمَنُ منهم القَتْل ، لأنَّ القَتل عندهم أقرب شيء يكون ، ولكن في صبيحة غد \_ يوم السبت \_ أتانا به جماعةً من السواحِليَّة الذين صاحبونا في (الفابور) (١) ذكروا أنهم وجدوه صباحاً ، وأخبر أنه لما تلف بات يطوف من مكانٍ إلى مكان ، إلى أن لقيه السواحِليَّة ، فحمدنا الله على ذلك .

وعند عصر يوم السبت أقبل الإمام ، بمكان بالجبل يسمى (الصَّخيرة) وهو عبارة عن حوطة بها محراب ، قيل : هو الموضع الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجّه ، فخطب الإمام راكباً على ناقة ، ومعه ناقة أُخرَى مُجَلَّلَةٌ ليس عليها راكب ، قيل : هي الْهَدْيُ الذي قد قدمه الإمام — (وهو الشيخ عبدالله سراج مفتي الحنفية) (٣) بل قاضي زمانه ، إذ العادة أنَّ الخطيب هو القاضي ، وناقة أخرى عليها راكب يحملُ سحابة (٤) يُظلِّلُ بها على الإمام ، وناقة أخرى ركبها أحد الأتراك ، قيل : إنه (باشا)

المحمل الشامي ، وشرع الإمام في الخطبة من العصر إلى أن غربت الشمس ، وكثيراً ما يُلبِّي الإمامُ ، ويُشِيرُ للحجاج بالتلبية فيُلبُّونَ ، مثل التكبير في خطبة العِيْد .

وكان بلصق الإمام راجلاً محرماً السلطان عبد الحفيظ سلطان فاس سابقاً) وبعد أن تعدث عن الانصراف من عرفات وعدم المبيت بمزدلفة إذ لم يتيسر والمبيت بمنى ورمي الجمرة والإفاضة ، ثم الرجوع إلى منى . تحدث عن وقوع (احتفال بمنى عظيم ، يوم العيد ، والأيام بعده ، بحضور الأركاب الثلاثة فيها ، وهي الركب الشامي والركب المصري والركب العجمي ، والمدافع تطلق بعد كل رُبع ساعة ، وفي أوقات الصلوات المصري والركب العجمي من الأركاب الثلاثة ، وانتصبت (أوطاق) (٥) عدة ، من أرفع ما يكون ، يسع الواحد منها ما ينيف على مثني نفس ، احدها لوالي مكة العسكري ، وأمام (وطقه) عسكر نظامي ، والثاني لسلطان فاس ، وأمامه أيضاً عسكر نظامي ، وحذوه (وطق) السيد الشريف حاكم مكة ، وحرَّاسه من البدو ، ولهم لباس مخصوص وحذوه (وطق) السيد الشريف حاكم مكة ، وحرَّاسه من البدو ، ولهم لباس مخصوص رفيع ، بكيفية مخصوصة ، وله سلطة كبرى ، وهو الشريف حسين بن عبدالله بن عون (١) ، والموسيقا تصدح بألحانها المختلفة ، إذ كلُّ بلد له اصطلاح ، وابتهج بسلطان المغرب ابتهاجاً قالوا : إنه لم يقع لباشا مصر حين حَجَّ).

### قطع يد السارق في أيام منى :

وقال: وأعجب ما وقع في أيام منى أن اثنين من البدو ثبت عليها السرقة ، قيل : إنَّ أحدهما اختطف (بُوكاً) (٧) فيه مئة وخمسون جنهاً ، بونَى ، عند زحمة رَمَية العقبة ، ولما عُثِرَ عليه ، وأُوثِقَ ، وُجِد عنده مِثَةُ جُنَيه فقط ، فَسُئِلَ عن الخمسين الباقية فأجاب أنه ابتلعها . فأحْضِرَ له حكيم سقاه دواء حتى أخرجها من أسفله . فحكم عليها الشريف يِقَطْع أيديها (٨) فقطعت .

ووقع مني ذلك موقعاً حسناً ، حيث أقيم هذا الحدُّ الشرعيُّ الذي انعدم العمل به منذ أزمان .

كما بلغنا أنه قطع في ذلك اليوم لسارقٍ يَدَيهِ معاً ، وتُتِلَ آخر ثبت عليه قتلُ نَفْسٍ ) .

### عدد الحجاج سنة ١٣٣١ هـ :

وقال: (ولم يقع في هذا الموسم مَرَضٌ ، ولاكثرة مَوْتٍ ، مع كثرة الحجاج في هذا العام ، بكيفيَّةٍ لم تُعْهَد ، قيل : إنَّ عدد الحجاج في هذا العام على ما حصره شيخ المطوفين بِسِتُّ مثة ألف نفس ، وثمانية وتسعون نفسا ، وهذا العدد هو الذي ورد بالبحر ، على طريق المطوفين ، وخلاف (فابورين) عِيْقَ أصحابهم عن الحج ، من أهل الهند) .

ثم ذكر عودته إلى مكة ، ووصف الحرم وما بداخله كالمطاف والحجر والحجر الأسود ومقام إبراهيم وبئر زمزم ، وما للحرم من أبواب وذكر أنه في يوم الجمعة ١٥ ذي الحجة صلى في الحرم وقال : (وخطب الخطيب خطبة تتضمن تمام الحج ، والتحريض على الزيارة لطيبة ، فأثرت في النفوس تأثيراً عجيباً ، يخطب الخطيب عن غير ورقة).

### مقابلة شريف مكة :

وذكر أنه بعد صلاة الجمعة ذهب هو و(سي العربي بسيبس) و(سي بلقاسم شيخ الطريقة القادرية بنفطه) وولده (الشيخ البحري التونسي) لشريف مكة بداره قال: (وتلقانا بأحسن قبول ، وفرح بنا ، وأعلمه سي العربي بأني من أهل القيروان ، ومن العلماء (مَفَاتِيْهَا) (1) فشملتني عنايته ، وأثنى على القيروان ، وذكر ما كان من العلماء والصلحاء ، الصحابة رضوان الله عليهم ، حتّى كأنه منها . ورأيت منه لطفاً عظيماً ، وقدم لنا القهوة المعنبرة ، وفرح بنا وأثنى خيراً — ثم أورد الحديث الذي دار بينه وبين الشريف الحسين ، وذكر أن الشيخ بلقاسم سرد قصيدة في الثناء عليه وأنه أشار عليهم بالذهاب للزيارة على طريق الدرب الطويل ، وحسن لهم ذلك خشية البقاء في (ينبع) بالذهاب للزيارة على طريق الدرب الطويل ، وحسن لهم ذلك خشية البقاء في (ينبع) في انتظار الإبل التي تحمل الناس من (الينبع) (١٠٠) ومع غلاء السعر بـ (الينبع) وقلة الماء ، وإن كان كل من الطريقين مأمون .

ثم ذكر أنه عزم على السفر على طريق (الينبع) مع جماعة (القراوة) و(جلاص).

### السفر إلى المدينة:

قال : (فتواعدنا يوم الاثنين الثامن عشر من حجة ، لكن حصل لي مرض عاقني

عن السفر، فبقيت في مكة ليوم الأربعا العشرين من حجة ، وسافر أغلب الناس يوم الأحد، ولم ينتظروني ، فخرجنا يوم الخميس من مكة ، وبتنا أول ليلة بالمرحلة الأولى ، وتسمّى (وادي فاطمة) والمرحلة الثانية تسمى عُسفان ، والثالثة تسمى (الخُليْصا) (١١ .. بتنا في خوف شديد ، فرد أهل البدو الحرامية فقتلوا رجلاً تركياً ، تخلف قليلاً لقضاء الحاجة .. وفي آخر الليل ارتحلنا ، وبينا نحن نرفع الأحال إذ سمعنا صاعحة وصارحاً ، فبحثنا فبلغنا أنَّ أحد المصريين أركب زوجه على جمل ، وبينا هو واقف أمام الجمل إذْ عرض له أربعة من الحرامية ، ورفعوه من أمام زوجه ، وصعدوا به الجبل ، وهو وزوجه يصيحانِ ولا يقدر أحد على إنقاذه . قيل إنهم (فتكوا) (؟) له (بوكا) فيه تسع مئة فرنك ، وصاروا يضربونه ، وأخيراً أطلقوه ، هكذا قيل . وقيل : إنهم قتلوا ...

وسرنا من (الحلصا)(۱۱۱) إلى محطة تسمى (أحواش السيد) قيل: إن صاحبه المدفون به لا يقرب منه الحرامية ، ومن أراد سوءاً بالحجاج من الحرامية يناله مكروه ، فلذلك تهيبوه ، فبتنا .

وبعده (رابغ) وهي بلد به (۱۲) .. متفرقة ، وسوق كبيرة ... (۱۲) والحوت العظيم لكونه بقرب البحر ، وفيه مزار يقال له الشيخ حسن بن فرج مهدّم ، وفيه قصر فيه عساكر سلطانية ، أمر ببنائه إبراهيم بن محمد علي باشا مصر ،

وفي ليلة الثلاثاء بتنا بمحطة تدعى (المسطورة)<sup>۱۱)</sup> ثم محطة تسمى (بير الشيخ) ثم (ديار بو حصانه) (۱٤) ثم الحمرا ، ثم بير عبَّاس ، وجميع المحطات مأمونة ، يبيت بكل محطة حُرَّاس يحرسوننا بقرشين على كل (شُقْدُف) .

ولما انتهيت من قراءة ذلك وكان الوقت قبل نصف الليل بساعة ، انكسر الجمل الذي حملنا ، وسقط بنا ، ومن لطف الله لم يحصل لنا أَذْنَى ضرر .

ومن عجيب الاتفاق أن سار الركب ، ولم يبق معنا إلا جاعة قليلة ، حملونا على جالهم معهم ، وعِنْدَهَا نزل ثلاثة من البدو الحراميّة ، ومن لطف الله ما وصلونا حتى ركبنا وسار بنا الجاعة معهم ولحقنا الركب ، ورجع الحرامية ، ثم ذكر أنه وصل المدينة يوم الاثنين (١٣٣١/١٢/٢٥).

وينبغي ملاحظة حذف كثير مما ذكره ، لأنه متأثّرٌ بأفكار أهل عصره في أمور من العبادة تتنافى مع ما عليه السلف الصالح .

### للحديث صلة

### الحواشي :

- (١) : (تلف) أي فُقِد .
- (٢) : (الغابور) : الباخرة .
- (٣) : ما بين القوسين مُضَبَّبُ عليه .
- (٤) : (سحابة) هي (الشمسية).
- (٥) (الأوطاق) الحيام الكبيرة ــ الوطاق: المحيم، والكلمة ثركية.
- (٦) كذا والصواب : (حسين بن علي بن عبدالله بن محمد بن عبد المعين بن عون ، وتولى إمارة مكة من سنة
   ١٣٢٦ هـ .
  - (٧) (البوك) : وعام من جلد تحفظ فيه النقود .
    - (٨) كذا ولعله يقصد يَدَّبُها.
      - (٩) أي مشايخ الافتاء
- (١٠) كذا يكتب اسم ينبع في كثير من رحلات المتأخرين وهو خطأ إذ (أل) لا تدخل على الأعلام إلا بسهاع من العرب الذين يُحْتَج بكلامهم ، ولم يرد ذلك عنهم .
  - (١١) الصواب (خُلَيْص) بدون (أل).
  - (١٢) مكان النقط كلمات غير واضحة .
    - (١٣) الصواب (مُسْتُورة).
    - (١٤) الصواب (أبيار ابن حصاني).

### مااتَّعن كَفْظُهُ وافْرُقَ مُسَمَّاهُ من أسمسا إلاَّسَكِنَةِ

للإمام محمد بن موسى الحازمي (مدم) محمد بن موسى الحازمي

\_ 4 \_\_

١٧٣ \_ بَابُ جُبَّةَ وَحَنَّةَ (١)

أمَّا الْأُوَّلُ \_ بَعْدَ الْجِيْمِ الْمَضْمُومَةِ بَآءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ مُشَدَّدَةٌ \_ : جُبَّةُ الْعِراقِ ، مِنْ أَعْمَالُ مَدِيْنَةِ السَّلاَمِ ، يُنْسَبُ إلَيْهَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ عبدالله بن الْعِراقِ ، مِنْ أَعْمَالُ مَدِيْنَةِ السَّلاَمِ ، يُنْسَبُ إلَيْهَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ عبدالله بن الحسين بن إسماعيل الجُبِيُّ المُقْرِيُّ ، روَى حُرُوْف القِرَاءَاتِ عن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدُ بَنْ أَبُو عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُ اللْمُعْلِيْلُ الللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ الللْمُعْلَقُ اللْمُعْلَقُ اللْمُعْلَقُ اللْمُعْلَقُ اللْمُعْلَقُولُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ الللْمُعْلَقُ ال

<sup>(</sup>١) في كتاب نصر، في باب الحاء : (باب حَيَّة وحَنَّة وخَّبَّة وجُّبَّة).

<sup>(</sup>٧) قال ياقوت : جُبّة من قرى النهروان من أعال بغداد ، ثم نقل قول الحازمي ، وفيه زيادة عمّاهنا في ترجمة الجُبّي المقرىء ، وقال ياقوت أيضاً : وجُبّة أيضاً : قرية من نواحي طريق خُراسان ، منها ابو السعادات محمد بن المبارك بن الحسين السلمي الجُبّي ، دخل بغداد ، وأقام بها ، وطلب العلم ، وسمع الكثير من الشيوخ ، مثل أبي الفتح عبيدالله بن شابيل ابي السعادات نصر بن عبد الرحمن القرّان ، ولازم أبا بكر الحازميّ ، وقرأ وكتب مصنّفاته ، ولازمه حتى مات ، وكان حسن الطريقة ، ومات سنة ٥٨٥ يبجّبة ، ودُونَنَ بها ، ولم يبلغ أوان الرواية . انتهى ولم أر في أنساب السمعاني ولا في والإكال ، ذكراً لِجبّة التي من نواحي طريق خُراسان ، وأوردتُ ما يتعلّق بها لصلته بالحازمي مؤلف هذا الكتاب .

وفي كتاب نَصْر : (وأما بجيم وباء : موضع في أعلى رمل عالج من ديار بُحْثَر ، من طَيء . وأيضاً مواضع من سواد العراق ، بأكناف دِجُلَة والفرات) انتهى .

وجبَّة التي في أعلى رمل عالج ، لا تزال معروفة ، ورمل عالج يعرف الآن باسم (النُّفود الكبير) وقد أوفيت الكلام في تحديد موقعها في شهال المملكة ، من المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية .

وأَيْضاً : مُوْضِع بِمِصْر ، يُنْسَبُ إلَيْهِ آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ موسى بن عبد العزيز الكِنْدِيُّ الصَّيْرِفِيُّ ، ويُعْرَفُ بِابْنِ الجُبِيِّ ، مِنْ أَهْلِ مصْر ، ويُلقَّبُ سِيْبَوَيْه ، كانَ الكِنْدِيُّ الصَّيْرِفِيُّ ، ويُعْرَفُ بِابْنِ الجُبِيِّ ، مِنْ أَهْلِ مصْر ، ويُلقَّبُ سِيْبَوَيْه ، كانَ أَوْحَدَ الفُصَحَاء ، وَمِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ سَمِعَ أَبا يعقوب اسحاق المنجنيقيُّ ، وأبا عَبْدِ الرَّحْمَن النَّسَائي ، مات في صَفَر ، سنَة ثمانٍ وخَمْسِينَ وثلاث مثة (١) .

وأَمَّا الثَّانِي \_ أُوَّلُهُ حَآءٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ نُوْنٌ مُشَدَّدَةٌ \_ : دَيْرُ حَنَّة بِظَاهِرِ الْكُوفَة (٢) .

(للبحث صلة)

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في ومعجم البلدان ، وجُبَّة أو الجُبُّ : موضع بمصر ، وذكر ما أورده الحازميُّ هنا مُفَصَّلاً عن «الاكال» لابن ماكولا – ج ٢ ص ٢٣٧ – .

ونقل ياقوت عِن ابن نقطةً أنَّ جُبَّة أيضاً قرية من أعال طرابلس الشام ، وذكر أحد المنسوبين إليها .

<sup>(</sup>٢) قال نصر: دير حَّنَّة بظاهر الكوفة. انتهى.

وتحدث ياقوت عن دَيْرِحَنَّة ـــ في حرف الدال ـــ قائلاً : هو دَيْرٌ قديم بالحيرة ، منذ أيام بني المنذر لقوم من تُنُوخ ، وأورد فيه شعراً ، وذكر دَيْرَحَنَّة بِالأَكْيُراح بظاهر اللكوفة والحيرة قائلاً : لا أدري أهو هذا المذكور أم غيره . انتهى .

وزاد نصر : حَيَّةُ : بعد الحاء بالا تحتها نقطتان ، من جبال طيء انتهى . وأقول : هو واد من أودية أجا ، لا يزال معروفاً ـــ تحدثت عنه في قسم (شهال المملكة) من «المعجم».

خَبَّة : قال نصر : بضم الحاء المعجمة وباء موحدة : موضع بنجد . انتهى . وفي «معجم البلدان» : خُبَّة أَرْض ذات رَمْلٍ بِنَجْدٍ عن نَصْر . قال الأخطل :

فُنَنَهِمَهَتْ عَنْهُ وَوَلِّي يَقْتَرِي ﴿ رَمْلاً بِخُبَّة تارَةً ، ويَصُومُ

ولا أستبعد أن تكون (خبة) تصحيف (جُبَّة) فهي الواقعة وسطَ الرمال، وورد تصحيف هذا الاسم في «معجم ما استعجم» على أن الخُبَّة من أوصاف الأمكنة ذات الرمل، وهي في لغة أهل عَضْرِنا تطلق على الحومانة الواقعة بين حِبَال الرَّمل، فهي وَصفٌ وليست علماً. ثم أُطلقت حديثاً على مواضع ذكرت بعضها في كتاب (شال المملكة).

## العتوب في البحدين

[بعث الصديق الكريم الأخ الاستاذ سعود الجمْران العَجْمِي — في الكويت — بنسخة معربَّة عِن وثيقة تركية ، ويظهر أن الأخ سعوداً نقلها من مَصْدَرِ فاته أن يذكره ، للرجوع إليه — وهذا نَصُّ ما بعثه مشكوراً].

ترجمة الوثيقة التي تؤكد تواجد العتوب في البحرين منذ سنة ١١١٣ هـ الموافق (١٧٠١ م)

الوثيقة مؤرخة في ٢١ رجب ١١١٣ هجري في أرشيف رئاسة الوزراء العثماني في السطنبول في دفاتر المهمة رقم الدفتر ١١١ ورقم الصفحة ٧١٣.

من والي البصرة (علي باشا) إلى السلطان العثّاني :

نحيط علمكم السامي أن في البحرين التي يحتلها العجم (وقتئذ) أناساً على مذهبهم ، وللعجم اهتمام كبير بهذا المكان .

ويقيم في البحرين قبيلة العتوب والخليفات (١) ويسكنون قرب بندر فريحة (٢) وبندر (كونك) (٢) وكانوا سبع أو ثماني عشائر وكلهم عرب شافعيون وحنابلة ، وقد حلت بينهم الفتنة بين أهل البحرين ، وهؤلاء العشائر (الهولة) الذين يقيمون حول بندر (كونك) وقد قتل منهم كثيرون ، وكان التجار وأصحاب السفن يخافون أن يذهبوا إلى

<sup>(</sup>١) الحليفات فخذ من الأشاجعة من المحلف من الجلاس ــ من المسلم والحليفات ينتسبون إلى بني عبيدة في اليمن ، وهم ماليكون يسكنون البحرين وقطر ، ولا يزال بقاياهم في قطر والبحرين ، وهناك في البحرين حالة الحليفات تقع في جزيرة المحرق . وترجم الدكتور ساحلي كلمة (الحليفات بـ (الحليفة) . أنظر «معجم قبائل العرب» ، عمر رضا كحالة ، ٢٥٥١/١ . ودليل الخليج ١٢٥١/٣ . وترجمة الدكتور ساحلي في ص ٤٤ .
(٢) فريحة : مدينة في قطر وترجمها (دايمة) والأرجح (فريحة) .

<sup>(</sup>٣) كونك : ميناء على الساحل الشرقي للخليج العربي . وكون : جزيرة عربية . و(كونك) تقع على بعد عشرة أكيال غرب رأس مسندم أما رأس مسندم فهو رأس وجزيرة تقع على بعد ١٦٥ كيلاً شال شرقي الشارقة . و(كنك) بضم الكاف مدينة صغيرة على ساحل منطقة (لنجة) في ايران على بعد حوالي أربعة أميال شرقي مدينة لنجة وتقع على شاطىء رملي على امتداد نصف ميل ويقع إلى غرب المدينة بقايا مصنع كبير أبيض كان يمتكله البرتفاليون ويقابل هذا المصنع قلعة مستديرة تحيط بها المياه عند ارتفاع المد وفيها بقايا بعض أحواض السفن ويبعد المرسي عن الشاطىء حوالي ميل ونصف . أنظر دليل الحليج ١٢٣٩/٣ و١٢٩١ و١٢٩٠.

البصرة خشية منهم لأن (سفنهم) تَمُّ من هذا البندر (الميناء) ومن رأى منهم سفينة يأخذها غصباً.

وفي أحد الأيام تقاتل العتُوبُ والخليفات ومن معهم من العشائر الأخرى من جهة ، والهولة من جهة أخرى ، بتحريض من وإلي العجم في البحرين ، وبيها كان العتوب في غفلة إذ أنقض عليهم الهولة ، وقتلوا منهم نحو أربع مئة رجل ، وأخذوا أموالهم ، وهرب من بتي منهم ، وبعدئذ اتفق العتوب والخليفات وقالوا : إن العجم ألقوا بيننا هذه الفتنة ، فلنذهب إليهم ونحاربهم ونحرب البحرين واتفقوا على هذا وأتوا إلى البحرين ، وخربوا ما حولها وأحرقوها ، وأخذوا أموالهم وقتلوا رجالهم ورجعوا . ومنذ ذلك اليوم اتفق العتوب والخليفات وكانوا يقولون : لا نسكن في بلاد العجم لأنهم ليسوا على مذهبنا ، ونذهب إلى البصرة إلى حاية الدولة العثانية فجاؤا كلهم إلى البصرة وكانوا نحو ألني أسرة (بيت) وكتب والي البصرة إلى السلطان في اسطنبول يقول : جاؤا العتوب والخليفات ومن معهم من العشائر الأخرى وقالوا : نحن مسلمون وتركنا العجم العتوب والخليفات ومن معهم من العشائر الأخرى وقالوا : نحن مسلمون وتركنا العجم وجثنا إلى بلاد سلطان الأسلام ، والتجأنا إليه ، وهذا رجاؤنا فإنهم يريدون أن يسكنوا البصرة ، ولم يعين الوالي لهم المكان الذي يسكنون فيه ، وبقوا على تلك الحال البصرة ، ويقول الوالي : إذا أرادوا يسكنون البصرة فسنعين لهم المكان .

وكان لهم نحو مئة وخمسين مركب (سفينة) وعلى كل مركب مدفعان أو ثلاثة مدافع وعلى كل مركب ثلاثون أو أربعون رجلاً محارباً يحمل بندقية . وكانوا دائماً يكونون على المراكب وعملهم نقل التجّار ونقل أموالهم من مكان لآخر ..

ويستطرد الوالي في رسالته إلى السلطان بقوله: يجب أن نصلح بين القبيلتين العتوب والخليفات من جهة والقبائل العربية الأخرى من الهولة لأنه إذا لم نصلح بينهم لا يمكن أن يأتي الأتراك إلى البصرة (يحتمل خوفاً منهم) لأن في مجيء الأتراك سيصير عليهم ضرر، أي سيصبح ضرر على عسكر العثانيين، ثم يقول الوالي في رسالته: إذا جاء رجل كبير موفد من (اسطنبول) واصطلح معهم فاننا نأمن شرهم، وحينئذ يسود الأمن والاستقرار هناك.

ترجمة أحمد أغراقجة جامعة استطنبول والسيدة زليخة المترجمة في (الأرشيف العثاني)

# فع الشِّلْجَ لَع

كانت لفتة كريمة ، أن يقدم المحقق الثقة الأستاذ حمد الجاسركتابه «مع الشعراء» لنادي بريدة الأدبي ، فالنادي بحاجة إلى الإعلان ، وإلى التفاف أدباء القصيم حوله ، وتحمسهم له ، وبكتاب حمد الجاسر ، تخطى النادي حدود القصيم بنجد إلى أرجاء المملكة ، بل تخطى أرجاء المملكة كافة إلى أقطار العالم العربي ، وهكذا نجح في إثبات وجوده ، وإذاعة صيته ، ونشر اسمه في كل مكان يحل به كتاب «مع الشعراء» . ولست بحاجة للتعريف بحمد الجاسر ، فهو أعرق وأشهر من أن أقدمه لقراء العالم العربي عن طريق مجلة «الفيصل» بيد أني أخشى أن يحتاج باحث خارج العالم العربي أن بلم بشيء عن حياة العلامة مفخرة الجزيرة ، فلا بأس من ذلك (۱) .

### أقسام الكتساب:

وينقسم كتاب «مع الشعراء» إلى قسمين كبيرين ، القسم الأول وموضوعه «شعواء مترجمون» وهم : عبدالله بن همام السلولي ، والصمة بن عبدالله القشيري ، وجحدر العكلي ، ويزيد بن الطثرية ، والقحيف العقيلي ، وعروة بن أذينة ، ومحمد بن صالح الحسني ، ومحمد ابن عبد الملك الأسدي ، وابن المقرب الأحسائي .

والقسم الآخر وموضوعه «دواوين قرأتها» وهي : كتاب «طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد شاكر ، ورسالة جامعية موضوعها «شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والحلفاء الراشدين» ، وديوان «حاتم الطائي» تحقيق الدكتور عادل سليان جال ، وكتاب «زهير بن أبي سلمى .. حياته وشعره» للدكتور إحسان النص ، وديوان «الحادرة» تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ، وديوان «زيد الخيل الطائي» جمع وتحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي ، وكتاب «شعر المتوكل الليثي» جمع وتحقيق الدكتور يحيي الجبوري ، وديوان أبي دهبل الجمحي ، تحقيق الأستاذ عبد العظيم عبد المحسن ، وشعر عبدالله بن الزبير ، جمع وتحقيق الدكتور يحيي الجبوري ، وديوان جميل الحسن ، وشعر عبدالله بن الزبير ، جمع وتحقيق الدكتور يحيي الجبوري ، وديوان جميل

بن معمر ، تحقيق **الدكتور حسين نصار** ، وديوان الطرماح بن حكيم الطائي ، تحقيق ا**لدكتور عزت حسن** .

وفي المقدمة يقول الأستاذ الجليل حمد الجاسر: (أما عن العنوان «مع الشعراء» فللقارىء أن يضيفه إلى أسماء الكتب التي اعتبرها المنفلوطي في «النظرات» تخدع القارىء، ولكن لن يعدم المتكلف أن يوجد بين ذاك العنوان وبين مضمون الكتاب صلة، وإن لم تكن قوية من جمع الوجوه) (ص ١٣)، ولا خديعة للقارىء انما هي الفائدة كل الفائدة.

وثمة صلات بين هؤلاء الشعراء ، وبين اقليم نجد ، الذي تقع فيه منطقة القصيم ، حيث النادي في مقدمة إصداراته ، وهذه الصلات — فيا أعتقد — هي السبب في ضم هؤلاء الشعراء في كتاب ، وتقديمهم إلى النادي الأدبي ، بغض النظر عن قوة الصلة أو ضعفها . فبنو سلول ، ومنهم الشاعر عبدالله بن هَمَّام السلولي ، كانت بلادهم فروع الأودية التي تنحدر من جبال الحجاز جنوب الطائف ثم تفيض في نجد ، وموطن الصمة القشيري الشاعر ، قلب نجد ، وجحدر العكلي ، من أهل نجد ، ويزيد بن الطثرية والتُحيَّف عاشا وماتا في بلادهما العقيق «وادي الدواسر» ، أما عروة بن أذينة فقد ذكر في شعره ، والشاعر محمد بن عبد الملك الأسدي كانت قبيلته تحل أعالي القصيم .

وفي قسم «دواوين قرأتها» ورد في كتاب (طبقات الشعراء لابن سلام) «طمية»، من أشهر جبال نجد، و«القنان» وهو واقع شمال القصيم يميل نحو الغرب، و«رامة» وتقع غرب مدينة عنيزة، و«الرقم» في عالية نجد، و«الأسياح» في شرق القصيم.

وفي بحث «شعر الدعوة الإسلامية» ، وردت القطعة رقم (٣٧٨) على أنها لامرأة نجدية وهي لامرأة مدنية . وثالث الموضوعات في هذا القسم عن «حاتم الطائي» وديوانه ، وحاتم نجدي ، ورابعها عن زهير بن أبي سلمى ، وزهير نجدي ، وخامسها عن «الحادرة» الشاعر وهو من غطفان ، ومن غطفان «عبس» ومنازلهم غرب القصيم ، ومنهم بنو عبدالله ومنازلهم ضفاف وادي الرمة ، ثم يأتي الحديث عن زيد الحيل ، أو زيد الحيل ، أو زيد الحير ، كما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهو نجدي من طيء ، ثم المتوكل

الليني ، وقد مثّل ثنايا صاحبته بأقاحي الرمل ، والأقاحي نبات لا يزال معروفاً في نجد ، ويُحرّف العامة اسمه إلى قحويان ، ثم عبدالله بن الزبير الأسدي الشاعر النجدي الأصل ، الذي ذكر عادة الاستشفاء بدماء الشجعان من داء الكلب ، وهي عادة شائعة عند العرب منذ الجاهلية وظلت في نجد إلى عهد قريب ، وفي شعره مواضع نجدية مثل «خو» وهو واد لبني أسد ، ووادي الكلاب المنحدر من جبل ثَهلان إلى عالية نجد ، ثم جميل بن معمر الذي يذكر في شعره ذا الأجفر ، وهو تابع لإقليم جبل طي ، وأخيراً الطرماح وهو طائي ، وذكر في شعره «البطاح» ويقع بالقرب من بلدة الرس في القصيم .

هذا عن الصلة المكانية ، أما الصلة الزمانية ، فنجد شعراء القسم الأول إسلاميين ، ما عدا محمد بن صالح الحسني العباسي اليَنْبُعي وابن المقرب الأحسائي المتوفي في القرن السابع الهجري .

ويشترك شعراء القسم الثاني في انتسابهم إلى العصر الإسلامي، ما عدا حاتم الطائي، وزهير والحادرة الجاهليين، وزيد الحنير المحضرم.

وبجوار الصلة المكانية والزمانية نجد صلة فنية جمعتهم ، هي قلة شعرهم الموجود بين أيدينا ، لتفرقه في المصادر المختلفة ، أو لظهور دواوينهم ناقصة بعض أشعارهم .

وإذا تركنا هذا الجانب وانطلقنا إلى آفاق أرحب ، لننتقل إلى منهج الجاسر في البحث ، استوقفتنا قصة حدثت له في مطلع حياته التعليمية أمام تلاميذه ، يحكي الجاسر :

«أسند إليَّ تدريس المحفوظات ، فكان أول درس قمت به أمام الطلاب في السنة السادسة شرح أبيات من قصيدة أبي العلاء المعري المعروفة :

ألا في سبيل الجد ما أنا فاعل

عفاف وإقدام وحزم ونائل

وكنت قد راجعت شرح بعض مفرداتها ، ومنها البيت التالي :

يهم الليالي بعض ما أنا مضمر

ويشقل رضوى دون ما أنا حامل

فكان مما قلت في أول يوم دخلت المدرسة ، وفي أول درس ألقيته : رضوى جبل قريب من المدينة ، سهل ، ترقاه الإبل — ولعلي رجعت في ذلك إلى أحد شروح «مقامات الحريري» — فما كان من الطلاب عندما سمعوا هذا الكلام مني إلا أن قالوا بصوت واحد : لا يا أستاذ ، ها هو جبل رضوى أمامك — وكانت النافذة مفتوحة — وليس قريباً من المدينة ، ولا تستطيع الإبل أن ترقى أعلاه ! . .

سررت بهذا التصريح ، وشكرت الطلاب ، وبيَّنت لهم أن أكثر الذين يحددون المواضع في بلاد العرب كانوا يعتمدون على النقل ، وما كانوا يكتبون عن مشاهدة ، فجاءت كتاباتهم ناقصة خاطئة ، وحمدت لتلاميذي موقفهم » (ص ٣٨٩ ـــ ٣٩٠) .

وتعمل سنوات النضج والثقافة والخبرة عملها في دفاع الجاسر عن نفسه أمام تلاميذه ، ويتحول إلى شكل عملي محدد ، يذكره في أثناء عرضه لكتاب «طبقات الشعراء» لابن سلام قائلاً : «إن العلماء الذين ألفوا مؤلفاتهم في ذلك ليسوا من أهل البلاد التي يحاولون تحديد مواضعها ، وإنهم ينقلون ما يذكرون عن رواة أو عن كتب ، ومعروف ما يتصف به كثير من الرواة والنقلة ، وما اعترى كثيراً من الكتب من التحريف ، وإن تحديد المواضع لم يكن في أول العهد بالتدوين علماً قائماً بذاته ، وإنما كان وسيلة لفهم بعض معاني الأشعار أو الأخبار ، ولهذا لم يجد من متقدمي العلماء الموثوق بهم عناية تامة ، وإن كثيراً من المواضع التي تصدى المتقدمون من العلماء لتحديدها وردت في الشعر ، وفيه المنحول وغير الصحيح ، وكذلك ما ورد فيه من أسماء المواضع ، وإن تحديد المتقدمين للمواضع وقف قبل مئات من القرون» (ص ٢٣٧ ،

وهكذا تحولت مبررات الوقوع في الخطأ في تحديد أي موضع في الجزيرة العربية إلى أسباب ملحة لتصحيح هذا الخطأ ، ومن ثمَّ تحددت معالم منهج الجاسر في عمله الفذ الذي آلى على نفسه أن يضطلع به وهو «تصحيح خطأ القدماء في تحديد المواضع التي

وردت في الشعر، وإكمال ما قاموا به من جهده.

وفي نهاية سنة ١٣٨٧ هـ ، كتب في مجلة العرب مقالاً بعنوان «دعوة إلى تأليف معجم جغرافي لبلادنا» ، وشرح فكرته قائلاً : «إن بلادنا لسعتها ولتعدد أقطارها بدرجة تجعل الباحث ، مها أوتي من سعة اطلاع وعمق معرفة ، لا يستطيع أن يقوم بعمل كامل من جميع النواحي لتقديم معجم جغرافي عام ، ولكن في استطاعة المرء ولوكان عدود الثقافة ، أو قاصر المعرفة ، أن يقدم شيئاً نافعاً مفيداً عن الإقليم الذي يعيش فيه ، ومن ثم يصبح لدينا مجموعة من تلك الدراسات يمكن اتخاذها أساساً لوضع ذلك المعجم الشامل ه (٣) .

وتبدو في هذه الدعوة حقيقة ناصعة ، فالجاسر مع شغفه (٤) بوضع معجم للمملكة ، يعي بوضوح ، أن المعجم عمل جاعي ولا يستطيع فرد أن يتصدى له مها أوتي من ثقافة وجَلد على العمل ، وفي اللقاء الذي عقد معه في مجلة «الفيصل» قال : «وكنت قد عرضت الفكرة على بعض الإخوان على أن أقوم بالكتابة عن جميع المدن والقرى والمناهل الواقعة في شهال المملكة من القصيم شهالاً إلى الأردن والعراق إلى نهاية الحدود ، أي إمارة حايل والجوف وعرعر وتبوك والقريات .. هناك الشيخ محمد العبودي وضع كتاباً عن القصيم ، والشيخ عبدالله بن خميس وضع كتاباً عن مسمى اليمامة أو إمارة الرياض في الوقت الحالي ، وهناك ابن جُنيدل وضع كتاباً عن عالية اليمامة أو إمارة الرياض في الوقت الحالي ، وهناك ابن جُنيدل وضع كتاباً عن عالية أبدى ، وهناك ابن جُنيدل وضع كتاباً عن عالية أبدى القراء .

### منهج الجاسر في تحديد المواضع

يطُّرد هذا المنهج في دراسات الجاسر، ويتركز في :

- (١) دراسة كتب المتقدمين في تحديد الموضع ، وتتبع أخطائهم في كتبهم ، وفي دراسات المحدثين الذين أخذوا عنهم مع تحقيق بعض الموضوعات التي تحدد المواضع .
- (٢) الاعتاد على البيانات الرسمية وشهادة السكان المقيمين بالإضافة الى المعرفة
   الشخصية .

(٣) الاعتاد على الشعر العامي.

ودراسة الجاسر لكتب المتقدمين في تحديد الأماكن وفي الأنساب والأدب والتاريخ مسألة لا تحتاج إلى تعديل ، إنما تحتاج إلى تقديم نماذج منها لتثير الإعجاب ، ولتقدم صورة حقيقية لجهد الجاسر وقيمته العلمية في حياتنا الأدبية .

فني موضوع «ديوان شعر الحادرة» يقول: «ظن الدكتور الكريم ناصر اللدين الأسد أن «مختصر جمهرة النسب» مخطوطة خزانة راغب باشا في اصطنبول، المصورة في معهد المخطوطات، ظن أن هذا الكتاب مختصر كتاب «النسب الكبير» لابن الكلبي ، وصرح بهذا في ص ٢٩٧/ ٣٥٠/ ٣٨٧، وهذا غير صحيح، فابن الكلبي له مؤلفات في الانساب منها «جمهرة النسب» وقسم منه مخطوط في المتحف البريطاني، وله مختصرات منها «المقتضب في جمهرة النسب» لياقوت، محفوظة بقلمه محفوظة في دار الكتب المصرية، ومنها «مختصر جمهرة النسب» لعظوطة خزانة راغب باشا، ومن مختصراتها «كتاب النسب» لأبي عبيد القاسم بن سلام ومنه مخطوطة في مكتبة مانيزيا في توكيا، ومن مؤلفات ابن الكلبي في النسب كتاب «النسب الكبير» أو «نسب معد واليمن الكبير» ومنه قيم في مكتبة ديو الأسكوريال، والخلط بين كتابي «الجمهرة» و «النسب الكبير» وقع فيه كثير من الباحثين، كالدكتور المنجد في «فهرس الكتب المصورة في معهد المخطوطات» قسم التاريخ، والدكتور جواد علي في مقال له عن «الجمهرة» نشر في المخلف من «عجلة المجمع العلمي العراقي»، والدكتور ورنو كاسكل حينا نشر الكتابين بعد تحويرها ودراستها، وغير هؤلاء» (ص ٣٠٠).

وليس تصحيحه أخطاء المتقدمين بأقل روعة واستاذية من جانب دراسته الواعية لكتبهم ، يقول «جَو» تصحيف «خَو» الموضع الذي في بلاد بني أسد ، تصحيف قديم ، أي قبل تسعة قرون !! فني كتاب «فرحة الأديب» ما نصه : «قال السيرافي : قال زُهير:

لَنِنْ حَلَلْتَ بِجَوِّ فِي بنِي أُسَدٍ فِي دِيْنِ عَمْرٍو، وَحَالَتْ بَيْنَنَا فَلَكُ قال: الجُوُّ الوادي. والدِّين الطاعة، وعمرو: ابن هند الملك. قال (س): زهير.. وكثيراً ما يُصَحِّفُ ابن السيرافي في أشياء ظاهرة ، لا يصحف فيها صبيان المكاتب. (ص ٣٧٥).

وفي نسب جحدر العكلي يقول: «والاختلاف في نسب جحدر في كثير من المؤلفات القديمة ، ولعل أصح ما ورد فيه ما جاء في كتاب «منتهى الطلب» من أنه جحدر بن معاوية بن جعدة العكلي من بني محرز فهو محرزي عكلي ، أما نسبته لبني حنيفة ، فلعل منشأ ذلك صلته بأهل حَجْرٍ ، وكلمة «العجلي» تصحيف «العكلي» كما صحف في «التكملة» و «تاج العروس» بـ «الكلبي» ، وأغرب ياقوت حين عَدَّهُ من بني جشم بن بكر» (ص ١١٦)

وكما وقع التحريف من الحموي والآمدي (ص ٨٣) وغيرهما ، وقع أيضاً من البكري ، وسببه — كما يقول الجاسر — «أن البكري — رحمه الله — عالم جليل ، ولكنه كان يحدد مواضع الجزيرة وهو يعيش في بلاد الاندلس معتمداً على مصادر ومستنتجاً استنتاجات ، وبعض تلك المصادر لا تخلو من التصحيف والتحريف ، الذي لم يستطع هذا العالم الجليل ، إدراك وجه الصواب منه واستناجه » (ص ٣٨٨).

إذن ، لم يقتصر الأمر على تصحيح التصحيف عند المتقدمين ، بل تعداه إلى متابعة أثره في كتابات المحدثين ، ومعظمهم سلم بما ورد في كتبهم من معلومات ، لكن الذي أفزع الجاسر ، أنه حين استشكل يوما ما قاله علماء اللغة في شرح قول لبيد في معلقته : فعلى فروع الأيهقان ، من أن مقصوده «النهق» — بالنون — وهو عندهم الجرجير البري ، وعرض رأيه على بعض علماء العصر لم يرتح لرأيه بحجة «أن اولئك العلماء من المتقدمين لا ينبغي الإقدام على تخطئهم على أية حال من الحالات» (ص ٣٦٥).

وبدلاً من أن ينتظر الجاسر وقوع المحدثين في الحنطأ نقلاً عن المتقدمين حاول درء هذا الباب بتحقيق بعض المخطوطات فقد حقق كتاب الإمام أبي إسحاق الحربي «المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة»، وكتاب «بلاد العرب» للأصفهاني (٦).

وبالرغم من اعتماد الجاسر على البيانات الرسمية ، إلا أن الرحلة إلى الموضع الذي يريد تحديدهُ ، كانت عاملاً مهماً في التحديد لم يغفله . مثال ذلك يقول : «وكنت

كتبت حينا زرت مدينة «حايل» أول مرة في محرم سنة ١٣٨٨ هـ ، كلمة بعنوان «في مرابع حاتم الطائي» ، حاولت فيها تحديد (القريَّة) ، ورجحت أن يكون موقعها (السويفلة) أسفل مدينة حائل على مقربة منها ، وكان هذا قبل مشاهدة وادي «توارن» حيث يعتقد السكان هناك أن قرية حاتم كانت فيه ، فلما شاهدته ، وشاهدت المكان الذي ذكرت أن «تنغة» قرية حاتم تقع فيه اتضح لي..» (ص ٢٩٦).

ويقول في اللقاء الذي عقد معه في مجلة «الفيصل» سنة ١٣٩٩هـ: «وقد شرعت الآن في تأليف القسم المتعلق بالمنطقة الشرقية وأكملت التأليف، ولم يبق لي إلا أن أزور بعض الجهات لكي أضيف ما أشاهده إلى ما كتبت وأعلم» (٧).

ويعتمد على السكان المقيمين بالإضافة إلى ما يعلم ، فحين يحاول تحديد مكان قبر حاتم يقول : «أما الكلام على قبر حاتم فنحن أمام أربعة أقوال : (١) أنه في «تنغة» قريته على ما ذكر نصر وياقوت ، (٢) أنه في جبل عوارض على ما ذكر الزمخشري والبكري وياقوت والجوهري والفيروزأبادي ، (٣) أنه في جبل أظايف على ما ذكر المحري ، (٤) أنه في وادي تُوارن على ما هو معروف عند أهل هذه الجهة . وليس من مرجح لأحد هذه الأقوال سوى الرجوع إلى أقدمها أو أكثرها شيوعاً ، وهما القولان مرجح لأحد هذه المحن الجمع بينها بالقول بأن تنغة في وادي توارن» (ص

وليس معنى ذلك أن أقوال أهل الجهة التي يريدها لا تقبل الشك ، فقد تكون معلوماتهم محدودة ولا يعول عليها . (ص ٣٠٧ ، ٣٠٨) .

ويعتمد الجاسر فيا يعتمد على الشعر العامي مصدراً لتحديد الأماكن ، فني تحديده عن «بلطة» وهي «شعبة في جوف أجأ ، فيها عين تستي نخيلات قليلة» ، وسيل هذه الشعبة يفضي إلى وادي الرصف ، فوادي حايل ، وتُعتبر هذه متنزهات حايل ، استشهد بالشاعر عبد العزيز بن عبدالله الجريفاني الشاعر الشعبي في قوله معدداً متنزهات حايل :

وبلطة ومعها جو قالوا عليها نو السيل مليان

أما الأقاحي ، فهو نبات لا يزال معروفاً في نجد ، ولكن العامة يحرّفون اسمه فيقولون «قحويان» . . ويقول شاعرهم في وصف ثنايا صاحبته :

أبو ثنايا كُنّها حب رمان أو قحويان طاغي في مسيله

وثمة ظاهرة جديرة بالتنويه في معرض الحديث عن منهج الجاسر، وهي تبسيطه للرسم الإملائي واستخدامه ألفاظاً محدثة ليحقق الدقة والوضوح لأسلوبه، فيفضل (يحيي) هكذا (يحيا) قائلاً: «خالفت القاعدة المشهورة في كتابة هذا الاسم وفي كتابة غيره من الأسماء، فقواعد الإملاء وسيلة لصحة القراءة، وليست غاية في نفسها». (ص ١٣). وتطرد هذه الظاهرة فنرى «هاؤلاء» و«بذالك»و«مثة» و«رأفة».

ويستعمل مصطلح (التطبيع) ويشرحه بأنه (الأغلاط المطبعية)، و(كيلا) أي الكيلومتر، وتطويع اللغة حاجة يحس بها الكاتب المدقق، وهو شهادة على عظمة اللغة العربية وقدرتها على المرونة والاستيعاب.

ولن نمل التزود من كتاب «مع الشعراء» ، فهو مورد علب بالرغم من بعض التساؤلات التي نطرحها مستفسرين .

فكتاب «مع الشعراء» ليس كتاباً ذا موضوع واحد ، إنما هو مختارات ومطالعات جمعت بينها وشيجة حميمة ، وسبق نشرها في مجلة «العرب» ، وقد درج الكتّاب على جمع مقالاتهم وبحوثهم التي نشرت في مجلات وصحف قديمة العهد ، أو بعيدة المنال ويعيدون نشرها لتعم الفائدة ، والأمر يختلف بالنسبة لمقالات الجاسر ، فقد نشرت في مجلة أدبية مشهورة ، تصدر منذ أربعة عشر عاماً ومتداولة بين القراء ، وقد يكون للجاسر رأي في هذا ، فقال (حوضا وحوضا وحوضا) الذي يرد فيه على مقال الدكتور محمد عبد المنعم خاطو «مسح جغرافي يرتكز على الشعر القديم» نشرته مجلة «العرب» (^) ، ثم أعيد نشره بعد شهر واحد في «مجلة الفيصل» (١٩) !!

وجرى العرف أن يدخل الكاتب التعديلات اللازمة على مقالاته التي سيعيد نشرها في «كتاب» وكذلك يعيد مراجعتها . وقبل أن نستعرض التعديلات ، كنا نتمنى أن يزود الكتاب بفهرس أعلام ومواضع ليسهل على الباحث الوصول إليها ، ولا سيا أن الجاسر يلفت نظر الدكتور على جواد الطاهر إلى هذه النقطة قائلاً : «حبذا لو وضع الأستاذ الجليل فهرساً لأسماء هذه المواضع ليسهل للباحث الوقوف عليها». (ص ٣٥٨).

### التعديلات

١ - وَضع مقال «الشاعر القحيف العقيلي» قبل مقال «الشاعر يزيد بن الطثرية» ،
 فقد وردت في مقال القحيف العبارة التالية :

نحن نورد ما ذكره الأستاذكرنكو من شعره مضافاً إلى ما عثرنا عليه مما لم يذكره ، وقد تسنح الفرصة لنتبع ذلك بشعر صديق هذا الشاعريزيد بن الطثرية » (ص ١٧٤). والحديث عن يزيد قد انتهى من الصفحة واحدة .

٢ - ورد في هامش ص ٢٥٤ ، إحالة على مخطوط «بلاد القصيم» ، وقد طبع .

٣ ــ ورد في هامش ص ٢٥٧ ، إحالة على مخطوط «شمال المملكة» ، ثم تأتي إحالات أخرى عليه في صفحاته المطبوعة (١٠) ، وكذلك الأمر بالنسبة لمخطوط «أبي علي الهجري» (١١) .

### مراجعات

العنية وذلك بالنسبة التاريخ الله الحري السارة إلى الصفحات المعنية وذلك بالنسبة لتاريخ ابن جرير ، والكامل في التاريخ لابن الأثير ، وابن خلكان ، والشعر والشعراء ، والأغاني ، ومعجم البلدان ، والوافي بالوفيات ، ومعجم ما استعجم .

٢ ـــ ورد في ص ٩٧ ثلاث كلمات في الشعر وضع بجوارها رقم (١) وهي «عاطلاً»
 و «فتثنت» و «القحاقح» ، وفي الهامش رقم (١) بجوارها : الهجري : (هـ ٥٠ إلى
 ٥٠) ، ورقم (٢) : «الأغاني»!! هكذا .

٣ ـــ في ص ١٢٢ ورد ما يلي «الرَّجام ـــ بكسر الراء وفتح الجيم بعدها ألف فميم
 ـــ من جبال حمى ضرية ، يقع شرقها غير بعيد» ، وفي الهامش هذه العبارة «١ ـــ من جبال حمى ضرية ،

أنظر تحديده في كلامنا على شعر لبيد في مجلة «العرب»!

٤ ــ ورد في ص ٦٨ «إن من أوضح ما ورد عن المتقدمين في تحديد بلاد بني قشير ، ما جاء في كتاب «بلاد العرب» (١) ، وفي الهامش «١ ــ نشرته «دار اليمامة» بتحقيق صاحب العرب» !!

وردت كتب بلا أصحاب من مثل «منهى الطلب» و«فرحة الأديب».

٦ جاء في ص ٢٩٣ «وعندما زرت مدينة حايل في شهر المحرم سنة ١٣٨٤ هـ ،
 أنظر س ٢ ، ص ١٠٥٧ ... »، وفي ص ٢٩٦ يقول : «وكنت كتبت حينا زرت حايل أول مرة في محرم سنة ١٣٨٨ هـ ، كلمة بعنوان «في مرابع حاتم الطائي»!!

وكل هذه ملاحظات لا تقلل من روعة وقيمة ماكتب علاَّمة الجزيرة أستاذنا الجليل حمد الجاسر.

[عن مجلة «الفيصل» جزء رجب سنة ١٤٠١هـ] د: منيرسلطان

١ من منشورات النادي الأدبي في بريدة بالقصيم رقم (٢) طبع بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر،
 الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٠هـ ــ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٧) من مواليد سنة ١٣٢٩هـ ـــ ١٩١٢م، بقرية «البرود» من إقليم السر، حفظ القرآن الكريم وتعلم في الرياض ومكة المكرمة، ودرس الآداب بجامعة القاهرة، وعمل في التعليم والقضاء وإدارة المعارف، أنشأ مطبعة في الرياض، وأصدر مجلة والبحامة، ومجلة والعرب، وألف والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ـــ شال المملكة، ووالمعجم الجغرافي للبلاد العربية ــ مقدمة تحوي أسماء المدن والقرى وأهم موارد البادية، والمملكة، ودالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ــ المنطقة الشرقية، وحفق كتاب وبلاد العرب للأصفهاني، ووالمناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لأبي إسحاق الحري، وكذا غيرها تأليفاً وتحقيقاً وتقديماً، وهو عضو في المجامع اللعرية العربية، وما زال ثرَّ النتاج موفور العطاء.

<sup>(</sup>٣) مجلة والعرب؛، ج ٣، س ٢، ذو الحجة ١٣٨٧هـ، ص ٤٨١ ــ ٤٨٣.

 <sup>(</sup>٤) يقول : «ومن عادتي أن أعني نفسي من عناء مطالعة الكتب التي لا أراها جديرة بالمطالعة ، أو التي لا تتصل بما
 اهتم به من دراسات تتصل بتاريخ أمتنا وبأدبها وبجغرافية بلادها» ، «مع الشعراء» ص ٣٢٧ ، ٣٢٨ .

<sup>(</sup>a) والفيصل، ع ۲۱، ربيع الأول ۱۳۹۹هـ، ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>١) والفيصل، ع ٤٠، شوال ١٤٠٠هـ ودائرة المعارف، الجاسر.

<sup>(</sup>۷) «القيصل»، ع ۲۱، ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>٨) في ج ٥ و٦ س ١٤ ، ذو القعدة وذو الحجة ١٣٩٩ هـ ، أكتوبر ونوفمبر (تشرين الأول وتشرين الثاني) ١٩٧٩م ، ص ٤٦٥ .

## العرب في القرن السّابع

### في كتاب «مسالك الأبصار»:

أحمد بن يحيى بن فضل الله العمريُّ القرشي (٧٠٠ / ١٤٩٨ من مفاخر الأمة في مختلف أنواع الملعرفة ، وله مؤلفات من أجلُها كتاب «مسالك الأبصار ، في ممالك الأمصار» قال عنه ابن شاكر الكتبي المؤرخ : كتاب حافل ، ما أعْلَم أنَّ لأَحَدِ مثله ، وهو شامل لأنواع العلوم والفنون في عدة أجزاء . طبع الجزء الأول بتحقيق شيخ العروبة أحمد زكي باشا (١٢٨٤ / ١٣٥٣ هـ) سنة ١٣٤٧ (١٩٧٤ م) طبعة أنيقة ، يُشاهد المرءُ حين يُدَقِّقُ النظر في كل ورقة من أوراقه (طغراء) باسم (عباس حلمي) حاكم مصر المعروف ، ولعل هذا ما دَفَع حكام تلك البلاد الذين جاؤا بعده إلى عدم الاستمرار في نشر كتاب كان الفضل في البدء بنشره لغيرهم .

وفي هذا الكتاب مَبْحثُ خصصه المؤلف لذكر العرب الموجودين في زمانه ، عَوَّل فيه ... أكثر ما عَوَّل على الحمداني ... يوسف بن زمَّاخ ... وهو مترجم في «الدرر الكامنة» وفي كتاب «أعوان النصر ، في أعيان العصر» ومن مؤلفاته الباقية كتاب في علم البديع في (دار الكتب المصرية).

<sup>(</sup>٩) والفيصل، ، عدد ٣١ ، باب مناقشات وتعليقات ، ص ١٥٤ في المحرم من سنة ١٤٠٠هـ .

<sup>(</sup>۱۰) ورد ذكر المخطوط ص ۲۵۷، وصفحات المطبوع ص ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۱۷.

<sup>(</sup>۱۱) ورد ذکر صفحات المخطوط ص ۲۰، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۲، ۹۸، ۹۸، ۱۱۲، وصفحات المطبوع ص ۲۲۹، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۷، ۳۰۳، ۳۱۵، ۳۱۵.

<sup>(</sup>ه) العرب: لعل الأمر لا يحتاج إلى ذكر الصفحات في هذه الكتب، فكتب الناريخ كتاريخي ابن جرير وابن الأثير يرجع إلى السنوات المتعلقة بحياة المترجم، وكتاب ابن خلكان مرتب على الحروف، فيرجع إلى اسم المترجم فيه وكذا والوافي بالوفيات؛ وأسماء المواضع في معجمي ياقوت والبكري مرتبة على الحروف والرجوع المجاذب أدق من ذكر الصفحات التي تختلف باختلاف الطبعات، أما والأغاني، ووالشعر والشعراء، فالرجوع إلى ترجمة الشاعر أيسر من الاصالة إلى صفحات مطبوعة قد لا تكون لدى القارىء.

وما أورده ابن فضل الله في كتابه «مسالك الأبصار» صار عمدة من جاء بعده ممن كتبوا عن قبائل العرب كصاحب «صبح الأعشى» و«نهاية الأرب» وصاحب «سبائك الذهب» الذي هو تَشْجِيرٌ لكتاب «نهاية الأرب» وغيرهم كالمقريزي والسيوطي.

ومع أنَّ ما في كتاب «مسالك الأبْصار» عن عرب وسط الجزيرة يوشك أن يكون خلاصة ما هو معروف من أنساب هؤلاء ، إلَّا أَنَّ قبائل جنوب الجزيرة — اليمن ونواحيه — لا ذِكر لهم في هذا الكتاب ، مع أنَّ عِلْمَ الأنساب ، وقد عُدِم من حيث التأليف في وسط الجزيرة ، اسْتَمَّر مُتَّصِلاً إلى القرن الحادي عشر ، حيث نجد مشجَّر ابن أبي علامة ، وقبله بأزمانٍ نجد مؤلفات عن أنساب اليمنيين مثل «طرفة الأصحاب» وغيره . كمَّا لم تُفرَّع في كتاب «المسالك» قبائل شَهيرة كقبيلة بني تميم وغيرها .

وقد رأيت إطلاع المعنيين بدراسة الأنساب ، على ما ورد في ذلك الكتاب ، فرجعت إلى أوثق مخطوطة عرفتها ، وهي نسخة (أيا صوفيا) في تركية ورقمها (٣٤١٧) فنقلت عن الجزء الرابع منها (من الورقة الـ٣٣ إلى الورقة الرّابعة بعد المئة) . وهي مع قدم خطها صعبة القراءة ، كثيرة التحريف ، وقابلت ما نقلته عنها على مخطوطة أخرى ، كانت مكتوبة (برسم خزانة السلطان الملك المؤيد شيخ) في حياته ، أحد ملوك الجراكسة عصر ، تولى السلطنة من سنة ٥٨١ إلى سنة ٨٢٤هـ وهي كثيرة التحريف أيضاً .

وعسى أن يتمكن أحد القراء من العثور على نسخة أوثق ، أو أَنْ يفضل بتصحيح ما لم أَهْتَدِ إِلَى وَجُهِ الصَّوَابِ فيه .

وها هو نصُّ ما في كتاب «مسالك الأبصار» :

### الباب الخامس عشر

في ذكر العرب الموجودين في زماننا وأماكنهم ، ومضارب أخبيتهم ومساكنهم ، على افتراق فِرَقِهم واختلاف طوائفهم ، وأشتات قبائلهم ومنازلهم ، من أطراف العراق ، إلى آخر المغرب ، دُوْنَ من في اليمن وخُراسان ، فإنه لم يَتَحَرَّرْ لي أمرهم ، وإنَّا ذكرتُ من عرفت منهم ، إذْ لَمْ يكُنْ بُدُّ من ذكرهم ، ومنهم نُزَّال حول الحاضرة ، وذوي (١) تَوَغُّلِ في البادية ، وهم أسوار المُبُنِ ، وحفظة الطرق .

موسون المستعدد والمات الموسان المسلطان اوس المستعدد والمدة المستعدد المستعدد والمدة المستعدد والمدة والمستعدد والمدال والمستعدد والمس

ه فيذكوالعرب للوحودي في كانته معلى التركان وتهم كاشتلاف لمواينهم على التركان وقيم كاشتلاف لمواينهم مع التركان وقيم كاشتلاف لمواينهم من المواف اليا احدالغزيدوت مسئل المؤلج وانها ذكرت محوت مسئل المؤلج وانها ذكرت محوت مسئل المؤلج وانها ذكرت محوت مسئل المؤلج في المالين بلهن قدر ويمتويل أن

دمنخ طندالفواليس دخلا للسل جبل يثع صلاتيل يزعى يعمل لمروق وتبتير شع فبتمزع ذوالعرج واستدى صوال الاعظيم ضعرونيع يجا المنعوللوذد دَن مِيمَ مِنْ لَقِيلَ لَوْزِدُ لَلْعَمُ الْعَتَارَائِينَ وَقُهِلَيْتِ حَكَمَ لَيْنِ أَلُوكِلَا رملاد ويهنوقللأحلئلاتنات شبهرني والناخلفند ابهيم امادالاخريكالانالمتوليلون مشفزا فعندوداعا منعهاد دوجة ومحاليه كمكار وتدكان انكندلما بندمن عتل واضطغرو المعقرام والمتلطان موشف منكعه لان المرادين ده إحدالبلاد العرب الانتلاب بالإنالين واليش بعده دهرالانسيدالنصاي اعادة الشدوال وتعمهم وملابلا ومليف لمله استدوم الرحضون م لوشه وميظريه وهركا لمد مايه وادي المترزج بنيه حستنه بلايه سيعه جلاكنيره العذاكه والملي ووللزلع سندهاذا لجيل وصعينده وتعبيهم عرمن والتاميج هالي المك ولاجارى المربيء انعلم حيت عنيل آلفره الغطري حينبل ذادت الحريال نيره إن دس زنل وللغرق للعضرا متهوقلة الأم و في شلسه كترم النواله والميك عنن بنيما صبمالعدق السكطان إي لمدينا حيش فه البيووا 6 نه أكتبه فعرائح دم دنكاوجي والغريوللغغرا والجيل وموليسوى وإلاهب دينى معريعيف موادي العستل هليثه وتنائبن وادجي عفيرؤك ومشاوآ و والمرق والماسئيه واحلى توحونون بالمجال وزنعاليشو واللطاف خوبيرين سنيل فلذاك جىستن ياي البروستيدل لتلوح وجي لجده ملك واحف نداىري إخراحت النولخ لؤده الحقرا حيره لما اموى لك بزلل كمكان

(صفحتان من مخطوطة آبا صوفيا)



(طرة نسخة خزانة الملك المؤيد)

ولم يزل منهم أئمة الطلائع ، وجناحًا الجيوش . ومنهم بمالكنا مِصْرَ والشام حفظة الدروب ، والْقَوَمَةُ بخيل البريد والْحَمَلَةُ للسيّاق في غالب المملكة .

ولم تزل الملوك تهش لوفادتهم ، وتهب لهم جزائل الأموال ، وتُقطِعُهُمْ جُلَّ البلاد ، هذا (٢) إلى التَّنْوِيْهِ بأقدارهم ، والتعويل على أخبارهم ، ورفعهم في المجالس .

وقد ذكرناهم على ما هم عليه الآن من النسب ، مع ما حصل من التداخل في الأنساب ، والتبدُّل في الأقطار .

واعتمدت في أكثر ذلك على ما ذكره الأمير الثقة بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن أبي المعالي ابن زماخ.، المعروف بابن سيف الدولة الحمداني ، المَهْمَنْدَار .

وما حدثني به الشيخ الدليل النَسَّابة محمود بن غَنَّام (٢) ، من أصحاب قناة بن حارث ، وهو من ذوي الثقة والعلم بقبائل العرب وأنسابها وبلادها ، ومُفْتَرَق فِرَقِهَا [في أغوارها وأنْجَادها .

وأبوه عزام بن كريب بن حليل بن ماجد بن ثابت ] (١) بن ربيعة ، الذي ينسب إليه آل ربيعة قاطبة إلى ما كنت نقلته عن أحمد بن عبدالله الواصلي ، وغيره من مشيخة العرب .

وقد كان كُلُّ من الأمير فضل بن عيسى وموسى بن مُهنَّا يحدثني بطرف من أخبار العرب .

وكذلك ما نقلته عن الشريف أي عبدالله بن عمر بن الإدريسي من أخبار عرب الغرب وعن الشيخ زكريا المغربي .

وقد صَحَّتُ ذلك بحسب الجهد، وما أُلَامُ في تقصير في هذا الباب الذي لم أَتَأْسُ (٥) قبلي بداخل منه، والطريق الذي لم أُجِدْ غَيْرِي سالِكاً فيه ولا مُسْتَخْبِراً.

على أنه يَلْزُمُ من ذكر العُربَان الموجودين في زماننا الكلام على قبائل العرب البادية (٦) والعاربة، والمستعربة، لأن هؤلاء أغصان تلك الشجرة، وفروع تلك الأصول.

فلنتكلم عليهم على مقتضى ما ذكره المؤرخون . ونسوقهم إلى أن بزغت شمسُ ۲۷۸ الاسلام ، وآن مولد النبي عليه الصلاة والسلام .

وكان الأُوْلَى أن نذكر ذلك في جملة سُكَّان الأرض ، لِنُلْحِقَ بعضه ببعض ، وإنما أَتِنا به لمناسبة بينه وبين الأبواب السابقة في ذكر المالك ، إذْ مساكن العُرْبان مُتَخَلَّلُةُ لِأَكثر المالك التي ذكرناها ، أو مُجَاوِرةٌ لها .

وإذا تقدم شيء عن موضعه لمعنى اقتضاه ، وأُحِيْل على المتقدم في موضعه كانَ أُولَى من تأخيره وإلفات النظر إليه .

فَنقول : قسم المؤرخون العربَ إلى ثلاثة أقسام بادية (١<sup>١)</sup> وعاربة ومستعربة .

أمًّا البادية (٦) فهم العرب الأولى الذين ذهبت عنَّا تفاصيلُ أخبارهم لتقادم عَهْدِهِم، وهم عاد وتمود، وجُرْهُمُ الأولى.

وأما العرب العاربةُ فَهُمْ عرب اليمن من ولد قحطان.

وأمَّا العرب المُستَعْرِبَةُ فهم من وَلَدِ إسماعيل من إبراهيم عليهما السلام.

فالعرب البادية (٧) طَسْمُ وجَدِيْسُ. وكانت مساكن هاتين القبيلتين باليمامة ، من جزيرة العرب ، وكان الملك عليهم في طَسْم ، واستَمَرُّوا على ذلك بُرْهَةً من الزمان ، حتى انتهى المُلْك إلى رجل ظلوم غشوم ، قد جعل سُنَتَهُ أن لا تهدى بِكُرَّ من جَدِيس إلى بَعْلِها حتَّى تُدْخَلَ عليه فَيَفَتَرِعَهَا .

ولمَّا استَمَرَّ ذلك على جَدِيْس أَنِفُوا منه ، واتَّفَقُوا على أن دفنوا سُيُوفَهُمْ في الرَّمْلِ ، وعَمِلُوا طعاماً للملِك ، ودَعَوْهُ إليه ، فلما حضر في خَوَاصِّهِ من طَسْم عَمدت جَدِيسُ فانتزعوها من الرَمل ، وقتلوا الملك وغالِبَ طَسْم . فهرب رجلٌ من طُسْم ، وشكا إلى تُبَع بن حسَّان ملكِ اليمن ، فسار ملكُ اليمن إلى جَدِيْس ، وأوقع بهم وأفناهم ، فلم يَبْقَ لِطَسْم وجديس ذِكْرٌ بعد ذلك .

والعرب العاربة: بنو قحطانُ بن عابر بن شالخ بن أرفَخَشْد بن سام . فنهم بنو جُرْهُمَ بْن قحطان ، وكانت منازلهم بالحجاز. ولمَّا أَسكنَ إِبْراهِيمُ الحَليلُ ابْنَهُ إِسماعيلَ عليهما السلام - مكَّة ، وكانت جُرُهُمْ نازِلِيْنَ بالقرب من مكة ، واتَّصَلُوا ٢٧٩

بإِسماعِيلَ ، وزَوَّجُوْهُ منهم .

وصار ولد اسماعيل العرب المستعربة ، لأن أصْلَ إسماعيل ولِسَانُهُ كَانَ عِبْرَانِياً ، فلذلك قيل له ولولده العرب المستعربة

ومن الْعَرَب العاربة بنو سَبَأٍ \_ واسم سَبَاٍ عَبد شمس ، \_ فلما أكثر الغزو والسَّبي سَمَّيَ سَبَأً \_ وهو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان \_ وسيأتي نسب قحطان \_ وكان لِسباٍ عِدَّة أولاد : حِمْيرُ وكهلان وغيرهم . وجميع قبائل العرب وملوكها المتتابعة (^) من ولد سَبَا المذكور .

وجميع تبابعة اليمن من ولد حِمْيَر بن سَبَإٍ ، خَلَا عِمْرَانَ وأَخيه مُزَيْقِيَا ، فإنهما ابنا عامر بن حارثة بن أمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأَزد .

والأزْدُ من ولد كهلان بن سَبًّاٍ . وفي ذلك خلاف .

فنذكر هنا أخبارَ عرب اليمن وقبائلهم المنسوبين إلى سَبَا المذكور ، ونَبْدَأ بذكر بَنيْ حِمْيَرِ بْنِ سَبَا ، فإذا انْتُهوا ذكرناكهٔلان بن سَبَا حتى آخِرهم — إن شاء الله تعالى فن بني حِمْيَرَ بْنِ سَبَا : التَّبَابِعَةُ ، ومنهم قُضَاعة ، وهو قضاعةُ بنُ مالك بن حِمْيَرَ بن سبأ .

وقيل: قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرَّة بن زَيْد بن مالك بن حِمْيَرَ. وكان قضاعة مالِكاً لبلاد الشِّحْرِ، وقبر قضاعة في جبل الشحر.

ومن قضاعةَ كَلْب ، وهم بنو كَلْب بن وَبَرَة بْنِ ثعلبةَ بن حُلوان بن الْحاف بن قُضَاعَة .

وكانت بنو كلبٍ في الجاهلية ينزلون دُوْمَةَ الحَنْدَلِ ، وتَبُوْكَ وأطرافَ الشَّام . ومن مشاهِير كَلْبٍ زُهَيْرُ بن جَنَابٍ الكلبيُّ ، وهو القائلُ :

أَلَا أَصْبَحَتْ أَسْمَاءُ فِي الْخَمْرِ تَعْذِلُ وَتَسزعهُ أَنِّي بِـالسَّفَاهِ مُوَكَّلُ فَقُلْتُ لِهَا: كُفِّي عِتَابِكِ نَصْطَبِحْ وَإِلَّا فَبِيْنِيْ فالتَّعَزَّبُ أَمْثَلُ ومنهم حارثةُ الكلبيُّ ، وهو أبو زَيْد بن حارثة مَوْلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان قد أصابَ ابنَهُ سَبَّيُّ في الجاهِليَّة ، فصار إلى خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم — فوهبَتْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

وأنشد ابْنُ عَبد الْبرِّ في كتاب الصحابة » (٧) لحارثة المذكور يبكي ابنَه زيداً لَمَّا قده : —

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلْ أَحَيَّ يُرَجَّى أَمْ أَتَى دُونَهُ الأَجَلْ تُدَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَتَعْرُضُ ذِكْرَاهُ إِذَا قاربَ الطَّفَلُ وَلَا هَبَتْ الأَرْواحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ فَيَاطُولَ مَا حُزْنِي عليهِ وَيَا وَجَلْ!!

ومن قُضَاعَة بَهْرَاء .

ومن قُضَاعَةَ جُهَيْنَةُ ، وهي قبيلةٌ عَظِيْمَةٌ تُنْسَبُ إليها بطون كثيرة ، وكانتْ منازلها بأطراف الحجاز الشمالي من جهة بَحْرِ جُدَّة .

ومن قضاعة بَلِيُّ .

ومن قضاعة تنُوْخُ ، وكان بينهم وبين اللَّخْمِيِّيْنَ ملوكِ الْحِيَرة حُرُوبٌ .

ومن قُضَاعةَ : بنو سَلِيْح . وكان لهم باديةُ الشام ، فغلبهم عليها ملوكُ غَسَّان ، وأبادُوهم .

ومن قُضاعة : بَنُو عُذْرَة ، منهم عُرُوة بن حِزام ، وجَويلُ صاحبُ بُثَيْنَةً .

ومن قُضاعة : بنو نَهْدٍ ، منهم الصَّقعَب بن عَمْرٍو النهدِيُّ ، وهو أبو خالد بن الصَّقْعَبِ ، وكان رَثِيساً في الإسلام .

ومن بطون حِمْيَرَ : شعبان ، ومنهم عامِرٌ الشعبيُّ الفقيه . انتهى الكلام في حِمْيَرَ . ومن بني كَهْلَان بن سَبَا المذكور أفنالِحُ (٨) كثيرة ، والمشهور منها سبعة وهي : الأَّزْدُ ، وطَي لا ، ومَذْحِجٌ ، وهَمْدَّانُ ، وكِنْدَةُ ، ومُرَادُ ، وأنْمَار .

أمًّا الأُزدُ فهم من ولد الأزد بن الغوث بن نَبْتِ بن مالك بن أُددِ بن زيد بن كهلان .

فَن قبائلهم : الغساسِنَةُ ، ملوك الشام ، وهم بنو عَمْرِو بن مازن بن الأَزْد . ومنهم الأَوْسِ والحَزرَجُ ، أَهْلُ يَثْرِبَ ، وهم الأنصارُ ، رضي الله عنهم .

ومن الأزد خُزَاعةُ ، وبارِق ، ودَوْسٌ والْعَثِيْكُ ، وغافِقُ — فهؤلاء بطون الأزد .

أمَّا خُزَاعة فإنها لما (٩) انخزعت من غيرها من قبائل اليمن الذين تفرقوا من سَيْلِ الْعَرَمِ، وسكنتُ بِبطنِ مَرَّ قُرُّب مكَّة، وجُعلَتُ لهم سِدَانَةٌ البيتِ، والرياسة.

ولما اصطلح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع قُرَيشٍ في عام الحُدَيبِيَّة دخلتْ خزاعةُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد اختلِفَ في نسب خُزَاعة بين المَعَدِيَّةِ واليمانِيَّة ، والأكثَرُ أنَّها يَمَانِيَّة .

والذي تُنْسَبُ إليه خزاعة هوكعب بن لُحَيِّ بن حارثة بن عمرو بن مُزَيْقيا بن عامر بن حارث بن الأزد ، وقد ذكره (١٠٠) عمرو بن مزيقيا .

وما زالت سدانة البيّتِ في خزاعة ، حتى انتهي إلى رجل منهم يقال له أبو غَبْشَانَ ، وكان في زمن قُصَيّ بن كلابٍ ، فاجتمع مع قُصَيّ بالطائف ، على شُرْبٍ ، فأسكرَه قُصَيّ ، وخدعه ، فاشترى منه مفاتيح الكعبة بزق خَمْر ، وأشهد عليه ، وتسلّم المفاتيح ، وأرسل ابنّه عَبْدَ الدار بن قُصَيّ بها إلى مكة ، فلّما وصل إليها رفع صوته ، وقال : يا مَعْشَرَ قُريْش هذه مفاتيْح بَيْتِ أبيكم إسماعيل ، قَدْ رَدَّهَا الله عليكم من غير عار ولا ظُلْم . فلما صَحَا الخُزَاعي نَدِم حَيْثُ لا تَنْفَعُهُ النَّدَامَة ، فقيل : أخسرُ من أبي عار ولا ظُلْم . فلما صَحَا الخُزَاعي نَدِم حَيْثُ لا تَنْفَعُهُ النَّدَامَة ، فقيل : أخسرُ من أبي غَرْشَانَ ، وأكثرت الشعَراء القول في ذلك ، فنه :

بَاعَتْ خُزَاعَةُ بَيْتَ الله إِذْ سَكِرَتْ بِزِقِّ خَمْرٍ، فَبِشْسَتْ صَفْقَةُ الْبَادِيْ بِاعَتْ سِدَانَتَها بِالنَّرْرِ وانْضَرَفَتْ عَنِ المَقَامِ، وظِلِّ الْبَيْتِ والنَّادِي

وجمع قُصَيُّ أَشْتَاتَ قُريش ، وأخرج خُزَاعَةَ من مكة (١١) .

ومن خزاعة بَنُو الْمُصْطَلِق ، الذين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأمًّا بارقٌ فَهُم من ولد عَمْرو بْنِ مُزَيْقيَا الأزْدِيِّ ، نزلوا جَبَلاً بجانب اليمن ، فَسُمُّوا به . ومهم مُعَقَّرُ بن حِمَارِ البارقيُّ ، ذكره صاحب «الأغاني» وهو صاحب القصيدة التي من جُمْلَتِها البيتُ المشهور (١٢٠) :

وأَلْقَتْ عَصَاهَا واسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى كَمَا قَرَّ عَيْناً بالإيابِ المُسَافِرُ

وأما دَوْسُ فهو ابن عدثان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد. وسكنت دَوْسُ إحدَى السَّرَواتِ المُطِلَّةِ على تهامة ، وكانت لهم دولة بأطراف العراف ، وأول من مَلَك منهم مالك بن فَهْم بن غنم بن دَوْس — وقد تقدم ذكر مالك بن فَهْم ، ومَنْ ملك بعده —

ومن الدوس (١٣) : أبو هُرَيْرَة ، وقد اخْتُلِفَ في اسمه ، والصحيح عُمَيْرَ بن عامر (١٤) .

وأمَّا العَتِيك وغافق فقكيلتان مشهورتان في الإسلام وهم من ولد الأزد .

ومن الازد: بنو الجَلَنْدَى ، ملوك عُمَان ، والجَلَنْدَى لقب لكل من ملك عُمَانَ ، والجَلَنْدَى لقب لكل من ملك عُمَانَ ،

وَكَانَ مُلْكُ عُمَانَ فِي أَيَامِ الْإِسلامِ قد انتَهَى إِلَى جَيْفُرَ وعَبْد ابني الجَلَنْدَى ، وأسلما مع أَهْلِ عُمَانَ على يد عَمْرِو بن العاص .

انتهى الكلام على الأزد.

وأما طيّ فَإِنَّها نزلتْ بعد الحروج من اليمن بسبب سَيْل الْعَرِم نَجْدَ الحجَاز ، في جبلي أَجا وسَلْمَى ، فَعُرِفَا بِجَبَلِي طيّ ، إلى يومنا هذا .

وأما طيّ فهو أُدُد بن زيد بن كهلان .

فمن بطون طي : جَديلَةُ ، ونَبُّهانُ ، وبولان ، وسلامان ، وهني ، وسُدُوس ــــ

بضم السين ـــ وأما سَدوس الذي في قبائل ربيعة بن نزار فمفتوحة السين ـــ ومن سلامان : بنو بُحْتُر .

ومن هنيّ : إياسُ بن قبيصة ، الذي مَلَك بعد النُّعْمَان .

ومن طي : عمرو بن المشيح — وهو من بني ثعل — الطائي ، وكان عَمْرُو أَرْمَى الناس ، وفيه يقول آمرؤ القيس :

رُبَّ رَامٍ مِنْ بَــنِي ثُــعُــلٍ مُــخُــرِجٍ كَــفَــيْــهِ من قتره ومن بني تُعْلِ الطائي : زيد الخيل ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زَيْدَ الْخَيْرِ . ومن طي : حَاتِمُ طيّ ، المشهور بالكرم .

وأما بنو مَذْحِج — واسم مَذْحِج مالك بن أدد بن زيد بن كهلان فهم بطون كثيرة ، فهم خولان ، وجَنْبٌ . ومنهم معاوية الخير الجنبي ، صاحب لواء مَذْحِج ، في حَرْب بني وائل ، وكان مع تغلب .

ومن مَذْحِج : أَوْدُ ، قبيلة الأَفُوهِ الأَوْدِي الشاعر .

ومن بني مَذَحِج: بنوسَعْد العَشيرة، وسُمِّيَ بذلك لأنه لم يَمُتْ حتى ركب معه من ولده وَوَلَدِ وَلَدِهِ ثلاثُ مِثَةِ رَجُلٍ، وكان إذا سُئِلَ عنهم يقول: هؤلاء عَشِيرتِي، دَفْعاً للعين عنهم، فقيل له سعد العشيرة لذلك.

ومن بطون سَعد العشيرة جُعف ، وزُبَيْد قبيلة عَمرو بْنِ معد يكرب الزُّبَيْدِيِّ . ومن بطون مَذْجِجَ : النَّخَعُ ، ومنهم الأشتَرُ واسمه مالك بن الحارث ، صاحِبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

ومن النَّخع سنان بنُ أنسٍ قاتل الحسين، ومنهم القاضي شَرِيكٌ.

ومن مَذْحِج : عَنْس ـــ بالنون ـــ وهي قبيلة الأسود الكذَّاب العنسيِّ .

وَعَنْسُ أَيضاً رهط عمَّار بن ياسِرٍ ، صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأمًّا همدان فهم من ولد رَبيعة بن الْخِيَار بن مالك بن زيد بن كهلان ، ولهم صِيْتٌ في الجاهلية والإسلام .

وأَمَا كِنْدَةُ فَهُم بِنُو ثُوْرٍ — وَثُوْرٌ هُو كِنْدَةُ — بِن عُفَيْر بِن الحارث مِنْ ولد زيد بن كَهْلَانَ ، وسُمِّيَ كِنْدَةَ لأنَّه كندَ أباه ، أي كَفَرَ نِعْمَتَهُ .

وبلاد كِنْدَةَ باليمن ، تلي حَضْرَ مَوْت ، وقد تقدم ذكر ملوكهم .

ومن كندةَ : خُجْرُ بنُ عَدِيٍّ ، صاحبُ علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه – قتله مُعاويةٌ صَبْراً ، ومنهم شُرَيْحٌ القاضي .

ومن بطون كِنْدَة : السَّكاسِكُ والسَّكُون بنو أشُرُس بْنِ كِنْدَة .

فمن السكون معاوية بن حديج ، قاتل محمد بن أبي بكْرٍ الصدِّيق ، رضي الله عنهما .

ومنهم خُصَيْنُ بنُ نُمَيْرِ السكوني ، الذي صار صاحبَ جيش يَزِيْدَ بنِ معاوية ، بَعْدَ مُسْلِم بن عُقبة ، نَوْبَةَ الْحَرَّة ، بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأمَّا مُواد فبلادهم إلى جانب زُبَيْدٍ ، من جبال اليمن ، وإليه يُنْسَب كلَّ مُرادِيٍّ من عرب اليمن

وأمَّا أنمار فَفَرْعَانِ وهما بُجَيْلَةُ ، وخَثْعَم .

وَبَجِيْلَةُ رَهُطِ جَرِيْرِ بن عبدالله ، صَاحِبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يُقال لهذا جَرير يوسف الأُمَّةِ ، لِحُسْنِهِ ، وفيه قيل :

لَوْلَا جَرِيْـرٌ هـلـكَتْ بَجِيْلَهُ نِعْمَ الْفَتَى ، وبِنْسَتِ الْقَبِيلَهُ!! وأما القبائل المنتسبةُ إلى عَمْرِو بْن سَبَإٍ فَنهم لَخْمُ بنُ عَدِيّ بن عَمْرِو بن سبا . ومن لَخْم بنو الدَّار ، رهط نعيْم الدَّارِيّ .

ومن لخم المناذِرَةُ مُلوكُ الحِيْرةِ ، وهم بنو عَمْرِو بن عَدِيّ بن نَصْرِ اللَّخْمِيِّ ، وكانت دَوْلتُهُمْ من أعظم دُوَكِ العرب . وقد ذكرناهم .

ومنهم سبا<sup>(۱۵)</sup> ، وهو أخو لحنم ، وجميع جذام من ابنيه حرام وحِشم . وكان في ۲۸۵

بني حرام الشرف.

ومن بطون حِشْم بن جذام عَتِيبٌ بن أسْلُم.

أما بنو الأشعر بن سبا فهم الأشعَرِيَّونَ ، رهط أبي موسى ، واسمه عبدالله بن قيس . وأما بنو عاملة بن سبا من القبائل اليمانية التي خرجت إلى الشام ، زَمَنَ سَيْلِ العَرِم ، ونزلوا قُرْب دمشق ، في جبل عاملة .

فمن عاملة: عَدِيٌّ بنُ الرِّقاع الشاعر

### وأما العرب المُسْتَعْرِبَةُ

فهم ولد اسماعيل ، وقيل لهم المستعربة لأنَّ اسماعيل لم تكن لُغَتُهُ عَرَبِيَّة ، بلْ عِبْرَانِيَّةً ، ودخل في العربية ، فلذلك سُمِّيَ وَلَدُهُ المستعربة .

سبب سُكُنَى إسماعيل وأُمّهِ مكة : وأنَّ ذلك كان بِسَبَبِ سارة رضي الله عنها وأن الله تعالى أمر إبراهيم أن يُطِيع سارة ، وأن يُخْرِج إسماعيل عنها ، فخرج إبراهيم من الشام ، ومعه إسماعيل [وأمه هَاجُر] (١٦) فقدم بهما مكة وقال : (رَبِّ إنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ غَيْر ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) فأنزلجها إبراهيمُ هناك ، وعادَ إلى الشام ، وكان عمر اسماعيل أربع عشرة سنة ، وذلك لِمُضِيِّ مثة سنة من عُمْرِ ابراهيم ، فمن سُكْنَى السماعيل مكة إلى الهجرة ألفان وسبع مئة وثلاث وتسعون سنة .

وكان هناك قبائل جُرْهُمَ ، فتزوَّج إسماعيل منهم امرأةً ، وولدت له اثْنَيْ عَشَرَ ولداً ذكراً ، فمنهم قيذار . وماتت هاجر ، ودُفِنَتْ بالْحِجْر ، ومات اسماعيلُ ودُفِنَ معها .

وقد اختلف المؤرخون اختلافاً كثيراً في أَمْرِ مُلْكِ جُرْهُمَ على الحِجازِيِّيْنَ وَبَنِي اسماعيل، فَمِنْ قائل: المُلْكُ للحجازيِّيْن في جُرْهم، ومفتاح الكعبة في ولد اسماعيل، ومن قائل: إن ولد قيذار تَوَّجَنْهُ أخوالُهُ، وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز.

وأما سِدَانةٌ البيتِ ومفاتيحه فكانت مع بني اسماعيل بغير خلاف ، حتى انتهى ذلك إلى نابت من بني اسماعيل ، فصارت السِّدَانةُ بعدهُ لجُرَّهُمَ ويَدُلُّ على ذلك قول عامر بن

الحارث الجرهُميّ . من قصيدته ـــ منها (١٧) .

وَكُنَّا وُلَاةَ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نابِتِ نَطُوفُ بِذلك الْبَيْتِ، والْأَمْرُ ظَاهِرُ كَانَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إلى الصَّفَا لَيْسِسٌ، ولَمْ يَسْمُرْ بمكة سامِرُ بَكَة الْعَوَاثِرُ (١٨٥)

ثَمْ وُلِدَ لقيذار ابنُهُ حمل ، ثُمَّ وُلِدَ لحمل نَبْتُ ويقال : نابت ، وقيل ، هو ابن قيذار ، وقيل : ابن اسماعيل وفي ذلك خلاف .

ثم ولد لنبت سلامان ، ثم ولد لسلامان الهَمَيْسع ، ثم ولد للهميع الْيَسَعُ ، ثم ولد للبسع أُدَدُ ، ثم ولد للبسع أُدَدُ ، ثم ولد لأُدَدِ أَدّ ، ثم ولد لأَدّ ابنه عدنان ثم ولد لعدنان ولدان ، هما عك \_\_\_\_ ومنه بنو عَك يُّ \_\_ ومَعَدٌ ، ثم ولد لِمُعَدِ قُضَاعة \_\_ ومنه بنو قُضَاعة (١٩) \_\_\_ ونزارٌ .

ثَمْ ولد لنزار أربعة فمنهم مُضَرُ — على عمود النَّسَب النَّبَوِيُّ — وثلاثة خارجون على عمود النسب .

أولهم إياد : وكان أكْبَرَ من مُضَر ، وإليه يرجع كل إياديٍّ من بني مَعَدٍّ. وفارق إيادٌ الحجازَ ، وسار بأهله إلى أطراف العراق .

فَن بني إياد كعب بن مامة الإياديُّ وكان يُضرب بِجُوْدِه المَثْلُ.

والثاني ربيعة : ويعرف بربيعة الْفَرَسِ لأنه ورث الحيلَ من أبيه .

وَوَلد لربيعة أَسَدٌ وضُبَيعة ، فُولِد لأسد جَديلة وعَنَزَة .

ومن جَديلة واثلٌ ، ومن واثل بكرُ وتغلب .

فَن تَغْلِبَ كُلَّيْبِ ملك بني وائل ، وقتله جَسَّاسٌ .

ومن بكر بن واثل بنو شيبان ، ومن رجالهم مُرَّةُ وابنه جَسَّاسٌ قاتلٌ كُلَيْب ، وطَرَفَةُ بنُ العَبْد الشاعِرُ .

ومن بكر المرقِّشَانِ الأُكبر والأصغر .

ومن بكر بنو حَنِيفَة ، ومنهم مُسَيِّلِمةُ الكذَّابُ .

وأما عَنَزَةُ بن أسد بن ربيعة فمنه بنو عنزة ، وهم أهْلُ خَيْبَر ، ومن بني عَنَزَة القارظَان (۲۰) .

وأمَّا ضُبَيْعَةُ بن ربيعة فمن ولده المتلمِّسُ الضَّبَعيُّ الشاعز.

ومن قبائل ربيعة : النَّمِرُ ، ولُجَيْم ، وعِجْل ، وبنو عبد القيس ، وهم من ولد أسد بن ربيعة .

ومن ولد رَبيعة : سَدُوس — بفتح السّين — واللهازم .

والثالث : أَنْمَار ، ومضى أنمار إلى اليمن ، فتناسل بنوه بتلك الجناب ، وحُسِبُوا من اليَمَن (٢١) .

لما حضرت نزار الوفاة دعا إياداً ، وعنده جارية شَمْطَاء ، وقال : هذه الجارية الشمطاء وما أشبهها لك ، ودَعَا أنهاراً وهو في مجلس له وقال : هذه البَدْرَةُ والمجلس وما أشبهها لك ، ودَعَا رَبيعة فأعطاه حِبَالاً سُوداً من شعر ، وقال : هذا وما أشبهه لك ، أشبهها لك ، ثم قال : وَإِنْ أَشْكَلَ عليكم شي وأعطى مُضَرُ قُبَّة حَمْراة وقال : هذه وما أشبهها لك . ثم قال : وَإِنْ أَشْكَلَ عليكم شي فأتوا الأَفْعَى ابنَ الأفْعَى الجُرْهُمِيَّ ، وكان ملك نَجْرَانَ ، فلها مات نزار ركبوا واحلَهُم ، آمِّينَ الأفعَى ، فلمَّا كانوا من نجران على يوم إذا هم بأثر بعير ، فقال إياد : بعير أعور ، فقال أغار : وإنَّه لاَأْبَرْ . فقال ربيعة : وإنَّه لاَزْوَرُ . وقال مُضَر : وشارِدُ لا يَسْتَقِرُّ .

فلم ينبشوا أَنْ رُفِعَ لهم راكبٌ ، فلما غَشِيَهُمْ قال : هل رأيتُمْ من بعير؟ قال : فوصفوه له فقال إنَّ هذه صفتُهُ عَيْناً فأَيْنَ بعيري؟ قالوا : ما رأيناه . قال : أنتم أصحاب بعيري ، ما أخطأتُمْ من نَعْتِهِ شيئاً .

فلما أناخوا بباب الأفْعَى ، واستأذنوه وأذِنَ لهم ، صاح الرجل بالباب ، فدعاه الأَفْعَى وقال : ما تقول ؟ قال : أيَّها الملك ذَهَبَ هؤلاء بِبَعِيري . فسألهم الأفعى ما

شأنه ، فأخبروه . فقال لإياد : ما يدريك أنه أعور ؟ قال : رأيته قد لَحَسَ الكلاَّ من شِيَّ ، والشِّقُ الآخِرُ وافِرٌ ، وقال أنمار : رأيته يرمي بَعْرَهُ مُجْتَمعاً ، ولوكانَ أهْلَبَ لمَسَع به ، فعلمت أنه أَبْتُر . وقال ربيعة : أثر إحدى يديه ثابت وأثر الأخرى فاسد ، فعلمت أنه أزور . وقال مُضَرُ : رأيته يرعى الشُّقَّةُ من الأرض ، ثم يَتَعَدَّاها فيمرُّ بالكلاِ الغَضَ فلا ينهشُ منه شيئاً ، فعلمت أنه شرود . فقال الأفعى : صدقتُمْ ، وليسوا بأصْحَابِك ، فالتَمِس بَعِيرك .

ثم سألهم الأفعَى عن نسَبهم فأعلموه ، فَرَحَّبَ بهم وحيَّاهُمْ ، ثم قَصُّوا عليه قِصَّةَ أبيهم ، فقال لهم : كيف تحتاجون إليَّ ، وأنتم على ما أرى ؟ قالوا : قَدْ أَمَرَنَا بذلك أبونا . فأُمَرَ حادِمَ دار ضِيافته أنْ يُحْسِن إليهم ويُكرِمَ مثواهم ، وأمرَ وَصِيْفاً له أن يَلْزَمَهُمْ ، ويتفقَّدَ كلامَهُمْ ، فأتاهم القَهْرِمَانُ بشهْدٍ ، فأكلوه ، وقالوا : ما رأينا شهْداً أَعْلَبَ وَلا أَحْسَنَ منه . فقال إياد : صدقتم لولا أنَّ نَحْلَهُ في هامَةِ جَبَّارٍ . ثم جاءهم بشاةٍ مَشْويَّةٍ فأكلوهَا ، واستطابوها ، فقال أنْمَارُ : صدقتم ، لولا أنَّها عذيتْ بِلَبَنَ كَلُّهُ إِنَّ مُ جَاءَهُمُ بِالشَّرَابِ فَاسْتَحْسَنُوهُ ، فَقَالَ رَبِيعَةُ : صَدَّقَتُم ، إِلَّا أَنَّ كُرْمَتَهُ نَبَتَتْ عَلَى نْبِرِ. ثُمَّ قالوا : مَا رأينا مَنْزِلاً أَكْرَمَ قِرَّى ، ولا أَخْصَبَ رَجُلاً من هذا الملك . فقال مُضُّرُ : 'صَدَقَتُمْ ، لولا أنه لِغَيْر أبيه . فذهب الغُلَامُ إلى الأَفْعَى ، فأخبره . فدخل الأَفعَى على أُمِّهِ فقال : أِقْسَمْتُ عليكِ إلَّا ما أخبرْتِني من أبي . قالت : أنت الأفعى بن الملك الأكبر قال : حقًّا لتصدقيني . فلما ألحَّ عليها قالت : أيْ بُنِّيَّ إِنَّ الأفعى كان شيخاً قد اثقل (٢٠) فخشيتُ أن يخرج هذا الأمر عنَّا أهل البيتِ ، وكان عندنا شابٌّ من أبناء الملوك، اشتَمَلتُ عَليك منه. ثم بعثَ إلى القهرمان فقال: أخبرني عن الشهد الذي قدمته إلى هؤلاء النَّفر ما خطبه ؟ قال : اجْتَزْنا بِدَبْرِ في كهف فيه عظام نَخِرة ، وإذا النَّحْلُ قد عسلت في جمجمة من تلك العظام ، فأمرت باشتياره ، فأتوا بِعَسَلِ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ قط ، فقدمته إليهم لجودته .

ثم بعث إلى صاحب ماثدته فقال ؛ ما هذه الشاة التي أَطْعَمْتُها هؤلاء النَّفَر؟ قال : إِنِّي بَعَثْتُ إلى الراعي أن يبعث إليَّ أَسْمَنَ ما عنده ، فيعث بها ، فسألته عنها ، فقال : إنها أول ما ولدت من غنمي فاتَتْ أُمَّها ، وأنِسَتِ السَّخَلَةُ بِجِرَاءِ الكلبة ترضع معهم ،

فلم أجِدْ في غنمي مِثْلُهَا ، فَبَعَثْتُ بها إليك .

ثم بعث إلى صاحب الشراب وسأله عن شأنِ الخَمْرِ. فقال : هي كُرَّمَةٌ غرستُهَا على قَبْر أَبِيك ، فليس في بلاد العرب مثلُ شرابها .

فعجب الأفعى من القوم ، وقال : ما هُمْ إِلَّا شياطين ، ثم أحضرهم وسألهم عن وصيَّةِ أبيهم . فقال الأَفْعَى : إنه ترك عنا أُبيهم . فقال الأَفْعَى : إنه ترك عنا أُبرُشاً فهي لك ورعاؤها مع الحادم .

وقال أنمارُ: جعل لي بَدْرَةً ومحلبته وما أشبهها. فقال: لك ما ترك من الرقة والأرض.

وقال ربيعة : جعل لي حِبَالاً سُوْداً وما أشبهها . فقال : ترك أبوك خَيْلاً دُهُماً وسلاحاً ، فذلك لك . وما فيها من عَبِيْدٍ ، فقيل : ربيعة الفرس .

وقال مُضَرُّ : جعل لي قُبَّةً حمراء وما أشبهها . قال إنَّ أباكَ تركَ إبلاً حُمْراً فهي لك — فقيل : مُضَرُّ الحمراء .

وكانوا كذلك حيناً من الدهر إلى أن أصابتهم سَنَةٌ ، فهلكَتِ الشاءُ عامةً والإبلُ ، وذهبتْ بالرقة والمتاع .

وكان ربيعةُ يغزو على خيلهِ ، ويُغير ، ويَعُولُ إخواتَهُ .

وكان سببُ تَحَوَّٰكِ أَنَمَارِ إِلَى البَمْنِ أَنه تَعَرَّق عَظْماً في جُنْحِ اللَّيلِ ، ثَمْ رَمَى به وهو لا يُبْصِرُ ، فَفَقاً عَيْنَ مُضَر ، فَصاح مُضَرُ ، وتشاغل به إخوتُهُ ــــ فاعْرَوْرَى أَنْمَارُ بعيراً من إيلِهِ ، فلحِقَ بأرض اليمن .

ثم وُلِد لِمُضَر المقدَّم ذكره الياس ، على عمود النسب .

وولده خارجاً عن عمود النسب قيس عيلان بن مُضَر ، \_ بالعين \_ وقيل : إنَّ عيلان فرسه ، وقيل كلبه ، وقيل : عيلان أخو قيس ، وهو الناس بن مضر. وقد جعل الله تعالى من الكثرة لقيس أمْراً عَظِيماً .

فن ولده قبائل هوازن. ومن هوازن بنو سعد بن بكر بن هوازن ، الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليهم وسلم رَضِيعاً. ومن قبائل قيس بنو كلاب ، وصار منهم أصحاب حَلَب ، أو لهم صالح بن مِرْداس. ومن قبل قبائل [ ](٢٢) ، الذين كان منهم ملوك الموصل ، المقلد وقرواش وغيرهما.

ومن ولد قيس: بنو عامر، وصعصعة، وخفاجة. وما زالتُ لحَفَاجَةَ إمْرَةُ العراف، من قديم، إلى الآن.

ومن هوازن أيضاً بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان .

ومن هوازنُ أيضاً : بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن . ومن جُشَم ٍ دُرَيْدُ بنُ الصَّمَّةِ .

ومن قيس أيضاً : بكر ، وبنو هلال ، وتُقِيف ، واسم ثقيفٍ عمرو بنُ مُنبَّه بن هَوازن ـــ وقد قيل : إنَّ ثقيفاً من إياد ، وقيل : من بقايا ثمود ـــ وهم أهل الطائف .

ومن قيس عيلان أيضاً : بنو نُمَيْرٍ ، وباهِلَةُ ، ومازِنُ ، وغَطَفَانُ \_ وهو ابن سعد بن قَيْس عيلان .

ومن قَيْسٍ أيضاً : بنو عَبْس بن بَغِيضِ بن رَيْثِ بن غَطَفَانَ بن سعد بن قيس عيلان .

وكان بين عبس وذبيان حروب دَاحِسِ المقدَّم ذكرها . ومن بني عَبْسٍ عَنْتَرَةُ العبسيِّ ، وادَّعاه أبوه شدَّاد بعد أن كُبُرَ .

ومن قيس أشجع ، وهم أيضاً من ولد غطفان .

ومن قيس : قبائل سُلَيْم .

ومن قيس : بنو ذُبْيَانَ بن بغيض ومن بني ذبيان المذكورين بنو فزارة ، فمنهم حِصْنُ بن حُذَيْفَةَ بن بَدْرِ الذي يمدحه زُهير ، بقوله : تراهُ إذا ما جِئْتَهُ مُتَهَلِّلاً كَأَنَّك تُعْطِيْهِ الذي سائِلُهُ وأسلم حِصْنٌ ابن تمانين.

وكان بين بني ذبيان وبين عبسٍ داحس ، وحروب معروفة .

ومن بني ذبيان النابغة الذبياني .

ومن قيس: عَدْوَانُ بنُ عَمْرِو بنِ قيسِ عيلانَ ، وكانوا ينزلون الطائفَ قبل تَقيِفٍ ، ومنهم ذُو الأصْبعِ الْعَدْوَانِيُّ الشاعر — انتهى الكلام على قيس —

وَوُلِدَ لاِلْيَاسَ مُدْرَكَةُ ـــ على عمود النسب ـــ وَوُلِدَ لَهُ خارجاً عن العمود طابخَةُ .

وبعضهم ينسبُ مُدْرِكة وطابخة إلى أُمِّها خِنْدِفَ ، واسمها لَيْلَى بنتُ حُلُونَ بن عَمْرانَ بن الحاف بن قضاعة ، وجميعُ أولاد الياس من خندف ، وإليها يُنسبونَ دونَ أبيهم فيقولون : بني خِنْدِفَ ، ولا يذكرون إلياس وصار من طابخة الحارج عن العمود قبائل ، فنهم بنو تميم بن [أُدِّ بن] (٢٣) طابخة ، والرِّبابُ ، وبنو ضَبَّة ، وبنو مُزَيْنَة — وهم بنو عَمْرِو بْنِ طابخة ، نُسِبُوا إلى أُمِّهِمْ مُزَيْنَة بنتِ كلب بن وَبَرَة .

ثَمْ وُلِدَ لِمُدْرِكَة بن الياس خُزَيْمَةُ على عمود النسب ، وَوُلِدَ له خارجاً عن العمود هُذَيْلُ ، وغالبُ وسعد وقيس المنسوب إليهم أبناؤهم .

ومن هذيل : جميع قبائل الهُذَلِيِّيْنَ ، فمنهم عبدالله بن مسعود ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو ذُوِّيبٍ الهُذْلِيُّ الشاعر ، وغيره .

ثم وُلِدَ لِخُزَيْمَةَ المذكور كِنَانَةُ ، على عمود النسب ، وَوُلِدَ له خارجاً عن العمود الْهون وأسد ، ابنا خُزَيمة ، فمن الهون عَضَلُ وهي قبيلة أبوها عَضَلُ بنُ الهون بن خُزَيمة . ومنه الدِّيش بن الهون ، وهو أخو عضل ، ويقال لهاتين القبيلتينِ — وهما عَضَلُ والدِّيش — القارة .

وأمَّا أَسَدُ بنُ حزيمة فمنه الكاهلية ودُودان وغيرهما ، وإليه يرجع لَكُلُّ أَسَدِيٍّ. ثَمْ وُلِدَ لِكِنَانَة المذكور النَّضْرُ بن كِنَانة ، على عمود النَّسبَ.

وكان للنَّضْر عِدَّةُ إخوة ليسوا على عمود النسب، وهم مَلكَانُ، وعبد مَنَاة، وعمرو، وعامر، ومالك، أولاد كنانة. فصار من ملكان بنو ملكان.

وصار من عبد مناة عدَّة بطونٍ وهم بَنُو غِفَارٍ ، رهْطُ أَي ذَرُّ ، وبنو بَكْر ، ومن بني بَكْرِ الدِّيلِي . بَكْرِ الدِّيْلُ ، رهط أَي الأسود الدِّيلِي .

ومن بطون عبد مناة : بنو ليْث ، وبنو الحارث ، وبنو مُدَّلج ، وبنو ضَمْرَة . وصار من عمرو بن كنانة العَمْرِيُّون ، ومن أخيه عامر العامريون .

ومن مالك بن كنانة : بنو فِرَاس .

ومن بطون كنانة : الأحابِيش ، وليسوا من الحبشَةِ ، بل هُمْ من عَرَب كنانة \_\_ فهؤلاء إخوة النضر وولدهم \_\_ وأما النَّضْرُ فقيل : إنه قُريش ، والصَّحيحُ أنَّ قُرَيْشاً هم بنو فِهْرٍ .

وَوُلِدَ للنَّضْرِ مالكٌ على عمود النَّسب ، والصَّلْتُ ويَخْلُدُ .

وَوُلِد لمَالِكَ فِهْرٌ ، على عمود النسب ، وفِهْرٌ هو قريش ، وكل من كان من ولد فِهْرٍ فهو قَريش ، وكل من كان من ولد فِهْرٍ فهو قُرَشِيٍّ ، وسُمِّيَ قُرَيشاً لِشِدَّتِهِ ، تشبيها له بِدَابَةٍ من دوابِّ البحر ، يقال لها الْقِرْشُ . وقيل : إنَّ قُصَيًّا لما استولى على البيت ، وجمع أشتات بني فِهْرٍ حَوْلَ الحرم ، سُمُّوا قُرَيشاً لأنه قَرَسَهم أي جَمَعَهُمْ — كذا نقل ابنُ سعيدٍ المغربيُّ — فعلى هذا تكون لفظة قريش اسْماً لبني فِهْرِ لَا لَهُ .

ولم يُوْلَد لمالك غَيْر فِهْرِ على عمود النسب .

وُولِد لَفِهْرِ غَالَبُ ، على عمود النسب ، وَوُلِدَ له خارجاً عن العمود وَلَدانِ محارب والحارث ، فَنُ محارب بنو محارب ، وهُمْ شيبان . ومن الحارث بنو الْخُلْج ، ومنهم أبو عبيدة بنُ الجَرَّاحِ \_ أحد العشرة ، رضي الله عنهم \_ .

ثم وُلِد لغالبٍ لُوِّيٌّ على عمود النسب ، ووُلد له خارجاً عن العمود تَيْمٌ الأَدْرَمُ — والأَدرم الناقص الذقن — ومن تَيْم بنو تَيْم الأَدرم .

وكان لُوَّيُّ سيّد قومِهِ ، فاق شجاعةً وكرماً وحِلْماً وخطابةً ، وكان ذا مال وإبل كثيرة . وحُكي آنَّه نَدَّ لهُ بَعِيرٌ فخرج يُردَّهُ ، فاستصْعَبَ ، فتناول حَجَراً فضربه به في جبهته ، فأنفذه من الجانب الآخرِ ، فعجب لذلك ، ثم أخذ الحَجَر ، فوجده حَديداً أَخْضَرَ ، فأتى به قيناً من يَهُوْدَ ، فقال له : اطبع هذا سيوفا . ثم أتاه يتقاضاه نَجَازَها ، وكانت قد نجزت ، فأخذ القَيْنُ سيْفاً منها وهَزَّه بيده ، ثم قال :

سُيُوفُ حِدَادٌ يَا لُـوَّيَ ابْنَ غَالِبٍ حِدَادٌ، ولكنْ أَيْنَ بِالسَّيْفِ ضَارِبُ؟ فَتَنَاوَلَهُ لُوِّيِّ بِيَدِهِ، وضَرَبَ بِهِ عُنُقَهُ.

ثَمْ وُلِدَ لِلُوِّيِّ أُولادٌ ، كَعْبٌ على عمود النسب ، وإِخْوَتَهُ خارجون عن العمود ، وهم سعد وخُزيمة والحارث وجُشَم ، وعوف ، وعمرو ، وعامر ، وأسامة أولاد لؤيٍّ بن غالب . ولِكُلِّ منهم ولدٌ ينتسبون إليه ، خَلَا الحارث .

ومن ولد عامر بن لُوَّيٍّ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ ، فارسَ العرب قَتِيْلُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

ثَمْ وُلِدَ لكعب مُرَّةً ، على عمود النسب ، وَوُلِدَ له خارجًا عن العمود هُصَيْصُ وعَدِيٍّ ابنا كعب .

فن هُصَيْصِ بنو جُمَح ، ومن مشاهيرهم أُمَيَّةُ بنُ خَلَف عَدُوَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخوه أُبِيَّ بنُ خُلُف ، وكان مثله في العداوة . ومن هُصَيْصً أيضاً : بنو سَهْمٍ ، ومن بَني سَهْمٍ عَمْرُو بنُ العاصِ السهميُّ .

ومن عديً بن كعب بنو عدييًّ . ومنهم عُمَّرُ بنُ الحظَّاب ، وسعيد بنُ زيْدٍ ، من العشرة ، رضي الله عنهم ﴿

ثَمْ وُلِد لِمُرَّة على عمود النسب ابنُهُ كِلَابٌ ، وُولد له خارجاً عن العمود ، تَيْمٌ ويَقَظَةُ .

هشام ، واسمه عمرو ـــ المحزومي .

ثم وَلِد لكلاب قُصَيٍّ ، على عمود النسب ، وَوُلِد له خارجاً عن العمود ، زُهَرة ، ومنه بنو زُهْرَة [من بني زُهْرَة](٢٤) سعد بن أبي وقَّاص أحد العشرة .

ونَسَبُ آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ونَسَبُ عبد الرحمن بن عوف \_\_\_ رضي الله عنهم \_\_\_ (٢٥) .

وقُصَيُّ كَانُ عظيماً في قريش ، وهو الذي استعاد سِدَانةَ البيت من خُزَاعة ، وجمع قريشاً ، وأثَّلَ مجدهم ، وجاء الإسلام وهم على ذلك في التعظيم لشأنه ، وكانوا لا يُبْرِمُوْنَ أَمْراً إِلَّا بِدَارِ النَّدُوة ، لأنها كانتُ دارَهُ ، وبِهِ اجتمعتْ قباتل قريشٌ في الحرم ، وفي ذلك يقول الشاعر :

أَبُوكُمْ قُصَيِّ كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعاً بِهِ جَمَعَ اللهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ أَبُوكُمْ قُصَيٍّ عَبْدُ منافِ \_ واسمه المُغيرة \_ على عمود النسب ، وولد له خارجاً عن العمود عبد الدَّار ، وعبد العُزَّى ابنا قُصَيٍّ .

فَىٰ بني عبد الدَّارِ بنو شَيَبَة الحَجَبَةُ . ومن ولد عبد الدار النَّضُرُ بن الحارث ، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْم بَدْرٍ صَبْراً .

ومن بني عبد العُزَّى خَدِيجَةُ بنتُ خُويلدٍ ، زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم . ومن بني عبد العُزَّى وَرَقَةُ بن نَوْفل بن أسدِ بن عبد الْعُزَّى .

ولبني عبد منافٍ في قريش النَّسبُ الصَّميم ، والحسبُ الكريم وإلى هذا أشارَ أبو طالب عَمُّ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :

إِذَا افْتَخَرَّتْ يُوماً قُرِيْشٌ بِمَفْخَرٍ فَعَبْدُ منافٍ أَصْلُها وصَمِيْمُهَا وصَمِيْمُهَا ووَلَد عبد مناف أربعة أبناء ، وهم نوفل وعبد شمس ، والمطَّلِب وهاشم . ويقال : إِنَّ عبد شمس وهاشم ولِدَا لِبَطْنِ وجلداهما ملتصقان ، فلما فُرِّقا سال بينهما الدَّمُ قالوا :

إنه سيكون بينهما ، (٢٦) وهكذا كان ، وقد تظارف من قال :

عَبْدُ شَمْسٍ قَدْ أَوْقَدَتْ لبني ها شم ناراً يَشيْبُ منهَا الوليدُ فَابْنُ حَرْبٍ للمصطفى وابن هِنْدٍ للعليِّ، وللحُسَينِ يَزِيْدُ

وكان هاشم والمطلب (٢٧) متآلفين بينها ، مُنَافِرَيْن لنوفل وعبد شمس مُذْكانوا ولم يفترق هاشم والمطلب في جاهلية ولا إسلام ، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (٢٨) .

ولهذا خُرِّمَتِ الصدقة على بني هاشم مع بني المطلب ، ولم تُتحَرَّم على نوفل وعبد شمس ، وكلهم لأب .

فأما عبد شمس فهو أبو أميَّة المنسوب إليه كُلِّ أمويٌّ ، ومنه أمير المؤمنين ، عثمان بن عَفَّان رضي الله عنه ، وهو عثمان بن عَفَّان بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف \_ ومنه معاوية بن أبي سفيان صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بن أُميَّة . ومنه مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية .

وسيأتي أن شاء الله تفصيل ذكر معاوية ومروان وأبنائهما فيا بَعْدُ ، لمكانِهما هُمَا وأولادهما من الحلافة في موضعه

ومن ولد المطلب: الإمام الشافعيُّ محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب بن عُبَيْد بن عبد يزيد بن هاشِم بن المطلب

وأما الابن الرابع من بني عبد مناف الذي علا قدره بأبنائه هو هاشم ، وعليه عمود النسب ، فإليه انتهت سيادة قومه وكانت إليه الرِّفادة والسِّقاية ، وكان رَجُلاً مُوْسِراً ، وكان إذا حَضَرَ الحجُّ قام في قُريش فقال : يا مَعْشرَ قُريْش ! إنكم جيرانُ الله وأهلُ بيته ، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زُوَّارُ الله ، وحُجَّاجُ بيته ، وهم ضيوف الله ، وأحقُّ بيته ، وهم ضيوف الله ، وأحقُّ الضيف بالكرامة ضيفُه ، فاجمعوا لهم ما تصنعون لهم به طعاماً ، أيَّامَهُمْ هذه التي لا بُدَّ من الإقامة بها ، فوالله لَوْ كَانَ مالي يَسعُ ذلك ما كلَّفتموه ، فيخرجون لذلك خَرْجاً من أموالهم ، كل أمريء بقدر ما عنده ، فيصْنَعُ به للحاج طعاماً ، حتى يَصْدُرُوا منها .

وكان هاشم أُولَ مَنْ سنَّ الرِّحُلْتَيْنِ لقريش ، رحلةَ الشَّتَاء والصَّيفِ.

وأول من أطعم الثَّرَيد بمكة . وإنَّاكان اسمه عَمْراً فَسُمِّيَ هاشماً لهشمه الثَّرِيد بمكة فقال بَعْضُ العرب :

عَمْرُو الذي هَشَمَ الثَّرِيد لقومِهِ قوم بمكة مُسْنِتِينَ عِجَاف كانَتْ إلَيْهِ الرَّحْلَتَانِ كلاهُما سَفَر الشتَاء، ورِحْلَةُ المصطافَ

وَقَبْرُ هَاشُمُ بِغَزَّةً من الشام .

وَوَلَدَ وَلَدَيْن .

أحدهما أَسَدٌ أبو فاطمة أُمِّ أمير المؤمنين علي عليه السلام.

وعبد المُطّلب، وعليه عمود النسب، وهو الذي حفر بثر زَمزَم، لرؤياً رآها، وكانت قد تتابَعَت على قريش سنون، أقدلت الضرع، وأذهبت العظم، فرأت رقيقة بنت صيفي بن هاشم في منامِها هاتفاً يقول: يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلّتكم أيامه، فحي هلا بالخصب، فانظروا رَجُلاً منكم وسيطا ووصَف صفة عبد المطلب، فليخلص هو وولده وليبط إليه من كل بطن رجل ، فليسنّوا من الماء، ونعسّوا من الطيب، وليستلموا الرّكن، ثم ارقوا أبا قيس وليستسق الرجل، وليؤمّن القوم ، فَغِنْتُم ما شئم . فأصبحت رقيقة مذعورة ، وقصّت رؤياها . فقيل هو شيبة الحمد عبد المطلب، ففعل، ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام قد أيفع أو كرب فقال: اللهم سادً الحلة ، وكاشف الكرّبة، أنت تعلم غير مُعلّم، ومسؤول غير مُبَخِل، وهذه عبيدك وإماؤك، بعذرات حرمك (٢٩)، يشكون إليك سنهم، أذهبَت الدُفق والظّلف ، اللهم فأمطِر علينا مُغْدِقا مربعا .

قالت رقيقة : فوربَّ الكعْبَةِ ما راحوا حتى تفجَّرتِ السماءُ بماثها ، واكتظ الوادي بسحيحه . فسمعتُ ساداتِ قريش يقولون لعبد المطلب : هنيئاً لك أبا البطحاء ـــ أي عاش بك أهلُ البطحاء وقالت رقيقة :

بشَيْبَةِ الحَمَّد أَسقَى اللهُ بَلْدَتَنَا لمَّا فَقَدْنَا الحَيَا، واجْلُوَّذَ المَطَّرُ

فجاد بالماء حَتَّى ما له سبل سَحًّا فعاشت به الأنعام والشجَّرُ مُبَارِكُ الأَمْرِ يُسْتَسْقَى الغامُ بهِ ما في الأنام لَهُ عِدْلٌ ولا خَطَرُ وولا خَطَرُ وولد لعبد المطلب عشرة أولاد ، الذين أعْقَبَ منهم ستَّةُ : حمزة ، والعبَّاس — رضي الله عنها — وأبو طالبٍ وأبو لَهَبٍ ، والحارث وعبدالله .

فأما حمزة فانقرض عقبُهُ.

وأمَّا العباس ـــ رضي الله عنه ــ فكانتُ إليه السِّقَايَةُ والرَّفَادَةُ بعد أبيه عبدِ الطلب. وفي سُقيًا الحجيج والفخر بزَمْزَم يقول القائل:

ورئسنا الفَخْرَ من آبا ثنا، فَسَمَا بنا صُعُداً الرفدا الله الله المرفدا الرفدا فسيم نَسْق الحجسيج و نَسْخَرُ الدلافة الرفدا فسإنْ نهلَكُ ولم نَسمَالكُ فَنْ ذَا خِالِدٌ خَلْدا فسرمسزمُ في أَرُومَتِسْنَا ونَفَقَا عَيْنَ من حَسَدا

وهو أَبُو الخُلفاء ، قدس الله أرواحهم — وسيأتي ذكرهم إن شاء الله في مكانه — وأمَّا أبو لهَب والحارثُ فلها عَقِبٌ باق .

وأما أبو طالب فقد كثّر الله ببركات البضعة الطاهرة النبوية أَبْنَاءَهُ ، ووصل نسبَهُ وحَسَبَهُ .

وكان عمر — رضي الله عنه — خطب أمَّ كلثوم إلى عليَّ — رضي الله عنه — فقال عليِّ : إنَّها صغيرة . فقال عُمرَ : زَوجْنِيها يا أبا الْحَسَن ، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد . فقال له عليُّ : أنَّا أبعثها إليك فإن رَضِيْتَهَا فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا . فبعثها إليه ببرُددٍ ، وقال لها : قولي له : هذا البُرْدُ الذي قُلْتُ لك . فقالت ذلك لِعُمرَ ، فقال : قولي له : قد رَضِيْتُهُ ، رضي الله عنك ، ووضع يده على ساقِها فكشفها . فقالت له : أَتفعلُ هذا ؟ لولا أنَّك أمِيرُ المؤمنين لكسَرْتُ أَنفكَ . ثم خرجت حتى جاءت أباها ، وأخبَرتُهُ الخَبر ، وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء . فقال : مهلاً يا بُنيّة . فإنه زوجُك . وأخبَرتُهُ الخَبر ، وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء . فقال : مهلاً يا بُنيّة . فإنه زوجُك . فجلس فيه المهاجرون الأولون . فجلس فجاء عمر إلى مجلِسِ المهاجرين في الرؤضة ، كان يجلس فيه المهاجرون الأولون . فجلس فجاء عمر إلى مجلِسِ المهاجرين في الرؤضة ، كان يجلس فيه المهاجرون الأولون . فجلس

إليهم. فقال : رَفَّوْنِي . فقالوا : بماذا ؟ يا أمير المؤمنين . فقال : تزوجت أمَّ كلثوم بنتَ عليّ بن أي طالب ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل نَسَب وسَبَب وصِهْرِي» فكان له به صلى الله عليه وسلم وصِهْرِي » فكان له به صلى الله عليه وسلم النسبُ والسبب ، وأرَدْتُ أن أجمع إليه الصَّهْرَ. فَرَفَّوُوهُ .

وولد أبو طالب أبناءً ثلاثةً — وهم عَقِيلٌ وجعفرٌ الطيَّار ، وأمير المؤمنين ، واَبن عَمَّ سيّد المرسلين ، الواجب الحبّ أبو الحسن [والحسين] ، عليُّ عليه وعليهما السلام .

ولكلّ من عَقيلٍ وجعفر وعَلِيٌّ أبناءٌ .

وسنذكر المشاهير من أبناء علي رضي الله عنه ، فعليهم عمود النسب المتَّصل بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم .

وأما عبدالله فعليه عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أبو سيدنا ونبيّنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم .

انتهى الكلام على طوائف العرب البادية (٣٠) والعاربة والمستعربة ، بتوفيق الله سبحانه .

<sup>(</sup>١) كذا والصواب (وذوو).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : هدنا .

<sup>(</sup>٣) كذا وسيأتي (غذام).

<sup>(</sup>٤) ما بين المربعين ليس في (ب).

 <sup>(</sup>ه) في (ب) : (أتأنس).

<sup>(</sup>٦) كذا تكررت(إلبادية) والمعروف (البائدة).

<sup>(</sup>٧) كذا ولعل الصواب (فن العرب البادية) إذ تقدم ذكر العرب البادية.

<sup>(</sup>٧) هو كتاب والاستيعاب.

<sup>(</sup>٨) في (ب): (أحياء).

<sup>(</sup>٩) كذا ولا محل لكلمة (لما) إذ لم يرد لها جواب.

<sup>(</sup>١٠) كذا في (١) وفي (ب) ؛ و(قد ذكر) ولعله : (وقد ذكرتُ عمرو بن مزيقيا).

<sup>(</sup>١١) أنظر خبر انتقال السدانة إلى قصي ما جاء في كتاب والإيناس و لابن المغربي ص١١٣ من منشورات (دار اليمامة

- للبحث والترجمة والنشر).
- (١٢) على اختلاف في نسبته أنظر كتاب والمناسك؛ ص ٣٥٠
  - (١٣)كذا يتعريف (الدوس) والاسماء لا تعرف إلا سماعاً .
- (18) أورد ابن حَجَر في والإصابة؛ أن اسم أبي هُرَيرة تبلغ الأقوال فيه من حيث صحة النقل إلى ثلاثة: عمير وعبدالله وعبد الرحمن ونقل نسبه عن ابن الكلبي: أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّرى بن طريف بن عتَّاب بن أبي صعب بن منبّه بن سعد بن ثعلبة بن سُلّم بن فهم بن غَمْ بن دوس بن عدثان بن عبدالله بن زهران بوانظر عن قبيلة دوس كتاب وفي سراة غامد وزهران، وفيه طرف عن بلاد أبي هريرة وقومه.
  - (١٥) كذا والصواب ومن سبا (جُذَام) كما في التفريع .
  - (١٦) ما بين المربعين ليست في الأصل ولا يستقيم الكلام بدونها .
- (١٧) أنظر القصيدة في كتاب والسيرة النبوية؛ لابن هشام ج١ ص ١١٥ طبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٧٥هـ.
  - (١٨) من هنا في (أ) تبدأ قصة أبناء نزار مع الأفعى الجرهمي.
- (١٩) على رأي من ينسب قضاعة إلى عدنان ، وهو رأي مرجوح كها أوضح الهمدانيُّ في كتاب «الاكليل» ج١ ص . ١٣٧ ــــ في (باب تصحيح نسب قضاعة) وأطال في ذلك .
- (٧٠) القارطان اللذان يضرب بهما المثل في انقطاع الغيبة رجلان من عنزة ذهبا يطلبان القَرَظَ وهو شجر من أشجار السَّرَاة ، تُدْبَعُ به الجُلُود ، فانقطع خَيْرُهُما فَضُرِب بهما المثل . قال أبو ذُوِّيبٍ :
- وحَنَّى يَوُّوْبَ السَّارِظِيانَ كَلِاهُمَا ﴿ وَيُنْشَرَ فِي السَّتَلَى كُلَيْبٌ لِوَالِيلِ وقال بشر بن أبي خازم الأسديُّ :

فَرَجَّي الْسَخَيْرَ وانسَطِرِي إيَّابِي إذا منا النَّسَارِظُ الْسَعَنَىزِيُّ آبَا!! (٢١) في (ب) تبدأ قصة أبناء نِزَارٍ مع الأَفْنَى الجُرْهُمِي ، أما في (أ) فقد وردت بعد شعر عامر بن الحارث بن مضاض الجرهمي : وكنا ولاة البيت الخ.

- (٢٢) بياض في الأصل ، والمقلد وقرواش من بني عُقيل من بني عامر من هوازن ...
  - (٢٣) في الأصل (اثقل) بدون نقط الثاء.
    - (٢٣) ليست في الأصل.
    - (٢٤) ليست في الأصل.
      - (٢٥) كذا في الأصل.
- (٢٦) كذا بدون ذكر ما سيكون بينهها . والمعنى ظاهرٌ ... أي عداوة تُسِيل الدُّمَ بينهما ...
  - (٢٧) في الأصل : (وكان نوفل وعبد شمس) . ولا معنى لهذا .
    - (۲۸) لم يذكر القول .
    - (٢٩) الْعَلْدِرَاتُ : الأَفْنِيَةُ ، وهي قُرْب من المكان .
      - (۳۰) في (ب): (البائدة).

## مع القــراء في أسلتهم وتعــليقاتهم

#### حول مقال «علماء عرفتهم فققدتهم»

ورد إلى «العرب، كتاب كريم من الأخ الجليل الأستاذ الدمرداش زكي العقالي — المستشار في هيئة التحقيق والتأديب — جاء فيه ما ملخصه :

استجيز لنفسي أن أتوجه إليك بالسؤال: أكان لزاماً لدى تدبيجك موضوعك المنشور بصدد مجلة العرب «من أصداء الذكريات ـ علماء عرفتهم فققدتهم» لدى تذكرك للمرحوم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله وعفا عنه ، أن تورد رسالته إليك بعدم رغبته في ذهابك إلى مصر ، ثم تنشر نص الرسالة مصورة بخط يده ، وفي سطورها تعليل نصحه لك بقوله:

«وإلى أين تذهبون ومساكنة الكفّار ما تخفاك.. النع» ج1 س17 ص: 9. وإذا كان ما نشرته لزاماً ، أليس في درجة لزومه وألزم أن تعرض لعبارة الرجل بتعليق وبيان يرفع عن الصدور حرج الحديث ، في مسألة الكفر والإيمان .

يا أستاذنا ما أحوج أمة الإسلام اليوم إلى أن تُسدِّدَ وتُقَارِب فتحسن الظن ببعضها بعضاً بدلا من التراشق بدعاوي الكفر والإيمان.

أما ما نسب إلى مصر في ذاته فليس بذي بال فمصر كانت وستبقى كنانة الله من أرادها بسوء قصمه الله .

العوب: ليس في رسالة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم — رحمه الله — التي أشار إليها الأستاذ الكريم ذكر اسم (مصر) وإنما ورد الاسم في الكلمة التي وردت في مقالي ، وكنت ذكرت له أنني أفكر في السفر إلى الحارج ، وذكرت اسم مصر وبلادا أخرى ليست عربية ، فكتب إليَّ ماكتب من قبيل النصيحة ، ولا أعتقد أنه يقصد بكلمته بلاد مصر ، ولكنه عَمَّم — ولعل الكاتب الكريم يعيد قراءة تلك الرسالة ، ليدرك أنه لم يذكر مِصْر ، ولم ينسب إليها ، ولم يُرِدْها بسوء .

وللأخ الأستاذ أطيب طيبة

#### حول (آل حسن)

بعث الأستاذ محمد بن جابر الحسني ، المدرس في (مدرسة وادي نعان الابتدائية) في ضواحي مكة المكرمة بهذه الوئيقة المتعلقة بأسرته (آل حسن) من أهل كبكب \_\_ (الكباكبة)(١) . وها هي صورتها .

شلا الماليم الصيدول السيطالي المراوا المساول الموالية Marie Ma لك على التان وصلى مع العرار والتان والمراد وال the standard like full the little to the مىنىلىدى ئىلىنى ئىل ئىللەنلىك ئىلىنى ئى المرام والمرامة والمستخدمة والمرامة وال والمناوية المواقد والمناوية والمالية السيري والتالم كالموالي كالمتناوي والمتناوي المالية والالتكاميون تعدون ومعرب علماء للعد الحالم خالا الدوق ويدم التواه والما أي في معادين للنويدشية وكانقد وعد وليعالد والمصرف علبيد المتلان ستاه الماء وعشر من والتهمية مته المواد والمنظمة المال المعضل والمعكنة كالمتباط المالك المنطاع المالك المنطاع المنط المنط المنطاع المنط ا العصيع والشيخ عروق لمسافة تلذا عرجان أوالين وكالكالتين كم أشرف علة والتعليم والقراد تعرف مكة غيرها الاالسلا الناهبة والمعدمان فر مهدم الدين حسن بن المحالظان الخداس مواش فالجداز على يعرفون بعث بعدا عدوم عدد معيد فكأن من الثيود وبيس بن سامدالقضلي ..... لنسة شاوخ المشبخة ممنفة جا وفالم فها مكنوب فنهالها أره تتطييل بغربة البيدان مواليحبرة المصهدة فآخرا لما فة السكامية حدوالباغ تقدمه في أقوامك من

<sup>(</sup>۱) أنظر «العرب» س ١٦ ص ١٥٣.

#### كنانة . وخنزاعة

كتب إلى «العرب» الأخ الأستاذ محمد جابر الحسني ما ملخّصه :

١ ــ الجحادلة وهم بقايا كِنَانَة ، وهم فروع :

آل شَيْن ، وآل مُنيف وآل جميل والراشد ، وبنو شعبة وهم يسكنون قرب الليث ، وشيخهم حمود الراشدي ، توفي عام ١٣٩٨ — وخلفه ابنه محمد سعيد بن حمود الراشدي .

٢ ــ خُزَاعة : ويسكنون جنوب مكة ، قرب خط الحواجة ، وفي وادي فاطمة في صَرْوعَة (سَرْوَعَة) ودَفّ خزاعة ، ومنهم الطلاحات دخلوا في هذيل ، وبنو ياس .

العرب: أنظر عن كنانة \_ الجحادلة الذين هم من بقايا كنانة (ص ٨٧) من كتاب «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» تأليف صاحب هذه المجلة وعن خزاعة (ص ٢٠٠) من الكتاب المذكور، ففيه تفصيل عا هنا.

#### جُدَّة : في بيتين من الشعر

في مجلة «العرب» السنة العاشرة ص ٨٥١ ــ بعنوان : (ابن عبد الشكور يتحدَّث عن جدَّة ـــ : ما هذا نصه : وأهل مكة مفاليس ، على ما يقال ، وجدة لا تصلح إلا لمن له مال :

وجُدَّةٌ لذوي الأموال طيسة وللمفاليس دار الهم والضَّيق أَقتُ فيها مضاعاً بين ساكنها كأنني مِصْحَفٌ في بيتِ زِنْدِيقِ وفي الهامش: (البُيتَانِ قِبْلًا قديْماً في غير جُدَّة).

فمن قائلها ، وما هي البلدة التي قيلا فيها ؟!

جدة : شارع قابل ــ أحمد عتيق عبد الشكور

#### العرب:

١ \_ قائلها أحد علماء القرن الرابع الهجري ، القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر

المالكي كان ببغداد ففارقها إلى مصرعن ضائقة . ولد سنة ٣٦٧ وتوفي بمصر في ١٤ صفر سنة ٢٢٤ وكانت وفاته بسبب أكلة اشتهاها فأكلها ، فصاريقول : وهو يتقلب من وجعه : لا إله إلا الله عندما عِشْنًا مِتْنًا !!

٢ — والبيتان أوردهما ياقوت في «معجم البلدان» في (بغداد) بهذا النصّ :
 (بَغْدَادُ) أَرْضٌ لأهْلِ المالِ طيِّبة وللْمَفَاليس دارُ الضِّنك والضِّيقِ أَصْبَحْتُ في بيت زِنديْقِ أَصْبَحْتُ فيها مُضاعاً بينَ أَظهُرِهِمْ كأنني مصحفٌ في بيت زِنديْقِ أَصْبَحْتُ فيها مُضاعاً بينَ أَظهُرِهِمْ

— نقلاً عن الخطيب صاحب «تاريخ بغداد» ولم ينسبهما للقاضي عبد الوهاب ، ولكنه قال : وكان القاضي قد نبا به المُقَامُ في بغداد فرحل إلى مصر ، فخرج البغداديُّونَ يودِّعونه ، وجعلوا يتوجعون لفراقه فقال : واللهِ لو وجدتُّ عندكم في كُلِّ يوم مُدًّا من الباقِلًا ما فارقتكم !! ثم قال :

سلامٌ على بغداد من كل منزل وحُق لها مني السلام المضاعَفُ فَوَاللهِ ما فارقتُها عن قِلَى لها وإني بشطي جانبَيْها لعارفُ ولكنَّها ضاقت عليَّ برَحْبها ولمْ تكنِ الأرزاقُ فيها تُسَاعِفُ وكانت كَخِلِّ كُنْتُ أَهْوَى دُنُوهُ وأخلاقُهُ تناى به وتُخالِفُ

وقد أورد الزركلي البيتين في «الإعلام» في ترجمة القاضي المذكور ، وذكر مصادر ترجمته ومما لم يذكره «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .

#### حول قبيلة المراشدة

ورد إلى مجلة «العرب» رسالة مطولة هذا ملخصها :

كنت قد كتبت في مجلة العرب (جزء ١١ و١٧ من السنة الحامسة عشرة) عن قبيلة المراشدة وفروعها وكنت أظن أني سأجد تأييداً على ذلك إلا أني أصبت بخيبة أمل ، عندما علمت من شيوخ المراشدة والعارفين منهم أنَّ كل ماكتبته في ذلك المقال عن قبيلة المراشدة كان ليس صحيحاً والآن أعتذر إلى كل من قرأ ذلك المقال من قبيلة المراشدة

أعتذر إليهم أني والله لم أقصد التقليل من شأن تلك القبيلة العزيزة ، ولا أسمح لأحد بذلك ، وإنماكان الدافع لكتابة ذلك المقال مساهمة مني في العلم والمعرفة بأنساب العرب وتاريخهم . وأحب أن أنبه القراء الكرام سواء من قبيلة المراشدة أو من غيرهم أحب أن أنبهم إلى أني في ذلك المقال المذكور الوارد في مجلة العرب السنة الحامسة عشرة أنني لم أكتبه ضِد أحد ، ولم يساعدني أو يأمرني بكتابته أحد ، وإنماكان القصد منه ما ذكرت من المساهمة في معرفة أنساب العرب وتاريخهم .

وأنا هنا أعترف بكل أخطائي في ذلك المقال إلى كل من قرأه من قبيلة المراشدة ومن هذا المنطلق أقول اعترافاً بخطايي.

أقول: إن كل ما ورد في ذلك المقال المذكور عن قبيلة المراشدة كله أخطاء لا تعتمد على معرفة صحيحة ولا تستند على شيء من الصحة فلا يصح الأخذ بها كمعلومات صحيحة بل هي معلومات خاطئة لم تؤخذ من مصدر وثيق وأريد هنا أن أُنبَّه على الأخطاء التي وقعت في ذلك المقال عن بعض فروع المراشدة وقد وقعت هذه الأخطاء عن غير قصد مني وقد نهني عليها العارفون بالأنساب من قبيلة المراشدة.

1 — ما ذكرته في المقال عن الضعفان ليس صحيحاً بل خطأ لا يعتمد على قول صحيح فالمعروف من الزمان القديم أن الضعفان من المثاقبة من المراشدة من قبيلة عتيسة وهذا هو الذي أدركنا عليه أجدادنا وأخبرونا أن الضعفان من المثاقبة من قبيلة المراشدة ونظراً لما اشتهر به الضعفان من كرم وشجاعة وطيب وغيره من عادات حميدة طيبة جعلت بعض شعراء البادية يمدحهم لما رأى عندهم من الكرم والخصال الحميدة وكُنتُ من أولئك الذين أثر فيهم ذلك فقلت قصيدة طويلة : (أورد الكاتب بعض أبياتها).

٢ ـــ المقارنة والعناترة المعروف عنهم أنهم من ذوي حميد من قبيلة المراشدة من عتيبة وكلهم مشهورون بالكرم والشجاعة من قديم الزمان وإلى اليوم ..

ما ذكرته في المقال السابق عن الزويان ليس صحيحاً فالمعروف عن الزويان
 من القديم أنهم من المهنين من المراشدة من قبيلة عتيبة ، وهم معروفون بالكرم والشجاعة
 والطيب .

 ٤ -- سبق أن ذكرت في ذلك المقال السابق اسم صالح ومدله من المراشدة والحقيقة أن المذكورين ليس لهما صلة بالموضوع المذكور وإنما جرى ذكرهما خطأً.

وقع خطأ في رسم الوسم وهو بلا شك خطأ مطبعي ولا يسمى هذا الوسم الباب وإنما اسمه الأثاثي بالثاء.

الرياض عبد الرحمن بن زبن العنيبي متوسطة تحفيظ القرآن الكريم

#### المراشدة أيضاً

وورد للمجلة رسالة أخرى هذه خلاصتها :

اطلعت على ما نشر بمجلة (العرب) عموماً الجزء الحادي عشر من السنة الثانية عشر عام ١٤٠١هـ ص ١٤٠٨ — ٩٠٠ حول قبيلة المراشدة من فروع عتيبة ولا ننكر اهتمامكم بالمعلومات الموثقة مهاكان مصدرها وأن المقال المشار إليه ينطوي على معلومات تهم المؤرخين وباحثي الأنساب. إلا أن هذه المعلومات القيمة أريد بها الترويج لدعاوي تافهة الغرض منها النعرة وإثارة الحزازات والفرقة بدليل أن كاتب المقال تقنع تحت اسم صبي لا يتجاوز سنه الثامنة عشرة ولهذا لفتت هذه المقالة انتباه معظم رجال القبيلة لا سيا الأشياخ الطاعنين في السن لأنها مكابرة للواقع.

ولتمحيص الحقيقة الخص استدراكي في :

١ — ذكر الكاتب أن الحشمان شيوخ شمل المراشدة من عتيبة أما اليوم فقد اقتصروا على قومهم المهنين ، وهذا عجيب فما الذي جعلهم يقتصرون على بعض قومهم دون بعض ، ومن الذي نزع مشيختهم دون زملائهم وها هو شيخ المراشدة قاعد بن بجاد أبو خُشيَّم أمير الحنابج وشيخ شمل المراشدة .

٢ -- ذكر الكاتب أن المسمى أبو خشيم جدهم راجح بن رويشد بن مهنا. ولا خلاف في التسمية وانما إيراد الحبر بهذه الصيغة يوحي أن المشيخة بدأت براجح وليس هذا بصحيح فقبله مبيريك ومسعد ثم راجح ثم بجاد ثم سلطان ثم فاعد.

## قريثس .. سكان ضواحي مكتر

فروع قبيلة قريش الذين يسكنون ضواحي مكة ومنى والمُغَمَّس والطارقي وعرفات والسقيا والشعاب .

ينقسمون إلى قسمين القُنْعَان والسوالمة .

السوالمة وهم المهادية والمُعْطان والبطلان.

١ ـــ الرقعان ويسكنون منى ومكة والسُّقيَّا ، ومزدلفة .

٢ ـــ الْعُشْيْق ويسكنون الشعاب ضواحي منى وهم من بقايا بني مخزوم .

٣ ــ ذكر أن مشيخة المراشدة الآن لابن تنّبينك . والواقع أن الأخ ابن تنيبيك كبير جاعته الأدنين ، وهو أخونا وابن عمنا ولم يدع هو ذلك .

٤ ــ ذكر الكاتب أبياتاً تتضمن بعض المناقب ، ولا ريب أن كل الناس لهم نصيبهم مما يستخفون به المدح والمنقبة إلا أن هذه الأبيات المذكورة مصنوعة غير معروفة ولا متداولة وللحقيقة التاريخية حرر.

#### صنهات بن صالح المرشدي

#### عز الدين البدوي ـ لا مطاع الطرابيشي:

قلت في فاتحة مجلة «العرب» لسنتها الحامسة عشرة — في الحديث عن كتاب «النسب» لأبي عبيد القاسم بن سلَّام — ص ٤٨٧ — ما نصه : (وفي هذا العام زارني الأستاذ مطاع الطرابيشي) وهذا سَهُوْ يجب تداركه فالذي زارني هو الأستاذ عز الدين البدوي النجار ، وهو الذي يعنى بجمع شعر شعراء بني عامر ، وهو الذي قدمت له كتاب «النسب».

والأستاذان دمشقيان ، وقد عرفتها ومن هنا وقع الخلط بين اسميهها .

والعُشَّيْقُ ثلاثة أفخاذ وهم بقايا عبد الرحمن ابن عبدالله أبي ربيعة ابن أبي حذيفة ابن مخزوم ومساكنهم الآن الطارقي والشعاب وبلاد يقال لها ظبية في الطرف الغربي من وادي المُغَمَّس ومنهم من يسكن مكة ومنهم رزيق ومرزوق ابنا هُنيَدي القرشي ولهم أبناء.

٣ -- الْغُجَرَةُ : ويسكنون السّقيا ، وأكثرُ ظني أن اسمهم محرف لأنه لا يوجد في قريش عُجير بل يوجد عُجير وأظنهم من ذرية عجير بن ظهيرة المخزومي القرشي .

٤ ـــ البقاقير ومساكنهم المغمَّس ومنى ومكة ووادي فاطمة .

وينقسمون إلى ثلاثة أقسام الصعاعيق والمضاين والدشامين والمضاين دخلوا مع قبيلة حرب والظواهر .

٢ ـــ وهذا القسم الثاني ويطلق عليهم القنعان وهم :

١ — الغلالية ويسكنون المغمس ومني .

٢ — الحواذين ويسكنون المغمس وعرفة وهم من بقاياكنانة دخلوا في قريش لأنهم
 من بني عبد الديل .

المواسية ويسكنون عرفة وهم من بقايا بني عامر من بني زهرة وشيخهم كافة
 خيشان القرشي الزهري ومعهم حلفاء ويطلق عليهم الغشامرة وهم من غشامرة الهداء .

- ٤ الحمادين ويسكنون المغمس.
- النخلة ويسكنون المغمس ووادي فاطمة .
  - ٦ (الْحُجَرَة) ويسكنون المغَمَّس .

مكة المكرمة محمد جابر الحسني

# أبيئرة أنحبادى فيالشقة

[بعث الأخ الكريم عبد العزيز بن سليان البُعيمي إلى «العرب» كتابا عن أسرته الكريمة و«العرب» حين تنشر خلاصته تأمل من جميع الإخوة القراء المهتمين بما تحدث عنه الأخ البُعيمي — موافاتها بما لديهم في الموضوع ، لتتسنى إضافته إلى كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة» الذي سيصدر قريباً].

إنكم ستقومون بطبع كتاب عن «الأسر المتحضرة في نجد» ورغبة منا بتزويدكم بمعلومات يسيرة عن حمولة (الحمادي) بفتح الحاء والميم والدال من غير تشديد ، والتي تقطن الشقة السفلى من القصيم قرب بريدة والتي تبعد عن مدينة بريدة بجوالي عشرة أكيال وإليكم تقاسيم هذه الحمولة والأسر التي تنتمي إليها .

#### الحادي :

لقب للجد الأكبر لهذه الحمولة التي هي من قبيلة عنزة من فرع السلقاء من العارات .

واسم الحادي (حتايت) هاجر من بلدة أُشَيْقِر في نهاية القرن الثاني عشر الهجري ، أو بداية القرن الثالث عشر الهجري ، هاجر إلى بلدة الشُّقَّة في القصيم واستقر بها ومنزلهُ باقٍ إلى اليوم وهو معروف :

هذا وقد أنجب حتايت العنزي خمسة أولاد وهم : محمد وسلمان وسالم وعبدالله وعلى ، وقد تفرع من هوالاء الخمسة العوائل الآتية :

فمن ذرية محمد عائلة : البُعَيمي والغازي والكُلْيَبَة والعقيل .

ومن ذرية سلمان عائلة : السَّدَيْسي والحُظَيْني والجُفَيْري والفَّراج . ومن ذرية سالم : عائلة الشويْهي والخَضِيْرِي والمدَيْهِش والجُوْعي . ومن ذرية عبدالله عائلة : القصيِّر .

ومن ذرية على : الحمود العَصَالي والخوالدة (بالتاء المربوطة) وآل عبدالله والفهد والفواويز .

وكذلك توجد عائلتان بالشقة وهما الرشيد والسَّعُود وهما من فرع ولد محمد المتقدم ذكره ولكنهم ليسوا بأشقاء للعوائل الأربع المنتمية لمحمد ، بل هم أبناء عمومة لهم ولم أذكرهم مع أولاد محمد لأنهم يعرفون بالشقة السفلي بآل عبدالله المحمد ولم أذكرهم في آل عبدالله لثلا يختلطوا بآل عبدالله فينسبون إلى غير أبيهم .

وبعد لقد أطلت عليكم يا سيدي ولكن عذري أن ما أرسلت به إليكم أمر يجب التحري فيه والدقة والتروي كي لا تختلط العوائل وينسب أناس إلى غير نسبهم.

ملاحظة: استقيت هذه المعلومات من شيوخ كبار من سكان الشُّقَّة السفلي وقد دونت تلك المعلومات من أفواههم.

كما اطلعت على ورقة قديمة فيها معلومات نافعة عن هجرة حتايت جدنا الأكبر وعن أبنائه وما تفرع عن أولئك الأبناء من أبناء وهكذا .

المدينة المنورة: عبد العزيز بن سلمان بن ابراهيم البعيمي

العرب : ما ذكره الأخ عن (حتايت) يخالف ما ذكره ابن لعبون وابن عيسى في تأريخيهها ، ومن نقل عنهها ـ في أمرين :

أُوَّلُهُمَا نُسب حتايت : فقد جاء في تاريخ ابن لعبون ـــ الفسم الذي لم يُطْبَع ـــ ما نُصُّبُهُ :

أُوَّلُ مَنْ سُمِّيَ لنا من أجدادنا حُسَينِ ـــ أبو علي ، وهو من بني واثل ثم من بني وَهْب ، من الحسنة .

وكان لوَهْب ولدانِ وهما مُنبَّه وعلى — وهو جَدُّ وِلْدَ على المعروفين اليوم · ولِمُنبَّه وَلَدَان وهما حسن ، جَدُّ الحسنة ، وصاعد جَدُّ المصالبخ . ولصاعد ولدانِ وهما يَعِيش وقوعي (؟) ، والنَّسْلُ لها .

وحتایت ... جَدُّ آل حتایت المعروفین من وَهْب ، من النَّویطات ... وذکر أنَّ وهبا من بنی وائل .

كما ذكر أن حتايت جد سَليم الذي هو جَدُّ آل عقيل.

والأمر الثاني: زمن انتقال حتايت من أُشيقر: فقد ذكر ابنُ لَعْبُون أنَّ انتقال بني وائل من أُشيقر كان قبل القرن الثامن ، حيث ذكر أنَّ آل مُدْلج ، وهم من بني واثل الذين انتقلوا من أُشَيْقر ، عمروا التُّويم في حدود سنة ٧٠٠.

وأنَّ آل (ابو ربَّاع) سكنوا حَرمة في ذلك الوقت ، وآل أبو ربَّاع من واثل ، وأنهم عمروا حُرَّ بملا (سنة ١٠٤٥ وأنَّ سَلِيْماً جَدَّ آل عَقِيل جَدَّ آل هُوَيْمل — الذين منهم آل عُتِيد في التُّويم ، والقَصَارَى في الشِّقة وآل نصرالله في الزَّبير — استوطن التَّويم مع آل مُدْلج الذين عمروا التَّويم ، وأن سليماً جدّ آل عقيل قدم على ابن مُعَمَّر من بلدة التَّويم فنزل عنده في بلد العُيَيْنة ، فأكرمه ، ونشأ ابنه عَقِيل بن سُليم ، وصار أشهر من أبيه .

و « العرب » ترجو أن تَتَلَقَّى من المعنيِّن بهذه الأمور ـــ عن هذه الأسرة وغيرها ـــ ما تحسن إضافته إلى الكتاب الذي سيصدر قريباً .

## « بلاد اکبوف - أو - دومة الجندل »

[صدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشركتاب «الجوف ـــ أو ـــ دُومة الجندل» تأليف الأستاذ الشيخ سعد بن جنيدل ، وها هي مقدمته التي كتبها صاحب هذه المجلة ، ويجد القارىء ـــ في موضع آخر مبحثا من مباحثه من الجزء الآتي ] .

قدّم لي الأخُ الكريمُ الأستاذُ سعدُ بنُ عبدِالله بنِ جُنَيْدِل هذا الْمُؤَلَّفَ عن «بلاد الْجُوفِ» وَرَغِبَ نَشُرَهُ ضِمْنَ ما تنشره (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر)فرأيتُ أنه بتقديمه لي قد أَفْضَلَ عليَّ .

فأنا مِمَّنْ يَرَوْنَ أَنَّ الجوانِبَ الاجتماعيةَ والجغرافيةَ في بلادنا لم تَنَلُ من الدراسةِ والبحثِ ما يوضّحها للدارسين المعنيّين ببحث تلك النّواحِي توضيحاً وافياً.

والأستاذ سعد ممن عَانَى طرفاً من ذلك بتأليف القسم المتعلق بـ (عالية نجد) من كتاب «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعوديّة» معاناةً أبرزت فيه الباحث المتعمّق، الواسِع الاطلاع.

وكنت أَتَمَنَّى لو أَنَّ جُزْءاً مما يُصْرَفُ في سبيل نشركثير من المؤلفات الحديثة ـــ شعراً وقصّة ومقالات ِ ــ خُصِّصَ لنشركتب أخرى ، أعمق صلة بحياتنا ، وأوثق ارتباطاً ببلادنا .

وبلاد الجوف — التي أُلِّفَ عنها هذا الكتاب — أَثِيرَةٌ في نفسي ، فقد سعدت بزيارتها مرَّاتٍ ، وعرفت — بين من عرفت من أهلها — أميراً من خيرة من عرفت من الأمراء خُلُقاً وتَوَاضُعاً ، ومَحَبَّةً لفعل الخير ، وحرصاً على أن ينال هذا الجزء الحبيبُ من بلادناً نَصِيْبَهُ من التَّقَدُّم والإصلاح كامِلاً غير منقوص . وما أسعد بلاداً ينظر أميرها إليها هذه النظرة !!

ولهذا لَمْ أَسْتَطِلْ مَا تَحَدَّثَ بِهِ المؤلفُ عن هذا الأمير الجليل.

وهي بلاد تحدَّثت عنها \_\_ وأطلت الحديث \_\_ في كتابي «في شهال غرب الجزيرة» وفي «شهال المملكة» أحد أقسام «المعجم» وهي إطالة لم تُوفِهَا حَقَّهَا وإِنْ حَاوَلْتُ فيها الاستقصاء والشمول .

وَتَمَنَّيْتُ أَن تَتُوالَى الكتابةُ عنها ، وأن أَجِدَ فيها كتبه الأستاذُ سعدٌ ، وأنْ يَجِدَ غيري من القرّاء ما يُضِيْفُ جديداً أو يجلو غامضاً ، أو يبحث جانباً من الجوانب الجديرة بالدراسة ، لَمْ يُبْحَثْ من قبل .

والقارىء \_ متى كانت نظرته إلى هذا الكتاب مُنْصَبَّةً على موضوعه فحسب \_ سيجد فيه الكثير مما يتطلع إلى معرفته عن تلك البلاد.

أمّا أنا فقد وجَدْتُ فيه ما اعْتَدْتُ أن أجده في كثير من كتابات أخي الأستاذ سعد من الإمتاع والفائدة ، مع التجاوز عما فيه من الاستطراد ، والتوسع في الحديث عما ليس في صميم الموضوع ، أو عن بعض النواحي الحاصة .

لقد صحّح كثيراً من أخطاء الْغَرْبِيِّينِ اللَّذَيْنِ زارا بلاد الجوف ، بعد أن قارن بين أقوالها وبين ما شاهده وما عرفه من أحوال هذه البلاد .

ومما تجب ملاحظته أن ترجمة رحلة (فالين) المعربة باسم «صور من شمال جزيرة العرب» فيها أخطاء ، وفيها تصرف من المعرب بحذف وتغيير ، بحيث لا يصح الاعتماد عليها .

ولقد حوى هذا الكتاب معلوماتٍ عن جغرافية عن هذه البلاد بصفة عامَّة . وعن أحوال سكانها ، وأوفى الحديث عن تاريخها القديم ، وتوسع في الحديث عن باديتها .

وفي هذا مَغْنَمٌ كبير، إذا قُورن بما ليس من صميم الموضوع وهو يسير: وَمَنْ ذَا الَّـذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا كَفَى الْـمَرْءَ نُبْلاً أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ ؟!

# مكتبة العربية

#### الأمثال :

(مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي) في (كلية الشريعة) في (جامعة الملك عبد العزيز) له نشاط في نشر التراث ، وآخر ما أَصْدَر من الكتب كتاب «الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم (٢٧٤هـ) ومعروف أن هذا الكتاب قد نُشر شرحه لأبي عبيد البكري الأندلسي ، ومعروف أيضاً أن الشرح يمتاز على المتن ويفضله غالباً.

ولعلَّ مما حدى إلى نشر هذا الكتاب وجود أصول جيّدة مخطوطة له ، أو أن الدكتور عبد المجيد قطامش الذي تولى تحقيقه كان بدأ في عمله قبل نشر شرح البكري الذي حاول أن يقلّل من عمله بأنه (شديد الاعتداد بنفسه مما دعاه إلى التعريض بأبي عبيد تارة ، والتسرع في تخطئته بغير حتى ومؤاخذته بذنب النساخ).

ومهما يكن فعمل (مركز البحث العلمي) عمل نافع . وحبَّذا لو اتجه لما لم ينشر من

الرياض جادى الأولى ١٤٠١ هـ حمد الجاسر

<sup>-</sup> و(دار اليمامة) بنشر هذا الكتاب ، لا تُقَدَّمُ أثراً من آثار أحدِ أدباء هذه البلاد . وأحد المهتمين بالدراسات الجغرافية من أبنائها اهتماماً مُجْدِياً فحسب ، بل تُضِيْفُ إلى ذلك إتحاف القُرَّاء بمعلومات قد تكون أَوْفَى ما جُمِع عن جُزْءٍ حبيب من بلادهم .

وما أحوجنا إلى أن نَجِدَ عن كلِّ جزء من أجزاء بلادنا من المعلومات مِثْلَ ما قدمه لنا الأستاذ الكريم سعد بن جنيدل في هذا الكتاب !!

الكتب ككتاب «النسب» لأبي عبيد الذي يظهر أن محقق كتاب «الأمثال» لم يعرف أن له مخطوطة في مكتبة (مغنيسيا) في (الأناضول) في تركية (١).

ولقد طبع كتاب «الأمثال» طبعاً (مُوَسَّعاً) بالقطع الكبير، فجاءت المقدمة من ٣٦ صفحة ، ثم الكتاب في ٣٦٣ صفحة ثم الفهارس في ١٤٧ = ٥١٠ والطباعة وضوحاً وجودة ورق وحسن إخراج مما يبهج.

وقد طبع الكتاب في العام الماضي (١٤٠٠هـ ١٩٨٠م).

#### فرحة الأديب :

الحسن بن أحمد المعروف بالأسود الغندجاني من أبرز الأدباء في القرن الرابع الهجرى (٢) .

ومن مؤلفاته : «فرحة الأديب في الرد على ابن السيّرافي في شرح أبيات سيبويه» .

وقد قام الدكتور محمد علي سلطاني الأستاذ المساعد في كلية الآداب بجامعة دمشق ، بتحقيق هذا الكتاب ، تحقيقاً يدل على بالغ جهد ، فجاء في ٣٨٠ صفحة ـــ بطباعة حسنة في (مطبعة دار الكتاب بدمشق) وصدر هذا العام ١٤٠١هـ (١٩٨١م) .

ويظهر أن المحقق الفاضل سيصدر مؤلفات أبي محمد الاعرابي الغندجاني ، فقد عنون هذا الكتاب بعنوان (مكتبة الغندجاني).

والواقع أن مؤلفاته تحوي من المعلومات عن أخبار العرب وأشعارهم الكثير مما لم يصل الينا فيا بين أيدينا من المؤلفات ، أو مما يصحح كثيراً منها . فهي لهذا جديرة بالنشر .

#### 🗌 🗀 الإبحار في ليل السجن :

هو اسم ديوان الأستاذ الشاعر محمد الفهد العيسى سفير المملكة الآن في دولة الكويت. وهو ثالث ديوان له طبع ، وسابع دواوين شعره . وهو مصدر بدراسة وافية عنه تقع

<sup>(</sup>۱) أنظر العرب س ١٥ ص ٤٨٢ وس ١٦ ص

<sup>(</sup>٢) له ترجمة مطولة في والعرب) س ٩ ص ٢٧٠ ، ٣٥٠ ، ٦٠١ ، ٤٧٨ -

في 19 صفحة كتبها الأستاذ رجاء النقاش عجمها بجملة ؛ (وأخيراً فإننا نستطيع دائماً أن نقول عن محمد الفهد العيسي : هذا شاعرٌ وإنسان ) .

وَبَدَأُهَا بَقُولُه : (هذه التجربة التي تسيطر على الديوان هي تجربة الروح التي تريد أن تتحرر من القيود ، وأن تنطلق بغير سدود) .

أما محتوياته فأربعون مقطوعة ، لا تخضع كلها لبحور الشعر وأوزانه المعروفة . وأما طباعته ـــ من حيث الاناقة والجودة حَرفاً وورقاً وحسن إخراج فماذا يمكن أن يقال عن مطبوعات (تهامة) فهو الحلقة الـ(٢١) من السلسلة التي تصدرها بعنوان (الكتاب العربي السعودي) ويقع في ٢٩٢ صفحة ، وصدر عام ١٤٠٠خـ (الكتاب العربي السعودي) ويقع في ٢٩٢ صفحة ، وصدر عام ١٤٠٠خـ (الكتاب ).

#### 🔲 🧢 فهرس مخطوطات جامعة الرياض

وأصدرت (عادة شؤون المكتبات في جامعة الرياض) المجلد الرابع من (فهرس مخطوطات جامعة الرياض) يحوي (الحديث وعلومه) في مجلد بلغت صفحاته ٤٣٠ من القطع الكبير على أحدث طريقة وأوضحها في عمل الفهارس، مما يُيسَّرُ للمطالع الاهتداء إلى اسم الكتاب الذي يبحث عنه بسهولة وسرعة.

وقد طبع على الآلة الكاتبة ، ثم صُوِّرَ في (مطابع جامعة الرياض) . وصدر عام ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م) .

#### 🔲 .... موجز تاریخ الطب :

وصدر للدكتور يوسف عبدالله الحميدان الجزء الثاني من كتاب «موجز تاريخ الطب» مرحلة ما قبل الإسلام.

والدكتور الحميدان أنشط طبيب عرفته بلادنا في مجال الكتابة ، منذكان طالباً حتى أصبح ذا اعباء ثقيلة في عمله الآن في (وزارة الصحة) التي يشرف الآن ـ بالإضافة الى عمله ـ على المجلة التي تصدر الوزارة . ويشارك في النشاط الثقافي في (النادي الأدبي) و (جمعية الثقافة والفنون) التي أصدرت مؤلفه عن تاريخ الطب الذي مزج فيه

بين قضايا طبية بحثة وبين عرض جوانب تاريخية عن بعض الأطباء المتقدمين ، مما جعل المرء عندما يقرأ هذا الكتاب يستهويه أسلوبه فيسترسل في القراءة بدون ملل والكتاب موجز — كاسمه — في أقل من ١٧٠ صفحة وفيه رسوم . وقد صدر الكتاب هذا العام — فما يظهر — اذ لم يؤرخ زمن طبعه .

#### 🔲 ـ ديوان ضياء الدين رجب:

وصدر ديوان الأستاذ الشاعر ضياء الدين رجب (١٣٣٥ / ١٣٩٦هـ) مطبوعاً بنفقة سمو الأمير عبدالله الفيصل ـــ أجمل طباعة عرفتها الطباعة العربية في ٤٥٦ صفحة ـــ من القطع الكبير ـــ ويقع في ثلاثة أقسام:

١ ـــ زحمة العمر من ص ٢٣ الي ٣٤٠

٢ ـــ سبحات من ص ٣٤٥ إلى ٤٠١

٣ ـــ رثاء من ص ٤٠٧ الى ٤٧٠.

ثم الفهارس.

أما المقدمة فقد كتب الأستاذ هاشم دفتر دار الذي تولى الإشراف على طبع الديوان مقدمة عن عمله ، وكتب الأستاذ الشيخ محمد علي مغربي دراسة عن شعر الأستاذ ضياء الدين ، دراسة المعجب به .

وشعر الديوان شعر عربي أصيل من حيث بجوره وقوافيه ، وجزالة الفاظه . وقد صدر في سنة ١٤٠٠ (١٩٨٠) عن (دار الاصفهاني بجدة) .

#### 🔲 🗕 قبائل الطائف واشراف الحجاز

مؤلف حديث للأستاذ الشريف محمد بن منصور آل عبدالله بن سرور. يتَّصِفُ بالعمق ودقَّة التَّحري كما يحوي تفصيلاً وافياً في تفريع القبائل التي تقع بلادها في منطقة الطائف.

وفي الكتاب بحث وافٍ عن فروع الاشراف في الحجاز. ولهذا يعتبر الكتاب في موضوعيه من المصادر التي لا يستغنى عنها من يُعْنى بدراسة

أنساب العرب.

وطباعة الكتاب حسنة في ١٦٤ صفحة من القطع الكبير — مطبوعاً هذا العام (١٤٠١هـ) بمطابع (دار الحارثي للطباعة والنشر في الطائف).

#### 🗌 ــ مصادر اللغة:

ومن منشورات (عمادة شؤون المكتبات في جامعة الرياض) كتاب «مصادر اللغة» تأليف الدكتور عبد الحميد الشلقاني في معهد اللغة في (جامعة الرياض).

ويحوي الكتاب بعد المقدمة التي تناولت البحث عن اللغة هل هي توقيف وإلهام ووحي ، أم اصطلاح ووضع — مع التطرق لمباحث أخرى .

الباب الأول : القرآن الكريم

الباب الثاني : دور الحديث في مصادر اللغة .

الباب الثالث: الشعر.

الباب الرابع: العربي والمعرب من الكلام.

وتحدث في هذا الباب بتوسُّع عن كتب الأمثال .

ثم المصادر والمراجع وقد شغلت من الكتاب أكثر من ثُلُثِ صفحاته (من ص ٢٥١ الى ص ٣٥٠) . الى ص ٣٥٠) .

#### رحلات وذكريات

سجل الأستاذ عبدالله بن حمد الحُقيَّل جوانب من ذكرياته في رحلاته العديدة في كثير من اقطار العالم في كتاب دعاه «رحلات وذكريات» جاء في ٢٠٨ من الصفحات ، قدمه الأستاذ عبدالله بن خميس فوصف المؤلف بأنه (أديب بارع ذوَّاقة ألَّف في الثقافة والادب والتربية والتراث والاجتاع) وأن أسلوبه لانشاز في تعبيره ، ولا تكلف في لفظه ولا مبالغة عندما تدعوه العاطفة).

وقد صدر الكتاب في العام الماضي (١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م) مطبوعاً بمطابع الفرزدق في الرياض.

#### 🗀 ـ لبيد بن ربيعة العامري :

وكرم الأستاذ الدكتور يحيي الجبوري الأستاذ المساعد بجامعة بغداد وجامعة قطر باتحاف مجلة «العرب» بنسخة من كتابه «لَبِيْد بن ربيعة العامري» طبعته الثانية التي صدرت هذا العام (١٤٠١هـ ـــ ١٩٨١م) عن (دار القلم في الكويت).

وأصل الكتاب ـــ كما أوضح المؤلف الكريم (رسالة جامعية تقدم بها لكلية دار العلوم في القاهرة ، فحازت درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى).

والدكتور يحيي الجبوري من أبرز المعنيين في هذا العصر، بالاهتمام بالشعر العربي القديم، إن لم يكن أبرزهم. فله نحو عشرين مؤلفاً تتعلق به، وقد جمع أشعار ثلاثة عشر شاعراً وقدم دراسات عن شعر المحضرمين وعن الشعر الجاهلي، وله غير ذلك من البحوث المتعلقة بالشعر.

وكتاب «لبيد بن ربيعة» حافل بما يتصل بحياة هذا الشاعر أو بشعره ، وقد وقع في مجلد بلغت صفحاته ٥٥٨ بطباعة حسنة .

#### . 🗌 — جريمة الرشوة

• وكتاب «جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية مع دراسة نظام مكافحة الرشوة في المملكة» من الدراسات الحديثة التي قُدّمت للمعهد العالى للقضاء، لنيل درجة (الماجستير) أعد هذه الدراسة عبدالله بن عبد المحسن الطُّريقي . وقامت (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) بطبع الكتاب ، وأفضل الدكتور صالح الفوزان مدير المعهد العالمي للقضاء بنسخة منه لمجلة «العرب» وهو يعالج مرضاً اجتماعياً خطيراً ما تفشَّى في أمة إلا حلَّ بها الفناء إذا لم يعالج بالاستئصال قبل استشرائه .

وصدر في عام ١٤٠٠ عن مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض في ٢٣٦ صفحة بطباعة حسنة.

#### 🗌 — من وحي الرسالة الخالدة :

أبحاث قال مؤلفها الأستاذ محمد على قدس في مقدمتها: (وما بين يدي القارىء ليس إلا جهد سنوات عكفتُ خلالها على البحث في شؤون المسيرة الإسلامية الخالدة ورسالتها التي دونها كل الرسالات).

ومن تلك الأبحاث: قصة بناء البيت ـــ في ذكرى مولد النور ـــ مصعب الحنير ـــ شرعة الصيام ـــ الحضارة الإسلامية .. وغيرها .

في كتاب بلغت صفحاته ١٠٨ نشره (نادي جدة الأدبي) وطبع في مطابع الروضة في جدة . ويظهر أنه صدر هذا العام (١٤٠١هـ) إذ لم يؤرخ زمن صدوره .

#### 🔲 🗕 تَسَالِي

«تَسَالِي» من التَّسلية مجموعة من شعر الزَّجل العاميِّ الفكه ، للدكتور حسن يوسف . نصيف ، من مطبوعات (تهامة) جاء في المقدمة بعد ذكر المصادر التي تأثر بها الزَّجال الدكتور حسن : (وقد كُونتُ من هذا الحليط زجلاً شعبياً سعودياً ، مفرداته وأسلوبه باللغة الدارجة في منطقة الحجاز) .

والزجال في هذه المجموعة يجذب القارىء ويستهويه لمتابعة القراءة بأسلوبه الفكيهِ الساخر ، وباختيار كلماتٍ وجُمَلٍ مُثيرة للضحك . وان كانت لا تخلو من النقد اللاذع .

وتقع هذه المجموعة في ١٤٨ صفحة والطباعة حسنة (لم يُذكر اسم المطبعة) وصدرت هذا العام (١٤٠١هـ ١٩٨١م) وللدكتور حسن نصيف أسلوب مرح ساخر يُحبِّبُ القرَّاء في قراءة مؤلفاته ولهذا طبع كتابه «مذكرات طالب» ثلاث طبعات في زمن قصير.

رالعسنولات داراليمامة للبحث والترجة والتشر شارع الملك فيسل هانف ١٢٩١٥، إ رازياض الملكة القرينة السفودية

# المجرب الفكري معدادة شهرية تعنى بتراث العرب الفكري مدينه الفلوي مدينه التقدد البتابير

المكارِّسِ تراكق (لنيسَبني) ٤٨ دياية تلافهادو-اديث لغيرالأفراد الإعلانات: ينفق عليهامع الإدارة تربابز: ٨ دسيسا لات

ج٥، ٦ س ١٦ ذوا القعدة والحجة ١٤٠١هـ أيلول تشرين ١ (سبتمبر/ اكتوبر) ١٩٨١م

#### حول نوادر الهجري

### (الدكاترة) : وَالْعَبَثُ بِالنَّرَاثِ !!

لي أساتذة وإخوة وأبناء ممن شُرُف بهم هذا اللَّقَبُ الأعجميُّ ،

ولهذا فإنني أُحِسُّ بأَلَم شَدِيدٍ حِيْنَ أَتَحَدَّثُ عَمَّن حاول أَنْ يَضِيفه إلى اسمه بِمُخْتَلَفِ الوسائل حتى إذا تمَّ له ذالك \_ وما أَيْسَرَ أَنْ يَتِمَّ في أيامنا !! ظهر بَيْنَنَا بمظهر العالم ، وأغار على ما خلَّفه سلفنا الصَّالح من عِلْمٍ بأسوا أنواع الإغارات ، تَحْريفاً وتشويهاً وسَرقَةً ومَسْخاً.

ثم وَجَدَ في عَالَمِنَا من يَتَقَبَّلُ منه كُلَّ ذالك وكيف لا و (الجامعات) التي هي معاقل العلوم ، ومنارات الهداية والرشاد هي التي مَهَّلَتُ له الطريق ، لكي يحمل ذالك اللقب الذي يفتح أمامه كل الأبواب ليلج من أيِّها شاء ، مُدَرِّساً في الجامعة ، أو بَاحِثاً أو مُوجِّهاً في أيِّ جانبٍ من جوانب الثقافة ، وفي أيٍّ معهد من معاهد العلم .

وليت الأمرُ وقف عند حدِّ ما ذكره الأستاذ (الدكتور) حسين مؤنس عن الألقاب من أنها أغطية وأقنعة نَسْتُر بها الجهل أحياناً ، ونكسب بها لقمة العيش في أكثر الأحيان «العرب» هذا الجزء \_ وأنَّ الأساتذة يَنْسَوْنَ أنه إذا كانت الشهادات حقاً للطالب ، لأنها رزق ومعاش فإنَّ الدراسات العليا حقَّ للجامعة ، لأنها المعمل الذي تُعدُّ فيه الجامعات هيئآت التدريس ، وإطارات البحث والدراسات ، والتعليم الجامعي القادمة .

لا !! إن الأمر لم يقف عند حدِّ تهيئة وسائل العيش لهذا الذي مُنح تلك الشهادة بالطريقة التي يصفها (الدكتور) حسين مُؤْنس بأنها كلها (مَسْرَحِيَّة) مرتبة محبوكة .

إنّ الجامعة التي تمنح تلك الشهادات تُقدِّمُ للطالب آلات (التشريح) لكي يقدم على جسْم سَويٌّ خُلِقَ في أَحْسَنِ تَقْوِيم ، حتى يُبْرِزَهُ في أَبْشَع صُورَةٍ ، ثم ينال كفاء عمله ذالك اللقب الذي يلوّح به — كسيف أبي زَيْد الهلالي — دائماً وأبداً في ميادين العلم ، غير هبَّابٍ ولا وَجل ! وَوَيْلٌ لمن يقف في وجهه إنَّه (دكتور) و(أكاديمي) !! لا أقول بأنَّني ابتُلِبْتُ بأحد هاؤلاء ، ولكنني أُعَبِّر والأسَى يعصر قلبي رحمة بأخ انتظم حديثاً في سلك أولئك وأنا السبب من حيث لا أشعر ومن حَيْثُ لا أريْدُ.

كنتُ عُنِيتُ بدراسة كتاب «التعليقات والنوادر» للهجري.

حين اطلعت على قطعة منه في (دار الكتب المصرية) منذ أكثر من ربع قرن ، ثم كتبت عن الهجري في «اليمامة» أول مجلة صدرت في الرياض في سنة ١٣٧٧ هـ (١٩٥٣) ثم في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» المجلد الـ ٢٨ ـــ في جزء شوال سنة ١٣٧٧ وجزء محرم سنة ١٣٧٣.

ثم في سنة ١٣٨٨ (١٩٦٨ م) ألفت كتاباً بعنوان: «أبو علي الهجريُّ، وأبحائه في تحديد المواضع» صدر في ذلك العام، وبعد صدوره بثلاث سنوات زارني — وأنا في بيروت — إنسان قدم لي نفسه بأنه من إخواني طلبة العلم في بغداد، وبعد الاستئناس قال: إنه يريد أن يُقدِّم رسالة جامعية (ماجستير) ويريد مني مساعدته. فاستوضحت منه عن الموضوع الذي يريد تقديم الرسالة عنه فقال: (في الأدب أو اللغة)! فأوضحت له ضرورة حصر موضوعه في جانب من جوانب هذين الْعِلْمَيْن، وتوسَّمْتُ فيه الرَّجُلَ البَعِيْدَ عن الجوّ العلمي. فبادرني قائلاً: عرفت أن عندك كتاب الهجري فيه الرَّجُلَ البَعِيْدَ عن الجوّ العلمي . فبادرني قائلاً: عرفت أن عندك كتاب الهجري معطوطاً ، فهل تسمح لي بالإطلاع عليه لعلي أستفيد منه ، فأفهمته أن لدي قطعتين مصورتين من كتاب «النوادر والتعليقات» للهجري ، إحداهما أصلها في الهند والأخرى في مصر ، وأنني ألفتُ كتاباً عن الهجري ، وتناولت نسخة منه وقلت له : هذه هديّة في مصر ، وأنني ألفت كتاباً عن الهجري ، وتناولت نسخة منه وقلت له : هذه هديّة منى لك . فقال : أحبُّ الاطلاع على المصورة فناولته مصورتي القطعتين ، فقال :

ارغب الاطلاع عليها في وقت أطول من هذا الوقت . فسمحت له بِأَخذهما معه على أن يعيدهما إلى .

غاب الرجل شهوراً وكدتُ أنْسَى الأَمْرَ ، حتى دخلي علي في مكتبي في بيروت قبل الحرب التي حدثت فيه بزمن قصير ، فقدم لي (لُفَافَةً) قال : إنها تحوي مصورتي كتاب الهجري ، فشكرته وانصرف مُسْرِعاً .

ثم في جادى هذا العام لم أشعر إلا بكتاب يصل إلي من الأستاذ الدكتور على جواد الطاهر من بغداد كِدت أُقْفِرُ مِنَ الْفَرَح لمَّا قَرَأْتُ عنوانه «التعليقات والنوادر» لأبي على هارون بن زكريا الهجري ، لأنني عرفت هذا الكتاب مصدراً من مصادر اللغة والأدب والنسب وتحديد المواضع في الجزيرة في القرنين الثالث والرابع الهجريَّين ، لا يتقدّمهُ مصدر ، بل قد يكون الوحيد في ذالك بالنسبة لما يتعلق بجزيرة العرب في ذالك الوقت .

ولكن ما أسواً الصَّدَمة حين قرأت صفحات من ذلك الكتاب ـــ وهو الجزء الأول ـــ دراسة وتحقيق الدكتور حمود عبد الأمير الحادي ـــ نشر وزارة الثقافة والإعلام ـــ في العراق ـــ مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

ماكنتُ أتوقع أن صاحبي الذي زارني في بيروت هو الذي أصبح (دكتُوراً) وحقق هذا الكتاب حتى قرأتُ في المقدمة قوله: (فاضطررت للسفر إلى بيروت للاستعانة بالنسخة المصورة لدى الشيخ حمد الجاسر، ذالك الفاضل الذي لا يَبْخَل على تلاميذه بعلمه، فقد وضع أمامي تجاربه، ونفعني بالشيء الكثير)!!

ولكن أيها (الدكتور) الفاضل بِمَ كافأته ؟! إنك أغَرْتَ على جُهْدِهِ وعَمَلِهِ في كتابه ، فجعلته مادَّة ما قدمته لنيل شهادتك ، وَلَمْ تَتُورَّع مِن أَن تُوجَّه إليه سهام نَقْدٍ هو نَفْسُهُ الذي بَرَى تلك السَّهَامَ ، فَلَمْ تَكُنْ من الأمانة بالمكانة التي توسَّمَك منها .

ولقد أشَرَّتُ إلى عمله في «العربَ» س ١٥ ص ٨٠٥ عند نشر النقد الذي بعث به المحقق الدكتور إبراهيم السامرائي، والذي افتتحه بقوله: (لقد اَقتحم الدكتور الحادي هذا الأمر اقتحاماً، لم يَتَهَيَّأُ له، ولم يَحْسبُ له الحساب).

إنَّ هذا هو الحقُّ ولكن ماذا يقال للدكتور رمضان عبد التواب الذي شجعه على اختيار الكتاب موضوعاً لرسالة الدكتوراه ، ولزميليه الدكتورين بدوي طبانة ومصطفى الشكعة \_ حين منحوه درجة (الدكتوراه) على هذا العمل الذي أوله سَطوٌ على جُهدِ غيره وآخره عَيْثٌ وإفسادٌ وتحريفٌ وتشويهٌ لنصوص كتاب جدير بالصيانة عن عَبثِ العابثين .

لا أريد أن أطيل الحديث عن الجانب الأول من عمله فني استطاعة كل قارىء أن يرجع النصوص والآراء التي أوردها إلى أمكنتها من كتابي «أبو علي الهجري وأبحاثه في تحقيق المواضع» حتى المصادر التي اعتبرها من مصادره نقل أسْمَاءها من ذالك الكتاب ولم يَطَّلِع على شَيْءٍ منها .

ولا أريد أن (أصِمَ) الدكتور رمضان عبد التواب وزميليه بوصمة عدم الاطلاع على كتابي ، ولا بأنه — وقد أقام في الرياض — قد عرف كتابي عن الهجري !! ولكنني أعجبُ حقاً كيف مُنح الحادي شهادة (الدكتوراه) وعمله الذي سأعرض نماذج منه أوضح دليل على أنه لا يحسن قراءة النصوص فضلاً عن فَهمها وتحقيقها .

إنه لم يستطع قراءة المخطوطة ، فاكتفى بنسخة حديثة نسخت عن الأصل المحفوظ بدار الكتب ، ولم يَسْتَفِدُ من المصورة التي استعارها مني .

أما القسم الآخر من الكتاب الموجود في إحدى مكتبات الهند، الذي قدمت له صورته، ووصفته في كتابي، الذي أهديته نسخة منه، فلعجزه عن قراءة الحط القديم تجاهل هذا القسم، قال في المقدمة — ص ٣٢ —: (وذكر الشيخ حمد الجاسر أن هناك نسخة أخرى أو رُبَّا قطعة أخرى في مكتبة الجمعية الآسيوية في مكتبة الهند لم نحظ بها، رغم محاولاتنا العديدة).

ما هذا؟ لقد قدمت لك صورتها فصورتها ثم إنني لم أقل إنها نسخة أخرى —كما نَسَبْتَ إليَّ ، وأَحَلْتَ إلى ص ١٥٨ من كتابي — بل قلتُ إنها قطعة أخرى من الكتاب ، ووصفتها وصفاً تامَّا (من ص ١٥٦ إلى ١٦٢) وصَوَّرْتُ ثلاث صفحات منها ونقلت عنها كثيراً في كتابي .

### بس المحالرهن الرعيم

### منيداد ني ۱۰۰۸ مريستيم

سيادة العلاسة المناص الاستباء حدالجاسر حفظه الله

سلام الله علبكم ورحمته ومركات

سيدي الكريم اكتسبت كب ، تكم مع الأنج النامنوالرسة ذعب الكري الحاجم محلاً الا ه المجزء الكري الحاجم محلاً الا ه المجزء الأول من ألكاب التعليقات والؤاديد للحرب) الرحوات بنال رضام وهوم تما رامعا لكم التسبعدت مجا والتأسست اليا نرمشدة الكاب المندرة من النقصير ... والله يبقيكم مشتو كلذه المعالي الكبرة .

سيدًى دلنامش / رجد أن أعطل – لوتنفلغ – عبلاعظا تكم دما بنشرعند ني محلتكم الغزاء امث دانه

سبد و الحرّم بدلت المزيد من الحبود للمصول على ( سيكر أملم) للسنف المحندية المقيد لد دائ و سرتم الله في ك بم - اردائي المحرب - لاتمكن من مواصلت العدل انما بالمناشة و وبعد رصولا - دم الرسعت - لم تنم الغرصة و لعدم العناية بيجوبرها حيث لم تفهر م كرّم صفاتها برغم ما بدلو الدكور نورب التيسي في الحجه العلى من عادلاست فارن ؟ مكن - لوتفائم بمليًا - لصور قد منها لجواسطة بد ؟ ميشت فارن ؟ مكن - لوتفائم بمليًا - لصور قد منها لجواسطة بد ؟ ميشت في المون عا جرا يمي العيسي مكون عا جرا يمي تقدير المفاتكم وعوالطفكم الشريفية .

کا کا رجو لطناکم \_اہ سسّعۃ ۔ بعبُوان الوشازالعلامة اسامی الوکوع کوششرف کا رسال کشفۂ کمد ، لانٹی کم اصطر دی آن

نعبُوانه . خشامًا استال الله لسيدر العث دالعاضة ب شكر واعتزاز د وتحيد وعية الوسا: الدكتر يؤدن العيس (دالانحرم من رعاتيم ، والسلام مسيم ردهندالله وتبركات .

مبنیدار - حیای صعبه کاراد/ ۲۸

ر. هر دا کادیت

وها أنت حين علمت بأنَّ هناك من يضع أمام القرَّاء الأمر جليًّا كتبت إليَّ تطلب صورة أخرى متعللاً بعدم وضوح الصورة التي لديك ولا أدري إلى مَنْ يُوجَّهُ الملام، وعلى مَنْ تُلْقَى التَّبِعَةُ في العَبَثِ بهذا الكتاب الذي لا يزال مجهول القَدْر؟!

إِنَّ الأَخِ الحَاديَّ — وإِنْ كَانَ أَدَاةَ ذَالَكَ الْعَبَثِ — عَمِلَ حِيَالَهُ مَا وَسِعَهُ عَمَّلُهُ ، ولو قدر على أَخْسَن من ذَالَكَ لما بجل به .

لا أحق في ذلك من (الدكاترة) رمضان عبد التواب وأحمد طبانة ومصطفى الشكعة الذين تولوا كِبْر ذالك الأمْر، ومن قسم النَّشْر في (وزارة الإعلام) الذي أقدم على نَشْر الكتاب \_ على عِلَّاتِهِ وعِلَلِه قَبْلَ عَرْضِهِ على أحد العلماء \_ هاؤلاء أولى وأوَّل مَنْ يُوْاخد على عمل الأخ الحاديِّ، الذي اكتنى بعرض أمْثِلَةٍ منه، قد تكون كثيرة، ولكنَّ عَرْضَها يُفِيدُ مَنْ وقع في يده نسخة من ذالك الكتاب . ويوضَّح أنَّني لم أتَجَنَّ على الرَّجُل.

١ -- ص : ٣٩ -- فقالت : قف بالله يَا فَتَى ، فإنَّكَ لا تَجِدُ مزيداً إلَّا دون هٰذا وغُشي عليها) .

قرأها (الدكتور) الحمادي ونشرها : (قف بالله ناقتي) . ولا وجود للناقة في تلك القصة ، ولكنه اعتمد على المحطوطة الحديثة ، وهي مملوءة بالتحريف والتصحيف .

٢ -- ص ٣٩ -- (وقال: فلم يبتهو بالصباح. أبه يأبه. وقد أُبتَهَ الرجلُ بالأمر
 وبالقوم إذا علموا به وفطنوا به).

غيَّرها إلى (فلم يأبهو ... وقد أبه . وكتب في الحاشية : (في أب : ينتهوا انتهى . وهو تحريف إذ ليس في اللغة أنهى الرجل بالأمر بمعنى فطن إليه . وإنما فيها : أبه له يأبه أبها وأبه أبها فطن) وأحال على «اللسان» .

### ۳ -- ص ٤٠ :--

سلالي أم السعمر فيم يلومها ولم تَأْتِ مكروها ولم تَغْش مأتَمَا دَعَوْتَ ولَبَّى الناسُ فيا دَعَوْتُهُ يلقه من شيبان جَيْشاً عرمرما كذا قرأ البيتين ، وصوابهها في الأصل :

سَلَالِيَ أُمَّ الْعَمْرِ فِيْمَنْ يَلُومُهَا ولَمْ نَأْتِ مَكَرُوهاً وَلَمْ نَغْشَ مَأْثَمَا وَعَوْتُهُ يُلَقَّيْهِ مِنْ شيبانَ جَيْشاً عَرَمْرَمَا وَعَوْتُهُ يُلَقِّيْهِ مِنْ شيبانَ جَيْشاً عَرَمْرَمَا

٤ -- ص ٤١ :

جزى الله عَنَّا والدِّيْهَا مَلَامَةً وأَصْلَاهُمَا يوم الْحِسَابِ جَهَنَّمَا قرأ والديها (واليها) لأنَّ الدال في الأصل مختلطة بالياء.

٥ ــ ص ٤١ ــ كنت ذكرتُ في كتابي عن الهجري ــ ص ١٦٢ ــ أنَّ في نسخة دار الكتب المصرية اضطراب في ترتيب الصفحات ، وعدم اتصال بين بعضها ، مما قد يكون من آثار سقط فيها . فقال (المحقق) هذا أيضاً ــ ص ٣١ ــ فكان عليه أن يحاول إزالة ما في ترتيب الصفحات في الاضطراب ، وهذا من أقل ما يعمله من يتصدَّى لقراءة كتاب فَضْلاً عن دراسته ، أما أخونا فقد ترك ما كان على ما كان ، فبتي ما نَشرَ ــ كأصله ــ يحوي صفحات وضعتُ في غير موضعها ، ومن ذلك ما جاء في نهاية الصفحة الرابعة من صفحات الأصل : (وليس لك إثبات الهاء في حال الرضاع والعصوف) ثم أول الصفحة الحامسة : (وحضرموت) من هذا ، لأنها في طرف الدَّهْنَاء ، وفيها رَمُلُّ ، حارَّة في القيظ :

ثم تمنَّتْ والمُنّى لا تُجْدِي بئر بني ضميرة بن سعد \_\_ إلى آخر الرجز \_\_

لقد أشار في الهامش إلى عدم اتصال الصفحتين قائلاً: (خرم في أب لا أعرف مقداره) ولكنه لو تفقد بقيَّة الصفحات ، لوجد صفحتين موقعها قبل الصفحة الخامسة وهما مُتَّصِلتَانِ بها ، وفيها أول الرجز ، وأوَّلُ الكلام المتعلق \_ بِحَضْرَمُوْتَ ، وها هُوَ نَصُّ ما فيها : م مع ملاحظة عدم اتصال الكلام بين ما فيها وفي الصفحة الرابعة الا أنَّ مُحَلَّهُا قبل الصفحة الخامسة لاتصالها بها \_\_

لما رعى بأرض الشام وشط الفرات (١) ، وماكثر النَّدَى به ، وهو بأرض تميم وأسد السُّهَامُ ، ولولا أنَّ السُّهام مَعْرُوف ، وقد شرحه أبو مُحلِّم في كتاب «الأنواء» لشرحناه .

والمشارُ يَحُثُ أوبارها . وأنشدني :

هَلَّا سَأَلْتَ والْمَحْبِيْرُ مَنْ سِيلْ مَنْ أَخَوَاهَا إِنْ تَبَاعَدَ الْمِيلْ واعْتَنَّ مِنْ حَرْشِ مَلِيعٍ مَجْهُولُ مَسْرَتٌ تَغَنَّى بِفَيافِيهُ الْغُولُ

الميثلُ والبينُ واحدٌ.

وسَأَلْتُ أَبَا سَلَمَانَ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ : ثَمَانِيةً أَمْيَالٍ فِي مثلها .

وقال المُطَرِّفيُّ — من بني أبي بكر بن كلاب — وكان مِنْ أَفْقَهِ مَنْ رأيتُ بِشَرْحِ اللَّغَةِ ، فقال : هو مَدَى طَرِّفك ، وليس يقصي الْبَصَرُ أَكْثَرَ من عشرة أميال [ ] إلى ثمانية أميالٍ ، فأمًّا إذا أَيْفَعْت فأكثر. وأنشد :

أُوْدَى بِصَفْوِ الماءِ من كان بَكُرُّ مَنْ نَامَ نَوْماتِ الضَّحَى مَصَّ الكَدَرْ

وقال : لكل شيء قَفْرٌ ، في مَعْنَى الأَنْفَةِ ، إن لَمْ يَنْلُهُ أَحَدٌ قَبْلُكَ ، وهو ما اسْتَأْنَفَتْهُ أيضاً :

> ظَـلَتْ قِسَبَالاً بِرَوابٍ كُـبُدِ وظَلَّ داعِيْهَا برأسِ المُهْدِ

الكُبُّدُ: الضَّخَامُ، والْكَبَدُ الضخامَةُ.

والمُهْدُ واحِدٌ ، والْجَمْعُ أَمْهَادٌ ومُهْدَانٌ ، وهو ما بين الشَّعْبَتَيْنِ ، معناه ارتفاعٌ بيْنَ الشَّعْبَتَيْنِ ، معناه ارتفاعٌ بيْنَ الْشَعْبَتَيْنِ .

تَسْرُفَعُ لِلشَّمْسِ وحَرَّ الصُّخْدِ

# جَمَاجِماً في سالفاتٍ جُرْدِ

صَخَدْتُهُ وصَهَدْتُهُ \_ بالدال \_ وصَيْهَدُ للفلاة التي بين نَجْرَانَ) .

ثم كلمة (وحضرموت) وما بعدها.

٦ — ص ٤٣ — (الوقيفة والوقائف جميعها الاروى).

أخَّر هذه الجملة عن موضعها وهو قبل (أنشدني المزني) — ص ٤٧ — حيث الشعر ورد بعدها شاهِداً عليها .

٧ ــ ص ٤٦ ــ أنشلني المُزَني ، لابن نعمة وتَعَزَّبَ فقال :

على غِرَّةٍ مِنْ والِيَيْهَا ورُبَّمَا رُمِيْنَ على الغِرَّات رَمْيَ الوقائف قرأها: (ولعزب) على غرة والبيها).

وقال عن (ولعزب): لم تفصح عنها المصادر شيئاً .

وقال عن المُزّني ما نصه :ــــ

الْمُزَنِي : أعتقد هو عبدالله ذُو الْبِجَادَيْنِ .

المُزنيّ . انظر/ ٣٤ ــ وأورد ــ فيما أحال إليه خبر عبدالله بن ذي البجادين حين ساق بالنبي على الله الله في المغاير من الركوبة ، ورجزه المشهور .

ومعروف أن عبدالله هذا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. و(الدكتور) الحادي قُرَّرَ أن الهجريَّ هذا الذي قال إنَّ المزني أنشده من أهل القرنين الثاني والثالث!!

أَتْرَى المزنيُّ وهو ممن مات في أول القرن الأول خرج من قبره ليحدث الهجري!! وكم لأخينا الحيادي من أمثال هذه الطرفة من طُرف.

٨ -- ص ٤٣ --إِذَا ما أَتَيْتُمْ منزلاً تَجْهَرُونَه به السِّدْرُ عادِيًّا وَبَنْيُ السَّفَاثِفِ

قرأهُ : (وَبَيْنَ السَّقَائِف) .

### ٠ 4٤ : ٩

لها أَجْبُلٌ من حافَتَيْهَا كِلَيْها طوالُ الذَّرَى تَرْمِي بِهِنَّ الْوَقَائِف قرأه: (أَجْهل) و(تُرْمَى).

١٠ -- ص ٤٤ --:

حَرْبِ تُولِّي غيرها ضَرْبَ الْعَصَا

قرأ الشطر: (تولى غير ضرب)

11 — ص 20 — من تحقيقات (الدكتور): (المُزَنِي: نسبة إلى مُزَينة بنت كَلَّب). لأنه وجد هذا في الكتب. ومعروف أن كلباً من قحطان ومزينة بن أد بن طابخة من عدنان.

### ١٢ - ص ٤٧ -:

آخر:

١ ــ أَفْرِغُ عَلَى جاجَم اللَّقَاحِ .

٢ ـــ من بارد في الظل غير ضَاح

كانت كلمة (آخر) في المخطوطة الحديثة التي اتخذها أصلاً: (الغر) فاعتبرها صحيحة ، وأرهق نفسه في البحث عن معناها حتى فتح الله عليه بما جعله الحاشية الرابعة ، نعني القارىء منها .

وقرأ كلمة (ضاح) بالصاد المهملة .

وفَسَّرَ الشطر الأول :

(جماحم العرب: رؤساؤهم، والجمجمة ستون من الابل) ثم أطال الكلام، وأيَّةُ صِلَةٍ بين جماحِم العرب وجماحِم اللقاح؟!

١٣ ـ ص ٤٨ ــ: قال عن أُمّ قُرَيْدٍ إحدى اللواتي كتب الهجريُّ نوادرها : (هي

أُمْ قُرِيدُ الزُّهَيْرِيَّةُ مَن جشم نسبة إلى زهير بن جشم) — ثم ساق النسب إلى تغلب ، فأخطأ إذْ هِيَ مَن زُهير من الضباب من بني كلاب من جذم عَدْنَان ، لا من تغلب الذين من جذم ربيعة وقد أوضحت هذا في كتابي عن الهجري .

15 — ص 59 — : لا يعتمد على المحقق الفاضل فيما ينسبه إلى الأصل لأنه لا يحسن قراءته ، فقد جاء في هامش (٤٩) : (هامش الأصل : جر الحاء في حَوَارِ أَجود ، ولك الضم فأما حوار بالكسر الكلام فليس فيه الإحالة هو وحده) كذا وما في هامش الأصل هو : (فأما حوار الكلام فليس فيه إلا الجرّ وحده) .

ومثل هذا كثير في الصفحات .

### ١٤ — ص ٥٠ — :

لَعَمْرُ ابْنَةِ الْفَهِيِّ خَوْلَةَ إِنَّنِي لِمَا بَعْدَ مَنْسِيٍّ الْهَوَى لَذَكُورُ وإِنِّي لَهَا مِنْ غَيْر بُغْضِ ولا قِلَى ولا إِحْنَةٍ مَحْمُولَةٍ لَهَجُورُ وإِنِّي لَهَا مِنْ غَيْر بُغْضِ ولا قِلَى ولا إِحْنَةٍ مَحْمُولَةٍ لَهَجُورُ

غيركلمة (الفهمي) إلى العَمْرِي ، إذ لم يستطع قراءة الأولى ، وقال : (في أ \_ ب : الغمسي وهو تحريف) وما في الأصل (الفهمي) لاكما قال . وكسر البيت الثاني بحذف (مِنْ) مِنْ صَدْرِهِ .

### ١٥ - ص ٥١ - :

أَقُولَ لِعَمْرٍ وَهُو يَعْذِلُ فِي الصَّبَا وَنَحَنَ بُوادِي ذِي النَّبُخَيْلِ نَسِيْرُ قرأه وكتبه: (في الضبيي).

# ١٦ - ص ٥٠ - : فسر البيت :

وإني بِنَارٍ أُوْقَدْتُهَا بِذِي حُسَا على ما بعيني من قَذَّى لَبَصِيْرُ قائلاً: حسي ذي تمني نخل لبني العنبر، باليمامة. أنظر المراصد.

وأُضيف: واضحك — ان وجلت مَحَلًّا للضّحك. فأين ذو حُسَا الموضع الذي يعرف الآن باسم (الحسو) و(حسو عليا) في عالية نَجْد، وأين ما ذكره؟!

١٧ ـــ ص ٥١ ـــ : فَسَّرَ اليفاع في البيت :

فَلَا تُشْرِفِي رَأْسَ الْيَفَاعِ فَإِنَّنِي لِذِي الشَّوَّقِ مَنْ رأْسِ الْيَفَاعِ نَذِيْرُ قَالَاً: اليفاع: من قرى ذمار في اليمن \_ أنظر المراصد.

اليفاعُ معروف لغة ، والشاعر نجدي من بني عامر ، وقد ذكر في القصيدة (ذا النّخيل) الوادي الواقع غرب الحناكية (نَخْل قديماً) ولا يزال معروفاً . فما صلة قرية ذمار ؟ لا صلة إلا أن صاحب «مراصد الاطلاع» ذكرها وهو المصدر الذي يعرفه المحقق الفاضل .

١٨ -- ص ٧٥ ---: والطلوب من البئار: بعيدة القعر، والطلوب: اسم بئر
 بعينها، وهي بين السُّقيًا وبين العرج).

جاء اسم الطلوب الأولى (الطلون) .

وفَسَّرَ الثانية بأنها: قليب عن يمين سَمِيرًاء، في طريق الحاج، طيب الماء، قريب الرشاء ـــ المراصد ـــ وفَسَّرَ العرج بأنه قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائفــــ

ما هذه التعليقات ، إنها ظُلمات بعضها فوق بعض ، فأين الطلوب التي بين السُّقيًا والعَرْج الموضعين المعروفين في الطريق بين مكة والمدينة من البئر التي بقرب سَمِيْراء أو العَرْج الذي بنواحى الطائف.

19 — ص 27 —: الصحابي الجليل الغفاري الذي كانت الطلوب مَنْزِلهُ اسمه نضلة بن عَمْرِو — بالنون — لا فضلة كما ورد في المخطوطة التي لم تَخْلُ من الأخطاء ككتابة القريتين : (الفريش) ونضلة هنا (فضلة). وغيرهما من الكلمات.

٢٠ ــ ص ٣٥ ـــ: علق المحقق على قول الهجري: (وسألت الباهلي): (واعتقد هو أحمد بن حاتم الباهلي أبو النصر(؟) صاحب الأصمعي المتوفي سنة ٢٣١ هـ ...
 وتحدث عن باهلة وأحال على «عجالة المبتدي» للهمداني (؟).

ولا أطيل : فالباهلي أعرابي روى عنه الهجريُّ كثيراً و«عجالة المبتدي» للحازمي \_\_\_ لا للهمداني .

٢١ - ص ٥٣ : - وسَأَلْتُ الباهليَّ عن تَيْمَنَ فقال : هضبة براس الزرود ،
 الشريف مَغْرب الشمس من حصن ابن عصام بيوم .

كذا قرأ الحاديُّ ما نَصُّهُ في الأصل: (... فقال: هَضْبَهُ بِرَأْسِ الذَّرْوِ، ذِرُو الشُّرِيْفِ) وعَلَّىَ قائلاً: (في أ — ب): الزرودرو) وهو تصحيف — ثم أضاف خطأً ثانياً فقال: (زرود موضع في طريق مكة بعد الرمل، فيه قَصْرٌ أصفر، لعلها سُمِّيتُ به ، وبركة وآبار — أنظر «المراصد» ٢٦٤/٢) إنه صحَّف (الذَّرُو) الذي هو الأعلى، فأتى بكلام عن (زَرُود) وهو موضع يَبْعُدُ عن ذِرْوِ الشُّريف مسيرة أيام وليال، ونقل تعليل صاحب «مراصد الاطلاع» في تسمية زَرُود وهو تَعْلِيلٌ خاطىء فالموضع يعرف باسم زرود قبل بناء القصَّر فيه ، الذي قد يكون بني في العهد الإسلامي لمن يحمي المنهل حين يرده الحجاج، وخير من هذا التعليل ما أورده ياقوت في «المعجم» من أن الاسم من (الزَّرْد) الذي هو البلع، وقال ما معناه أن زرود في رمال تبتلع الماء فلعلها سُمِّيتُ لذلك.

وزرود المنهل لا يزال معروفاً ، وقد تحدثت عنه في كتاب ه شمال المملكة » أحد أقسام «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية » .

أمَّا تَيْمَنُ الواردة في كلام الهجري فهي —كما قال — تقع في ذِرْوِ الشَّريف — أي أعلاه — بقرب ثهلان ، وهي هضبة لا تزال معروفة — أنظر عن تحديد موقعها كتاب «عالية نجد» أحد أقسام «المعجم الجغرافي» وتُدْعَى الآن (تَيْمَا) وهي بقرب بلدة الشَّعْراء.

وهناك تَيْمَنُ ذي طَلَالٍ ، هضبة أخرى بِقُرْبِ طَلَال ـــ المنهل المعروف الآن ، شرق ذي حُسَا (حِسْوِ عَلْيًا) تَعْرِف الآن باسم (تَيْمَا) .

٢٧ — ص 36 : \_ وقرأ الأخ الحاديُّ : (وكُلُّ ماء سَمَّيْنَا بالشُّرَيْفِ ، وجُذُنَةُ هَضْبَةٌ عن الكلاب بِمِيْلَيْنِ ، تدفع في الكلاب) وشرح قراءته قائلاً : في (أ — ب) : وكل ماء ، وهو تحريف — وعن جذنة — : لم أجدها في المصادر) !!

إِنَّ صواب تلك الجملة كما في الأصل المحطوط : (وكل ما أسمينا بالشُّريف، وحُذَّنَّةُ

هضبة عن الكلاب بِمِيْلَيْنِ ، تدفع في الكلاب) فهو عَدَّد مواضع كثيرة : ثهلان وذو فلحبى وذو يقن والريَّان \_\_ ومواضع أخرى قال بعدها : (وكلُّ ما أسمينا) الخ.

وحُذُنَّةُ بِالحَاءُ لا كَمَا صَحَّفَهَا الأَخ بِ هضبة ليست بعيدة عن شهلان ولا عَنْ مُجَيْرَات التي قال فيها مُحْرِزُ بن مكَعْبر الضَّبِّيُّ : في خبر يوم الكلاب : ظَلَّت ْ ضِبَاعُ مُجَيْرَاتٍ يَلْذُن بِهِمْ والْحَمُوهُنَّ مِنْهُمْ أَيَّ إِلْحَامِ حَتَّى حُذُنَّةً لَمْ يَتُرُكُ بِهَا ضَبُعاً إلَّا لَهُ جَزَرٌ من شِلْوِ مِقْدَامِ وَنُكَلِّفُ الأَخ الحَقِّ عَنتاً لَه رُمْنَا مِنْهُ العُمْةَ في البحث ، ولك الأم المطلم منه ونكَلُّفُ الأَخ الحَقِّ عَنتاً لَه رُمْنا مِنْهُ العُمْةَ في البحث ، ولك الأم المطلم منه

ونُكَلِّفُ الأَخِ المحقِّق عَنتاً لو رُمْنَا مِنْهُ العُمْقَ في البحث ، ولكن الأمر المطلوب منه هو ما في قُدرة القارىء — أي قارىء — أن يقيم النَّصَّ وأن لا يُحَرِّفَهُ حين يعجز عن قراءته ، ثم ينسب إلى الأصل ما ليس فيه .

٣٣ — ص ٤٥ —: وحرف قول الهجري: (وانشدني ابنُ بذًال الكلائي ، وهذا ابنُ عمِّ ابنِ ثُومَة ، وراوِيَتُهُ في النَّميري ، زوج ابنتها) فَضَمَّ الكاف من (الكلائي) خطأ ، وجعل (النميري) (النميري) وأتى بحاشية طويلة نسبه فيها إلى النّمِر بن قاسط. ونسب إلى الأصل ما ليس فيه فقال في (١): (وروايته). ولم يُلاحظ أن كاتب الأصل أصلح الكلمة فجعل واواً قبل الياء.

وقرأ (زوج ابنتها) : (زوج ابنته) وادَّعى أن ما في الأصل تصحيف. وَلَم لا يرجع الضمير على (ثومة).

# ٧٤ - ص ٥٤ -: وصَحَّفَ الجُنيبَة في البيت :

أَلَمْ تَرَيا يَوْمَ الْجُنَيْبَةِ لِلْهَوَى وَلِلأَمْرِ لَمَّا عَزَّنِي الأمر فَاعِلُهُ فَجعلها (الجنينة) وحكم بأن ما في الأصل تصحيف، لأنه وجد اسم الجنينة أطلقه صاحب «المراصد» على عدة مواضع!! ما أسهل الأمر إذا ما سار (المحقق) على طريقه أنَّ كل ما لم يعرفه فهو غير صحيح!!

٧٥ - ص ٥٦ : ومثال من تحريف الحادي للنصوص لقد قرأ ما هذا نصه :

(أنشدني الخنعميُّ أَحَدُ بني أوس وهم إلى شَهْرَان) .. قرأه : (أنشدني الخنعمي أحمد بن أُويْس ، وهو إلى شهران) وعَلَّقَ على هذا تعليقاً عجيباً ناسِباً إلى الأصل ما ليس فيه : (في (أ) : أحد بني أويس . هو تحريف . ورد أحمد بن محمد الخنعمي شاعر ، أنظر ابن خلكان ، ترجمة المهلب بن أبي صفرة) .

ما هذا أكُلُّ ما وجدنا اسماً يقارب الاسم الذي لم نستطع قراءته على وجهه الصحيح حكمنا على أن الأصل مُحرَّف ، وجزمنا بأن ذالك الاسم الذي وجدناه في أيّ كتاب وفي أيّ عصر كان ، هو ما ورد في الكتاب الذي وقع فريسة لنا ؟!

وأَيْنَ عَصْرُ الهجريِّ من عصر المُهَلَّب بن أبي صُفْرة ؟! إنَّ الخثعمي أحد الرواة الذين روى عنهم الهجري في مواضع ، وهو من بني أوس ، إخوة الأواس ، من شهران .

٢٦ — ص ٥٦ : ومثال آخر في تحريف الاسماء في الحاشية السابعة في سطر واحد ثلاثة أسماء مصحفة الفزع صحف (الفريج) وحُلَف صحف (خلف) وأفتل : (أقيل).

٢٧ - ص ٥٧ : ومن التحريف في مفردات اللغة : - في ذكر ولد الضان : (وجَمْعُ الطَّلَيِّ طُلْيَانٌ ، وهو الشَّصْرُ ، وجمعه شِصْرَانٌ ، وبُرْعُزٌ ، وجَمْعُهُ بَرَاغِزُ) . فقرأ الجملة : (وبو غِزٌ وجَمْعُهُ بَوَاعِز) ثم فَسَّرها تَفْسِيراً عجيباً : (البغز : النشاط في الإبل . فيقال لها باغز ، أنظر «اللسان») !! لقد تأبّل الطَّلَيُّ !!

ووارحمتاه للغة بل وارحمتاه لأمة يَصِل الْعَبَثُ بها على أيدي رجال جامِعَاتُها إلى هذا الحدّ !!

٢٨ - ص ٥٩ : - وصَحَّف كلمة (حَيْفس) في قول الهجري : (رَجُلُ حَيْفَسُ ، الشَّدِيْدُ ، المُفْرِطَةُ شِدِّتُهُ) فقرأها : (حَنْفَس) وفَسَّرها فأغرب وأعجب : (الحَنْفَسُ والحَنْفَسُ الصغير الحلق «اللسان»).

٢٩ — ص ٥٩ : ولا أرى أن يؤاخذ الأخ الحادي برفع المجرور حين يقول :

(بملتقى الطريقان) فقد (طفح الكيل)!!

• ٣- ص • ٦ : والخُميْرِيُّ أحد من يروي عنهم الهجري ، يجزم أخونا الحاديُّ أنه مسوب إلى خمير ، ماء فوق صعدة لبني ربيعة بن عبدالله ، ومصدره «مراصد الاطلاع» الذي ليس فيه كلمة عن الهجري ولا عن رُوَاته .

٣١ — ص ٦١ : وحين تقرأ فيم حققه (المحقق) هذه الجملة : (وبنو محمد تنظر بني جعفر أجمعين ، فكل قبيل عن النبي يليه) يستغلق عليك فهمها ، ولكنك حين تستعين بشرح المحقق يساورك الشكُّ في أنه تصرف في الكلام ، وهكذا كان فالأصل : (وبنو محمد شَطَّرُ بني جعفر أجمعين ، فكل قَبِيلٍ عَمُّ الذي يليه) ولا عبرة بقول (المحقق) عن تحريف وقع في أصله .

٣٧ — ص ٣٣: ولما عَدَّ الهجريُّ فصائل بني مالك بن جعفر قال باختصار (بنو سلَّمَى .. ثم معاوية وهذان ابنا السُّلَمِيَّةِ ، ثم بنو أُمِّ البنين وهم أربعة ... فذالك ستة) ولكن صاحبنا صحف كلمة وهذان إلى (وهمدان) وعلى هذا غيَّر كلمة (ستة) إلى (سبعة) وقال : (في أ — ب : (ستة) تحريف.

فَهَلُ من عَبَثٍ أسوأ من هذا؟!

٣٣ — ص ٦٤ : ولم تعجب صاحبنا جُمْلَةُ : (بطون بني عبدالله ، وهم عارة الضّباب بن عمرو بن معاوية) فغيَّرها بحذف جملة (وهم عمارةُ الضباب) وقال عنها : إنَّها من خَطَا النَّسَّاخ ، لماذا ؟ لأنه لم يَفْهَم مَعْنَى العارة ! إنَّها لطريقة مُرِيْحة ، كل كلمة أو جملة يستغلق على (المحقق) فهمها فَلْيَطُرُحْهَا ، وليحكم بأنها من خَطَا النَّسَّاخ .

٣٤ — ص ٦٥ : وقد يضيف (المحقق) كلاماً ليس في الأصل ومثال عمل صاحبنا أنَّ في أصل الكتاب (ذكر الدارات : وحدثني قال : من دارات العرب) فوضع بعد كلمة (حدثني) : منيع بن معضاد الجعفري . وقاعدة التحقيق تقضي بوضع مثل هذا في الحاشية ، وإيراد ما يدل على أنه الذي حدث الهجري .

٣٥ - ص ٦٥ : فَسَّر قول الهجري (دارات العرب بِسُّرَّة النجد) قائلاً : البسرة

\_ بسكون السين هكذا وردت من مياه بني عُقَيل بنجد الأعراف ، أعراف غمرة ، أنظر «المراصد» .

أَخُونا لم يدرك أنَّ الباء حرف جَرُّ ، وأنَّ السُّرة هنا يقصد بها وسط نَجْد ، ومسكين صاحب «مراصد الاطلاع» الذي يلقى عليه صاحبنا ما أثقله من الأعباء! وهو أضعفُ من أن يحمل أَخَفَّهَا !!

أما قوله بأن السين ساكنة فخطأ ، عليها في الأصل ضمةٌ كبيرة .

٣٦ ـــ ص ٦٥ : (ودارة خَنْزَرٍ ، ودارةُ جُلْجُلٍ .

وجِلْجِلُ بمانيةٌ من دور بني الحارث بن كعب).

قرأ الجملة صاحبُنا: (ودارة خَنْرَة) ولَمْ يُفَرِّق بين جُلجُل الموضع المضموم الجيم، الذي في سُرَّةِ نَجْدٍ، وجِلْجِل بكسر الجيم الذي في ديار الحارث بن كعب اليمانية، فضبط الاسمين بالكسر.

٣٧ ــ ص ٦٦ : (وناحية ضَرِيَّة جَوَّان ، مثل اللَّذَيْنِ في طريق البصرة واليمامة ،
 فأحدهما جَوُّ هضْبِ الحَيْل شرقي .

والجَّو الآخر جُوُّ الوبرية ، يذكرهما الأَعْشَى حين مدح هوذة :

قاد الجياد من الْجَوَّين

غير هذين . جملة (غير هذين) لم ترد في أصل مطبوعة الأخ الحادي وظنَّها هامشاً لكتابتها في الهامش ، ولكنها مُتَّصلة بالأصل .

أما تعليقه على اليمامة بكونها (مدينة من جانب العوالي) وعلى الوبرية بقوله : (وبرة : قرية على عين ماء، يخرُّ من جبل آره) فهو مبلغه من العلم . ومعروف أن اليمامة إقليم واسع ، لا مدينةً وأن الوَبريّة لا صلة لها بِوَبْرة التي في جبل آره ، الواقع في الحجاز ، لأنها في ناحية ضَرِيَّة في سُرَّة نَجْدٍ .

٣٨ ــ ص ٦٦ : (ثم عسعس ولونه أَحْمَرُ ، وله دارةً ، ثم الهَضْبُ هَضْبُ الرَّدْهِ) .

قرأ أخونا الجملة : (ثم عسعسُ وله دائرةٌ ، وهضب الرَّدَةِ) .

ودارة عسْعَس لا تزال معروفة ، والكلام عن الدارات التي بسُرَّة نَجْدٍ .

وَفَسَّر هَضْبُ الرَّدْهِ : (جبال صغار والقليب في وسط هذا الموضع) أيْ ظَنَّ أَنَّ هَضْبَ الرَّدْهِ ، هو هضب القَليب .

٣٩ — ص ٦٧ : (ثُمَّ هَضْبُ غَوْلٍ ، وغَوْلٌ ماءً ، ثَمْ هَضْبُ الخِصَافَةِ وهي بئر عَذْبَةً ) .

حلف صاحبنا كلمة (غول) الثانية ، فصار الهَضْبُ ماء ، والهضب جبال ، لا ماء .

• ٤ - ص ١٨ : (أبانانِ : ومَسِيْلُ الرُّمَّةِ بَيْنَهُمَا ، وتَنْتَهِي الرَّمَةُ عندَ أَيْرِمِيّ الكُلَّةِ ، من شقيق النِّباج) . كان كاتب الأصل قد وضع فوق الميم من كلمة (الرُّمة) كلمة خف) إشارة إلى تخفيفها ، فأدْمَجَها الناسخ المتأخَّرُ وسط السطر في النسخة الحديثة التي اتخذها الحاديُّ أَصْلاً ، وسار على ذالك هو أيضاً فجاء الكلام : (ومَسِيْلُ الرُّمَةِ خف بينها) .

وفَسَّرَ شَقِيقَ النباج — الذي هو اسم رمل معروف بقوله: (شقيق النباج: شقيق الشيء أحد جُزْء يُه. والنِّباج قيل: في بلاد العرب نِبَاجَان إلى آخر الكلام الذي نقله من كتاب «مراصد الإطلاع» مُصَدِّراً بكلمة (قِيْل)!!

11 — ص 79: (وحُبشيُّ جبل أسودُ إلى جَنْبِهِ القنانُ أسود أيضاً). الكلام في الجبال الواقعة في نَجْدٍ، ولكنَّ صاحِبَنَا شطح به التفكير فتجاوز نَجْداً والْحِجَازَ حتَّى بلغ — بفضل «مراصد الاطلاع» — تِهَامةً ، فَوجَدَ (حبشي جبل أسفل مكة بِنَعْمَان الأراك).

الحَوْرَيْزُ حَزِيزُ كَلْبٍ ، وبه الْهُبكة والأوقَةُ ، وهُنَّ عِذابٌ ،
 مُ تَهْبِطُ من حزيز كُلْب في الوَصْل ، بينَ الأوْداة وبين حزيز) .

قرأ صاحبُنا كُلمة (الحزيز) في مواضعها الثلاثة (الحُزَّيْن) ـــ بالنون وضم الحاء .

وقال في تفسيره: (حُزَيْنُ كَلْب: الحُزَيْن منَ الحَزَن: ماء بِنَجْد) فَصَحَّفَ، ثم فَسَّر ما صَحَّفَ به ثم فَسَر ما صَحَّفَ بها هو أَعْجَبُ وأغرب من تصحيفه. وكيف يَفْعَلُ والناسخ قبله هو الذي صَحَّفَ كما فعل في كلمة (الهبكة) فجعل الباء نوناً (الهنكة).

والهُبكة والأوقة وسماها ياقوت (اللوقة) وتنطق الآن (لَوْقة) لا تزالان معروفتين — أنظر «شمال المملكة» من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ص ١١٦٥ و ١٣٨١ .

٢٠ ص ٧٠ : (والغِمَار بركَ تَمْتَلِيءُ من ماء السَّماء مثل الحياض ، ثمَّ أَيْلِيُّ — وَزْنُ عُبْلِيًّ — ثم النَّبِيُّ بلدٌ سَهْلُ).

صَحَّفَ (المحقق) بِرَك التي هي جمع بِرُكَة ـــ فقرأها (نِوَك) بالنون والواو.

ورأى في «مراصد الاطلاع»: أبلي جبل معروف عند أجا فظنّه الوادي الواقع في السهاوة في نواحي الشام، كما ظَنَّ وادي أحامر المذكور قبله وهو بقربه النجبل الواقع في حريّة. وجعل بطن ظبي أحد الأودية المتقاربة في السهاوة — جعله في أرض بني، كلاب، ولم كل هذا الخلط بَيْنَ المواضع؟! إنَّه وَجَدَ ذالك في كتاب «مراصد الاطلاع» وهو — على حدّ المثل النجدي — (لا يَعْرِفُ من المِعْزَى إلَا غَرَّاء).

أما (النبي) فصحف الكلمة (البني) وفَسَّرها (بُنَي بلفظ تصغير ابن. قال أبو زياد: وهو أُجرع من الرمل في جانب رَمْل عبدالله بن كلاب أنظر (مراصد ٢٥٢/١) كذا !! ورمل بني عبدالله يقع في عالية نجد. وكلام الهجريّ واضح، ففيه بعد ذكر الموضع: (والفُرات قريب مما أسميت).

صحف الْحَزِيزِ \_ إلى (الحُزَين) ولَعَلَّهُ لم يفهم (ماءتان) إذكتبها (ماتان) وأحال في تفسير الرَّيان إلى ما أورده \_ ص ٤٥ في الكلام على الرَّيَّان الذي هو من مياه جبل شهلان ، وقال فيه : (الرَّيَّان وادٍ في حجرِ ضريّة) إلى آخر ما نقل عن «مراصد

الاطلاع» وحَقاً فالريَّان الذي في حمى ضرية — حجر تحريف — هو الذي بقرب الحزيز وإمِّرة ، لا الماء الواقع في جبل ثهلان .

وبقرب وادي الريَّان هذا هَضْبٌ يُعْرِف بهضب الريَّان ، ولكن المحقق الفاضل نقله من موضعه فجعله ــــ ص ٦٧ ـــ من جبال ديار طيء .

فخلط بين المواضع التي تُسَمَّى بالريَّان ، وذالك مبلغه من العلم .

20 — ص ٤٧: في الكلام على الْوِثْر (وجمعه وَثُورٌ، أدوات المركوبات والمَرْحولات، للركوب والحمل. قال النُّمَيْرِيُّ — وذَكرَ الْفُرسَان: —

ِومِنْهُم رَاكِبُون بِلَا أَثُورِ.

مِثْلُ جِسْمٍ وجُسُومٍ.

وقد فَسَّر صاحبنا كلمة (أُثُور) الواردة في شعر النميري ـــ وما ظَنَّهُ شعرا ـــ فَسَّرها (الاثرُ والأثرُ والأثرُ ، وهو واحد ليس يجمع فِرَنُد السَّيْف ورونَقَهُ والجمع أثُور «اللسان» ـــ ثم أحالَ على الجزء والصفحة بعد ذكر المادَّة .

إن الهجريَّ أورد قول النَّمَيْريِّ شاهداً على الوِثْر الذي هو من أدوات المركوبات والمرحولات وَأَنَّ النَّميريِّ أورده بقلب واوِه أَلِفاً فأيُّ صلة بين هذا وبين فِرِنْد السَّيْف؟!

١ ـــ ضبط المقر المجرور القاف بوضع حركة فوق القاف.

٢ — وفَسَّر الكلمة تفسيراً غريباً: (القُرُّ بالضم القَراء في المكان) ثم حمل الوزر
 كتاب «اللسان».

٣ ــ حَرُّف كلمة (المَفْعِل) فجعلها (الْفِعْل).

٧٤ — ص ٧٦ : جاء في الكلام على عُمارة الخُثَمي : عمارة بن راشد الخُثَمي

الهذلي «معجم الشعراء». والحثمي نسبة إلى خثم ، وهو اسم لِجَدِّ حُميد بن مالك بن خثم الخثمي يروي عن أبي هريرة «اللباب» وجاء في «معجم الأدباء» هـ ٢٤٨ ـــ أنشد الهجريُّ لعارة بن راشد الخُثمي).

ويؤخذ على هذا .

١ — لا صلة للخثمي الراوي عن أبي هُريرة ، وهو منسوب إلى خثم أحد أجداده ، بالهذلي الذي هو من خُتَيْم بن عَمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل .

٢ - كلمة «معجم الأدباء» خطأ والصواب «معجم الشعراء».

٤٨ ــ ص ٧٦: (وهو النَّمْرُ وجمعه نُمُورٌ، ونُمْرٌ، ونِمْرَان، ونَارٌ، وأَنمار، وأَنْمَار، وأَنْمَرُ والنَّمْرَان في الجمع).

جاءت هذه الجملة في مطبوعة صاحبنا : (... ونُمْرُ ونَمَرات ... وأفصحها النُّمُوور والنمران) .

٤٩ ـــ ص ٧٨ : فعل حَرَم يَتَعَدَّى بنفسه ولكنَّ أخانا أورده : (إذا أَحْرَمته من العطاء ولم تُعْطِهِ) وهي في الأصل : (إذا حَرَمْتُهُ) .

و ـــ ص ٧٩ : (ثَمِيْنَةُ التي يذكرها ساعدةُ بن جُوْيَّة هي شعبة من الصُّفرِ ،
 تدفع في ملك وادي المُهَلِّ من أَلَّمْلَم) .

فَسَّرَ المُحَقِّقُ الفاضِلُ كلمة (ملك) قائلاً : وادٍ بمكة ، قيل : بين قَرْقَرَى وبين مَهَبِّ الجنوب اليمامة ، أنظر «مراصد» : ١٣٠٩/٢).

كيف يكون الموضع الواحد في وادي المهل من أَلَمْلَم الذي نقل المحقق أنه على ليلتين من مكة وفي مكة ، وفي اليمامة ؟!

(ملك) في كلام الهجريِّ هنا ليست اسم موضع ، لقد فسَّرَها الهجريُّ نفسه حين أُورَدَ قول الأنْعَبِيَّةِ من مُراد :

أَلَا حَبَّذَا مِنْ مِلْكِ جُرْبَانَ نَظُرَة ﴿ وَجُرِبانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرُاقِ بَعِيْدُ

جُرْبَان : سائلة إلى قرب ذَهْبَى .

ومِلْكُ الوادي الذي يَملأ سيْله (٣٢٢ القطعة الهندية) .

المحف المحقق الفاضل عدم اتصال الكلام بين صفحتي (٣٥ و ٣٦) حيث جاء آخر الكلام عن تُميينَة : (تدفع في مِلْكِ وادي المُهلِل في أَلَمْلُم ، وأقرب) .

ثم في الصفحة الأخرى : (مفتوحة ، بَضَعْتُ وأبضعني ، ورَويتُ وأرواني) الخ .

وكنت اطلعت على مخطوطة من كتاب «معجم ما استعجم» لأبي عُبيْد البكريّ في (مكتبة الأزهر) في القاهرة ، فيها هوامش منقولة عن الهجريّ ، ومنها الكلام على (تمينة) وبعد كلمة (وأقرب) (المزالف إليه) الخ . فنقلت الكلام ، ولكنني فقدته ، ولما زرت تلك المكتبة في شهر جادى الآخرة هذا العام لم يمكنني الإخوة المشرفون على المكتبة من الإطلاع على تلك المخطوطة .

٥٢ ــ ص ٧٩ : (ولحِقهُمُ الغَيْثُ : للذين يُغِيْثُونهم) .

قَرَأُهَا أَخُونًا : (للذين يغشونهم)!!

٣٣ -- ص ٨٠ -- قرأ أخونا : (والتَّأَسُّنُ التَّذَكُّو) : (والتأسين التذكر) .

٥٤ - ص ٨١ : (نَمِرَةُ : جَبَلٌ عَنْ يَمِنك وأنتَ بَعَلَمَيْ عَرَفَة ، بَهَ غِيْرانٌ ، وَجَبَلُ الزَّنج ، الجَبَلُ المُشْرِفُ على نَجْدِ الحِقَابَةِ عَنْ يَسَارِ الذَّاهِبِ إلى عَرَفَة) .

صَحَّفَ أخونا كلمة (غِيْرَان) وهي جمع غَارٍ ، فقرأها (عيران) بالعين المهملة ، وفَسَّر ما قرأ بما هذا نصه : (عيرانِ عير الوارد وعير الصادر ، أنظر ٩٧٤/٣) وما الذي ينظر ، لعله يقصد كتاب «مراصد الاطلاع» فهو لا يعرف من الكتب المتعلقة بتحديد المواضع سواه .

منه حَيْثُ يَدْفَعُ رَهْجَان) . (ووادي وَسيق الذي يدفع في نَعْمَان ، منشعة من كبكب يدفع منه حَيْثُ يَدْفَعُ رَهْجَان) .

صَحَّفَ كلمة (وَسِيْق) اسم وادٍ لا يزال معروفاً وقد تبدل السين صاداً(وَصِيْق) فجعلها بالفاء (وسيف).

وقال عن نعان الوادي المعروف جنوب عرفة بجوارها : (نعان وادٍ في مكة والطائف، وقيل واد الهذيل(؟) على ليلتين من عرفات ـــ أنظر (مراصد).

### ٥٦ ــ ص ٨٢ :

إذا نَزَلَتْها رفقة مُضَرِبَّة وأخرى يَسمَانيُّ أَمَدُّ ثَرِيْدُها وأَ فَرَيْدُها وَالْمَا وَلَيْهِا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِلْمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِلْمِينَا وَالْمَا وَالْمِلْمِينَا وَالْمَا وَالْمِلْمِينَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِلْمِينَا وَالْمِلْمِينَا وَالْمِلْمِينَا وَلَيْمَا وَالْمِلْمِينَا وَلِيْمِا وَالْمِلْمِينَا وَلَيْمَا وَالْمِلْمِينَا وَلَيْمِا وَلَيْهِا وَلَيْمَا وَالْمِلْمِينَا وَالْمِلْمِينَا وَلَيْمَا وَالْمِلْمِينَا وَلَيْمَا وَالْمِلْمِينَا وَلَيْمَا وَالْمِلْمُ وَلِيْمِا وَلَيْمِا وَلِمْ فَالْمِلْمُ وَلِيْمِا وَلَيْمَا وَلَيْمِينَا وَلَيْمِا وَلَمْ وَالْمِلْمِينَا وَلِيْمِينَا وَلِيْمِا وَلَيْمِا وَلِمْ وَالْمِلْمِينَا وَلِيْمِا وَلَيْمِا وَلَيْمِا وَلَيْمِا وَلِمْ وَلِمِلْمِلْمُ وَلِمُلْمِلْمِينَا وَلِيْمِا وَلِمْ وَلَامِلِمِينَا وَلِمْ وَلَامِلْمُ وَلِمْ وَلِيْمِا وَلِمْ وَلِمْ وَلِمِلْمِلْمِينَا وَلِمْلِمِا وَلِمْ وَلِمْعِلْمِينَا وَلِمْلِمِينَا وَلِيْمِا وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَامِلْمُ وَلِمْ وَلِمْلِمُ وَلِمْ وَلِمْلِمِينَا وَلِمْلِمُ وَلِمْلِمِلْمُ وَلِمْلِمِلْمُ وَلِمْلِمُ وَلِمْلِمُ وَالْمُلْمِلِمُ وَلِيْلِيْفِي وَلِيْفِي وَلِيْمِ وَلَمْ وَالْمُعْمِلِيْكُومِ وَلَمْ وَالْمُعْمِلِيْكُومِ وَالْمُعْمِلِيْكُومِ وَالْمُعْمِلِيْعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِيْعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمِلِيْكُومِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِمِلْمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِيْكُمُ وَالْمُعْمِلِمُوالْمُومِ وَالْمُعْمِلِيْعِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُوالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِي

٧٥ ـــ ص ٨٣ : وقال القرديُّ :

وهْبٌ المنسبةُ \_ بِجُرِّ السين \_ تشبيبُ القصيدة) .

كذا كتب أخونا الجملة !!.

ظَنَّ أَن كَلَمَة (وَهْب) من مقول القول ، وفَسَّرَها في الهامش : (ولعلها رهب بمعنى الشيخ المُسِنُّ . أنظر الخبر رقم ١٢٠) وفي الحنبر الذي أحال إليه : (والشيخ المُسِنُّ رَهْبُ) .

ما هذا؟ إنَّ وَهْباً هو اسم القِرْدِي ، وقد ورد (ص ٩٨) : وقال وهب . ولكن الحقِّق فعل هناك ما فعل هنا من إضافته إلى القول .

٥٦ ــ ص ٨٤ ـــ في الكلام على العسل : (وإذا رَعَتِ النّهمَةَ جاء العَسَلُ شِرُواً وَهُو شُرُّ العسل) .

قرأ الأخ الحاديُّ الكلمة (شرِدواً) أي بزيادة حرف الدال ، ولَمْ يُكَلِّف نفسهُ عناء البحث عن معنى الشَّرُو ليعرف أنه العسلُ — مقلوب الشَّورِ.

٧٧ ــ ص ٥٨ : (ولا يكون الطَّرْمُ إِلَّا من رَعْي الْجَلْسِ عن الضُّرُم). وقرأ الجِملة : (ولا يكون الطَّرِمُ مَنْ رَمَى الجَلْسَ عن الضَّرْم) فَعَمَّى المعنى ، والكلامُ عن العسلِ والطَّرْمُ من أنواعِهِ .

٥٨ - ص ٨٥ : (وكُلُّ مَا تَأْرِيهِ النَّحْلُ فَهُو نَوْرٌ ، ولا تَأْرِي مِنَ الوَرَق شيئاً)
 حرَّف الأُخُ الجملة فقال : (وكلها تأرِيةُ النَّحْل) .

• ٣ - ص ٨٥: نسب الزهيري - أحدِ مَنْ يَروي عنهم الهجريُّ إلى زُهَيْر بْنِ جَشُم ، مُحِيْلاً إلى «جمهرة أنساب العرب» ص ٢٨٧ - والمذكورون في هذه الصفحة جشم بن بكر ، من تغلب من ربيعة ، وهم غير قوم الزُّهيري ، فهو من جشم هوازن ، من قيس عيلان من مضر .

وقال عن الخنعمي : (نسبة إلى خشام (أقيل) بن أنمار) يريد أن يقول : نسبة إلى خَثْعُم ، وهو أفتل بن أنمار ، ولكنه لم يدرك تصحيف الاسم في مطبوعة «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم .

11 — 17: ورد في الأصل: (تميم بن أبي مقبل) ولا شك أن هذا خطأ من الناسخ ، لم يدركه المحقق ، إذْ تميم هو ابن أُبيِّ بنِ مُقْبل ، لاكما ذكر في الهامش حيث جارى ناسخ الأصل ، وما أحال إليه من الكتب أثبتت اسمه كما ذكرت .

٦٣ — ص ٨٦: (والجهاء علي مدود علي جهوة . قال الهُذلي ي وأَضْحَتْ جِهوة . قال الهُذلي ي وأَضْحَتْ جِهاء الماء ، قَفْراً مَوَارِدُه .

وجاءت كلمة (جهاء) : (جهار) بالراء \_ خطأ \_ حارة الخُنَمِيُّ : (قال عارة الخُنَمِيُّ :

أَبَتْ كَرَبَاتُ بَيْنَ جُبُلَانَ فالشَّرَى فَوادي نُمَارٍ أَنْ تَرَى أَبَداً نُعْا جَالان بَا نَصُّه : (جبلان جاء في المطبوعة (فوادي غار) تحريف. وفَسَّر المحقق جبلان بما نَصُّه : (جبلان العريكة بلد واسع باليمن بين وادي زبيدة ووادي رمع يسكنه الشراحيُّون — أنظر مراصد (٣١١/١).

بصرف النظر عن التحريف في هذا النَّصِّ في كلمتي (زَبيدَ) و(العَرْكَبَة) إلَّا أنَّ ما ذكر الشاعر في بلاد هُذَيل قومه بقرب وادي نُمَار. ولا صلة له ببلاد اليمن.

وكذا الشَّرى ـــ الذي ذكر المحقق أنه جبل بنجد ، في ديار طيَّء ، وجبل بتهامة ، وموضع عند مكة .

70 — ص ٨٧ : (ما بِي أُوِيَّةٌ لَكَ — الْبَاءُ مُشَدَّدَةٌ — أَيَّةٌ لَكَ ، مَصْدَرُ أُويْتُ لِنَ ، مَصْدَرُ أُويْتُ لِنَ ) .
لِزَيْدٍ) . قرأها الأخ محرَّفة ؛ (مِلْي مَاوِيَّةٌ لك) .

وورد في شرح أويت تحريف في بعض الكلمات ، قد يكون تطبيعا .

٦٦ ــ ص ٨٨ : (وأنشد لابن الدُّميَّنةِ :

وَلَا نَلْتَقِي إِلَّا لِمَاماً على عُدَّى أَلَا إِنَّا تِلْكَ اللِّمَامُ الغنائِمُ عُدَى أَلَا إِنَّا تِلْكَ اللِّمَامُ الغنائِمُ عُدَى \_ بالضم والكسر.

وجاء في المطبوعة : (وأنشدني لاين الدمينة.. و(اللحام) بدل (اللمام) ولعله تطبيع .

وظن الأخ أن قول (عُدَىّ) بالكسر للدال فوضع تحتها كسرتين ، والمراد بضم العين وكسرها .

٧٧ — ٨٩ : (وسألته عن فرْئَةَ . فقال : هَضْبَةٌ بِجِلْدَانَ ، وجِلْدَانُ بَيْنَ الفُتق وتُرَبة أَرْضٌ سَهْلَةٌ ، والجِيْمُ من جِلْدَانَ مكسورة) .

كلمة (الفتق) وردَتْ في مخطوطة الأصل غير واضحة وكأنها (القنن) ولهذا فليس غريبًا أنْ لا يهتدي أخونا إلى وجه الصواب فيها .

— وانظر عن الفتق كتاب «صفة جزيرة العرب» للهمداني ، ص ٣٣٩ و ٣٤٠. — طبع دار اليمامة — وأسماء المواضع مرتبة على الحروف في الفهرس فلا داعي لذكر الصفحة .

١٠ - ص ١٩٠ : (وقال الْعَرِيْنِيُّ منْ هِلالِ : شَحْبَتْ \_\_ بضم الحاء) . قرأ أخونا الاسم بالزاي (العزيني) إذ فوق الراء في الأصل علامة الإهمال فَتَوَهَّمَهَا نُقطة ، وكتب في الهامش : (لم تُفْصِح عنه المصادرُ المختلفة ، ولعله القريني نسبة إلى بني قرين بطن من تميم \_\_ «اللسان» \_\_ عرقا (؟) ٢/٧/٢ مع .

وأعجب من هذه الحاشية أنه اعتيركلمة (مِنْ هِلال) من قول العربيني ، ففصل بين الكلمتين ، وجعل الأخيرة أوَّل السَّطر ، وما أدرك أَنَّ الرَّجُلَ هِلَالِيُّ .

٦٩ - ص ٨٩: (وَحَتَّى تكون الْمُجَالَعَةُ ، للمواجهة بالْقَبِيْع) قرأها مُحَرَّفة (وهي تكون المجالعة).

٧٠ — ص ٩٠ : (أنشدني عبد الواحد بن سليمانَ الحَوفِيُّ — فَهْمِيُّ) ورد في المطبوعة (سليمان بن الحَوفِي) ولعله تطبيع .

٧١ - ص ٩١ : (وهي العنفةُ والعَنِفاتُ ، والْعَرِفةُ والْعَرِفاتُ ، والوَدِقةُ والوَدِقاتُ الله المُودِقاتُ للسحابةِ دُوْنَ الْعُلْيَا) .

قرأ الكلام أخونا: (في العنفة والعنيفات، والعِرفة والعريفات). ونسب إلى الأصل ما ليس فيه حين قال بأن فيه (الودفة والودفات).

٧٧ - ص ٩١ : (قال السعديُّ - سَعْد غُويْثٍ ، مُوَّجِّنُ بن شَعْنَبِ العِصَامِيُّ : إذا ما تَلاَقَى البَرْقُ في عَنَفَاتِهِ .

قرأها أخونا : وللسعدي ...

فلها تلاقى الخ. وقال: (عنفاته لم ترد في القواميس بهذا المعنى — أنظر «اللسان» عنف) ثم أحال إلى الجزء وإلى الصفحة. وفاته أنَّ الهجريَّ من أثمة اللغة الذين عنهم تؤخذ، وقد بيَّن معنى الكلمة في أول الكلام. وجملة (لم ترد في القواميس) خير منها: (لم أطلع عليها فيها لدي من القواميس) أو نحو هذا الكلام.

والإحالة إلى الكتب التي رتبت موادها على الحروف ـــ كاللسان ، و(مراصد الاطلاع) تكون بذكر المادة ولا داعي لذكر الجزء والصفحة ، إذ الطبعات تختلف .

# ٧٣ — ص ٩١ : (وله في جيرانه :

أَيَا رَاعِي الغِزْلَانِ بِالشَّعْبِ ذِي الرَّبَا تَحَسَّسْ، ولا تَأْمَنْ سِبَاعاً ضَوَارِيَا فَقَدْ كُنْتَ تَرْعَاهَا وتُقْفِرُ حَوْلَهَا ويْعْفَرُ بِالْغِزْلَانَ عَوداً وبَادِيَا

قرأ الشعر: (فيا راعي) و(لقَدكنت) وهذا وإن لم يغيّر المعنى تغييراكبيراً إلّا أنَّ المُحافظة على نَصِّ الأصل أول ما يجب على مُحَقِّقِه .

٧٤ — ص ٩٧ : فَسَرَ قول الراجز :

# ثُمَّ سَلَبْنَا عَقَصاً أَبْكَارَهُمْ

قائلاً : (عَقَصَ أمره إذا لواه) ولو رجع إلى الأصل لوجد في الهامش : (العَقَصُّ الغَصْبُ) وهو مراد الراجز.

٧٥ — ص ٩٣ : (وأجد الْقَوْمُ : عَلُوا الْجَدَد ، مِنَ الأرض) . كتبها : (وأجد القومَ ، علوا الجدب) .

٧٦ - ص ٩٣: (والمبدَمَّةُ والمبلُوطَةُ : خشبة يُسَوَّى بها الدَّبار ، موضع الزرع ، والدَّمُ واللَّوْطُ : تسويةُ الأرض والسطح حتى يعود كأنه راحة) .

صحف: يسوى ـــ يسري.

وحرَّف : كأنه ـــ كأنما .

وفسَّر الدم واللوط تفسيرين بعيدين عن المعنى المقصود .

٧٧ — ص ٩٣: (الزيزاة بناؤها لا يعلوها السِّيلُ ، وتجمع زوازية) كذا وردت كلمة (بناؤها) في الأصل ، ولعل الصواب (نَبَاوَةٌ) ولمَّا لم يفهمها صاحبنا غيَّر كلمة (يعلوها) فجعلها (يعلوه).

٧٨ -- ص ٩٣ : (قال الجُهَنِيُّ مِنَ الْحَجْرِ : لَقَدْ أَكَلْتُ من هذا الطعام ما لم آكُلْ مِنْ زَادٍ)

حرَّف صاحبنا (الجهني) إلى (الجمي) وظنَّ أن كلمة (من الْحَجْر) من قوله فجعلها أول السطر، وما أدرك أنَّ المقصود: من قبيلة الْحَجر المعروفة. فوضع حاشية في تفسيرها (الحجر والحجر — بفتح الحاء وكسرها — والمحجر كل ذالك الحرام) إلى آخر ما قال!!

وسيرد ذكر هذا الجهني ص ١١١ — بهذا النَّص : (وأنشدني الجُهَني من جُهَيْنَةِ الْحَجْر ، مِنَ الأَسْد — ولصاحبنا تَخْليطٌ هناك ستأتي الإِشَارة إليه .

٧٩ — ص ٩٤: (ومَيْدَ أَنَّكَ حَلَفْتَ عَلَيَّ ، ومعنى مَيْد: مِنْ أَجْلِ).
 كتبها: (وميدانَّك) وحذف كلمة (علي).

٨٠ — ص ٩٤ : (وأنشدني الرُّدَيْنيُّ الحارِثيُّ احَدَ بني الحاس).

زاد الأخ (أبو) ليطابق ما قرأه في كتاب المرزباني ، ويقصد (أبو الرُّدَيني العكلي)

المذكور في «معجم الشعراء» للمرزباني — ص ٥٠٥ — تحقيق عبد الستار فراج — رحمه الله — وأضاف (وأعتقد أبو الرديني العكلي) مع أن الرجل من بني الحارث بن كعب من قحطان ، وعكل من عدنان . فاعجب لهذا الخلط والتغيير!!

#### ۸۱ --- ص ۹۵:

سَائِلْ بِنَا سَعْداً وقَدْ أَجْمَعَتْ سَعْدٌ مِنَ السَّرُو إلى السَّاحِلِ غَيْر الحقق كلمة (السَّرُو) إلى (السَّرُ وافِي السَّرُ وافِي غَيْر الحقق كلمة (السَّرُو) إلى (السَّرُ وافِي السَّرُ وافِي بطن الْحَلَّة من الشَّريف — انظر «مراصد» وذكر الجزء والصفحة.

وسَعْدٌ المذكورون هم سعد العشيرة ، وبلادهم سفوح السَّرَاة الشرقية وأوديتها — فَصَّل الهَمداني في «صفة جزيرة العرب» ذكر بلادهم — والسَّرُو هُنَا السَّراة .

٨٧ ــ ص ٩٦ : (يعني شعثَم مطرف) الصواب : (يعني شعثم بنَ مُطرَّف) كما في الأصل .

٨٣ — ٨٦ : (وكثيف وشبيب وحبَّاب) صحَّف أخونا الاسم الأخير فأبدل الباء نوناً ، ونسب إلى أصله الذي اتخذه أساساً (حيان) وهو تصحيف . إنَّها لَدِقَّةٌ محمودة لو كانت في محلها .

### . ٩٧ ـــ م ٩٧ :

لَتَعْتَرِفُنَّا إِنْ شَأَ اللهُ جَهْرَةً بِنِي لَجَبٍ كَاللَّيلِ أَرْعَنَ جَحْفَلَ مِن الغُرِّ، مِنْ أُولَاد جَلْدِ بْنِ مالك إذا نَابَ خَطْبٌ لَمْ يكُونُوا بعُزَّلِ

كتب المحقق كلمة (إن شأ الله) بالمد (ان شاء الله) وعلق على البيت : (هكذا ورد البيت ولا يتم الوزن(؟) إلا بقولنا (يشا) بدلاً من (شاء) إلخ.

وكلمة (ناب) وردت في المطبوعة (ناد).

٨٦ ــ ص ٩٩ : (فَاسَخْتُ زَيْداً فِسَاخاً) جَعْلَهَا : (فَأَسَنَخْتُ).

٨٧ — ص ٩٩ : (وهو يُوحِنُ قُلُوبَ الناس فَيَجْعَلُ فيها الإِحَنَ) .

قرأكلمة (فيجعل) وكتبها (فَجَعَلَ) ووضع بعدكلمة (الإحن) سَطْرِيْن خالِيَيْنِ من الكتابة ، وكتب في الهامش : (في (أ) و (ب) فراغٌ لِسِتَّة أقوال تَقْرِيباً) والواقع أنه لا فراغ لكلمة واحدة ، وأن الأصل واضِحٌ أعني الأصل المخطوطة الأولى المحفوظة في (دار الكتب) وما صُوِّرَ عنها .

٨٨ — ص ٩٩: (هُوَ الْحَرِسُ والسَّرِقُ ، مصدر سَرَقَ السارِقُ ، وحَرَسَ الحارسُ)

في عمل الأخ (وهو الحِرَسُ والسَّرَقُ ــ أَيْ بكسر الحاء وفتح الراء وكسر السين وفتح الراء وكسر السين وفتح الراء ــ وهذا تَصَرُّفٌ يدفع إلى عدم الاطمئنان إلى ضبطه للكلمات بالشكل .

٨٩ — ص ٩٩: (وأنشدني للشهابِيِّ كِلَابِيٍّ) وردت (وأنشدني للشهابِيُّ
 الكلابِيُّ) كذا !

#### ۹۰ — ص ۹۰۱:

فَأَيْهَاتَ آيَّامُ الصِّبَا قَدْ تَرَكُننِي كَعُصْلِ المَرَامِي، مَا بِهِنَّ سُدُوْد أَوْرَدَ البَيْتَ : (فهيهات) إلخ وقال في الهامش : (في (أ) و (ب) : فأيهات ، وهو تحريف .

لماذا هذا التَّسَرَّع بإصدار الحكم الصارم بأنها تصحيف ، وعلماء اللغة يقولون : (وهيهات وقد تُبْدَل الهاءُ همزةً فَيُقال : أَيْهَات ، مثل هَرَاقَ ، وأراق ، وقال ابن سيده : وعندي أنهها لُغتَانِ ، وليستْ إحداهُما بَدَلاً منَ الأخرى ، إلى آخر ما ذكروا .

وهَبْ أَنَّكَ لَمْ تَهْتَد إلى ما يوضح لك صحة استعال الكلمة ، إنه لا يسوغ لك تغييرها ولا سَيَّا إذا وَرَدَتْ عن عالم جليل —كَالهجريَّ — تُؤخذُ عنه اللَّغَةُ ، ويُعتَبُرُ هو حُجَّةً على علماتها لا الْعكس .

ثم إِنَّ تحقيق النصوص يرتكز على دعامة عَدَمِ التَّصرُّفِ فيها ، وأمانةُ للعِلْمِ تُحَتَّمُ ذلك .

٩١ ــ ص ١٠٠ : (وعَصَّلَتِ السِّهامُ إِذَا لَمْ تَقْصِدِ الغَرَضَ ، وتَفعَلُ ذلك إذا لَمْ

يَكُنْ فيها ريشٌ ، وعَصَّدَ السَّهُمُ أصابٍ .

غَيَّر صاحِبُنا: (وتفعل ذلك) بكلمة (وتُعَصَّلُ ذالك) وعلق في الحاشية: (في أُ - ب: يعفل وهو تحريف)!! لأنه لم يستطع قراءة الأصل كما حَرَّف كلمة (عَصَّدَ) إلى (عَصَّلَ).

٩٢ - ص ١٠٠ : (وذكر بَيِّن الذُّكْرِ) فَسَّر هذا تفسيراً لا صلة له به : (الذُّكرُ - بالضم -- أي تذكر) وحَمَّل «اللسان» التَّبِعَة .

٩٣ — ص ١٠١ : (والْحِجَابُ ، والْحُجْبَانُ لما وَارَاكَ مِن آرتفاع جَبَلِ أو فِقَارةِ
 حَرَّةٍ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَالِكَ)

قرأ الأخ (الحجبان) و(حَرَّة): (الجُبَان) و(حبرة) وكذا أثبت الكلمتين في مطبوعته .

42 — ص ١٠١ : (وذكر بَلْدَةً فَقَالَ : هِيَ وَغِسَةٌ وَالْوَغْسُ أَلَّا تَكُونَ مَرِيَّئَةً).

صحف (وغسة) و(الوغس) فأثبتها بالعين المهملة ، ووصف ما في الأصل بأنه تَصْحيف. وأَتَى للوعس بمعنى لا يتفق مع ما قصده الهجريُّ ، فقال : (الوَعْسُ السهل الليِّنُ من الرَّمْلِ) إلى آخر ما ذكر ، فكأنه لا يفهم ما يقرأ ، كلام الهجري في وصف الليّنُ من الرَّمْلِ مَريثةً ، وهذا يأتي بكلام يتعلق بوصف الأرض من حيث الليونة .

٩٥ - ص ١٠٧ : (وقال : أنّا مُقْرِنٌ ، للذي لا مُعِيْنَ له على ضَيْعَتِهِ وعَمَلِهِ ،
 والمُقْرِنُ المُطِيْقُ للأمْرِ ، الْقَوِيُّ عليه ، حَرْفُ مِنَ الأضْدَاد) .

صَحَّف كلمني (المطِيْق) و(حَرفٍ) بـ(المُطُبَق) و(حَرْق). وعلَّق على الأخيرة قائلاً: (الحرق حرق النَّابِيْنِ أحدهما بالآخر ــــ وأحال على «اللسان»!!

97 - ص ۱۰۳ : (إنه ثبَجِي من بَالْأَثْبَج)
 الصواب كما في الاصل : (إنه أثبَجي) إلخ .

# **٩٧ — صَ ١٠٤** : (وأنشدني السَّلُولِيُّ :

قوله : وقَدْ جَعَلَتْ أَيْدِي المُشيرين تُبْلَحُ .

قال: المُشِيرُ: الداعي الضَّيْفَ.

وَتَبْلَحُ : بَلَحَ يَبْلَحُ بَلَحاً ، إذا أَعْيَا مِنْه ، وضَعُف عنه ، وقَصَّر عنه ، وإنَّا يفعلُ ذالك كِرَامُ الناسِ فما ظَنَّكَ بغيرهم . وتبلَّح من صنيع القِرَى) .

حَظُّ هذه القطعة لدى أخينا سَيءٌ ، فقد غَيَّر قافية بيتين منها من الحاء المهملة إلى الحِيم : (كُلَّجُ) و(تَبْلِجُ) .

أما الثاني فقال عنه: (كذا ورد البيت مخالفاً للقافية ، وفي هامش الأصل: يقمح: يخيب) ثم حاول أن يجد معنى لكلمة (يقمج) بالجيم فخاب أما (يكلج) بالجيم فقد فتح الله عليه فوجد: الكلج الأشدَّاء من الرجال.

وصحف كلمة (القرى) في البيت الثاني إلى (القُوَى) وقال : (في أ : القرى تصحيف).

وقرأ : (فما ظُنُك بغيرهم) : (فما ظُنُكَ بغيبهم) وحذف من عجز البيت الأول كلمة (عَنْ) فكسره . وارحمتاه !! ما هذا العبث !!

٩٨ — ص ١٠٥ : (وأنشدني لحبيب بن يزيد أحد بني معاوية) لا (أحمد بني معاوية) لا (أحمد بني معاوية) — كما في مطبوعة صاحبنا . أما ما نسب إلى الأصل وهو عنده (أ) من أن اسم (يزيد) فيه (زيد) وهو تحريف ، فليس كما قال إنه (يزيد) فيه .

### . ١٠٦ س --- ٩٩

أبِيْ صِبْيَةٍ تَأْوِي عَلَيْهِ شَوَارِفٌ خُشُوْلُ كِرَاءِ كُلُّهُنَّ شَسُوْبُ

صحف (خشول) إلى (خشوك).

١٠٠ — ص ١٠٠ : علق على بيت (فرجدي بِجُمْلٍ) بأن في الأصل (فرجد جديمل ، وهو تحريف إذا (؟) لم يستقم به الوزن) ولا أدري مِنْ أين أتى بهذا ، لعله في المخطوطة الحديثة وحدها أما الأصل فليس كما ذكر ، بل كما أثبت .

١٠١ ص ١٠٦ - فسَّر البيت (تُهَارُ بِهِ أَرْضُ) فقال - لا فضَّ فُوه : (هَرَّ الشَّوكُ هَرَّ الشَّوكُ مَرَّ ، اشتد يُبْسُه ) . اقرأ ولا تعجب ، بل احْزن لما آل إليه أمْرُ هذه اللغة .

#### ۱۰۲ — ص ۱۰۷ :

أَهِشُ لِقُرْبِ الدَّارِ مِنْ أُمِّ واهِبٍ وَلَوْ قَرْبَتْ لَمْ يُقْضَ شَيْئاً غَرِيمُها أَهِشُ لِقُرْبَ الدَّارِ أَجْدَرُ أَنْ ترى خَلِيْلَكَ يَوْماً نَظْرَةً يسْتديمُها أَلَا إِنَّ قُرْبَ الدَّارِ أَجْدَرُ أَنْ ترى خَلِيْلَكَ يَوْماً نَظْرَةً يسْتديمُها

غَيَّرُ أَخُونَا : (وَلُو قُرَبَتُ) فَجَعَلُهَا : (وَإِنْ قُربَتُ) وَزَعَمُ أَنَّ الأُولَى تَحْرِيفَ !! مَا شَاءَ الله .

وغَيَّرَ كلمة (أَجْدَر) فجعلها (جدو) .

ورحم الله الأمانة العلمية ، والحفاظ على النصوص!!

١٠٢ — ص ١٠٧ : قال في شرح قول الصَّمَّة : (ولا دَابِقٌ مِنْ واسطٍ بقريب) :
 (هامش الأصل : واسط جَوُّ بالرمل من جراب — واسط قرية قرب بزاغة) .

كأن الأخ لم يُعجبه ما في هامش الأصل من تحديد واسط ، وهو الموضع الذي يعنيه الصمَّةُ ولا يزال معروفاً قرب رمل جراد \_ وليس كما نقل خطأ (جراب) \_ ولهذا فذكر موضعا مجهولاً اعتماداً على مصدر مَحْشُو بالأخطاء وهوكتاب «مراصد الاطلاع» الذي لا يعرف أخونا من الكتب التي تحدد المواضع سواه.

١٠٤ — ص ١٠٨ : وقال في شرح قول الصُّمَّة :

كَدَاء الشَّجَا بَيْنَ الُورِيْدَيْنِ كُلَّما ذكرتك لم تَقْدِرْ عَلَيْه النَّحانِحُ قال : (في ب : الشجا . وهو تصحيف الشجّ والشجُّ بضم الشين وفتحها ـــ البخل إلى أن قال -- الشحيج صوت يردده الإنسانُ في جوفه ) إلى ابحر ما قال مما لا صلة بمراد الشاعر. وقرأ الكلمة (الشجابين) بصِيغَة المثنَّى ، وكذا كتبها.

# ١٠٥ — ص ١٠٨ : وقال في شرح قوله :

فما طَابَتِ الرِّيْجُ الجنوبُ بدَابِقِ ولكسنها بالعَثْعَثيْن تَطيْيبُ بعد أن أورد ما جاء في هامش الأصل: (العثعث: رأس النقا الأحمر) قال: عثعثُ. جبل بالمدينة يقال له شليع (؟) عليه بيوت أسلم بن أفضى ، ينسب إليه ثنية عثعث «المراصد».

الرجل قشيري من أهل نجد فأية صلة له بعثعث المدينة ، وقد أوضحت حاشية الأصل أن عثعث في البيت ليست جبلاً ، بل رَمْلٌ ، ولكن صاحبنا وجد اسم عثعث في «مراصد الاطلاع» وإذن فليكن الذي أراد الشاعر ، شاء أم أبى الهجري ، ولا داعي للإطالة بتصحيح الكلام الذي نقله عن «المراصد» فهو ظلمات بعضها فوق بعض .

### ١٠٥ - ص ١٠٥ :

إلى الله اشتكي رَجُلاً بِجَنْبِي على "، وكليف أرفع نَاظِرَيْهِ لَمُ للاحظ أن الشاعر لم يجعل ألف (اشتكي) ألف فَصْل ، بل اضطر إلى جعلها ألف وصل ليستقيم الوزن ، فقال في الهامش : (البيت لا يستقيم وزنه إلا إذا قلنا : إليه اشتكى ولعل يجنبي . ليصلح المعنى) كذا قال .

# . ۱۰۹ — ص ۱۰۹

۱۰۷ — ص ۱۱۰ : فسر قول الشاعر :

فَرِحْتُ بِهِ وَقُلْتُ : بُنَيُّ عَمِّي فَلَيْتَكَ كُنْتَ دابِرَةَ الثَّنِيَّهُ

قال : (الثَّنِيَّةُ : فلان ثنيّة أهل بيتهِ ، أي أرذلهم) والشاعر يقصد ليتك بعيداً عني خلف الثنيَّة ، التي هي في العادة تَفْصِلُ بين منازل القوم .

الأصل فقد فاته نقل ما في الأصل فقد فاته نقل ما في الأصل فقد فاته نقل ما في الأصل فقد فاته نقل ما فيه على قول الشاعر:

سِرَاعاً مُجْهِدِيْنَ على عُدَاهُمْ ونَهْضَتُهُمْ على كَعْب وطِيَّهُ وَنَصَّهُ: (مِنْ وَلَدَكعبِ بن رَبِيعَةَ ، لأَنَّهِمُ قومُهُم ، وإنَّا أَراد أَنَّ بَاسَهُمْ على مَنْ بَعُدَ منهم).

ولم يحسن قراءة الحاشية التي على البيت الأخير في هذه الصفحة فكتبها : (وهو من اليمامة) والصواب (برْكُ من اليمامة) .

١٠٩ — ص ١١١ : ويُحرِّفُ صاحبنا بعض الكلمات التي لا يفهمها من الأصل ، ويَدَّعي أن ما فيه تحريف فكلمة (بطن من الأسد) في الأصل تحريف ، وضع مكانها (الأزْد) ذالك أنه لا يدرك أنَّ كلمة (الأسد) بالسين في هذا الاسم أصَحُّ — (الأزْدُ ويقال فيه الأسدُ ، وهو الأفصح ، إلَّا أن الأول أكثر) كتاب والإيناس » — ٥٧ — .

### - ۱۱ س ص ۱۱۰ :

فَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَاتِ شَوَى خِدَالِ عِنْابِ الشَّغْرِ سَيِّدةٍ حَيِيَّهُ حَرِيَّهُ حَرِيَّهُ حَرِيَّهُ حَرِيًّهُ حَرِيَّهُ عَرِفَ كَلْمة (خدال) إلى (خِدَلكِ) !!

### ١١١ - ص ١١٤ :

أَتَـاهُ خَـبِيْـرٌ كَـانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَدُوقٌ بِعَنَّ الْبُرْقَ قَدْ كَانَ خُلَيَا وَأَكَلَمة (بِعَنَّ) وَكتبها (لعن) وفَسَّرها قائلاً: (عَنَّ الشيُّءُ ظهر أمامك ، ولو راجع الأصل لوَجَدَ في الهامش: (بأنَّ) فالشاعر أبدل الهمزة عَيْناً ــ على لهجة مشهورة.

١١٧ ـــ ص ١١٥ : قرأ حاشية البيت الذي في أول هذه الصفحة : (عنده مبين)
 والصواب (غَيْره : مُبَيْنٌ) فهي في البيت مجرورة ، وغير هذا الراوي أوردها مرفوعة .

١١٣ -- ص ١١٥ :

يَصُبُّ عَلَى الأَعْدَاءِ كَفَّا ثَقِيْلَةً وحُجْنُ الشَّبَا، يَنْشَبْنَ فَيْمَنْ يُسَاوِرُهُ

في المطبوعة : (على اعداء) و(يشين).

الحص ١١٤ : (وضمرة ، ومغرا ، وعدد هاؤلاء في عامر ، ثم من عامر في نُبيْط ، ونُبيْطُ رَهْطُ الصِّمَّة بن عبدالله) .

في المطبوعة (ومعزا) وحذفت كلمة (نبيط) الثانية .

110 - ص ١١٦ : (والأعور أبو لُبيْنَى) .

لا كما في المطبوعة (والأعور بن لُبيني).

117 — ص 117 : (وعامر . قُرَّةُ بن هُبَيْرَة) ولا داعي لزيادة كلمة (منهم) التي وضعها أخونا بين اسمي (عامر) و(قرَّة) .

١١٧ — ص ١١٦ : (الرُّقاد وسُمَيْر ، وزُفر ، وقَيْس هم بنو سلمة) .

لم يرد في المطبوعة (قَيْس).

١١٨ ـــ ص ١١٦ : (قِراس وَفِراس) والواو غير موجودة في المطبوعة .

۱۱۹ — ص ۱۱۷ : (وبَحِيْر َ وزنُ فعيل وَهُويْمٌ) .

حَرَّفَ الأَخِ الاسمِ الأَخيرِ فجعله (وهم يم) وعلق عليه قائلاً ـــ لأَفُضَّ فُوهُ : (يَمُّ : ماءٌ بِنَجْدٍ) كما علق على اسم أُخيه (بَحِير) قائلاً : (بَحِير : جبل ـــ أُنظر «مراصد») .

والكلام في ذكر قبائل عبدالله بن سلمة بن قُشَيْر صاروا بقدرة قادر ـــ من أسماء المواضع .

العروف الفَلَج المعروف عندًاء التي هي من أعراض قُشير في الفَلَج المعروف قائلاً : (صَدَّاء مِخْلافَ البمن) كذا قال!!

### ١٢١ - ص ١٢١ :

فَمَا نُطْفَةٌ مِمًّا قَرَى الْمُزِنُ فِي صَفاً مَنِيْعِ اللَّرَى تُرْدَى الوعول حَوالِقَهُ قِمَا نُطْفَةٌ مِمًّا اللَّهِ أَخْونا: (نطقه) و(تروى) وفَسَّر (صفا) قائلاً: (الصَّفا عدَّةُ مواضع منها المكان المرتفع من جبل أبي قُبيْس).

### ۱۲۲ — ص ۱۲۹ :

إلى نَعَم يَرْعَى بِتُؤُثُوْرَ أَهْلُهُ مُسَطَّعَةً أَعْنَاقُهُ ومَرَقَّمَا شَح هذا البيت بما هذا نصَّه: (تيو ثور وروى «اللسان»: وثر — ١٤١/٧ — التوثير الشرط وهم العتلة والفرعة والأملة).

هكذا قال فهل فهِمْتَ أيها القارىء شيئاً من هذا ، وظنّي أن كاتبه أيضاً لا يفهمه ، مع ما فيه من الايهام حيث قال : (وروى «اللسان») فمفهوم هذا أنه روى البيت ، وهذا تضليل !

وتوثور اسم موضع .

وحَلَفَ من هامش الأصل : (عنده : مسطعة أعناقه ومرقمُ ـــ بالرفع) .

1۲٣ — ص ١٢٠ : (والمرقَّمُ نُقَطَّ ثلاثٌ في الفخذ ، مثل فرشة الكلب ، مثل الْهَقْعَةِ بأظفاره هذه صفتها (٠٠) وهي سِمَةُ بني ضَبَّةَ) . حذف الصورة ، وهي مثبتة في الأصل ، والهجريُّ يُصَوِّرُ بعض السَّاتِ التي تستعملها القبائل في إبلهم ، فقد رسم البَّرُثُنَ أيضاً .

١٧٤ - ص ١٧٧: من شعر المختار العبيدي القَشيري:

يا دَارَ سَلْمَى بالكَثيبِ الأهْيَم بَيْنَ الْغُرَاباتِ وبَيْنَ المَصْرَمِ

الشاعر أَوْضَحَ أَن الكثيب بين الغرابات وبين المصرم ، وفي هامش الأصل تحديد للموضّعين : (الْغُرابات أُقْيُرِنُ بأطراف الحلّةِ ، والمصرم الحَبْلُ من الرّمْل) وهذه المواضع

في إقليم السُّرِ في سُرَّة نجد ، ولكن صاحبة يشرح (الكثيب قرية لبني محارب بن عبد القيس بالبحرين) لماذا تذهب بهذا الشاعر القشيري عن بلاده إلى تلك الناحية ، لأنَّ صاحب «مراصد الاطلاع» كذا قال عن الكثيب!!

و(الغرابات) قرأها وكتبها في ثلاثة مواضع (الغربات).

ولم يحسن قراءة هوامش هذه الصفحة فكتبها مُحَرَّفة .

#### : 174 -- 170

شَمْسٌ بَدَتْ بَيْنَ سُعُودِ الأنجم قرأها وكتبها (همس).

. ۱۲۶ — ص ۱۲۶

هَلَّا تُوَافِي فِي حَجِيْجِ الموسم .

حذف (في) الثانية فاختلّ الوزن وزعم أن في الأصل (حجج) وهو زعم باطل.

# ۱۲۷ — ص ۱۲۷ :

مَنْ مُبْلِغٌ كَعْبًا عَلَى اهْتِجَارِها وَنَّابِهَا فِي الدَّارِ واسْتِخْبَارِها

قرأ : (أهجارها) و(نابهاً) .

### ۱۲۸ - ص ۱۲۸ :

إِذَا حَلَّتُ مُنَيْعَةُ بَطْنَ بِرْلَةِ وأَهلُكَ بِالرِّعَانِ مِنَ السَّوَادِ صحف (برك) إلى (بول) والعياذ بالله !! ولَمْ يَكُتُفِ بهذا بل أضاف في الهامش (بطن بول: موضع. الرعان: اسم موضع فيه عين ونخل) ثم اسم الكتاب الذي لا يعرف سواه «المراصد».

مع أنه نقل عن هامش الأصل (سواد باهلة) وهو ذو رِعانِ وجبال .

# . ۱۲۹ س س ۱۲۹

وحَارَبَتِ الْجَعَادِبُ غَيْرَ شَكِّ وسِعْرٌ حَارَبَتْ وبنو مَصَادِ صحف اسم (سِعْر) إلى (سمر).

# ۱۳۰ --- ص ۱۱۷ :

وَمَا هَذْهَدَتْ وَرْقَاءُ فِي سَاقِ سِدْرَةٍ لِهَا فَنَنَ غَضَّ النَّباتِ رَطِيْبُ في المطبوعة (فن) و(وطيب) وللأخ عُذْرُهُ ، فكذا في مخطوطته التي اتخذها أَصْلاً.

### . ۱۲۸ ـــ ص ۱۲۸ :

لَقَدُ عَلِمَتُ أَلَّا أَكِيْلَ حَقِيبْتِي عَلَيْهَا وَلَا تَخْشَى اطَّلَاعِيَ فِي العِكْمِ قَالَمُ العَجْمِ قَ قرأها وكتبها: (إلالِكَيْلِ).

# ۱۳۲ — ص ۱۲۹ :

أَخَا سَقَمْ صَبَّا بَنَاتُ فُوادِهِ لأَرْضِ بَنِي الْعَرْجَاءِ مَرْهُونَةً جِدًّا قرأها وكتبها: (لأرضي) وعلَّق على البيت: (العرجاء: تأنيث الأعرج، ذو العرجاء أكمة كأنَّها ماثلة، قيل: بأرض مُزَينة) إلى آخر ما أسعفه به كتابه «المراصد» حتَّى ولو كان بنو العرجاء من بني آدم، ليكونوا آكاماً، أو حجارة!

# 174 س س ۱۲۳

سَقَى اللهُ مُسْقِي الغَيْثِ جُوْنَة إِنَّهَا مَبَادٍ لِجَدْوَى ، أو فروع خُرُوم صحف (خروم) إلى حزوم .

# ١٣٤ - ص ١٢٩ :

يُغَادِرُ بِالْجَرَّيْنِ حَيْثُ تَلَاقَيَا حَبَاباً بناتُ الْمَاء فيه تَعُوْمُ فَيَّرَ الجُرَّيْنِ قائلاً: (جرينِ تصغير جُرْن: موضع بين سواج والنير باللَّعْبَاء من

أرض نَجْد ـــ أنظر «المراصد» ٣٢٩/١)!! فتح الله عليك!

### : ۱۳۰ س م ۱۳۵

كَمَا ذِيْدَ حَرَّانٌ عَنِ الْمَاءِ قَدْ رَعَى هُجُولَ الْفَلا فِي غُلَّةٍ وسَمُوْمٍ قرأ البيت : (هجول الغلا) و(سهوم).

# . ۱۳۹ — ص ۱۳۹

لَو أَنَّ الذي بِي مِنْكِ كَانَ بِرَاهِبٍ يُصَلِّي اللَّيالِي كُلُّهَا ويَصُومُ حَدْف من صدر البيت (بي) وعلق عليه: (هكذا ورد، ولا تدخل الباء على خبر كان (؟) البيتُ فيه إقواء، ولا يستقيم الوزن إلا بقولنا: ولو أنَّ الذي قد كان منك براهب)!! هذا نَصُّ ما كتب، فاقرأ واعجب!!

### ١٣٧ - ص ١٣٧ :

لَمَا صَبَرَ الرهبانُ عَنْكِ فَأَجْمِلِي سَقَتَكِ السَواقِي مِنْ أَجَشَّ هَزِيْمٍ قرأ (عنك): (منك) وفرق بين الكلمتين.

### ١٣٨ - ص ١٣٨ :

بِسِرْبِ عَمَاهِيْجِ كَأْنَّ عُيُونَهَا عُيُونُ الْمَهَا جِيْبَتْ عليهَا الْبَرَاقِعُ كتب (عاهج) وقال في الحاشية: (العمهج الطويل من كل شيء. في الكلمة زحاف تُمَدُّ الكسرة فيه حتى تكون ياء (عاهيج) أنظر «اللسان» — عمهج —).

لم أَدْرِك معنى هذا القول ، إلَّا أنَّ الذي أُدركه وجوب عدم التغيير في الأصل.

١٣٩ – ص ١٣٣ : كلمة (أثوب) في السطر الأول في الأصل : (أتوب).

### - ١٤٠ - ص ١٤٠

إِذَا انشَقَّ عَنْهُ السَّابِرِيُّ رأْيْتَهُ هَضِيْمَ الحَشَا، صَلْتَ الْجَبِيْنِ عَمَرَّدا قِرَا (صلت) وكتبها (صكت).

### . ۱۲۱ ـ ص ۱۴۱

كَرِيْمٌ على عَزَّائِهِ لَوْ شَتَمْتَه لَحَيَّاكَ رَسُلاً لا تراه مُزَنَّدَا (عزائه) وضعها (عزابه).

# 187 - ص ۱۲۲ :

مُنفِيْدٌ ومِثْلَافٌ وطَلَّاعُ أَنْجُدٍ إِذَا النَّكْسُ أَعْيَا هَمَّهُ فَتَرَدَّدا (همه) جاءت عند صاحبنا (صمه) وقد تكون تطبيعا.

187 — ص ١٣٥ : (والحلَّةُ ... بِجَرُّ الحاءِ ... والشِبْرِقُ والضَّرِيْعُ إذا يَبِسَ) وفي المطبوعة (الضيع).

128 — ص ١٣٧ : (أبو السمح الضِّنِّي ضِنَّةِ بن نُمَيْر) وتَصَحَّف في المخطوطة إلى (الضبِّي ، ضبّة نُمَيْر) وكذا في «جمهرة أنساب العرب» الطبعة الأولى ، فلم يدرك هذا المحقق فاعتمد عليها ونقل عنها في الحاشية .

### . ١٣٧ ـ ص ١٤٥

أَرَيْتَ إِنْ سُقْنَا سِيَاقاً حَسَنَا يَـمُدُّ مِنْ آباطِهِنَّ الْعَضَنَا صَحَّفَ أَخُونَا (الْعَضَنَا) إلى (العطنا). وقال في الحاشية (في أ ب ب : الغضبا حيث لا تستقيم القافية ولا المعنى ما بين المعوقين بيقصد العطنا ليس في الأصل ، وقد جثنا به قياسا) ثم فسر (العطن) بما لا يتصل بالمعنى الذي قصد الشاعر. وليس في الأصل (الغضبا) كما قال ، بل على العين علامة الإهمال فحسبها نقطة.

### . ۱۳۷ ـ ص ۱۶۳

يَا أَخَوَيَّ أَعْقِبَانِي أَعْيَيْتُ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْكُمَا لَنَادَيْتُ — زاد في الأول ألفا (أيا أخوي) وضَمَّ تاء القافيةِ وهي ساكنةً في الأصل.

# ١٤٧ - ص ١٤٧ :

كَم مِنْ فَتَّى تَرْشَحُ ٱلْيَتَاهُ على الْقَلُوصِ لَا يَرَى أَخاهُ

جاء في المطبوعة : (توشح) ولعله تطبيع .

14٨ — ص ١٣٩ : (وأَسُودُ الْجَفْرِ جَبَلٌ عَلَى أَمْيَالٍ من ضَرِيَّة ، إذا خرجْتَ مِنْهَا تُرَيْدُ النَّقْرَة ، والربذة ، بين طريقي العراق) .

وضع أخونا حاشية قال فيها : (الأسود : جبل شامخ حذاء بطن نَخْل ، وهي قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة)كذا قال ، ولْيُقُلِ الهجريُّ ما شاء !!

والنقرة قرأها : (البقرة) وفسرها : (البقرة ماء عن يمين الحوَّاب) الخ .

و(الربذة من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها ، فيها قبر أبي ذر رضي الله عنه المراصد ، ومصدر جديد هو «التنبيه والإشراف».

وكل هذه الحواشي خطأ في خطإٍ .

فأسود الجفر غير الأسود المشرف على بطن نخل ـــ المعروف الآن باسم (الحناكية) الأول بقرب ضرية ، والمسافة بين الموضعين لا تقل عن ٣٠٠ كيل .

والنّقرة — وليست البقرة — لا تزال معروفة ، وتقع في الطريق بين ضرية وبين الحج المدينة ، بخلاف البقرة الواقعة في عالية نجد ، قُرْب سَجَا بعيدة عن طريق الحج البصري .

والربذة — وقد عرف موقعها الآن ، تبعد عن المدينة مسيرة ثلاثة أيام للإبل — لا مسافة ثلاثة أميال — وكلمة (ظريقي العراق) وردت في الأصل (طرفي العراق) والمقصود طريق حاج الكوفة وحاج البصرة ، إذ طريق حاج الكوفة يمرُّ بالنَّقرة ، وطريق حاج البصرة يَمرُّ بالرَّبذة ، وأسود البغريقع بين الطريقين ، والجفر أوضحه في هامش حاج البصرة يَمرُّ بالأبذة ، وأسود البغريق بين الطريقين ، والجفر أوضحه في هامش الأصل (جفر بني الأدرم من بني كلاب) كذا قال وهم من قريش ، ولهذا الجفر ذكر كثير.

# . ۱۲۹ س س ۱۲۹

إِذَا نَارُ لَيْكَى آلَتِ الْجَمْرُ بَعْدَمَا ﴿ سَرَيْنَا بِهَا لَيْلاً ، وطالَ ثُقُوْبُهَا

جاء في المطبوعة : (وطال تقربها)

وقافية البيت الذي بعده : (يؤويها) وهي بالباء (يَؤُوبها) ولعل هذا كله تطبيع .

# ١٥٠ ــ ص ١٤٠ :

قَطَعْتَ الْقُوى مِنْ حَبْلِ جُمْلٍ فَأَصْبَحَتْ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا عليك ذِمامُ ذمام — بالذال — لا (زمام).

# . ۱۵۱ س ص ۱۵۱

قَضَتْكَ جَدِيْدَ الصَّرْمِ جُمْلٌ ولم تَكُنْ إذًا دَايَنَتْ يُقْضَى وفا عَ غَرِيْمُها في المطبعة (جديد العرم).

107 -- ص 181 : (أخت شبيب .. إحدى بني نبهان) لا أحد بني نبهان ، فهي أنثى .

10٣ — ص ١٤٢ : (صاحب سلامة ، ميمون بن شيخ ، العائدي ، من خُويلد عُقيل ، من عَبِيْدة ) حُرِّف الاسم في المطبوعة هكذا : (بن شيخ العبايدة ، من خويلد عقيل بن عبيدة ) وكتب في الهامش : (في أ — ب : العايد ، وهو تحريف وجاء العبايد جميع عبيدة في هامش الأصل ١١٠ ، وفي «معجم الشعراء» للمرزباني — هـ حديدة في ممون بن شيخ العباء ) .

ليس ما في الأصل ما ذكر الأخ ، فلا تحريف وما ذكر في هامش كتاب المرزباني هو (ميمون بن شيخ بن العباء) والنقل عن الهجري ، وإذن فلم حرف العائذي إلى (العبايدة)؟ و(من عبيدة) إلى (بن عبيدة)؟

١٥٤ - ص ١٤٤ : (خَرَقَتْ الرِّبْحُ تَخْرُقُ ، فهي خَرُوقٌ وخَرِيْقٌ ، لُغْتَانِ جيدتَانِ ، فالواوُ حِجَاريَّةٌ ، والياء سُهْلِيَّة .

زاد صاحبنا في الجملة كلمة (قالوا : الواو) ولا محلُّ لهذه الزيادة .

# ١٥٤ -- ص ١٥٤ :

لَهُنَّ أَجِيْجٌ تَصْفَعُ الْجِنُّ تَحْتَهُ كَمَا اهْتَزَّ غَيْثٌ صادِقُ الوَبْلِ والرَّعْدِ حُرِّفَتْ كَا اهْتَزَّ غَيْثٌ صادِقُ الوَبْلِ والرَّعْدِ حُرِّفَتْ كَامَة (الوبل) إلى (الوبد) ووضعت حركات فوق بعض الكلمات خطأ مثل (الجنَّ) و(الوَبْدَ)!

ا ١٥٥ ـــ ص ١٤١ : (والْحَبَطُ لِلْغَنَم كُلُّها ، والإبِلُ عنِ النَّفَلِ والزِّرَقِ والْكَرِشِ) .

الزُّرَقُ هنا من أخطاء الأصل ، صوابُها (الذَّرَق) — بالذال وهو نبات معروف ، ولهذا فلا ضَيْرَ على صاحبنا في عدم إدراك وجه الصواب فيها ، ولا في كلمة (الرُّوئة) فيا جاء في الأصل بعد الجملة المتقدمة : (ومن الحمض الرُّوْئَةُ ، تَحْبط أيضاً عليها) فهي غير واضحة في الأصل ، ولهذا فقد قرأها أستاذنا الشيخ محمود شاكر (البروقة) ولما ذاكرته — ولم يَجِد الرُّوئَةَ مذكورة في كتب اللغة الموجودة بين يديه ، لم يقبلها ، مع أنَّ ذاكرته صوم أيتندَّرُ به على قبيلة الرُّوئة من الحمض ، ومعروفة الآن لدى عرب الشهال ، ومِمَّا يُتَندَّرُ به على قبيلة الرُّولَة أنَّ أحدهم سَيعَ أحدَ الخطباء يَصِف الجنَّة ، وما أَعَدَّ الله فيها لعباده قال : يَا خطيب : الجنَّة فيها رُوْئَة !!

100 — ص 18۷ : (والسَّكَبُ والثَّغَرُ يُسمَّيَانِ اللَّيْدَيْنِ لأَنَّ الإِبِلَ إِذَا رعتهما أَضَحَتْ ثِقَالاً بطَاناً).

قرأ الأخ: (يسمنان) وزعم أن ما في الأصل تحريف، وجعل (الليْدَيْن): (اللَّدين) و(رعتها): (رعتها). وليلاحظ أن في كتاب الهجريّ هذا من الكلمات ما لَا يُوجَد في الكتب المعروفة ومنها كلمة (اللِّيْدَيْنِ) مثنى (لِيْد).

الجِذَاعُ جُلُودُهُنَّ مَن الْمِعْزَى بَدْرَةٌ ، فَالجِذَاعُ جُلُودُهُنَّ بَدُورٌ ، فَالجِذَاعُ جُلُودُهُنَّ بدُورٌ ، فَمَا تَحْتَهَا وَهِي الْفُطُمُ وَالْغَذَويَّةُ ) .

جاءت (الفُطم): (الفطلم).

### ١٥٧ ــ ص ١٥٠ :

نَظَرْتُ وصُحْبَتِي بِجَنُوبِ خَوْعَى إلى نارٍ تَعَلَّلِ مُوْقِدَاها في هامش الأصل: (خَوْعَى قُرْبِ دُوْمَةِ كَلْبٍ) وهذا صحيح فهي لا تزال معروفة من أشهر المناهل الواقعة شرق دومة الجندل (الجوف) ولكنَّ أخانا لم يَكْفِه ما في الهامش، فكتب (خَوْعَى جبل أو موضع قرب خَيْبَرَ، فيه يوم للعرب أنظر مراصد وفَرْقُ بين الاسمين.

10٨ \_ ص ١٥٧ : (والقارح إذا أَسْتُوْفَى خَمْساً) القارح \_ بالراء لا بالدَّال \_ ... 104 \_ 109 :

قَـدْ وَرَدَتْ تَشْرَبُ شُرْباً أَدًّا لَولاً تَـرَاخِي جِـلَـدِها لانْقَدًّا قرأها أخونا: ولَوْ تَرَاخَى جِلْدُها لَانْقَدًّا

فغيّر المعنّى .

# . ١٥٣ ـ ص ١٦٠

ظَلَّتُ عَلَى حِسْي بِصَدَّاء زَغَلْ ما قَلَّ منْهَا مَاوُهُ ومَا شُغِلْ يَزْغَلُ: مثل يَجُمُّ ، وفتح الغَيْن أبو الميمون ، وكسرها البُريدي ، وهو أفصح ، أي يَشْغَلُهُ واردٌ عَلَيْهِ ) .

وَرِد فِي المطبوعة (تُصَدَّا) تصحيف (بِصَدَّاء) ونسب الأخ إلى الأصل (تصدأ) بالهمزة وهو تحريف) ولا تحريف ولكن عدم قدرة على القراءة الصحيحة.

وجملة (وهو أفصح) وما بعدها لم تَرِدٌ في المطبوعة.

# . ۱۵٤ س س ۱۹۱

وقُلْنَ الْعَامِرِيُّ قَضَى لِجُمْلٍ أَرَاهُ اللهُ كَلَفُّهُ في غِلَالُو

غَيَّر الأخ (كفه) فجعلها (كفًّا) وقال في الحاشية : (في أ ــ ب : كفه ــ تحريف)كذا قال ، لأنه لا يعرف أن الكلمة دخلها القبض ـــ فليرجع إلى كتاب سيبويه ــ ص ١٠ ج١ ــ ليعرفه .

177 – ص ١٥٧ : (قُرَّى هذه التي ذكر ، بِعَمْقِ الرَّيْبِ ، وقُرَّى أُخْرَى عِنْدَ أَبْرَى عِنْدَ أَبْرَى عِنْدَ أَبْدَةَ ، من بلادِ بَجِيْلَةَ ، وصُدُوْرِ تُرَبَةَ ) .

جاء في المطبوعة (التي ذكرت) مع أنه يقصد شاعراً أَوْرَدَ رجزه . كما جاء (وقرى عند أبيدة) بجذف كلمة (أخرى) فتغيَّر المعنى .

177 — ص ١٥٧ : (الْجَعْدِيُّ الفاتِكُ وطلبه الحجاج). قال الأخ (الجعديُّ الفاتِكُ : العُدَيْلُ بن الفرج) وساق نسبه إلى عِجْل ، ولكن كيف يكون جَعْدِياً وهو مِنْ عِجْلٍ .

وأضاف الأخ إلى هذا الإشكال إشكالاً آخر هو أنه قال عن الثعلبي — الوارد في ص ١٥٨ — (الثعلبي هو الجعدي الفاتك ، نسبة إلى جده ثعلبة بن سمي بن الحارث \_\_ وهو عكابة \_ بن ربيعة بن عِجْل \_\_

(للحديث صلة) حمد الجاسر

# الحواشي :

(١) في الأصل (الفرة).

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٧.

# نساءفي القمة

#### **— V** —

# أمرأة تختار الموت على شتم زوجها بعد مماته ...

ما أجمل أَنْ يُرْزَقَ المرء زوجةً وفيَّةً تحفظه في نفسها إذا غاب ، وتُعْلِي من شأنه إذا ذكر ، وتَسُرُّه إذا حضر ، فيعيش رخيّ البال ، قرير العين .

ولكن إذا بلغ من وفائها أنْ تختارَ القتْلَ بِحَدِّ السيف على أن تُسيْءَ إليه بكلمة بعد ماته ، حيث لا ترجو حضوره ، ولا تأمَلُ رؤيتَه ، ولا تخشى عتابه ، فذالك ما يَسْتَحِقُّ أن يُسَطَّرُ في الكُتُب خبره ، ويُسَيَّر بين الأنام جيلاً بعد جيل ذكره ، ليكون فيه عبرة لكل مُتَّافِد ومُقْتَدٍ .

وللوصول إلى قصة تلك المرأة التي عز نظيرُها بين الأمم بشجاعتها التي فاقت كلَّ شجاعة ، وبوفائها الذي سما فوق كل وفاء ، لا بُدَّ من المرور بتاريخ أُمَّتنا في فترة تفرق فيها شملها ، وانْتَثَرَ فيها عقدُها ، وتَعَدَّدتُ فيها أهواؤها حين أصبحت شِيعاً وأحزاباً .

لقد نكب المسلمون عدة نكبات، في تاريخهم، من أشهرها: مهلك الآلاف المؤلفة عند أسوار القسطنطينية، إذ قدموا هناك لفتحها بقيادة مسلمة بن عبد الملك، الذي تحدعه الروم خدعة طار خبرها وأهلك الناس أثرها يوم أغراه أحدهم بحرق ما معه الذي تحدعه الروم خدعة طار خبرها وأهلك الناس أثرها يوم أغراه أحدهم بحرق ما معه من طعام ليظهر عزمه على احتلال المدينة فيرهبه أهلها، ويفتحوا له الأبواب طواعية واختيارا، ونزلت الثّلوج فسدّت السّبل على السالكين، فمات الجنود جوعاً، وسلّمت (القسطنطينية) لأهلها، وعاد القائد المخدوع بخُفي حُنين، وعار الدهر، ونكب المسلمون على بلاط الشهداء قُرب (باريس) حين اجتمعت (أوربا) الجزعة الحائفة المسلمون على بلاط الشهداء قُرب (باريس) حين اجتمعت (أوربا) الجزعة الحائفة فضها بقضيضها لتلقى البطل الهام عبد الرحمن الغافقي ، الذي شقّت صيحاته عنان السماء، داعياً رجاله إلى إلقاء الغنائم التي أثقلت ظهور الخيل أرضاً، لتحسين الكرّ والسفاه ذهب القوم وذهبت غنائهم وضُرّجَتِ تلك البقاع بدمائهم،

وسلمت (أوربا) وبتي ذكر الغافتي في القلوب تبكيه العيون ، كلما ذكر الأبطال المجاهدون .

ونكب المسلمون يوم قَدِمتْ (أوربا) إلى الأرض المقدسة بجموع عظيمة ، اخترقت بلاد (الأناضول) وأهلكت المدن التي وقفت في وجهها ، وأحرقت الأخضر واليابس في طريقها ، فلما وصلت مدينة القدس اجتمع الناس الخائفون في المسجد الأقصى ظأنين أن القوم يكتفون بنهب البيوت ، والاستيلاء على المتاع ، وتمنعهم حرمة المسجد من إراقة الدماء ، ولكن الغُزاة المتوحشين قتلوا سبعين ألفاً من قومنا ، ثم جمعوا جُثْنَهُم في كومة عظيمة وضعوا عليها الحطب وأوقدوا فيها النار .

لقد بكى الناس ولكنهم بكوا مجتمعين ، وتأروا من الأعداء غير متفرقين ، وذكروا تلك النكبات ـــ ولا يزالون ــ مُعظِّمِيْنَ لشهدائها ، معترفين بالجميل لأَبطالها .

ولكن النكبة العظمى التي لا تزال حتى يومنا تَجُوُّ النكبات ، والمصيبة التي تلدكل
 يوم مصائب متواليات — مصرع الحسين بن علي — رضي الله عنه — على أرض
 (كُرْبَلَاء) قريباً من مدينة الكوفة في العراق .

لقد كان لتلك الوقعة المشتومة أثرُها العظيم إذْ قسمت المسلمين، وفرَّقَتْ بين المؤمنين، وجرَّت بينهم حروباً تلتها حروب، فقُتِلَ من قُتِل، وبتي من بتي للشحناء والبغضاء، ولعن الناس بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لقد حزن أهل الكوفة للحدث العظيم ، وكان مبعث الحزن والأسى أنهم هم الذين دعوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروج فلما صار بساحتهم لم ينصروه ، بل خرج إليه قادتهم فقتلوه .

وخرجت منهم جماعة سموا أنفسهم بالتّوابيْنَ ، ليثأّرُوا من الأمويّيْن ، فلم يدركوا ثأراً ، ولم يحوزوا شيئاً بل قُتِلَ قائدهم سليان بن صُرَد ، وحينئذ برز في الكوفة فتى مقدامٌ ، جمع بين الشجاعة والدَّهَاء ، وهو المختار ابن القائد المشهور صاحب معركة المجسّر أبي عُبيد الثقفيُ ، فأقام دولةً في الكوفة ، حاربت الأموييْن في الشام والزَّبيريِّن في الحجاز ، فقتل عبيد الله بن زياد ، أمير الكوفة يوم مصرع الحسين ، وهو الذي أرسل

رأسه الطاهر إلى يزيد في الشام. ولكنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزَّبِيرِ استطاع بمعونة زعماء العراق الذين قتل المختار كثيراً منهم ثاراً للحسين أن يقضي على دولة المختار في الكوفة ، ولم يكتف بمصرع المختار ، بل أمر بقتل رجال جيشه الذين أعْلنوا الاستسلام ، وطلبوا الأمان ، وفي الخبر التالي ما يبين شدَّة الأمر : لتي عبد الله بن عمر وضي الله عنه مُصْعَباً فسلَّم عليه ، فقال ابن عمر : من أنت ؟ فقال : أنا ابن أخيك مصعب بن الزَّبير ، فقال له ابن عمر : أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة ، عش ما استَطَعْت ، فقال له مصعب : إنهم كانوا كفرة سَحَرة ، فقال ابن عمر : والله لو قتلت عِدْلَهُم غنماً من تُراث أبيك لكان ذلك سَرَفاً .

وليت سبعة الآلاف هؤلاء شفوا غليل مصعب بن الزبير فاكتفى بهم ، لقد استدعى زوجَتي المختار ، أم ثابت بنت سمرة جندب ، وعَمْرة بِنْتَ النعان بن بشير الأنصاري فسأل الأولى : ما تقولين في المختار ؟ فأجابت ن وما عسى أن أقول فيه إلا ما تقولون أنتم فيه ؟ فخلًى سَبِيلَهَا ، أمَّا عمرة بنتُ النّعان بن بشير فأجابت ن رحمه الله لقد كان عَبْداً من عباد الله الصالحين ، فَسَجَنَها ، وكتب إلى أخيه عبدالله بن الزبير : إنها تقول عن المختار : إنه نبي ، فأجابه أن أخرجها فاقتلها ، فأخرجها إلى ظاهر البلد بين الكوفة والحيرة فضُربَت ثلاث ضَرَبات بالسيف وهي تقول : يا أبتاه يا عَثْرَتَاه !!

وعظم الأمر على الناس وهالهم ما فعل مصعبُ بن الزُّبَير، فقال عمر بن أبي رَبيعةً :

قَتْلَ بَيْضَاءَ حُرَّةٍ عُطْبُولِهِ إن لله دَرَّهَا مِنْ قَسِيْلِ وَعَلَى المُحصَنَاتِ جَرُّ الذَّيُولِ انَّ مِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ عِنْدِي قُتِلَتْ هكَذاً على غيْر جُرْم كُتِبَ الْقَتْلُ والقِتَالُ عَلَيْنَاً

ورثاها سعيد بن عبد الرحمن بن حَسَّانِ بن ثابتٍ الأنصاري :

بِقَتْلِ النَّهِ النَّمْانِ ذي الدِّينِ والحَسَبُ مُهَذَّبَةِ الأُخْلَاقِ والخِيْمِ والنَّسَبُ من المُوثرينَ الْخَيْرَ في سَالِفِ الحُقُبُ أَتَى رَاكِبُ بِالأَمْرِ ذِي النَّبَا الْعَجَبُ بِقَتْلِ فِتَاةٍ ذَاتِ دَلُّ سَتِيْرَةٍ مُطهَّرة من نَسْلِ قَوْمٍ أَكَارِمٍ خليل النبي المصطفى ونصيرة وصاحبه في الحرب والضّرب والكُرب أَتَانِي بِأَنَّ [....] تَوَافَقُوا عَلَى قتلِها لا جنبُوا القتل والسّلب فلا هَنأت آلُ الزَّبَيْرِ مَعِيشَة وذاقُوا لِباس اللّالِّ والحوف والحرب كَانَّهُمُ إِذْ أَبْرَذُوهَا وقُطِعَتْ بَاسْيَافِهِم فَازُوا بِمَمْلَكَة الْعَرَب مَحْمُودة الأَدَب مَحْمُودة الأَدَب مَن الدَّمِ والبّهَ اللّانِ مَحْمُودة الأَدَب مَن النَّمِ والبّه الله والسّل والكَلِب من النَّمِ والبّه الله والسّل والكَلِب عَلَي عَلَى جَارِهَا الْحَجُب عَلَي عَلَى جَارِهَا الْحُجُب مِن الخَوْر في الْحُجُب عَلَى جَارِهَا الْحُبُ والْمَنْ والله المُخْب عَلَى جَارِهَا الْحُبُ والله المُخْب عَلَى جَارِهَا الْحُبُ والله المُخْب في الحَجْب المُخْب في المُحْب الْحَبُ والله المُخْب عَلَى جَارِهَا الْحُبُ والله الله المُخْب الْحَبُ والله المُخْب الْحَب الْحَ

أجل إنَّ هذا من أعجب العجب !!، امرأة مَنْعَها وفاؤها لزوجها أن تسبَّه بَعْدَ مماته، وقد عاشت معه ما عاشت، أو أن تَلْعَنَهُ وقدْ لقِيَتْ في كنفه من الكرم ما لاقت.

لقدكان أمراً سهلاً وسائغاً ومقبولاً أن تقول ما قالت ْضَرَّتُهَا فتسلم من الأذى ، وقد كان بابُ العُذْر واسعاً ، وطريق اللوم من أيِّ مَخْلُوق مُغلقا لُو خلَّصت ْ نفسَها من سيف مُشُرَع ، وموت مُحَقَّق ، وحُكْم من خَلِيفَةٍ لا رَدَّ لَهُ ولا مَدْفَع ، بكلمة واحدة ، بَعْد سيجْن تَسْتَطيع في ظلمته أن تُغَيَّر رأيها ، وأن تُبدِّل موقفها ، فتخلص من أن تتشخَّط في دمها بضربات مؤلمةٍ من سيف غير صَقِيل ، فيصيح من رأى ذلك المُنظرِ المُحزن : دمها بضربات مؤلمةٍ من سيف غير صَقِيل ، فيصيح من ويجلبه إلى مصعب بن الزَّبير . فيقول للشَّرطيِّ : دَعْهُ لقد رأى شيئاً فظيعاً ! !

فما أجمل الوفاء!! وما أحسن وَقْعَهُ في النفوس!! ولكنه — كما قالتُ كُلُّ الأمم وسَجَّلت آدابُ كلِّ الشعوب — من المرأة لِزَوجِها. أجملُ وأعظم، فهو آيةُ الحبِّ العظيم الصادق، من نسائنا الكريمات على الرَّغَم من كُلِّ تُرَّهات القصصِ الشائعةِ وأقاويل الشعراء الكاذِبة، عنِ العفافِ، والوفاءُ والشرف.

الكويت: محمد رعسلي العسبد

# بلدشه ادات

في رواية فاوست للكاتب الألماني جيته يقول فاوست لمفيستوفيلس:

وماذا يضايقك في هذه المصطلحات اللّاثينيَّةِ التي نستعملها ؟ إنها يا سيدي الغطاء الذي نستر به عيوبنا . . كلما صادفنا شيئاً لا نفهمه وضعنا له مصطلحاً لاتينياً يبهر الناس ويجعلهم يشعرون أننا علماء .

وهذا ينطبق على الكثير جداً من ألقاب الماجستير والدكتوراه عندنا اليوم .. إنها أغطية وأقنعة نستر بها الجهل أحياناً ، ونكسب بها لقمة العيش في أكثر الأحيان ، والطالب لا يدقق فيا يقول لأنه يعرف أن الكثيرين من الأساتذة لا يقرأون لا هذا البحث ولا غيره ، ولقب دكتور يعطى كأنه صدقة أو حسنة لوجه الله ، وقاعات الرسائل في مكتباتنا الجامعية تضم الألوف من تلك المجلدات الثينة المجلة بالقاش الأسود ، والله وحده يعلم ما فيها ..

الجيل الذي تخرجنا عليه نحن وبقية العالم العربي لم يكن في رجاله إلا القليل ممن حلت عليهم بركة الدكتوراه ، ربما لأنهم كانوا علماء حقا ، ولأنهم كانوا كذلك فلم يكونوا بجاجة إلى طيلسان الدكتورية لكي يؤكد للناس مكانهم من العلم .

محمد شفيق غربال وعبد الحميد العبادي وأحمد أمين وأمين الخولي ومصطفى عامر وأحمد الشايب وعلى عبد الرزاق وعبد الرحمن الرافعي ومعظم هذا الرعيل المبارك الذي ملأ طباق عالم العرب والإسلام علماً ، لم يحمل واحد منهم لقب دكتور.

ولكنهم جميعاً كانوا بحار علم ومعرفة ، واحد منهم وهو عباس محمود العقاد كان جامعة كاملة ، ولو شاء أي منهم أن يحمل عشرة طيالسة دكتوراه لحملها ، وواحد منهم فعل ذلك وهو زكي مبارك فلم يكن دكتوراً واحداً بل كان دكاترة ، وكان يلقب نفسه فعلاً بالدكاترة زكى مبارك .

وأيام هذا الجيل الذي هو إلى أيامنا هذه عاد مجد مصر الفكري ، كانت قاعة صغيرة في شارع صغير متفرع من شارع عبد العزيز يسمى شارع الكرداسي أو حارة الهدارة تضم من العلم قدر ما تضمه جامعاتنا اليوم جميعاً ، تلك هي قاعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ولقد رأيت فيها ذات حميس كل من ذكرت مضافاً إليهم محمد كرد على عالم الشام في عصره وحسن حسني عبد الوهاب عالم تونس وعبد العزيز الميمني عالم الهند وعياس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني وكامل كيلاني ومحمد لطني جمعة ومحمود تيمور ومحمد فريد وجدي ومحمد فريد أبو حديد ومصطفى عبد الرازق ، ومحمد عوض محمد وأحمد زكي باشا شيخ العروبة ، وكان شباب العلماء في ذلك الجين . . ومن بينهم زكي نجيب محمود وإبراهيم حلمي عبد الرحمن وعبد الرحمن بدوي ومحمد عبد الهادي أبو ريدة ومحمد مندور وشوقي ضيف وإبراهيم بيومي مدكور وغيرهم كثيرون يجلسون في نفس القاعة ويتلقون من الرعيل القائد راية العلم ليسيروا بها إلى الأمام ، وكان كل رجال هذا الجيل الثاني دكاترة بالفعل ، ولكن الدكتوراه كانت أقل أدواتهم وأيسر ما يذكرونه من عدة لحمل الأمانة لأنهم حتى بدون لقب دكتوركانوا سيصلون إلى ما وصلوا إليه ويزيدون ، ولم يكن حصولهم على ذلك اللقب إلا استكمالاً لشكليَّاتٍ كانت الجامعة تتطلبها منهم ، وكان العلم ينتقل إذا ذاك من قاعة شارع الكرداسي وبيت آل عبد الرازق في الشارع الواقع خلف قصر عابدين ـــ وكان يسمى باب باريز ـــ إلى قاعات الجامعة القديمة في سراي الزعفران ثم الجامعة الجديدة في حداثق الأورمان .. وليته ما انتقل.

لأن الانتقال بدا لنا إذ ذاك أنه تطور حتمي تقتضيه طبيعة التقدم ، وقد فاتنا يومها أنه انتقل من عصور تقليد العلم العربي الحالد إلى عصور ضياع . كان ينتقل من عصور كان العالم فيها عالماً بعلمه وحفظه وجلالة قدره واحترامه لنفسه لا بلقب يحمله لا ندري كان العالم فيها عالماً بعلمه وحفظه وجلالة قدره واحترامه لنفسه لا بلقب يحمله لا ندري كيف حمله ، أيام كان على الشيخ أن يحصل على لقب الشيخ الحافظ كل يوم ، لأنه في امتحان ومناقشة كل يوم ولا بد أن يخرج منها بدرجة الشرف الأولى كل مرة فإذا قصر يوماً واحداً أو تلعثم في الإجابة عن سؤال أو سها في رواية سند واحد من اسناد الصحاح والمسانيد وكتب السنن . . انصرف الناس عنه وتحدثوا بالحفظاً الذي لا يغتفر الذي وقع

فيه ، وكانت عندهم عبارة قاسية يقولونها وهي : لقد وقع الشيخ في حفرة .

ولقد وقع في الحفرة شيخ أندلسي جليل بسبب نقطة واحدة وضعها خطأ فوق حرف؟ وهذا الشيخ هو أصبغ بن خليل من أعلام الأندلس في القرن الثالث الهجري وقد قرأ اسم الصحابي المعروف أسيد بن الحضير (الاسمان بصورة التصغير) أسيد بن الحضير بالحاء فأكله الناس أكلاً.

وأمامي الآن كتابان من كتب تراجم العلماء عندنا هما الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني ، والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، وإن الإنسان ليخشع وهو يقرأ سير أولئك الناس وما كانوا يدرسونه ويواظبون على درسه يوماً بعد يوم حتى يحتفظوا بلقب الأستاذية لأن الواحد منهم كان يعرف أن خطأ واحداً في درس أو في كتاب قد يسقط عنه اللقب إذا ثبت أنه وقع فيه حقاً.

لأن تقاليد العلم عندنا تقول إن العالم ينبغي أن يكون جامعاً لصفات أهل العلم من ذكاء وحفظ وصدق وأمانة مع نزاهة النفس والتصاون والبعد عن الدنايا والزهد في أموال السلاطين. وكان الواحد منهم يقف لصاحبه موقف الرقيب، والويل لمن يقع في خطأ في علم أو خلق، وأمامك نقد السخاوي للسيوطي ونقد السيوطي للسخاوي ونقد ابن حجر لجال الدين بن تغري بردي.

ومن أغرب ما وقع لي من أخبار العلماء ودقتهم في العلم أن ابن رشيد السبي الرحالة ، وكان عالماً مغربياً يطوف العالم ليلتي العلماء ويسمع منهم ، لتي في مصر الشيخ تتي الدين محمد بن دقيق العيد وكان إماما في العلم معاصراً لعز الدين بن عبد السلام ، وكان ابن دقيق العيد عالماً متواضعاً منصرفاً إلى العلم ذا حياء وقناعة في حين كان عز الدين بن عبد السلام صاحب دعوى عريضة وفم كبير ومداخلة للسلاطين ، شأنه في ذلك شأن أهل العلم من غير المصريين الذين كانوا يأتون مصر وينعمون بخيرها ويجدون الأمان والعز في أعطافها ، ولا يكون لهم هم بعد ذلك إلا التطاول على علماء مصر ومعاولة التعالم عليهم ، ولدينا من هؤلاء مثالان : ابن حجر العسقلاني من أهل المشرق

وعبد الرحمن بن خلدون من أهل المغرب ، وكلاهما لم يعرف العز والأمن والمكانة العليا إلا في مصر ، ومع ذلك فما أكثر ما وقع ابن حجر في علماء مصر ، وما أكثر ما وقع ابن خلدون في علماء مصر ، ومسكينة مصر هذه ما أكثر ما تحملت وما تتحمل .

نقول إن ابن رشيد لتي ابن دقيق العيد في المدرسة الصالحية في القاهرة وَأَلْقَى عليه سؤالاً وروى خبراً قال فيه .. إن ابن شاهين قال : صليت خلف المازري ، فتركه ابن دقيق العيد حتى فرع من كلامه ثم قال له : هذا حسن إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت فإن ابن شاهين لم يلق المازري فقال ابن رشيد إنما أردت الميانشي فقال ابن دقيق العيد الآن صح ما ذكرته ، فتصور هذا الخطأ خطأ واحداً في إسناد خبر فلاحظ الشيخ هذا الخطأ وانتظر حتى صححه الطالب!

فتأمل والله أي أخطاء تهد الجبال يقع فيها أساتذة اليوم ولا أحد يبالي . والسبب ؟. هو لقب الدكتوراه قاتله الله ! .

ذلك أن الدكتوراه عندنا بدأت بداية حسنة عند أمثال منصور فهمي وطه حسين وزكي مبارك ومحمود عزمي ومن إليهم ، وكانت الدكتوراه في أوربا في ذلك العصر شيئاً هائلاً ، وكان الرجل في فرنسا لا يحصل على الدكتوراه إلا إذا شاب شعره وقد يعلم في السوربون عشرين سنة مدرساً يحصل بعدها على الدكتوراه وهو في حدود الحمسين ، وهنا فقط قد \_ وقد لا \_ يعين أستاذاً في السوربون .

ولقد شهدت لأول دراستي في السوربون مناقشة المستشرق المعروف لنا جميعاً كلود كاهان في رسالته عن شهال الشام أيام الحروب الصليبية ، وجلس ليناقشه خمسة من أسود الاستشراق والتاريخ وأخذوا يساجلونه ويختبرونه ويلومونه ست ساعات ولم يغفر واحد منهم له خطأ واحداً في النحو وظل يقرعه حتى تصبب عرقه ، وأخيراً منحوه اللقب بعد أن هلك وهلكنا معه !.

وواقعة أخرى من هذا الطراز عندنا شهدتها وشهدها معي أنيس منصور ، وكان أيامها يشق طريقه الطويل بادئاً في جريدة الأهرام فيا أذكر ، والواقعة كانت مناقشة الماكتورة عائشة عبد الرحمن في رسالتها عن رسالة الغفران ، ولم تكن مناقشة إنما معركة

وقفت فيها تلك المناضلة الباسلة تؤيد رسالتها أمام طه حسين وأحمد أمين والعبادي ومن في طبقتهم ، ولم تكن مناقشة إنماكانت يوم الحشر لأن أهل العلم في مصركلها اجتمعوا لشهود هذه المعركة كأنها نضال بين أسد وأسير في ملعب روما ، ولقد رأيت بنت الشاطىء بعد أن سمعت قرار اللجنة تجلس على مقعدها وتلتقط أنفاسها كأنها البطل أندروفيكوس بعد أن قتل الأسد!

تلك كانت الدكتوراه في تلك الأيام ، فهاذا أصاب الدكتوراه في هذه الأيام وأقصد أبامنا هذه ؟

لقد أصبحت درجة مالية لا مرتبة علمية .

وإذا أنت حضرت المناقشات عجبت! فإن أصحاب الذمة من الأساتذة المناقشين الذين يقرأون الرسالة ويستعدون لمناقشها حقاً يظلون يكشفون عن عيوب الرسالة ومواضع الخطأ فيها حتى نقول انهى الولد يا ولد!.

ثم تجتمع اللجنة للتداول ، ثم تعود لتعلن منح الطالب درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى ، ولا يمكن إلا أن تكون مرتبة شرف أولى .

وتظل واجماً مكانك لأنك لا تفهم ، فإما أن الذي سمعته من كلام الشيوخ ونقدهم حق ، إذن فهذا الطالب لا يستحق الثانوية العامة .

وإما أنهاكلها مسرحية مرتبة محبوكة يتأزم فيها الموقف حتى تظن أن البطل قد ضاع ثم فجأة تنحل العقدة وتصفو السماء ويتزوج البطل البطلة وفي هذه الحالة تكون تلاوة قرار اللجنة صورة مبتكرة لأغنيتنا التقليدية اتمخطري يا حلوة يا زينة.

وأرجو يا سيد القارىء ألا تحسبني هازلاً فهذا هو الحق وليس هذا مقام هزل ، إنه يبلغ من استهانة الطالب باللجنة ومناقشاتها وحكمها بالتالي ، أنه في يوم المناقشة يعزم أهله وعبيه ويشتري الملبس والشربات لأنه لا يشك في مرتبة الشرف الأولى ، ولا يكاد الأستاذ المشرف يفرغ من القراءة حتى تتردد الزغاريد ويدور الملبس والشربات ولولا الملامة لأتى الطالب بالراقصات ليرقصن أمامه ، في الكوشة مع ربة الصون والعفاف

الآنسة دكتوراه أو الآنسة ماجي وهو اسم الدلع للماجستير.

وما الذي بدور في غرفة المداولة؟

هنا أنا لا أذيع سراً لأن أي فراش في الكليات يعرف ما أقول حرفاً بجرف، والفراش في يوم أي مناقشة هو نجم الحفل، هو الذي يقوم بإعداد لوازم الزفاف.

الذي يدور هو أن الأستاذ المشرف — لأنه في أحيان كثيرة جداً لا يكون قد قرأ الرسالة التي أشرف عليها — يريد أن يغطي على هذه الحقيقة الرهيبة ، فيضني النقاء على طالبه ، ويدافع عنه كأنه هو — لا الطالب — موضع الامتحان فهو يطالب بالدرجة لنفسه لا للطالب ! وكيف يجوز أن يحصل سيادته على أقل من ماجي بدرجة ممتاز ، أو دوكي — الدكتوراه أقصد — بمرتبة الشرف الأولى !.

وإذا أنت اقترحت أقل من ذلك ومضيت تناقش قالوا لك :

— حرام یا دکتور : إنه متزوج وعنده ثلاثة أولاد .. ده حرام وربنا لا یرضی عن قطع العیش ..

وتتلفت حولك وتقول:

— يا ناس .. إن الطالب بخير ، وإذا لم يتصل عيشه في الجامعة فهو متصل في التعليم العام ، وهل العمل في التعليم العام قطع عيش أو وصل عيش ؟

معلهش یا دکتور .. خلیها تفوت بقی .. ما هم کلهم کده ..

هيه جت على ده!

وهذا المشهد تكرر مرات وَمُوَّاتٍ حتى وصلنا إلى مستوى أسيف وحزين .

ذلك أن الأساتذة ينسون أنه إذا كان الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم حقاً للطالب لأنه رزق ومعاش ، فإن الدراسات العليا حق للجامعة لأنها المعمل الذي تعد فيه الجامعات هيئات التدريس وإطارات البحث والدراسات والتعليم الجامعي القادمة .

ومعنى ذلك أنهم لو أتوني بألف طالب في الليسانس فليس لي حق الاعتراض ،

فهؤلاء جميعاً شبان وشابات لهم الحق بحكم الدستور في الدراسة الجامعية والحصول على الإجازة العلمية إذا نجحوا في الامتحان لكي يكسبوا بها العيش الحلال.

والأمر مختلف جداً بالنسبة لما هو فوق ذلك .

لأن الدراسات العليا لَيْسَتْ حقاً مطلقاً لأي مواطن بل هي حق للجامعات وحدها ..

فنحن لا نأذن لطالب بأن يقيد نفسه في قسم الدراسات العليا لكي يدخل هيئة التدريس من الباب الخلني ، ولا نحن نقبله ونعطيه اللقب العلمي لكي يتباهى به كأنه وردة في عروة سترته ، فما لهذا خلقت الدراسات العليا ، إنما هي فقط مؤسسة علمية جامعية لكي تعد للجامعات ما هي بِحَاجة إليه من علماء.

هنا في قاعات الدراسات العليا يلتني الجيل السابق بالمؤهلين للبحث العلمي من أبناء الجيل اللاحق ليتكونوا على أيديهم ويتسلموا الراية ليسيروا بها في طريق العلم.

لا دخل هنا للقمة العيش ولا للعياقة ..

ولا قسوة على الإطلاق في أن تقول لطالب : معذرة يا بني ، ليس عندي وقت ، فلدي خمسة طلاب يدرسون ، وعندما أفرغ من واحد منهم آخذك بعده .

لأننا \_ كأساتذة لنا الحق في الإشراف على الرسائل \_ ينبغي ألا ننسى قط أننا نخدم هنا الجامعة أولاً وعاشراً \_ وأن وظائف الجامعة لا ينبغي أن يشغلها إلا الذين يستحقون ذلك فعلاً محافظة على الجامعة في ذاتها ومراعاة لمستوى العلم في البلاد .

ولقد قرأت في طلب تقدم به أستاذ للعمل في قسم التاريخ في جامعة عربية ، وكنت رئيس هذا القسم ، فإذا بصاحبنا يقول إنه أشرف إلى الآن على ٧٥ رسالة للإجستير والدكتوراه فاستبعدت الطلب في الحال ، لأن هذا الأستاذ لا يخلو أن يكون أحد رجلين : إما إنه صادق فيا يقول أي أنه أشرف فعلاً على هذا العدد الهائل من الرسائل ، وفي هذه الحالة لا يكون وقته قد اتسع للاطلاع على كتاب واحد أو تأليف كتاب واحد ، وفقد الحق في الأستاذية من زمن طويل نتيجة لعدم الإطلاع على كتب

جديدة ، وإما أن يكون كاذباً ، وهو في هذه الحالة لا يحق له أن ينتسب إلى الجامعة ولا سلك الفراشين والحدمة السايرة .

ومن بالغ ما يؤسف له أن ما قال هذا الرجل كان صحيحاً ومن أساتذة الجامعات بل مساعدي الأساتذة من يشرف في وقت واحد على عشرين أو ثلاثين بحثاً.

وقد تبينت هيئة علمية أن أستاذا يعمل فيها جعل الإشراف على الرسائل «بيزنيس» بل «جريت بيزنيس» وتفوق على جهابذة الدنياكلهم وأشرف في سنتين على ٦٥ طالباً، ولم يجدوا بداً في هذه الحالة من أن يطلبوا إليه الحزوج وإقفال الباب من الحارج.

وهذا الكلام أقوله دفاعاً عن الجامعات في بلادي ، وبل دفاعاً عن العلم فيها ، فإن المستوى العلمي هو سور دفاعنا الأول والأخير.

وإذا كانت بلادنا ذات تقاليد علمية من أيام امتحب فلا يصح قط أن نتنازل عن ذلك التقليد في عصر مركبات الفضاء . .

وليس في الدنيا نصف علم ولا ربع علم . إما أن يكون العلم كاملاً أو هو ضرر على الدنيا والناس .

وهل يجوز في عقل أو شرع يا ناس أن يكون هناك دكتور في الرقص أو دكتور في الديكور أو في فن الإعلان أو في إخراج الحزعبلات التي يسمونها مسلسلات ؟.. وإذا كنا عاجزين عن تسويق علب الفول المدمس حتى غلبتنا الصين وتايوان في هذا المجال ، فهل يعقل أن يكون لدينا العشرات من دكاترة إحصائيات الإعلانات وحسابات الإعلانات أو نظريات فن التسويق ؟..

أليس الأفضل من ذلك أن نعطي طالب الدكتوراه صندوق علب فول ليبيعه وينفعنا وينفع نفسه بدل أن نعطيه لقب دكتور لكي يرفع علينا بعد ذلك قضية في مجلس الدولة مطالباً بتعيينه في هيئة التدريس ؟..

وهناك من الشطار من يقولون : أما أنا فدرجتي العلمية من أوروبا ، وللكثيرين جداً من هؤلاء نقول : قديمة ! ذلك أن أساتذة الجامعات في الغرب لا يهمهم أن يعطوا أي طالب من غير بلدهم أي لقب علمي يريده ، ما دام سيأخذه ويغور عن وجوههم .

ومن أسف أن ذلك يصدر اليوم حتى من أعرق الجامعات في الغرب ، وماذا يهم الأستاذ في جامعة مثل ييل مثلاً أو ستانفورد .. أناه طالب بكلمتين عن عبدالله النديم أو الآنسة مي أو عن الشاعر حلموس صاحب ديوان الأنس المأنوس في تهاني عبد الجلوس ؟ وإذا كان الأستاذ نفسه لم يسمع في حياته عن عبدالله النديم فماذا يضره إذا عرف عنه شيئاً عن طريق هذا الطالب في مقابل إعطائه لقب دكتور .

وإذا قلنا إن جامعات الغرب تدقق بعض التدقيق ، فإن «بعضاً » هذه تتلاشى تماماً عند جامعات الكتلة الشرقية . فجامعات هذه البلاد لا تتردد في منح دكتور لأي شاب يلتحق يجامعاتها لأن العلم يأتي عندهم في المرتبة الثانية لأن المرتبة الأولى هي للمذهب الشيوعي . وهم لا يكونون علماء بل دعاة ، وهذا هو ما يأملونه على الأقل . وهذا لا يمنع من القول بأن الكثيرين من شبابنا الذكي درس هناك وتعلم ونفع وانتفع ، ولكني أحدثك عن وجهة نظرهم هناك .

وأنا في كلامي كله لا أقصد التعميم قط ، فليس كل من سيحصلون في أيَّامِنا على مرتبة الشرف الأولى لا يستحقون تلك المرتبة ، ففيهم الكثيرون ممن هم جديرون بذلك ولا شك وهذا هو المحزن.

أجل ، فإنه حرام أن تضيع قلة ممتازة في زحمة كثرة لا قيمة لها . . والشاب الجيد الذي يستحق يضيع عندنا في الرجلين . .

والأستاذ الذي يَأْذَنُ لطالب في طبع رسالة لم يقرأها لا يدري أي جناية يجنيها على هذا البلد ، إنه يحسب أنه يقوم بعمل من أعمال الإحسان — ربما لنفسه — وفي أثناء ذلك يلحق بنا أشد الضرر .

ومعيار تقدمنا لا يكون بعدد الذين يحصلون على لقب ماجستير ودكتوراه بل بعدد

# مذكرات تاريخية

# كتبها الشيخ محمد بن مانع

1۳۲۷ — وفي سنة ۱۳۲۷ أرسل ابن سعود سرية إلى أولاد إبراهيم المهنّا وهم في نخلهم المعروف بالرَّبَيعيَّة ، وكانوا سنة إخوة ، معهم عبد العزيز بن حسن المهنا وأمرها بقتلهم ، فقتلت السبعة جميعهم ، وحجته على ذالك أنه وجد لهم كتباً يدعون بها ابن رشيد إلى المصالحة ، وإعانتهم إياه على ابن سعود ، والله أعلم .

1۳۲۷ — في سنة ۱۳۲۷ وقع غلاء شديد في نجد خصوصاً القصيم ، وحصل المناس منه شدة عظيمة ، حتى أكلت الميتة ، بل عزَّ وجودُها ، ومات خلق كثير من الجوع وغالبهم من أهل القرى الصّغار ، فإنهم تهافتوا على عُنَيْزَة وبُرَيدة ، وبلغت قيمة صاع العيش ريالاً والتمر ثلاثة وَزْنَاتٍ بريال .

الزُّبَيْر، وجاء الشَّعيب، فأغرق بيوتاً كثيرة تقرب من مثة بَيت، وغالبها من محلة الرشيدية.

الذين يعلمون حقاً وينفعوننا حقاً .

وهل أدل على روح الاستهتار بالألقاب العلمية من أن الشاب إذا ذهب إلى أوروبا أو أمريكا ليحصل على الدكتوراه يأخذ معه حرمه المصون ويحصل لها ـــ على الماشي ــــ على دكتوراه هي الأخرى ؟.. وأي كلام هناك يعطون عليه دكتوراه ..

وفي يوم من الأيام سيحصل الطالب على اللقب لأولاده بنين وبنات .

وألف رحمة تنزل عليك يا قاعة لجنة التأليف في حارة الهدارة ..

د . حسين مؤنس

ولم يتلف فيه من النفوس سوى رجل واحد ، وقع في بثر قد علا عليه الماتح وأذهب أثره ، فظن الرجل أن ليس ثمَّ بثر فسقط فيه وهلك رحمه الله .

١٣٧٩ \_\_ وفي محرم مبتدأ سنة ١٣٧٩ جاءنا ونحن في الكويت متوجهين إلى نجد بردً شديد ، لم يعهد مثله في تلك الجهات ووقع الثلج على الْكُويت وما حولها . وكيفية مجيء هذا البرد أنه إذا انتصف النهار هاجتِ الرياح واحْمَرَّ الجُوُّ واشتد البرد إلى نصف الليل ، فسبحان القادر البصير .

1۳۲۹ ـــ في شوال سنة ۱۳۲۹ عزل عبد العزيز بن سعود أبْنَ عمّه عَبْدِ الله بن جلوي عن إمارة بريدة ، وأخذ خيله ، وكانت اثني عشر فرساً ، وذهب ابن جَلُويًّ إلى العارض ، وكان رجلاً عاقلاً حَلِيماً وأمَّر عبد العزيز بن سعود في بُريدة بعد ابن جلوي أبْنَ مُعَمَّر.

وكان القاضي من جهة ابن سعود عبد العزيز بن عبدالله بن بشر، وهو رجل متخصص بعلم الفقه ولا يعرف غيره من العلوم، وفيه حِدَّة زائدة .....

١٣٧٩ \_ وفي شوال أيضاً من هذه السنة ، أي سنة ١٣٧٩ \_ أغار عبد العزيز بن سعود على أخلاط من عُتيبة وغيرهم ، وهم نازلون على ماء يعرف بِصُفيَنة \_ تصغير صَفْنة \_ وكان في قومه غزو من عتيبة ، فلما غنموا فُروا بما معهم ، وقصدوا أهلهم ، فكرَّ عادِياً عليهم ، ووجدهم قد اجتمعوا له ، فدار بينه وبينهم القتال ، وتجمَّع الأعراب من كل فَجَّ ونهج ، فلم يقدر على التغلب عليهم ، فرجع مُحتَّمياً على نفسه وقومه ، وهم في أثره ، وكل يطلق الرصاص على صاحبه ، وكان ممن سمع صوت البنادق الضِّيطُ من رؤساء عتيبة ، فجاء ليعين قومه ، فلما رآى أن المحاربة واقعة منهم على ابن سعود كف نفسه والذين جاؤا معه وقال للآخرين : إني أرى لكم الرجوع فرجعوا . ثم إنَّ ابن سعود جاء إلى عنيزة وكنت إذ ذاك فيها ومكث فيها أربعة أيام ، ثم أبن ابن سعود عاء إلى عنيزة ، وتوافت عليه أمراء القصيم ، وجاءته مكاتيب من عَتَيْبة يطلبون منه الصلح ، ويردُّون عليه ما عندهم ، ويعطونه ما يريد ، فرضي بذالك وأرسل إليهم رجالاً مع رسل عُتَيْبة ، يقبضون ما عندهم ، فلما وصلوا إليهم طلبوا منهم ما وأرسل إليهم رجالاً مع رسل عُتَيْبة ، يقبضون ما عندهم ، فلما وصلوا إليهم طلبوا منهم ما

عندهم فمانعوهم ، فعلم اؤلئك الرجال أن هؤلاء القوم خداعون ، وأن فعلهم هذا حيلة يريدون بها تفتير عزائم ابن سعود عن أخذ سفرهم وكانوا مرسلين إلى سُدَير سَفْراً يأتيهم بالطعام والثياب فإذا جاء ذهبوا إلى الحجاز ، وتركوا ابن سعود ، ولم يبالوا به ، فعلم ذلك رجاله وتحققوه وأرسلوا إليه بالخبر اليقين ، وكان في بريدة فنهض من ساعته وقصد سُدير ، وجعل العيون والأرضاد ، لئلا يذهب من سَفْرهم أحد ، فقبض عليهم بأجمعهم ، وأخذ منهم ألني بعير وخمس مئة ، تَفَقّةً ، ودراهم كثيرة ولم يردّ على أحد منهم شيئاً ما عدا الضّيْط ، فكافأة لصنيعه .

لَا يَذْهُبُ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ والنَّاسِ .

١٣٢٩ — وفي سنة ١٣٢٩ في صفر وصلت إلى عنيزة من بغداد فوجدت أسعارها رَخيَّة وأهلها بخير، فالتمر يباع منه اثنا عشرة وَزُنةً بريال ، والعيش خمسة أصواع ونصف إلى ستة أصواع بريال .

۱۳۲۹ — يوم الشعرا بين عُتَيْبة وحَرْب ، وقد استدامت المقاتلة بينهم قريباً من عشرين يوماً وذلك سنة ١٣٢٩ .

1۳۲۹ ـــ في سنة ۱۳۲۹ أسرت الدولة سُعْدُون بن منصور شيخ المنتفق ، وأرسلته إلى الآستانة ، فلما وصل إلى حلب مات غَمَّا .

في قطر، وكانت وفاته يوم الخميس الموافق ١٣ من شعبان سنة ١٣٣١ وهو من أكابر في قطر، وكانت وفاته يوم الخميس الموافق ١٣ من شعبان سنة ١٣٣١ وهو من أكابر الرجال المحسنين، وأوصى بأموال كثيرة تُفرِّقُ بعد موته، منها عشرة آلاف ربية للشيخ عبدالله بن عبد اللطيف، وبقية وصيته نَصَّ على أن تكون لأهل التوحيد \_ رحمه الله تعالى وغفر له.

۱۳۳۱ — في ۲۸ جادي الأولى سنة ۱۳۳۱ استولى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود على الأحساء .

دخلها في الساعة السابعة من الليل وبدأ بالكوت حيث أن عساكر الترك كانت فيه ،

فلما رآى العسكر ما حلَّ بهم همُّوا بالمحاربة لكنهم تيقنوا أنهم مغلوبون ، فسلموا القصر للإمام ، وجهزهم إلى البحرين ، فلما وصلوا إليه وإذا بأمير من أمراء العسكر قادماً من البصرة ، قصده التوجه إلى الأحساء ، فلام العساكر على سرعة التسليم واستأجر سُفُناً من البحرين ، وحمل فيها العساكر ورجع بهم إلى العُقير لقصد الإستيلاء عليه ، فلما وصلوه حاربهم الأمير فيه من جهة عبد العزيز ، وساعده من كان هناك من المسافرين ، فلما علم عبد العزيز بخبرهم ركب من الأحساء بجنوده قاصداً العسكر في العقير ، فلما وصله وجدهم قد سلموا لأميره قهراً ، فأخذ سلاحهم وكان قد تركه لهم في المرة الأولى في الأحساء وأرسلهم إلى البحرين ، ثم سافروا إلى البصرة .

وبعد أيام أرسل عبد العزيز محمود (؟) بن ثنيان بمكاتيب إلى الحكومة بالبصرة فلم يقبلوها ، ورجع بها إلى ابن عمّه عبد العزيز ، ولله عاقبة الأمور .

ا ۱۳۳۱ — في غرة رمضان سنة ۱۳۳۱ حصلت فتنة في حائل ، وقتل زَاملُ بن سبهان أَحَدَ عشر رجلاً ستّةً من العُبَيْد آل رَشيد ، وخمسة من الرخيص ولم نَعْلَم السبب .

۱۳۳۱ ـــ في هذه السنة ـــ أي سنة ۱۳۳۱ ـــ أذن شريف مكة لأهل نجد أن يحجوا بعد أن منعهم من دخول مكة سنتين ، لمقاومته مع ابن سعود .

1۳۳۷ — في ربيع الآخر سنة ۱۳۳۲ أرسل أمير الأحساء من جهة ابن سعود عَبْدَالله بن جلوي إلى ابن جمعة أحد رؤساء أهل القطيف ، فأتى به إلى الأحساء ولما وصل عبد العزيز بن سعود إلى القطيف في جادى الأولى من هذه السنة المذكورة استولى على جميع ما يملكه ابن جمعة ، بعد أن قتله ... وذلك لحركاته ضدَّ ابن سعود .

۱۳۳۷ ـــ في ۱۳ جادى الأولى سنة ۱۳۳۲ وصل الإمام عبد العزيز بن سعود إلى الجبيل ، ومعه غزو أهل نجد ، والأمير عبد العزيز العبد الله السليم ، ووصل الأمير إلى البحرين يوم الأربعاء ١٩ جادى الأولى سنة ١٣٣٧ .

الأولى سنة ١٣٣٧ من والمؤيّد ما ملخصه: نعت المبعود عدد ٢٧ جادى الأولى سنة ١٣٣٧ من والمؤيّد ما ملخصه: نعت إلينا أخبار دمشق وفاة عالم الشام، وأحد أركان الاسلام المرحوم جال الدين القاسمي المبعد المبعد

توفاه الله عن خمسة وأربعين عاماً رحمه الله . ولد هذا الفقيد على ما في ترجمته في مجلة «المنار» جزء ٧ من المجلد ١٧ ــــ سنة ١٢٨٣ . .

1۳۳۷ — في جادى الأولى سنة ١٣٣٧ أغار سعود بن رشيد على الزياد وأخذهم قُرْب الزَّبير، ولما رجع ونزل في أبي غار قتل زامل بن سبان، وخمسة معه من السبهان وواحداً من العُبيَّد آل رشيد، وولي الإمارة باطناً سعود بن صالح السبهان وإن كانت في الظاهر لسعود بن عبد العزيز بن رشيد.

۱۳۳۲ — الحرب العامة : في رمضان سنة ۱۳۳۲ استعرت نار الحرب بين دول أوربًا فكان الفرانسا والروس والانكليز مقابلين للجرمن والنامْسَة ، والأتراك .

وفي آخر ذي الحجة من السنة المذكورة استولى الانكليز على البصرة بدون مقاومة تذكر، وانتهوا إلى القُرْنة، وما زالوا يفتحون بالعراق حتى وصلوا الآن إلى كوت الإمارة.

في صفر سنة ١٣٣٧ بلغنا خبر وقوع الصلح بين الدول المتحاربة وكذا وصل خبر الصلح بين ابن سعود وبين ابن رَشِيد .

۱۳۳۳ ـــ انتقاض الصلح بين ابن سعود وابن رشيد .

وفي ٧ ربيع الأول من السنة المذكورة — ١٣٣٣ — حصلت وقعة بينها في الأرطاوية ، وصارت الغلبة فيها لابن رشيد ومن معه من قبائل شَمَّر على ابن سعود ومن معه من أهل القصيم ، وقتل في هذه الوقعة من أهل عُنَيْزة عشرين رجلاً أحدهم أمير غزو عنيزة صالح بن زامل ، وقبل من أهل بريدة قريب من هذا العدد ، ومنه أمير غزو بريدة محمد بن شَرِيْدَة ، وعدد القَتْل من أهل الجنوب وقوم ابن رشيد كثير ، ولكنه لم يبلغنا .

سبب الهزيمة : وقرأت في كتاب لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل كتبه لبعض أعيان أهل البحرين يخبره بذالك وحاصله : أنه لما التقى الجمعان خانت قبيلة العجان وكانوا مع ابن سعود فنهبوا جيشه ، فانقلب القوم لحايته من العجان فحصلت بذالك

الهزيمة ، وهي هزيمة خفيفة ، وقد ردّ العجان ما أخذوا ، ثم [أقام] ابن سعود في بريدة ، وبعد أيام غزا طوائف منْ حَرْب وأخذهم .

وبعد هذه الوقعة اصطلح الأميران ، ولمَّا حصلتْ فتنتة العجان بالأحساء ظنَّ ابنُ الرشيد أنه يستولي على القصيم بقَّوَةٍ ، فانهزم ، وبهذا انتقض الصلح بينه وبين ابن سعود وكتب إلى ابن سعود يعتذر مما صدر منه من الحيانة ، ويقال بأن ابن سعود ما ردَّ إليه جواباً .

العُجْان ، فنقض هؤلاء عهد الإمام عبد العزيز ، وأخذوا يشنُّون الغارات على ما تطرّف العُجْان ، فنقض هؤلاء عهد الإمام عبد العزيز إلى الأحساء ، ووجدهم قد اجتمعوا كلهم من قوافل وغيرها . ووصل الإمام عبد العزيز إلى الأحساء ، ووجدهم قد اجتمعوا كلهم ولم يكن معه قوة تُقابلهم ، ومع ذلك فقد هاجموهم وهم في قرب الأحساء ليلة النصف من شعبان سنة ١٣٣٣ ، وكانوا قد جاءهم النذير ، فحصل على الإمام منهم الضرر ، وقُتل أخوه سعد بن عبد الرحمن ، وأرسل إلى نَجْد والكويت لتحشد الجنود .

وَوَصِلَ إِلَيْهِ فِي عَيْدَ الفَطْرِ أَخَوَهِ مَحْمَدُ ، وَمَعْهُ غَزُو حَضْرٌ وَبَدُوْ مَا عَدَا أَهُلَ القصيم ، فَلَمْ يَأْخُذُ مَنْهُمْ غَزُواً .

ووصل من الكويت سالم بن مبارك الصبَاح ، ومعه غزو من أهل الكويت ، وممن كان فيه من أهل نجد ، وما زالت الملاقات (؟) والمناوشات مستمرَّة متتابعة ،

وفي ٢٨ ذي العقدة سنة ١٣٣٣ وردت مكاتيب الإمام عبد العزيز على شيوخ البحرين آل خليفة ، وعلى أكابر البحرين غيرهم ، وفيها البشارة بانهزام الأعراب ونصرة الإمام وجنوده ، رأيت كتاباً منهم وفيه يقول : (ضربناهم بالطوب أزيد من مئتين قنبلة (وحصل بهم أعظم مما لو استوليناهم أربعة أيام) فلما ورد هذا الحنبر أمر حاكم البحرين بإطلاق المدافع في اليوم الثاني ، فأطلقت من المنامة ثم من المحرّق ، وتتابع الرّمي من العامة على سطوحهم ، ونُصِبَت الرايات ، فَرحاً بانتصار المسلمين وانحذال الباغين .

ولما علم ابنُ رشيد بخيانة العُجْان ، نقض العهد ، وأغار على أطراف القصيم ، واجتمع أهلُ عنيزة وبُرَيْدَة وبقية أهل القصيم ، وخرجوا لمحاربته فانهزم ، وقتلوا من قومه ستين رجلاً .

وفي هذه الأثناء أغارسعود بن عبد العزيز آل سعود (١) على أخلاط من شمَّر وحَرْب، وأخذهم ؛ ثم ذُكر له أنَّ ابْنَ رشيدٍ على الأجْفر، فقصده هناك، فلما وصل ومعه جنود كثيرة من البدو والحضر أهل القصيم وجد ابن رشيدٍ قد علم بهم، وانهزم عنهم. ووجدوا رَجُلاً فأخبرهم أنَّ ابْنَ رشيد فَرَّ هارباً منهم، وأخبرهم أن قافلةً من العراق مُتوجِّهةً إلى حائل، فترصّد لها سعود ومن معه فأخذوها قريباً من حائل.

وفي ٥ ذي الحجة وصل إلى البحرين سُفُنٌ من الْعُقَير وفيها جمع من أهل الأحساء وأموال ، وأخبروا بأمان الطريق ، بعد انهزام الأعراب .

ووردت أخبار من القطيف مُخبرةً أنَّ سعود (...) معه سريَّة من العجان متوجهين جنوباً ومنهم سريَّة من بني هاجر ، لعبد العزيز بن سعود فأخذوهم وقتلوا عليهم (؟) رجالاً وانهزم سعود وأحد العجان على خيلهم .

١٣٣٤ — موت ابن صباح: في ٢٠ محرم سنة ١٣٣٤ توفي أمير الكويت مبارك الصبّاح، الذي قتل أُخويه محمد وجَرّاح سنة ١٣١٣.

وقبل وفاته بيومين وصل إليه رؤساء العجان يطلبون الصلح فأصلحهم ، ونزلوا في الصَّبَيْحِيَّة ، وكان قد أعان ابن سعود على حربهم بِالأَحساء فأرسل ابنه سالِماً مع غزو من أهل الكويت وأهل نجد ، فلما مات دخل ابنه الكويت ، ولم يَرْضَ ابنُ سعودٍ بهذا الصلح وهو بصدد الإغارة على العُجْان .

1۳۳٤ — ثورة شريف مكة قال صاحب جريدة «الكوكب» عدد ١٥٠ : نادى منادي الثورة في الحجاز ، ورُفعت قواعدُ الحكومة الحجازية في أم القرى ، يوم تاسع شعبان سنة ١٣٣٤ .

١٣٣٧ ـــ في سنة ١٣٣٧ حصل وباء عظيم ، ومات فيه خلق كثير ، وممن توفي

محمد بن العم عبدالله بن محمد بن مانع وكان قدر سنَّهِ العشرين عاماً ، وشبَّ على أحسن تربية وحفظ القرآن العظيم ، وشارك في كثير من الفنون كالنَّحو والصرف والحديث والفقه والفرائض والتفسير ـــ رحمه الله تعالىـــ

# • ١٣٤ — انقراض إمارة الرشيد في نجد:

وفي غرة ربيع الأول سنة أربعين وثلاث مئة وألف انقرضت دولة آل رشيدٍ من حايل على يد إمام المسلمين عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بعد حصار وقتال قريب من سنة ، وكان قبل ذلك حاصرها ابنه سعود وأخوه محمد ، ثم تركوا الحصار ، وذهب هو بنفسه . وفي مدة الحصار خرج من حائل أحد أولاد الرشيد (٢) ، وذهب إلى الرياض ورجع مع الامام لحرب حائل ، وكان معه فيصل بن حمود العبيد ، وهو بينه و بين محمد بن طلال — الذي حصل الانقراض عليه — عداوة ، ولكنه مع ذلك كاتبه في أثناء بن طلال — الذي حصل الانقراض عليه — عداوة ، ولكنه مع ذلك كاتبه في أثناء المحاصرة ، وأتى من أخبر الإمام ، ووجدوا مكتوباً من جملة المكاتيب ، فأتي به فأقر ، فأمر الإمام بربطه وإرساله مع أربعة أشخاص إلى بُريدة ، ثم عفى عنه الإمام — حرسه الله .

• ١٣٤٠ — في ليلة عيد الفطرسنة • ١٣٤٠ حاول محمد بن طلال الهرب من الرياض فَلَبس ثياب المُرَّأَةِ هو وثلاثة أنفار معه ، فَعُلِمَ بهم ، وَأُتِيَ بهم الإمام ، فأمر بربطهم وحبسهم ، فَفُعِل بهم ما أَمَر .

وهذا الأمير اشتهر عنه سفك الدماء عدواناً ، فآل أمره إلى أن قتله عَبْدٌ من عبيده بالرياض ، فانهزم العبد وقيل : قتل نفسه .

١٣٤١ — مات فيصل بن حمود بالأحساء سنة ١٣٤١.

١٣٤٧ — توفي السيد محمود شكري الألوسي في أوائل شوال ببغداد سنة ١٣٤٧ — رحمه الله .

۱۳۸٤ — في شعبان سنة ١٣٨٤ مات عبدالله الحالد السُّلَيم ، أمير عنيزة سابقاً — رحمه الله .

# وفيسات بعض العلماء

#### \_ Y \_

- ١ ـــ توفي الشيخ محمد بن عمر بن سليم سنة ١٣٠٨ .
- ٢ ــ توفي الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم في ١٧ ذي القعدة سنة ١٣٢٤.
  - ٣\_ توفي الشيخ أحمد بن عيسى في جادى الآخرة سنة ١٣٢٩.
  - ٤ \_ توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ١٢٠٦ وقد ولد سنة ١١١٥.
    - توفي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين سنة ١٢٨٢ .
      - ٦ \_ توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن ١٢٨٥.
      - ٧\_ توفي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن سنة ١٢٩٣.
      - ٨ ــ توفي الشيخ عبد الرزاق في ٥ محرم شيخنا سنة ١٣٢٨ .
        - ٩ ــ توفي الشيخ قرناس سنة ١٢٦٣ .
        - ١٠ ــ توفي الشيخ عبدالله بن دُخيِّل سنة ١٣٢٢ .
        - ١١ ـــ توفي الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن سنة ١٣١٩ .
- ١٢ ـــ توفي الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف قاضي الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٢٩ .
  - ١٣ ــ توفي الشيخ صالح بن سالم قاضي حائل سنة ١٣٢٩.
    - ١٤ توفي على بن عيسى قاضي شقرا سنة ١٣٣١ .
  - ١٥ توفي محمد بن محمود خاتمة الحنابلة في نجد في صفر سنة ١٣٣٢ .
- 17 في سنة ١٣٣٣ توفي الشيخ محمد بن ناصر بن مبارك من أهل حريملاء ، وكان عالمًا فاضلاً ، رحل إلى الهند وأخذ عن غير واحد ، ودخل اليمن ، وقد أخبرني بعض الفضلاء أن لديه كتباً كثيرة مفيدة .
- في ربيع الثاني سنة ١٣٣٩ توفي الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف رحمه الله.
- ــ في ذي الحجة سنة ١٣٢٩ توفي الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف قاضي الرياض .
  - وفي هذه السنة توفي الشيخ صالح بن سالم قاضي حائل.

# وفيات بعض الأمراء

توفي عبدالله بن رشيد سنة ١٢٦٣ .

توفي محمد بن عبدالله بن رشيد سنة ١٣١٥ .

توفي عبدالله بن بحبي السُّلَيْم سنة ١٢٨٥ .

توفي الإمام فيصل بن تركي سنة ١٢٨٢ .

توفي سعود بن فيصل في ١٨ ذي الحجة سنة ١٢٩١ في ٤ ذي القعدة سنة ١٣٣١ توفي أمير مسقط السيد فيصل ، وتولي بعده ابنه تيمور

توفي سعود بن عبد العزيز بن سعود (؟) بن فيصل في شعبان سنة ١٣٧٨ . في شعبان سنة ١٣٨٤ مات عبدالله الحالد السليم أمير عنيزة سابقاً رحمه الله تعالى .

# أخبار تتعلق بالشيخ محمد بن مانع وبأسرته \_\_\_\_

ـــ وولدكاتب الأحرف على ما في خط الوالد ليلة السبت ٩ ربيع الثاني سنة ١٣٠٠ .

\_ [وتوفي رحمه الله ليلة السبت ١٣ رجب سنة ١٣٨٥ (الموافق ٦ نوفمبر سنة ١٩٦٥ (الموافق ٦ نوفمبر سنة ١٩٦٥ م)] وهذه الجملة بخط ابنه الاستاذ أحمد المانع .

—كاتب الأحرف محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن مانع بن شبرمة الوهيبي التميمي .

ـــ توفي جَدُّ والدي عبدالله بن محمد في ١٥ ذي الحجة في بلد أشيقر سنة ١٢٤٨ .

ــــ وولد المرحوم جدي محمد بن عبدالله في حدود سنة ١٣١٠ وتوفي ليلة الأحد ١٩ جهادي الآخرة سنة ١٢٩١ في عنيزة .

- ـــ وولد والدي عبد العزيز بن محمد ليلة الاثنين الموافق ٢٩ صفر سنة ١٢٦٣ .
  - وتوفي في ۲۷ جادى الأولى ۱۳۰۷ في بلد عنيزة .
- وتوفي عمي عبد الرحمن بن محمد في ربيع الأول سنة ١٢٨٦ في الأحساء.
  - وولد عمي عبدالله حرسه الله في ۲۰ ذي القعدة سنة ۱۲۸٤.
- سفري إلى مكة : خرجت من قطر في تاسع رجب سنة ١٣٤٧ فحججنا الجمعة ، ورجعنا إلى قطر فوصلناها في ١٢ أو ١٣ محرم سنة ١٣٤٣ .

وكان احتراق المركب الذي كُنَّا فيه بين كَمَرَان وجُدَّة يوم الأربعاء ٢٧ شعبان سنة ١٣٤٢ .

ووصلنا إلى جدة يوم الجمعة ، وسافرنا يوم السبت أول يوم من رمضان إلى مكة ولم يُزُرْ أُحدُّ المدينة لأنَّ الأعرابَ رَدُّوا الزُّوَّارِ .

أوَّل ما خرجتُ من بلادي عُنيزة متوجهاً إلى البصرة سنة ١٣١٨.

ثم سافرت منها إلى (٠٠٠)(٣) ورجعت إليها .

وخرجتُ إلى نجد سنة ١٣٢٠ وما أقمت فيها غير شهر واحد، ثم رجعت إلى البصرة، ومنها سافرت إلى بغداد فوصلتها في ذي القعدة سنة ١٣٢٠، ثم سافرت منها إلى الشام فحر في محرم سنة ١٣٢٧ ثم رجعتُ إليها فوصلتها أول يوم من رمضان سنة ١٣٢٧.

ثم خرجت منها متوجهاً إلى نجد في ذي القعدة سنة ١٣٢٨ فوصلتُ عنيزة في ١٥ صفر سنة ١٣٢٩ ثم خرجت منها في ٤ ذي الحجة سنة ١٣٢٩ .

وأُقَمْتُ بالبصرة والزُّبير مريضاً .

ثم سافرت إلى بغداد في ٧ شعبان سنة ١٣٣٠ فوصلتها بعد مضي خمسة أيام في الطريق .

١٣٢٩ ـــ إنَّ لله وانا إليه راجعون : توفيت المرحومة والدتي نورة بنت رشيد الناصر

الشُّبِيلي ضحوه الثلاثاء الموافق ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٣٢٩ ، ودفنت بالقرب من أختها حصة الرشيد في المقبرة المعروفة بالطعَّيْمية وقدكانتْ وفاتها قبلها بثلاثة أشهر رحمها الله .

١٣٣٧ ـــ في جهادى الآخرة سنة ١٣٣٧ بلغني خبر وفاة المرحومة شقيقتي حصّة بمكاتيب وردت إليّ من وطني عُنيزة وأنا في البحرين رحمها الله تعالى .

ورجعتُ من بغداد في ٩ شوال سنة ١٣٣٠ .

وأقمتُ بالزُّبير إلى غرة ربيع الأول ثم سافرت إلى البحرين ووصلتها في ٢١ ربيع الأولى سنة ١٣٣١ .

ثم سافرت من البحرين إلى قطر في ٤ شوال سنة ١٣٣٤ ووصلت قطر في ٦ شوال من السنة المذكورة أي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .

وخرجت منها إلى الأحساء في آخر صفر سنة ١٣٥٨ وقدم الأهْلُ والعيالُ إلى الأحساء في أول جهادى الثانية من السنة المذكورة سنة ١٣٥٨.

ـــ ولد ولدي عبد العزيز سنة ١٣٣٦ تقريباً .

توفي عبد العزيز الأول بعد أشهر من ولادته .

ولد ولدي عبد الرحمن يوم الأحد بعد العصر ٩ جادى الأولى سنة ١٣٤٠.

# الحواشي

<sup>(</sup>١) كيف هذا وعمره ١٤ سنة إذا صح ما قبل من أنه ولد سنة ١٣١٩.

<sup>(</sup>٢) في الهامش بخط الشيخ: (هو عبدالله المتعب).

٣) كلمة ممحوة وأخبرني الاستاذ أحمد بن الشيخ محمد المانع بأنها (عدن) فقد زارها الشيخ ولا يعرف الأستاذ أحمد تعليلاً لهو الكلمة .

<sup>(</sup>٤) بخط الأستاذ أحمد بن الشيخ محمد بن مانع .

# ماوان ... والماويتر

[صدر الجزء السادس — وهو الأخير — من كتاب «بلاد القصيم » أحد أقسام «المعجم الجغوافي للبلاد العربية السعودية» نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، و«بلاد القصيم» تأليف الأستاذ الشيخ محمد العبودي ، وها هو أحد مباحث هذا الجزء] .

## «ماوان»:

بميم أوله فألف ثم واو مفتوحة فألف ثم نون في آخره .

جبل أسود يقع إلى الجنوب من «النقرة» التي تبعد عن «بريدة» ٢٨٩ كيلاً في أقصى الحدود الغربية لمنطقة القصيم .

يوصل إليه من «النقرة» ذاتها إذْ يترك المرنح الطريق الاسفلتي الممتد من القصيم إلى المدينة المنورة ويتجه إلى جهة الجنوب سالكاً فرعاً من الطريق القديم للحاج إلى مكة الذي كان يسلكه حاج الكوفة فيصل إلى جبل «ماوان» بعد حوالي ٤١ كيلاً. وتسميته قديمة لم يتغير منها شيء.

قال ياقوت : ماوان : بالميم المفتوحة ، وآخره نون . وأصله من أوى إليه ، يأوي : إذا التجأ . وقال ابن دريد : يُهْمَز ولا يُهْمَز . ويضاف إليه «ذو» .

وقال لغدة الإصبهاني رحمه الله . وهو يعدد مواضع كانت لبني محارب : ومن جبالهم : (ماوان) وهو جبل أسود ضخم . قال المحازبيُّ .

إِن يَبْدُ (ماوانٌ) فقد طال شوقنا إلى الركن من (ماوان) لوكان بادياً ولو كَلَّفَتْنِي قُوْدَ (ماوان) قُدْتُهُ قياد البعير، أو قطعت فؤاديا أي : أَو مِتُ .

ثم قال: وفي جنبه بثر يقال لها بثر ماوان ، وفيها يقول الشاعر: شَرِبْنَ من (ماوان) ما مح مُرَّا ومنْ سنام مِـثْـلَـه أو شـرَّا ويقول الأستاذ حمد الجاسر تعليقاً على هذه العبارة : ماوان : جبل لا يزال معروفاً في الجنوب الغرني من النَّقَرَة ، وبقربه مَنْهل ، ولكن ماءه غير عذب ، ويسمى «ماوان» أيضاً ، وكان من مناهل طريق مكة للحج الكوفي ، ويبعد عن النقرة بـ ٢٠ ميلاً (١) ووقوع ماوان في طريق الحج الكوفي جعله يصبح أكثر شهرة .

قال الحربي: وعلى ثلاثة عشر ميلاً من النَّقْرَة (٢) .. بركة على يَمْنَة الطريق عند الجبل والقصر، تسمى بركة الأقحوانة، وهي المتعشى، وعند البريد بئرانِ فيها ماء غليظ، وبعدها بأربعة أميال بركة الماوان، في الوادي عند المتعشَّى وقصر، ومسجد، يسرة الوادي.

والماوان : جبل ، يسرة ، منابت طرفاء . (٣) .

أقول: البركة التي ذكرها الإمام الحربي تقع في غربيًّ جبل (ماوان) هذا في شعبة منه ينزل إليها سيل إحدى تلاعه جدارها الرئيسي الغربي لا يزال ظاهراً كله مما يلي الوادي أي: من جهة الغرب ارتفاعه عن الأرض حوالي خمسة أمتار، وعرضه ثلاثة أمتار ونصف.

وهو مبني بالحجارة ، وبملاط يشبه الجصِّ أبيض اللون إلا أنه أقوى من الجصّ إذ لم تؤثر فيه السيول والأمطار طيلة هذه القرون التي بلغت اثني عشر قرناً منذ إنشائه حتى الآن .

أما البركة فقد ملأتها الرمال حتى طمرتها تماماً ، ولكن سيول التلعة التي يُفترض أنها تملؤها تمر من جهتها الغربية وتخرج منها منحدرة إلى الوادي .

وإذاكنت في البركة صارت صخور جبل (ماوان) محيطة بك من جميع الجهات ما عدا مدخلاً من الجهة الغربية .

وقد زرتها يوم الجمعة ٩٥/٣/١٦ هـ وقست طولها من الشهال إلى الجنوب فألفيته ١٨٥ قدماً أمَّا من الشرق إلى الغرب فقد قسته من جهة الشهال فوجدته ١١٠ أقدام . وأعتقد أنه يمكن إصلاحها بسهولة ، وإعادة استخدامها ، ثم انتفاع الأعراب بها في مياه الشرب . إذ الآبار في تلك المنطقة وبخاصة في ماء الماوية التي تجاورها مِلْحة شديدة الملوحة .

وتبعد هذه البركة عن الماء الذي يسمى «ماوية» الآتي ذكرها بعد هذا بما يُقارب سبعائة متر.

وهذا الطريق الذي يمر بجبل (ماوان) ليس بالطريق الأعظم للحاج الكوفي وإنما يسلكه بعض الحاج عند الحاجة والطريق الأعظم هو الذي ينطلق من (النَّقُرة) فيمر بجبال الشمط ثم بجبل حَمُّوان وقد سبق ذكر كليها في موضعه ثم يدع جبل (ماوان)، وماء (ماوان) الذي أصبح يسمى «الماوية» على شهاله أي يساره منطلقاً إلى (مُغَيَّنَة الماوان) الذي أصبح اسمها الآن «العميرة» وتقدم ذكرها في حرف العين.

ومما يستدل به على هذا مع ظهوره واتضاحه لي قول الحربي فيما سبق قريباً و(الماوان): جبل يَسْرةً ، منابت طرفاء ، إلّا أن قوله : منابت طرفاء يوحي بأن الجبل هو منابت الطرفاء والواقع أن الوادي هو الذي يُنبت الطرفاء أمّا الحيل فليس فيه منها شيء. والسبب في نبات الطرفاء في الوادي قرب مائه من وجه الأرض وهو بعدُ ماء ملح .

كما ورد ذكره في بعض الأراجيز التي وصفت طريق الحج الكوفي ، قال الراجز : وكان بالحاجر يوم أُسْعَدُ منه إلى النّقرة قد تومي اليدُ. ثم إلى (الماوان) رحباً تَعْمَدُ والله بالنزول فيها يُحمد (ع) ومن الشعر القديم فيه قول عروة بن الورد العبسى : (٥)

وقلتُ لقوم في الكنيف تروَّحوا عشيَّة بِثنا دون (ماوان) رُزَّح (١) تنالوا الغنى، أو تَبْلُغوا بنفوسكم إلى مُستراح من حام مُسبَرِّح ليبلغُ عُذراً أو ينال رغيبةً ومبلغ نفسٍ عُذْرَها مثل مُنجع.

قال ياقوت بعد أن أوردها : قال ابن السكّيت : ماوان هو وادٍ فيه ماء بين النقرة والربذة (٧) فغلب عليه المائه فسمي بذلك الماء : (ماوان) . قاله في شرح شعر عروة ،

وكانت منازل عبس فيا بين أبانين والنَّقرة و(ماوان) والربذة ، هذه كانت منازلهم .

أقول : كل ما نقله ياقوت عن ابن السُّكيت موجود في شرحه على ديوان عروة ابن الوَرُد المطبوع (^) .

كما قد ورد ذكر (ماوان) في عدة أخبار وأشعار لعروة بن الوَرْد الذي كان يقال له : عروة الصَّعَالِيك . وذلك لأن بني عبس قبل البعثة كانت منازلهم فيا بين (ماوان) والنقرة والربذة وأبانين كما سبق ذلك عن ابن السكيت .

قيل: إنَّ عروة ضاق حاله في بعض السنين فقيض الله له في شتاء شديد وهو مع قوم من هلال عشيرته ناقتين ، فنحر لهم إحداهما ، وحمل متاعهم وضُعَفَاءَهُمْ على الأحرى ، وجعل ينتقل من مكان إلى مكان ، وكان بين النقرة والرَّبَذَة ، فنزل بهم ما بينها بموضع يقال له «ماوان» (٩) .

وقال ثمامة بن الوليد: خرج عروة وأصحابه حتى أتى (ماوان) فنزل أصحابه، وكنَف عليهم كَنيفاً الخ (١١).

ومن شعر عروة أيضاً قوله<sup>(١٢)</sup> :

تَدَارِكَ عَوْداً، بعدما ساء ظُنُها هُمُ عَيَّرُونِي أَنَّ أَمي غريبةً وقد عيرُونِي المال حين جمعتُه

وقال أيضاً <sup>(١٤)</sup> :

آلا إنَّ أصحاب الكنيف وجدتُهُمْ وإني لمرفوع إليَّ وَلَاؤهـــــم وقال طُفيْل الغَنَويُّ (١٧):

تَاوَّبْن قَصْراً من أَرِيك ووائل ومن بطن ذي عاج رعال كأنهاً

(بماوان) عِرْق من أسامة أزهر (۱۳) وهل في كريم ماجد ما يُعَيَّر؟ وقد عَيِّرُونِي الفقر إذْ أنا مُقترُ

كَمَا النَّاسِ لمَّا أخصبوا وَتَمَوَّلُوا (١٥) ( إذْ نَمَسَّلُ (١٦) . (بماوان) إذْ نَمشي ، وإذْ نَتَمَلَّل (١٦) .

و(ماوان) من كل تَثُوب وتحلب. جَرادٌ تُباري وجهة الربح مُطْنِبُ فقرن ذكره بذكر أريك الذي يعرف الآن بأسم «ريك» بدون همزة في أوله وسبق ذكره في حرف الراء. لا يبعد عنه كثيراً إلى جهة الغرب وبذي عاج الذي يسمى الآن «عاج» إلى الجنوب من (ماوان) كثيراً ، والمواضع الثلاثة كلها جبال معروفة . وفي كل واحد منها مَوْرِد ماء معروف . وخصصنا لكل واحد منها رسماً في هذا المعجم .

وقال حاجب بن حبيب الأسدي (١٨) :

ِهَلَ أَبْلُغَنْهَا بَمثل الفحل ناجيةٍ عَنْسِ عُذافِرة بالرَّحْل مِذْعَانِ (١٩) كَانْهَا واضحُ الأقراب حَلَّأَهَا عن مَاءِ (ماوان) رامٍ بعد إمكان (٢٠).

وقد أضيف إلى (ماوان) معدن قال فيه الأستاذ حمد الجاسر ما يلي : «معدن ماوان» هذا المعدن من أشهر المعادن المعروفة القديمة ، واسم (ماوان) يُطلق على منهل لا يزال معروفاً ، وجبل يسمى بهذا الإسم .

أقول : المنهل هو الذي يسمى الآن (الماوية) وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله .

ثم قال الأستاذ حمد: وقد عرف موقع هذا المعدن بآثاره القديمة ، ويقع غرب الجبل المعروف بهذا الاسم (ماوان) وشرق منهل يدعى (عرجا) وهو غير عرجة الواقعة بقرب السرد في غربه . وأودية (ماوان) تنحدر إلى وادي الجرير (الجريب . سابقاً) (٢١) .

أقول: لقد استظهرت في رسم «أم زرايب» في حرف الألف أن معدن (ماوان) هو الذي يسمى الآن «أم زرايب» راجع هذا الرسم إن شئت.

وينبغي الانتباه إلى وجود أكثر من موضع باسم (ماوان) غير جبل (ماوان) هذا .

ومن ذلك الموضع الذي ذكرته امرأة من عُقيّل فيا رواه الجاحظ (٢٢):

خليليً من سُكَّان ماوان، هاجني هُبُوب جَنوب مُرُّها ونسامُها فلا تسألاني ما ورائي، فإنني بمنزلة أعيا الطَّبِيْبَ سقامُها

لأن بلاد بني عقيل بعيدة عن (ماوان) هذا الذي في القصيم فهي في البلاد التي تسمى بلاد الدواسر الآن وماكان قريباً منها جهة الشمال . وأول من رأيته نبَّه إلى أن

هناك نصوصاً في (ماوان) هي في الحقيقة لأكثر من موضع الشيخ محمد بن بليهد رحمه الله قال :

وأما (ماوان) فقد غلط فيه أناس كثير قال حسن السندوبي عن أبن السكيت ، وهو وادٍ فيه ماء بين النقرة والربذة ، وكانت فيه منازل عبس فيا بين أبانين والنقرة و(ماوان) والرَّبذة وفيه يقول عروة ابن الورد :

وقلت لقومي في الكنيف تروحوا الخ .

ولقد أخطأ في بعض ذلك وأصاب في بعض . أخطأ في استشهاده بهذه الأبيات على بيت امرىء القيس . لأن (ماوان) الذي عناه امرؤ القيس غير (ماوان) المذكور في هذه القصيدة . وأصاب في ذكر ماوان . أما ماوان الذي ذكره عروة بن الورد فإني أعرفه وأعرف الذي ذكره امرؤ القيس مثلما أعرف منازل بيتي .

وهو جبل أسود مرتفع عن الأرض ، ليس بالكبير ، عنده ماءة يقال لها «الماوية» أضيفت إلى هذا الجبل ، تقع شهالي بلغة الماء المعروف على مسافة نصف يوم ، وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من النقرة على مسافة يوم أو أقل . وأما ماوان الذي ذكره امرؤ القيس فهو واد عظيم في وسط علية الجبل المشهور في عارض اليمامة ، وهو من أمنع جبال نجد ... وفي ماوان قصور ومزارع ، وفي كلام أهل نجد يما يجري المثل : لعل ماوان يكني أهله .. وسيوله مع سيول علية تنصب إلى جهة الحرج (٢٣) .

ومن الشعر العامي في ماوان قول الشاعر شامان الشيب من ميمون من مطير:

أعتنى يا ليتني شيخ غزوان عقيد تتليني مناسر غُرابه (٢٤) أعتني مِلْح بالطاريف (ماوان) تلاد والله من عصور الصحابة (٢٥) غِرْنَا عليها من حواديث الأكوان وتشالعناها مثل شلع الذيابه (٢٦).

فقال سعد بن شعوان البَدْرَاني من البدارين من حرب يردُّ عليه :

يا هَيْهُ يا للي تِمْتِني كون (ماوان) دونه رُبُوع يعتزون بشبابه (۲۷)

قل له ترى من دون حِلْوات الألبان رَبْع قُرُومٍ وْكُلِّ ٱبوهم مَهابه (۲۸) كم واحدٍ طَشُوه للذَّيب سِرْحَانْ في عِبْلَةٍ قام يُتساقى صوابه (۲۹)

#### المساوية :

منسوبة إلى «ماوان» قبلها .

وهي مورد ماء عِدٌّ قديم .

حدَّثني الأخ نايف بن هاجد بن راجح بن مشايخ بني عمرو من حرب أن في ماوية هذه حوالي ألف بئر. ولما كررت عليه الاستفهام عن الرقم المذكور أعاد تأكيده، وقال: رُبَّا كنتُ مقصَّراً في العدد. وعندما زرتها لم أستكثر هذا العدد لأن آبارها هي حساء قريبة النبط لا يزيد عمق بعضها عن مترين وتقع إلى الغرب من جبل ماوان في لحفه في مجرى وادي «ساحوق» السابق ذكره في حرف السين الذي يفيض في وادي الجرير (الجريب قديماً).

ونظراً إلى أنهاكانت تقع في طريق حاج الكوفة إلى مكة ، فقدكانت فيها آثار لا تزال بقاياها تشاهد الآن من ذلك بركة في قلعة جبل (ماوان) سبق الكلام عليها وكانت (ماوية) تسمى قديماً : «ماوان» على اسم جبل «ماوان» الذي تقع بقربه قال البكري : الماوان : غير مهمور : قال ابن دريد : يُهمز ولا يهمز ، وهو اسم ماء قال الشَّمَّاخ :

تربَّع أَكْنَاف القنانِ فصارة فيأيَّل (فالماوان) فهو زهوم ثم أورد بيت عروة بن الورد العَبْسي الذي قد مناه في رسم «ماوان» قبله: أقول لقوم بالكنيف تَرَوَّحُوا عَشِيَّة قِلْنَا عند (ماوان) رُزَّحٍ

ونقل عن أبي حاتم السَّجِسَّنَانيِّ قوله : ماوان : وادٍ غَلَب عليه الماء فسُمِّيَ ماوان ، وهو فيما بين الرَّبذة والنَّقُرَة وكَانت منازل عبس فيما بين أبانين والنقرة وماوان والرَّبَذة ، هذه منازلهم . ونقل ياقوت عن ابن السكِّيت قوله: ماوان: هو واد فيه ما ع بين النَّقُرَة والرَّبَذَة ، فغلب عليه الماء فسمي بذلك الماء (ماوان) قاله في شرح شعر عروة ، وكانت منازل عبس فها بين أبانين والنقرة وماوان والربذة هذه كانت منازلهم .

أقول : واضح أن هذا هو موقع «ماوية» هذه فهي بين النقرة والربذة (البركة حالياً).

وهي المقصودة بقول أبي محمد الفَقْعَسيِّ الراجز:

شَرِبْنَ من (ماوان) ماء مُرًا ومن سنام مثله أَوْ شرًا فاوية ماؤها مِلْحٌ شديد الملوحة وكذلك ماء سنام الذي هو جبل يقع إلى الغرب الجنوبي من (ماوية) ويرى من جبل ماوان الذي تقع (ماوية) في لحفه.

وفي السنتين الأخيرتين اتخذ أهل «النفازي» الذين هم من بني عمرو من حرب كبيرهم ابن راجع اتخذوا (ماوية) هذه هجرة لهم وهي جديرة بذلك لأنها أقرب إلى الخطوط الإسفلتية من النفازي. وهي أقرب أيضاً إلى مراكز تعدين قديمة ربما أعاد التاريخ فيها نفسه فأصبح لها شأن في المستقبل ، كما أن في قرب (ماوية) بركة في تلعة جبل ماوان الملاصق لها يمكن بقليل من الترميم والصيانة أن تعاد إلى العمل تتكفي للشرب مدة طويلة إذ العيب الشديد في (ماوية) ملوحة ماثها.

ورد ذكر (ماوية) في تاريخ نجد في القرن الثالث عشر الهجري فقد حصل فيها وقعة بين الإمام عبدالله بن سعود وبين قائدٍ من قواد إبراهيم باشا يقال له علي ازن.

أوردها ابن عيسي ملخصة ونحن نلخص كلامه أيضاً قال :

دخلت سنة ١٢٣٢ هـ وإبراهيم باشا في الحناكية (٣٠) فلها علم بذلك عبدالله بن سعود سار بجنوده من البادية والحاضرة ، فلما بلغ إبراهيم باشا خبره . بعث (على أزن) ومعه جملة من العسكر ، وأمرهم أن ينزلوا (ماوية) الماء المعروف ، بينه وبين الحناكية مسافة

يومين ، فسار علي ازن ومن معه ، ونزلوا (ماوية) فلما علم بذلك عبدالله بن سعود ومن معه سار إلى (ماوية) وصار بينه وبين علي ازن قتال ، وصارت الهزيمة على عبدالله بن سعود ومن معه ، وذلك يوم الجمعة منتصف جهادى الآخرة من السنة المذكورة (٣١) . وقد ذكر ابن بشر هذه الحوادث بأبسط من هذا ولكننا آثرنا عبارة ابن عيسى لاختصارها (٣٢) .

وهذه الواقعة تعتبر من الوقائع الفاصلة وربما صح القول بأنها أول تُلُم يحدث في بناء الدولة السعودية الأولى وحدثني بعض المُسِنِّين بسنَدٍ يرويه عن الإمام عبدالله ابن سعود رحمه الله قوله : إنَّ (ماوية) قد أدخلت الرُّعبَ في قلوب الجيش .

ولا شك في أنها عامل من العوامل الظاهرة ، وأنَّ هناك عوامل أخرى غيرها لهذا الإنخذال الذي شهدته جيوش التوحيد بعد ذلك ، وما دخل من الرعب في قلوب أهالي نجد حتى أمكن لجيش إبراهيم باشا أن يهزمها وأن يواصل مسيره في نجد ثم بلوغه الدرعية وإذا شاء الله أمراً فلا رادٌ لأمره ولا حول ولا قوة إلا بالله

وقد أورد المستر لور يمر في وصفه لجبل ماوية بعد الوقعة بحوالي تمانين سنة ما يدل على أنَّ آثاراً من المعركة لا تزال موجودة ، حسب ظاهر كلامه فقال : وهو يصف الطريق من القصيم إلى المدينة المنورة طبقاً لكتابات بعض الأوروبيين : جبل ماوية : أرض للمعسكر غرب تل بنفس الأسم ويقطع الطريق سهل رملي صلب ولكن يمكن تحمله وينحرف حول النهاية الشمالية لجبل ماوية . وهنا حدث أول تصادم مع الزحف المصري على الدرعية وينتشر في الأرض جثث القتلى من الوهابيين سنة ١٨١٩ وعظامهم (٣٣).

قلنا: إن تسمية «ماوية» هذه محدثة ، وإنهاكانت تسمى قديماً (ماوان) وهذا ما جعل بعض الباحثين المتأخرين يغلطون فيها فيظنون أنَّ (مأوية) التي على طريق حاج البصرة إلى المدينة هي هذه التي لا يمر بها طريق حاج البصرة أصلاً لا الحاج المتوجه من البصرة إلى المدينة ولا المتوجه إلى مكة . وممن اشتبه عليه هذا الأمر الشيخ تحمدً بن بليهد

رحمه الله . إذ قال بعد أن نقل كلام البكري على ماوية التي هي في سافلة نجد . وقول ابن حبيب : ما شربت قط ماء أعذب مِنْ ماء ماوية وكان ينقل منها الماء لمحمد بن سلمان إلى البصرة .

قال المؤلف: ما شربت ماء أمرٌ من الماوية التي نحن في ذكرها (٣٤).

أقول : لا أشك في أن الشيخ محمد بن بليهد رحمه الله شرب ماء ماوية ، هذه التي كانت تسمى «ماوان» قديمًا والتي قال فيها الشاعر القديم :

شَرِبْنَ من (ماوان) ما مُرًّا ومن سنام مشله أو شرًّا

وماؤها شديد المرارة . ولم يَشُرَب من ماء (ماوية) التي في طريق حاج البصرة وهي في سافلة نجد . وسبق ذكرها في المقدمة ، عند الكلام على طريق حاج البصرة الذي يمر بالقصيم وهي التي ماؤها عذب معروف بذلك في القديم والحديث .

الرياض: محمد العبودي

#### الحواشي :

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ص ١٧٦ -- ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع رسم والنقرة ١.

<sup>(</sup>٣) المناسك ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) المناسك ص ٥٦٩.

<sup>(</sup>٥) ديوان عروة ص ٣٩ أنظر لقصتها الأغاني ج ١.

<sup>(</sup>٦) الكنيف: الحظيرة والمأدب وترزح: قد سقطوا من الأعياء ورزح وصف لقوم.

 <sup>(</sup>٧) الريدة : غير معروفة الآن بهذا الاسم بل أصبح اسمها وبركة أبو سليم وكما سبق في المقدمة وموقعها : تابع الآن
 لإمارة المدينة المنورة ، وليس للقصيم .

<sup>(</sup>٨) راجع حاشية ديوان عروة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٩) ديوان عروة ص ٩ .

<sup>(</sup>١٠) الكنيف: الحظيرة والمأوى.

<sup>(</sup>۱۱) ديوان عروة ص ۱۷.

- (۱۲) دیوانه ص ۷۸.
- (١٣) قال ابن السكيت : عوذ وأسامة . هما قبيلتان من عبس . يقول : تدارك قومي وهم عوذ عرق من أسامة أمه وهي نهدية ، وازهر : نتي شريف .
  - (١٤) ديوانه ص ١١٩ وهما من أبيات ذكرت قصتها في الأغاني ج٣ ص ٨٠ (دار الكتب).
    - (١٥) قال ابن السكيت : أي وجدتهم كالناس . وما : زائدة . وتمولوا : أصبحوا ذوي أموال .
- (١٦) قال ابن السكيت : قوله : وإني لمرفوع إليّ ولاتههم بما وان ، يقول : أدركتهم بماوان وهم هزلي من شدة الجهد، إذ نمشى : لا نقدر أن نمشى حتى نتملل أي : تأخذنا الملة والملال بن شدة الضعف.
  - (١٧) ديوانه ص ٤٣ .
  - (۱۸) المفضليات ص ۳۷۰.
- (١٩) بمثل الفحل: يريد نافة ، مثل الفحل ، والناجية : السريعة . والعنس : الناقة القوية الصلبة ، والعذافرة : الضخمة ، والمذعان ، المطبعة المنقادة .
- (۲۰) الواضح: الأبيض يصف حاراً وحشياً. والاقراب: جمع قرب. وهو الحاصرة وحلاه: منعه، والرامي:
   الصائد.
  - (٢١) مجلة العرب م٢ ص ٩٨٢.
  - (٢٢) الحنين إلى الأوطان ص ٣٢.
  - (٢٣) صحيح الأخبار ج١ ص ٣٨.
- ٢٤) ابمتني أي : أبي أتمنى ، والمراد : أريد أن أتمنى . أي : إنني أتمنى . غزوان : جمع غاز : أي غزاة . مناسر ،
   أي : جاعات أو سرايا . غزابه فخذ من ميمون : من مطير .
  - (٢٥) أي : ماء قديم معروف من عهد صحابة رسول الله (ص).
  - (٢٦) الضائر فيه للأبل التي تمني أن يُغير عليها ، وبأخذها . وهي إبل أعدائه من حرب .
  - (٢٧) هيه : للتنبيه . وتمتني : تتمنى . وكون : حرب : ربوع : جهاعات ، تعتزى ، تفخر .
- (٣٨) حلوات الألبان : النوق : قروم ، شجعان . كل ابوهم : كلهم كان أصله المثل ــ جاؤا على بكرة أبيهم .
- (٢٩) طشوه : رموه والعبلة : المكان الذي تركبه الحجارة ، عن الأرض وقال : ظل ، يتساقى صوابه ، تنتقض إصابته أي حرجه .
- (٣٠) الحناكية : قرية تبعد عن المدينة مسافة ١١٢ كيلاً على الطريق إلى القصيم وكانت تسمى قبل ذلك ونخلاء ولم
   تفردها برسم الأنها من مضافات المدينة المنورة . وكانت ولا تزال تقع في طريق حاج العراق إلى المدينة .
  - (٣١) تاريخ بعض الحوادث ص ١٤٢ ـــ ١٤٣ .
  - . (٣٢) راجع عنوان المجد ج1 ص ١٩١ -- ١٩٢.
    - (٣٣) دليل الخليج ج٥ ص ٢٣٢٥.
    - (٣٤) صحيح الأخبار ج٣ ص ١١٤.

## ملاحظات حول:



في الجلسة التاسعة من جلسات (الدورة السابعة والأربعين) السنوية لمؤتمر المجمع وفي الساعة الحادية عشرة من صباح السبت غرة جُمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ (الموافق ٧ من مارس سنة ١٩٨١م) ، اجتمع مؤتمر المجمع برياسة الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع ، وبحضور السادة الأعضاء:

الدكتور أحمد عار نائب الرئيس ، والدكتور مهدي علام الأمين العام للمجمع ، والدكتور إبراهيم أدهم الدمرداش ، والأستاذ أحمد توفيق المدني (الجزائر) ، والدكتور أحمد السعيد سليان ، والدكتور أحمد عز الدين عبدالله ، والدكتور إسحاق موسى الحسيني (فلسطين) ، والدكتور حامد جوهر ، والدكتور حسن علي إبراهيم ، والأستاذ حمد الجاسر (السعودية) ، والدكتور شوقي ضيف ، والدكتور عبد الرزاق محيبي الدين (العراق) ، والدكتور عبدالله الطيب (السودان) ، والدكتور عمر فروخ (لبنان) ، والدكتور مجدي وهبة ، والأستاذ محمد عبد الغني حسن ، والأستاذ محمد عبدالله عنان .

وشهد الجلسة من الأعضاء المراسلين الأستاذ سعيد الأفغاني (سوريا).

كما شهدها الدكتور عدنان الخطيب عضو مجمع اللغة العربية بدمشق ، والدكتور توفيق الطويل عضو المجمع المنتخب .

وكان مما جرى في هذه الجلسة مناقشة مَواد من «المعجم الكبير» فيها باب الجيم من (جزر) إلى (جلت).

وها هي ملاحظات صاحب هذه المجلة ، مع ما عُلِّق عليها ، كها وردت في محضر الجلسات .

#### الأستاذ حمد الجاسر:

الجهد الذي بذلته لجنتا المعجم الكبير ، وإدارة المعجات في سبيل إعداد هذه المواد جدير بالتقدير ، فقد أوفى على الغاية وشارف النهاية ، إلا أن الموضوع بَحْرُ لا ساحل له \_\_\_ أو كها قال الإمام الشافعيُّ : (لا يحيط باللغة إلا نَبِيُّ) .

وما هذه الملاحظات سوى تعبير عن مبلغ الاهتمام ، بعمل أولئك الإخوة الأجلة ، ومشاركة في ذلك الجهد المشكور مشاركة المعجب المقدر ، المستزيد المستفيد .

صفحة ٤٣٧ : (بيت طرفة : فإذا ما جَزَّ نصطرمه .

نصطرمه: نقطعه).

وأرى: نصطرمه: نصرمه. إذْ صرام النخل أخصُّ من قطعة أو نقطع ثمره.

صفحة ٤٣٧ ـــ (نخلة : موضع باليمن ، وكبكب جبل خلف عرفات) .

غلة هنا ليس موضعاً في اليمن ، بل هو أشهر أودية مكة ، وهما نخلتان نخلة اليمانية \_\_ الجنوبية \_\_ ونخلة الشامية ، واديان تنحدر سيولها من جبال الحجاز ، فإذا اجتمعا سُمِّيا وادي مَرَّ (مر الظهران) ويعرف الآن باسم وادي فاطمة وهو واد ذو قرى معروفة ، ويمتد الوادي حتى يصب في البحر ، جنوب مدينة جدة .

ونجد كبكب : طريق مرتفع يسلك من جبل كبكب نحو الطائف.

صفحة ٤٣٩ — (قال المرقش:

تَحَمَّلْنَ من جَوَ الوديعة بعدما تعالى النهار واجْتَزَعن الصرائما

الوديعة : موضع)

الصواب: الوريعة — بالراء لا بالدال — موضع لا يزال معروفاً — وقد ذكره ِ ياقوت وغيره ممن ألف في تحديد المواقع ، وله ذكر كثير في الشعر، ويقع في شرق الجزيرة ، شرق الصَّمَّان :

والوريعة آكام مرتفعة منقادة من الشرق إلى الغرب ، من الدو (الدبدبة) إلى الصَّمَّان ، ويحفُّ بها من الجنوب جُوُّ منخفضٌ من الأرض .

والبيت ـــ مع أبيات أخر ـــ في «معجم البلدان» رسم (الوريعة) .

صفحة ٢٣٩ ـــ في ذكر وفاة سُوَيد بن أبي كاهل (بعد سنة ٥٠ هـ) وفي ص ٤٤٢ (سنة ٢٠ هـ) ولعل كلمة (بعد) تطبيع ـــ خطأ مطبعي .

صفحة ٧٤٧ ـــ ١ ـــ عن جزولة ـــ الجيم لا تنطق فصيحة ـــ كما أشار إلى ذلك الزركلي في «الاعلام» في ترجمة الجزولي .

٢ ــ في وصف «دلائل الخيرات»: (وجعل بجنب المصحف) يلاحظ أن الأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الشرعية التي ينبغي التقيد فيها بما ورد في الشرع وعدم تجاوزه، و«دلائل الخيرات» يجوي أدعية وصلوات غير واردة عن السلف الصالح، ولو كانت خيراً لسبقوا إليه، ولهذا فإنَّ السائرين على طريقة السلف يرون الاشتغال بالأدعية المأثورة ويقِراءة القرآن أفضل من قراءة «دلائل الخيرات».

أما كلمة: (وجعل بجنب المصحف) فهي من الكلمات النابية ذوقاً وديناً. صفحة ٤٤٧ — يحسن أن يضاف.

(جَزَالاء : (جُزَالي).

أورد الهجريُّ \_ وهو من أثمة اللغة : \_ النَّمَيْرِيُّ يقولها لبني عُصْم من باهلة ، أهل سواد باهلة ، وكانوا يأكلون عِرضاً لهم ، خلُّ يدعى جزالاً ممدود \_ بسواد باهلة .

وجزالا أيضاً ساحل من حدّ البصرة إلى البحرين . بين الظُّليفين وليس في أرض العرب غيرهما :

مراطیب، تبغی کلَّ عامِ لکمْ حَرْبا وهُدُّلُ الثُّرِیَّا، ما وجدناً لکم ذنبا حُرُّوب رجالهِ، لم یروعوا لکم سِرْبا والَّا فخلُّوها لأعدائکم غصباً

أَلَا يِا بِي عصم جَزَالاً، قَرْيَةٌ فلولاً فَرْيَةٌ فلولاً صوادٍ من جزالاً دُلَّحٌ إِذَا أَرْطَبَتْ مِنها المعاجيل هَيَّجتْ أَقْبِ موا صدورَ المشرفيَّة دونها

وجَزَّالَاءُ قرية لا تزال معروفة ، تقع في العِرْض ، غرب بلدة القويعية — قاعدته — بنحو عشرين كيلاً ، وسُكَّانُها الْعَرَافا — واحدهم عَريفيٌّ .

ص ٤٥١ — لا أدري هل يتفق القول بأن حروف المعجم ذات صلة بخط حِميّر ، مع اختلاف أشكالها عن أشكال ذلك الجطّ ، ومع القول بأنَّ أصل الحط العربيّ يمتُّ بصلة للخط السرياني .

صفحة ٤٥٧ — (جازان : ثغركبير في تهامة ، ترتبط به قرى ودساكر وأريافٌ في المملكة السعودية ، في تهامة مما يلي اليمن ) انتهى .

الثغر: على ما عرفه علماء اللغة ـــ ما يلي دار الحرب ، وموضع المخافة من فروج البلدان . وقال ابنُ الأثير: هو الموضع الذي يكون حدًّا فاصلاً بين المسلمين والكفار .

ولا ينطبق ذلك الوصف على جازان فهو إقليم من أقاليم المملكة السعودية في تهامة يعرف قديماً باسم (المخلاف السلياني) ممتد على شاطىء البحر الأحمر من ميناء البرك شهالاً إلى ميناء مَيَّدِي جنوباً نحو ٢٥٠ كيلاً في عرض يقارب متوسطه ٥٠ كيلاً ويُحَدُّ شَرَّقاً بسلسلة جبال السراة . التي ينحدر كثير من أوديتها إلى ذلك المخلاف . تنتشر عليها القرى والمزارع .

ويضاف اليه عدد من الجزر كجزيرة فرَسان .

وقاعدة الاقليم تُدْعي جازان ـــ وقد تنطق جيزان ـــ ومن موانثه القحمة والشُّقيُّق .

ويزيد عدد سكان الإقليم على ٧٥٠ ألف نسمة ، وفيه من القرى والأماكن المأهولة نحو ٩٩٦ .

> صفحة 209 — لم يذكر اسم : جُسَدَاء :

وقد ورد الاسم في شعر لبيد :

فَبِتْنَا حيثُ أَمْسينا قريباً على جسداء تنبحنا الكلاب وقد حدد الهمداني موقع جسداء وأنه يبعد عن بيشة شرقاً بـ (٢١) ميلاً على طريق حاج صنعاء (صفة جزيرة العرب ٣٤٠) وفي وادي يَعْرآ، وفيه بثار. وهذا الموضع لا يزال معروفاً. أما ما نقله ياقوت عن كتاب الزمخشري أنَّ جُسَدَاء ببطن جِلْدَان ، فقد يكون عنى موضعاً آخر ، إذ جلدان لا يزال معروفاً شرق الطائف والمسافة بينه وبين جسداء طويلة .

صفحة ٤٦٨ — (جُساس : موضع في ديار هذيل ، قال عُمَير بن الجعد الخزاعيُّ :

أَأْمِيم هَلْ تَدْرِينَ كُمْ مَنْ صَاحِبٍ ﴿ فَارَقْتُ يُوم جُسَاسَ غَيْرِ ضَعَيف؟ ويروى: خشاش:

ولعل الرواية الأخيرة هي الصواب فَخُشاش — ويعرفُ الآن في النطق فيقال الحشاش — موضع معروف الآن ، وكان من منازل هذيل ، وهو جبال تقع يمين طريق المُتُجه من بَلْدة عسفان إلى مكة ، قبل الوصول إلى مَرِّ الظهران (وادي فاطمة) وتقع شرق مدينة جدة .

وقد ورد في كتاب «شرح أشعار هذيل» خبريوم حشاش ، وإغارة خزاعة قوم عمير بن الجعد على بني لحيان ، فَقُتِلَ الحزاعيون ، سوى عمير فقال شعراً فيه هذا البيت وأورد ياقوت الحبر في «معجم البلدان» رسم (حشاش) وأرى الصواب (خشاش) بالحاء المعجمة .

صفحة ٤٦٩ ـــ وفي كلام تميم الداري (أنا الجساسة) سياق هذا الكلام يوهم أنه لتميم والصواب أنه ذكره على لسان الدابَّة فأرجو مراجعة الخبر وتصويبه.

صفحة ٤٨٣ ـــ (قال رؤبة : ومن صباح راميا مجشبا .

صباح حيٌّ من عُذرة مشهور بجودة الرمي).

رؤبة كان يعيش في شرق الجزيرة ، حيث بلاد تميم وضَبَّة وعبد الْقَيْس ، بعيداً عن بلاد عذرة .

وبنو صباح بطون متعددة في العرب ، وأقربها إلى ذكر رُوَّبَةَ بنو صُبَاح الذين من

ضَبَّة ، وهؤلاء بخالطون تميا قوم رؤبة في المنازل .

وهناك صباح بن لكيز من عبد القيس ، وهؤلاء يجاورون بني تميم قوم رؤبة في المنازل .

ولعل عدم النسبة أولى فيقال (بنو صباح حي من العرب) البخ.

الدكتور عبد الرزاق محيي الدين : نحن نسجل في هذا المعجم ما ورد في كتب لغة :

الأستاذ حمد الجاسر: يجب ألا ننظر إلى كتب اللغة على أنها كتب مُقدَّسة فكثير منها مشحون بالأخطاء، وقد كتب كثير من العلماء في تصحيح «لسان العرب»، و«تاج العروس» وغيرهما. فعلينا أن نتحرى الصواب دائماً.

ثم تابع الأستاذ االجاسر تعقيبُه ِ

صفحة ٤٨٦ ــ (قال الأعشى:

قد كان في أهل كهف إنْ هُمُ قعدوا والجاشِرِيَّة ، من يسعى ويتنضل كهف : قوم من بني سعد بن مالك ، قعدوا : أي قعدوا عن القتال) . انتهى . مفهوم البيت أن كهفاً اسم موضع . حيث وُصِف أهله بالقعود .

الدكتور إبراهيم مدكور: نقول «أهل كهف» بدلاً من «كهف» ليستقيم المعنى (فووفق على ذلك).

#### الأستاذ حمد الجاسر:

صفحة • 23 - (وجُشَّ أعيار موضع بالبادية . وقيل ماء ملح كان لفزارة بأكناف الشَّرَبَّةِ بعدنة . قال بدر بن حِزَّان الفزاري) البيتين .

١ عدنة: موضع منفصل عن الشَّربّة، يفصل بينها وادي الرّمة،
 قال الأصمعي --- فيا نقل ياقوت في «معجم البلدان» رسم عدنة: (ووادي الرّمة

يقطع بين عَدَنة والشَّربَّة ، فإذا جزعت الرَّمة مشرقا أخذت في الشربة ، وإذا جزعت الرمة إلى الشهال أخذت في عدنة .

٢ — حزان — صوابه حَزاز — بزايين كما نص على ذلك صاحب «التاج» حيث قال — في رسم حزز — (وكسحاب: بدر بن حزاز المازني شاعر معاصر للنابغة الذبياني) — انتهى وبدر من مازن فزارة.

صفحة ٤٩٠ ـــ وجُشَّ إِرَمِ عند أَجَاءِ، أملس الأعلى سهل، ترعاه الابل والحمير، كثير الكلاً وفي ذروة إرم مساكن عاد، فيه صور منحوتة من الصخور).

١ ـــ في «معجم البلدان»: ترعاه الايل ـــ بالمثناة التحتية ، والأيّلُ الوّعل لأنه يؤول إلى الجبال يتحصّن بها .

٢ ـــ وفيه : (وفي ذروته مساكن لعاد وارم ، فيه صور)

وفرق واضح بين النصين .

٣ ــ جش ارم يدعى الآن الجشّ ــ بدون إضافة ــ وهو بعيد عن جبل أجا ، يقع غربه بنحو مئة وخمسين كيلاً في طرف النفود (رمال عالج) بِقُرب خط الطول ٤٠/١٨ وخط العرض ٢٧/٤٥ .

صفحة ٤٩٧ — قول الأغلب العجلي لا ينطبق على جُشَم بن الخَزرج بل على جشم الذين هم بطن من ربيعة ، إذ بنو عجل منهم وفي بني عجل أيضاً : جشم بن قيس بن سعد بن عجل ، منهم فراس بن اسماعيل الرواية (تاج).

وجملة : (إذا أردت العزَّ فجَخْجخْ في جُشَم) قيلت قبل الأغلب ، فقد أوردها ابن الأثير في «النهاية» (مسبوقة بلفظ : وفي الحديث) .

صفحة ٤٩٩ ـ عن ذوي الجوشن:

ووالد شمر بن ذي الجوشن العامري ، الذي اشترك في قتل الحسين رضي الله عنه . ومفهوم العطف أنه غير الذي قبله . ولكن شَمراً هذا هو ابن الصحابي المترجم ، فالصحابي هو شُرَحْبِيل بن الأعور \_\_ قرط \_\_ بن عمرو بن معاوية \_\_ وهو الضباب \_\_ بن كلاب بن عامر \_\_ فهو ضبابيًّ كلابيًّ عامريًّ \_\_ أقطعه رسول الله عَلَيْكُ قاعَ ضَرِيَّة \_\_ كتاب «المناسك» \_\_ كلابيًّ عامريًّ \_\_ كتاب «المناسك» \_\_ كلابيًّ عامريًّ \_\_ ، كتاب «المناسك» \_\_ كلابيًّ عامريًّ .\_\_ كتاب «المناسك» \_\_ كلابيًّ .\_\_ كلابيً .\_\_ كلابيًّ .\_\_ كلابيً .\_\_ كلابيًّ .\_\_ كلابيً .\_\_ كلابيًّ .\_\_ كلابيً .\_\_ كلابيً

والعرب لبست الجواشن ـــ الدروع ـــ قبل عهدِ ذي الجَوْشُن .

صفحة ١١٥ ـــ القرارة : ما بقي في القدر من مرق وغيره .

المعروف أن القرارة ما بتي في القدر من الطعام اليابس اللازق به فهي تَقِرُّ في أسفل القِدْرِ ، وتُقَرُّ — أي تُحَكُّ — لاستخراجها ، وتسمى الحكاكة — وفي «التاج» من مرق يابس !

صفحة • ٧٥ — (أنشد ابن الأعرابي لفرعان — ويروى لفرغان التميمي (؟) في ابنه منازل حين عقه) :

هو فرعان بن الأعرف السعدي التميمي ، شاعر مخضرم ، ذكره المرزباني في «معجم الشعراء» وأورد خبره مع عمر بن الخطاب حين شكى إليه عقوق ابنه منازل \_ وأورد البيتين في أبيات أربعة ، مع اختلاف في اللفظ ، ومنها الشاهد هكذا :

وأطعمته حتى إذا صار شيظماً يكاد يساوي غارب الفحل غاربه

وأورد ابن الوزير المغربي في «أدب الحواص» — ٩٠ — خبراً مماثلاً عن منازل بن فرعان مع ابنه خليج حين عقه ، فشكاه إلى ابن عربي والي اليمامة ، فقال : عَقَفْتَ فَعُقِفْتَ .

وعن المرزباني نقل ابن حجر في «الإصابة» — الترجمة رقم (٧٠١٩) ولضبط الاسم انظر القاموس» وشرحه رسم (فرع).

الدكتور إبراهيم مدكور: ما دام هذا العلم ورد بصيغتين في مرجعين مختلفين فنحن مضطرون إلى إثباتهما .

الأستاذ حمد الجاسر: الكتب القديمة مشحونة بالأخطاء، وإذا كان العلم قد ورد في كتب التراجم بصورة أخرى فنحن نأخذ بكتب التراجم بصورة أخرى فنحن نأخذ بما ورد في كتب التراجم، وهذا العلم أورده القاموس أيضاً مادة (فرع) فهو فرعان لا غير.

الأستاذ محمد عبد الغني حسن : هناك أخطاء وتحريفات كثيرة ولم تخل منها كتب التراجم التحريف بالنقط والاهمال كثيراً فلهاذا نَأْخُذُ برأي صاحب «القاموس» ونهمل رأي غيره ؟

الدكتور إبراهيم مدكور : على كل فإن اللجنة ـــكما هو واضح ـــ رجحت «فرعان» باهمال العين على «فرغان» بإعجامها ثم تابع الأستاذ حمد الجاسر ملاحظاته :

صفحة • ٣٠ — (الجعرانة: ماءٌ بين الطائف ومكة وهي إلى أقرب ، نزلها النبي صفحة • ٣٠ — (الجعرانة: ماءٌ بين الطائف ومكة وهي إلى أقرب ، نزلها النهي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن ، مرجعه في غزاة حُنَيْنٍ ، وأحرم منه صلى الله عليه وسلم ، وله فيه مسجد وبه بثار متقاربة ) .

وفي «معجم البلدان»: قال الشاعر:

فيا ليت في الجِعْرانة اليوم دارُها وداري ما بين الشآم وكَبْكَبِ

١ ليست الجعرانة بين الطائف ومكة ، فهي بالنسبة إلى مكة تقع في الشمال الشرقي ، والطائف بالنسبة إليها يقع في الجنوب الشرقي .

تقع الجعرانة ـــ موضع المسجد ومحل الإحرام على خط الطول ٣٩/١٦ وعلى خط العرض ٢١/٣٢ .

وتقع مكة على خط الطول ٩٩/١٥ وعلى خط العرض ٢١/٢٨ ويقع الطائف على خط الطول ٢٩/٢٩ .

ومنشأ القول بأنها بين الطائف ومكة مَبْنيُّ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وقعة حُنَين أمر بالسبّي والغنائم أن يجمع ، فجمع ذلك كله وحدروه إلى الجعرانة ، فوقِفَ بها إلى أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف (أنظر «عيون

الأثر» ٢٠٢/١٩٣/٢) إلى الجعرانة ، وبها قسم غنائم حنين.

٢ — والجعرانة : واد ذو آبار تنحدر فروعه من جبل يُدْعَى الستار ، ومرتفعات الأشقاب (واحدها شقاب) ويتجه نحو الشمال الشرقي فإذا حاذى شمال مكة حيث طريق المدينة سُمِّي الوادي سرفا ، واتجه حتى يجتمع بوادي مر الظهران (وادي فاطمة).

٣ نبه ياقوت على أن البيت الذي أورده مصنوع ، مع أبيات أخرى أوردها .
 ولهذا لا يصحُ الاستدلال به .

صفحة ٥٣٠ -- (كبكب: جبل بنعان):

وتقدم ص ٤٣٧ — (كبكب : جبل خلف عرفات ، شرقيها) .

وهذا أصوب . لأن نعان واد تنحدر فروعه من جبل كبكب ، ومن الجبال المتصلة به — جنوباً من وادي يَعْرُج ووادي الضيقة — من شدًّاد وكراء ، ومن عرفة ووادي عُرُنة ، ونعان هذا الوادي يقع غرب كبكب . ويتجه نحو الجنوب الغربي — بالنسبة لعرفات حتى يفيض في الحبت ، السَّهْل الواقع جنوب جدة .

صفحة •٣٠ — عن الجعرانة أيضاً : (وقيل : لقب لأم رَيْطة بنت كعب بن مسعد ، وسمي به الموضع).

في «التاج»: سمي بريطة بنت سعد بن زيد مناة بن تميم ــــكما قال السُّهَيْلِيُّ ، وأنها هي المرادة بقول الله تعالى «كالتي نقضت غزلها».

صفحة ٣٩٥ — جعف : حي من اليمن (ل) وفي اللسان قال الشاعر :

جُعْفٌ بنجران تجر القنا ليس بها جمعفي بالمشرع وممن نُسِبَ إلى هذه القبيلة من الشعراء: عبد الله بن الحر الجعني.

جعني : أبو قبيلة من اليمن ، وهو جعني بن سعد العشيرة ، من مَذَّحج قال لبيد (٤١هـ — ٦٦١م) : قبائل جعني بن سعد كأنما سقى جمعهم ماء الزعاف مُنِيْمُ (الزعاف: السريع ـــ المنيم: المهلك يريد قتلاً سريعاً) (ديوانه/٦٩).

وينسب إليهم مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء نحو ٢٤٠ كيلومتر) .. انتهى ما في «المعجم الكبير» ويلاحظ :

١ ـــ جعف وجعفي اسم لقبيلة واحدة قحطانية النسب .

٢ ــ ضبط مذحج ـــ كمجلس بفتح الميم وكسر الحاء المهملة ـــ لا كما هنا .
 ٣ ـــ الذعاف بالذال المعجمة ـــ لا بالزاي ـــ وهو السم القاتل .

٤ \_\_ محلاف جعف حدد المسافة بينه وبين صنعاء ياقوت في «معجم البلدان» باثنين وأربعين فرسخاً (٤٢ × ٣ أميال= ٨٦ ميلاً) .

ولكنه تحديد غير دقيق ، إذ ذكر الهمداني «صفة جزيرة الجنوب»

والمسافة بينه وبين صنعاء لا تقل عن ٢٥٠ ميلاً (نحو ٥٠٠ كيل) وجردان يقطعه خط الطول ٤٧/٠٠ وخط العرض ١٥/٠٠ وصنعاء على خط الطول ٤٤/١٥ وخط العرض ٢٥/٢٨ .

الله عليه وسلم على الله على الله على الله على الله عليه وسلم فأقطعه وادي قومه (جردان).

أو الإشارة إلى أنه ينسب إلى جعف عدد من الصحابة (بشر بن حنظلة والحارث بن أبي سبرة — وسبرة بن أبي سبرة — وهو يزيد — وسويد بن حنظلة ، وعبد الرحمن بن أبي سبرة ، ومرثد ابن الصلت ، ويزيد بن مالك بن عبدالله).

صفحة ١٩٤/١ ــ (جعفل: قال جعلت فداك (عن مق ١٩٤/١).

صفحة ٧٤٧ — الجعفلة: كلمة منحوتة من عبارة: جعلت فداك. يقال أكثرت من الجعفلة: أكثرت من ذلك).

قال صاحب التاج في رسم جعد : ومما يستدرك عليه الجعفدة ، أهمله الجاعة ، وذكر ابنُ دِحْيَةَ في «التنوير» أنه مصدر منحوت من قولهم : جعلني الله فداك . قال : وقولهم : جعفلة باللام — خطأ نقله شيخنا .

أفليس من الأحسن عدم ذكر ما هو خطأ في هذا المعجم؟

صفحة ٥٤٩ ـــ (جعيل: اسم لغير واحد من سلاطين عدن).

ألا تحسن الإشارة إلى زمنهم أو ذكر المصدر لتتمَّ الفائدة؟

وهناك من هو أشرف من هؤلاء السلاطين ، من صحابة رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ، سُمُّوا بهذا الاسم ، ومنهم جُعيل بن سراقة الضمريُّ وجعيل بن زياد الأشجعي ـ على اختلاف في الاسم ـ وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم ، فني قصة حَفْرِ الحندق كان أحد الصحابة يدعى جعيلاً ، فسماه الرسول عَمرا . فارتجز بعضهم :

سمَّاه من بَعْدِ جُعَيْلِ عَمْرا وكان للسائس يَوْماً ظهرا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجّع ، إذا قالوا : عمرا ، قال : عمرا ، وإذا قالوا : ظهراً قال : ظهرا . (انظر طبقات ابن سعد و«الإصابة») .

صفحة ٧٥٧ — (جعان — جعان بن يحيي ، بنتهي نسبه إلى صريف بن ذوال ، جد يماني حديث .

وبنو جعان كانوا في القرن العاشر الهجري من أكبر بيوت العلم في تهامة اليمن منهم فقهاء ومحدثون ، وقد وقع سند البخاري مسلسلاً من طريقهم ، ولا يزالون إلى اليوم يعرفون بالجعامنة ، ويسكنون ضواحي بيت الفقيه من محافظة الحُديدة).

١ — أشهر من عرف من أسرة جعان هو اسحاق بن محمد ولد سنة ١٠١٤ وتوفي

سنة ١٠٦٧ ، أي من أهل القرن الحادي عشر، لا العاشر.

٢ — جملة (وقع سند البخاري مسلسلاً بطريقهم) مُبْهَمَة ، وهي مأخوذة من «تاج العروس» ، حيث ذكر مؤلف التاج أنه وقع له هو ذلك السند ، ولا محل للجملة كلها .

٣ ــ الحديدة ــ بإسكان الياء لا تحريكها ــ

٤ ـــ في اليمن أسرة علمية أيضاً تدعى (جغان) بالغين المعجمة ، من خولان ، منها علماء معروفون على مذهب الإمام زيد بن علي . فتحسن الإشارة لئلا يُصَحَّف اسم أَحَدِ الاسرتين باسم الأخرى .

صفحة ٥٥٣ ـــ (الجعموسة ماء غرب جبلة لبني ضَبِينَة من غني).

1 — الماء المذكور ليس معروفاً الآن، والجملة من كتاب «معجم البلدان» ومصدره ما جاء في كتاب «بلاد العرب» للغدة الأصفهاني : وهو يعدد مياه غني : (ثم الغرية وهي أغزر ماء لغني، وهي قرب جبلة، وهو الجبل الذي التقت فيه قيس وتميم، ثم الجعموسة، ثم هراميت) وعدها الهمداني في «صفة جزيرة العرب ص ٢٩٢ من مياه الشريف، أورد اسمها الجعموشة، بالشين — ولعله تطبيع.

٢ - جَبَلَةُ هضبة عظيمة لا تزال معروفة في نجد ، غرب إقليم السر.
 وذكر (الجعموسة) ليس من شرط هذا المعجم .

صفحة **٥٦١** ـــ الجفائر : رمال معروفة (ت ، مستدرك) وفي مستدرك التاج أنشد الفارسيُّ :

أَلَمَّا على وَحْشِ الجِفَائر فانظرا إليها وإن لم تُمكِنِ الوَحشُ راميا) والمصدر مستدرك صاحب «تاج العروس».

استدراك صاحب «التاج» هنا ليس في محله ، فالشاهد على (الحفاير) بالحاء المهملة على ما ذكر ياقوت في «معجم البلدان» وقد أورد أربعة أبيات أولها الشاهد ، وحدد

موضع الحفائر فيما نقل عن الأصمعي تحديداً صحيحاً .

الدكتور عبدالله الطيب : هذا التحريف قديم وقد ورد في بيت مشهور لأبي تمام ، فأقترح أن نتركه على أنه تحريف قديم .

الأستاذ حمد الجاسر: ما الفائدة من أعال (مجمع اللغة) إذا ترك كل خطإ على ما هو عليه ثم استمر في عرض ملاحظاته:

#### صفحة ١٦٣ ـــ (في شعر كثير:

إليك تباري بعد ما قلت قد بدت جبال الشبا أو نكبت هَضْبَ يَرْيَم بنا العيس تجتاب الفلاة كأنها قطا الْكُدْرِ أَمْسِي قَارِباً جَفْرُ ضمضم

(الشبا : واد بالمدينة قريب من الأبواء ــ تريم : موضع لبني جشم . تجتاب : تقطع ــ قاربا : طالبا) .

١ - كُثيِّر في شعره يذكر مسره إلى مصر ، وافداً على عبد العزيز بن مروان ولهذا فالمواضع التي ذكرها تقع في الطريق إلى مصر من الحِجاز .

٢ ـــ الشّبا الذي ذكره كُثير هنا ينبغي أن يكون هو الذي ذكره حين قال :
 أتناني ودوني بطن غَوْلٍ ودونه عِمَادٌ الشّبا من عَيْنِ شمس وعابد

فهو في جهة عابد الذي ذكر ياقوت أنه جبل بأطراف مصر. وذكر أيضاً أن الشبا مدينة موضع بمصر. واذن الاسم يطلق على موضعين بل ثلاثة فقد ذكر أيضاً أن الشبا مدينة خربة بأوال — البحرين.

٣ — يَرْيم الذي ذكركثير واد عظيم لا يزال معروفاً باسمه تطل عليه هضاب كبيرة ، يم به المتجه من الحجاز إلى مصر ، قبل وصوله إلى بلدة حقل ، ويصب سيل الوادي قرب مدخل خليج العقبة ، وقد حددته في «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم شمال المملكة — ص ٢٥٤ .

أما الموضع الذي لجشم فهو (بُرُيْم) ـــ بالباء مضمومة والراء مفتوحة بعدها مثناة

تحتيَّة فميم ـــ وورد مصحفا في «معجم ما استعجم».

وعنه نقل محقق ديوان كثير:

وبريم لا يزال معرُّوفاً وهو ماء بقرب حضن ، وليس هضبا .

صفحة ٣٦٥ ـــ (وجفر الهباءة بأرض الشَّرَبَّةِ ، قتل بها حذيفة وحمل ابنا بدر الفزاريان) ولكن أَيْن الشربة؟

إنها في عالية نجد ، الأرض المرتفعة الواقعة بين خَطَّي الجريب والرُّمَة ـــ أي مجرَى سيل الواديين ـــ على ما ذكر الأصمعي ــ فيما نقل عنه ياقوت ـــ وغيره .

صفحة ٩٠٠ — (الجفول: موضع في ديار بني عامر (س) قال الراعي (٩٠ هـ= ٧٠٠ م):

تروحن من حزم الجفول فأصبحت هضاب شرورى دونها والمضيح (الحزم: الأرض الغليظة — شرورى والمضيح: موضعان).

هذا من كتاب «معجم ما استعجم» وهو مشحون بتصحيف أسماء المواضع: والرواية المعروفة لبيت الراعي: كما في «معجم البلدان» و«تاج العروس» — جثم — تروحن من هضب الجثوم: البيت —

والجثوم منهل لا يزال معروفاً ، وهو غير بعيد عن المضيَّح المنهل الذي لا يزال معروفاً أما شرورى فهضاب عظيمة واقعة غرب الجثوم بمسافة بعيدة لا يمكن للراحلة قطعها في ليلة واحدة ، ولكن الشعراء يبالغون ، كقول ذي الرمة :

مشت من منى جنح الظلام فأصبحت بِبُسيّانَ ، أيديها مع الصبح تلمع ولعل المقصود صباح اليوم الثاني . صفحة ٥٨٥ — (جفن: موضع بالطائف، قال محمد بن عبدالله النميري (٩٠هـ= ٧٠٨م):

طَرِبْتَ وهاجتك المنازل من جفن ألا ربما يعتادك الشوق بالحزن جَفُن هذا لا يزال معروفاً ، وهو واد صغير أعلاه يُدْعى الأصيفر وهو من روافد وادي لِيَّة الوادي المشهور الواقع شرق الطائف ، وسكان جفن من الفعور — واحدهم فِعْرٌ — من الأشراف .

وفي «صفة جزيرة العرب» — ٢٦٠ —: وبشرقي الطائف واديقال له لِيَّة ، يسكنه بنو نصر ، من هوازن ، ومن يماني الطائف وادٍ يقال له جفن لثقيف ، وهو بين الطائف وبين معدن البرام .

صفحة ٢٠١ — (جلب: موضع من منازل حاج صنعاء على طريق نهامة) جلب هنا تصحيف خُلَب — بالخاء المعجمة — وهو واد نهاميٌّ عظيم مشهور قديمًا وحديثاً ، يمر به طريق حاج صنعاء . قبل الوصول إلى جازان ، مع الطريق النهامي .

قد بقال: ولم لا يكون جلب بالجيم ب موضعاً آخر؟ والجواب أن ياقوتا ب صاحب القول الأول ب نقل عن الهمداني مؤلف كتاب «صفة جزيرة العرب» فقال: جلب اسم واد بتهائم اليمن لبني سعد العشيرة، بين الجون (؟) وجازان، وكان يقال له الحصوف. وقال في رسم الحصوف: قال ابن الحائك: الحصوف قرية لحكم على وادي جلب، باليمن، وبها أشراف بني حكم بن سعد العشيرة.

وابن الحائك هو الهمداني ، ونص كلامه في «صفة جزيرة العرب» :

والسقيفتان قرية لحكم ، على وادي خُلَب ، ويكون بها وبالساعد أشراف حكم ، ثم الهجر قرية ضمد وجازان) — ص ٧٥ — وقال الهمداني أيضاً : ثم وادي خُلَب ، وهو الذي يشرع على جازبيه الخصوف ، ثم بعد وادي خلب وادي جازان وضمد — ص ١٢٥ —

## ومن التطبيع (الخطأ المطبعي)

| عامر بن جیشم — عامر بن جشم .                                                                                                                                                                                                                      | 209   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| عامر بن جيشم — عامر بن جشم .<br>الأجش أحد الأصوات — تكرر ص ٤٩٢ .                                                                                                                                                                                  | 144   |
| ھوزان ـــ ھوازن .                                                                                                                                                                                                                                 | ۰۳۰   |
| العسيلة ـــ الفسيلة .                                                                                                                                                                                                                             | 0 8 A |
| مواد أعيدت ص ٩٦٥ مكررة                                                                                                                                                                                                                            | 700   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | ۷۵۷   |
| تميم بن مرة — تميم بن مرّ.<br>الجلندي — الجلندي — بفتح الجيم لا ضمها .<br>عند علماء اللغة ، والضم أورده ابن حجر في ّالإصابة .<br>بني القين بن قضاعة — بني القين من قضاعة .<br>نهائياً — لا أدري هل يصح استعال هذه الكلمة ؟! ولعلها وقعت سَهُواً . | 977   |
| الجُلندي ـــ الجَلندي ــ بفتح الجيم لا ضمها .                                                                                                                                                                                                     | 976   |
| عند علماء اللغة ، والضم أورده ابن حجر في ُالإصابة .                                                                                                                                                                                               |       |
| بيي القين بن قضاعة ـــ بني القين من قضاعة .                                                                                                                                                                                                       | 079   |
| نهائياً ـــ لا أدري هل يصح استعال هذه الكلمة ١٩ ولعلها وقعت سهوا .                                                                                                                                                                                | 718   |

الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع: نوجه الشكر العميق للأستاذ حمد الجاسر على ما بذله من جهد في إعداد هذه الملاحظات، ونحن دائماً نُعوِّل عليه في كل ما يتصل بالجزيرة العربية من مواضع ، كما نعوِّل على علمه بالقبائل والأنساب ، وهو مَرْجوُّ دائماً بأن يتابع إمداد المعجم بملاحظاته وتعريفاته.

الدكتور محمد مهدي علام مقرر اللجنة: إنني كنصف مسؤول عن تقرير مواد المعجم الكبير، أقدم الشكر مضاعفاً للأستاذ حمد الجاسر على ما تفضل به في قيادة معركة كاد يستقل بها وحده.

الأستاذ محمد عبد الغني حسن: أشكر الزميل العلامة الأستاذ حمد الجاسر، وأرجو أن يتسع صدره لبعض التحريفات الناشئة عن الإعجام والإهمال ولقد أشرت في بحثي الذي ألقيته أمام السادة أعضاء هذا المؤتمر إلى مقالاته وبجوثه العظيمة التي ينشرها في المجلات بعد والتي لم يجمعها، واقترحت أن ينشرها في كتاب مستقل حتى ينتفع بها.

الأستاذ حمد الجاسر: لقد جمعت الكثير من ذلك في كتاب سميته «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية»، أهديت مكتبة المجمع أجزاء منه وأكرر شكري للأستاذ الجليل محمد عبد الغيي حسن وأرجو أن أكون دائماً عند حسن ظنه بي ، كما أشكر الدكتور رئيس المجمع والدكتور الأمين العام، وجميع السادة الزملاء على استاعهم إلى ملاحظاتي هذه.

# ماا تَّعَق لَفْظُهُ وَافْرُقَ مُسَمَّاهُ وَ مِنْ اسْرُادِ الْأَنْكِنَةِ

للإمام محمد بن موسى الحازمي (٥٤٨ / ٥٤٨هـ)

\_ 1. \_

١٧٤ ـــ بابُ جَلْرٍ ، وجَلَرٍ ، وحُدَّرٍ ، وحُدَّرٍ ، وجَرَدٍ (١)

أَمَّا الْأَوَّلُ ــ بعد الْجِيْمِ دالٌ مهملةُ سَاكِنَةٌ ، وآخِرُهُ رآء ـــ: ذُو الْجَدْرِ مَسْرَحٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِن الْمَدِيْنَةِ ، نَاحِيَةَ قُبَا ، كَانَتْ فِيْهِ لَقَاثِح لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، تَرُوْحُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ أُغِيْرِ عَلَيْهَا وأُخِذَتْ .

وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي الْمَغَازِيْ (٢) .

وأُمَّا الثَّاني ـــ بفتح الْجِيمِ والدَّال ــ : موضِعٌ بالشَّام .

قال أَبُو ذُوَّيْبٍ :

فَمَا أَنْ رَحِيْقٌ سَبَتْهَا التِّجَارِ مِن أَذْرِعَاتٍ فَوَادِيْ جَدَرْ (٣).

وأمَّا الثَّالِثَ أَوَّلَهُ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ دَالٌ مُشَدَّدَةٌ مفتُوحَة ...: من مَجَالً البُصْرَةِ عِنْدَ خُطَّةٍ مُزَيْنَةَ (١) .

وَأَمَّا الرَّابِعُ — أَوَّلُهُ جِيْمٌ مفتُوحَةٌ أَيضاً وآخره دال—: جَرَدُ الْقَصِيمِ — مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَلَى مَرْحَلَةٍ ، وهُمَا دُوْنَ رَامَةَ بِمَرْحَلَةٍ ثُمَّ إِمَّرَةُ الْحِمَى ثُمْ طِعِثْفَةُ ثُمَّ ضَرِيَّةُ (٥٠ . قالَ النَّعْمُانُ بْنُ بشِيْرٍ .

يا عَمْرُو لُوْ كُنْتُ أَرْقَى الْهَضْبَ مِنْ بَرَدَى ﴿ أَو العُلَا مِنْ ذُرَى نَعْمَانَ أَوْ جَرَدَا

- (١) في كتاب نصر: (باب جَدَر والْجَدْر والحُدَّر وجَرَد).
- (٢) عُرُّف نَصَّرٌ ذَا الْجَدْرِ : على سنة أميال من المدينة ناحية أباً من مسارح النهم . انتهى . أما ياقوت فقد نَقَل نصَّ كلام الحازمي غير منسوب إليه . ونقل السمهودي في وخلاصة الوفاء، عن ابن شبة أنَّ سبلَ بطحان وادي المدينة المعروف بأخذ من ذي الْجَدْرِ ، وأن الجدْر قرارة في الحرَّة ، يمانية ، من حلبات الحرَّة العُليا حرَّة معصَم وهو جبل وقد حُدَّدَت المسافة بينه وبين المدينة بستة أميال ، أي بما يقارب أربعة عشر كيلاً .
  من المدينة ، فإذَن موقعه في طرف حرة المدينة الجنوبية متَّصل بها .
- (٣) قال نصر عَنْ جَدَرِ ... بفتح الجيم والدال ...: من قرى الشام .. وتوسع ياقوت في الحديث عنها فقال : هي قرية بين حِمْصَ وسَلَميَّة ، تنسب إليها الحمرُ قال الأخطل :

كَأْنِي شَارِبٌ يَومَ اسْتَبَدَّ بِهِمْ مَنْ قَرَّقَنو ضَمَّتُهَا حِمْصُ أَوْ جَدَرُ وقيل : جَدَرُ قَرِيَةٌ بالأردُنَّ ، ثم أورد بيتَ أبِي ذُوِّيبٍ ، وهو في كتاب وشرح أشعار الْهُذَلَيْن ه — ص ١١٥ —

- (٤) لم يزد الحازميُّ في تعريف خُدُّر على ما ذكر نَصُّر : وكذا ياقوت باستثناء ما يتعلق بمعنى الكلمة .
- (٥) مفهوم تحديد جَرَد القصيم أنه يقع قبل القريتين للمتجَّه غرباً ، حول موقع مدينة بريدة ، ومدينة بُريدة قاعدة القصيم يحيط بها الجَرَدُ جمع جَرْدَة وكان سوقُها بُدْعي الْجَرَدَة لوقوعه في الْجَرَد والجَرْدُ لغة فضاء لا نبات فيه ، كذا ذكر علماء اللغة ، ولعلهم بقصدون خلوه من الأشجار ، أما الجرد عند أهل العصر فهو جمع جَرْدَة ، ويقصدون بها الأرض السهلة ذات الرمل ، وهي تنبت إذا جاءها الغيث .

وما نقله الحازمي في تعريف الجرد ، هو نصُّ كلام نَصْرٍ ، إلاَّ أنَّ نصرا لم يُؤرِدُ قول النعان ، ولا شكَّ أنه لا ينطبق على جَرَدِ القصيم ، فهو يصف مكاناً منيعاً بالعلوّ والشموخ ، والغريب أنَّ ياقوناً نقل نَصَّ كلام الحازمي ـــ دون ذكره ـــ وزاد : وأنشد ابن السُّكِيتِ في جَرَدِ القَصِيم :

يَسَا رِيُّسَهَا الْسَيَومَ على مُسِينُو على مُسِينُو جَسرَدِ الْسَقَصِيمِ

ويظهر أنَّ التَّمَانَ بن بشريَقْصُدُ مواضِعَ في سراة الحجاز ، فوق واديَ نَعْمَان الواقع بجوار عَرَفَاتِ ، وبَرَدَا من قِسَمِ سَرَاة الطَّائف المعروفة .

# برلاد قحطئان

[رسالة تفيض أسى وأملاً عن جزء حبيب من بلادنا لم ينل حظَّهُ بَعْد مما شمَلَ غيره من أجزاء هذه المملكة من وسائل التقدم العمراني

تنشر «العرب» خلاصتها من قبيل (وذكر فإنَّ اللكرى تنفع المؤمنين).

#### منطقة قحطان:

وقد أعيتني الحيلة في العثور على اسم يمكن أن يكون شاملاً لهذه المنطقة ، نظراً لاتساع رقعتها وكثرة بلدانها ، وتعدُّد قبائلها إلا اسم قحطان نظراً لأن جميع سكانها من قبائل قحطان .

ويسرني أن أقدم معلومات موجزة عنها وأملي كبير أن تَحْظَى بشيء من عناية الباحثين فهي لا نزال بكراً على الكتابة ، وكثير من سكان بلادنا في المملكة لا يعرف عنها شيئاً :

#### الموقع :

تقع هذه المنطقة بين أربعة أقاليم كبرى ربماكانت السبب في عدم شهرتها لبعدها عن أمهات المدن واحتجابها عن الأضواء .

## وهذه الأقاليم هي :

- ١ أعلي المنطقة الوسطى شمالاً .
- ٢ سفوح جبال السُّرُوَات وعسير من الجنوب .
  - ٣ وادي بيشة وضواحيها من الغرب .
    - ٤ ــ منطقة نجران من الشرق.

المساحة في حدود ثلاثة مئة كيل من الشهال إلى الجنوب وثلاث مئة وخمسين كيلاً من الغرب إلى الشرق .

#### بلدانها :

تحتوي هذه المنطقة على عدد من المدن والقرى والهُجَر والمناهل ولكنني سأذكر بعض البلدان المهمة فيها ومنها . تثليث ، وادي جاش الصَّبيخَة ، المُضَّة ، طَرِيب ، الْعَرِين ، عرقة ، الأمواه ، عبن قحطان ، الحَمْضَة ، الجعيفرة ، وهي قرية أثرية قديمة — وقرية كُتُنةً .

#### أوديتها الشهيرة:

 ١ --- وادي تثليث وتجتمع فيه الأودية تُرب مدينة تثليث القائمة الآن على مسافات مختلفة من ١٠ إلى ١٥ كيلاً.

٢ — وادي جاش وهو امتداد لوادي طريب وفيه تقع بعض البلدان المهمة .

٣ ـــ وادي الرَّسَين بالراء المشددة ثم صاد مفتوح فياء وجيم أو الرسيق بالسين بدلاً
 من الصاد .

٤ — وادي الثفن ، وهذه الأودية جميعاً تنحدر من أعالي السروات وتنتهي بعد اجتماعها قرب تثليث في كثبان وادي الدواسر وعلى بعد خمسة أكيال .

وفي اعتقادي أن هذه الأودية هي المَصْدَر الوحيد لمياه وادي الدواسر الجوفية الغزيرة.

وهذه الأودية من الأودية الفحول العظيمة وتَثْلِيْتُ يتمتد حوالي خمس مئة كيل من قم جبال السروات حتى أعالي نجد ورغم ذلك لم أر اسم واحد منها في أية (خريطة) من جغرافية بلادنا وأتَسَاءَلُ عن السبب فلا أجد جواباً سوى الجهل الفاضح ، والقصور الواضح تجاه هذه المنطقة وأوديتها .

#### السكان:

سكان هذه المنطقة في حدود مئة وعشرين ألف نسمة حاضرة وبادية وجميعهم من قبائل قحطان ، وينقسمون إلى ثلاثة فروع هي :

١ - عَبِيْدَة : ومنها المساردة . الفهر . أل مهدي . آل الجرو . آل سليان . آل معمر . آل سليان ، أل عائذ . آل زيدان . العبس . الجرابيع . آل الصّقر وقبائل أخرى أعجز عن حصرها .

٢ -- الجحادر: ومنهم آل مسعود. المشاعلة ، آل سعد. آل شبوة. آل سُوَيْدَان
 آل عاطف وخلافهم كثير..

٣ — الحباب : ومنهم آل زربة . آل جميح . الرشدة ، آل العبد ، آل غراب ، آل حميدان ، آل ملحان ، آل الحسنا ، وغيرهم .

ولقد حزَّ في نفسي كثيراً أن تبقى هذه المنطقة في داثرة النّسيان وأن يترتب على ذلك استمرار تخلفها للجهل بأحوالها وما هي عليه من تَخَلُّف صارخ حتى من أيسر الحقوق ومتى علمت بأنها لا تزال تفتقر إلى كل شيء كالطرق والمياه والكهرباء والمدارس الثانوية والمعاهد العلمية والمستشفيات والهاتف والانعاش الزراعي و. و.

وتعاسة هذه المنطقة بسبب تركها قابعة في الظِّلِّ وعدم التعرُّف بها . قد يقول قائل : إن التبعة الأولى تقع على أبناء المنطقة خاصة مثقفيها وهذا صحيح ولكن ما دامت المنطقة لم يبدأ التّعليم فيها إلا منذ حوالي عشر سنوات وجميع المدارس الموجودة لا تزال في نطاق المرحلة الابتدائية فمن أيْن يأتي المثقفون ؟

ثم إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية كما هو معروف في كثير من أرياف مملكتنا لها الأثر الفعَّال في التخلف العلمي والثقافي في المنطقة .

وكم تمنينا لو يقوم وفد من الوزارات ذات العلاقة بخدمات المواطنين وليكن هذا الوفد على مستوى وكلاء الوزارات بزيارة المنطقة ليروا بأعينهم ما فعل النسيان بها طوال السنوات العجاف التي عاشتها في جمود وحرمان طويل.

وادي جاش

فراج بن شافي بن ملحم

# فَالْجِ ' وَادِي الباطِن '

[... وادي الباطن هو أعظم الأودية في شرق الجزيرة ، وفيه الآن مدينة الحَفْر ، وفيه هُجَرٌ ، وموارد . وقال لي أحد طلبة العلم : إن اسمه القديم فلج ، وأنَّ بعض المُفسِّرين ذكر أنه هو الرَّسُّ المذكور في القرآن الكريم .

فالمرجو إفادتي بوجه الصواب في ذالك .

#### قرية : مناحي بن ناجي

العرب : فَلَجُ الذي ذكر بعض المفسَّرين أنه الرَّسُّ المذكور في القرآن الكريم هو بِفَتْح اللام ـــ وهو فَلَجُ الأفلاج ، الإقليم المعروف في جنوب نجد ـــ وعن الرّسَّ ـــ أنظر مجلة ، العرب، س ٥ ص ١ إلى ١٢ ـــ

أمًّا وادي الْبَاطن فاسمه القديم فَلْج ــ بإسكان اللام ــ واليك ماكتبه عنه صاحب هذه المجلة في كتاب والمنطقة الشرقية، ج٣ ص ١٣١٥ وما بعدها]:

# فَلْجُ :

قال في «معجم البلدان»: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره جيم ، والفلج في لغتهم : القِسْم ، يقال : هذا فَلْجِي أيْ قسمي ، والفَلْجُ : القَهْر ، وكلذلك الفُلْجُ بالضم ، والفَلْجُ : قيام الحجة ، يقال : فَلَج الرَّجُلُ يَفْلِجُ أصحابه إذا علاهم وفاقهم ، قال أبو منصور : فَلْجُ اسم بَلد ، ومنه قيل لطريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن فلج ، وأنشد للأشهب :

وَإِنَّ الذِي حَانَتْ بِفَلْجِ دِمَاتُوهُمْ هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خالِدِ هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خالِدِ هُمُ سَاعِدِ؟ هُمُ سَاعِدِ الدَّهْرِ الَّذِي يُتَقَى بِهِ ، ومَا خَيْرُ كَفُّ لَا تَنْوَءُ بِسَاعِدِ؟

وقال غيره: فَلْجُ وادٍ بَيْنَ البصرة وحِمَى ضَرِيَّة ، من منازِلِ عِدَيِّ ابن جُنْدبِ بن الْعَنْبَرِ بن عَمْرِو بنِ تَمِيم من طريق مكة ، وبَطْنُ واد يفرق بين الْحَزْنِ والصَّمان يَسْلُكُ منه طريقُ البصرة ، ومنه إلى مكة أربع وعشرون مرحلة .

وقال أبو عبيدة : فَلْجُ لبني العَنْبر بن عَمْرو بن تميم ، وهو ما بين الرَّحَيل إلى الْمَجَارَةِ وهي أَوَّلُ الدَّهْنَاءِ .

وقال بعض الأعراب :

أَلَّا شَرْبَةٌ مِنْ مَاءِ مُزْنِ عَلَى الصَّفَا حَدِيْثَةُ عَهْدِ بِالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ إِلَّى رَضَف مِنْ بَطْن فَلْجِ كَأَنَّهَا إِذَا ذُقْتَسَهَا بَيُّوْتَةً مَاءُ سُكَّرٍ إِلَى رَضَف مِنْ بَطْن فَلْجِ كَأَنَّهَا إِذَا ذُقْتَسَهَا بَيُّوْتَةً مَاءُ سُكَّرٍ

وقالت امرأةً من بني تميم :

إِذَا هَبَّتِ الأَرْوَاحُ هَاجَتْ صَبَابَةً عَلَيَّ وبَرْحاً فِي فُوْادِي هُمُومُهَا الْأَرْوَاحُ هَاجَتْ صَبَابَةً عَلَيَّ وبَرْحاً فِي فُوْادِي هُمُومُهَا اللَّا تَبُ جُنُوبُهَا اللَّا عَبُ جَنُوبُهَا وَلَا نُكْبُها اللَّا صَباً نَسْتَطِيبُهَا وَكَنْ يَبُها وَكَنْ يَبُها وَكَنْ يَبُها وَكَنْ يَبُها وَكَنْ يَبُها

وفي كتاب «النقائض» (١) : قال أبو عبيدة : وأمَّا حديث يوم الغبيط غَبيْط الْمَدَرة فإنَّ سَلِيطا وزيَّانَ الصَّبيريَّ وَجَهْماً السَّلِيطيَّ قالوا غزا بِسْطامُ بن قيس ومفروقُ بن عمرو والحارث الحوافزانُ بنُ شَرِيكٍ بلادَ بني تميم ، فأغاروا على بني ثعلبة بن يربوع ، وثعلبة بن سعد بن ضَبَّة ، وثعلبة بن عَدِي بن فزارة ، وثعلبة بن سعد بن ذبيان وكانوا بن سعد بن ذبيان وكانوا متجاورين بصحراء فَلْجٍ ، فاقتتلوا فهزمت الثعالبُ ، وأصابوا فيهم ، واسْتاقوا إبلاً من نعمهم .

قال : ولم يَشْهَدْ عُتَيْبَة ذلك اليوم ، لأنه كان نازلاً في بني مالك بن حنظلة بن مالك ، ثُمَّ امتروا على بني مالك ـــ امتروا افْتَعَلُوا من المرور ـــ قال : وهم ببن صَحْراء فلج وغبيطِ الْمَدَرة ، فاكتسحوا إبلهم فركبت عليهم بنو مالك وفيهم عُتَيْبة بن الحارث بن شهاب اليربوعيُّ ، وفرسان بني يربوع تُأْتُفُ البكريين ـــ تَأْتُفُ يريد تتبعهم تحوطهم بن شهاب اليربوعيُّ ، وفرسان بني يربوع تُأْتُفُ البكريين ـــ تَأْتُفُ يريد تتبعهم تحوطهم

مثل ما تَأْتُفُ الأثافي الرماد ... منهم الأحمير بن عبدالله وأسيد بن حنَّاءة وأبو مَرْحب وجزء بن سعد الرِّياحيُّ وهو رئيس بني يربوع ، وربيع والحُليس وعارة بَنُو عتيبة بن الحارث بن شهاب والدرَّاج أحد بني ثعلبة ، ومَعْدان وعُصْمَةُ ابنا قَعْنَبِ بن سُمَيْر التَّعْلَبِيُّ والمِنْهال بن عصمة الرياحيُّ وهو الذي يقول فيه مُتَمَّمُ ابن نُويْرةَ :

لقد كَفَّن الْمِنْهَالُ تَحْتَ رِدَائِهِ فَتَى غَيْرَ مِبْطَانِ الْعَشِيَّاتِ، أَرْوعا

وقال : وكان مالك بن نويرة فيهم أيضاً ، فأدركوهم بغَبيط المَدَرَة ، فقاتلوهم حتى هزموهم ، وأخذوا ما كانوا استاقوا من آبالهم وانهزموا ، وقتلت بِنَو شيبان أُبَا مَرْحَبِ ثَعْلَبَةً بْنَ الحارث ابنِ حصبة وأَلَحَّ عتيبة وأسيد والأحمرُ على بِسْطَامٍ ، وكان أسيد أَدْنَى إلى بسطام من الرجلين ، فوقعت يَدُ فَرَسِهِ في ثبرة ـــ وهي الوهدة تُكون في الأرض كالحفرة \_\_ وتقدم بسطام وجعل يلتفت هَلْ يَرَى عُتَيْبَةً ، وقد صار في أفواه الغبط ـــ وهي مسايل المياه ـــ فلحق عُتَيبَةُ بِسْطاما فقال له : اسْتَأْسْر يا أبا الصَّهْبَاءِ فقال له : ومن أنت ؟ قال : أنا عُتيبةً وأنا خير لك من الفلاةِ ، والعطش ، وكان الأُحيمر نحدوداً لا يكون له ظَفَرُ وكان فارساً ذَا بأسِ ونجدة ، ولاحظ له في ظفر ، قال فأسر عتيبةُ بسطاما قال : ونادى القوم بِجَادا أَخَا بِسُطَام بن قَيْس : كُرَّ على أخيكَ ، وهم يرِجون أنَّ يكر فيأسروه فنادى بسطاًم أخاه : إَن كررت يا بجاد فأنا حَنِيفٌ ، وكان نَصْرَانِياً قال فلحق بجادُ بقومه ، فقالت بنو ثعلبة : يا أَبَا حَزْرَة إِنَّ أَبَا مَرْحَبٍ قد قُتل ، وقد أُسرتَ بسطَاماً وهو قاتل مُلَيْل وبُجَيْرِ ابْنَيْ أَبِي مليل ، ومالك بن حطَّانَ يوم قُشاوَة فاقْتَلْهُ قال : إني مُعِيل وأنا أحبُّ اللَّبِنَ ، قالوا : إنَّك لَتُفَادِيه وتُخَلِّي عنهُ فيعود فيحربنا فأبى ، فقال بسطام : يا عُتَيبة إنَّ بني عُبَيدٍ أكثرُ من بني جعفر وأعَزُّ وقد قُتل أَبُو مرحب ، ولي في بني عُبَيْد أثر يَثِيْسٌ وهُمْ ٱخذِيُّ منْك ، وَلَنْ تقدر بنو جعفر على أن بمنعوني منهم ، وأنا مُعطيك من المال عاثِرَةً عَيْنَيْن ـــ يعني كثيراً تذهب العين فيه وتجيء \_ فقال : لَا جَرَم واللهِ لأَضعَنَّك في أعَزُّ بيتين من مُضَرّ ، في بني جعفر بن كلابٍ أو في بني عَمْرِو بن جُنْلَبٍ ، ثم من بني عمرو بن تميم من بَلْعَنْبر ، فاختار بسطامُ بني جعفر لحلة عامر بنَ الطَّفيل ، فتحمل بأهله وبه حتى لحق بالشَّربَّةِ ببني جعفر ، فنزل به على بني عامر بن مالك بن جعفر فرآى رثاثة فودج أمٌّ عُتيبَةً فعجب منهُ وكره ذلك فقال عتيبة :

لا جَرَمَ لا تَنْفَلِتُ من القدِّ حتى تَجيءَ بفودَج أُمِّك فيا تفادي به ، فقال قائل : إمَّا مالك بن نويرة وإمَّا أخوه مُتَمَّمُ بن نُويرَة وإمَّا أبو مليل في ذلك :

لله عَنَّابِ بْنُ مَيَّة إِذْ رَأَى إِلَى ثَأْرِنَا فِي كَفَّهِ يِتلدَّدُ الله عَنَّابِ بْنُ مَيَّة إِذْ رَأَى الله وَأَشُوى حُرَيثًا بَعد ما كَانَ يُقْصَدُ التَّحْيِي آمْرًا أَرْدَى بُجَيْرًا ومالكا وأشُوى حُرَيثًا بَعد ما كانَ يُقْصَدُ وغَنُ ثَأَرِنا قَبْل ذَاك ابْنَ أُمِّهِ غَدَاةَ الكلابيينَ والقومُ شُهَّدُ وَعَنُ ثَأْرِنا قَبْل ذَاك ابْنَ أُمِّهِ غَدَاةَ الكلابيينَ والقومُ شُهَّدُ

وقال فلم يزل بسطام فيهم زُمينا — ثم ذكر بقية خبره — وفي «معجم ما استعجم» : فلّح : بقتح أوله ، وإسكان ثانيه ، بعد جيم : موضع في بلاد بني مازن ، وهو في طريق البصرة إلى الكوفة ما بين الحفير وذات العُشيرة (٢) ، وفيه منازل للحاج . قال الراجز :

الله نَسجَّاك مِنَ الْسقَصِيمِ وبَينِي تَدِيثِمُ وبَينِي تَدِيثِمُ وَبَينِي تَدِيثِمُ وَمِنْ غُويْثُ فاتِحِ الْعُكُومُ ومِنْ أَي حَسرُدَبَسةَ الأَثِيمِ ومَالك وسَيْسفِهِ الْمَسْمُومُ ومَالك وسَيْسفِهِ الْمَسْمُومُ

أبو حردية ومالك بن الرَّيْب لِصَّان مازنيَّان .

وقال الزَّجَّاجُ : فَلْجُ لبني العنبر ، ما بين الرُّحيل إلى الَمَجَازَة ، وهو ما لا لهم ، قال راجزهم :

مَنْ يَكُ ذَا شَكُ فَهَذَا فَلْجٌ مِاءٌ رُواءٌ وَطَرِيقٌ نَهِجُ

وقال أبو عبيدة : لما قتلَ عمرانُ بنُ خُنيس السعديّ رَجُلينِ من بني نهشل بن دارم ، اتِّهاماً بأخيه المقتول في بُغَاء إيلِهِ ، نشأتُ بين بني سعد بن مالكِ وبين نَهْشَل حَربٌ تَحامَى النَّاسُ من أُجلِها ما بَيْن فلج والصَّمَّان ، مخَافَة أَن يغزوا ، حتى عَفَا الكَلاَّ وطال ، فقال آبُو النجم :

# تَسرَبُّعَتْ في أولِ السُّسَبَقُ ل

# بَيْنَ رِمَاحِي مَالِكِ ونَهُشَلِ يَمْنَعُ عَنْهَا الْعِرَّ جَهْلُ الْجُهَّلُ

وقال رجل من بني نَهْشُلِ :

أَتُرْتَعُ بِالأَحْنَاء سَعْدُ بنُ مَالِكِ وَقَدْ قَتَلُوا مَثْنَى بِظَنَّةِ وَاحِدِ؟ فَلَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْحَيِّ سَعْدِ بنِ مَالِك وَلَا نَسَهْشَلٍ إِلَّا سِهَامُ الأَسَاوِدِ وقال الأشهَبُ:

إِنَّ الذِي حَانَتْ بفلج دِماؤُهُم هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ وَقَالَ ابن مقبلٍ:

كَجَاب يرتعي بجنوب فلج تُوَّام البقل في أحوى مربع وبصحراء فلج أغارت بكرً على التَّعالبة ، ورثيس بكر بسطام بن قَيْس ، فهزمت الثعالبة ، واستاقوا أموالهم ، وهم بنو ثَعْلبة بن يربُوع ، وبنو ثَعْلبة بن سعد بن ضَبَّة ، وبنو ثَعْلبة بن سعد بن ذُبيّان ، فهو يوم صحراء فَلْج ، ويوم الثّعالب . وكان هؤلاء كلهم متجاورين بصحراء فلج ، من ديار بني تميم .

ثم أغار بسطام (٣) على مالك بن يربوع وهم بين صحراء فلج ، وبين غَبِيط الْمَدَرَة ، فاكتسحوا إبلَهُمْ ، فركبتْ عليهم بنو مالك وفيهم عُتَيْبة بنُ الحارث بن شهاب البربوعيُّ ، فأدركوهم بغبيْطِ الْمَدَرَة ، فَهَزْمُوا بني بكر ، واستاقوا الأموال ، وألحَّ عتيبة وأسيْدُ ابنُ حِنَّاءة على بِسْطَام ، وكان أسيْدَ أَدْنَى إلى بِسْطَام ، فوقعت يَدُ فَرَسِهِ فِي ثَبَرَةٍ ، أيْ فِي هُوةٍ ، فلحق عُتَيبة بِسُطَاماً فأسَرَهُ ، ففادى نفسه بأربع مئة بعير ، وبفودَج أمِّه لما أنكر على عُتَيبة رثاثة فَودَج أمَّهِ مَنَّة ، فهو يَوْمُ غَبِيطِ الْمدرة . وقال سُلْمِيُّ بنُ ربيعة الضَّبِيُّ :

حَلَّتَ تُمَاضِرُ غُرْبَةً فَاحتَلَّتِ فَلْجاً وأَهْلُكَ بِاللَّوى فَالْحَلَّةِ وَالْحَلَّةِ وَالْحَلَّةِ بِاللَّوى فَالْحَلَّةِ وَالْحَلَّةُ : موضع حزن وصخور ببلاد بني ضَبَّة ، بينه وبين فَلْج مَسيرةُ عشر (١) .

وجاء في كتاب «النقائض» (٥) ما ملخصه : خبر يوم أعشاش ويوم صحراء فلج :

وكان من قصة هذا اليوم أن بِسطام بن قيس أغار ببني شيبان على بني مالك بن حنظة وهم حالُّون بالصَّحراء من بطن فلج ، ومع بني مالك الثعلبات بنو ثعلبة بن سعد بن ضبَّة ، وتُعلبة بن عديِّ بن فزارة ، وثعلبة بن سعد بن ذبيان ، وعتيبة بن الحارث بن شهاب نقيل في بني مالك ليس معهم يربوعي غيره ، فأخذ بسطام بن قيس نسوةً فيهم أمُّ أسماءَ بنِ خارجة ، وهي امرأة من بني كاهل بن عُذْرة بن سَعْدِ هُذَيمٍ ، وأسماءُ يومثذ غلام شابٌّ يذكر ذلك ، فأتى الصَريخُ بني مالك فركبوا في أثره ، فاستنفدوا ما أصاب ، وأدركه عتيبة بن الحارث فأسره وأخذَ أمَّ أسماء ، وقد كان بسطام قتل مالكُ بن حطان وبُجير بن عبدالله وهو أبو مليل ـــ اليربوعيين فأشفق عتيبة أنْ يأتي به بني عُبيدَ بن ثعلبة مخافة أن يقتلوه بمالك بن حطان ، أو ببجير ، ورغب في الفداء فأتي به عامر بن مالك بن جعفر وكانت عمته خولة بنت شهاب ناكحاً في بني الأحوص فزعموا أن بسطامًا لما توسط بيوت بني جعفر قال : واشيبَانَاه ، ولا شَيْبَان لي !!، فبعث إليه عامر بن الطفيل : إن استطعت أن تَلْجَأُ إلى قُبَّتي فافعل ، فإنِّي سأمنعك ، وإن لم تستطع فاقذف بنفسك إلى الرُّكِّي التي خلف بيوتنا ، وكانت الرُّكِّي بَدِياً إنما حُفِرَ منها قامنان فأتت أمُّ حمل ـــ وهي تابعة له كانت من الجن ـــ عتيبة فخبرته بماكان من أمر عامر ، فأمر عتيبة ببيته فقُوِّضَ ، وركب فرسَه ، وأخذ سلاحَه ، ثم أتى مجلس بني جعفرٍ ، وفيه عامرُ بن الطُّفَيل فحيًّاهم ثم قال : يا عامر إنه قد بلغني الذي أرسلتَ به إلى بسطام ، فأنا مُخَيِّرُكُ فيه خصالاً ثلاثا فاخْتَر أَيَّتَهُنَّ شِئْتَ ، قال عامر : ما هنَّ يا أبا حَزرة ؟ قال : إن شنت فأعطني خُلْعَتَكَ وخلعةَ أهل بيتك ـــ يعني بخلعته مَالَه ، ينخلع عنه ـــ حتى أطلقه لك ، فليست خلعتك وخلعة أهل بيتك بشُّرٌ من خُلُعَتِهِ وخلعة أهل بيته . فقال عامر : هذا ما لا سبيلَ إليه فقال عتيبة : فضع رجلك مكان رجلهِ ، فلست عندي بشرًّ منه . فقال عامر : ماكنت لأفعَل . فقال عتيبة فأخرى هي أهونُهُنَّ ، فقال عامر : ما هي ؟ قال عتيبة : تتبعني إذا أنا جاوزت هذه الرابية فتقارعني عنه الموت فَإِمَّا لي وإما عَلَّيَّ . فقال عامر : تيك أَبْغَضُهُنَّ إِليَّ ، فانصرف عتيبة إلى بني عُبيد بن ثعلبة فانه لني بعض الطريق إذْ نظر بسطام إلى مَرْكَب أمِّ عُتيبة فقال : يا عتيبة أهذا مركبُ أمَّكَ ؟ قال : نعم . قال : ما رأيتُ كاليوم قط مركب أمِّ سيَّدٍ مثل هذا إنَّ حدْجَ أمَّكَ لَرَثٌ ، قال عتيبة ألك إرْثُ ؟ قال : نعم . قال عتيبة : أما واللَّاتِ والعَزَّى لا أُطلِقك حتى تأتيني أمَّك بكل شَيْء ورثَّكَ قَيْسُ بن مسعود ، وبجملها وحِدْجِها . فأتته أمَّ بسطام على جملها وحدْجها وبثلاث مئة بعير ، وهي ليلى بنت الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبيَّ فقال عتيبة في ذلك :

أَبْلِغُ سَرَاةً بَنِي شَيْبَانَ مَأْلُكَةً أَنِّي أَبَأْتُ بِعَبْدِ اللهِ بِسُطَامَا أَبُأْتُهُ مِن الْبَوَاء وهو أن يقتل الرجل بمن قتل:

قَاظَ الشَّرِبَّة في قَيْدٍ وسِلْسِلَةٍ صَوْتُ الْحَدِيدِ يُغَنَّيهِ إِذَا قَامَا إِنْ يَخْصُرُوكُ بِنِيداً وأعْلاماً إِنْ يَخْصُرُوكُ بِنِيداً وأعْلاماً انهى ملخَّصاً.

وقد تكرر هذا مع ما قبله ، ولكنه لا يخلو من فائدة .

وفي «النقائض<sup>(٧)</sup> » في شرح قول جرير يخاطب الفرزدق :

مَنَعْنَاكُمْ حتَّى ابْتَنَيْتُمْ بُيُوتكُمْ وَأَصْدَرَ راعِيكُمْ بِفَلْجِ وأَوْرَدَا فَلْجِ وأُوْرَدَا فَلْجِ وأُوْرَدَا فَلْجِ : لِبُلْعَنْبَر، وهو المجازة انتهى.

وفي كتاب نصر (^): فَلْجُ ما بين الرُّحَيْلِ إلى الْمَجَازَة ، وهي أُوَّلُ الدَّهْنَا. وكأنه أَخذه من «النقائض».

وفي كتاب نصر أيضاً (١): فَلْجُ بسكون اللام بوادٍ عظيم بين البصرة وحِمى ضَرِيَّة ، من منازل بني عَدِي بن خُبيب (١٠) بن العنبر ابن عمرو بن تميم ، من طريق مكة .

ووادٍ يَفْرِقُ بين الحَزْن والصَّمَّان ، يسلك فيه طريق البصرة إلى مكة . ومثل هذا في كتاب الحازمي (١١) .

وقَدْ تَحَدَثَ صَاحِبَ «المناسك» عن فَلْج ، فَوَصَفَ المياه والمنازل الواقعة فيه ، حين وصف طريق البصرة إلى مكة منذ أول مرّاحِل هذا الطريق (١٢) ومن تلك الْمَنَازِل : الحُفَيْر والرَّحَيْل والشَّجِيُّ والخَرْجَاءُ والحَفَرُ (حَفَرُ أَبِي موسى) ومَاوِيَّةُ والعَشَرُ .

ولكنّه لم يذكر المجازة الواقعة غرب العُشَر لأن طريق حجاج البصرة يعدل عنها يميناً . وقَد تَقَدَّمَ ذِكْرُ تِلْكَ الْمَنَازِلِ في مَوَاضِعِهَا سِوَى مَاوِيَّةَ وَالْمَجَازَة فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُما . وجاء في كتاب «بلاد العرب» (١٣) : أمّا منازل بني عَدِيِّ ابن جندب فَبطْنُ فَلْج من طَرِيْقٍ مَكَّة ، ومُلكهم من طريق ما بين ذات العُشَر إلى الرُّقَيْعي .

وفيه أيضاً (١٥ : قال بعض الرجَّاز :

إِنَّ بني الْعَنْبَرِ أَحْمُوا فَلْجَا مِاءً رُواءًا وطَرِيقاً نَهْجا وقال عبد الرحمن بن قشير:

أَقَمْنَا بِفَلْجِ وَاللَّهَابَة لِلْعِدَا بِضَرْبٍ كَإِحْرَاقِ الْيَرَاعِ الْمُسَنَّدِ وَقَالَ عَمْرُو بِن لَجَا (١٦) :

فَقَبَلْكَ مَا أَحْمَتْ عَدِيُّ دِيَارِهَا وأَصْدَرَ رَاعِيْهَا بِفَلْجِ وأُوْرَدَا وقال الزهريُّ في «التهذيب» (١٧) : فَلْجُ : اسم بلدٍ ، قلت : ومنه قبل لطريق يأخذ من البَصْرة إلى اليمامة طريق بطن فلج ، قال الشاعِرُ :

وإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجِمِ دِمَاؤُهُمْ هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ وتقدم هذا فيا أورده ياقوت عنه .

وقد وقع بين بعض المتقدمين خلط بين فَلْج \_ بإسكان اللام \_ والفَلَجُ \_ بتحريكها \_ ومن ذلك ما جاء في كتاب «الروض المعطار»(١٨) .

من قوله : فَلْج حِصْنٌ بينه وبين هجر ستة أيام ، وبين هذا الحصن وبين مكة تسعة

أيام ، وقال قنادة ، إن أصحاب الرس الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه كانوا أهل فلح ، وقال الشاعر :

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد هذا نص كلامه فهو في أول الكلام نَقَلَ أنَّ أَصْحَابَ الرَّس (١٩) المذكورين في القرآن الكريم هم أهل فَلْج وهذا ينطبق على فَلَج الأَفْلَاج بفتح اللام وهذا كما هو معروف في جنوب نجد.

وفي آخر الكلام أوْرَدَ بيت الشاعر الذي ينطبقُ على فلْج بإسكان اللام وهو الوادي العظيم الواقع في شرق الجزيرة المعروف باسم (الباطن).

وقد ورد اسم فَلْج كثيراً في الشعر فمن ذلك قول لَبِيد (٢٠٠):

وَوَلَّى عامداً لطيات فلج يسراوح ببن صَوْنٍ وابستـذال يعني يبتذل عدوه مرة ، ويصون أخرى ، أي يَكُفُّ بعد اجتهاد .

وقال قيس بن عاصم المنقري \_ في يوم جدود \_ من قصيدة (٢١) :

أتاني وَعيدُ الْحَوْفَلَزَان ودُوْنَهُ من الأرض صَحْرَاوَاتُ فَلْج وَقُوْرُها أَقِيمُ بسَبِيْلِ الْحَيِّ إِن كنت صادقاً إذا حَشَدَتْ سَعْدٌ وثَابَ نَفِيرُها وقال جرير (٢٢):

قَدْ غَلَّ فِي الغُلِّ بِسْطَاماً فوارسُنَا واستودعوا نعمةً فِي رهط حجَّار هذا يوم صحراء فلج ، وقد مَرَّ فِي «النقائض» وحجَّار بن أبجر العجلي أُسِرَ يوم ذي طُلوح ...

وقال (۲۳) :

منعناكُم حتى ابتنيم بيوتكم وأصدر راعيكم بفَلْج وأوْرَدَا وقال (٢٤) :

سُتُخْبُر يَا ابنَ الْقَيْنِ أَنَّ رَمَاحَنَا أَبَاحَتَ لَنَا مَا بَيْنِ فَلَجَ وَعَاسِمٍ

وقال الفرزدق(٢٥) :

وقبلك ما أحمت عَدِيٌّ ديارَها هُـمُ منعوا يوم الصُّلَيعاء سِرَبَهُمْ وهم منعوا منكم إرابَ ظُلامةً وقال أيضاً (٢٧) :

وَيْسِلُ لفلج والمِلَاح وأهلها

وقال : \_\_ يهجو بني العنبر\_:

أَلَسْتُمْ بأصحابي وكان ابنُ عامِر وقال أيضاً : (٢٨)

إذا مَنْكِبٌ من بَطْنِ فَلْجِ حَبَالهَا

وقال أيضاً (٢٩) :

لفَلْجٌ وصحراواه لَوْسِرْتُ فيهُمَّا أحبُّ إلينا من دُجَيْلٍ وأَفَضَل وذكر صاحب «الأغاني » (٣٠) في ترجمة معن بن أوس المُزَني ـــ أنه لما قدم البصرة

وأصدر راعيهم بفلج وأوردا (٢٦)

بطعن ترى فيه النوافذ عُنَّدا

فَلَم تَبِسطوا فيها لساناً ولا يَدَا

إذا جابَ دينارٌ صفاها وفرقَدُ

ضللم به فَلْجَ المياه العيالم

طَوَتْ غُوْلَهُ عنها وأَسْرَعَتِ النَّقْلَا

وقف عليه الفرزدق فقال يا معن من الذي يقول :

لعمرك ما مزينة رهط معن بأخفاف يطأن ولا سَنَام فقال معن : أتعرف يا فرزدق الذي يقول :\_\_

لعمرك ما تميم أهل فَلْج بسأرداف الملوك ولا كيرام فقال الفرزدق : حسبك إنَّا جَرَّبتك قال : قد جربت وأنت أعلم . فانصرف

وفي «التهذيب » (٣١):

وَقَرَّطُوا الْخَيْلَ من فَلْج أَعِنَّتَهَا مُسْتَ مُسِكٌ بهواديها ومصروع وفيه أيضاً (٢٢) :

ركِبْنَ مِنْ فَلْجِ طريْقاً ذا قَحَمْ ضَاحِي الْأَخَادِيْدِ إذا اللَّبْلُ اذْلَهَمُ

أراد بالأخاديد شرك الطريق .

ونكتني بهذا القدر مِن الشُّعْرِ.

لقد تَعَدَّدَتْ عبارات المتقدمين، واختلفت في تحديد موقع فَلْج ، ولكنَّها كلها تنطبق على موضع واحِدٍ وان اختلفتْ تلك العبارات فهو واد طويل ، مُمتدُّ من الدهناء غرباً حتى قرب الْخَلِيْج ، يَمُرُّ به عِدَّةُ طرق وفيه مياه كثيرة ومواضعه متعددة .

وقد تقدم الحديث عنه في رَسْم (الباطن) وأُجْمِل ما تَقَدَمَ بِأِنَّ ذَلِكَ الوادي يظهر أَنَّه امتداد لوادي الرُّمَةِ الذي تنحدر فروعه مِنْ حَرَّةِ خَيْبَر ، وحَرَّةِ فَدَكَ في الحِجاز ، ومِنْ فُروع أخرى في عالية نجد وشهالها ، ثم يسير الوادي مارًا بالقصيم حتى تَحُول الرمال دون استمراره ، فيقف شرْق مدينة بُرَيْدَة ويظهر أنَّ رمال الدهناء حَجَزَنْهُ عن الاستمرار إلى منتهاه إذْ لا يزال أثر المَجْرَى بارِزاً في جهات من وَسَط الدهناء حيث وادي الأُجْرَديِّ الذي لا شك أنَّه امتداد لوادي الرُّمَةِ .

أمًّا شرق الدهناء فيتضح مجرى وادي فَلْج من فوق مهل الثُمَامي المعروف قديمًا باسم (المجازة) ثم ينحدر بعمق ماراً بأم العشر، وبمواضع أخرى أشهرها الحَفَرُ (حفر أبي موسى) الذي أصبح الآن مدينة ثم يستمر مشرقاً بميل نحو الشهال إلى قرب الحليج حيث يختي في السهول الواقعة على مقربة منه.

(يقع فلُج بين خطي الطول ٥٥ ـــ ٤٦ و٣٠ ــ ٤٧ وبين خطي العرض ٣٠ ـــ ٢٧ وبين خطي العرض ٣٠ ـــ ٧٠ و٣٠ ـــ ٣٠).

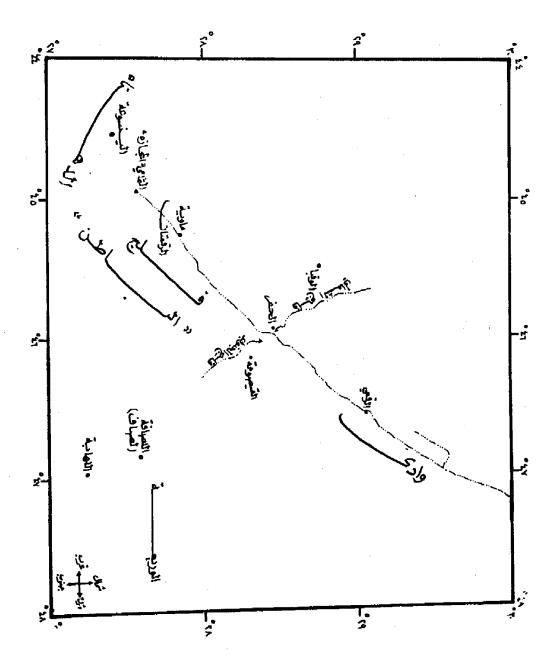

## فُلَيْجُ (٣٣) :

قال في «معجم البلدان): تصغير فلج أو فَلَج ، موضع قريب من الأحفار لبني مازن ، وقال نصر: فُلَيج واد يَصُب في فَلج ، بين البصرة وضَرِيَّة ، وغِيْرانُ فلَيج : من العيون التي يجتمع فيها فيوض أودية المدينة وهي العقيق وقناة ، وبطحان . قال هلالُ بن الأشعر المازنيُّ :

أَقُولُ وَقَد جَاوِزْتُ نعمى (٣٤) ونَاقَتي تَحِنَّ إلى جَنْبِي فُلِيْج مَعَ الفجر: سَقَى الله عَنَّا نَأْتُ سُبُل الْقُطْر سَقَى الله يَانَاقُ الْبَلَادِ الَّتِي بِهَا هَوَاكِ وإن عَنَّا نَأْتُ سُبُل الْقُطْر

وقال مسعر بن ناشِبِ المازنيُّ من مازن بن عمرو بن تميم:

تَغَيَّرت الْمَعَارِفُ من فُلَيج إلى وَقبَاهُ بَعْدَ بَنِي عِيَاضَ هُمُ جَبَلٌ تُفَلُّ مِنَ الْعِضَاضِ هُمُ جَبَلٌ تُفَلُّ مِنَ الْعِضَاضِ كَانَّ الدَّهْرَ مِنْ أُسَفٍ، سَلِيْمٌ أَصَمٌ حِيْن يَسْوُرُ، وَهُو قَاضِي

وفي «معجم ما استعجم» : فُلَيج — تصغير فَلْج ٍ — موضع دانٍ من فلْج الساكن الثاني —

قال أبو النجم :

واصفَرَّ منْ تَلْعِ فُلَيْجِ نَفَلُهْ وانْحَتَّ من حِرْشَاءِ فَلْجِ خَرْدَلهْ وقال جرير (٣٠٠):

وَوَدَّعْنا الْحَفَاثِرَ من فُلَيْجِ وحيَّا يَسْكنونَ رَحَا الشَّمَادِ وذكره غير جرير من الشعراء كلبيدٍ وأبي دُواد وغيرهما.

وعَدَّ صاحب كتاب «بلاد العرب» فليجاً من منازل بني تميم (٣٦)

وذكر نصر (٣٧): أن ذات رجل من أرض بكر بن واثل من أسافل الحزن وأعالي فليج . ومن أغرب ما ورد عن نصر في تحديد فُليج قوله (٣٨) : فُلَيج واد يصبُّ في فَلْج بين البصرة وضَريَّة . انتهى .

وما أبعد المسافة بين الموضعين!!

إن اسم فُلَيج يطلق على واديين من روافد وادي فَلْج (الباطن) أحدهما يقع شهال الوادي ، فيدعى فُلَيْجاً الشهالي والثاني يقع جنوب الوادي فيُدْعى فُلَيْجاً الجنوبيِّ .

وقد تحدثتُ عن الموضعين في كلامي على المواضع الواردة في شعر لَبِيْد في مجلة «العرب» (٢٩٠) بما خلاصته : فُليج ... تصغير فلْج ... وادٍ من روافد فَلج ، بل هما فليجان اثنان :

الشيالي : وتبتدىء فروعه من شرق الوقبا من قرب مناهل سماح والفقيعة والجليدة ، مخترقاً الدبدبة الشمالية ، متجهاً صوب الجنوب الغربي حتى يصب في الباطن (فلج) شرق منهل الحفر ، بمسافة قصيرة .

(يقع فليج هذا بين درجتي العرض ٢٩ — ٧٨ و ٠٠ — ٢٩ وبين درجتي الطول ٣٠ َ — ٤٥ و ٠٠ — ٤١) .

٢ - فُليج الجنوبي: وفروعه تمتدُّ من أسفل الصمَّان في الشهال الشرقي من اللصافة (لَصَافِ قديماً) بمسافة تبعد عنها نحو ٦٠ كيلاً ، ويتجه صوب الشهال الشرقي ، ماراً بروضة القيصومة حتى يلتقي بوادي فَلْج (الباطن) غرب منهل الحفر في محلِّ يدعى (أبو قصر) .

(يقع فليج هذا بين خطي الطول ٠٠ ـــ ٢٦ و ٢٠ َـــ ٢٦ وخطي العرض ٠٠ ـــــ ٢٦ وخطي العرض ٢٠٠ ـــــ ٢٨ و ٢٧ َ تقريباً ) .

ويبقى القول في أيِّ الفليجين أراد لبيد؟! لقد ذكر فليُّجاً في معرض نعيه النعان الذي ذكر أن له الملك في معد

فيوماً عناةً بالحديد يفكُّهُم وَيَوْماً جِيَادً مُلْجَمَاتٌ قَوَافِلُ

بِذَي حُسُم قَدْ عُرِّيَتْ ويزينها دماثُ فُلَيج رَهْوُهَا وَالْمِحَافِل وفي شعر أبي دُواد:

وتدلَّتُ على مـناهـل بُـرُد وفُـلَيْجٌ من دُوْنِها وسَنَامُ

وذكر ياقوت بعد إيراده : فُليَّج واد يصب في فَلْج بين البصرة وضرية ، وعليه يسلك من يريد اليمامة ، وذكر أن الفراض موضع قرب فليج ، وأورد البكري خبر أبي موسى الأشعري : دلُّوني على موضع أقطع به هذه الفلاة . فدلوه على هو بجة تنبت الأرطَى بين فلج وفُليَّج ، فَحَفَر الحفر . وذكر أن بادُولي في شعر الأَعْشَى ببطن فليج ، وأورد رجزاً لأبي النجم العجليِّ في ذكر نَفَلِ تلاع فُليج .

ومفهوم كل ما تقدم أن المقصود فليج الشمالي ، القريب من مُتَبدَّى النعان ، ومن بلاد بني بكر بن وائل ، والقريب من سَنَام — الجبل الذي لا يزال معروفاً — يشاهد من بلدة الزبير — ويظهر أن فليجاً هذا كان من منازل بني مازن من تميم — حيث ذُكر في أشعارهم .

ومعروف أن فليجاً وما حوله كان من منازل بكر بن واثل ، حتى أزاحتهم تميم عن هذه الجهات .

#### الحواشي :

<sup>. 414 : (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هي ذات العشر والعشر.

<sup>(</sup>٣) أي بسطام بن قيس سيد بكر بن وائل.

<sup>(</sup>٤) الحلة : موضعان حلة النباج وحلة السر ويعرفان الآن باسم (صفراء الأسياح) وصفراء السر ـــ (أنظر رسم الصفراء) من كتاب دبلاد القصيم .

<sup>.</sup> Va : (a)

 <sup>(</sup>٦) هذا الوادي بل هما واديان من أشهر روافد فلج ظهذا يحسن ذكرهما هنا.

 <sup>(</sup>٧) لعله (نقمى) وهو واد بقرب المدينة شرق أحد لا يزال معروفاً ولم يذكر ياقوت تعمى مقصوراً والبيتان من قصيدة أوردها صاحب والأغاني و : ٦٤/٣ في ترجمة هلال .

<sup>(</sup>۸) دیوانه : ۹۹۰ .

<sup>.</sup> ۲۷٦ (٩)

- (١٠) وفي الهامش جندب وهو الصواب.
  - . 107 : (11)
  - (۱۲) من ص ۷۹ه إلى ۵۸۲ .
    - . ۲٤٦) ص ۲٤٦)
  - (12) ابن العنبر بن عمرو بن تميم.
    - (۱۵) ص ۲٤۸ .
- (١٦) هو من بني تَيْم إخوة عدي ، كان يهاجي جريراً .
  - . 44/11 : (14)
  - (١٨) : ص ٤٤١ .
- (١٩) أنظر عن أصحاب الرس مجلة «العرب» السنة الخامسة ص١ وما بعدها .
  - (٢٠) : «ناج العروس» رسم (روح).
  - (٢١) الأنوار ــ للشمسشاطي الورقة ٢١.
    - (۲۲) ديوانه : ۲۲۴ .
      - . APY : (YT)
      - . 1 . . . . ( 1 )
        - . 110 : (10)
  - (٢٦) تقدم هذا البيت منسوباً لعمر بن لجا .
- (٢٧) ١٩٢ ــ. دينار وفرقد تمن بني ضبة أرسلها السلطان يحفران بفلج مياهه .
- (٢٨) : ٦٨٥ ـــ المنكب الجانب ــ حبا : ارتفع . النقل والنقلان : السير السريع .
  - . 177 : (74)
  - (۳۰) ۱۲ ۸۸ (ط دار الکتب).
  - (٣١) : المستدرك ١٧١ وهو من شعر عمرو بن أحمر.
    - (٣٢) رسم (خدد) .

#### حول كتاب:

## معجم قب ئل المملكة العسربية السعودية

لا نزال نتمتع بين الحين والآخر بنتاجكم الثمين ، وآخره «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» الذي صدر في جزءين ، ومع احترامي لما احتواه الكتاب من معلومات قيمة — إلا أن مما لاحظته فيه في الجزء الأول ص ٨٩ فيما يتعلق بآل : جُحَيْش من الأسلم من شَمَّر وهذا لا اعتراض عليه ، انما الاعتراض على ما جاء «عن بلادهم» بمنطقة حائل . أراط «راط» :

فوادي أراط (راط) المذكور هذا الوادي الذي يقع شهال بلدة الرَّوضَة بحوالي خمسة أكيال وينحدر هذا الوادي من منابعه \_ بقرب سمراء عَثُواء متجهاً إلى الشرق فيمر بالحامِريَّة من شهاله ويمر مع ربع «المُنْصَلِّ» ما بين جبل العُقاب عن جنوبه وجبل سابِلْ عن شهاله حتى يفيض بوادي الضُّربَةِ عند عُرَف جبيل يسمى (الضَّريُس) ويبلغ طوله حوالي ٣٠ كيلاً والوادي لا يملكه الجحيش بَلْ أهل الروضة منذ ما يقرب من مئة وخمسين سنة وهم الذين أحيوه بالزراعة الموسمية ولهم فيه ما يزيد على أربعة عشر بثراً يزرعون عليها إلى عهد قريب.

وها هو بيان الآبار الموجودة وأصحابها :

١ ـــ بئر محسن الشائع العمير.

٢ ــــ بئر سعد الغنام .

٣ ـــ بئر حمود السلمان .

٤ ـــ بثر رشيد البشير الحمامة .

٥ \_ بئر محمد العثاني .

٦ ــ بئر آل محمد العمير.

٧ ــ بتر عبد الرحمن الزيد السويداء.

٨\_ بئر عامر المحمد العامر.

## تاديخ الفاخري لا الاخسبار النجسدسية

مما يبعث السرور في النفوس في هذه البلاد إقبالُ قِلَّةٍ من الشباب المتقَّف لدراسة تاريخها ، ونشر ما هو جدير بالنشر منه .

ومن أؤلئك القلّة الابن الكريم الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل ، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتماعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة .

فقد تَصَدَّى لما كتبه الشيخ محمد بن عمر الفاخري (١١٨٦/ ١٢٧٧) (١) ـــ عن تاريخ نجد بالدراسة والتحقيق .

٩ ــ بئر سعد العياد الشهيب.

١٠ ــــ بئر موسى الزيد السويداء .

١١ ـــ بثر عيسى السالم السويداء .

١٢ ـــ بثر عبدالله السويلم.

١٣ ـــ بثر فريح الحامد ألحامة .

١٤ ـــ بئر سالم السليان .

١٥ ــ بتر بكر المحمد البكر.

وقد طلب عدة أفراد منهم أناس من آل جُحيش وبذلوا محاولات لأخذ هذا الوادي ، كان آخرها عام ١٣٨٧ هـ إلا أنَّ أهل الروضة بحكم تملكهم له منذ زمن بعيد بالآبار التي حفروها فيه وزرعوها سنين طويلة في موسمي الصيف والشتاء وفي زمن قريب قد ثبت تملكهم له بِصَكَّ شَرَعيًّ من المحكمة الشرعية الكبرى في حائل ـــ وعلى هذا فليس لآل جُحيش أي ملك فيه .

<sup>(</sup>١) أنظر مجلة والعرب، س ه ص ٧٩٧.

واتخذه موضوعاً لنيل درجة (الدكتوراه) وقامت (لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر) في تلك الجامعة بنشر الدراسة والتحقيق . بكتاب هو الحلقة العاشرة مما نشرته اللجنة ، وصدر في هذا العام — فيا بلغني ، إذ لم يذكر فيه تاريخ الطبع — مطبوعاً بمطابع الجامعة المذكورة في نحو مثني صفحة ، بطبعة مقبولة من حيث الورق والإخراج وتلك الصفحات تحوي الدراسة (٦/١٥ صفحة) وتحقيق المخطوطة والتعليق عليها (٥٩/ ثم المصادر والمراجع (١٩٣/ ١٩٥) ثم الفهرس الموجز لمباحث الدراسة (١٩٦/ ١٩٥) فلم يُوضع فهرس مفَصَّلٌ لكل ما حواه الكتاب .

وعمل الدكتور الشُّبْل يُعْتَبُرُ باكورةً طيبة للمارٍ يُرْجَى أَنْ تكون أنضج وأنفع .

والتعبير عن استحسان أيٍّ فِعْل كان لا يَقِف عند مُجَرَّدِ الثناءِ ، إذ الثناء وحده محدود النَّفْع ، وأَجْدَى منه تَبْصِيرِ العامل بما قد يكون من وسائل استمراره في عمله .

وأنا أرَى أنَّ من محبة الْمَرْءِ لي إرشادي لما أقع فيه من أخْطَاء ، إذ هذا هو الذي استفيد به ، ومنه انتفع .

ولنْنَ كَانَ النَّشُءُ من شبابنا المثقَّف بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم لكي يستمروا سائرين نحو غاياتهم ، فإنَّ من الأَخْذِ بِالْيَدِ الإشارة إلى ما قد يعترض السائر مما قد يَعُوْقُ سَيْرَه .

ولهذا فأنا أقف من عمل الأستاذ الكريم الدكتور الشُّبل موقفاً قد يكون من قبيل قول الشاعر ـــ من بعض الوجوه :

فَهَسَا لِيَزْدَجِرَا وَمَنْ يَكُ رَاحِماً فَلَيْقُسُ أَحْيَاناً عَلَى مَنْ يَرْحَمُ فَلَيْقُسُ أَحْيَاناً عَلَى مَنْ يَرْحَمُ فَأَنا لِن أَقْسُو، ولكنني قد لا أَلِيْن في حديثي إلى الابن الكريم الذي (شَبَّ عن الطَّوق) فأصبح قادراً على تَقَبُّلِ ما يُوجِّهُ إليه بدافع الحبَّة.

#### - تاريخ الفاخري لا «الأخبار النجدية»:

لا أدري لم أطلق الأستاذ الدكتور على تاريخ الفاخري اسم «الأخبار النَّجْدِية» هذا الاسم الذي اختاره له؟!

ولا أعتقد أن أصول نشر المخطوطات تُبيح للمحقق أو الناشر اختيار الاسم الذي يريده للمخطوط الذي يحققه أو ينشره ، لأن هذا الأمر مما يوقع في الفوضى والارتباك في التعرف على أسماء المؤلفات .

وإضافة التاريخ إلى مؤلفه من أوضح السّمات له ، ولهذا فأنت عندما تذكر تاريخ ابن جرير ، أو تاريخ ابن الأثير أو تاريخ ابن كثير أو تاريخ ابن خلدون تكون أوضحت الكتاب إيضاحاً يغني عن قولك «تاريخ الرسل والملوك» أو «الكامل في التاريخ» أو «البداية والنهاية» أو «العبر وديوان المبتدإ والخبر» وقل مثل هذا عن تاريخ ابن غنام وتاريخ ابن بشر وتاريخ الفاخري .

وأمرُّ آخر ، أشار إليه الدكتور الشِّبل في المقدمة ـــ ص ٤٧ ـــ هي احتواء تاريخ الفاخري على أخبار من خارج الجزيرة ، وعلى هذا فالاسم الذي وضعه للكتاب لا ينطبقُ ، إنَّ التَّسمِيَة من حق المؤلف وحده ، ولا يسوغ لغيره أن يتصرف في حقَّ ليس له .

## حول ابن سلُّوم :

— ص ٢٩ — قال عن تاريخ محمد بن علي بن سلوم المتوفي سنة ١٧٤٦ —: (أما كتابه في التاريخ فكل ما نعرفه عنه فهو ممن نقلوا عنه كابن بشر ... ويُعَدُّ من الفريق المعارض لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولعل هذا من بين الأسباب التي أدَّتُ إلى عدم انتشار مؤلفه ، وما يزال الآن في عداد المفقودات).

وقال في ص ١٦٨ — هامش —: (عند ذكر وفاة ابن سُلُّوم: (وله مؤلف في أنساب بني تميم ومناقبهم — مخطوط — ولعله هو الذي رجع إليه ابن بشر، كما يذكر ذلك — ج١ ص ١٣ —.. المخطوط الأخير في عداد المفقودات) انتهى.

#### يلاحظ على هذا :

١ — أن الدكتور ذكر في الموضع الأول أن ابن بشر نقل عن كتابه في التاريخ — وقد أشار في ذالك الموضع إلى كتابه عن بني تميم نقلاً عن صاحب «السحب الوابلة».

٢ ـــ وفي الموضع الثاني قال لعل ابن بشر نقل عن مؤلفه في «أنساب بني تميم
 ومناقبهم» وذكر أن هذا في عداد المفقودات.

" — إذا رجعنا إلى تاريخ ابن بشرنجد ما نصه: (وإني تتبعت من أرخ أيامهم — يعني أهل نجد — فلم أجد ما يشني الغليل ، ولا وجدت تصريحاً لبيان الوقائع ومواضعها يتداوى به العليل ، إلا أني وجدت لمحمد بن علي بن سلوم الوهبي إشارات لطيفة ، في تتابع السنين ، ورسم وقائع بما لا يفيد ، ولا تحقيقا للوقائع ومواضعها ينتفع به المستفيد ، بلغ في ترسياته إلى قرب موت عبد العزيز بن محمد بن سعود) . فكلام ابن بشر واضح في أنه يعني كتابه المتعلق بتاريخ نجد — لا «انساب بني تميم ومناقبهم».

٤ — لقد يقي ماكتبه ابن سلوم في التاريخ حتى اطلع عليه الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى فقد رأيت أوراقاً تحوي تسجيل بعض حوادث تاريخية ، عن نجد جاء في آخرها ما نصه : هذا آخر ما وجدت . نقلته وأنا الفقير إلى الله عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حنطي عن خط المصنف الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى ... حرر في ٧ ش سنة ١٣٤٧

وآخر الحوادث فيها: (وفي سنة ١٣٠٩ خرج عبد الرحمن بن فيصل في لفيف معه ومعه أيضاً إبراهيم آل مهنا راعي بريدة قاصداً محاربة الأمير محمد آل عبدالله بن رشيد وأغار عليهم ابن رشيد ، وأكان عليهم وهم على جوّ حُرَيْملا وصارت الهزيمة عليهم ، وقتل منهم عدة رجال منهم إبراهيم بن مهنا) ثم ذكر ذهاب الإمام عبد الرحمن إلى الكويت وخروجه منه مع العجان ، ومصيره إلى الأحساء عند الباشا.

وأول هذه الأوراق: (هذا تاريخ مجموع من نوازع وليس على الولاء: وفي سنة خمسين وثمان مثة اشترى حسن ببن طوق جد آل مُعَمَّر العيينية) النح واستمَّر سرد الحوادث، ويظهر أن ناسخ تلك الأوراق نسخ عن أصل غير مُرتَّبِ الورق، فبعد أن ذكر في آخر الصفحة الثانية (وفي سنة ١٢٣١) جاء في الورقة التي بعدها بذكر حوادث سنة ١١٣٥ — لا صلة لها بما قبلها.

وصفع بهين سعد ابن منه والماج نشأل في الحرم وفي لسنة المسا دمه التولى معداب منه فكذ ته أشل كرم وتول السلطان عصطغ وقال براهيم ب وطياه وهد بن مقرن وحان إبراهيم رامي القصب م مستم سبع ظهر مربد زبد على خدطه بترالأولد وقتلند وركس وهاغ سلطان کتر فألدر عية وسننه عان على راعي الريزة البصرع دولي عبد العوير خدد ربط بنصويط عمسنة ظهر مدابت زيد ونزل العضروريط عاضى ومربط عبدلعزينر الغزي وتي السائير بطعيعوب نرتكيفيم عنزة في عكر محى مائمة منبخ وفي صنة المني عشر سطوة الأبل اهلال وجرادان واجتماع الربضر وسطعة مراعي القصعال لحريق وحرابة والبيغر عندالي واختص كالاعام واختت عبدالعزيز اخذوه بنواحسين عرسين اختاب صويط مسعدون وصفة على تسليع ومنينة الرّورهر والغرعلي فيالعراق وفي علالله منبه الدبيسام في أوشيقى علكوة كلم وفي الله سطَّوا لخرفان في اوشيقر وعلكوا حقه وهي منهمدان واجمعت عنيزى لآلجناح ع الله المديدة وفيها طردسعيد بن زيد من عكة هروابى لا وا خذعبد الداب معم بزيرج العربيد وقتيلاب عمروتها رب هرواهل العارض وقتل ريمان وشأخل آلناص الز في شرعل وابن رفيع في هرات تم المالل احرابه اها بعد مرتي اللل تولى السلطان احدبن عمد وفيها مسطوة ام حما دانتهى تاريخ لابن ملوم قال بعد كلام سبق تردخلت عوال دفيها فتلة اهارضمي دهيمسنة شيت وقتلة عنما لأب معروفي الاا مبيل الظنير عبد في المالك فنعت حريما يدم الجعد اسبط من ما الكل وفي اخرها فتلة اهل يرقد ولاعني قصرالعقيلي وسية العام في حريما وفي المالا برجعان مطرب وممش اهلمسدتر على لوستم الذي دبع فيها تز (ذكر تاريخ ابن سلوم)

٤٤٦

وفي الصفحة الرابعة بعد ذكر الحوادث تتعلق بسنة ١١٧٩ ورد ما نَصُّه : (بسم الله الرحمن الرحيم منقول من كتب أحمد المنقور ويذكر أوله لأحمد بن بَسَّام : طلعة الشريف سنة ١٠١٠ ، وقتلة محسن لأهل القصب سنة ١٠٠٥ ، ونزل ابن بسام العُييَّنة من مَلْهَم .

وفي سنة ١٠٢٠ مات موسى بن عامر قاضي الدرعية) واستمر ـــ صفحتين ـــ إلى (ثَمْ نَيَّة ١١١٧ حرابة أهل سُدير ، ثم سنة ١١٨ تولى السلطان أحمد بن محمد ، وفيها سطوة أم حار . انتهى .

تاريخ لابن سلوم . قال بعد كلام سبق : ثم دخلت سنة ١١٦٣ ـــ وفيها قتلة أهل ضرما ، وهي سنة شيتة ، وقتلة عثمان بن معمر .

وفي سنة ١١٦٤ — نَهَبُوا آل ظفير رغبة وفي سنة ١١٦٨ — فتحت حريملاء يوم الجمعة لسبع خلت من جمادى الآخر، وفي آخرها قتلة أهل ثرمدا عند قصر العقيلي (؟) ونيّة الدار في حريملاء.

وفي سنة ١١٦٩ ـــ رجعان مطرب ، ومَمْشَى أهل سدير على أهل الوشم الذي ذبح فيها (؟) سويد والمعيي ومن معهم . وجاء المسلمون سدير ، وراحوا بابن غنّام وابن عضيب والمنقور وفيها قطع نخل ثادق ، وفي آخرها قتلة آل سلطان .

وفي سنة ١١٧٠ — قَضَّ المسلمون الحوطة وفي سنة ١١٧١ — مَمْشَى مُبيَّريك على حريملا ، ومَمْشَى عُرَيعر على الجبيلة .

وفي سنة ١١٧٤ ـــ أخذة ابن فيَّاض في العتك .

وفي سنة ١١٧٦ ـــ جاء فيها الدَّبَا . وقطع المسلمون نخل جلاجل ، وربطوا غزو البمن ، وأخذوا المديهيم ، وطاح ابن دوَّاس بألني زِرَّ ، وتبعوا أهل سدير .

وفي سنة ١١٧٨ ــ وقعة أحزاب نَجْرَان ، ومَمْشَى بني خالد على الدرعية ، وأحزابهم الله ، وله الحمد والمنة ، وشدُّوا النصف من ذي القعدة . انتهى كلامه ) .

سعيه والمعيبي وطن معهم وجاء المسلمع سدير وراحل بابن غنام وابن عضيب والمنغيرك وفيها قطع انخل تأدي وفي آخرها تتليرال مسلطان وفي مسلسرقض لمسلمك الحيطر دفالالا تيمشا احبريكيعل حديملا وممشا عريع على لجبيكه وفي طلاأ الظنت بن فيأخ في تعتك و في ١١٧ جا فيها الربا وقطع المسلمي فظل جلاجل وربطول خزد اليمي واخذوا لمعهم وظاحبن دطاس فالغينه ونتبعوا اهل سربرون والمالك وقعترا حزاب بجران وممشا بني فلل على لدى عيد واغزا هاسرف لد الجيروا لمنتة ومشعط النصن من ذِي الشكاه النتهى كلا كلب وفي المبارا جمعت البوادي وجاء البرد الذي لم يعهد مشله على لغلاة وعقياض ليمن وعان ابنسعرد في آخرصفر في سير الجهاد بقية ليلنين اونالم ف وفقال عبيان وببنيه وفي معضا ن سيلم منا غزوة الهلاليدوما وقع فيهاً من الآيات وفي اول ١٨٤ الجها ﴿ فِي البيم المُعَاسَمُ الْعَامِسُسُ وقي العشر وقعة العلي دعيالابن دواص قفيها في العشر الأواخر من مشعبان مناظرةِ العلى على مبيع الآخر ١١٨٩ اهزاب بجران على ما وافراع العمالية وفيهنت بغايا المحرم عشرة ايام بوقة اهل حرصرتي الجمعة هم حابن هميد واهكالزلغي دفيها اخنات حرصه وعزل بن عنما ٥ دمويد ووقع في ١٩٠١ مناكحادث اصهرباع دردة الغصيم واجتماع البريط بربيع والحيض حاصرينها ثلاثم الشهرووقع فيهامن الأيات عالانيحصى وثنى واعنهالمفن من رمضان مُ وقعت احذ كالمادضر بعدها نا بي عشرهن وى الجي في عالمري روقع أيات كشيرة غير ماذكرنا وفي المنة طاح اهلالعصيم بعالب المحلقة ودراهم كثير يعد ما اوقع الله فيهم من الآيات الكثري حنها القيط وصالعيش عد وكذا لك العصع وطاح البوادي جيل وغيرها وفي العشر الكواخر من مبيع المثاني ذبحة اها آلدام نحرمائم برجل سنة لمانه ومستعيز وأأفرعا شورل تخام آلمانة النانية عنس وتعة الدلم دخيعة اهلالخرج واليتق والحطمالة لمئى رسا

(من تاریخ ابن سلوم)

كذا ويظهر أن المقصود ابن سلوم وبعد هذا ما نصه: (وفي سنة ١١٧٩ — اجتمعت البوادي وجاء البرد الذي لم يعهد مثله على الفلاة ، ومقياض اليمن ، ومات ابن سعود) ثم استمر في سرد الحوادث .

فابن سلوم — على ما تقدم وقف كلامه قبل وفاة الإمام محمد بن سعود — رحمه الله تعالى بسنة ، لأنه توفي سنة ١١٧٩ هـ ولكن عبارة ابن بشر عن تاريخ ابن سلوم نصها —كما في تاريخه المطبوع : (بلغ في ترسياته إلى قرب موت عبد العزيز بن محمد بن سعود) .

وأرى أن اسم (عبد العزيز) مُقْحَم في عبارة ابن بشر ، لأنه لم (يَمُتْ) ولكنه قُتِلَ سنة ١٢٠٧ وأنَّ ابن سلوم وقف بكلامه قبل موت محمد بن سعود ، كما يفهم مما تقدَّم نَقُلُه

ويفهم من قول ابن عيسى في أول كلامه عن ابن سلوم: (تاريخ ابن سلوم قال بعد كلام سبق) أنَّ ما نقله في هذه الأوراق — من أولها إلى قوله: (بسم الله الرحم الرحم : منقول من كتّب أحمد المنقور) هو الكلام الذي وصفه بأنه سبق ، من تاريخ ابن سلَّوم ، وعنه نقل الفاخريُّ ومن أتى بعده ، وإلى هذا أشار الدكتور الشَّبلُ بقوله في المقدمة — ١٥ عن الفاخري — : (ولما كان تاريخه يبدأ بعام ٥٥٠ه فإنه يغلب على الظن أنه نقل ما في هذه السنة من أخبار عن محمد بن سلَّوم ، ولعل مما يُستأنَس به لصحة هذا الاستنتاج أنَّ ابنَ بِشْر — وهو ينقل عن الفاخري — ذيل على هذه الأخبار بقوله : وقد رأيت نقلاً عن كلام محمد بن سلَّوم أن قبيلة المُردة من بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل ، وأنه ذكر أنه نقله من كلام راشد بن خُنين قاضي الخرج) .

وأخلص مما تقدم إلى أنَّ ما كتبه ابن سلوم عن تاريخ نَجْدٍ ، وصل إلى الشيخ إبراهيم بن عيسى ، الذي بقيت أوراقه لدى آل بسَّام حتى اطلع عليها واستفاد منها الأستاذ الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسَّام ، في كتابه «علماء نجد» وقد يكون من بين تلك الأوراق ما كتبه ابن سلوم — وهو وان كان على ما وصف ابن بشر من التفاهة ، إلَّا أنه مصدر للفاخري ولابن بشر في (سوابقه) ولغيرهما .

#### حول ابن لعبون

— ص ٢٩ — تحدث الدكتور الشَّبلُ عن «تاريخ محمد بن محمد بن لعبون» بحديث هو خلاصة ما نشرفي مجلة «العرب» س ٥ ص ٧٩٤ — باعتبار أَنَّ ما ألفه ابن لعبون كتاب واحد ، يجوي بعض الحوادث التاريخية ، ويتضمن معلومات عن أنساب بعض القبائل والأُسرِ الشهيرة ، وذكر أن الجزء المخطوط منه هو أحد مصادر التحقيق ، وليته وصف هذا الجزء المخطوط !

وَلَيْتُهُ أَيْضاً نسبَ الكلام الذي يَتَعَلَّقُ بِابْنِ لَعَبُونَ إلى مصدره ليسلم من تبعيته ، إذْ فيه خَلْطٌ أنا أوَّلُ من وقع فيه ، فابن لعبون ألَّفَ كتابَيْن اثْنين لاكتاباً واحداً ، أحدهما في التاريخ . عنوان إحدى مخطوطاته : «تاريخ النسابة حمد بن محمد بن لعيون المدلجي الوائلي» .

وقال في أوله بعد البسملة (الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخّار ، وخلق الجانَّ من مارج من نار ، ثم خلقنا من ذكر وأنثى ، وجعلنا شعوباً وقبائل لنتعارف على مرور الدهور والأعصار) إلى أن قال : (وبعد فقد سألني مَنْ طاعته على اواجبة ، وصِلاتُهُ إليَّ واصِلةً واصِبةً ، أن أجمع له نبذة من التاريخ ، تطلعه على ما حدث بعد الألف من الهجرة ، من الولايات والوقائع المشهورة من الحروب ، والملاحم والجدوب ، وملوك الأوطان ، ووفيات الأعيان ، وغير ذالك مما حدث في هذه الأزمان ، خصوصاً في الدولة السعودية الحنفيّة فأجبته إلى ذالك ، ورأيت أن أكبل له الفائدة ، ولغيره من بعده ، بمقدمة تكون كالأساس للبنيان ، ملخصة من لكن آدم إلى البشر ، إلى أثناء القرن الثالث عشر من الهجرة النبوية ، وأودعه من شوارد الفوائد ، وفرائد القلائد ، ما لا يحتوي عليه تاريخ واحد ، ولا يكاد يَجِدُهُ المُجِدُ الجاهِد ، إلا من تواريخ عدايد (؟) وراعيت فيه الإيجاز والاختصار ، وعدم الحشو الذي يضيّع من تواريخ عدايد (؟) وراعيت فيه الإيجاز والاختصار ، وعدم الحشو الذي يضيّع من تواريخ عدايد (؟) وراعيت فيه الإيجاز والاختصار ، وعدم الحشو الذي يضيّع من تواريخ عدايد (؟) وراعيت فيه الإيجاز والاختصار ، وعدم الحشو الذي يضيّع الأفكار ، فخيار الكلام ما قلَّ ودَل ، ولم يَطُلْ فَيْمَل .

وما رأيتَ في هذه النبذة فإني لم أذكره إلا بعد تحرَّيْه وتَحَقُّقِهِ من السير والتواريخ ، من كتب عديدة في هذا الشان) ثم سرد أسماء خمسة وثلاثين كتاباً من كتب المتقدمين أكثرها معروف، ومنها «شرح ديوان ابن مقرب».

وقال بعد ذالك: (ثم بعد من ذكرنا إشارات علماء نجد مثل أحمد بن محمد بن بسام، وأحمد بن محمد المنقور، ومحمد بن ربيعة العوسجي، ثم ما حضرنا ورأينا وسمعنا وروّينا من ثقات عصرنا، هذا يكون معلوماً عند مَنْ نظر إليه أنني لم أذّكر شيئاً ليس لي فيه مُسْتَند، والعهدة على من ذكرت ، وما توفيتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

فأقول وبالله التوفيق: قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: قال علماء التواريخ: عاش آدم ألف سنة وولدت له حوا أربعين بطناً) الخ.

وهذا الكتاب منه مخطوطات إحداها في مكتبة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز العنقري \_ رحمه الله \_ بخط المصنف \_ على ما حدثني الشيخ نفسه . وعنها نقل الشيخ عبد الرحمن بن سليان بن حمدان \_ رحمه الله \_ نسخة آلت إلى مكتبة (جامعة الإمام محمد بن سعود) وهي مسجلة في سجل مخطوطاتها برقم ٢٢٥١ .

وهي ـــ كأَصْلِها ـــ مَبْتُورةُ الآخر ، على ما يُفهم من آخرها .

(أنظر الصورة ظهر هذه الورقة).

والكتاب الثاني ــ الذي ألفه ــ قد خصصه للأنساب ، كما أوضح ذالك في مقدمته ، وهذا هو الذي طبع بمطبعة أم القرى ، في مكة المكرمة سنة ١٣٥٧ ــ ناقصاً وها هو نَصُّ ما جاء في مقدمته بعد البسملة :

(الحمد العالمين ، وصل اللهم على سيدنا محمد الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد : فقد سألني من إجابته على واجبة ، ومنته وصلته إليَّ واصلة واصبة ، ابنُ العم الشفيق ، الذي بمزلة الأخ الشقيق ، المؤيد من الله باللطف والعون ، الشيخ ضاحي بن محمد بن إبراهيم بن عون ، أن أثبت له نسب قبيلته المسمين بآل مُدلج ، طلباً منه لحفظ الأنساب ، وللمواصلة التي توجب الثواب ، فأجبته إلى ذلك ، وكتبت برسمه ما

وسيرين ميان خوالدي المذين المرين والموارين المارين المالية المارين المؤجد المرين المالية الموارين المالية المالية الموارية المالية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية المالية الموارية المواري

الارائي الاسدخري وتحقد مالسدي التزاية مي ميذا المائي و في مي اللدمان هذا المائي ومعندا مائي الكائم و مين المندي المساوية المائي ومعندا أي عجاب المائي المندي المندي الحواج المائية المين ومعاد تأريج البداء المدائي المندي المعيدة المائية المني الميام وتائية عاب المدائي المياس ووات هجاب ومي المياني الميائية الميائ

لسده الدي المنادي المعاديم ال

بلغني ، وتليقته من أشياخ القبيلة ، مثل عبدالله بن أحمد بن فواز ، وحمد بن عبدالله بن مانع وغيرهما ، وما رأيته في الوثائق بخط العلماء.

وأحببت أن أذكر قبل ذلك مقدمة تكون كالأساسِ في البنيان ، ينتفع بها المنتهي فضلاً عن المبتدي في هذا الشأن ، وأذكر فصولاً تتعلق بالمقصود من الأنساب ، وتطلع ما غاب عن أكثر الطلاب ، على سبيل التلخيص والاختصار ، حاذفاً ذِكر القائل والناقل في جميع الأخبار ، إلا النزر القليل ، استغناء عن التطويل ، ملتقطاً له من كتب عديدة في هذا الشأن ، معتمدة عند أهل الأذهان .

فأقول وأنا الفقير إلى الله الغني حمد بن محمد بن ناصر بن عثمان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مدلج الوائلي الحنبلي . أما المقدمة فاعلم علمك الله البيان ، وأصلح لك الشأن ، وصانك عن كل ما عاب وشان ، وأثبت لأصلك الفرع والأغصان : — أنّ الله تعالى لمًّا ا هبط آدم إلى الأرض كما ذكر ابن الجوزي وغيره أنه عاش ألف سنة ، وولدت له حواء أربعين بطناً ) إلى آخر ما ذكر .

ومع أن الغاية من تأليف هذا الكتاب إثبات نَسَب آل مُدُلج ، فإنَّ ما يتعلق بهم لا يوجد في المطبوعة ، وهو موجود في مخطوطة اطلع عليها الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى ، ويظهر أنَّها كانت موجودة بين أوراقه التي آلت إلى آل بَسَّام في عنيزة ، حيث نجد ما يتعلق بأنساب تلك الأسرة منقولاً عن كتاب ابن لعبون ، في كتاب «تحفة المشتاق» المنسوب للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد العزيز آل بسام ، في ذكر حوادث (١١٣٧ هـ) بعد ذكر قتل عثمان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مُدُلج ، فقد ورد في هذا الكتاب ما نصه : (تفصيل نسب آل لعبون : وإليك تفصيل نسب آل مُدُلج نقلته من تاريخ حمد بن عجمد بن لعبون ، المعروف في بلد التويم ، بقلمه ، قال : أول من سُمِّي لنا من أجدادنا حسين أبو علي وهو من بني وائل) ثم استمرَّ في الكلام في أكثر من سبع صفحات .

ولدى الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسَّام ، مؤلف كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» نسخة مخطوطة لأحد كتابي ابن لعبون ، قد اطلع عليها الشيخ إبراهيم بن عيسى — كما يفهم من صورة الورقة التي في آخرها .

وينسم كانتها القطعة من البيخ حلاب عهل به لعبون الملالجي العائلي من العلم الملاقي وينسم كانتها القطعة من البيخ على به لعبون المساعى المشهوك وهذه القطعة بمنط وهر الهافي، وسارة طايفة المعزية ومايجاو جهام بالاوالعندوسيستان وكوان ففعلواا سندهدالهبط فالاسباع منكه فاخالا مسكفت إلاي طال لدينا لم علكها في سسنه ويماكع مالهي عاملها في عومش يستين ولم مقبل العطول دي بالمعاعدوه والمعلقا المراجع ماالان العرف اللح واطيب بخوسه ولم بن احدة البلدائي لم طرونها الاوصوف يرقب لم الم الم الم الم الم الم الم الم والبقط البيئا سودالهين فادمعهم الاغنام والبقحائيل باياوه ما وحدوا من الحبيوانات والميتات ويجادم وللبعرفون معاحا بالمرأة تابيها عيرواهدويع ذرك يجدو الأزاطلون ع م ولا يومون سُبِهُ اللهِ فالإن الأبل والقرلان ان من ج يعدن اذا له دالعهد و رفاهان ك الحادث مسعل سركها ويستبعدها فلينظل اسطرناها فيوفَّت استود فيعوف العالم وهاهل كستهري اللى ولم خل عقاريام مله وساق محية قاعة بيهم وين سلطان الإسلام حلال لدى خوارغ بنكاه يهداه بصن معهم لمصافات للتي وتستك في من المنعمة المعلى عشر Traceillo تَسَمُّ وَيَهُمْ يُغِيدُونَ وَبِعِودُونَ وَكَلَّ وَسِعَلِ بِنِهُمْ وَ بِنَ بِلَادَالْسَـٰ لِمِينَ فِكُـرُق لعِدهِ ذَا وَكَا ءَ مرمان جيسمار عايم اف فارس وانعن للمسدعظم عنده البعداد وسلاف و فاوالتلين وسعكوا دماءا لمسطين وام يهفل عَلْمَ يَهِولان معنبرة وسلوا المحلبة فعلحا لِهَا مُؤماً فعلل • ببغولد فاحذوا دمسني أوائل سسعة عاداوه بي وسنمات وكاره عصرعله الل الكامل لابوب بميا فارقبى عادروه ونفسوا عذالبله ستمار سلاعظ نسئ مصيعد فيعض السلمستةعشريفسا فاشتعلصتصاروغلثالاقوات واكلتالا حوات وببع متوالغ يختط بيبين الفائر كام وطلق بزيسغاب وريكم والبعد بكانه وحنب ورجاور إهلب بسئهت درجعا وببيت يغرخ بسسعين المضادرجم واستنؤه الاشرخ احضلاما ماراسها وكوايجها بستة اللفا رهم ومنسامة وعلها واحداها المنه وبيع عبلتان سلات سايه وكسا درهم وسع فرصبا بسيعات درجهم صداواها المارية افتلوه عاملاله النامل وكان بتول لمام كم ويعد ويعول سي معم عرب عبي وعوي من المام وسيالهم الله

وقد وصفها لي الأستاذ الشيخ عبدالله في كتاب بعثة إليَّ بتاريخ ٢٩/٤/ ١٤٠٠ هـ بما خلاصته : (عندي تاريخ حمد بن لعبون ، بعضه بخطه ، وبعضه بخط ابنه زامل ، وصفته كما يلي :

١ — القسم الذي طبع منه في مطبعة أم القرى مفقود الأول والآخر ، وعندي منه جملة طبية ، ولكن بالرجوع إلى المطبوعة وَجَدْتُ أَنَّها غير ذات أهمية ، لأن أخبارها لا تتعلق بتاريخ نجد الحديث ، فهي معلومات تاريخية ، وأنساب موجودة في المراجع المتداولة .

٢ ـــ يوجد عندي التاريخ النجدي الحديث من عام ١١٥٨ إلى ١٢٤٠هـ.
 ٣ ـــ يوجد نسب آل مُدُلج الذين منهم آل لعبون ، ولكن لا أحسُّ اتصالاً بينه وبين المعلومات التاريخية من كتابه .

٤ — إنه لا يفهم من مبتدئه أن هذا أول الكتاب ، كما لا يفهم من نهايته أن هذا آخر الكتاب ، بل إني وجدت ورقة غير متصلة بالكتاب بخط الشيخ إبراهيم بن عيسى وليست بخط المؤلف ولا ابنه زامل ، ذكر وفاة ابنه الشاعر محمد سنة ١٧٤٧) انتهى كلام الشيخ عبدالله .

وأضيف تاريخ وفاة ابن لعبون الشاعر ذكرها أبوه في الكلام المتعلق بنسب آل مدلج عندما تحدث عن نفسه وعن أبنائه بتفصيل. ويظهر أنه كتب هذا القسم من الكتاب مرتبن، إذ ذكر في أول الكتاب وفي إحدى النسخ ضاحي بن عون حياً ـــ وأثنى عليه، وذكر وفاة ابنه أحمد الذي مدحه ابن المؤلف الشاعر بقصيدته التي مطلعها:

يا رَكْبُ مَا سِرْتُواَ بيوسف ليعقوبُ قَبَلَ الفجر يِنْبَاجُ والليل غِرْبِيْبُ وفي نسخة أخرى ـــ وهي التي نقلت في كتاب «تحفة المشتاق» ذكر ضاحي بن عَوْنٍ

أما النسخة التي ذكره حَيًّا فقد نقل عنها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المؤرخ المعروف ــ نسخة مضافة إلى نسخة مخطوطة من الكتاب المتعلق بالأنساب ، اطلعت

## رحيلة التمييي التونسي الى الهيج سير

شُغِل الشيخ التونسي حين وصل إلى طَيْبة الطيِّبة بما يشغل به كل قادم للزيارة ، في داخل الحرم الشريف من صلاة وزيارة .

ثم في يوم الثلاثاء ـــ اليوم الثاني من وصوله ـــ زار قبر حمزة ـــ رضي الله عنه ـــ قرب جبل أُحُدٍ ، قال : (أكترينا كروسة وذهبنا لزيارة سيدنا حمزة) .

وذكر أنه لم يقدر على الوصول إلى قبر أبي سعيد الخدري ، بسبب (الحرامية) مع أنه داخل المدينة .

عليها في مكتبة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، ونقلت عنها نسخة \_ في سنة

وكان في مكتبة الأمير عبدالله بن عبد الرحمن مخطوطة من أحدكتابي ابن لعبون مطابقة لأوصاف النسخة التي تحدث عنها الشيخ عبدالله البسام ، وصفها الاستاذ رشدي ملحس في جريدة «أم القرى» —ع ٣٠٠ تاريخ ٢/١٧ / ١٣٤٩ — وقال : إنها بخط المؤلف وابنه زامل ، وأنها ناقصة .

وحدثني الشيخ عبدالله بن عبد العزيز العنقريُّ — رحمه الله — أن في مكتبته نسخة كاملة من تاريخ ابن لعبون ، بخطه .

مما تقدَّم يتضح أن لابن لعبون كتابين ، أحدهما في التاريخ والثاني في الأنساب . وأخشى أن يكون الكتاب المتعلق بالأنساب بعثه إلى مَنْ ألَّف باسمه ، وكان يعيش في الزبير — وفي الهند هو التاجر المعروف الشيخ ضاحي بن عَوْن المدلجي المتوفي سنة

۲۲۱۰هـ .

(للحديث صلة) حمد الجاسر

وقد اجتمع (بأفاضل من أهل المدينة ، وعلمائها ، ومن أهل الآفاق المجاورين هناك فن العلماء المدرسين بالحرم النبوي الشيخ عمر بن حمدان المحيرسي ، أصله من بلد المحرس ، من أعمال تونس ، وارتحل به والده قبل البلوغ إلى المدينة المنوة ... فأقبل على العلم ، واعتنى به حتى حصل جانباً وافراً من العلم ، وصاريقري بالمسجد النبوي ، وقد حج عام التاريخ ، وبلغني خبره بمكة المكرمة ، لكن لم يقدّر لي الاجتماع معه إلا بالمدينة المشرفة .. فوجدت للرجل أخلاقاً حسنة جداً ، ومكارم وفضائل ، حضرت بدرسين في البخاري ، إحداهما (؟) يقريه صباحاً ، والآخر يقريه بين العشاءين ، في تفسير القرآن ، ونه معورة (الحاقة) وتعلّق بنا تعلّقاً زائداً ، وذهب معي للمكتبة المجاورة للحرم ، التي حبس كتبها الشيخ أحمد عارف شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً ، فرأينا بها كُتبا فيسة جداً ، ولها دفاتر في أسمائها ، على ترتيب حسن ، بحيث يُذكر الفن ويذكر أجزاء نفيسة جداً ، ولها دفاتر في أسمائها ، على ترتيب حسن ، بحيث يُذكر الفن ويذكر أجزاء كتبه على حروف المعجم ، ثم الفن الآخر على الترتيب المذكور ، وبه جداول به ملاحظات كاسم صاحب الكتاب ، وهو مطبعة أو قلم (؟) وبخط أعجمي أو عربي ، وعدد أجزائه .

وفي يوم الأربعاء استدعاني لعلوي داره ، وهو علوي حسن ، يحتمع به أفاضل من علماء وغيرهم ، وشغله الشاغل العلم والذكر تلاوة القرآن ، و«دلائل الحيرات» (١) وقدَّم لنا العشاء ، وتوسَّع في برِّنا ، بأخلاقه الزكية ، وشمائله العطرية ،

وفي يوم الخميس محرم ذهب معي لدار الشيخ سيدي يوسف النبهاني ، خادم الحضرة النبوية بتآليفه الشهيرة . . (٢) فاجتمعنا به ـــ ثم استرسل في الثناء على هذا الرجل .

وذكر الشيخ التونسي أن الشيخ عمر حمدان دعاه ليلة الجمعة ، وحضر عنده جماعة (من أفاضل الرجال ، منهم السيد أحمد بن الصدّيق المدني المالكي ، أحد مدرسي الحرم الشريف ، وهو شريف عَلَويٌّ ، والسيد عبدالله فرحات المدني ، كان مجاوراً بمكة نحو عامين ، ثم رجع ، هاته الأيام إلى المدينة ، وأنشدنا قصائد صوفية نبوية أطربتنا ، فاقترحت كتابتها ، منها قصيدة السيد على حبيشي ـــ دام بقاه ــ وهي :

ساجعاتُ الورقِ أبكتُ مُقلَتِي أذكرتني زمناً في رَبع مَيْ يا لَـهُ وقتُ مضى في فَرَحٍ وسرور طــاب في نشر وطَيْ ... وأورد القصيدة في ١٨ بيتاً ، وفيها مغالاة في مدح المصطفى ... عليه الصلاة والسلام ... وعبارات لا تجوز شرعاً ...

وأنشدنا قصيدة للشبراوي ـــ:

إِنَّ السعواذلَ قسد كَوَوا قسلي بسنار العدل كي ومُسرَادُهُ مُسمَد مُقلتي ومُسرَادُهُ مُقلتي المسلوهوا ك، وأنت نقطة مُقلتي

- في ١٩ بيتاً كالأولى في المغالاة في المديح ، واستعال عبارات غير جائزة \_ وقال : وكانت ليلة عظيمة مشرقة حسنة ، وكان ممن حضر المجلس المذكور السيد عبدالله فرحاني المدني الأصل ، المكي بالمجاورة عامين ، ثم رجع إلى المدينة ، وأنشدنا هذا الأخير قصائد صوفية ونبوية ، أطربتنا جداً .

كما اجتمعنا بالشيخ سعيد الجرثي من سوس الأقصى عمّ الشيخ عمر ، بمجلسه المذكور ، وبالسيد مسعود بن سعيد المحيرسي ، وأخيه السيد محمد ، وبالسيد الحاج الباشي ، وبالسيد العالم سيدي محمد بن جعفر الكتاني الباشي العالم المشهور ، وبالسيد الحاج محمد مامو ، وكلهم من المجاورين بالمدينة المنورة ، وبالسيد محمد علي بن العالم سيدي بالقاسم الدبلغ من ذرية ... الصالح سيدي عبد العزيز الدباغ ، والجميع بمجلس الشيخ المذكور) .

ثم ذكر أنهم قرأوا ربع «دلائل الحيرات» الرابع ، وأنشد المنشدون القصائد المطربة في الحضرة النبوية ، وأنه حصل لهم أنّس عظيم ، وأن ذالك الاجتماع استمرّ إلى قرب نصف الليل .

ومع قلة جدوى ما لحصته من كلام الشيخ التونسي ، إلا أنه يصور جانباً من الحياة

### تاج العسروس من جسواهسوالقامسوس – ۲۲ –

واصلت الحديث عن كل ما اطلعت عليه مما صدر من كتاب «تاج العروس» في طبعته الكويتية .

وكان صدور الجزء الحامس منه منذ أكثر من عشر سنوات ، ولكنه لم يصل إليَّ إلا في هذا العام ، بعد أن طلبته من الأخ الأستاذ سعود بن جُمْرَان العَجْمِي اليامي فكرم ببعث نسخة منه .

وقد صدر في سنة ١٣٨٩ (١٩٦٩م).

في مجلد ضخم ـــ كالمجلدات التي صدرت منه، ويحوي من الموادِّ.

من (ضغت) من فصل الضاد من (باب التاء) إلى (رونج) من (باب الجيم) وقد حققه الأستاذ مصطفى حجازي . وراجعه الأستاذ عبد الستار أحمد فراج ــــ رحمه الله ـــــ

ولولا أنني أخَذْتُ على نفسي مطالعة كل جزء يصدر من هذا الكتاب بطبعته الجديدة مع التعليق بِمَا قَدْ يعِنُّ لي حول ما أقرأ فيه ـــــ لما كان للحديث عنه من محلًّ ،

الاجتاعية في طيبة في عَهْدٍ أدركه كثير من أهل عصرنا ، ولكنه مجهول لدى كثير من المهتمين بالدراسات الاجتاعية في هذه البلاد ، وهو جدير بالتسجيل ، لادراك التطور السريع الذي مَرَّ بمجتمعنا خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن .

(للرحلة بقية)

#### الحواشي :

 <sup>(</sup>١) كتاب و دلائل الخيرات و يجوي صيفاً للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد عن السلف الصالح ،
 والاشتغال بقراءة القران ، و بما صح عن المصطفى خير من قراءة ذالك الكتاب .

 <sup>(</sup>٢) النبهاني من أُعداء الدعوة الإصلاحية السلفية التي قام فها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومؤلفاته تحوي
توسلات بصيغ محرمة شرعاً لأنه يدعو الرسول ﷺ فيها ، والدعاء لا يجوز صرفه لغير الله لأنه مخ العبادة .

لمضي الزَّمن على صدوره ، ولكون ما سأتحدث به حوله قد يكون من فضول القول . فقد كررته مراراً أثناء كلامي على الأجزاء التي تحدثت عنها ، وأغلبه مُنْصَبُّ على عمل مؤلف الكتاب .

### ١ - ص ١١٥ : (وذاتُ النَّابِتِ مَوْضعٌ مِن عَرَفاتٍ نقله الصّاغانيّ) .

كان من المناسب الرجوع إلى الكتب التي حددت هذا الموقع ممن عُني بتحديد هذا المشعر الكريم من مشاعر الحج — عرفات — لمعرفة موقع الموضع منها ، ومن تلك الكتب «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للأزرقي ، وقد حَدَّد الموضع تحديداً دقيقاً في كلامه على عرفات ، فقال فيا نقل عن ابن عباس — رضي الله عنها : — (وموقف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة بين الأجبل النبعة والنَّبيعة والنَّابت ، وموقفه منها على النابت ، وهي الظراب التي تكتنف موضع الإمام ، والنابت عند النشرة التي خلف موقف الإمام ، وموقفه صلى الله عليه وسلم على ضِرْسٍ من الجبل النابت ، مُضَرِّس بين أحجار هناك ناتئة في الجبل ، الذي يقال له الال ، بعرفة ، عن يسار طريق الطائف وعن يمين الإمام ) — انتهى كلام الأزرقي .

فالموضع واضح التحديد، وعبارة صاحب «التاج» موهمة أن هذا مما نقله الصاغاني، الذي ليس مشهوراً.

٢ - ص ١٣١ : (والنَّهَّاتُ : فَرَسُ لاحِقِ بنِ النَّجَّارِ ، بن خَيْرِيّ السَّدُوسيّ) .
 الذي في كتاب «الحيل» لابن الأعرابي : بن حِمْيريِّ بن ثعلبة بن سدوس .
 ٣ - ص ١٤٢ : عن هَرَامِيْت - (وعن الأصمعيّ : عن يَسَار ضَرِيَّةَ ، وهي قَرْيَةً [فيها ركايًا يقال لها : هَرَامِيتُ ، وحولها جِفَارٌ ، وأنشد :

## بقایا جِفَارٍ من هَرَامِیْتَ أَزَّح \_\_\_

مفهوم هذا الكلام — بل ومنطوقه — أن الأصمعي قال عن هراميت أنها قرية . وأنه هو الذي أنشد عجز البيت .

غير أن الزبيديُّ اختصركلام صاحب «معجم البلدان» اختصاراً مُخِلاً ، ونصه :

قال أبو منصور: قال الأصمعي: عن يسار ضَرِيَّة وهي قريةً فيها ركايا، يقال لها هراميت، وحولها جفار. وأنشد ثعلب للراعي.

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا آلُ كُلِّ نَجَيْبَةٍ لِمَا كَاهِلٌ حَابٍ وصُلْبٌ مُكَدَّحُ ضُبَارِمَةٌ شَذْفٌ كَأَنَّ عُيُونَهَا بِقايا نِطافٍ مِنْ هَرَامِيْتَ نُزَّح

فالذي أنشد الشعر ثعلب وليس الأصمعي.

أما قول الأصمعي المنقول عن أبي منصور وهو الأزهري وفيه: (وهي قرية) فهو لا يتفق مع ما في كتاب «بلاد العرب» الذي يرى كثير من الباحثين أنه أصل كتاب الأصمعي فهو لم يذكر في ذالك الكتاب أن هراميت قرية ، وإنما قال — في ذكر مياه بني ضبينة —:

- ص ١٨- : (ثم الغُرَّبَةُ وهو أغزر ماء لغنيٌّ وهي قرب جَبَلَة ، وهو الجبل الذي التقت فيه قَيْسٌ وتميم ، ثم الجعموسة ، ثم هَرَامِيت ، ثم بُرَيدة ، ثم القادمة ، فهذه مياه لبني ضبينة ) فهو عَدَّها من المياه ، ولم يذكر أنّها قرية ، ونقل الأزهري يحتاج إلى ما يسنده وياقوت أورد أقوالاً تدل بجملتها على أن هَرَاميت آبار ، وختمها بقول أبي أحمد العسكري : هراميت ماءة ، وهي ثلاث آبار . ويوم الهراميت بين الضّباب وبين جعفر بن كلاب ، كان القتال بسبب بئر أراد أحد (؟) أن يحتفرها . انتهى .

على : اتَّقَدَتْ قال : (وتَأَرَّثَتْ هي : اتَّقَدَتْ قال :

فإنَّ بأَعْلَى ذِي المَجَازَةِ سَرْحَةً طويلاً عَلَى أَهْلِ المَجَازَةِ دارُها ولو ضَرَبُوها بالفُنوس وحَرَّقُوا على أَصْلِها حتى تأرَّثَ نارُها

الملاحظ هنا:

١ ـــ الشعر أورده ياقوت قائلاً : (وأنشد ابن الأعرابي في نوادره) وفي هذا الإشارة
 إلى مصدر قديم ، غير ما ذكر المحقق الفاضل في الحاشية .

۲ \_\_ كلمة (الفؤوس) كتبت على نبرة مع أن ما قبلها مضموم وليس مكسوراً ،
 فكان ينبغى أن تكتب على واو (الفؤوس) .

٣ – اسم المجازة يطلق على موضعين أحدهما في أعلى وادي فَلْج (الباطن) بطرف الدهنا ، ويعرف الآن باسم (النمامة) والثاني في جهة وادي بُرَيْك من أودية العلاة بقرب (عُليَّة) في جنوب جبل العارض (طويق) بقرب بلدة حوطة بني تميم .

٤ — لا أدري لِمَ نُصِبَتْ ثَاء (ثَأْرِث) ولعله تطبيع .

• - ١٧٠: (والبعيث بن حُريث الحني ، والبعيث بن رزام - هكذا في النسخ ، وفي «التكملة»: والبعيث بعيث بني رزام التغلبي وأبو مالك البعيث ، واسمه خداش بن بشير المجاشعي ، هكذا في نسختنا ، وفي بعضها (؟) بِشر ، ومثله في هامش «الصحاح» وهو الصواب .

وفي «التكملة»: والبعيث بن بشير، راكب الأسد السحيمي، شُعراء، سُمِّيَ الأُخير لقوله وهو من بني تميم:

تَبَعَّثَ مِنِّي مَا تَبَعَّثُ بَعْدَ مَا اسْ تَسَمَسَّ فَوَادِي وَاسْتَمَسَّ مَرِيرِي قَالُ ابنُ بَرِي: وصوابه: واستمَّ عزيمي.

يلاحظ على هذا:

البعیث بن رزام — هو الصواب کما یفهم مما ذکره ابن ماکولا فی «الاکمال»
 ۳۳۰/۱ — حیث ساق نسبه وکذا الآمدی فی «المؤتلف والمختلف» — ٥٦ — .

٢ — البعيث بن بشير ابن راكب الأسد السحيمي — ليس تميمياً — إذ بنو سُحَيْم من بني حنيفة أهل اليمامة ، وقد قال عنه ابن ماكولا في «الإكمال» ٣٣٥/١ : (رشيدي من أهل اليمامة شاعر) وهو غير البعيث بن حريث الحنني ، الذي وصفه ابن ماكولا بأنه شاعر محسن ، وساق نسبه إلى حَنيفة ، كما فعل الآمدي .

٣ - ص ١٧٠ : - (وبُعَاتُ بالعَبْن المهملة وبالغين) المعجمة كغُرَاب ، ويُثَلَّث : موضع بِقُرْبِ المَدِينةِ على مِيلَيْنِ منها ، كما في نسخة ، وهذا لا يَصحُ ، وفي بعضها : على لَيْلَتَيْنِ من المدينة ، وقد صَرِّح به عِيَاضٌ ، وابنُ قُرْقُول والفَيُّومِيُّ ، وأَهلُ الغَرِيبِ أَجمع ) انتهى .

هذا الذي وصفه الزَّبيدي بأنه لا يصح هو الأقرب إلى الصَّحة ، فقد أورد مؤرخ المدينة السمهودي في «خلاصة الوفاء» الأقوال المختلفة في تحديد بعده عن المدينة بميلين أو على ليلتين وقال : وهو موضع عند أعلَى قُورَى ، ويقال حصن أو مزرعة ببني قريظة ، على ميلين من المدينة ، ولعل قوري هو المعروف اليوم بقوران أسفل الدلال — إلى أن قال —: وبه يُرَدُّ قَولُ عياض : بعاث على ليلتين من المدينة . انتهى .

٧ \_ ص ١٩١ : (وجُوَّاثِي ، ككُسَالى : مَدِينةُ الخَطِّ ) وفي اللسان أَنَّهُ موضعٌ ، قال امرُّو الْقَيْس :

ورُحنا كَأَنِّي من جُوَّاثَى عَشِيَّةً نُعَالِي النَّعاجِ بَيْن عِدْلٍ ومُحْقِبِ (أو حِصْنُ)، وقيل: قَرْيَةٌ (بالبحرين معروفة، وسيأتي في ج وث.

وقال في جوثَ — ص ١٩٩ — (وجُّوَّاثَى) بالضَّمَّ (مهموز، وَوَهِمَ الجَّوْهَرِيَّ) فذكره هنا في مادة الواو: اسْمُ حِصْنِ بالبَحْرِينِ، وفي الحَدِيثِ «أَوَّلِ جُمُعَةٍ جُمَّعَتْ بعد المَدِينَةِ بِجُوَاثِي.

وفي اللسان. قال امرُّو القَيْسِ:

وَرُحْنَا كَأَنِي من جُوَّائَى عَشِيَّةً نُعَالِي النَّعَاجَ بَيْنَ عِدْلٍ ومُحقِبِ

ثم قال : وضبطه علي بنُ حَمْزَةَ في كتاب النَّبَات جُوَاثَى ، بغير هنر ، فإما أن يكونَ على تخفيفِ الهَمْزِ ، وإما أن يكون أَصْلُه ذالك . وقيل : جُوَاثَى : قَرْيَةٌ بالبَحْرَيْن مَعْرَوفَة .

قال شيخنا: وضبطه عياضٌ في المشارق بالواو، وقال: كذا ضَبَطَه الأصيليّ بِغَيْر همز، وهمزه بعضٌ، ومثله في المطالع، واقتصر ابنُ الأثير في النّهايَة على كونِه بالواو، وكذا رُوَاةُ أبي داوودَ قاطبةً.

وفي معجم البكريّ : هي مدينةٌ بالبَحْرَيْنِ لعبدِ القَيْس .

وفي المراصد : جُواثى بالضّم ، ويُمَدّ ويُقْصَر : حِصْنٌ لعبْدِ القَيْسِ بالبَحْرَيْنِ ورواه

بعضُهم بالهَمْزِ) انتهى.

هذا الكلام الطويل عن جُوَاثا تحسن معه الإشارة إلى أنها قرية دَرَسَتْ ، ولم يبق سوى آثار مسجدها وعَيْنِها ، وهي على مقربة من مدينة الهفوف ـــ قاعدة الأحساء الآن ــ وفي كتاب «المنطقة الشرقية ـــ البحرين قديماً» من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» بحث وافٍ عنها .

ورواية بيت امرىء القيس المعروفة :

وَرُحْنَا كَأَنَّا من جُوَاثا \_ لا (كأني)

والقول بأن جواثا هي مدينة الحط غير صحيح فالخطَّ ـ عند الإطلاق \_ القطيف ، وما بقرب شاطىء البحر، وجواثا بعيدة عن القطيف إذ هي بمنطقة الأحساء، ولا يزال موقعها معروفاً وآثارها بارزة.

٨ — ص ٢٥٨ : — وقولُ دُرَيْدِ بنِ الصِّمَّة :

أَرَثُ جديدُ الحَبْلِ من أُمِّ مَعْبَدِ بعَاقبَةٍ وأَخْلَفَتْ كُلَّ مَوْعِدِ أَرَثُ جديدُ العقق الفاضل في تخريج هذا البيت إلى «اللسان» و«المقاييس».

والبيت مطلع قصيدة أوردها صاحب «جمهرة أشعار العرب» كاملة ، وكتاب «الجمهرة» من المصادر الأولى للشعر ، والإحالة إليه أولى .

٩ -- ص ٢٥٥ : (وقال العلامة أبو على زكريا بن هارون الهجريُّ) .

المعروف في اسم الهجري — كما في الكتب التي تصدَّتْ لترجمته ، وكما في طُرَّتي القطعتين المحطوطتين الباقيتين من كتابه «التعليقات والنوادر» : أبو علي هارون بن زكريًا — لاكما قال الزبيدي وانظر كتاب «أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع» . (للكلام بقية)

# بإشُوتُ: من أودبترسراة شِمْرَان

[تأخر نشر هذا البحث لضياعه بين أوراق الرسائل التي ترد للمجلة ، المعذرة لكاتبه الأخ الكريم .

وسيلاحظ القُرَّاء غرابة هذا الاسم (باشوت) ولعله اسم انسان أُضيف إليه الوادي في أول الأمر، وفي عصر متأخر، حيث لم أر ذكرا فيا اطلعت عليه من الكتب، ومادَّة (بَشَتَ) لم أَرَ لها في معجات اللغة سوى مَدْلُولات أُعجمية].

### بَاشُوت :

باشُوت: يضم الشين المعجمة: منطقة فسيحة من طود السراة تقدر مساحتها من الجنوب إلى الشهال ٢٠ كيلاً. ومن الغرب حيث أصدار باشوت وأغوارها إلى منحدرات السراة شرقاً ١٥ كيلاً. وهي منطقة خصبة زراعية تزرع فيها الفواكه والحبوب والحضروات بأنواعها. منطقة خضراء تكسوها غابات من أشجار العرعر والزيتون البري والطلح والشث ، وأنواع من الأشجار المتعددة. ويعتمد السكان على الآبار الجوفية والأمطار في زراعاتهم.

ومنطقة باشوت من أجمل المناطق في طود السراة ـــ يحدها من الشمال آل لَعْلَا وَآلَ شَقْنَى من شِمْران ومن الجنوب شعف بلاد بالقَرْن ، ومن الشرق آل حَمِيْد والعَلايَة ، ومن الغرب العَوامِر وآلَ كَثِيْر وَثُرَيْبَان من نهامة شِمْران .

وتقع منطقة بَاشُوت في الجنوب من بلاد شِمْرَان . وينقسم سكانها إلى قسمين أساسيين :

أ ــ شيمران . ب ــ عَلْيَان .

أُولاً : شِمران وهم قسمان : آل ابن ساهر وبلدتهم تدعى قَرْن بن سَاهِر ، وهي بلدة

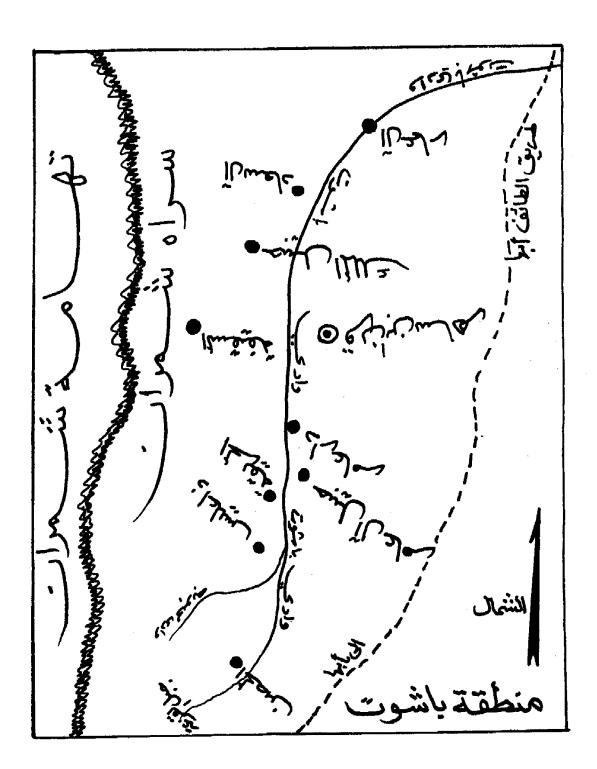

فيها المركز الإداري بمنطقة باشوت حيث تقع إمارة باشوت ومحكمة شرعية ومستوصف طبي ومدرستان للبنين ابتدائية ومتوسطة وأخرى ابتدائية للبنات وتقع في شرق منطقة باشوت وعلى جانب وادي باشوت الزراعي.

وآل عَامِرِ : يسكنون خمس قرى : هي :—

أ – قرية دار عامِر: اسم علم لهذه القرية وهي قاعدة القبيلة وتقع إلى الغرب من
 وادي باشوت الزراعي وهي أكبر قرى القبيلة .

ب - قرية : الحصن : وتقع بأعلى وادي باشوت وفي شرق جبل القزَعَة الذي منه ينحدر وادي باشوت .

جـ – قرية الحَريقَة : بفتح أوله وكسر الراء : وتقع في غرب وادي باشوت .

د – قرية حَبِيْل آل عَامِر : بفتح أوله وكسر الحرف الثاني : وتقع شرق الوادي وجنوب بلدة قُرْن ابن سَاهِر .

هـ – آل ذَاعِلَيْس : بكسر العين المهملة وفتح اللام وسكون المثناة التحتية وكسر السين المهملة المنونة : وتقع في وادي محبوبة ، وهو رافد لباشوت من جنوبه .

وقرى هذا القسم من باشوت تقع جميعها إلى جنوب المركز وبأعلى وادي باشوت ، السراة .

آل قَيْسٍ: بكسر السين المنونة: قرية لقبيلة آل عامر وتقع في تهامة.

ثانياً : عَلَيَان : بفتح أوله : وسكون الثاني : وهم قسمان .

١ ــ قبيلة المَلِك ــ اسم لجد هذه القبيلة ــ وتتكون من ثلاث قرى :

أ ــ حَبِيْل المَلِك : بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة التحتية : وهذه القرية قاعدة القبيلة وأكبر قراها . فيها مدرسة للبنين ابتدائية وتقع غرب وادي باشوت ، والى الشمال الغربي من بلدة ابن ساهِر المركز الإداري لباشوت .

ب ــــآل عَمَّارٍ : بفتح العين المهملة والميم المشددة وكسر الراء المنونة المهملة : وتقع

في شهال باشوت وفي وسط الوادي ، وادي باشوت الذي ينحدر من جبل القزَعَة كها تقدم ومن وادي مَحْبُوبَة باتجاه الشهال حتى هذه القرية (آل عَمَّار) ثم يغير اتجاهه إلى الشرق ويسيل مارًّا ببلاد شِمْرَان (أَدَمَة) ويفيض في وادي تَبَالَّة ثم إلى بيشة.

جـ ــ قرية آل سِعَاد : بكسر أوله : اسم علم لهذه القرية وتقع في غرب وادي باشوت والي الشمال من قرية حبيل الملك .

آل سُلْمَانِ : اسم علم لقرية لقبيلة الملك وتقع في تهامة .

٢ ـــ السَّقِيْفَة : بفتح السين المهملة المشددة وكسر القاف : قرية كبيرة تكون قسماً ثانياً من عَليَان ، وتقع في غرب وادي باشوت وغرب المركز الإداري ، قَرْن ابن سَاهِر .

وعَلَيَانَ الذي يكونَ القسم الثاني من باشوت والذي يقع في شهال المنطقة انفصل بهذا الاسم عن شِمران منتسباً إلى جده .

ولقد رأيت أثناء زيارتي لمنطقة باشوت أن أطلع القراء على هذا الجزء من بلاد شيمران . فأوجزت عنه ما دونته آنفاً . وكنت أود أن أكتب عن قبيلة شِمْران عامَّة . لكن قد أخطىء في بعض المواضع والقبائل ومواقعها ومسمياتها لعدم المامي بذلك . وقديماً قيل (أهل مكة أعلم بشعابها) .

ولقد قرأت في عدد من الكتب أن شِمْران وخَثْعَم وشَهْرَان من أصل قحطاني . أو أن بين هذه القبائل الثلاث صلة في النسب من أصل قحطاني ، وبمناسبة كتابتي هذه أذكر نسب شمران هنا : وهو : شِمْران بن يَزِيد بن حَرْب بن عُلَة بن جَلْد بن مَالك بن أَدْكر نسب شمران هنا : وهو : شِمْران بن يَزِيد بن حَرْب بن عُلَة بن جَلْد بن مَالك بن أَدْدَ بن زيد بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن أَدَدَ بن زيد بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطَان بن (هُود عَلَيْهِ السَّلام) .

وأما القبائل التي بينها وبين شِمْران صلة في النسب من القبائل المعروفة في وقتنا الحاضر فهي : سَنْحَان . وهي قبيلة توجد في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وتجاور قبائل فَيْفًا وبني مَالِك من المملكة . وبنو مُنَبَّه من اليَمَن . أما باقي اخوة شِمْران وهم : العَلي ، والحَارِث ، وهِفًان فني المملكة . لا يوجد — حسب علمي — قبيلة بأحد هذه الأسماء ولها أساس ومواقع ثابتة . عدا بني مُنَبَّه الذين في الجنوب الغربي من

## مع القِ راء في أسئلتهم وتعبيليقاتهم

#### دهام بن دواس ما نهایته ؟!

... قرأت في كتاب «معجم اليمامة» للأستاذ الشيخ عبدالله بن محمد بن خميس (ج ١ ص ٤٣٣ - ٤٣٤) في الكلام على زيد بن مشاري بن زامل بن عثان – أمير الدلم ما نصه : (ولما أزْمَعَتِ الدرعيةُ احتلالَ الرياض عام ١١٨٧ – التجأ دهام إلى حليفه زيد في بلد الدلم ، ولما قُتِل دهامٌ اضطرَّ زيد هذا إلى المصالحة على دَخَنِ ، فقبلتْ منه الدرعيةُ ، وتركتْ سَريْرَتَهُ لِرَبِّهِ).

مدينة بيشة . وبلادهم اسمها (بيشة ابن عُمَير) وأعرف من مواقعهم موضعاً يقال له وادي وَاعِر ، ويسيل في وادي ابن هشبل وهم خمسة أقسام . وشيخهم محمد بن حسن بن مُشاري بن عُمَير . فهؤلاء من شهران . ويبعدون عن بيشة إلى الجنوب الغربي بـ (٥٧) كيلاً .

ولشِمْران واخوانهم: مُنَبَّه والحَارِث والعَلَى وسِنْحَان وهِفَّان اسم يجمعهم وهو (جَنْبٌ) وقد سُمُّو بهذا الاسم لأنهم جَانَبوا متحالفين هؤلاء الستة على أخيهم (صُدَاء) ومنهم كان معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارثِ بن منبه بن يزيد بن حرب بن عُلة ، الذي تزوج بنت مُهَلَّهِل بن ربيعة التغلبي ومَهَرها أَدَماً ، فقال في ذلك أبوها: أَنْكَحَها فَقَدُها الأراقِمَ في جَنْب وَكَانَ الحباء من أَدَمِ لَوْ بَابِانَيْنَ جَاء يَخْطِبُها ضُسَرِجَ ما أَنْفُ خَاطِبٍ بِدَمِ لَوْ بَابِانَيْنَ جَاء يَخْطِبُها ضُسَرِجَ ما أَنْفُ خَاطِبٍ بِدَمِ

الجمهرة لابن حزم ص ٤١٣ وسراة غامد وزهران للشيخ حمد الجاسر ص ٤٣٥ .

وكذلك منهم المحدّثان أبو ظَبيان وابنه قابُوس وظَبَيّان وهو الحُصين بن جُنْدَب بن عمرو بن الحارث بن مالك بن وحشي بن مالك بن ربيعة بن منبه بن يزيد بن حَرّب بن عُلَه .

هذا ما أردت إيضاحه عن منطقة باشوت والله من وراء القصد.

الرياض ٩٨/٦/١ هـ عمر العمروي

وقال : أيضاً : (قلنا فيما تقدّم : أنَّ زَيْدَ بنَ زامل بعد ما قُتَلِ حليفُهُ دهامُ بن دواس هادَن الدّرعية على دَخنِ منه ، ولكنه عاد سنة ١١٨٨هـ إلى نقض عهده) الخ .

وقال الشيخ عبدالله أيضاً — ص ٤٩٥ و٤٩٦ من الجزء المذكور: (وبلغت غزوات الدرعية للرياض خمساً وثلاثين غزوة ، هَزَّتْ كيانَ الرياض ، وزعزعت نفوذه حتى هرب دِهَامُ بن دوَّاس ، من قاعدة إمارته ، تحت جُنْح الليل ، لا يلوي على شيء ، فهلك هو ومن معه في شعب (أبي الناس من شعاب خنزير) التي تسيل في وادي الحَنِيَّةِ مُشرِّقةً) إلى أن قال : (وكان هرب دهام بن دوَّاس ومن معه إلى الخرج ، عام المحكنيَّةِ مُشرِّقةً) إلى أن قال : (وكان هرب دهام بن دوَّاس ومن معه إلى الخرج ، عام 11٨٧).

فأيُّ القولين أصح في نهاية دهام ، هَلْ قُتِلَ ، أم هلك في الشعب الذي ذكره الأستاذ الشيخ عبدالله ؟!

العوب: عمدة مؤرخي نجد في الحقبة التي عاشها دهام بن دواس هو ابن بيشر صاحب كتاب «عنوان المجد» وقد ذكر في حوادث سنة ١١٨٧ — أنَّ دهاماً (ألقى الله في قلبه الرعب ، فخرج منها — الرياض — في النهار ، هو وعياله وأعوانه ) واسترسل ابن بشر في الكلام إلى أن قال : (فقام فزعاً مرعوباً وركب خيله وركابه ، فلما ظهر من القصر قال : يا أهل الرياض هذا لي مُدَّة سنين . أحارب ابن سعود ، والآن سَئِمْتُ من الحرب ، فن أراد أن يتبعني فليفعل ، ففر أهل الرياض في ساقته الرجال والنساء ، الحرب ، فن أراد أن يتبعني فليفعل ، ففر أهل الرياض في ساقته الرجال والنساء ، هربوا على وجوههم إلى البِر ، وقصدوا الخرج ، وهلك منهم خلق كثير ، عطشاً وجوعاً ) إلى أن قال : (ومات ممن تبع دهاماً في هزيمته نحو من أربع مئة ) انتهى كلام ابن بشر مُلخصاً وهو ينص على أنَّ دهاماً لم يقتل بَلْ هَرب نَحُو الحرج ، ويظهر أنه لم يَرَ في الحرج ملجاً لضعف حالة أميره زيد بن زامل ، وأنه واصل الهرب إلى الأحساء ، وهذا الحرج ملجاً لضعف حالة أميره زيد بن زامل ، وأنه واصل الهرب إلى الأحساء ، وهذا هو الشائع عند الناس ، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف في حواشيه على كتاب «لمع الشهاب» ص ٣٥ — ما نَصُه :

(فخرج من الرياض هارباً سنة ١١٨٧ وقصد الأحساء، وفيه كان مهلكه).

ومما يتناقله الناس أن عُرَيعراً حاكم الأحساء لما لام دهاماً في عدم استمراره في الحرب قال له : ما معناه : لقد حاربت ما يقرب من أربعين عاماً ، فاصْمُدُ أنْتَ لمن حارَبْتُ أربعة أعوام !!

ويقول بعض العارفين بأحوال دهام: إنَّ له ذرية في الأحساء، بعد وفاته هناك وعلى كل حال فالرجل هَرَب بطريقة أصبحتْ مَثَلاً عند أهل نجد، فيقولون لمن هرب مُسْرعاً لجهة مَجهولة: (طق طَقَّة دهام) أي هرب كهرب دهام. وأنه توفي موتاً لا قَتْلاً، إذْ لم يذكر أحد ممن اطلعت على كلامهم من المؤرخين أنه قُتِلَ.

#### متى عرفت الرياض بهذا الاسم؟

لقد ذكرتم في كتابكم «مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» ـــ ص ٩٤ ــ ما نصه :

وفي القرن الثاني عشر أُطلق اسم الرياض على ما بتي من المحلات القديمة من مدينة حَجْر ، معكال ومقرن والعود وغيرها .

ولكن الشيخ عبدالله بن خميس قال في كتاب «معجم اليمامة» ـــ جـ ا ص دولكن الشيخ عبدالله بن خميس قال في كتاب «معجم اليمامة» ـــ جـ ا ص دولي ابن دولي الله المين المين

العرب: بِتَتَبُّع ما سجل ابن بشر في كتابه من الحوادث لا يوجد نَصَّ صَرِيحٌ يدل على أنَّ الرياض، أطلق عليها هذا الاسم منذ منتصف القرن العاشر.

وكل ما في سوابق تاريخه المطبوع ، مما ورد فيه ذكر الرياض ، من العبارات المُبْهَمَةِ مما يتعلق بالقرن العاشر هو :

١ ـــ لما ذكر وفاة الحجَّاوي سنة ٩٦٨ ـــ قال في ذكر من أخذ عنه: (وزامل بن سلطان قاضي الرياض).

٢ ـــ ونقل عن العصامي في حوادث سنة ٩٨٦ ـــ (سار الشريف حسن بن أبي نُمي صاحب مكة إلى نجد ، وحاصر معكال المعروف في الرياض) إلى آخر ما ذكر .

وذكر في حوادث سنة ١٠٣٣ ـــ أي في القرن الحادي عشر:

وفي هذه السنة قُتِلُوا أولاد مفرّج بن ناصر، صاحب بلد مقرن، المعروف في الرياض.

وفي السنة الـ١٠٣٧ ـــ (استالوا آل مُدَيَّرس في بلد مقرن وشاخوا فيه).

وفي حوادث سنة ١٠٤٥ : (ونزل نافع وإخوانه جبرة المعروفة في الرياض). وفي سنة،١٠٤٩ (توفي قاضي الرياض أحمد بن ناصر).

وفي سنة ١٠٥٦ قال : (وفيها قتل محمد بن مهنا أمير مقرن . البلد المعروف في الرياض ثم قتلوا السوطة الذين قتلوه) .

وفي سنة ١٠٩٩ ــ قال : (تولَّى سلامة أبا زرعة في بلد مقرن المعروف في الرياض).

هذا ما رأيته مُدُوناً في تاريخ ابن بشر، مما يتعلق بالرياض في القرنبن العاشر والحادي عشر. وليس فيه نَصَّ صريح على أنَّ اسم الرياض أُطلق على البلدة منذ منتصف القرن العاشر، ولم أُطلع في كلام غيره من المؤرخين من ذكر ذلك ولكن عبارات ابن بِشْرِ توهم أنَّ الرياض هذا الاسم كان معروفاً سنة ٩٦٨ حيث قال: (زامل بن سلطان قاضي الرياض) وابن بشر عَبَّر باسم (الرياض) وقصد ما كان معروفاً في ذالك العهد باسم (مُقْرِن) لأن زاملاً المذكور على ما ذكر مُتَرْجِمُوهُ من أهل مُقْرِن قال الشيخ عبدالله بن بسام في ترجمته من كتاب «علماء نجد»: زامل بن سلطان بن زامل الخطيب اليزيدي الحنفي المُقْرِني — نسبة إلى بلدة مُقْرن ، التي صارت الآن حياً من أحياء الرياض ، ولد في بلدة مُقْرن في مطلع القرن العاشر — إلى أن قال: فرحل إليه الطلاب في بلدة مُقْرن انتهى

فابن بشر عبر باسم الرياض الذي هو معروف ، وهو يقصد بلدة مُقَّرن التي لا يعرفها إلا الحاصة .

أما ما نقل عن العصامي ، فلم يكن دقيقاً فيه ، فقد لحضه ، وزاد فيه كلمة (الرياض) وهي لم ترد في تاريخ العصامي ، وقد أوركت الحبركاملاً في كتاب «مدينة الرياض عبر أطوار الناريخ» وهو يدل على عدم شهرة اسم الرياض ، وأن أعظم بلدة حول موقع المدينة هي (معكال) وورد الاسم في تاريخ العِصَامي ، وفي شعر أورده (معكان) بالنون .

ولهذا فالحبر الذي أورده ابن بشر ناقِصاً — بعد أن أضاف إليه ما ليس منه — لا يصح دليلاً على إطلاق اسم الرياض في ذالك العهد على هذه البلدة ، بل كل النُّصوص التي أوردها تؤيد أنَّ الشهرة لمقرن ومعكال ، ولا ذِكْر — للرياض — ولكنه يذكر اسم الرياض فيها زيادة في إيضاح المكان .

ولعل ما ذكر الأستاذ الشيخ عبدالله بن خميس هو الذي حَمَل كاتباً نشر في مجلة (دارة الملك عبد العزيز) في جزء رجب سنة ١٣٩٨ ـــ مقالاً بعنوان (قضاة نجد) قال فيه : (وقد أخطأ منصور بن خالد بن شلهوب في كتاب «الرياض عام ١٣٩١» حيث اعتمد على ما جاء في كتاب الرياض عبر أطوار التاريخ» للشيخ حمد الجاسر حيث ذكر أن أقدم نص يدل على وجود الرياض هو ما ذكره ابن بشر في تاريخه : (وفي سنة تسع وأربعين وألف توفي قاضي الرياض) ومن ذالك التاريخ بدأ إطلاق اسم الرياض في القرن الحادي عشر. والصحيح أن اسم الرياض بدأ إطلاقه على هذه البقعة قبل القرن الحادي عشر) ثم ذكر خبر ابن بشر عن الشيخ زامل. انتهى ما في مجلة «الدارة».

وقد أوضحتُ في «العرب» س ١٤ ص ٩٦ وما بعدها خطأ هذا الكاتب المسرّع في تخطئه غيره وهو المخطىء.

وكَمْ من عائِبٍ قولاً صَحِيحاً وآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقَيْمِ!!

## مناش : من العطور من بني عَمْرِو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد ..

قرأت في مؤلفكم «معجم قبائل المملكة في الجزء الأول وفي حرف الجيم (جهم) وأن قبيلة جهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهم سبيع — والبذاذيل — ومناش — وقد أشرتم في المقدمة أنكم تُرحبون بكل وجهة نظر أو ملاحظة .

إنكم نقلتم عن بعض المراجع ومن هذه المراجع كتاب «نسب حرب ومعجم قبائل الحجاز» للأستاذ عاتق بن غيث البلادي . وبياناً للحقيقة والواقع أنَّ قبيلة مناش ليست من قبيلة جهم بل إنهم من العطور من بني عَمْرُو ، من حرب ولا تمتُّ إلى جهم بأيِّ صلة .

وقد تقابلنا مع الأستاذ عاتق بن غيث أثناء صدور الطبعة الأولى عن نسب حرب وأفهمناه بالحقيقة وقد أفادنا بأنه لم يأخذ عن مشايخنا وكبارنا بل أخذ من قبائل أخرى . وقد نوه عن ذلك في الطبعة الثانية وستجدون ذلك في صفحة (٨٠) في ذيل الورقة (ان قبيلة مناش ليست من جهم وإنَّا هي من العطور من بني عمرو) .

ومناش ينقسمون إلى (الفايزي وفيه الإمارة،الحسر، والمرابطة، والبلاهشة، والمساحلة، والمسهري.

وقريتهم المضيق بوادي الفرع .

وهذا ما أحببت بيانه أرجو نشره في الطبعات المقبلة لمعجم قبائل المملكة . والتنويه عند ذلك في مجلة «العرب» .

متمنياً لكم لدوام الصحة والعافية ..

فهيد محمد صالح الحاسري العمروي المدينة المنورة — إدارة التعليم

## مكتبة العرب

#### ] نشأة إمارة آل رشيد:

كتاب يتصف بعمق الدراسة باستقصاء المراجع ، وبالتجرَّد إلا من الحرص على بلوغ الحقيقة واضحة ، وتلك ميزة المؤرخ المنصف كالدكتور عبدالله الصالح العُثيمين في كتابيه «الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره» وهذا الكتاب عن «نشأة إمارة آل رشيد» وليته كان شاملاً لكل ما يتعلق بهذه الإمارة التي تاريخها جزء من تاريخ هذه البلاد ، تأماً أو ناقصاً .

وهذا الكتاب ـــ بعد التقديم والتمهيد ـــ يحوي من الفصول ستة :

١ ــــ إمارة آل علي .

٧ \_ آل رشيد قبل إمارتهم .

٣ ــ تعيين عبدالله بن رشيد أميراً لجبل شَمَّر والنتائج المباشرة .

٤ ـــ عوامل نجاح الأمير عبدالله ، ومصادر دخله ، ووجوه إنفاقه .

العرب : شكراً للأخ الكريم ، وعسى أن تخرج الطبعة الثانية من كتاب «معجم قبائل المملكة» وفيه هذا التصحيح .

وتأمل من جميع الإخوة أن يوضح كل واحد ما في هذا الكتاب من أخطاء حتى عكن إصلاح ما يستطاع إصلاحه مها .

فالمصادر التي رجع إليها مؤلفه لم تكن على درجة قوية من الصحة ، والمؤلف نفسه ليس من سعة العلم بحيث يحيط بموضوع واسع هو موضوع الكتاب ، وصدق الله العظيم (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافاً كَثِيْراً) .

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في إمارة عبدالله.

٦ — علاقة عبدالله بالقوى المختلفة.

ثم المصادر ومنها ٢٤ مصدراً عربياً بين كتاب ووثيقة ، ومنها ما لم ينشر. و١٥ كتاباً بلغات غير عربية .

وجاء الكتاب في ١٣٠ صفحة ، مطبوعاً هذا العام (١٤٠١هـ – ١٩٨١) بمطابع الشرق الأوسط في الرياض ، ومن منشورات (عادة شؤون المكتبات في جامعة الرياض) .

#### \_\_\_ دورة مع الشمس:

قام الصديق الاستاذ عبد الكريم الجُهيَّان في عام ١٣٩٧ برحلة إلى لندن ، فالولايات المتحدة الأمريكية ، ومنها عاد مارًّا بجزر هاواي فاليابان فالصِّين الوطنية فجزر هنق كنق ، فالبحرين . وقد تحدث عن رحلته هذه إلى قراء جريدة «الجزيرة» (٢٥ المحرم إلى ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٣٩٧) .

ثم جمع الأحاديث في هذا الكتاب الذي صدر عن (الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون) هذا العام، بعنوان «دورة مع الشمس» في ٣٢٨ صفحة، بطباعة حسنة فيها بعض الصور، بمطابع الفرزدق في الرياض، بدون ذكر تاريخ الطبع.

والقارىء عند تصفحه هذا الكتاب لا يحسُّ بسأم أثناء المطالعة . فاللغة سهلة ، والموضوعات تكاد تكون مألوفة ، وما هو غير مألوف منها لقراء كتب الرحلات يكون مرور المؤلف به سريعاً لا يُجْهِد فكراً ، ولا يُمِلُّ قارِئاً .

#### 🗌 تاريخ الخيول العوبية :

وتقوم (وزارة الأعلام والثقافة) في (الجمهورية العربية اليمنية) بنشر بعض كتب التراث ، تحت عنوان (مشروع المئة كتاب) وكان أن رأيت اسم كتاب مما نشرته «تاريخ الحيول العربية» فحرصت على اقتنائه لعلي أجد فيه ما أضيفه إلى مؤلفي «معجم خيل

العرب» فكرم الصديق الأستاذ إبراهيم الحضراني بإتحافي بنسخة منه ، ولكنني بعد أن تصفحته أحسست بخيبة أمل ، فاسم الكتاب لا يطابق مسهاه الذي هو شرح أرجوزة في صفات الحيل وألوانها ، وما يحمد منها ويُذم .

وبصرف النظر عن موضوع الكتاب ، وعن قيمته العلمية ، وعن أسلوب مؤلفه ، فإن فيه مقطوعات شعرية ، وأخباراً عن أيام العرب ، لها مصادر معروفة ، ولكن محقق الكتاب لم يكلّف نفسه عناء تحقيقها فوقع التحريف كثيراً في نصوصه .

ومؤلف الكتاب هو السيد عبدالله بن حمزة (٦١٤هـ) نظم الأرجوزة ، وقام ابنه أحمد بنشرها .

على أن في آخر الكتاب ما يشعر بأن الشرح متأخر عن زمن أحمد بن عبدالله بن حمزة المتوفي سنة ٦٥٦ ـــ على ما في «الأعلام» للزركلي .

فقد جاء في آخر الكتاب : (وكان الفراغ من رقمه يوم الاثنين ٢٣ شعبان سنة ٨٩٥ إلا إذاكان هذا تاريخ المحطوطة التي اتخذت أصلاً ، ومن قواعد نشر المحطوطات وصف النسخة ــــ أو النسخ ـــ التي اتخذت أصْلاً للنشر.

وهذا ما لم يتّبع في هذا الكتاب .

والطباعة حسنة ، ولم يذكر مكان الطبع ويظهر أنه في بيروت ، وتاريخه ١٩٧٩م .

#### مسؤولية الشعوب الإسلامية :

وكتاب «مسؤولية الشعوب الإسلامية ومستقبل هذه الأمة » ألفه الأستاذ عبد الكريم نيازي من مكة المكرمة ، وعالج فيه بعض قضايا الأمة الإسلامية .

ومن مباحث الكتاب :

الانفصام بين الفكر والسلوك في المسلم المعاصر.

ـــ الصحافة كتاب أمة ـــ من أبعاد اللعبة الإعلامية . صحوة المسلمين ـــ الجزائر يغذيها الإسلام بروحانيته ـــ حتى لا يحكم علينا التاريخ بالقصور .

وقد صدر الكتاب عن (دار الأندلس للنشر والتوزيع) وطبع سنة ١٤٠٠ هـ ـــ ولا الدار ولا الطباعة ذكر مكانها .

والطباعة حسنة في ١١٢ صفحة من القطع الكامل.

#### 🔲 کتب وآراء :

الدكتور محمد بن سعد بن حسين — أستاذ الأدب في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ، من أنشط الأدباء في ميدان التأليف ، والاهتمام بما ينشر من كتب الأدب بالكتابة عنها في الصحف أو التحدث في الإذاعة .

ومؤلفه الذي صدر حديثاً بعنوان «كتب وآراء» هو : (بُحُوثُ أُذِيعَتْ من الإِذاعة السعودية) . السعودية ، ونشر بعضها في الصحف والمجلات السعودية ) .

والكتب التي تناولتها هذه البحوث هي :

- ــخواطر مصرحة ــ لمحمد حسن عواد .
- وَحْيُ الصحراء لمحمد عبد المقصود وعبدالله بَلْخَيْر .
  - ــ الدرر السنية ــ جمع الشيخ سلمان بن سحمان .
- من كتب تراجم الشعراء \_\_ للساسي وابن ادريس والحقيل.
  - ـــ روضة الأفكار ـــ لابن غنام .
    - ــ عنوان المجد ـــ لابن بشر.
  - ـــ مدينة الرياض ـــ لحمد الجاسر.
  - \_ احذر الأصدقاء \_ لحمد السديرى.
  - ــ الغزو الفكري ــ لعبدالله عبد الجبار .
  - ـــ منحة القريب المجيب ــــ لابن مُعَمَّر.
  - ـــ الشعر الحديث في الحجاز ـــ لعبد الرحيم أبو بكر.

- ــحار حمزة شحاتة ــ لحمزة شحاتة .
- ــ شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ـــ للحقيل.
  - ــ نوابغ علىماء المسلمين ـــ لعلي الدفاع .
  - ــ شعراء بني قشير ــ لعبد العزيز الفيصل.
  - ــشعراء من أرض عبقر ــ لمحمد العبد الحطراوي .
    - \_ مسائل الهلال \_ لأبي عبد الرحمن بن عقيل.
      - ـــ تاريخ مكة ـــ لأحمد السباعي .
        - ــــ الآلةُ تسرقني ــــ لسليان الحاد .
      - ــــ امرأة تعبر تفكيري ــــ لسلمان الحاد .
      - ـــ العقوبات الشرعية ـــ لمحمد الهويش.
        - ــ من مقالات حسين سرحان.
          - ــــ الأطباق الطائرة .
            - \_ اليد السفلى.
- ـــ مشرد بلا خطيئة ـــ الثلاثة للدكتور محمد عبده يماني .
  - ـــحاتم الطائي ـــ لحسن بن هويمل .

أجل إنها سنة وعشرون كتاباً منها القديم ومنها الحديث ، ومنها القصة والرواية منها الدراسة ، ومنها التاريخ — كلها تناولتها مباحث هذا الكتاب الذي ختمه مؤلفه بقوله للقاريء : (لعلك استمتعت معنا برحلة عبر هذه الكتب التي عرضناها في هذا الجزء ، ولعلك في نظرتك أخذت في الاعتبار ما ذكرناه في المقدمة ، ولعل عملنا هذا حظي منك بشيء من الاعجاب والتقدير ، فإذا كان ذاك فإنّا نحمدالله ، ونعِدُك بلقاء جديد ، في الكتاب الثاني ان شاء الله ) .

أما ما ذكر في المقدمة ـــ وكان ينبغي تقديمه لولا طوله ـــ وخلاصته فيما ظهر لي ما

قاله له بعض أحبابه : (ان صنيعك هذا بما فيه من نقد برىء خال من المجاملة والمداراة ، خليق بأن يزيد ويكثر خصومك) إلى آخر ما هو في هذا المعنى .

وبعد فإنَّ القارىء لن يعدم جانباً من الاستمتاع باستعراض هذه الطائفة من الكتب المنوعة ، والتنويع من وسائل امتاع الفكر ، في هذا الكتاب الذي لم تتجاوز صفحاته ٢١٨ من الصفحات ، بطباعة حسنة ، وصدر هذا العام (١٤٠١هـ) عن (مطابع اليمامة) في الرياض .

#### تأملات بين الفكر والمجتمع:

وصدر عن (نادي الطائف الأدبي) كتاب «تَأَمُّلَاتٌ بين الفكر والمجتمع» تأليف الأستاذ عبدالله بَوْقري ـــ مدير إدارة المطبوعات بمكة المكرمة.

ويضم الكتاب بحوثاً منوعة في الأدب والنقد وفي النواحي الفكرية بصفة عامة ، ومن مباحثه : مارون عبود صاحب مدرسة أدبية ـــ الأدب الشعبي في جزيرة العرب ــ فلسفة التاريخ عند (توينبي) ــ ما مصير الحياة بلا قيم مثالية ــ البسمة ليست من سمة الصداقة الحقة ــ (فرويد) مجموعة عقد ــ السعادة إحساس وتضحية ــ ونحو هذه المباحث .

ويقع الكتاب في ١٨٢ صفحة ، مطبوعاً بمطابع (شركة مكة للطباعة والنشر ، وصدر هذا العام (١٤٠١هـ) .

### 🔲 أبو الشمقمق:

هو شاعر عباسي ذو روح مرحة ، اتخذ منه الدكتور محمد بن سعد الشويعر موضوعاً لدراسة ممتعة صدرت في كتاب بعنوان : «من أدباء الفكاهة أبو الشَّمَقْمَقِ شاعر الفقر والسُّخرية» واستعان على هذه الدراسة بثلاثين مرجعاً من أمهات كتب الأدب والتاريخ .

والكتاب من منشورات (نادي الطائف الأدبي) لهذا العام (١٤٠١ هـ وهو في ٧٧ صفحة من القطع الكبير، مطبوعاً بمطابع (دار الزايدي للطباعة) في الطائف. العنوات داراليمامة البحث والترجة والنشر شارع الملك فيصل هاف م١٩٦٠٠٠٠ الزايض الملكة العربية المنودية

# المحرسي المحرب الفكري مسلة شهرية تعنى بتراث العرب الفكري مدينة المتعدد المتايد

للائرتراك (لنيت بني) ٤٨ ديالالفادو ١٠٠٠ ديلا لغيرالافاد الإعلانات: يفق عليهامع الإدارة من الزد: ٨ دسيسا لات

ج ۷ و ۸ س ۱۹ محرم وصفر ۱٤٠٢ - تشرين ، كانون (نوفمبر/ديسمبر) ۱۹۸۱

## من ذِكْرَمايت الرحلات

[أُعِيدُ القولَ بأنَّ القارىء لا يجد فيا أكتبه عن الرحلات سوى أفكارٍ ضحلة ، لا تضيف جديداً إلى معلوماته ، وقد تصور له بعض أحاسيس الكاتب ونظراته الخاصّة ، في مَرْحلة من مراحل عمره قبل أربعين عاماً].

أُحبَّبُت القاهرة مند أوّل وَهَلَة رأيتها ، فهي أول مدينة شاهدت كل ما فيها متغيراً عها أُحبَّبُت القاهرة مند أوّل وَهَلَة رأيتها ، فهي أول مدينة شاهدت كل ما شاهَدَتُهُ عيا أَلفته من مناظر الصحراء ، إنها تبدو من حيث العمران من أجمل ما شاهَدَتُهُ عيا إنسان ، ثم هي ذاتُ مياه جارية ، ومرابع تزدان بالخضرة والاتساع ، بحيث لا يحد ما البصر ، ثم هذا النهر العظيم الذي يخترقها وتُطِلُّ على جوانبه بأبنيتها الشامخة .

وفضلاً عن كل ذلك فقد كانت موطنَ العلم والعلماء ، ومَهْوَى أَفْئِدة المثقفين من أبناء الأمة العربية في كل مكان .

كانت أول زيارة لها في سنة ١٣٥٨ سافرت إليها بحراً في إحدى بواخر (شركة البوستة الحديوية للملاحة) وكان لتلك الشركة باخرتان (الطائف) و(تالودي) تترددان بين السويس وجدة في كل أسبوع.

وكانت الرحلة في الباخرة (الطائف) ، والرفيق فيها أحد الإخوة المبعوثين من (مطبعة أم القرى) للتمرن على أمور الطباعة ، ويدعى (محمد سلطان) وأتذكر أنني رأبته قبل عام يعمل موظفاً في عمل لا صلة له بالطباعة.

وكان الركوب في الدرجة الثانية .

وقد وقفت بنا الباخرة في ميناء ينبع ، ثم في ميناء الوجه ، ثم في ميناء الطُّور في موضع يدعي (الشيخ أبو زَنِيْمَةً) ثم في السويس ، والرحلة لم تزد على ثلاثة أيام .

كنتُ قدمتُ القاهرة لطلب العلم ، ولم تَبْعثِ المعارفُ تلك السنة سوايَ ، ولها بعثة في القاهرة ٣٣ طالباً وكان مراقبُ البعثات في ذلك العهد السيدَ وليَّ الدين أسعد ، من أول بعثة قدمت القاهرة هو والسيد أحمد العربي ومحمد نايل دوايدار \_ في سنة 1٣٤٧هـ.

وكان مقرَّ البعثة في (الحلمية الجديدة) بقرب مسجدكان يتلو فيه القرآن في ذلك العهد الشيخ محمد رفعت ـــ رحمه الله ـــ على مقربة من (درب الجاميز) الـذي تنتشر فيه المكتبات ذلك الزمان .

من عادة القادم إلى القاهرة تلك الأيام من خارج مصر ، الحضور في صبيحة اليوم الثاني من قدومه إلى أقرب مركز صحي للمكان الذي نزل فيه ، لإجراء الكشف الطبي ، فذهبت في الصباح أنا وصاحبي محمد سلطان مع بواب دار البعثة إلى المركز

الصحي، وبعد جلوسنا برهة من الزمن وقف أمامنا رجل وقال: (من فيكم شنب الدين ومن هو دقن الدين) ؟! كنت قد تركت شعيرات لحيتي تنمو، فظننت الرجل يسخر بي فصرخت في وجهه: (أتهزأ بلحيتي) ؟! فما كان من صاحبي إلا أن هب واقفاً وقال: أنا محمد سلطان شنب الدين، فتراجعت قائلاً: لا مؤاخذة ما دام صاحبي شنب الدين وانتهى الأمر بابتسامة من الجميع.

كنت أحمل كتاباً من مدير المعارف السيد محمد طاهر الدباغ لمراقب البعثات ، لكي يسعى لإدخالي إحدى كليات الأزهر أو (دار العلوم) وما كنت راغباً في دخول واحدة منها ولكن المعارف وقد اطلعت على نتيجة دراستي القديمة وأنني متخرج في (قسم التخصص في القضاء) في (المعهد السعودي) أوضحت لي أنه لا يمكن ابتعاثي إلا لدخول إحدى الكليات المذكورة فوافقت ، غير أنني بعد وصولي إلى القاهرة أوضحت للمراقب رغبتي في دخول كلية الآداب فمانع ، وبإلحاح مني أبرق للسيد طاهر ، فأجابه بأن أدخل أي كلية أرغبها وأقبَلُ فيها .

وفي صباح يوم من الأيام ذهبت معه إلى كلية الآداب فقابلنا عميدها الأستاذ محمد شفيق عربال فقال: إنني حديث العهد بالعمل، ويحسن استشارة الدكتور طه حسين في مسألة القبول وها هو عنوانه ورقم هاتفه.

وبعد الاتصال به حدد الزيارة الساعة الرابعة مساء ، وكان الاجتاع به في الوقت المحدد في منزله ، وكان في الزمالك ، ولماأوضح له السيد ولي الدين رغبتي في دخول كلية الآداب سأل كم عدد أعضاء البعثة السعودية فأجاب ٦٢ فقال اثنان وستون لا يدخل كلية الآداب سوى واحد ؟! فبدت من السيد هفوة إذ قال : وذلك بغير رغبتنا ، لأننا نريد طلاب علم في الدين واللغة . سألني طه حسين عا قرأته من كتب الأدب القديم والحديث فسردت عليه أسماء ما حضرني ومنها مؤلفات الرافعي ومن بينها كتاب (تحت راية القرآن) فابتسم ووجه الكلام إلى المراقب : من السهل جداً قبول الأخ . ثم أخرج بطاقته وقدمها للسيد قائلاً : يحسن أن تتصلوا بالأستاذ إبراهيم مصطفى في شارع المساحة رقم (٧) ورقم هاتفه كذا وكذا ، وأن تقدموا له هذه البطاقة وأنا سأتصل به لأكلمه في الموضوع .

كان الأستاذ إبراهيم مصطفى ، قد زار الحجاز وشاهد آثار الطائف ، واحْتَفي به ، وزار المعهد وعرف اتّجاه الدراسة فيه وهو من بيت (الفقيه) ابن عم للشيخ محمد عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم المكي في ذالك الحين ، فتوقعت منه من حسن الاستقبال خلاف ما وقع .

ذهبت مع المراقب صبيحة اليوم الثاني إلى كلية الآداب لمقابلة الأستاذ إبراهيم مصطفى ، وكان مدرساً فيها وهو صاحب كتاب «إحياء النحو» فقد حدد الزيارة في ذالك الوقت في الكلية لا في بيته ، فما كان رحمه الله عند الاستقبال بلطف العميد ولا الدكتور طه حسين ، كان أن بدأ في الكلام عن صعوبة الانتساب إلى كلية الآداب وأنه لا بد لمن رغب ذلك أن يكون على جانب كبير من معرفة علم النحو بحيث يكون درس الفية ابن مالك وشروحها لابن عقيل وابن هشام وغيرهما واسترسل في كلام مثبط لهمتي ، فمال المراقب إلى ما قال ، ولكنني قلت إنني مستعد للاختبار فوجدها فرصة يتخلص بها مِنّا فقال : إذن تَحْضُر بعد أسبوع صباحاً في هذا المكان ، لامتحانك في النحو والأدب والتاريخ ثم قدم لنا ورقة مطبوعة فيها جملة من المواد العامة في العلوم المذكورة .

لا أدري كيف جُزْتُ ذلك الامتحانَ بنجاح ، وإنما الذي أدريه أنّي بعد أيام من ابتداء الدراسة قلومت بعثة كويتية هي أول بعثة قدمت إلى مصر للدراسة فقال لي أحد الأخوان : لنذهب لزيارة هؤلاء الإخوة ، وكانوا قد أنزلوا في رواق من الأروقة المخصصة لطلبة العلم في الأزهر ، على أساس دخولهم فيا يلائمهم من كلياته ، وفي أثناء الزيارة قلت لأحدهم ويدعى (يوسف مشاري) : لماذا لا يدخل أحد منكم في كلية الآداب ؟! فأبدى خوفه من عدم القبول فيها ، ولكنني قلت له : إنهم سيختبرونك اختباراً سهلاً وأنا واثق من أنك ستجتاز ذلك الاختبار ، فدعني أذهب معك إلى الأستاذ أحمد أمين وكان هو رئيس اللجنة التي تولت اختباري لقد أجاب الأخ بالموافقة ثم اجتاز الاختبار بنجاح .

ليس كل طلاب البعثة في بيت واحد ففيهم طلاب متزوجون يسكنون مع أهلهم ، وآخرون لهم أقارب سكنوا عندهم ، وفي دار البعثة طلاب يدرسون على حسابهم أذكر من بينهم اسماعيل ابن الشيخ عبدالله كاظم مدير البريد العام ، وحسن ابن الشيخ محمد سرور الصبان .

#### حول نوادر الهجري:

## (الدكاترة) : وَالْعَبَثُ بِالنَّرَاثِ !!

١٦٤ - ص : ١٥٩ --:

مَبِيْض فَكُمْ مَنُ مَنْزِلٍ قد تَرَكُنَهُ به رُبَعٌ رَخْصُ الْعِظَامِ جَهِيْضُ في مطبوعة صاحبنا: (من منزلة) و(جيهض) فكسر وزن البيت.

170 - ص: ١٥٩:

جهيضٌ على عَرْضِ الفلاةِ رَمَتْ بَهِ قلوصُ بأَجْواز الفلاة نَهُوضُ وفي المطبوعة: (جيهض) و(عوض).

. ١٩٩ . - ص : ١٩٩ :

وَأَلَّا يَغِيْبُ الدَّهْرَ بَعْلُ مَلِيْحَةٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا اسْتَبْدَلَتْ بَعْدَهُ بَعْلَا

ومن طلاب البعثة في ذلك العهد الأساتذة عبدالله عبد الجبار وأحمد بن علي آل مبارك ، وأحمد جال عبّاس ، وعبدالله الحيال ، وابراهيم السّويّل ، وعبدالله الملحوق ، وأحمد عبد الحميد الخطيب ، وأخوه فؤاد ، وسميح أحمد ، وسليان بن محمد السليان التركي وغيرهم ممن لا تحضرني أسماؤهم .

وكانت الأمور في الدار على درجة حسنة من التنظيم ، من حيث النظافة والعناية بالأكل ، وكان الإشراف على العمل فيها يناط كل يوم بأحد الطلاب ، وكان الطالب يُخَيِّرُ بين أن يأكل في الدار ثلاث وجبات ، وبين أن تُدفع له عنها سبعة قروش ونصف ويأكل كما يريد ، فكنت أنا وبعض الإخوة نأخذ القروش فنصرف جزءاً منها في الأكل ، ونُوفِّر كلَّ يوم نَحْو ثلاثة قروش .

(للحديث صلة) حمد الجاسر

في المطبوعة : (بَعْدَ مَلِيْحَة) .

١٦٧ ص : ١٦ —: (تَحْت صَليِفي العُنْق ، لَا عَظْمَ فيهما) .

في المطبوعة : (الأَعْظَم) .

170 — ص: 170: — لا يُعَوِّلُ صاحبنا في تحديد المواضع إلا على أضعف المصادر، وأكثرها أخطأة، وهو «مراصد الإطلاع» ولا يكلف نفسه عناء الرجوع إلى أصله «معجم البلدان» ولهذا نقل عنه في الموضوع أخطاء شنيعة، ومنها قوله: مَرَّانُ: قرية بينها وبين مكة ١٨ ميلاً، وهي قرية غَنَّاء، وذكر الجزء والصفحة ـ ومعروف أنَّ الاحالة إلى المعاجم ـ المرتبة على حروف المعجم ـ يكتني بذكر الاسم أو الكلمة، فيا ورد في موضعه، وذكر رسم الكلمة أو الاسم فيا عدا ذالك.

ولعدم الاطمئنان إلى دِقَة نقل (الدكتور) رَجَعْتُ إلى مَصْدَرِهِ فَوَجَدْتُ فِيه : (مَرَّان : — بالفتح والتشديد وآخره نون — : على أرْبع مراحل من مكة إلى البصرة . وقيل : بينه وبين مكة تمانية عشر ميلاً . وقيل : قرية غَنَّاءُ كثيرةُ الْعَيُّونِ والآبار والنَّخْلِ قيل : لبني هلال) .

وذكّرني فِعْلُ صاحبِنا (الدكتور) الحادي بموقف ياقوت صاحب «معجم البلدان» مع مَنْ رَغب اختصار كتابه وقوله: (واعلم أنَّ المختصر لكتاب كَمَنْ أقدم على خَلْقٍ سَوِيَّ فقطع أطرافه) ثم إيراده كلام الجاحظ: (إنَّ المُصَنِّفَ كالمَسَوِّر) ووصف ما يحدث في الصورة من تشويه عند حَذْف شَيْءٍ من سِمَاتِها.

وأخونا الحماديَّ تَرَك أول تَعْريفٍ أورده صاحب «المراصد» وهو أصح ما ذكر ، وأُورَدَ قَوْلاً ينطبق على (مَرُّ) الوادي المعروف الآن باسم (وادي فاطمة).

ومرَّان لا يزال معروفاً ــ قرية ذات نخل وماء من عين ضعيفة ، والمسافة بينه وبين مكة أرْبَع مراحل بسير الإبل ـــ لا ثمانية عشر ميلاً .

الحِزْبان) الرَّمَّة ونصها: (الحِزْبان: جمع حَزْباء، وحَزَابي وحِزْبان) ،

وهي في الغالب كأكثر الحواشي ـــ من كلام الهجري ، وهو مِئْن تؤخذ عنه اللغة . ١٧٠ ـــ ص : ١٦٤ :ـــ

لَحَىَ اللهُ نَجْداً كَيْفَ يُتْرِكُ ذَا النَّدَى بَخِيلاً ، وحُرَّ الْقَوْمُ تَحْسِبُهُ عَبْداً ورد هذا البيت في عمل صاحبنا بصورة من النحريف تحول دون إقامته .

-: ١٧١ - ص : ١٧٤ :-

وَنَجْداً إذا جادَتْ بِهِ رِهَمُ الْحَيَا رَأَيْتَ بِهِ المَكْنَانَ والنَّفَلَ الْجَعْدَا صاحبنا لا يعرف المكنَان والنَّفْل ، لأنه لم يشاهدُ ريَاضَ نَجْدٍ حين يَجُودُها الْحَيَا ، فَتَرْدَهِر وتزدان بأنواع النَّبات كالنَّفَل والرَّوْضِ والحرف والمكنان ، ولهذا أورد الاسمين مُصَحَّفَيْن : (المكتان) و(النقل) .

١٧٧ ــ ص: ١٦٥ : ــ وأنشدني لبعض بني ضِنَّة :

إِحْدَى بني خُوَيْلِدِ بن جَعْفَرِ أَوْ مِنْ بني الحجَّاجِ أَهْلِ الأَبُورِ ورد اسم ضِنَّة (ضَبَّة) بالباء مُصحَّفاً إذ بنو ضِنَّة من بني نُمَيْر، وكذا بنو الحجَّاحِ المذكورون هنا. والأَبُور — لا (الأبر) كما في المطبوعة — من مياههم.

۱۷۳ - ص: ۱۲۵ :-

ترمي الجِمَارَ بِحَصَى مُقَصِّر

174 — ص: 171 : — للمحقق أن يُبدِي آراءهُ فيا يورده من نصوص المتقدمين ولكن لا يسوغ له أن يُغيِّر تلك النصوص بالتَّقْدِيم أو التَّاخير في مواضعها كما فعل صاحبنا . فهو بعد أن أورد الرجز المتعلق ببني الحجاج ، اعترضته جُمْلَةُ : (الحجاج وبرَّة ابنا عبدالله بن الحارث بن نُميِّر) . فحذف خبر هذه الجملة — ابنا وما بعدها — وكتب في الحاشية : (وردتُ هذه الزيادة : ابنا عبدالله بن الحارث بن نُمير — خطأ ،

وهي تابعة لرقم ٣٠٥) ما هذا العبث؟ بل ما هذا الجَهِّل المركّب؟

-: ۱۲۱ : س - ۱۷۵

فَشَمَّ إِذَا مَرَّتُ سَمَاءٌ مَطِيْرَةٌ بِفِيْهَةِ بِرِلْتُ جَاءِنِي سَبَلُ الْقَطْرِ قرأها صاحبنا وأثبت (بفيهة بَوْل) في البيت وفي شرحه ، لأنه لا يَدْري ما هو بِرْك ، وأنه من أعظم الأودية التي تخترق عارض اليمامة — جبل طويق — .

177 — ص: 177 : — حبوتن — تصحيف حبونن — ويعرف الآن باسم حُبُونًا من أُودية أَنْهُمْ أُودية نَجُرَانُ ، وليس من أُودية اليمامة — كما نقل صاحبنا عن مصدره الوحيد .

۱۷۷ — ص: ۱۹۸ : \_\_

وأُوْجِدَهُ مَسَّ الْجَرَاحِ وَطَعْمَهَا ورِيْحاً لَهَا فِي ظُلُمةِ اللَّيْلِ صَافِيا كَامَةُ (ظُلَّةً) وحركان كثير من الكلمات في المطبوعة من الأخطاء.

۱۷۸ - ص : ۱۹۹ : - کلمة (علوان ویحلم) صوابها : (علوان ، وَیْحَکُمْ) .
 ۱۷۹ - ۱۷۰ - لیس شعر میمون بن الحارث من بحر البسیط ، کما ذکر المحقق ،

بل من بَحْر الكامل، ومنه:

قُبْحاً لِحَاجِبِهِ الأَزَبِّ كَأَنَّهُ هُلْبُ اَسْتِ نَابٍ تَسْلَحُ الْقُلَّامَ الْقُلَّامِ) وهي اسم نبات معروف ترعاه الإبل ، في مطبوعة صاحبنا (الغلام) وشرحها شَرَّحاً يتيح للقارىء شَيْئاً من الراحة من جفاف الموضوع قال لا فُضُ فُوهُ : (الغلام لم يرد هذا الجمع ، بل ورد الغلمة وغليم : الشديد الشهوة ، والغلام : الطارّ الشارب ، والجمع أغلمة وغلمان) انتهى الكلام على ايضاح سلّح الناقة !!

. ۱۸۱ — ص ۱۷۱ : ــ

ألا أيُّها السَّاري إلى بَيْتِ شَيُّظم .

لاكما في المطبوعة : (على بيت شيظم).

فَلَوْلَا صَوَادٍ من جَزَالاء دُلَّحٌ وهُدُلُ الثَّرَيَّا ما وَجَدْنَا لَكُمْ ذَنْبا أَوْرَدَ البَيْتَ صاحِبُنا:

فَلُوْلًا سَوَادٌ من جَزالًا، دُلَّجٌ

وغَفِل عا ذكر الهجريُّ قبله أنه في وصف نَخْلِ جَزَالَاء ، وأن الصوادي هي النَّخْلُ الطَّوَالُ التي لا تشرب الماء ، واحدتها صاديةً . قال الشاعر :

بَنَاتَ بَنَاتِهَا وَبَنَاتَ أُخْرَى صَوَادِي مَا صَدِيْنَ وَقَدْ رَوَيْنَا وَالدُّلَّعُ بَالْحَمْلِ. والدُّلَّعُ المُثْقَلَةُ بِالْحَمْلِ.

وَجَزَالِاءُ قريةً في الْعِرْضِ \_ عِرْض الْقُويْعِيَّةِ \_ لا نزال معروفة والأَبْيَاتُ التي قال عنها المحقِّقُ أَنَّه لم يَجِدْها في المصادر الأدبية أورد منها الهمدانيُّ بَيْتَيْن في كتاب وصفة جزيرة العرب، \_ ص ٣١٠ من منشورات (دار اليمامة) في الكلام على جزالاء، والهمدانيُّ مِمَّنِ اجتمع بالْهَجَرِيُّ في مكة، في أول القرن الرابع الهِجْرِيِّ.

۱۸۳ — ص ۱۷۴ :

تَرْجُمُ عِنْدَ عَرَكِ اللِّكَاكِ بِمَنْكِبٍ مَا هَمَّ بِانْفِرَاكِ

غَيْرَ صاحِبُنَا البَيْتَيْنِ هكذا:

ترجم عند عرك اللكال بمنكب ما هم بانقزال

وقال ـــ لا فُضَّ فُوه ــ : (في أ ــ ب : بانفرال ، وهو تصحيف ، والقزل الصلابة ، وأرض قِزلة : سريعة السَّيل إذا أصابها الغيث) . فأعجم البيتين ، وَعَمَّى معانيهما .

١٨٤ ــ ص : ١٤٧٤ : (والْعَضَدُ ــ أَيْضاً ــ ضِخامُ الْغُصُونِ ، وما يَعْضُدُهُ

العاضِدُ مِمَّا جَلَّ ، يصلح لِلْعَالَةِ والحبمة) .

غَيْرَ كَلَمَةً (جَلَّ) إلى (جَعَلَ) لأنه لا يفهم أن تلك الغصون الجليلة تُرْفَعُ وتسقف بها الْعَالَة ، وهي شبه الظلَّة والخيمة ، تقوم على أغصانٍ قَوِيَّةٍ .

#### ١٨٥ - ص: ٢١٧٧ -:

تَدْفَعُ أَيْدِيهَا يداً ثُمَّ يَدَا لَعْقَ اللَّبَيْنِيِّ الْهَبِيْدَ الْمُعْقَدَا

أُوْرَدَ صَاحِبُنَا كُلَمَة (لَعِق) محرفة كما في المحطوطة ، (لَعْلَق) . وفَسَّر (الهَبِيْدَ) بأنه الحنظل ، وهذا تفسير خاطئ ، فالهبيد حَبُّ الحَنْظُلِ ، والذي يُلْعَقُ هو الْهَبِيد بعد معالجته بطرُق تُزيلُ عنه المَرَارَة ، ثم طحنه ، وطبخه حتى يختركاللَّبن ، ثم يُلْعَقُ ، وقَدْ وَصَف أبو حَبِيفَة الدَّيْنَورِيُّ طريقة معالجة الْهَبِيد ، فيا وصل إلينا من كتابه «النبات» الذي نشره أحد المستشرقين .

#### -: ۱۷۸ س – ۱۸۱

فلمًّا بَدَا الشَّوْرَانِ، شَوْرٌ به الرَّدَى وشَوْرٌ بِيهِ الْقَلْعانِ، كَرَّ بنا جَبْرُ حذف صاحبنا كلمة (شور) الأولى، فاختلَّ وَزْنُ البيتِ ومعناه.

#### —: ۱۸۱ — ص ۱۸۷

تَسَتَابَعُ أَرْسَالاً كَأَنَّ غُبَارَهَا دُخَانُ الْغَضَا والنَّارُ طَلَّ وَقُوْدُهَا قَرُّمُا وَالنَّارُ طَلَّ وَقُوْدُهَا قَرُأُها (الدكتور) وكتبها : (يُتابِع) و(الْفَضَا).

#### ...: ۱۸۲ --- س ۱۸۸

ويَجْنُبُه مُوْسَى إلى مَثْنِ عِرْمِسٍ يَوُمَّ بِهِ الْغَوْلَيْنِ غَوْلَيْ مُتَالِعِ لِ مُتَالِعِ لِ مُتَالِعِ لم يُدْرِك صاحبنا معنى (يجنُبُه) فجعلها : (ويجبُنُه) .

#### . ۱۸۲ ــ ص ۱۸۹ :ــ

نَظَرْتُ بِحِلْنِتِ إِلَى أُمَّ صِبْنِي تُرَفِّقُ دَمْعَ الْعَيْنِ مِن شَهْوَةِ النَّمْرِ

كانت كلمة (النمر) في الأصل مكتوبةً خارج السَّطْرِ، وهي إلى السطر الثاني أقرب، فأورد صاحبنا البيت ناقِصاً بدون قافية ، ووضع كلمة التَّمْر في غير موضعها هكذا : (حِلَّيْتُ : جبلٌ بَيْنَ ضَرِيَّةَ والْحَزِيْز ، حَزِيْر رامَة ، يَخْرجُ التَّمْرُ مِنَ الْحَزِيز ، وينشب في حِمَى ضَرِيَّة) . والصواب : (يخرج من الحزيز ، وينشب في حِمَى ضَرِيَّة) .

140 — ص ١٨٣ سـ: (قال أحمر الرأس:

وَلَا فَأْرُ مِسْك رُضَّ أَصْوَارُهُ رَضًّا

زَادَ صاحبناكلمة (السبيعي) وحَذف كلمة (رُضَّ). ورحم الله الأمانة في النقل، والمحافظة على النصوص.

اللَّـ أَيْنَةِ ، شَرْقِيًّا نَحْو بَرِيْدٍ ، وما أشبكهَ أَن اللَّهُ مَنْ فقال : هُمَا حَزْمانِ أَسْفَلَ مِنَ اللَّـ يُنيَةِ ، شَرْقِيًّا نَحْو بَرِيْدٍ ، وما أشبكهَ أَن .

لم يُدْرِكُ صاحبنا أنَّ البَرِيْدَ مقياس مُحَدَّدٌ للمسافات ـــ كالفرسخ والْعِيْل ـــ فكدَّ الذَّهْنَ حَتَّى فَتَع الله عليه بما أسعفه به مصدره الوحِيْد «مراصد الاطلاع» فكتب: (بريدة ـــ هكذا وَرَدَتْ ـــ ماءٌ لبني حبينة (كذا) وهم ولد جعدة بن غنيًّ).

ولَنْ أَتْحِفَ القارىء بشَيْء من مثل هذه التعليقات الطريفة الظريفة التي تجلُّ عن أن تتسع لها صفحات صحيفة قليلة الصفحات.

197 - ص ۱۸۶ :-

لِأُوْنِسَ مِن أَمْسَى الْجِرَارِ مَحَلَّهُ وَمُسْتَأْنِسٌ عِنْدَ الْعَشِيَّةِ نَازِحُ في المطبوعة (أمس) و(مَحلة).

١٩٣ - ص : ١٨٥ : - وأنشدني لِعَطِيَّة بن الْعُلَيْج الأَرْطَوِيُّ ، في جَارٍ لَهُ عُقَيْلِيٌّ ، وخَانَ :

أَجَرْنَا الْمُقَيْلِيِّ الَّذِي جَاء خائِفاً فَخَانَ، وعِنْدَ اللهِ عِلْمُ السَّرَائِرِ لَمَ يُخْسِنُ صاحِبُنَا جملة (وَخَانَ) فَحَذَفَهَا

. ۱۸۹ : ص : ۱۸۹ : --

ولا تَيْأَسَا أَنْ يَجْمَعَ اللهُ هَجْمَةً مُبَرِثَنَةَ الأَلْحَى ، ونَهْدِيَّةً سُمْرًا فيها البرثان ، وَسُمَّ ثلاثةُ أَعْلَاطٍ هذه صفتها ( ﴿ ) في خَذِّ البَعِيْر ، سِمَةٌ لبني نَهْدٍ ، ولبني الحارث ) .

الأَلْحَى — جمع لِحْي — ولكنَّ صاحبنا جعلها (الآحي).

لا أُدري كَيْف غفل فذكر هنا اسم كتابِي الذي نقل عنه جُلَّ ما أتى به من معلومات صحيحة عن الهجري ، ولكنه أَغْفل ذكره وحرص على أن يتجاهله ، لا شكَّ أنَّ هذه الحاشية مما نَسيَ الأخُ إزالة اسم الكتاب منها \_ كما أزاله من غيرها \_

حَقًا لقد عَلَقْتُ على كلام الهجري في وَصْفِ البُّرْثُن — البرثان — بذالك الكلام ورسمت فيه البرثن ، لأنّ الرسم الموضوع في مخطوطة الأصل ثلاثة خطوط مصفوفة ، وما هكذا البرثن ، ولا شكّ أنّ الخطأ من الناسخ الذي يخطىء في كثير من الكلمات . وقد ذكر علماء اللغة أنّ البُّرْثِن سِمَةً للإبل ، كالبرثان بالكسريكون على هيئة مخلّب الأسدِ . وقال الأصمعي : البراثنُ من السبّاع والطيَّر بمنزلة الأصابع من الإنسان . ولا يزال البُرْثُنُ معروفاً عند أهل نَجْدٍ ، للطائر . وهو كما رَسَمْتُ ( على ) .

190 — صاحبنا إذا لم يُعجِبه النَّصُّ الواضِحُ في الأَصْلِ غَيْرَهُ ، ووضع غيره ، وأوضح ذالك ، على حَدِّ المثل النَّجدِيِّ : (مِنْ زَيْنَهَا قُواْيَةٌ عَيْنَهَا) ! وله على هذا أمثلة كثيرة — في ص ١٨٩ (الشيخ ملف) غيَّر الشيخ فجعلها (السيح) واتهم الأصل بالتصحيف.

و(قفز في عُلْمَانِهِ) ص ١٩٠ : (وقفز في غِلْمَانِهِ)

**-: ۱۹۱ - ص ۱۹۹** 

وقَدْ نَشِبَتْنِي غَشِيَّةٌ مَا مَلَكُتُها وقَدْ مَرَّ عَصْرٌ وَهْيَ بِي ما تَجَلَّتِ

لم يحسن الأخ قراءة (مَرَّ) فَجَعَلها (من وكتب) في الهامش : (في ب : مضى — تحريف) .

19۸ ــ ص: ۱۹۲ : ــ

إذَا مَا ابْتَدَرْنَا مَغْنَماً فَحَوَيْتُهُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنَّ تَمَنَّى الأَمَانِيَا جاء في المطبوعة (فَهَوَيْتُهُ) بالهاء بدل الحاء \_ وفرقٌ بين معنى الكلمتين.

١٩٩ ـــ ص : ١٩٤ : \_\_ وأنشدني لأبي ثُهامَة يقولها لأخيه ، وتنازَعَا إِمَارَةَ الفَلَج ،
 وهما منْ بني جَعْدَةَ :

وَدَاوَرْتَ بَعْدَ الأربعين تَخَشُّلِي وَقَدْ لَاحَ شَيْبٌ فِي الْمَفَارِق والطُّررْ

في المطبوعة : (وقد تنازعا) بزيادة (قد) و(الفللج) و(دابرت) و(الضرر) وكلها أخطاء .

#### - ۲۰۰ ـ ص : ۱۹۵ : ــ

كَأَنَّ أَخِي وَرُقَاء إِذْ يَطْرِدُوْنَهُ قَعُودٌ برجلَيْهِ الْحِدَاجَةُ نَاقِبُ البيت من مقطوعة قافيتها (باء) ولكن الناسخ غيرها إلى (نافر) بالراء وقال في المحقق في الهامش: (هكذا ورد البيت) وحَسَناً فَعَلَ. والناقِبُ الذي أصابَهُ النَّقَبُ وهو رقَّةٌ الأخفافِ بحيث يؤلمه المشي في الأرض الجَلَدِ. وأنَّى للمحقق أن يُدْرِك هذا.

#### ۲۰۱ - ص: ۱۹۵ : -

فَإِنَّ الْعَيْنَ يَوْمَ فِرَاضِ حَجْرٍ بِنَنْبِ قَنْ عَلِمْتِ بِهِ تَرَانَهِ غَيْرَ صَاحِبُنَا كُلَمَة (تراك) فجعلها (نواك) وفَسَّر فراض حَجْرٍ تفسيراً كعادته في الإغراب والإعجاب.

۲۰۲ — ص: ۱۹۷ : \_\_

وَأَشُرُفْتُ فِي عَبْطَاء مِنْ رَمْل قَرْقَرِى بَعِيْضٌ إِلَيْنَا سَهْلُهَا وجِبَالُها لِأُونِسَ مِنْ بُشُوانَ رُكُناً كَأَنّهُ مِنَ الْبَخْتِ حُرْجُوجٌ عَلَيْهَا جِلَالُهَا

غَيِّرُ المُحقق كلمة (بغيض) إلى كلمة (بفِيضٍ) في البيت الأول .

وغيَّر في البيت الثاني (مِنَ البُخْت) فجعلها : (من النُّجْب) .

۲۰۳ - ص: ۱۹۸ : -

هَلْ يُرْجِعَنَّ لَكَ الصَّبَا فِي عَهْدِهِ طُوْلُ الْعَضِيْضِ عَلَيْهِ بَالْإِبْهَامِ كلمة (العضيض) وردت في المطبوعة : (الغضيض) كذا .

٢٠٤ - ص: ١٩٩ : - (العُدَى جَمْعُ عُدُوَةِ الوادي).

وزيادة الباء في المطبوعة (بالوادي) خطأ .

. ٢٠٥ – ص : ٢٠٠ : — (تَغَنَّمَ الْجَمَلُ : إذا امتنع من الخطم) وليس (يغتم) كما في المطبوعة .

۲۰۱ - ص: ۲۰۰ : -

إذا أُورَدُوها بالحِبَالِ تَشَتَّمَتْ لَهَا حَرَبَاتُ غَيْرِ خُرْسِ الجلاجل كذا ورد البيت في الأصل. وقال المحقق إنه لم يجد للبيت ذِكْراً في المصادر المتوفرة. انتهى.

وَالْهَجَرِيُّ ذَكَرَ أَنه لِمُليح الْهُذَلِيُّ ، وشِعْرُ مُلَيْعِ منشور في كتاب «شرح أشعار الهُذَلِيِّين» من ص ٩٩٩ إلى ص ١٠٦٤ المحقَّقُ لم يُكَلِّفُ نفْسَه عَنَاء النظر في هذا الكتاب ليجد البيت في القصيدة الرابعة بهذا النَّصُّ :

إِذَا دَاوَرُوْهَا بِالْحِبَالِ تَشَكَّتُ لَهُمْ حَرِبَاتٌ غَيْرَ خُرْسِ الْجَلَاجِلِ — وشرحه هناك — ص ١٠٢١ — و(داوروها) أصح من (أوردوها).

۲۰۷ — ص: ۲۰۰ : --

كَأَنَّهُ سِيدُ غَضاً أَزَلُّ

ــ بالزاي لا (أذل) بالذال.

٢٠٨ ــ ص : ٢٠١ : \_\_ (والتَّشَتُّمُ : أَنْ يُرِيكَ خشونَةَ جانبه) لا : (يريد) كا
 في المطبوعة .

٢٠٩ ــ ص : ٢٠١ ــ : (ولا يكون الخِبَاطُ والْعِرَاضُ إلَّا في الفَخِذِ ، فَالْخِبَاطُ في طول الْفَخِذِ ، والْعِرَاضُ ما عُرِضَ ، ويكون في السَّاقِ) . جملة : (فالْخِباطُ في طُولِ الفَخذِ) ساقطة من المطبوعة .

-: ۲۰۱ : س : ۲۰۰ : س

يًا مَنْ لِمَنْشَا هَمَل مُلْتَاحِ

في المطبوعة (لنشا) . وللمحقق تعليق مخجل على كلمة (الملتاح) لا يسوغ ذكره .

٢١١ ـــ ص : ٢٠٢ : ــ وأنشد الأشجعي :

فَلَنِعْمَ مُعْتَرَكُ الحي الجِيَاعِ إِذَا خَبَّ السَّفِيْرُ وسابِى الْخَسْرِ للْخَسْرِ لا شكَّ أَنَّ كلمة (الحيَّ) مقحمة في البيت ، وكان على المحقق حين أشار إلى ذلك أن يَنْسبه لقائله وهو زُهِيْر ، فهو في ديوانه ص ٨٨ —

٢١٢ ـــ ص : ٢٠٧ : ــ نسب المحقق الرجز :

كَأَنَّ مَنْنَيٌّ مِنَ النَّفيّ

لِلَاخْيَلِ الطَائِيُّ ، وأحال إلى ومعجم الشعراء، والرجز ليس في هذا الكتاب ، بل في كتاب والمؤتلف والمختلف، .

٣١٣ ـــ ص : ٣٠٣ :ـــ (وهي عَرُوْس ، فتأتي تُعينُني على السَّقي ، حتى يختلط طينُ السَّقْي ومَدَرُه بِخَلْرِقِها). كلمة (على) سقطت من المطبوعة و(بخلوقها) صُحِّفَتْ (بخلوتها).

٢١٤ - ص : ٢٠٣ : - (لم يُخْطَم بَعْدُ ، هو مُحَرَّمٌ ) .

وليس (يُحَرُّم) كما في المطبوعة .

٢١٥ - ص : ٢٠٤ : - (حدثني أبو كَبِيْرِ الرُّبِّيِّ ، من الرَّباب ، أحد بني عَدِيٍّ ، رَهْط ذِي الرُّمَّة ) .

أبوكبير هذا معاصرٌ للهجري — في القرن الثالث الهجري — ومن قبيلة الرِّباب من بني أُدِّ بن طابخة بن الياس بن مُضر ، ولكنه سينقلب بقدرة قادر إلى رجل عاش في أول القرن الأول ، ويُصْبِحُ هُلَـلِياً من هُلَـيْل بن مُدْرِكة بن الياس بن مُضَر ، إنَّه الشاعر الهذلي المشهور ، كما حقَّق هذا العالم النَّحرير (الدكتور) يا لله من هذا الفَهُم ؟!

۲۱۳ -- ص: ۲۰۰ :-

نَمَنَّيْتُ أُمَّ الْعَمْرِ حَتَّى رَأَيْتُها يُفَلِّتْنَها، بَيْس الثوابِ يُثِيْبُ في المطبوعة (أم العمرو) و(بغلتنها).

۲۱۷ - ص ۲۰۹ :-

يَّا لَيْتَ أَحْمَد غَاظَتُهُ فَطَلَّقَهَا وأَنْشَبَتْ شَهَبُرُ فِي جِيْدِهِ الْوَهَقَا فِي الْوَهَقَا فِي الْوَهَقَا فِي الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ والمعنى .

٢١٨ — ص : ٢٠٧ : — (الْجَرَّيْن : واد بالرَّيْب حَرَلٌ ، أي ذو حِجَارَقٍ) كذا في المطبوعة في المطبوعة وتحت الحاء علامة الاهمال ، وتحت الراء علامة تحقيقها . ورد في المطبوعة (حول) وقال المحقق) : في -ا — حرل ، وهو خطأ) . وكذا يقال عن (حول) وصواب الكلمة (جَرَلٌ) بالجيم والراء واللام — وهو المكان الصَّلْبُ الغليظ ، على ما في كتب اللغة .

إِنْ قُلْتُ أَسْلِفْنِي إِلَى أَيَّامٍ .

سقطت كلمة (إلى) من المطبوعة.

۲۲۰ – ص : ۲۰۹ : – (أي كُلَّمَا زِدْنَ في عَدَدِهِنَّ زادهُنَّ ذالكَ عندي
 كرامة) .

كلمة (أي) حَرَّفَتْ في المطبوعة إلى (واني).

٢٧١ ـــ ص : ٢٠٩ : ـــ (وسألته عن اللَّخَالُ في شُرْب الإبل فقال : أن تَرِدَ إبلٌ ناهِلَةٌ على إبلٍ شارِعَةٍ فتدفعها وتشرع معها ، فكأنَّ اللَّخَالَ التَّرَاحُمُ على الماء) . حذف في المطبوعة كلمة (إبل) الثانية ، وغَيَّر (فكأن) إلى (وكان) .

۲۲۲ - ص: ۲۰۹ : -

إِنْ رَوِيْتُ مِنْ عَسَرَنْ وِحَسَالُ أَجْلَبُنَ عُقْرَ الْحَوْضِ لِلْفِصَالُ

في المطبوعة (إذا) بدل (إن) و(غوال) بدل (عرك) ولام القافية مكسورة . ٣٢٣ ــ ص : ٢٦٠ ــ: (أحد بني أوس ، يقولها لشملة) الخ لاكما في المطبوعة (أحد بني أوس الشملة) .

۲۲۶ - ص : ۲۱۰ : -

أَخْوَالُ شَمْلَةَ يَصْبَحُوْنَ عَدُوهم كَأْساً يُطِيْلُ بِهَا الْجَرِيْضَ الصَّادِرُ لا كما في المطبوعة : (أحوال سلمة).

-: ۲۱۰ : س - ۲۲۵

سُبْحَانَ مَنْ فَتَعَ الْأَبْوَابَ عَنْكَ لَهُمْ أَمُمَّ ابْتَلَاكَ فَلَمْ يُنْقِذْكَ دَيَّارُ لا (الأبواب عندهم) كما وضع صاحبنا.

۲۲۳ - ص: ۲۱۱ : -

صَدَعَ الظَّعَائِنُ قَلْبُكَ المَشْغُوفَا بِلِوَى عُرَيْقَةَ ، إِذْ أُرَدُنَ خفوفا

حذف (إذْ) كما في المطبوعة يغاير الأصل ، ويكسر البيت .

٢٧٧ – ص : ٢١١ : — (وقال لِرَجُلِ قَدْ حَفَزَهُ : مالك تنهَكُ ، وقَدْ نُهِجَ ) .
 صُحِّفَتْ (تُنْهج) و(نُهج) في المطبوعة (نُبْهَجُ) و(بُهجَ) .

۲۲۸ - ص: ۲۱۲ : -

فَمَنْ لِبْغَاةِ الْخَبر بَعْدَ ابْن مُعْرِضٍ وَقَدْ مَلَّ عِيْسٌ سَيْرُهُنَّ وَجِيْنُ في المطبوعة : (معوض) و(عبسي) تحريف.

۲۲۹ - ص: ۲۱۲: -

أَلْقِى خداجاً فَلَا إِنَّامَ واحْتَسبي حَوْضَي دَلاميْسَ واغْدِيْ أَيُّهَا النَّابُ وقال : خَدَجَتِ الناقةُ : إِذَا بَانَ خَلْقهُ ، تطرحُهُ مثل الْيُرْبُوعِ لَا وَبَرَ عَلَيْهِ ، ولا يكون بِهَا عليه لبن) .

(١) حرف صاحبنا البيت هكذا:

ألتي خدا جافلا .. واغذي

(۲) شرح دلاميس — ولم يدرن أنه اسم موضع — شرحا لا صلة له بالكلام .

(٣) \_ وأَسُوأ مما تقدم حذف شرح الحداج من كلمة (وقال) إلى (لبن).

٢٣٠ - ص : ٢١٣ : - (النَّيْرُ : عَلَمٌ مِنَ الأَعْلَامِ ، ولَيْس نِيْرٌ غَيْرُهُ ، وهو في وسط حِمَى ضَرِيَّة).

جُملة : (وليس زيْرُ غيره) حَرَّفَهَا أَخُونَا فَصَارَتْ : (وليس بشر) وحذف (غيره) . وأراد — رعاه الله أن يأتي بشيء حول النَّيْر فاسْتعان بمصْدَرِهِ — الذي لا يعرف غيره «مراصد الاطلاع» فأسعفه بما نَصَّهُ : (كما جاء في الشعر مُثنَّى :

فَا ذَكَرَتْهَا النَّفْسُ إلَّا اسْتَخَفِنِّي إلَى بَرْدِ مَاءِ النَّيْرَ يَيْنِ حَنِيْنُ لَقَدْ أُوقعه مصدره في هُوَّةٍ ، فكلمة (النيريين) في البيت ليست مُثْنَى (نِيْر) بِلْ مثنَّى (نَيْرَب) قرية من قرى دِمشق ، لا تزال معروفة ، والبيت أورده ياقوت في ومعجم البلدان، شاهداً عليها بهذا النص : وقد ذكرها أبو الْمُطَاع وَجِيهُ الدولة ابنُ حَمْدَانَ في شِعْرِ له ، وسَمَّاهَا النَّيْرَبَيْنِ — بلفظ التثنية — فقال :

سَقَى اللهُ أَرْضَ الْغُوطَيِّنِ، وأَهْلَهَا فَلِي بِجَنُوبِ الْغُوْطَيِّنِ شُجُونُ فَمَا ذَكَرَتْهَا النَّهْسُ إلَّا اسْتَخَفَّنِي إلى بَرْدِ ماء النَّهْرَبَيْنِ حَنِيْنُ وَمَدْ كانَ شَكِي لِلْفِرَاقِ يَرُوعْنِي فَكَيْفَ يَكُونُ الْيُوْمَ، وهو يَقِيْنُ

۲۳۱ - ص: ۲۱۶ : -

إِذَا جَادَ فِيْهَا كُوْكُبُّ شَجِيْتُ بِهِ مَذَانِبُهَا مِنْ رَهْمَةٍ جَادَ كُوْكُبُ لا (جَاء فيها) — كما في المطبوعة .

۲۳۲ - ص: ۲۱۶ :-

أَتَتْنَنَا بِرَيَّاهَا جَنُوبٌ مُطِلَّةٌ مَعَ اللَيْلِ تُرْجِيْهَا هَذَالِيْلُ نُغَّبُ حَرَفَ كُلُمة (هذاليل) إلى (جواليك) ولم يستطع قراءة شرحها في الهامش: (هذاليل: ضعيفة) فحذفها ، كما حذف شرح كلمة (مُطِلَّة) أي (بَحْرِيَّةُ).

٣٣٣ -- ص: ٢١٥ : --

۲۲۴ -- ص: ۲۲۳ :-

وَإِنْ أَمْرَعَتْ قُرْيَانُ نَجْدٍ وَنَوْرَتْ مِنَ الْبَقْلِ لَمْ أَنْظُرْ بِعَيْنَيَّ فِي نَجْدِ القُرْيَانُ : جمع قَرِيٍّ : وهي مسايل ماء المطر إلى الرياض ، ولا تزال معروفة عند أهل نَجْدٍ ، وأنَّى لصاحبنا أن يعرفها ، ولهذا فقد جعلها (قربان) وفتح النون .

٣٣٥ \_ ص : ٢٧٤ : \_ (وأنشدني البطَّالُ بن معاوية ، أحدُ بَني مالك بن سلمة ، وتشوَّق إلى الرَّبْ وهو بِمِصر) .

حَرُّفَ أَخُونًا : ﴿ وَأُنشَدْنِي } إلى ﴿ وَأَنشَدُ فِي البطالِ ﴾ .

وحذف جملة: (وهو بمصر) وكتب في الهامش: (في أ ــ ب: إلى الريب، بمصر، وأعتقد هذا من خطإ النسّاخ، إذْ لمْ أَجِدْ للريب ذِكراً من مصر، في المصادر المتوفرة لدينا)!!

يا أخانا أضعف الناس فهماً يدرك أن جملة (وهو بمصر) تعود إلى المتشوق ، وَهَبَ أَنَّكُ لَمْ تُدْرِكُ هذا فهل يسوغ لك حذف كل كلام لا تفهمه ؟! ليتك فعلت هذا في جميع كلام الهجري فأرَحْتَ واسْتَرَحْتَ .

۲۳۶ -- ص: ۲۲۶ :--

لا يَسْتَوِي سَابِقٌ في بَيْتِ مَكُرُمَةٍ وأَبْـغُـلٌ في رِبَـاطٍ نَسخْوَرِيَّاتِ فَسَّر أَحُونَا الأَبغَل النخوريات بأنها (الحمير) ؟! إذْ لم يستطع قراءة التفسير الذي في هامش الأصل: (صحيحات).

٣٣٧ - ص : ٢٢٥ : --

فَتَى لا يَرَى خَذَلَانَ جَارِهِ رِفْعَةً إذا بَلَغَتْ نَفْسُ الجَبَانِ التَّرَاقِيَا لم تعجب صاحبنا كلمة (جاره) فوصم الأصل بالتحريف، وغيرها فجاءت في مطبوعته (جاريه).

. ۲۲۸ - ص : ۲۲۸ -

وكُنْتُ كَذِي نَبْلٍ جِيَادٍ رَمَى بِهَا فَلَمْ يُبْقِ إِلَّا فِي الْجِفِيْرِ التَّوَالِيَا قِرَا صَاحِبنا (نبل): (نيل) وفَسَّر الجفير ـــ الذي هو جعبة سهام النَّبْلِ تَفْسيراً قد يُخَفِّف من سَأَم القارىء ، فماذا قال ــ أفاده الله : ــ (جُفير تصغير جَفْر : قرية بالبحرين لبني عامر) وإن لم تُصَدِّقهُ فانظر «المراصد» وسيهديك إلى الجزء والصفحة بالبحرين المني عامر) وإن لم تُصَدِّقهُ فانظر «المراصد» وسيهديك إلى الجزء والصفحة المراسد» المنهديك إلى الجزء والصفحة المراسد» وسيهديك إلى الجزء والصفحة المراسد» وسيهديك إلى الجزء والصفحة المراسد» وسيهديك إلى الجزء والصفحة المراسد الله المراسة الله المراسد المراسد المراسد الله المراسد المراسد المراسد المراسد الله المراسد الم

۲۲۹ - ص: ۲۲۵ : -

كَفَى حَزَناً أَنِّي إِذَا جِفْتُ لَا أَرَى على ثُلَلِ الأَطْوَاءِ إِلَّا الْمُوَالِيَا

لم يحسن صاحبنا قراءة (ثلل) فظنها (تلك) ونسبها إلى الأصل ، ثم غيرها بكلمة (تكلم) بعد أن حكم بتحريف ما في الأصل.

-: ۲۲۰ - ص : ۲۲۰ : -

جُمَالِيَّةٌ لَوْ يُبجُعَلُ السَّيفُ غَرْضَهَا عَلَى حَدَّهِ لاسْتَكُبَرَتُ أَنْ تَضَوَّرا غَيْر صاحبنا آخر البيت ، فجعله (لاستكبرته تَضَوَّرا) وقال عن كلمة (لاستكبرت) تحريف في الأصل.

٢٤١ ـــ ص : ٢٢٧ : ـــ (البياض بين يبرين واليمامة ، بِسَايِفِ الرَّمْلِي) .

قرأ صاحبنا (يبرين) : (هرير) وفسره قائلاً : (الهرير : موضع كانت فيه وقعة بين بكر بن وائل ، وبين بني تميم ، سُمَيَّتُ يوم الهرير) ثم ذكر المصدر العتيد .

ويَبْرين منطقة ذات رمال عظيمة لا تزال معروفة ، ويحلو لبعض الجهال تقليد الافرنج بتسميتها (جبرين).

- ۲۲۲ - ص: ۲۲۷ : --

بَنِي كلابٍ أَبَادَ الله غَابِرَكُم إِنَّ لَمْ يَكُنْ لِنُمَيْرٍ مِنْكُمُ يَوْمُ لَوْمُ لَوْمُ لَابِ أَبَادَ الله غَابِرَكُم أَوْمُ الله له تعجب أخونا كلمة (يوم) فجعلها (يوم [ي]) كذا وكتب في الهامش: (في الله أحب ب فراغ ، ولعل الفراغ مقدار حرف الياء لو قلنا : (منكم يومي) لاستقام البيت)!

لا فَرَاغ ، والبيت مستقيم .

۲٤٣ -- ص : ۲۲۸ :--

أنا الأعْنقُ ابْنُ الباهِلِيَّة ارْتَدِي حَمَائِلَ عَضْبٍ لَمْ تُقَلَّلُ مَضَارِبُه حَرَّف صاحبُنَا البيت فجعله: (إذْ تَدِي كَائل عضب) وأتى بتفسير لتحريفه مضحك \_ وليس المقامُ مقامَ ضحِك \_

أماكلمة (إرتدي) فقدكت فوقها في هامش الأصل : (بِجُرِّ الألف) وهو يقصد لهجة ـــ معروفة ـــ جَرِّ أول الفعل المضارع ـــ

(للحديث صلة) حمد الجاسر

## في رحاب أتحرم<u>ب</u>ين

#### \_ YY --

#### رحلات القطبي من مكة إلى المدينة

[وثما يتعلق برحلات الحج — من حيث وصف طريقه وذكر سكانه — رحلات زيارة المسجد النبوي الشريف ، ومن أقدم ما اطلعت عليه مُفَصَّلاً ما كتبه قطب الدين المكي الحنني . وهو ما رأيت إلحاقه بما سبق نشره في مجلة «العرب» .

وآخر حلقة نشرت كانت في السنة الرابعة عشرة (ص ٧٦٥) وهو ملخص رحَّلة السيد إدريس بن عبد الهادي العلوي المتوفي سنة ١٣٣٦ ــــ أنظر عنه الرحلة التونسية، ج٣ ص ١٩٥].

تُعْتَبَرَ كُتُبُ الرِّحْلَات لتَنَوَّع مَبَاحِثِها وأساليبها من أَمْتع الكتب، وأكثرِهَا استِهُوا اللهُواء للفُوَّاء.

ولعلماء الحجاز وأدباثه رِحْلاتٌ لم تَنَلُّ حَظُّها مِنَ الدراسَةِ ، ومن تلك الرحلات :

#### ١ - «رحلة الشتاء والصيف»:

للسيد محمد بن عبدالله الحسني المدني (١٠١٢/ ١٠٧٠) المعروف بالسيد كيبريت . وصف فيها رحلته من المدينة إلى اصطنبول .

وهي منشورة منذ زمن .

### ٢ - «تحفة الأدباء وسلوة الغرباء»:

للشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني (١٠٥٦/ ١٠٨٣هـ) .

وقد تحدثت عنها في مجلة «العرب» (١) وصف بها ما شاهده حين زار البلاد التركية ، مارًّا ببلاد الشام ، وعائداً بطريق مصر إلى المدينة المنورة . ونشرتها (وزارة الثقافة والإعلام) العراقية \_ في ثلاثة أجزاء ، بتحقيق الدكتور رجاء محمود السامرًائي ، وصدر الجزء الأخير منها في الحلقة الـ(٨٧) من سلسلة كتب التراث \_ عام ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م) .

#### ٣ -- «نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس»:

للعباس بن علي بن نور الدين الحسني المكي المتوفي في حدود سنة ١١٨٠هـ. وقد تَعِوَّل في البمن والعراق وفارس ، وزار نَجْداً ووصف مشاهداته ، وملاً رحلته عباحث أدبية وأشعاراً وأخباراً لا صلة لها بموضوع الرحلة . ومع ذالك فهي على جانب كبير من الامتاع .

وقد نشرت مرَّتين \_ في جُزَّء بْن \_

#### ٤ ــ «الرَّحْلة الحجازية»:

مؤلفها محمد بن سليم المخزومي الينبعي ثم الملني ـــ

ذكر أن أُسرته انتقلت من قرية (السُّويْق) من بلاد ينبع النَّخل إلى المدينة المنورة ، وقد سَجَّل في رحلته التي ابتدأها من المدينة في ١٥ شوال سنة ١٣٠٦هـ سَجَّل مشاهداته في مصر والمغرب وأوربا حيث بلغ (لندر) كما زار اليمن .

ومعلوماته ضحلة ، ولكنها لا تخلو من فأثدة (٢) .

وقد طبعت هذه الرحلة في الاسكندرية سنة ١٣١٧ ـــ

#### ٥ ـــ والرحلة البمانية و :

للشريف شرف البركاتي ، وصف فيها رحلة الشريف الحسين بن علي حين غزا الإدريسي وبلاد عسير في الثلث الأول من القرن الماضي .

ومع كثرة ما فيها من الأوهام المتعلقة بأنساب القبائل ، إلَّا أنها تفيد المعنيين بدراسة الرحلات .

#### ٦ « الفوائد السُّنيَّة في الرحلة المدنيَّة والرومية » :

هذه الرّحلة أقدم من الرحلات التي تقدم ذكرها . ومؤلفها هو مؤرخ مكة المعروف بالقطبي النهروالي الهندي ثم المكي ، وقد انتقل أحد أجداده من زبيّد من اليمن إلى نَهْرُوالَة ، في الهنْد .

ولقد تحدَّث ... بإسهاب ... عن صاحب هذه الرحلة الشيخ محمد بن أحمد النهروالي ثم المكي ، المعروف بقطب الدين الحنني المولود سنة ٩١٧ في مدينة لاهور ... في الهند ، المتوفي سنة ٩٩٠ بمكة المكرمة ، تحدثتُ عنه في مقدمة كتابه «البرق اليماني في الفتح العثاني» . (٣)

وذكرتُ من بين مؤلفاته (التذكرة) وهذه الكلمة تعني عند المتقدمين الكتاب الذي يدون فيه العالم أو الأديب ما يحتاج إلى تسجيله للاستفادة والرجوع إليه.

وتذكرة القطبي موجودة بخطّ يده ، دفتر كبير ، كان يسجّل فيه ما يريد تسجيله بدون ترتيب ، وقد فقد منه أثناء رحلته إلى (اصطنبول) وكان يسجّل فيه أخبار تلك الرحلة ، فتأثر لفقده ، ولكنّ (بايزيد) بن السلطان سلمان القانوني بعث من يبحث عنه حتى وجده ، وأعاده إلى الشيخ ، وقال في كلامه حين سار مِن قرية (قره أيوك) التي مرّ بها في يوم الخميس ثاني جادى الآخرة سنة ٩٦٥ إلى (اصطنبول) — عن ضياع الدفتر : (وقعت الجنته ، المعلقة في السّرج ، وفيها الدواة والقلم وهذا الدفتر ، ولا الدفتر ، ولا فيتك وقعت ، وتألّمت لذالك ، لأن الدَّفتركان فيه ذكر المراحل والمنازل ، وما لاقيته ، وما صرفته ، فأرسلت مكتوباً إلى السلطان بايزيد ، مع أحد الاسباهية (٥) ، الذين أرسلهم معنا ، وأمرت برجوعه إلى السلطان بايزيد ، والفحص عن الجنته ، فعاد ، فلم وصل إليه المكتوب جمع كبار أهل القرى التي هناك ، وأمرهم بالفحص عن الجنتة كما هي ، مِنْ كُلِّ بُدُّ ، فتوجهوا يسألون عنها ، فوجدوها عند امرأة ، فأتوا بها الجنتة كما هي ، مِنْ كُلِّ بُدُّ ، فتوجهوا يسألون عنها ، فوجدوها عند امرأة ، فأتوا بها الجنتة ، ووضع الكلَّ في كيس ، ومَهر عليه ، وسلَّمه الاسباهي ، فعاد إلينا ، وأدركنا الجنتة ، ووضع الكلَّ في كيس ، ومَهر عليه ، وسلَّمه الاسباهي ، فعاد إلينا ، وأدركنا في (اصطنبول) انتهى .



طرة تذكرة القطبي

وقد ذكرت ما يحويه ذالك الدفتر، في مقدمة كتاب «البرق اليماني». وأكتني الآن بالحديث عن رحلته التي سَمَّاها: «الفوائد السَّنِيَّة، في الرحلة المدنية والرومية».

إنها تقع في قسمين: الأول في وصف رحلاته إلى المدينة المنورة، وهي سَبْعُ رحلات ، سَجَّل منها أخبار خَمْس ، وأشار إلى اثنتين إحداهما حين رحل إلى المدينة مع والدّيه سنة سبع وثلاثين وتسع مئة ، وهو في سنِّ العشرين ، وهي أوْلَى رحلاته إلى المدينة ، ولم يكتب عنها في كتاب رحلته شيئاً ، ولكنه ذكرها في الكلام على بَدْرٍ ، وأنه سمع فيه في تلك الرحلة ما يزعم أنه صوت طبَل .

والرحلة الثانية ذكرها في سنة ٩٦٥ ـــ وترك بياضاً لوصفها ، فلم يَفْعل وخمس الرحلات التي سَجَّل وصفها هي :

- ١ ـــ الرحلة الأولى سنة ٩٥٩ .
- ٢ الرحلة الثانية سنة ٩٦٤.
- ٣ ـــ الرحلة الثالثة سنة ٩٧١ .
- ٤ الرحلة الرابعة سنة ٩٧٦ .
- الرحلة الحامسة سنة ٩٨٠.

وهو يصف المنازل في الذَّهاب والإياب، وحديثه عن مُشاهداته في المدينة مُقْتَضَبُّ، ويذكر أطرافاً مما يتعلق بالمنازل وسُكَّانِها، ولهذا فوصفه لمنازل الطريق بين مكة والمدينة يُفيَّدُ المعنيين بالدراسات الجغرافية، وخاصَّة ما طرأ على أسماء المواضع من تغيير، كما يفيد المهتمين بما يتعلق بأحوال البادية فها بين الحرمين.

وهذا من أهم البواعث على نَشْر تلك الرحلات ، كما سَجَّلها كاتِبُها باستثناء بعض الانطباعات الحاصَّةِ بالمؤلف. إذ من المعروف أنه عاش في عَصْرِ طَغَى فيه الجمود الفكري على العالم الإسلامي طُغْياناً أثر في العقول آثاراً سيَّئة ، من حَيْث النظرة إلى تعاليم الله على العالم الإسلامي طُغْياناً أثر في العقول آثاراً سيَّئة ، من حَيْث النظرة إلى تعاليم الله ين الحيف ، فقد أدْخِلَت في تلك التَّعاليم أنواع من البِدَع والحرافات ، بل تَعَدَّى الله المعنيف ، فقد أدْخِلَت في تلك التَّعاليم أنواع من البِدَع والحرافات ، بل تَعَدَّى الأمر إلى الجهل بحقيقة الدِّين الصحيح . بحيث انطبق مدلول الحديث الشريف . الأمر إلى الجهل بحقيقة الدِّين الصحيح . بحيث انطبق مدلول الحديث الشريف . واستَغَاث هُبَنِيَت القباب على القَبُور ، واستَغَاث

الْجُهَّالُ بالأموات ، وجاراهم بعضُ من ينتسبُ إلى العلم ، وجاءت السلطنة التركية \_ وأُغلَبُ قادتها غريبون عن معرفة حقيقة الإسلام \_ فكانت أقوى دعامة لانتشار البدع والخرافات في البلاد الإسلاميّة .

ولهذا قُلَّ أَنْ تَجد مُؤلِّفاً لعالم عاش في ذالك العصر ـــ القرن العاشر الهجري ـــ خالياً مما ابْتُلي به أَهْل ذالك العصر إلَّا من رحم ربَّكَ.

وكانت الأمانة العلمية تُحتَّم عَدَم التَّصَرُّفِ بنصوص العلماء عند نشرها ــ وتوجب إبقاءها على ما هي عليه لكي تُصَوِّرَ حياة صاحبها تَصْوِيراً تاماً ، وهذه إحدى عِبَر التاريخ ، وكما رُوي عن الصحابي الجليل حُذيفة بن اليمان : كان أصحاب رسول الله التاريخ ، وكما راخير ، وكنْتُ أسأله عن الشرِّ ، مخافة أن أقَعَ فيه .

ولكن صدوركثير من القُرَّاء لا تَتَّسِعُ لقراءةِ ما يخالفُ معْتَقَدَاتِهِم ، ومشاغنا — رحمهم الله —كانوا يحذروننا عن قراءة كتب أهل الضَّلَال ، ويحاولون — ما استَطَاعوا — حَجْبَها — وكان ذالك سَهْلاً قبل انتشار وسائل النشر ، وتنوَّعها من مطابع وآلات تصوير وتسجيل ، بحيث في مستطاع أيٍّ قارىءكان أن يطلع على أيِّكتاب في أية بقعة من بقاع الأرض بأقلِّ جُهْدٍ ، وفي أقْصَرِ وقْتٍ .

وإذَنُ فإنَّ الطريقة المُثْلَى نحو هذه الكتب التي تحوي من الآراء ما يخالف معتقداتناً الصحيحة هي إيضاح ما يُبْطِلُ تلك الآراء بالحِجَج والأدِلَّة المعقولة .

وهذه هي طريقة السلف الصالح فهم يُؤردون كلام مخالفيهم كامِلاً ثم يُبيَّنُونَ أُوْجُهَ فساده ، بطريقة مُفَصَّلة .

أما مُحَاولَة إخفائها بعدم نشرها فهي لا تعدو طريقة النَّعامة التي تخني عيْنَيْها بَيْنَ رجلَيْها حين تبصر الصيَّاد ، وتظن أنَّ عدم رؤيتها إياه يكني في اتّقاء شرّه .

ويُؤْسفني حقاً أنه ليس من المستطاع الآن — إذا أردنا الاستفادة مما وصل إلينا من تراث العصور المظلمة في تاريجنا — إلّا بعدم نشر ما لا تتسع لقبوله طائفة من القُرَّاء. وهذا ما دفعني مُضْطَرًّا لِحَدْفِ طائفة من أقوال صاحب الرحلات ، وأكثرها لا صلة له

بالنَّاحِيَّة التي دفعت إلى نشر تلك الرحلات ، بل تتصل بأشعار وجُمَلِ طغَتْ عاطفة المؤلف في التعبير حتى تجاوز الحدَّ ، إمَّا في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام في بعض الأشعار ، وإما في الاسترسال عند ذكر زيارة مسجده الكريم بكلمات خارجة عاري عن السلف الصالح فها يتعلق بالزيارة . وقد أشرت إلى ما حَذَفْتُ .

وأما ما عدا ذالك فما أوردته هو نَصُّ ماكتبه المؤلف في مسودته التي يظهر أن كثيراً مما كتب فيها لم يُعِد فيه النظر ، فوقعت فيه هفوات يسيرة .

وهناك كلمات لم تَتَّضح في النسخة المصورة ، فوضعت الكلمة المقاربة لها وبعدها علامة استفهام (؟) .

كما وضعت العناوين بين مربّعين [ ] إشارة إلى أنَّ ما بينهما ليس في الأصل.

والمخطوطة تقع في دفتر مستطيل نحو ذراع طولاً في عرض يزيد على الشّبر ، وكل ما فيه بخط القطبي ـــ الحفط الفارسيّ الجميل ـــ وفي كثير من الصفحات بياض ، وفي هوامش بعضها إضافات .

ويظهر أنه بتي في حوزة المؤلف حتى توفي ، ولعل مما يدل على ذلك إنني لم أَر لرحلة القطبي إلى البلاد الرومية (التركية) ذكراً في كتب من جاء بعده من الرحالين ، كالخياري والنابلسي والسيد كبريت ، مع أنَّ هذا الأخير قال عن القطبي : (وله تذكرة جامعة) \_ « رحلة الشتاء والصيف» ص ١٢٥ \_ الطبعة الثانية \_ والتذكرة هي مما يحويه ذلك الدفتر ، ومنه كتاب «الفوائد السَّنِيَّة ، في الرحلة المدنيَّة والرُّوميَّة».

وتناقلته الأيدي ـــكما يظهر مما هو مكتوب في طرته حتى اسْتَقَرَّ في إحدى مكتبات (اصطنبول) ولعلها (المكتبة السلمانية).

ويظهر أن المؤلف لم يخرجه من المسودة ، وأنَّ ذالك الدفتر آل إلى (حسين القطبي) إذ في طرته : (يا رب ... اختم بالصالحات عمل الفقير حسين القطبي) وفيها : (تشرف بتملكه العبد الفقير محمد الحفاجي ، من تركه ولد الشيخ حسين أفندي ، عني عنه في سنة ١٠٠٣) .

## [الرحلة الأولى]:

# اللهم لا سهل إلَّا ما جعلته سهلاً

ابتدأ السفر المبارك إلى المدينة الشريفة ليلة الاثنين بعد العشا تاسع شهر ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وتسع مثة .

وأصبنا في وادي مرّ ، وأقمنا به يوم الاثنين وليلة الثلاثاء.

وسبب الإقامة تأُخُّر بعض القافلة إلى الغد .

ووقع لنا في طريق الوادي أنَّ الجمَّالين لما ناموا في الطريق جاء بعض السُّرَاق إلى جمل الزاملة وشقَّ الخَيْش وأخذ بعض الدقيق والرزَّ وأفاويه الطعام ، ونحو ذلك ، من بَعض الجزئيَّات ، وهذا علامة القبول إنشاء الله تعالى .

وكان الرحيل المبارئة أول وقت الظهريوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر ، وكانت القافلة المباركة نحو ستين جملاً ، وكان الجَمَّال من زبيد المستزاد ، فتبع الحراميَّة ، وقَصَّ المباركة نحو ستين جملاً ، وكان الجَمَّال من زبيد المستزاد ، وجآء بها بعد أن وقع بينه أثرهم ، ووقع عليهم ، واستردَّ جميع ما أخذوه من الحواثج ، وجآء بها بعد أن وقع بينه وبينهم مقارعة بالسيوف وجَرَحَ واحِداً من الحراميَّة ، وكانوا من زُبَيْدٍ وكفى الله تعالى شرهم .

## المرحلة الثانية : طرف البَرْقَا :

وصلنا إليها مع صلاة المغرب ، وكان السَّوْق حثيثا ، وأَقمنا بها إلى أنْ تعشَّينا ، ورحلنا قُبِيْل ثلث الليل .

#### المرحلة الثالثة عُسْفَان :

وصلنا إليها صبحاً ، وأدركنا صلاة الفجر بها .

وسُرِق في ما قُبيْل هذه المرحلة بَطَّة (٦) سمْن لبعض الأعجام ، من أهل القافلة ، وأقنا في عُسْفَان إلى الظهر .

ووجدنا به البطيخ والغنم واللبَنَ والحَربزُ ، ورحلنا بعد صلاة الظهر .

## المرحلة الرابعة أبو مراغ :

وصلنا إليه ما بين العصر والمغرب ، وكانت مرحلة قريبةً هنِّيةً ، وبِتنا بها إلى نصف الليل ورحلنا .

#### المرحلة الخامسة خليص:

وصلنا إليه صُبْحاً ، وصلينا به الصبح ، ووجدنا به الْعَيْنَ جاريةً على وجه الأرض ، والْبركة فيها قليل ماء ، ووجدنا به الغنم واللبن وطيور القطا .

وذهبت في قبيل هذه المرحلة بَطَّة سمن لبعض أصحابنا .

وجآء زُبَيْدُ ذوي رومي (١) وأخذوا من القافلة بعض الجبا(٧) وهو على كل جمل مَحْروم ليس بزاد ، يسمى بينهم عضم أربعة محلقة ، ومنهم من أخذ ثلاثة محلَّقة (١) ونصف على كل جمل عُصْم ، وليس على الشقادف ولا على الزوامل الهالكة شيء .

وهذا الجبل يختص بذوي رومي ، وبلادهم من خُلَيص إلى رابغ ، ومشايخهم الآن داهس بن شهاون بن مالك بن رومي ومزبّن بن مزهر بن مقرّب بن رومي .

ولهم صَرُّ محمول مع أمير الحاج سبع مثة أشرُفي كل عام .

وذكروا أنهم كان لهم جَبَا على الشقاذف في هذا المكان ، وأنَّ السيد الشريف نصره الله تعالى اشتراه منهم بأربع مئة دينار ، يعطيها لهم كل سنة ، في مقابل تركهم الجبا من الشقاذف .

ورحلنا من خُلَيص ظهر يوم الخميس ، ووصلنا إلى الْعَقَبَة قُبيل العصر ، وهي عقبة ذات رمل كثير ناعم ، يغوص فيه رِجْلُ الجمل ، وأَخَذْنا عن يميننا ، وذكر بعضُ الجمَّالين أنه يعرف عن جانب الشهال طريقاً سهلاً غطَّاه الرملُ الآن .

ويعلو هذه العقبة وأسفلها آثارُ بناء رضم حجارة ، يظهر أنه كان عن اليمين جدار مستطيل ، وعن الشمال جدارً مثله ، وكان الطريق بينهما ، وأنَّ الرمل غلب على الطريق بينهما ، وأنَّ الرمل غلب على الطريق بينهما ، وأنَّ الرمل غلب على الطريق بحيث أخْفاه .

وحدملكك المحزم ليس بزادميم يخنعظم البدفلة وتهمأ اخذامك محلقه مصف ملكوجا عجع وليسطال لسسقاء و ولاعزا لزولد إلهالكه سؤوهه بالكبا يجتعر طووي فحر مبلادم مرخليم ارابغ وساعيم واعسطوان بن مالک بن ده کمی وخربن بن مذهر بن مؤرب بن دو ک وليم عري بع اميراكاع مبعايد امور في العداء وذكودا ونهكان له جبا عراسستا وف رحدالكاز والالريداك وينفع لستعار إبرانزا ومعاوجان دین ر بیست میطیکال کل سندومتنابل ترکع (نجا سن لاشت و دنت و و دنت در خلیض ظهری و انخدوهمان لككال يعقبه تبيك عصر وح عقبة ذات وع ميرناع بقدمن فيه دعل إكل واخذ تالمين عيننا وذكام ولكالز الدُيونَ عَنْ جَانِبُ الشَّا رَجُرَيِّنَا بِهِلَا غَطَاهِ الْعَلَّالُونَ ويعلوهن العقدواسفال النار بناورهم في ق. يظهرانه كان عن اليميرج وارمس تطيل عن الثالر جدارمثك دكان الطديق بينها وان الريد غلب علم الغربي بجبيث لففاء وداميت بالججوا كحتونا أكوا صورته بعدالبسه إمراميرا اعتبر يعان حداالوي و (نظرت الکتارین) وحماناد: خامد من انگاهی ادامه اما زخ عا قا من وصلنا ایه اکمزب وانخنا وه الذى تزلن پر ايدجعين كلصبت البياميم) وصا الفهد والطربق دو فالكزاب و لما كا ويته المنش افاترات انخذا وتععلها وبعض ولياميل فليلم للط داقت برازاندا وحذاالیمادگیم الانتخاری وصلیت انف<sub>ار</sub>ودهت ا ارولسسيد الشامز معلى تيارق المعتاجين وصلت ايه بعدالععرقيل المؤب والخسنا بهاالمي نصذالبير ودهت ومرزا فطريتنأكل يخ يتارز الشطين أعلمومغ بقلدا المخط

لب الدارفنادميم ألهملا حلالا اجلامه المسلك دُبِنُوا دُنسسترلئها دَكَ المائدَنِ الرَّانِي قيلِ الاشْيَنَ بَعِدُ العسشتا شاسع مئمدانيج الإخ سندنشيع وخسبي وتسمأ ي واصبحتا جوادىم والخنشا بديدالاثنين ولياالكا دمسبب الاتار تاخ نعض التاظ ا/ الغد دمقعلن  *نرطریت ادولای ان ابکالیزیه تا حاکز انطری* حا معبغ العراث البحب الزالم وستق الحنيش والمفلأ معبن للدقيت والزز و إفاديهالطعاع ومخدفلك مربعض *د کویا*ت و حد*اعلانه ایشوایشا* الدتمار . كان ار صير المبادك اول وقت الظريوم الثلث عا سلسودبيع الاخ وكا نت القافل البازكونجيستيم لجل مى ن مى رز فرسيدا كسستزاد في اكراسيدونقر فراع ووظع عبيع والاستره جميع الفذق مزاكواي وجأآ . لا بعد ان دفتح بين، ومهم مقا دعة بالريوف وجم 2 ۷۰ بعدان تعمیب ریمانی را بدوگزایدتنا آلآنم واحداست انخواسید وکافوا من زبیدوگزایدتنا آلآنم از علسسسست الشینه طرف ایری وصیل اليه يعصلين المنوب وكان السون عثيثا وافت ١٠ ال ان تعلقينا ورهن خيل بمث الليل الفلي النالث عسفان وصلنا الها عبما وادركنا صلنا الغيري ومرق فرا فبيلطنا الرهد بطة سمن لنعف الأنجا مر أعل القافل واقتنا فصسفال الالطيءه جذبا بدالبطيخ أيخم واللبن وكلريز واعلثا بدحيق الظهو ستهازايعته ابوماغ وصلنااليه ما بين العجرو العرب وكأنت مرحلة قريب عبنه دستنا ب*ا البضف الليل وا*هلتًا المصلب انحاسب فليعروصلنالي صبى دصلیًا بـ الصبح ودهدًا بـ العین كجاریج وعروص الارص والبركة فينا فليل ، وجذا به دمغنم واللبل وطيدرلكتظا و دعت ( فيها عمل الدهار مطاحل ليعل احجا بنا مة رسود ي معد اخرواس النا فالعبرا

ورأيْتُ به حجراً مكتوباً بالكوفي صورته بعد البسملة : (أمَرَ أمير المؤمنين بعارة هذا الطريق) وانطمست الكتابه فها بعد ذلك .

ومشينًا إلى المغرب وحملنا من خُليص من الماء ما يكفي أربعة مراحل ، وحصل .

## المرحلة السادسة : خَلَق :

بفتح الحاء المعجمة واللام آخرها قاف ـــ وصلنا إليها وأنخنا وتعشَّيْنا ورحلنا بعد العشاء بنحو خمسة عشر ساعة الليلة ، ومررنا على يميننا ونحو سائرون إلى المدينة على موضع يقال لع العشاش به حفائر ماء .

## المرحلة السابعة في خَبْتِ كُلَّيَّة :

ويسمى الموضع الذي نزلنا به (أبو جُعَيْدَة) وصلنا إليه صُبحاً ، وصلّينا الفجر في الطريق دون المنزل ، ولما كادت الشمس أنْ تُشْرِق أنْخْنَا ، وحصل لنا به بعضُ رشاشٍ قليل من المطر ، وأقمنا به إلى الغدا .

وهذا اليوم يوم الجمعة ثالث عشر الشهر، وصلينا الظهر ورحلنا.

#### المرحلة الثامنة موضع يقال له الغايضة :

وصلنا إليها بعد العصر قبل المغرب ، وأقمنا بها إلى نصف الليل .

ورحلنا ومررنا في طريقنا على موضع يقال له الشطيرة ، ثم على موضع يقال له أم العظام لكثرة ما بها من عظام جال الحاج ، وهي وَهْدَةٌ كبيرة يجتمع فيها ماء المطر ، ويقيم نحو شهرٍ غالباً ، في أيام الأمطار والربيع ويردها عربانُ هذه الناحية .

وسرقت بهذه الرحلة بَطَّةٌ لبعض أهْلِ القافلة .

#### المرحلة التاسعة رابغ :

وهوكيان (١٠٠ رمل بقرب البحر المالح ، به حفائر ماء إلى العذوبة أقربُ ، يوجد به السمك الطريُّ واللبن والغنم وعلف الجال .

Land to the transfer of the section

وأهل هذا المكان طائفتان من موالي ذوي رومي ، طائفة يقال لهم (ذوي روايا) ، وشيخهم الآن جايز بن زايد ، ولهم جَبَا القافلة ، يأخذون على كل حمل عُصْم مُحَلَّقَيَن كبار ، وطائفة أخرى يقال لهم (ذوي جمّاع) وشيخهم الآن بلول ، وله ولد يقال له مطرف ، وهم سرقة هذا الوادي ، وحدَّهُم إلى موضع يقال له وَدَّان ، وليس لهذه الطايفة الثانية شيءٌ من الْجَبَا ، ولا جَبَا إلَّا على الْعُصْم .

وصلنا إلى هذه المرحلة عند شروق الشمس يوم السبت رابع عشر الشهر وتَغَدَّينا بها ، وأقمنا إلى بُعَيْد الظهر ، وحملنا ماء ثلاثة أيام ورحلنا .

## المرحلة العاشرة موضع يقال له رحاب :

وصلنا إليه بُعَيْدَ المغرب، وأَنَخْنَا، وتعشينا ونمنا، إلى أقل من نصف الليل ورحلنا.

وعَسَّ فيه الحراميَّةُ على القافلة وسَلَّم اللهُ تعالى .

## المرحلة الحادية عشر مستورة :

وهي نصف الطريق من مكة إلى المدينة في عرف الجالين ، لتقليب الأحمال ونحو ذالك وبها آبار فيها مآء مالح ، يشرب للضروة ، وصلنا إليه شروق الشمس ، وأقمنا إلى الظهر ، ورحلنا بُعيَّده .

وعن يمين هذا الطريق في محاذاة مستورة بنحو مرحلة كبيرة موضع يقال له الْخُرَيبَة ، بها آبار ومزارع ، وبها طائفة من العرب يقال لهم (ذوي محمد) و(ذوي عَمْرو) يجتمعون نحو ألف حَرَّبة

## المرحلة الثانية عشر: موضع يقال له الطيارة:

من الخبت الكبير الذي يقال له خَبْت الْبُزُوَّة (١١) .

وصلنا إليها مغرب ليلة الإثنين ، وأفنا بها إلى قبيل نصف الليل ، ورحلنا وعلى يميننا جبال صُبْح ، وهم طايفة عربان عصاة يقاربون ألف حربة وشيخهم يقال له القحم \ الآن ، وهو شيخ بني علي منهم وأما شيخ بني أيوب منهم فشخص يقال له فطيس (؟) .

## المرحلة الثالثة عشر موضع يقال له الْغَيقا :

بفتح الغين المعجمة ، وسكون آخر الحروف (١٢) والقاف : \_\_ برَّيةٌ فَيْحَاء ، يُرى منها البحر المالح ، وصلنا إليها صبحا وصلينا الصبح بها يوم الإثنين ، وأقمنا إلى الظهر ، ورحلنا بُعَيْد الظهر .

#### المرحلة الرابعة عشر موضع يقال له الجدر :

وصلنا إليه عند المغرب ليلة الثلاثا ، وبتنا إلى نصف الليل ورحلنا .

## المرحلة الخامسة عشر: بَدُّر:

وصلنا إليه صُبْحاً ، وصلبنا به صلاة الصبح ، وبه طايفة من زُبَيْد ، يقال لهم المزداد ، له جَبًا القافلة ، بأخذون على كل شُقْدُف خمسة مُحَلَّقة ، وعلى الجال العُصْم ثلاثة محلقة وعثاني ، وعلى الشبريَّة ثلاثة محلَّقة ، ولهم خارج عن هذا جميعه عثاني على المحطَّة إلا أنَّهم يكادون يغشمون ، ويأخذون أكثرَ من هذا ، وليس لهم على الزمل شَيْء .

وأقمنا بِبَدْرٍ ذلك اليوم جميعه ، وليلة الأربعا ويوم الأربعا إلى الظهر وصلينا الظهر ورحلنا .

## المرحلة السادسة عشر الصَّفْرا :

وهي نخيل كثيرة ، وبيوت في سفح جبال ، وعيون وابار ، وصلنا إليها عند غروب الشمس ليلة الخميس ، وبتنا إلى الصبح ، ثم أقمنا إلى الظهر ورحلنا .

وفي هذا الموضع طايفة من الأشراف الزيدية يأخذون الْجَبَا على القوافل ، ويحرسون القافلة ، ولهم على كل شُقدف ثلاثة محلَّقة ، وعلى الشَّبريَّة مُحَلَّقَينِ (؟) وشيخهم الآن يقال له السيد حسن بن هيازع .

#### المرحلة السابعة عشر الْخَيْف:

وصلنا إليه قبل غروب الشمس .

والحنيف عبارة عن نخيل كثيرة ، وعيون وآبار ، ومساكن وبيوت ، بتنا فيه إلى الصبح ليلة الجمعة ، وأقمنا إلى الظهر ورحلنا .

وهذا الخيف يقال له خَيْفُ بني عَمْرو ، وهم طائفة يقاربون ألف رجل ، يرمون بالسِّهام ، وأكثر مُتسببون في البيع والشرا ، معرفون بالثروة بين عربان تلك البلاد ، وأخصامهم المراوحة ، وشيخهم يقال له حسن بن ناجي ، وشيخ المراوحة زَبْن بن جبار .

## المرحلة الثامنة عشر النَّازِيَّة :

وصلنا إليها المغرب ، ليلة السبت الحادية والعشرين من ربيع الآخر ، وتعشّينا ، وأقنا إلى بُعيّد العشا ، ورحلنا ومن هذه يكون الحوف غالباً في الطريق إلى المدينة .

## المرحلة التاسعة عشر الشُّعب:

وصلنا إليه عند شروق الشمس ، وكانت رحلة كبيرةً ، وبه ماءٌ عذبٌ في شِعْبِ بين جبلين ، على اليمين ، للذاهب إلى المدينة ، وهذه المواضع كلها من الرَّبْع الذي عند الْمَخْيْف إلى الشَّرْفَةِ وقبور الشُّهَدَاء دَرك المراوحة وهم نحو الفين وخمس مئة .

ورحلنا بعد صلاة الظهر.

#### المرحلة العشرون الفريش :

وصلنا إليها قبل غروب الشمس ، بعد أن مررنا على قبور الشهدا ، وأقمنا إلى صلاة العشا ثم ارتحلنا .

# المرحلة الحادية والعشرون المُفَرِح :

وصلنا إليه صبح يوم الأحد الثاني والعشرين من ربيع الآخر ، وهو جُبَيْلٌ يرى منه

بعضُ خضرة نخيل المدينة على بعد ، وللجالين عادة في هذا الموضع ، يأخذون البشارةُ مِثَّن تكون أول زيارته هذه الزيارة ، ويعطيهم كلُّ أَحَدٍ بحسب ما يسمح له .

ولم يكن معنا ماء فلم ننزل هنا ، واستمرينا إلى قريب الضَّحَى ، ونزلنا على آبار عَليًّ بقرب المدينة الشريفة ضحوة النهار ، وتَغَذَّينا ، ورحلنا .

#### [في المدينة المنورة]:

ووصلنا إلى المدينة الشريفة بين صلاة الظهر والعصريوم الأحد الثاني والعشرين من ربيع الآخر والحمدلله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .

وأقمت بالمدينة الشريفة وتزوجت بالمحرَّة فاطمة بنت مُلَّا فَخْرِ الدين اللَّارِي الأنصاري ، وحملت ووضعت البنت العزيزة صالحة ، في الليلة الحادية عشر من ربيع الأول سنة ستين وتسع مئة .

ثُم زَوَّجتها من الشاب الصالح إبراهيم بن القاضي أحمد المالكي المدني في مُستَهَلِّ محرم الحرام سنة ٩٧٤ وفق الله تعالى بينهها في خير وعافية .

ثم ولدت صالحة بنتاً صالحةً \_ إن شاء الله تعالى \_ سَمَّيْتُها (١٣) ولَقَّبَتُها أم المهدي ، ومولدها سابع شهر رجب سنة خمس وتسعين وتسع مئة.

ثم ولدت بنتاً أخرى في يوم الأحد المبارك ثامن عشري شوال سنة ست وسبعين وتسع مئة ، سَمَّينَاها قَطْر النَّدَى .

#### [منامات ، وروَّى] :

رأيتُ قبيل الضَّحى يوم الجمعة ثامن عشر جادى الأولى سنة سنة تسع وخمسين بالمدينة الشريفة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وقد غفوت كأني بالمسجد الشريف النبوي وأنا قائم تجاه وجه النبي صلى الله عليه وسلم (... ...) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد خرج من حجرته الشريفة ، فوقف أمامي عند الشباك الشريف ، وهو في صورة رجل إلى الطول أقرب ، أبيض اللون ، ذا لِحَيْم وَخَطَها

البياضُ ، بعامة بيضاء نحو سبعة أذرع ، وعَذَبَة وكأنه أقرب إلى صورة المغاربة ، فتكلم صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وأنا أسمعه ، فاستيقظت ولم يحضرني شيء من كلامه صلى الله عليه وسلم فأوَّلْتُ ذلك باهتمامه بشأني ، وَتَوَجُّه خاطره الشريف إليَّ والتفاتة وحركته نحوي ، وسلم فأوَّلْتُ ذلك باهتمامه بشأني ، وَتَوَجُّه خاطره الله يعالى والله تعالى أعلم .

[.....] (١٤) وهذه بشرى عظيمة لي إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب .

ورأيت في واقعة وأنا بالمدينة الشريفة ، على ساكها أفضل الصلاة والسلام بعد أن غفوت عفوت عفوة بعد صلاة الظهر ، يوم الثلاثاء للمان بقين من جادى الأولى سنة تسع وخمسين كأني بالحرم الشريف المكي ، وكان السعيد الشهيد السلطان (بهادر) سقى الله تربته ، يطوف بالبيت الشريف من خارج المطاف ، وخزائنه طائفة معه من خلفه ، كأمثال الرّحي من الذهب المسبوك ، فقصدت الاجتاع به ، والتعرف إليه ، ثم قلت في نفسي : أما كفاك معرفة الملوك والكبرا ، وما الذي ترجو منه فرجعت القهقرى ، ثم تذكرت أنَّ له حقوقاً علي وعلى والدي ، وأنه من الواجب علي إظهار المحبة والمودة له ، فتقدمت إليه ، وسلمت عليه فرد علي ثم التفت إلى خُزَّانِهِ الذين خلفه ، وأمرهم أن يدفعوا لي رُبع خِزَانِهِ فضجروا منه ، وأظهروا له النَّصح ، وقالوا : إنَّ هذا مال كبير ، وهذا يُقنِعُه ما دون ذلك ، فسبَّهم وحنى عليهم وأمرهم بدفع ربع الخزانة إلي ، فجاؤني ليسلموا إلي ما أمر به ، فلم أكثرت بهم ولم أظهر لهم رغبة في ذلك ، واستيقظت في أثنائه ولله الحمد والمنة .

رأيتُ ليلة السبت تاسع رجب سنة تسع وخمسين (حسن التالش) في المنام كفى الله شره ، وقد أغلظ عليَّ وأغلظت عليه القول ، فسحبتُ عليه سيفاً وسحبَ عليَّ سيفاً فصرت أضربه ويأخذ الضربة مني في سيفه ، إلى أن عددت عليه عشرين ضربة بالسيف ، وأنا أضربه وهو يأخذ في سيفه ، ورأيت في كل ضربة فلولاً في سيفه ظاهراً ولم يكن بسيني شيءٌ من الفلول والحمدللة تعالى ، وكأني أتعجّب من جودة سيني وفلول سيفه .

ورأيت ليلة الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من شعبان سنة تسع وخمسين كأني

اجتمعتُ بالسيد الشريف أبي نُمَيَّ (١٥) نصره الله تعالى ، وكأنه يباسطني ويذكر بعض الشدائد التي مَرَّت عليه فأنشدته هذا البيت :

فوض إلى الله الأمور مُسَلِّماً فالْعَبْد أَحْسَنُ حَالِهِ التَّسْلِيْمُ فاستعاده منِّي مَرَّةً أخرى فأنشدته إياه ثانياً فأعطاني قرطاساً ودواةً وقلما وقال: اكتبه

فاستعاده مني مرة اخرى فانشدته إياه ثانيا فاعطاني قرطاسا ودواة وقلما وقال: اكتبه لي فكتبته له في القرطاس وناولته فقرأه ، وجاءه في أثناء ذالك بدوي الهدى إليه شيئاً في ثوبه على مثال البيض ، إلا أنه لَيْن ، لم يكنل انعقاده ، وهو مَل مُ ثوبه ، فناولني السيد الشريف واحداً منها فرأيته غير تام الاستدارة ، فيه تعفيص ، فلم رآني أنظر في التواثه وانعفاصه ناولني واحداً آخر تام الاستدارة وكأني أقول له : هذا لا بُد وأن يكون مذكوراً في كتب الطب ، ولا بُد أن يشتمل على منافع ، فسأل السيد الشريف ذلك البدوي كيف جَمَعَه فقال : إن بعض الطيور يتناوله بمنقاره ويحذفه إلى خلفه ، فنتلقفه منه قبل أن يصل إلى الأرض ، فنه ما لم نحسن تَلقيه فيتعفص علينا ، ومنه ما نتناوله بمعرفة فيستمر على تدويره ، وكأنه قرب صلاة العصر فصليت خلف ظهر السيد الشريف صلاة العصر فلم رآني أصلي قام إلى الصلاة وصلى وانتهى المنام .

ومما نظمته وأنشدته بين يدي الحضرة النبوية صلى الله عليه وسلم في هذه المجاورة الشريفة وكتبته ووضعته في (... ... ...) هذه الأبيات ١٦٠ .

وَصَل مولانا السيد الشريف (أبي نُمَيّ) وولده السيد أحمد ، وبقية أولاده حمى الله تعالى بهم البلاد ، وأمَّن بوجودهم كافة العباد ، إلى المدينة الشريفة لقصد الزيارة ، ودخل وقت المغرب ليلة الأحد سابع رمضان المبارك فحصل به غاية الأنس للمسلمين ، واطمأنَّت خواطرهم ، وزال الحوف من قلوبهم ، وتصدق نَصَرَهُ الله تعالى على جيران النبي صلى الله عليه وسلم على المجاورين وغيرهم كُلُّ أَحَد بحسب مقامه ، ما يقارب فيا بلغني ألف ذهب ، وسمع بعض الحصومات ، وأزال بعض المظالم ، وفصل بعض المقضايا وصَلَّى العيد في المصلَّى في أَبَهة وجال ، مع سائر أولاده وحفدته .

وكان في صحبته في هذه الزيارة مولانا شيخ الإسلام قاضي القضاة وناظر المسجد الحرام مولانا القاضي تاج الدين المالكي نفع الله المسلمين بوجوده وأسبغ عليهم ظِلال

فضله وجودة ، وجماعة من أعيان الفقهاء وطلبة العلم منهم مولانا الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر ، ومولانا قاضي المسلمين السيد حسين المالكي وغيرهما .

#### [ العودة إلى مكة المكرمة]:

وبرز مولانا السيد الشريف من المدينة الشريفة قافلاً إلى مكة يوم الأربعا ثاني شوال المبارك وصحبته قافلة كبيرة ، ورحلت معهم .

وبات ليلة الخميس في آبار علي ، ورحل منها بعد صلاة الصبح ، وهذه عدة المنازل التي رحلناها :\_\_

المنزلة الأولى آبار علي وتقدم ذكرها .

المنزلة الثانية موضع يقال له سَمْحَان : بين جبلين وصلنا إليه قبيل الظهر وببعض شعابه ماء يوجد غالباً سيا عقيب الأمطار ، وأقمنا بها إلى بين الصلاتين ورحلنا .

المنزلة الثالثة الفُريْش : وصلنا إليها بعد العشا بلحظة كبيرة ليلة الجمعة ، وأقمنا بها إلى أن بني من الليل ربعه تقريباً ورحلنا .

المنزلة الرابعة الرَّوْحَا : وصلنا إليها ضحى يوم الجمعة وبها بير ماء عميق جداً ، أقمنا بها إلى قبيل العصر ورحلنا .

المنزلة الخامسة النازية : وصلنا إليها بعد العشا بلحظة ، وأقمنا بها إلى أن بتي من الليل ربعه تقريباً ورحلنا .

المنزلة السادسة خيف بني عمرو: وصلنا إليها ضحى يوم السبت ، وأقمنا بها إلى بين الظهر والعصر ورحلنا .

المنزلة السابعة وادي الصفرا: وصلنا إليها بعد العشا بساعة ليلة الأحد، وبتنا إلى الصباح وصلينا الظهر ورحلنا.

المنزلة الثامنة بدر: وصلنا إليها بعد العشا ليلة الإثنين ، وأفحنا ذلك اليوم ، وبتنا ليلة الثلاثا ، ويوم الثلاثا إلى الظهر ورحلنا .

المنزلة التاسعة شجرات الأمير من الخبت : وصلنا إليها عشا ليلة الأربعا وأقمنا قليلاً ورحلنا .

المنزلة العاشرة حاجر البثنة : وصلنا إليها ضحى عالية يوم الأربعا ورحلنا قبل صلاة الظهر .

المنزلة الحادية عشر مستورة: وصلنا إليها عشا ليلة الحميس، وأقمنا إلى قبيل الفجر، ورحلنا.

المنزلة الثانية عشر رحاب : وصلنا إليها ضحى يوم الخميس ، وأقمنا إلى الظهر ، ورحلنا .

المنزلة الثالثة عشر رابع : وصلنا إليها عشاء وأقمنا إلى الظهر يوم الجمعة حادي عشر شوال .

وأحرمت من رابغ بالعمرة متمتعاً وقلدت الإمام الشافعيَّ رضي الله عنه في هذه المسألة دفعاً لكراهة الاعتمار في أشهر الحج للمكيُّ ، ورحلنا ظهراً .

المنزلة الرابعة عشر الْجُرْيْنَات : وصلنا إليها صلاة العشا ، ورحلنا بعد التَّعَشِّيُّ .

المنزلة الخامسة عشر طرف قُدَيْد : وصلنا إليها ضحى عالية ، وأقبنا إلى الظهر ، ورحلنا وقطعنا عقبة خُلَيْصِ عصراً وأعان الله تعالى .

المنزلة السادسة عشر خُلَيص : وصلنا إليها بين المغرب والعشاء ليلة الأحد ، وبتنا وأصبحنا ، وصلينا الظهر ورحلنا .

المنزلة السابعة عشر أبو مراغ : وصلنا إليها عشاء ، وبتنا إلى أن بتي من الليل رُبِعُهُ ورحلنا .

المنزلة الثامنة عشر عسفان : ووصلنا إليها ضحى ، وأقمنا إلى ما بين الظهر والعصر ورحلنا

المنزلة التاسعة عشر طرف البرقا: وصلنا إليها بعد العشا بساعة وأقمنا قليلاً ورحلنا.

المنزلة العشرون مَوَّ الظهران : وصلنا إليها عند طلوع الشمس يوم الثلاثا خامس عشر شوال وأقمنا إلى بعد الظهر ورحلنا إلى مكة شرفها الله تعالى :

للكنسّها تذهب بالباطل يبخهل، والجاهل بالعاقل ولم نَنسَل مها على طائل والخير والراحة في الآجل (١٧)

لنا عقول لو تَجَمَّلْنَا بها ما أَشْبَهَ العاقل مِنَّا بِمَنْ نَجْرِي على الدُّنيا وتَحْصيلها وكالمنا عاجلاً

#### [الرحلة الثانية]:

الحمدلله: وقع التوجه إلى المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، في صحبة مولانا شيخ الإسلام علم العلماء الإسلام قاضي الفقهاء ببلد الله الحرام، وإمام الموقف الشريف وكافل الأيتام، مولانا أمير حسن أفندي بن السيد سنان خلد الله سعادته.

وكان ابتداء السفر من مكة صبح يوم الاربعاء ثاني عشري محرم سنة أربع وستين وتسع مئة ، وكان الوصول إلى وادي الجموم عند صلاة العصر ، وأقمنا به ليلة الخميس ويوم الخميس إلى الظهر وصلينا الظهر ورحلنا .

المنزلة الثانية الباردَة : من حدود بشروهي دون طرف البرقا الذي هو المنزل المعتاد ، وصلنا إليها عشاء وبتنا إلى نحو مضي ثلثي الليل ورحلنا .

المنزلة الثالثة عسفان : وهو في حدود بشر.

وبعسفان بثرٌ حاليةٌ جداً ، يقال : ان النبي صلى الله عليه وسلم تَفَلَ فيها ، وذكر الحافظ مغلطاي أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَان ، وهو غَريب جداً .

المنزلة الرابعة : أبو مراغ ، وصلنا إليه عند غروب الشمس ، وبتنا به إلى مُضِيِّ نصف الليل ، ورحلنا .

المنزلة الخامسة: خُليْص: وصلنا إليه صُبْحًا وأَقَمْنَا إلى الظهر، ومررنا بعقبة السُّويق عصراً، وصلينا به صلاة العصر، وهي عقبة رمل يغوص به رجَّل الجمل،

وهو رملٌ ناعم نَسَفَهُ الربحُ وجمعه هنا ، فصار مثل الجبل الصغير ، وإنما سُمَيَّت عقبةُ السَّويق لأنَّ أمراءَ الحاج فيا مضى كانوا يسقون فيه السويق مع السكر لجميع أهل الركب .

المنزلة السادسة قُدَيْد : وصلنا إليه مع المغرب ، وأقمنا بِهِ إلى نصف الليل ، ورحلنا وصلينا الصبح في موضع يقال له دُوْران .

المنزلة السابعة الْحَيَالَةُ: وصلنا إليها ضحى ، وأقنا بها إلى الظهر ، ورحلنا وذهب في الطريق في موضع يقال له النبعة حوائج لشخص من رفقائنا يقال له خليل جاوش ، وهي بقجة فيها ملبوس ، وصوادر (؟) ونحو ذالك ، وكتب إلى داهس شيخ ذوي رومي عما ذهب من الحوائج ، وأنّها إذا لم تَاتِ حصل عليه من السيد الشريف ما هو أهله .

المنزلة الثامنة الغَايِطَةُ : وصلنا إليها قبل المغرب وبتنا إلى نصف الليل ورحلنا .

المنزلة التاسعة رابغ : وصلنا إليه صبح يوم الاثنين سابع عَشْري الشهر ، وأقمنا به إلى الظهر ، وصلينا ورحلنا .

المنزلة العاشرة رحاب : وصلنا إليها المغرب ، وأقمنا به إلى نصف الليل ، ورحلنا .

المنزلة الحادية عشر مستورة: وصلنا إليها عند شروق الشمس يوم الثلاثا أقمنا بها إلى ويم النظام ألم ألم الله ألم ألم ألم ألم الله ألم ورحلنا وماء آبار مستورة يغلب عليها الملوحة ، غير أنَّ بقرب هذه الآبار آبار أخرى ، إلى جهة يمين الذاهب إلى المدينة ، يقال لها المستورة العليا ، ماؤها حلو يوجد بها الماء في أيام الربيع والمطر ، بعدها نحو ميل من المحطة لا غير ، ويقال لها المُسَيَّتِيرة — بالتصغير .

المنزلة الثانية عشر البَّنَنَةُ: نزلناها قبيل المغرب، وأقمنا بها إلى قرب مُضِيِّ ثُلُثِ الليل، ورحلنا وصلينا الصبح في الطريق بموضع يقال له طرف الجنحا، ويوجد بها غدير ماء أيام المطر، ينتفع أهل القافلة به يسمى الآضاء(؟).

المنزلة الثالثة عشر البَرَيْمَةُ البيضاء : وصلناها يوم الاربعا تاسع عشري محرم الحرام ، وفي محاذاتها إلى جانب يسار الذاهب إلى المدينة على مقدار فرسخين تقريباً موضع يقال له المخشوش ، فيه آبار لِزُبَيْد ، مَطْوِيَّةٌ أَقْنَا بَهَا إِلَى قُبَيلِ الظهر ورحلنا .

المنزلة الرابعة عشر بلير: وصلنا بعيد صلاة العِشَا ، وبتنا وأقمنا يوم الخميس ، وبه كثيبان عاليان من رَمْلٍ ، يكاد في بعض الأيام (؟) منها صوتُ طَبْل ، يقال : إنهُ طبل نَصْرِ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ ، متواتر بينهم ، وقد سمعه كثير من مشايخنا ، وسمعته أنا في سنة سبع وثلاثين وتسع مثة ، وأنا متوجه الى المدينة مع والدي رحمها الله تعالى ، وكان ذلك في وقت الضحى ، ونحن جاعة من ذلك الكثيب ، بحيث لم يَبْقَ عندي شكُ ، ولا من حضر أنه صوت طبل يسمع ، متواتراً متعاقباً وتصنَّ له بعد ذالك في الزيارات فلم أسْمَعْه إلى هَلُمَّ .

وفي بدر قبور الشهداء في ذيل جبل صغير هناك تزار ، وهناك مقبرة أهل بدر ، وبها مربع مبني بالحجر والنورة فيه قبر السيد الرُّدَيْني من المشايخ و بجنبه السيد زين العابدين ، خال المرحوم مولانا القاضي تاج الدين المالكي تغمدها الله تعالى برحمته .

وبين النخيل مسجد يقال له الآن مسجد الغام ، به منبر ، يُصُلَّى فيه الجمعة يقال أن النبي صلى اض عليه وسلم ظلله الغام فيه ، وهو مسجد العريش المذكور وبقربه مَسْجِد آخر ، يُقال له مسجد النصر ، وهو مُتَهَدَّمُّ اليوم ، يقال ؛ إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقف به عند انتصاره على كُفَّار بَدْرٍ .

وبالمحطة بِرُكة عظيمة ينزل عِليها بالدرج، تملأ للحجاج، وبها قبّة بيضاء.

وبالمحطة مسجد بناه مولانا السيد الشريف أبو نَميٌّ بن بركات نصره الله وجعل فيه إماماً يصلي به الصلوات الحمس ، ورتب له من ماله مرتباً له .

وفي ناحية النخيل بيوت لأهل بدر، وحصارٌ يجتمعون فيه إذا دهمهم عَدُوُّ ويتحصنون فيه.

ومما نظمت في هذا المنزل :

أَصبح بَدَ أَمْ وَجُهُكَ الأَبْلَجُ السَّعْدُ؟ أَذَاكَ هِلَالُ الْعِيْدِ أَمْ قُوسُ حَاجِبٍ

اليلٌ دَجَا أم شَعْرُك الفاحم الْجَعْدُ؟ تُصِيْبُ سُوَيْدَاء القلوب ولا تَعْدُو؟

أَنْرَجِسَةُ هَانِيكَ أَمْ سَيْفُ مُقَلَةٍ الْحَطَّ عِذَارِ ذَاكَ أَمْ نَمْلُ عارِضِ أَخَطَّ عِذَارِ ذَاكَ أَمْ نَمْلُ عارِضَ أَتَفَّاحَةُ أَمْ بَرْقُ يلوح سَنَاؤُهُ أَنْ غُرُكُ أَمْ بَرْقُ يلوح سَنَاؤُهُ أَرْيَقُكُ أَمْ مَاءُ الحياةِ أَمِ الطَّلَا أَمِعْطَفُكَ أَمْ مَاءُ الحياةِ أَم الطَّلَا أَمِعْطَفُكَ أَمْ مَاءُ الحياةِ أَم الطَّلَا أَمِعْطَفُكَ أَمْ مَاءُ الحياةِ أَم الطَّلَا أَمِعْطَفُكَ الْمَيَّاسُ في حُلَلِ الصِّبَا أَمْعُطُفُكَ الْمَيَّاسُ في حُلَلِ الصِّبَا أَمْعُلُ بُرَى أَهْذَا كَثِيْبُ الرَّمْلُ أَمْ كَفَلُ بُرَى أَهْذَا بَرَى خَوَى تَشَابَهَتِ الآرا فَلَمْ أَدْدِ مِنْ جَوَى خَوى خَوى جَوَى جَوَى خَوى جَوَى أَمْدُ أَدْدِ مِنْ جَوَى

لِسَفْكُ دِمَاءِ العاشِقِينَ لَمَا حَدُّ؟

بَدَا لَعِيونَ النَّاسِ أَو كَادَ أَنْ يَبِدُو؟

مُضَرَّجةٌ أَمْ ذَا الشَّقِيقُ أَمِ الْوَرْدَ؟

أَمِ اللَّوْلُو الْمَنْظُومُ أَعْوَزَهُ الْعِقَدُ؟

أَمِ اللَّوْلُو الْمَنْظُومُ أَعْوَزَهُ الْعِقَدُ؟

أَمُ اللسلسبيلِ العَدْبِ هَذَا أَمِ الشَّهْدُ؟

أَمْ اللسل الْعَسَّالَ يَهْتَزُّ أَمْ قَدُّ؟

أَمْ الأَسَلُ الْعَسَّالَ يَهْتَزُّ أَمْ قَدُّ؟

أَمْ الأَسَلُ الْعَسَّالَ يَهْتَزُّ أَمْ البند؟

أَمْذَا جنونٌ قد عراني أَمْ وَجُدُ؟

وفي قبالة بدر عين ضعيفةً يقال لها عين حُنيْن ، تجري في سفح جبل به مزارع ومساكن ، وبعض نخيل ، وبه طائفة من الأشراف يقال لهم الفضول ، ساكنون هناك ، وبها بيوت داثرة ومالا حُنيْن أَحْلَى من ماء بَدْرٍ.

وفي شِعْب حُنَيْنِ مواضع يوجد بها ما لا حُلُّو من المطر ، يكاد بعضُ أهلُ القافلة يستني منه ، وذلك الشعب يقال له شعب المنادِي .

وأهل بَدْرٍ أربع طوائف من الأشراف المحاسنة ، والقوايد والشكرة ، والعُتْقُ فيهم أشراف وفيهم من يَنْتَمِي إليهم من العربان ، ويُدعى بهم .

ورأينا هلال صفر ليلة الجمعة بِبَدْرٍ واقمنا إلى منتصف الليل ورحلنا .

المنزلة الخامسة عشر الصَّفُرا: وصلنا إليها عند شروق الشمس ، ونزلنا في حافة الجبل ، على جنب عين جارية ، يقال لذلك الموضع المعلق ، وماؤه أحلَى من ماء بدر ، وأحلَى من عين الخيف ، ومن الناس من يحمل ماء الشَّرْبِ منه إلى الخيف ، صلينا الظهر به ورحلنا .

المنزلة السادسة عشر الخيف: وهو وادٍ مستطيل ، بين جبلين ، فيه بيوت ومساكن وقرى متعددة ، وفيه طائفتان إحداهما (بني عَمْرِو) والثانية (بني سالم) والمحلُّ الذي نزلنا فيه يقال له الحزامي ، وصلنا إليه عشاء وأقمنا ، ورحلنا منه بعد الظهر يوم السبت ثاني صفر.

المنزلة السابعة عشر النازيّة : وصلناها عند المغرب ، بعد أن أصابنا المطرّ بطول الطريق .

ورأى بعضُ الجالين طائفةً من العرب قبيل غروب الشمس ، فظهم قُطَّاع الطريق فصاح واجتمع أهل القافلة ، وجمعوا جِمالَهُمْ ، ونزلوا عها ، وأحضروا القسي والبنادق والسيوف ، واستعدوا للمحاربة ، وسيبوا بعض البنادق ففسدت من المطر ، وحصل لأهل القافلة رهج وخوف ، إلى أنْ ظهر أنهم قافلة أخرى من المسببين ، فأناخُوا بالنازية وباتوا إلى الصبح ، ولم ينم أحد تلك الليلة ، ورحلنا بعد صلاة الصبح ، ومشينا طول النهار من النازية وكانت رحلة طويلة .

المنزلة الثامنة عشر الشعب : مررنا عليه ، ووصلنا قريب قبور الشهداء ، وأنخنا بعد صلاة العصر وصلينا العشاء ورحلنا إلى وقت الضحى .

المنزلة التاسعة عشر بير على : وصلناه ضحى ومردنا بالْمُفرِ الكبير ، والْمُفَرِّ الصغير صبحاً ، وأناخ القافلة بالأبيار وقت الضحى ، وهي منزلة بقرب المدينة ، فيها بئران كبيران ، ينزل إليها بدرج ، فيها ما يخلو عذب جداً ، وبه مسجد مبني بالجص والنورة ، يقال : إنه مسجد ذي الْحَلَيْفة ، وبناحية منه مسجد آخر مهدم مَبْني بالْحَجَرِ الأسود ، كلاهما مسجد مأثور ينظر من علو هذا المكان ومن المُفَرِّ الصغير أبنية المدينة الشريفة وروس المواذن .

وللجالين عادة في المُفَرِّح يأخذونها من الرُّكبة ، يسمونها البشارة .

أقمنا بالبير قليلاً إلى أنْ تغذينا ورحلنا .

ودخلنا المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عند اذان الظهر، وأدركنا صلاة الجاعة في المسجد الشريف.

ودخل باقي القافلة ما بين الظهر والعصر.

وأقمنا بذالك المقام الشريف سبعة أيام كاملة .

ورحلنا في اليوم الثامن وكان البروز من المدينة الشريفة صبح يوم الاثنين حادي

عشرصفر الخير سنة أربع وستين وتسع مثة .

المنزلة الأولى أبيار على : أقمنا بها إلى أن صلينا العشاء ، ورحلنا إلى الضحى وأصابنا المطر في الليل ثم الهواء الشديد البرد وتعدّينا الْفُريش ونزلنا .

المنزلة الثانية ما بين الفُريش وقبور الشهداء : وصلناها ضحى وأنخنا ، وصلينا الظهر أول وقته ، ورحلنا وبعد رحيلنا لاقينا القافلة التي [... ...](١٩) .

المنزلة الثالثة شعب على : تعَدَّيْنا عليه ، وأنحنا بعد صلاة العصر وبتنا إلى نصف الليل ورحلنا .

المنزلة الرابعة النازية: وصلناها ضحى، وأنخنا وغدينا ورحلنا قبل صلاة الظهر. المنزلة الخامسة الخيف: وصلناها بعد صلاة العصر، وبتنا، وأقمنا إلى قُبيل صلاة الظهر ورحلنا.

المنزلة السادسة الصفراء: وصلنا إليها مغرباً ، ونزلنا في موضع يقال له الْخَرْما ، وبتنا واصبحنا ورحلنا قبيل الظهر.

المنزلة السابعة بدر: وصلنا إليها مع المغرب وبتنا فيه وأصبحنا وغَدَّينا ، ورحلنا . وما نظمت فيه معارضاً قول :

خُذُوا قَوَدي من أَسْير الكلل فوا عجباً السينر قَتَل (٢٠)

فكم ذا أصاب وكم ذا قَتَلُ سوى أَلْفِ رَاضِ بِمَا قَدْ فَعَلْ صوى أَلْفِ رَاضِ بِمَا قَدْ كَمُلُ حِ بِبَدْرٍ لَنَا حُسنُهُ قَدْ كَمُلْ إِذَا قَابِلُ الْفِيدَ إِلَّا بَطَلْ فَيا فَرَحِي ، قَدْ بَلَغْتُ الأَمَلُ وغَابَ الرَّقيبُ إلى حيث أَلْ

ألا حَلَّل الله سيف المقل وما مِنْ قتيل بهِ في الهوى لفد نَصَر الله جَيْشَ الْعِلَا وما بَطَلُ في الْوَغَا فَارِسُ وما بَطَلُ في الْوَغَا فَارِسُ إِذَا قَتَلَتْنِي عُبُونُ الظَّبَا رِعَى الله ليلة زارَ الْحَبيْبُ

وَقَدْ غَسَلَ الدَّمْعُ ذَاكَ الْمَحَلُ وَأَذْبَهُ لُتُ أَخْسَمَهُ بِالقُبَالُ فَسَدِي ذَاكَ الْمَيَلِ فَسَدَيْتُ بِروحِي ذَاكَ الْمَيَلِ وَمَزَّقْتُ ثَوْبِ الْحَيَا والْخَجَلُ وَسِشْرُ النظّلامِ عَلَيْنَا انسكلُ وعَنِي تَغَافَلُ أَوْ قَدْ غَفَلُ وَعَنِي تَغَافَلُ أَوْ قَدْ غَفَلُ وَأَنْضَيْتُ عَنْ مِعْطَفَيْهِ الْحُلُلُ وَانْضَيْتُ عَنْ مِعْطَفَيْهِ الْحُلُلُ وَسَالًا عَمَّا حَصَلُ فَمَا أَنْتَ تُسْأَلُ عَمَّا حَصَلُ خَصَلُ مَصَلًا حَصَلُ حَصَلُ حَصَلُ عَمَّا حَصَلُ وَمَا الْتُعَلِّمُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ فَمَا الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ فَمَا الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ فَمَا حَصَلُ فَمَا الْعَلَالُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامِ عَمَّا حَصَلُ وَاللَّهُ عَمَّا حَصَلُ عَمَا حَصَلُ الْعَلَامِ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامِ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامِ عَمَّا حَصَلُ الْعَمَا الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَالَ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامِ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَمَا الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَمَّا حَصَلُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُومُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُمُ الْعُلُومُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ

فَأَحْلَلْتُهُ فِي سَوَادِ العُيُونُ وَالصَّفَّ خَدِي بِأَفْدَامِهِ فَلَوَّ وَمِال بِإِعْطَافِهِ فَحَانَفْتُهُ وَحَلَعْتُ الْعِذَارُ فَعَانَفْتُهُ وَحَلَعْتُ الْعِذَارُ وَمِا زِلْتُ أَسْغِلُهُ بِالحَدِيثِ وَمِا زِلْتُ أَسْغِلُهُ بِالحَدِيثِ وَمِا زِلْتُ أَسْغِلُهُ بِالحَدِيثِ الْعِنَا مَفْنُهُ نَاعِساً إِلَى أَنْ غَفَا جَفْنُهُ نَاعِساً فَضَرِهِ بَنْدَهُ نَاعِساً وَبِتُ أَشَاهِدُ صَنْعَ الإلهِ وَبِتُ أَشَاهِدُ صَنْعَ الإلهِ فَظُنَّ بِي الْحَيْرِ أَوْ لَا تَظُنُ فَعَلَمْ أَوْ لَا تَظُنُ فَعَلَمْ أَوْ لَا تَظُنُ فَعَلَمْ أَوْ لَا تَظُنُ فَعَلَمْ أَوْ لَا تَظُنُ الْحَيْرِ أَوْ لَا تَظُنُ اللَّهُ وَالْحَيْرِ أَوْ لَا تَظُنُ اللَّهُ وَالْحَيْرِ أَوْ لَا تَظُنُ اللَّهُ الْحَيْرِ أَوْ لَا تَطُلُ

والمشهور المستفيض عند أهل بَدْرٍ أنهم يسمعون في كثير من الأوقات سماع صوت طَبْلِ ، لامرية فيه ، وتقدَّم أنِّي سمعته في زيارتي مع والدي سنة سبع وثلاثين وتسع مئة ، وهي أول زياراتي ، وأنا في سن العشرين ، إذ ذاك ثم إني رأيت العلامة الشيخ حسين بن محمد بن حسن الديار بكري الحنني من أجلًاء شيوخنا رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الذي سماه «الحميس في بيان سير النبي صلى الله عليه وسلم » وهو كتاب جليل في بابه ، جمعه من كتب شتَّى ، ذكر في قصة بدر ما صورته : في «المواهب اللَّدُنِيَّة » قال بابه ، جمعه من كتب شتَّى ، ذكر في قصة بدر ما صورته : في «المواهب اللَّدُنِيَّة » قال ابن الأنباري : كانت الملائكة لا تعلم كيف يقتل الآدميُّون ، فعلمهم الله بقوله السَّهيَلي أن عام واضربوا منهم كل بنان ) قال عطية : كل مفصل . قال السَّهيَلي أن عاء في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلَّا في رأس أو مَفْصِل ، وكانوا يعرفون قتلى الملائكة من قتلاهم بآثار سود في الأعناق والبنان .

وفي «خلاصة الوفا» قال المرجاني شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً بسيفه الذي يدعى الْعَضْب ، وضربت (طلبخانة) النصر ببدر فهي تُضْرب إلى يوم القيمة قال القسطلاني : في «المواهب اللَّدُنِيَّة» يقال إنها تسمع ببدر كهيئة طبل ملوك الوقت ، ويرون أنَّ ذلك لنصر أهل الإيمان ، وقال : أنا جَرَّبتُها فسمعت صوت الطبل سماعاً مُحققًا لا شك أنه صوت طبل ثم نزلت ببدر فَظَلَلْتُ أسمع ذالك الصوت يومي أجمع ، المرَّة بَعْدَ المرَّة . قال : ولقد أخبرت أنَّ ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس . وقال

مؤلف الكتاب حسين بن محمد الديار بكري عفا الله عنهم: وأنا جَرَّبتُها في سنة ست وثلاثين وتسع مئة وقت اجتيازي بِبَدْر، قافلاً من المدينة المشرفة إلى مكة المكرمة، فنزلنا بَدُراً، وأَفْنا فيه يوماً، ولما صلَّينا الفَجريوم الاربعاء من أول شعبان ابتكرت نحو ذلك الصوت، وكان يجيء من كُثيب ضَخْم طويل، مرتفع كالجبل، شالي بَدْر، فصعدت أعلى الكثيب ثم تتابع الناس لساع ذلك الصوت وكانوا زُهاء مئة إنسان من الرجال والنساء في الشَّقادف وغيرها، وما سمعت شيئاً من أعلى الكثيب، فنزلت أسفل، فسمعت من سفح ذلك الكثيب صوتاً كهيئة الطبل الكبير، سماعاً محقّقاً بلا شبك ، مراراً متعددة، وكذلك سائر الناس، كانوا يسمعونه مثلما سمعت بلا شبهة، ومكثنا فيه زمانا طويلاً، وكان الصوت يجيء تارة من تحتنا ثم ينقطع، وتارة من خلفنا ثم ينقطع، وتارة من خلفنا شم ينقطع، وتارة من قدّامنا وتارة عن يميننا وتارة عن شمالنا، وعلى كل الهيّئات كنّا نسمع الصوت قياماً وقعوداً، سماعاً محققاً بلا شبهة ، وكان الوقت صَحْواً راكِداً لا ربْح فيه انهى.

قلت : وقد سمعته أنا في توجهي إلى المدينة سنة سبع وثلاثين في أثناء الكثيب ، وأنا هابطٌ سماعاً مُحَقَّقاً لا مرية فيه ، وسمعه من كانَ معي ، وهم جماعة نحو العشرين ، وقد أصغيت بعد ذلك في زياراتي فلم أسْمَعْ بعد ذلك .

المنزلة الثامنة البَّرْيْمَةُ السَّوْداء: وهي دون البَرَيْمَةِ البيضاء إلى ناحية بَدْرٍ، وصلنا إليها قبيل المغرب، وبتنا إلى طلوع القمر ليلة الأحد سابع عشر، ورحلنا.

المنزلة التاسعة فضاء يقال له (٠٠٠): (٢٢) نزلنا فيه بموضع منه يقال له الظَّهِرِة بفتح الظاء وقت الضحى وكانت رحلة كبيرة ، وأقمنا قليلاً ورحلنا ، وانفلتت لنا بغلةً ولم نحصلها وتركناها.

المنزلة العاشرة المستورة: وصلنا إليها بَعْد كُلِّ عشاء، وكانت هذه أيضاً رحلة كبيرة، تعب فيها المُشاة وتقطع كثير من الناس، فبتنا على الماء، وأصبحنا وغدينا ورحلنا ضحى عالياً، وكنت نظمت قصيدة قبل هذا بسِنِينَ، مطلعها:

الدَّنُّ لِي والْكَأْسُ والْقُرْقُفُ ولِلْفَقِيهِ الْكُتْبُ والْمَصْحَفُ

وذهبت القصيدة مع مسوداني ورسائلي وكتبي ، في الحريق الواقع سنة تسع وخمسين وتسع مئة ، ولم أَتَذَكَّر مِنْ أَبِياتًا غَيْرَ الْمَطْلَع ، فأكملت عليها هذه الأبيات : لا تُسنْكِرُوا حَالِي ولا حَالَهُ كُلِّ بَا يَسنْفَعُهُ أَعْرَفُ كَسمْ يَسزُدُرِي السَّرَاحَ وشُرَّابَها أَخْشَى على هذا الفتى يُقْصَفُ دَعْنِي وحالي يا فقِيهَ الُورَى فَانَّتَ عن إِدْراكه تكثيف دَعْنِي وحالي يا فقِيه الْهَوَى مَنْ لَمْ يَكُن في ذوقه يلطف هيهات أن يُدرك طعم الْهَوَى مَنْ لَمْ يَكُن في ذوقه يلطف لِلْعِشْقِ سِرَّ لَمْ يَزَلُ عامِضاً لِغَيْرِ أَهْلِ الْحُبِّ لا يُكشف في الله يَسرَّ لَمْ يَرَلُ عامِضاً لِغَيْرِ أَهْلِ الْحُبِّ لا يُكشف في الله يَسرَى حُسنُهُ وَدَعْهُ في إنسكارِهِ يَسرُسُفُ فَيَا نَدِيْمُ السَّرَى حُسنُهُ نَقْصاً ولا مَحْقاً ولا يَكْلُفُ وَبِي خَدَّهِ أَنْبَتَ مَاءُ الْحَيَا وَرُداً بغيرِ اللَّحْظِ لا يُقْطَفُ بَعْرِقُ فِي عَلِيفُ عَلَيْكُ في خَدَّهِ الْحُسنِ لو كانَ في زمانِه هِ مَامَ بِهِ يُوسُف عَرَانُ في زمانِه في والله والكن (آه) لَوْ يَعْطِفُ عَيْرُيْرُ مِصْرِ الحُسْنِ لو كانَ في زمانِه في زمانِه هِ مَامَ بِهِ يُوسُف عَرَيْرُ مِصْرِ الحُسْنِ لو كانَ في زمانِه في زمانِه عِامَ بِهِ يُوسُف عَرَيْرُ مِصْرِ الحُسْنِ لو كانَ في زمانِه في زمانِه عَامَ بِهِ يُوسُف غَرِيْرُ مِصْرِ الحُسْنِ لو كانَ في زمانِه في زمانِه عَامَ بِهِ يُوسُف

المنزلة الحادية عشر رحاب: وصلنا إليها قبيل المغرب، وبتنا إلى مُضِيِّ نصف الليل، ورحلنا ووصلت إلينا في هذا المنزل البغلة الذي (؟) كانت انفلتت علينا.

المنزلة الثانية عشر رابع : وصلنا إليه قُبيل الفجر ، وأقمنا به إلى الظهر ، وأحرمنا بالعمرة ، ورحلنا .

المنزلة الثالثة عشر الغايضة : وصلنا إليها مع المغرب ، وأقمنا قليلاً ، وصلينا العشاء ورحلنا .

المنزلة الرابعة عشر نبّاع: وصلنا إليها ضُحّى، وكانت رحلة طويلة نزلنا بها وغَدَّينا، وفي أصحابنا بالقافلة من يقوم بالليل، ويُذكر وله صوت حسن، فجعلت له هذه الأبيات يذكر بها وهي (٢٣) :

إلى متنى با عَبْنُ هذا الرقاد ما آنَ أنْ تكتحلي بالسُّهَادُ تَنْ مَنْ خَيْرِ على ذي الرُّقادُ تَنْ مَنْ خَيْرِ على ذي الرُّقادُ

يسا أيها السغسافسل في نومه مولاك بَـــدعوك إلى بـــابــه ويَبْسُطُ الكفَّيْنِ هلْ تاثِبٌ وأنْتَ من جَــنْب إلى جــانب يـــدعوك مولاك إلى قـــربـــه كَمْ هكذا التسويف في غفلةٍ لَقَدْ مَضَى لَيْلٌ الصِّبَا مُسْرِعاً أَفِقُ فَانَّ الله سبحانه

قُم لِنَرَى لُطْفَ الكريم الجَوَادُ وأنْتَ في النوم شَبيهُ الجَمَادُ من ذنبه، هلْ مَنْ لَه مِنْ مراد؟ تدور في الْفُرُشِ لِللَّهِ البِهَادُ وأنت تختسار الجفسا والسمعاد لَيْسَ على العمر العزيز اعْمَادْ وشَقَّ صُبْحُ الشَّيْبِ فَوْدَ الْفُوَّاد رَحْمَتُهُ عَمَّتْ جَمِيعَ العبادُ

ونظمت قصيدة أخرى أيضاً في ذلك المعنى وهي :

يا راقِدَ الليل إلى كَمْ تَنَامُ النَّجْمُ لا يُغْمِضُ أَحْدَاقَهُ وَأَنْتَ من دُونِ الجادات في فُ أَرْجِعُ إِلَى الله على فُرْصَةٍ عَسَاك أَنْ تَحْظَى بِحُسْنِ الْخِتَامُ

قُمْ لَيْسَ هَلَا الْوَقْتُ وَقْتِ الْمَنَّامُ وَفُـشَحَتْ أَعْيُنُ زَهْرِ الكمام نَوْمٍ، الا في عداد النيام انظر الأبوابِ السَّمَا فُتَّحَتْ والفَيْضُ قَدْ عَمَّ جميعَ الأنام وقد تَجَلَّى الْحَقُّ سبحانَهُ على عبادٍ سَهِرُوا في الظَّلَامُ بَسُدُ كَفَيْدِ كُلُّ الْمَرَامُ؟ أَفِقَ مِنَ السَّومِ وَلَوْ ساعَةً وَنَاجِ مولاكَ الَّلَذِي لا يسَامُ إلى مَتَى تَرْتَعُ فِي غفلة والْعُثر يَمْضِي منك مثل الْغَمَامُ شَقَّ صَبَاحُ الشَّيْبِ لَيْلَ الصِبَا وليس بعد الشيب إلا الْحُمَامُ

المنزلة الخامسة عشر عَقبَةُ خُلَيصٍ: مررنا بها والشمس حَيَّة ، وأكملنا قطعها بعد المغرب ، ونزلنا ساعة ورحلنا بعد صَّلاة العِشَا .

المنزلة السادسة عشر خُلَيْص : وصلنا إليها وقد مضى ثلث الليل تقريباً ، وبتنا إلى الصبح وغَدَّيْنا ورحلنا قبل الظهر بكثير.

المنزلة السابعة عشر عُسْفَان : وصلنا إليها عند صلاة العشا ، وقد قطعنا عَقَبَة عُسْفَانَ

مع المغرب ، وتعشينا ورحلنا .

المنزلة الثامنة عشر الباردة : من بلاد بني جابر في محاذَاة الْهَدَةِ ، وصلنا إليها ضُحىً ، وغدّينا ورحلنا .

المنزلة التاسعة عشر الجموم: وصلنا إليها بعد الظهر. ومما نظمت وأنا مقبل على الجموم:

أَظُنُّ أَنَا قَرُبْنَا مِنْ حِمَى الْحَرَمِ تَمَنَّتُ اللَّجْمُ منها رُتْبَةَ الْخُطُمُ وسِرْنَ حَتَّى وَصَلْنَا مَنْهَلَ الكَرَمِ سَعْياً عَلَى الرَّأْسِ ، لا سَعْياً عَلَى القَدَم فإنَّه طَابَ مَلْشُوماً بِكُلِّ فَم سَرَيْتَ مِنْ حَرَم إلَّا إلَى حَرَم (٢٠) بالْحَمْدِ والشَّكْرِ لِلْمَوْلِي عَلَى النَّعَمِ يًا صَاح نَشُرُ الخُزَامَى فَاحَ مِن أَمَمِ لِلْعَيْسِ عِنْدِي يَدُ فَاضَتْ مَكَارِمُهَا فَرَّبُنَ كُلَّ بَعِيْدٍ مِنْ مطالبِهِ فَلَنْحُلْ إلى حَرَم اللهِ الكريم وَسِرُ فَلْنُحُلْ إلى حَرَم اللهِ الكريم وَسِرُ وَاللهِ وَالنَّم بِفِيكَ ثَرَى الأَرْضِ الحرام وَطِب قَدَدُ زُرْتُ مِنْ مَكَّة (...) وعدت فَما فَقَر عيناً وأبشر بالْقَبُولِ وجُدْ فَهَا

(Y+)

فاننا فقراء ما بضاعتنا غير الذنوب مع الأقدار والندم وصلينا العصر في الجموم وتقدمنا عن القافلة على البغلة والرواحل، ودخلنا مكة في أواخر الثلث الأول من الليل وكانت زيارة مباركة هنية ولله الحمد والمنة. [الرحلة الثالثة]:

ثم توجهت للزيارة الشريفة مع الحاج الشامي في سنة خمس وستين وتسع مئة (٢٦) .

#### [الرحلة الرابعة]:

ثم توجهت إلى الزيارة في عام أحد وسبعين ، في شهر ربيع الأول ، مع افتخار الأمراء العظام إبراهيم بك (دفتر دار) مصر سابقاً ، وناظر عيني عرفات .

وكان البروز من مكة المشرفة بعد صلاة المغرب ليلة الثلاثاء مسهل ربيع الأول

ووصلنا إلى وادي مُرُّ قبل الصبح وكان الرحيل من الوادي ضحوة عالية .

المنزل الثاني طرف البرقا: تَعَدَّيناه قليلاً ونزلنا مع غروب الشمس ، وصلينا المغرب والعشا ، ورحلنا .

المنزل النالث عسفان: أدركنا فيه صلاة الصبح يوم الأربعاء ورحلنا مع عسفان ضحى .

المنزل الرابع خُلَيْص : وصلنا إليه والشمس (٠٠٠) (٢٧) وبتنا به ليلة الحميس ، وأصبحنا وعلفوا الجال ورحلوا ضحى .

المنزل الخامس نَبَّاع: وصلنا إليه فيا بين العصر والمغرب، وتعشينا ورحلنا بعيد العشا.

المنزل السادس موضع يقال له الْحَيَالَتَيْن --: تثنية الخيالة ، بفتح الخاء المعجمة والمثناة آخر الحروف بعدها ألف ثم لام مفتوحة ثم تاء التأنيث ، معناه محل مرتفع من الأرض ، وصلنا إليه قرب نصف الليل وَتِهْنَا عن الطريق ، لأن الأمطار عَفَّت آثار الخُطَى من الأرض ، فاقتضى الرأي النزول ، والمبيت إلى الصبح ، ليتبين الطريق فنزلنا إلى الصبح وصلينا الفجر ورحلنا صبح يوم الجمعة .

المنزل السابع رابغ: مشينا من أول النهار إلى آخره ، فوصلنا بين العصر والمغرب إلى رابغ ، ونزلنا وعندما استقر بنا النزول وصل المقر الكريم العالي — الأمير إبراهيم الدفتردار (٢٨) بمصر سابقاً — في نحو عشر رواحل من مكة ذكر أنه برز ليلة الخميس ، وأصبح في خُليص ، ثم ركب من خُليص ليلة الجمعة ووصل إلى هُنا وبتنا معه ورحلنا وقد بتى من الليل ربعه .

المنزل الثامن مستورة : وهو بثر حوله أشجار سلم ، على بعد منه ، ويليه بثر آخر ، أصغر منه ، وبه ما ما مالح ، وصلنا إليه بين الظهر والعصر ، وهو نصف الطريق أقمنا به وصلينا المغرب ورحلنا ، وفارقنا الأمير من مَسْتورة ، صلى العصر وركب وأصبح في بَدْرٍ .

المنزل التاسع طرف الجنحا: وكانت رحلة طويلة يجعلها الجالون غالباً رحلتين، وصلنا إليه عند شروق يوم الأحد، سادس ربيع الأول، ووجدنا به فَضْيَةَ ماءٍ من المطر، وأقمنا إلى أول وقت الظهر، ورحلنا.

المنزل العاشر بَكْو : خلصنا من الخَبْت المُسَمَّى خَبْت البَرْوةِ ، ودخلنا بين جبال ، إلى أن دخلنا بدر ، بعد مُضيِّ ثلث الليل الأول ، وكانت رحلَةً شطيطةً ، وبتنا به إلى الصبح ، ورحلنا قبيل الظهر .

المنزل الحادي عشر الصَّفْوا: نزلنا به قبيل المغرب ، وأقمنا إلى أن تعشَّينا ورحلنا ليلاً.

المنزل الثاني عشر الخيف: وصلنا إليه وقد بتي من الليل ثُلثُهُ ، واصبحنا فيه يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول ، وغدينا ورحلنا قبيل الظهر.

المنزل الثالث عشر مسجد الغزالة: وهو آثار بناء في سَفْح جبل، قد هَدَمَ الْمَسْجِدَ كَثْرَةُ السيول، ولم يبق منه إلا قليل آثار كالأساس، مبنيٌّ بالنورة، وصلناه قبيل المغرب وعشَّينا ورحلنا بعد صلاة العشا.

المنزل الرابع عشر الفُريش : وهذه رحلة طويلة ، مررنا بالنَّازِيَّة والشِّعبِ والشَّرَفَةِ ، وقبُور الشُّهَدَاء ، ونزلنا عند الشروق في الفُريْشِ ، ورحلنا ظهراً .

المنزل الحامس عشر الأبيار: وصلنا اليه نصف الليل، وقد مررنا بالمُفَرِّح عند المغرب، وَجَدَّ بنا السيرُ لقلة الماء، ونزلنا في الأبيار، وعشينا وبتنا إلى قرب الصبح.

ورحلنا إلى المدينة الشريفة وأدركنا صلاة الصبح بالمسجد الشريف النبوي ، يوم الخميس ، وكنت نظمت هذه القصيدة النبوية في الطريق وأنشدتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي (٢٩) :

وكانت الإقامة بالمدينة الشريفة أربعة أيام ، وكان الأمير إبراهيم سبقنا بيومين ، وبرزت اثقالنا عصر يوم الأحد ، وتأخرت إلى قرب نصف الليل لحضور مَوْلِدٍ كان بالمسجد النبوي ، وبعد تمام المولد (٣٠) دخل مولانا الأمير المشار اليه إلى الحجرة الشريفة ، ويَسَّر الله تعالى لنا الدخول معه ، وحصل لنا غاية (٠٠٠) لدى تلك الحضرة

الشريفة صلى الله عليه وسلم ، ووادعناه ، لا جعله الله تعالى آخِرَ العهد منه صلى الله عليه وسلم .

وبرزنا من باب القلعة على دوابنا ، واستمرينا إلى أنْ أدركنا القافلة ضحى ، وقد حطت بموضع يقال له السُّويَّقَة ، وكانوا مَرُّوا بِالْفُرَيْشِ ونزلوا .

المنزل الأول السُّويْقَة : وصلت القافلة إليه بعد شروق الشمس ، ورحلنا مع أول الظهر .

المنزل الثاني: مررنا بالرَّوحا، عند المغرب، واستمرَّينا إلى العشاء، ونزلنا إلى نصف اللبل ورحلنا.

المنزل الثالث الْخَيْف : وصلنا إليه قبل الفجر ورحلنا ضحى .

المنزل الرابع بَدُو: وصلنا إليه في الثلث الأول من الليل ، يوم الأربعاء ، ولم ننزل في الصَّفْرا ، وبتنا به إلى الصبح ، وواجه السيد على بن دَرَّاج الأميرَ إبراهيم ، وقدَّم له عشرة رُوسِ غَنَم وقَدَّيْنَ عَسَل ، وظَرْفَيْنِ تمر ومَرطبانَيْنَ تَمْرٍ ، مرقَّدٍ مُلَّوْدٍ ، وأخلع عليه الأمير إبراهيم ورحلنا ضحى .

المنزل الخامس طرف الجنحا: وصلنا إليه عند صلاة العشا، وتعشينا ورحلنا.

المنزل السادس مستورة : وصلناها ضحى يوم الخميس ، وأقمنا قليلاً إلى أنْ تغدَّينا ، ورحلنا قبل الظهر .

المنزل السابع رابغ : وصلنا إليه بعد العشاء ، وقد تقطعت الجال وبتنا وفارقنا الأمير إبراهيم من نصف الليل على الرواحل ، ووصلنا ظهراً ، ورحل منه إلى مكة ودخلها صبحاً على الرواحل ، وأما القافلة فأصبحت في رابغ ورحلت قبيل الظهر واستمرت إلى أن عشت الجرينات .

المنزل الثامن الجُريّنات : وصلناها قبيل المغرب ، وعشّينا ورحلنا .

المنزل التاسع الْمَخْشُوش : وصلناه صبحاً ، وأقمنا إلى الضَّحى ، ورحلنا ومررنا والْعَقَلَة . المنزل العاشر الخُليْص : (٣٠) وصلناه عَصْراً ، وبتنا إلى الصبح ، وعلفوا الجال ورحلنا ضحى .

المنزل الحادي عشر عُسْفَان : وصلنا إليه عند مغيب الشمس وعشيبا ورحلنا .

المنزل الثاني عشر الوادي : وصلنا إليه ضحى عالياً ، يوم الاثنين حادي عشري ربيع الأول ، وأقمنا إلى العصر ورحلنا إلى مكة شرفها الله تعالى ودخلناها ليلة الثلثاء ثاني عشري ربيع الأول سنة إحْدَى وسبعين وتسع مثة ، وكانت زيارة هنيَّة تقبلها الله تعالى .

#### [الرحلة الخامسة] :

زيارة سنة ست وسبعين وتسع مثة تقبلها الله تعالى .

تُوجَّهنا في منتصف رجب من السنة المذكورة ، يوم الاثنين المبارك ، مع سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ، ملك العلماء الأعلام ، قاضي القضاء (٣٧) وناظر المسجد الحرام صفوة الصفوة من آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، بدر الدنيا والدين ، مولانا السيد حسين المالكي ، أدام الله سعادته ، ومعي حسين ومحمد وعبد الكريم وجال الدين وعبيد الفراش ، ووصلنا إلى الوادي نصف الليل ، ورحلنا قبيل (٠٠٠) وكان مع مولانا شيخ الإسلام عياله ، وجاعة كثيرون من أصحابه وخدامه ، نحو تمانين جملا ، قام شيخ الإسلام عياله ، وجاعة كثيرون من أصحابه والكثرة والسعة ، وسع الله تعالى عليه .

المنزل الثاني طرف البرقاء: وصلنا إليه مغرباً، وبتنا إلى ثلث الليل، ورحلنا. المنزل الثالث بتر عسفان: وصلنا إليه صبحاً وأقمنا إلى الظهر ورحلنا.

المنزل الرابع أبو مَوَاغ: وصلنا إليه قبيل المغرب وأطلقوا الجهال ، ورقدوا إلى نصف الليل ، ورحلوا .

المنزل الخامس خُلَيْص : وَصَلْناه صُبْحاً ، وأدركنا به قافلة الرَّجبيَّة ، وكانت رحلت قبلنا بيوم من مكة ، وهي قافلة كبيرة نحو خمس مئة جمل ، وكان العلف من خُلَيْص

قليلاً ، والربع النّوي يساوي عشرة أنصاف وما ... والسمن بأربعة محلقة الرطل ، واللحم بنصفين الرطل ، وكان عرب زُبَيْد يأخذون سبعة أنصاف على الجمل العصم وحَدُّهُمْ إلى رابغ ، فنعهم السيد قريباً مِن ذلك ، فلم يمتنعوا فأمر بإجلائهم عن وطنهم ، وأسكنهم اليمن ، وأبقى في خُلَيْص مزينا (٢٣) فقط مع جاعة يسيرة ، وهم الآن لا يأخذون من أحد شيئاً .

ورحلنا بعد الظهر وكان يوم الحنميس ، وجلس مولانا شيخ الإسلام على رأس عَقبَة السَّويق ، وَفَرَّق سُكَّراً بكثرة على الناس ، وَمَرَّت القافلة ، ووقع في الجاله مُضاربةً ومناقشة ، فأنصف من بعضهم ، وأصلح بين بعضهم ، ولولا جلوسه هنا في هذا اليوم لوقع الضرب والمقاتلة بين الجمَّالين ، فجزاه الله خيرا .

المنزل السادس موضع يقال له طوف قُدَيْد : وصلنا إليه المغرب ليلة الجمعة وأقمنا إلى ثلث الليل ، ورحلنا .

ووصل في هذا المحل بعد نزولنا في العقبة قاصدٌ من مصر اسمه (٠٠٠) خرج من مصر في ثاني عَشُرَيْ جُمَادَى الأخرى ، أرسله سنان باشا الوزير ، المتوجه إلى اليمن ، لقتال مُطَهِّر بن شرف الدين ، أخبر أنه في أربعة آلاف فَرس ونحو العشرين ألفاً من العسكر ، وأنه يبرز في خامس رجب من مصر ، وأنَّ اسكندر باشا صاحب بغداد وصل إلى مصر حاكمها ، وهو رجل مشكور السيرة ، من أهل الفضل ، ماثلٌ إلى العدل ، وفقه الله تعالى .

المنزل السابع الْخَيَالَةُ : وصلناه صبح يوم الجمعة ، وأنخْنَا إلى قُبَيْلَ الظهر ، وأصابنا مطرٌ خفيف ، ورحلنا .

المنزل الثامن الغايضة : وصلناها بعيد العصر ، وأنخنا إرَاحةَ للجال ، ورحلنا بعد مُضِيِّ ثُلُثِ الليل ليلة السبت ، ووصلنا إلى رابغ صبح يوم السبت .

المنزل التاسع رابغ : أقنا فيه إلى بُعَيَّد الظهر.

وكان علف الجال قليلاً به ، وقسم فيه مولانا شيخ الإسلام بعض غنم وغيره ، على أهل قافلته ، وعمل فيه سماطه المعتاد ، ووصل في هذا المنزل من المدينة مولانا السيد طه

حسن بن عبد الرحيم السمهودي خادم قبة (٣٥) سيدنا الحسن والعباس رضي الله عنها ، في حادثة وقعت في ليلة ثالث رجب ، وهو أنه يُبيِّضُ محراب القُبَّةِ وبتي فيها بقية ، وعَدَهُ البَنَاءُ أنه يكله له في الليل ، فبات معه هو وعُمَّالُهُ خارج المدينة ، وشرعوا في عملهم ، فلما كان وقت العشاء راى يازجي (٢٦١) الحرم وهو حسن حلمي ، من فوق السور ، الْقُبَّةَ مفتوحة ، وفيها السراج والعال ، فذهب إلى نائب القلعة ، وأخذ منه ثلاثين (ينكشارياً) (٢٦٠) وفتح القلعة ووصل إلى القبة ، فوجد فيها السيد حسن المذكور والعال ، والفعلة ، فتوسَّمُوا أنهم أرادوا دَفْنَ أَحَدٍ في القبة ، من الأرفاض ، وأصبحت رُجَّة عظيمة في البلد . وركب السيد حسن السمهودي يشكو حسن حلبي اليازج المذكور ، وكتب حسن حلبي يشكو هذا الأمر الذي وقع ، والله تعالى يُصلح الأمور ، ويطنى نيران الفتن والشرور .

ونظمت في هذا المنزل أبياتاً بالفارسية لطيفة في القهوة وهي (٣٧) :

المنزل العاشر وسط خَبْتِ كُلِيَّة : موضع يقال له طرف الحاجر ، وصلنا إليه بعد طلوع الشمس ، بالسَّوق العنيف يوم الأحد حادي عشرين ، وكنا رحلنا من رابغ بعيد العصر ، وأقمنا هنا إلى أنَّ غَدَّيْنا ورحلنا .

المنزل الحادي عشر موضع من النخبت : يقال له شجرات الأمير ، وصلنا إليه قُبيْل المغرب ، وعَشَّيْنَا ورحلنا طول الليل إلى ضحى النهار ونزلنا في بَدْرٍ .

المنزل الثاني عشر بَكْن : كان وصولنا اليه ضُحى يوم الإثنين ثاني وعشري رجب .

وفيه وصلت إلى مولانا شيخ الإسلام أوراقٌ من أهل المدينة ، عَيَّنوا له فيها بيوت السَّهاهِدَةِ على باب الرحمة ينزل فيها ، وأجابهم إلى ذلك وأقام إلى نصف الليل ورحل .

المنزل الثالث عشر الصَّفْوا : صلينا فيه الصبح يوم الثلاثاء وغَدَّيْنَا ورحلنا .

المنزل الرابع عشر الخَيْف : وصلناه بعيد المغرب ، وبِتْنَا إلى الصبح ، وصلينا الظهر يوم الأربعا ورحلنا .

المنزل الخامس عشر النَّازيَّة : عشينا فيه ورحلنا .

المنزل السادس عشر موضع بين قبور الشهدا والفُريش : يقال له الآبار ، ويقال له فرش سُوَيْقَة أيضاً وصلنا إليه صبح يوم الخميس ، وأقمنا وأصابنا مطر شديد ، سالت منه السيول ، وكُنَّا على طريق السيل ، فارتفعنا إلى الجبال ، وابتلَّتِ الحنيم والأسباب ، فلمَّا خفَّ المطر قليلاً قُبيل الظهر رحلنا ، فأصابنا المطر في المغرب ، وقطعنا عِدَّة سيول ، منها ما خاضَه الجمل إلى نصف ساقه ، ومنها ما هو فوق ذلك ، وأنخنا في المغرب .

المنزل السابع عشر: أقمنا بها إلى أن تعشينا ورحلنا (٣٨).

المنزل الثامن عشر أبيار علي رضي الله عنه: أصبحنا فيه، ولاتم مولانا شيخ الإسلام أمير المدينة السيد منصور بن ضيغ الحسيني ، وجميع أعيان المدينة الشريفة ، من الفقهاء والعسكر وغيرهم ، ولم يتخلف عنه أحَد . ودخل المدينة الشريفة ضحى ، وترجل عند دخول المدينة الشريفة بسكينة ووقار ، ودخل المسجد الشريف ، وتشرف بزيارة جده صلى الله عليه وسلم ، وحاز ثواب الزائرين معه ونزل في بيوت السهاهرة ، بباب الرحمة .

ومَدَّ لهُ مولانا السيد حسين بن عبد الرحيم السمهوديُّ سماطاً عظيماً ، ثم تتابعت الأسمِطَةُ له من أعيان المدينة ، وتصدق عليهم بصدقة عامَّة وصدقة خاصَّة ، وفرح بقدومه أهلُ المدينة الشريفة ، وأزال بها عدة ظلامات ، وشكره الغنيُّ والفقير ، والقويُّ والضعيف ، تقبل الله تعالى ذلك منه ، وجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأحلف عليه بخير .

وكان نزولي في خزانة كتب الأشرف قايتباي رحمه الله تعالى بمفردي ، ونزول الأولاد والحدم عند الصَّهر العزيز البرهاني إبراهيم بن أحمد المالكي ، وعرض عليّ الولدُ النجيب ، الفالح اللبيب ، السيد سراج الدين عمر بن السيد حسين السمهودي «الأربعين النواوية» و«الحلاصة الألفية» وتصريف العزِّي» فكتبت له إجازة وأسمعته الحديث المسلسل بالأوَّليَّة والله تعالى يُنشيه نُشُواً صالحاً ، ويُقِرُّعَيْنَ والده وأهله به ، ويجعله من العلماء العاملين إن شاء الله تعالى .

وممن توفي بالمدينة الشريفة من أعيانها ونحن بالمدينة ، الشيخ الفاضل المعمر الكامل

الزيني آدم بن زبالة ، وكان صالحاً ، على قَدَم خَيْرٍ وطاعة ، وكان قبل قُضاة الأروام (٣٩) قاضياً بالْيَنْبُع (٤٠) ، مشكور السيرة ثم عُزِلَ ، وانقطع إلى الله تعالى ، ولعل مولده أوّل القرن رحمه الله تعالى ورحمنا إذا صِرْنا مصيره .

وكنت شرعت في قصيدة أمدح بها النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأذكر فيها المنازل من مكة المشرفة إلى طيبة الطيبة فأتممتها في هذه الحضرة الشريفة ، وأنا أرجو (٢٠٠٠) قضاء الديون وخاتمة الحنير في عافية بلا بلاء في الدنيا ، وان يكفينا الله تعالى شر نوائب الزمان ، والأعداء والحساد من الإنس والجان ، إن شاء الله تعالى وهي :

هَبُّ النَّسِيمُ على غُصُونِ الْبَانِ الْمَدَى لِنَا مِن طِيبُ طَيْبَةَ نفحةً فَحَدَّ الْعَشَاقُ فِي أَمِلِ إِلَى مَرُوا بِمَرَّ ثُمَّ بِالْبَرْفا دُجَّى مَرُوا بِمَرَّ ثُمَّ بِالْبَرْفا دُجَّى وَطَوُوا خُلَيْصاً ثَمْ مَهُلِ رَابِغِ وَقَضُوا الْمَرْبِ وَيَبَمَّمُوا الْمُ وَتَبِمموا نَحْو الفُريشِ وَأَذْلَجُوا وَبِدا لهم وادي الْعَقيقِ مبشراً وبدي الحُلَيْفة طاب مسعاهم وقد وبدي العقيق مبشراً وبدي الحُلَيْفة طاب مسعاهم وقد وبوجَهوا نَحْو المدينة ضحوة وتوجَهوا نَحْو المدينة ضحوة ربع تضمّن كلَّ خير دائِيم وبوجي الربية سيّد الرسل الذي رأق إلى السّبع الطّباق فيا لَها وعلا البراق وكانَ أشرَف مَرْكَبِ راقي فاستَشْرَ القلّبُ الشريف بما رأى فاستَشْرَ القلّبُ المُطهر ما رأى ما كذّب الْقلبُ المطهر ما رأى

سَحَراً فأذَّكَى لَاعِجَ شجَانِ طَابَتْ وطابَ بها فُؤادُ العاني نَحْوَ الحبيب سَعُوا على الأَجْفَانِ واستقبلوا صُبْحاً رُبَا عُسْفانِ والمخَبْت في نَصٌّ وفي ذملَانِ حَصَفُراء ، ثم الخَيْف ذو الأفنانِ بِمَقَابِرِ الشُّهَدَاءِ والقِيْعانِ بقبول زورتهم وبالرّضوان هَسمُّوا منَ الأشواق بالطَّيرَان فَرُّوابِها عَيْناً مَع الرُّكْبَانِ بِنَبِيِّنَا الْمَبْعُوثِ مَن عَدَنَانِ لم يختلف في ذلك الشقلان من وفعة بَلَغَت أعَز مكان كَالْبَرْق يخفِقُ أَيَّمَا خَفَقَانِ منْ قُرْب منزلة ومنْ إحسانِ وأجازَ ما شهدت بِهِ العينان

هو أحمد ومحمدٌ، والمصطفى خمدت له نارُ المَجُوسِ وزُلْزِلَت رَمَتِ الشَّياطينَ الرُجومُ لَبَعْيْهِ وقد اصطفاه الله جَلَّ جلاله لا يَدْخُلُ التبديلُ في آياتهِ سألتُ قريشُ آيةً فأراهم والجذع حَنَّ إليه عند فراقه ثم الصلاة عليك ما هَبَّ الصبا

ومُسبَشُرُ هَادِ إلى الإبان اليوانُ كسرى انو شروان (٢١) وتسنكس الأصنام للأذقانِ وحباه منهُ بمُعجِزِ القرآنِ أبداً ولا إعرادُهُ بالفاني قرَ السَّماء وجُرْمُهُ نِصْفَانِ شَوْق الحنين الواله الحيران (٣٦) والآل والأصحاب والأعوان

وفي حادي عشر شعبان يوم السبت المبارك ، وصلت مكاتبات من الوزير الأعظم محمد باشا إلى مولانا شيخ الإسلام بأنَّ السلطنة الشريفة أنعَمَت عليه بنظارة الحرم المكي بعلوفة وكانت قبل ذلك بلا علوفة (٤٤) وبخطابة الموقف الشريف ، فحصل للناس السرور بذلك ، وهنأه فقهاء المدينة الشريفة ، وأعيانها ، وفرحوا له بذلك ، وكان يَوْمَ سرور .

ووصل مكتوب الوزير المعظم سنان باشا (سردار) العساكر المجهزة إلى افتتاح اليمن ، إلى مولانا شيخ الإسلام من منزلة النَّبُط (٥٠) وهو أول أدْراك ذوي هِجَّار ، حكام الينبع ، فتعين بروز مولانا إلى ملاقاته ، فبرز يوم الأحد ، ثاني عشر شعبان ، بقافلته المخاصة ، وخرج معه لوداعه أميرُ المدينة وأعيانُها وفقهاؤها إلى الأبيّار ، وتصدَّق على الفقراء ، وحعوا له بالدوام والبقاء ، وحصول العز والسعادة ، وهو جدير بذلك ، أيده الله تعالى .

واستمر إلى المغرب ورحل واستمر إلى الصبح.

المنزل الثاني قرب قبور الشَّهَدَاء: نزله صُبْحَ يوم الإَثنين، واستمرَّ إلى الظهر، ورحل.

المنزل الثالث قبيل الرَّوْحَا: وصلوا إليها قبيل المغرب ، ووصل هناك قاصد من علي بن دَرَّاج بأنَّ حضرة الوزير المعظم سنان باشا وصل يوم الجمعة إلى الينبع ، وأن عسكره سبع محطات ، وأنه يرحل يوم الثلاثاء من ينبع ، وأنه ما حصل منه تشويش ولا تكدير

على أحد ، وأنه في غاية اللطف والملايمة ، بلغه الله تعالى مراده وعشينا ورحلنا . المنزل الرابع المخيّف : وصلنا إليه ضُحّى وعلّفوا الجال ، ورحلوا مغرباً وأصبحوا في بدر ، وكان الوزير سنان باشا خرج من الينبع ، ووصل إلى بدر يوم الثلاثاء ورحل ليلة الأربعا نصف الليل ، فرحلنا يوم الأربعا ظهراً ، واستمرينا على ظهور الركاب والبغال فلم ندركه ، فنزلنا في الخبّتِ قليلاً ثم رحلنا ، وتركنا القافلة خلفنا فوصلنا نصف الليل إلى الْغَيْقة (٤١٠) فوصلنا إليه وهو حاط بها من الظهر ، فأدركناه وقد حَلَّ ، وهو على رحيل ، فجلس إلى أن اجتمع به مولانا شيخ الإسلام ، وحاياه وفرح بوصوله وأكرمه ، وتحدث معه ساعة ، وسأله عن أحوال مولانا السيد الشريف نصره الله تعالى ، ثم سأله عن أحوال اليمن المُتَجدِّد بها . ثم قال : تعبتم كثيراً وما كان يحتاج هذا التعب ، فرد عليه المنتبعدً د بها . ثم قال : تعبتم كثيراً وما كان يحتاج هذا التعب ، فرد

تُمْ ضرب النَّفير ورحل ورحلنا خلفه ، وأصبحنا في مستورة ، وقد انقطعت دوابَّنا فحططنا ، ورحل هو إلى أن نزل موضعاً اسمه البستان ، وأدركتنا القافلة هناك ، ورحلنا معها عصراً يوم الخميس .

ثم نزلنا في (٠٠٠) ورحلنا نصف الليل ، وأصبحنا يوم الجمعة في رابغ ، والباشا أيضاً رحل إلى رابغ صبحاً ، وحططنا وهو المنزل التاسع ، من المدينة الشريفة ، ونزل به الوزير المعظم سنان باشا مع العسكر المجهز معه لافتتاح مملكة اليمن ، وهو نحو الفي فرس ، وأكثر من عشرة آلاف جمل ، وسواد عسكره نحو الحمسة عشر ألف ، غير الفي فرس ، وأكثر من عشرة آلاف جمل ، وسواد عسكره نحو الحمسة عشر ألف ، غير الذين جهزهم من البحر ، وغير من يتبعهم بعد ذلك ، وعمل ديواناً ، ومكل سماطاً كبيراً في رابغ ، وجمع فيه أعيان العسكر ، وأمراءهم وسناجقهم (١٨٠) ، وأجلس مولانا شيخ الإسلام فوق الكُلِّ عن يمينه ، وأقبل عليه وحادثه ، ووانسه على الأكل ، وصار يقدم له بيده الطعام ، وأكرمه غاية الإكرام ، وعند الفراغ أفرغ عليه خُلُعتَيْنِ سَيْبَتَيْنِ ، من أفخر الحلع ، وتوجه إلى منزله ، وأنعم على من وصل معه إلى المنزل ، ورحل مغرباً ، وسار قبل الوزير الى أن نزل في المخبّ ، في موضع يقال له أبو هشيم ، وهو المنزل العاشر ومَرَّ علينا الوزير (١٩٤) فركب له مولانا شيخ الإسلام ، وسار معه ، ثم عزم عليه مراراً بالرَّجوع إلى أنْ رَجَع عنه ، ومضَى الوزير إلى أن نزل في الحبت ، بحيث أبعَدَ جدًّا منال.

المنزل الحادي عشر نبّاع: بقرب طرف قُدَيْدٍ ، فوقه إلى ناحية المدينة ، وصلنا إليه بعد العصر ، وأنَخْنَا وعَشَّيْنا ، ورحلنا بعد المغرب ليلة السبت تاسع عشر شعبان ، ومررنا قرب الصبح بعقبة السُّويق ، وقطعناه ونزلنا قبل الفجر في خُليْص ، وهو : \_\_\_

المنزل الثاني عشر من المدينة الشريفة: ويقال له بالتركية (كزلجة بركة) (؟): أقمنا به إلى آخر النهار، ورحلنا قرب المغرب، ومررنا بِعُسَّفَان ليلاً، ولم ننزل به، وبعد المرور بعسفان وصل مولانا السيد حسين بن مولانا السيد حسن نصره الله تعالى لملاقاة حضرة الباشا، واجتمع ومعه نحو ثلاثين فرساً، وسايَرَّهُ إلى المنزل.

المنزل الثالث عشر طرف الُبَرْقَا: نزلنا به ضُحى يوم الإثنين ، حادى عَشْرِيْ شعبان ، وأَقَمَنا إلى العصر ورحلنا.

المنزل الرابع عشر وادي مَرِّ الظَّهْران : وصلنا إليه ثلث الليل ، وعَشَّيْنا ورحلنا ، وأصبحنا في مكة المشرفة ، يوم الثلاثاء ثاني عَشُرَيْه .

وأما الباشا فانه ما نزل بالوادي ، واستمر إلى أن نزل عند أُمَّ المُؤمنين (٥٠) وأقام ذلك اليوم جميعه هناك ، وطلب السيد حُسين بن حسن ، وألبسَه خلعةً سنيَّةً فاخرة .

ثم في يوم الأربعا رابع عَشْري الشَّهْرِ رحل من هناك بالزَّينة التامة ، والموكب التام ، وأَلْبس جميع العسكر ، ودخل إلى مكة المشرفة ، واستقبله أفندي مكة عبد الرحمن أفندي إلى الجوخي ، ومشى معه إلى أن دخل مكة وعدَّى إلى برُكَةِ ماجِد (٥١) ، ونزل بوطاقِه (٥٢) هناك وكان قد دخل مكة ليلاً ، وطاف وسعَى وعاد إلى وطاقه بأم المؤمنين .

وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً ولم يُعْهَدُ دُخُول عسكرٍ مثل هذا في الكثرة والزينة إلى مكة وعُدَّتُ خَيْلُهُ فكانت ثلاثة آلاف، وجاله تقارب عشرين ألف جمل، وشقَّ مكة ، ولم ينزل إلَّا في بركة ماجن ، ضرب أوطاقهُ هناك ، وضبط العسكر ضَبطاً مُحْكَماً إلى أنْ رحل في رابع رمضان إلى جهة اليمن كتب الله تعالى سلامته.

#### [الرحلة السادسة]:

ذكر الزيارة المباركة في سنة ثمانين وتسع مئة .



توجه مولانا شيخ الإسلام بدر الدنيا والدين ، السيد حسين الحسيني ، أدام الله سعده ، إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ليكسو الحُجْرة الشريفة النبوية بالكسوة الحضراء السلطانية ، حسب الأمر الشريف السلطاني فَبَرَزَ في تجمل عظيم ، لا يُعْهَدُ مثله ، واستصحب من الأعيان طائفة أجلُّهُمْ مولانا الشيخ عبد الواحد الشيبي ، وولده الشيخ الطاهر ، ومولانا معين خان ، وغير ذلك .

وصحِبتُهُ في هذه الزيارة ، والله تعالى يتقبل ذلك و يجعله خالصاً لوجهه الكريم بِمَنَّهِ وكرمه ولطفه وإحسانه .

وكانَ البروز عصر يوم الأحدِ سابع عَشْري جادي الأولى سنة ثمانين وتسع مئة.

المنزل الأول الجموم : أقمنا يوم الاثنين ويوم الثلثاء ، وكان الرحيل ظهر يوم الثلاثاء على العادة .

المنزل الثاني طرف البرقا: وصلناه مغرباً وعشينا ورحلنا.

المنزل الثالث بتر عسفان : وصلناها شروق الشمس ، وأقمنا إلى قُبَيل المغرب ، ورحلنا .

وجُهرت البئر في آخر النَّهار <sup>(٥٣)</sup> ،

ورأينا هلال جهادى الأخرى بعد ، قطع عقبة عُسْفان ليلة الخميس جعله الله تعالى مباركاً .

المنزل الرابع خُلَيص : وصلناه وقد بتي من الليل ثلثه ، وكان به الْعَلَفُ والنَّوى قليلاً ، وباعوا الربع النَّوى بستة عشر محَلَّق ، ثم لم يوجد بعد ذلك ، وأقمنا إلى العصر أول جادى الأخرى ، ورحلنا وقطعنا العقبة بين المغرب والعشا ، ثم استمرَّينا على ظهور الجال .

المنزل الخامس نزلنا بعد مُضِيِّ ربع الليل: في جادة مشاش (؟) وأقمنا ساعةً ورحلنا، واستمر إلى الصبح يوم الجمعة.

المنزل السادس السُّراج: نزلنا وصلينا الصبح يوم الجمعة، وأقنا إلى قبيل الظهر، واستمرينا إلى المغرب.

" Held the formal

أر د و در الذه لم يرغ بر هر من و حرارًا م

المنزل السابع دفين (؟) : أقمنا فيه إلى قرب نصف الليل ، ورحلنا .

المنزل الثامن رابغ: وصلناه عند صلاة الصبح يوم السبت ثالث جُهادى الآخرة وكان سعر النّوى في رابغ الرّبع بأربعة عشر علّقاً، وهو قليل وكان ذهب لمولانا حمل خوشخا في (؟) بعد خليص في الرحلة الثانية ، فأرسل إليه راحلة وجهالة وجمل ليأتي به ، ولزم من ذلك تأخرُه برابغ إلى يوم الأحد رابع الشهر، ورحلنا بعد مُضِيِّ ربع النهار، يوم الأحد المذكور.

المنزل التاسع ودّان: نزلنا به مع صلاة المغرب، وعشينا، ورحلنا سريعاً، إلى الصبح يوم الاثنين.

المنزل العاشر الغيقة: نزلنا به صبح يوم الاثنين، وحصل لمولانا نوع من برد ونقاضة، وقليل حُمَّى استمرت به إلى العصر، وعافاه الله تعالى من ذلك، وكان رحيلنا قبيل الظهر.

المنزل الحادي عشر شجرات الأمير: أَنَخْنَا بَهُ قَرْبُ المَعْرِبُ ، وعَشَيْنًا ، ورحلنا بسرعة ليلة الثلثاء إلى طلوع الشمس .

المنول الثاني عشر بكثر : وصلنا إليه عند الإشراق ، يوم الثلاثاء ، وكان النّوى قليلاً ، يسومون في الربع منه عشرين مُحلَّقاً ، ولم يحصل لكثير من جَمَّالة أهل القفل شيء من النّوى ، لاستيلاء الأقوياء عليه ، وله يحصل لجالنا شيء فأقاموا ينوم الاربعاء إلى بعد الظهر ، وأطعموا جالهم التمر ، وما سَدَّهُم (؟) وحملوا بين الظهر والعصر ورحلوا .

المنزل الثالث عشر الصَّفُوا: وصلوا إليها بَعْدَ مُضِيٍّ رُبُع الليل ، والجِمَالُ في غاية الضعف وأصبحوا يوم الخميس ثامن الشهر في الصفرا ، وأقاموا إلى بين الصلاتين ، ورحلوا .

المنزل الرابع عشر الخَيْف: وصلناه ليلة الجمعة تاسع الشهر بعد مُضيَّ ثُلُث الليل، وأَقْنَا فيه إلى قبيل الظهر وتوجه من هذه المرحلة حضيري ... (٥٤) السيد علي بن دَرَّاج، بالمكاتبات إلى مصر، وأقمنا فيه يوم الجمعة ولحقنا فيه الحواجا نقد علي (؟) ورحلنا قبيل الظهر.

المنزل الخامس عشر النازية: وصلناها قبيل المغرب، وعشينا ورحلنا، وصادفنا تلك اللبلة وهي ليلة السبت أفندي المدينة القاضي عِزَّ الدين أحمد، وهو متوجه إلى الينبع، إلا أنه مغلب عليه، لأنه كان مريضاً، وتوفي بعد أن مَرَّ علينا، وهو ينازع وتوفي وعادُوا به إلى المدينة، ودفنوه على نيَّته في البقيع، وهو رجل شريف من السادة الصفويين، غير أن أهل المدينة لم يشكُرُوا اقضاءه، سامحه الله تعالى.

المنزل السادس عشر السُّويقة: بعد أن مررنا صبحاً شعب عليّ وقبور الشهدا، ونزلنا، ولاقانا به بعض أهل المدينة، وكان نزولنا عند إشراق الشمس، وغدينا ورحلنا قبيل الظهر يوم السبت.

المنزل السابع عشر قبيل الْمُفرِّح الكبير : عند البئر التي جَدَّدَها الوزير سنان باشا ، وصلناها وقت العشا ، وعشينا ورحلنا .

المنزل الثامن عشر المدينة المنورة: على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وصلناها ضحى يوم الأحد وكان لمولانا موكب عظيم في دخوله ، ولاقاه أمير المدينة السيد مانع الحُسَيني ، وشيخ الحرم الشريف المدني الأمير محمد بكر ، وأغاة القلعة أحمد أغا وكاتب اسمه حسن جلبي ، وساير أعيان المدينة الشريفة ، وكان دخولاً جميلاً .

وخيطت الكسوة الشريفة بأواخر المسجد الشريف النبوي صلى الله على نبينا وسلم . فلما كان يوم الخميس ضُحَى ، دخل شيخ الحرم ، ومولانا شيخ الإسلام وأتباعه والحدام ، ورفعوا الكسوة العتيقة وألبسوا الحجرة الشريفة الكسوة الجديدة ، وحضر أهْلُ المدينة كلهم ، وكان قبل يوم العيد ، وتَمَّ ذلك بسرعة ، ولله الحمد والمنة ، وكان يوماً مشهوداً .

وكانت مدة الإقامة بالمدينة الشريفة إلى يوم الثلاثاء سابع عَشْري جمادى الآخرة وكانت ... (٥٠٠) .

وحصل به كل التَّمَلي التام ولله الحمد والمنة .

وارتحلت القافلة صبح يوم الثلاثاء إلى ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وهي المنزل الأول ، واستمرت القافلة إلى المغرب وارتحلت وسارت إلى الصبح .

المنزل الثاني قبور الشُّهَداء : بل دونه بقليل ، صلينا فيه صلاة الصبح ، وأقمنا إلى قبيل الظهر ، ورحلنا .

المنزل الثالث دون الرَّوحا: وصلنا إليه قبيل المغرب ، وأقمنا إلى قريب ثلث الليل ، ورحلنا .

المنزل الرابع الخيف : وصلناه صبحاً بعد طلوع الشمس ، وأقمنا إلى الليل ، ورحلنا بعد العشا .

المنزل الخامس الصفراء: وصلناها وقد بتي من الليل أكثر من ثلثه ، وأقمنا إلى الظهر ، ورحلنا .

المنزل السادس بَدْر : وصلنا إليه وقت العشا ، ورأينا هلال رجب ، ليلة السبت قبل الدخول إلى بَدْرٍ ، وأقمنا يوم السبت ، ولَيْـلة الأحد ، ورحلنا ظهر يوم الأحد .

المنزل السابع موضع يقال له بُرَيْمَة : من حَبّت البزوة ، وصلناها وقت المغرب ، وعَشَّينا ، ورحلنا .

المتزل الثامن حاجر: وصلناه عند طلوع الشمس ، يوم الاثنين ، وغدينا ، ورحلنا قبيل الظهر.

المنزلِ التاسع قبل مستورة : وصلناه ليلة الثلثاء وقت المغرب ، بعد أنْ عَدَّينا بِثر مَسْتُورَة وعشَّيْنَا ورحلنا .

المنزل العاشر رابع : وصلناه صبحاً يوم الثلثاء ، وأقمنا إلى المغرب ورحلناً .

٠. أمسيمتي ، ، رایجه م نزان «بمندوخ*وا وخسانیا* معناابددقت امث دماین ه درمنسب ده فلت المكم صحاحيل المكم بت تعر الدخلالحسد بدر دادّ بيئ نسيت مليه دن حدد دهلت زي ٿ مقبد*لت کا لصة لوجيدا کوپرمطنع فين*ا نبيب معن يتاس لريدمن جست ا بزن الحرم وذرفت السووخ العمد فم ب ما وتست الكوب واسانيا ورفان بنه وكرمان ش لعدتمه هاجره صفت مندهم النزام الا متعض صعناديها والثعث وفنت المؤر ميدان فُرْتُحَبِّبَ حَبْثُ كَلِّبَدَ بِيمَ الادبِعِ وروزت وعسفت ونمنه قلیل و د ومروزد وبصفك والفرمش بقينا مرسيرا ب مر رخوا مدرت مع عندرد م عبدوا بترناوا فايعرال نغدن عن إمصراغ ونزلن بـ ومشيخاو دمنت بعالمست إنحاسطة طرف البرة وصعن وصحو تعدن فال وفدت ورملسب

المنزل الحادي عشر دَوْرَان : سرينا طول الليل ، وأنخنا مع طلوع الشمس في الحنبتَ خَبْتِ كُلَيَّة ، يوم الأربعاء .

المنزل الثاني عشر قريب الْعَقَبَة : وصلنا إليه بعد المغرب ، وأنخنا وعشيّنا ونمنا قليلاً ، ورحلنا قبل غروب القمر ليلة الخميس ، سادس الشهر ، ومَرَزْنا بالعقبة ، والقمر منه بقية يسبرة ، إلى أنْ غَرَبَ على آخِرِ أَهْلِ القافلة ، عند مرورهم بالعقبة ، واستمرينا إلى خُليْص ليلاً .

المنزل الثالث عشر محكيّص : وصلناها قرب نصف الليل ، ليلة الحميس ، وأقمنا بها إلى الظهر ، يوم الجمعة ، ورحلنا واستمرينا إلى قبيل المغرب ونزلنا .

المنزل الرابع عشر: تعدَّينا عن أبي مراغ ، ونزلنا بينه وبين عُسفان وعشينا ، ورحلنا بعد العشاء ، واستمرَّينا إلى الصبح على ظهور الجال .

المنزل الخامس عشر طرف البرقا: وصلناه ضُحَّى ، وتعدَّينا عنه ، ونزلنا وغَدَّينا ، ورحلنا .

المنزل السائص عشر وادي الجموم: نزلناه عند دخول وقت العشا، وعشَّينا، ورحلنا ودخلنا إلى مكة صُبْحا.

جعلها الله تعالى زيارة مقبولة خالصة لوجهه الكريم وشفع فينا نبيَّه محمداً صلى الله عليه وسلم ، ولا جعلها آخر العهد من ذلك الْجناب الكريم ، ورزقنا العودَ ثم العَوْدَ ثُمَّ العودَ ، ما بقينا ، بِمَنَّهِ وكرمه إن شاء الله تعالى .

#### الحسواشي :

<sup>(</sup>١) س ٢ ص ٢١٩ وما يعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر كلامه عن (الوجه) في والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، قسم (شمال المملكة) ص ١٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) من ص ١ إلى ٦٨ ــ المقدمة ، والكتاب من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) .

 <sup>(</sup>٤) الجنته - تحت الجيم ثلاث نقط - هي ما يسمى (الشنطة) أي الحقيبة .

- الاسباهية تحت الباء ثلاث نقط -: الفرسان (أهل الحنيل).
- (٦) البطة إناء يتخذ من الجلود المبيِّكة الملصق بعضها ببعض ، بشكل الدباءة الكبيرة فه ضيق له غطاء ، يستعمل للسوائل .
- (٧) الْجَبا كما يفهم مما ذكر المؤلف مبلغ محدد من النقود ، يجبيه ، أي يأخذه أعراب الطريق من المسافرين عن كل جمل مُخَمَّل ، أو فوقه شقدف ، وهو مركب مُظلَّلٌ كبير ، ذو جانبين كل جانب يتسع لراكب ، وقد ينسع للمرأة وأطفالها الصغار ، وكذا الجمل الذي يحمل شبريَّة ، وهي مركب مكشوف ، ذو جانبين ، يركب في كل جانب إنسان ، وهو أقل راحة من الشقدف المتسع لبعض ما يحتاجه الراكب ، مع وقايته من الحرَّ والقرَّ والمقرِّ والمقرِّ والمقرِّ والمقرِّ والمقرِّ والمقرِّ .

ولعبد الغني النابلسي في كتاب والحقيقة والمجاز ، في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، في كلامه على المدينة المنورة في اليوم الـ(٢٩٤) كلام طويل في محاولة إيضاح معنى كلمة (جَبَا) عند قوله : (ومن عادة أهل مكة والمدينة وما والاهما أنهم إذا جاؤا بالقهوة لا بُدَّ أنْ يقولوا : جَبَا) إلى آخر ما قال .

والكلمة لا تزال مستعملة يقولها المره إذا قدم لآخر شيئاً بدون مقابل : (حَبَّا) فيكون جواب الآخر : عَدُوك يهيا) .

- (٨) الهُلَّة : نوع من العملة النَّحاسية \_ يظهر أنها بصورة الحُلقة \_ وقد ظُلَّت مستعملة في الحجاز ونجد ، حتى أبطلها الشريف سعد بن زيد الذي امتدَّ حكمه إلى نجد ، قال الطبري في وإنحاف الزمن ، بتاريخ ولاية بني الحسن ، : وفي سنة ١١١٤ \_ يوم الثلاثاء رابع عشر الحرم نادى الشريف سعد بن زيد في مكة أن صَرْفُ الشريفي عشرة حروف ، وأنَّ الحُلَّقة بطَّالة ، ولا الشريفي عشرة حروف ، وأنَّ الحُلَّقة بطَّالة ، ولا تسلك إلا محلة المدينة ، وهي في الحقيقة كانت مضرة ، لا تعرف هي نحاس أو رصاص ، وكان يسموها (٩) العامة (سيدر) وكان بها صَرْفُ الشريفي خمسة وعشرون حرفاً ، والريال بثاني عشرة حرفاً ، والمكلب باثني عشر حرفاً ، وكل من بيتها في كيسه يصبح يراها ألواناً ، أصفر وأحسر ، فأراحوا العالم منها . انهى .
- (٩) كذا والصواب (ذوو رومي) وهم شيوخ قبيلة زُبَيْد ، ولهم حوادث وأخبار في ذالك العهد تجد طرفاً منها في ويدايع الزهور، وه درر الفوائد المنظمة، وتواريخ مكة عن تلك الحقبة والقرنين التاسع والعاشر.
  - (١٠) لعله يقصد بكلمة (كيان) جمع كوم أكوام...
    - (١١) المعروف في المعاجم باسم (الْبَزُواء) وفي الشعر.
      - (١٢) هو غيقة لها ذكر كثير في الشعر.
        - (١٣) ترك للاسم بياضاً .
  - (١٤) حذفنا ثلاثة أسطر تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام.
- (١٥) هو حاكم مكة المكرمة في ذالك العهد الشريف أبو نمي بن بركات ، توفي سنة ٩٩٧ وترجمته مفصلة في وسمط النجوم؛ للعصامي .
  - (١٦) عشرة أبيات منها :

وإنَّ كرام السُعُرْب تحمي نزيلها وتُسْدِي إلى وفادِها بالمكارم وفيها من الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ما حال دون نشرها.

(١٧) وأورد بعد هذا : (قال ابن عساكر : إنَّ أبا الطيب أحمد بن عبد العزيز المقدسي رحمه الله ــــ زاد على البيتين المشهورين : (يا خبر من دُفنت بالقاع أعظمه) ـــــ ثم أورد قصيدة في خمسة عشر بيتاً ، فيها غلوً في مدح المصطفى ــ عليه الصلاة والسلام ــ وعنائفة لأمره الكريم : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، أيًّا أنا عبد ، فقولوا عبدالله ورسوله » . لم نورد القصيدة .

(١٨) يقصد بالحصار الحصن ، والكلمة \_ وإن كانت تركية الأصل \_ إلا أنها مأخوذة من المحاصرة .

(١٩) سطر لم يتضح في التصوير.

(٧٠) هذا البيت من قصيدة لابن مطروح أوردها صاحب كتاب وإنحاف الزمن، مع شعر القطبهي.

(٣١) خوافة الطَّبُل لها أصْلُ من الصحة فَالرَّياح عند هبوبها تسْفُو الرَّمالُ فتكون منها كثباناً متراكمة ، فَإذا سكنت الرياح ، بدأت أعالى الكثبان تنهال ، فيحدث انهيالُها أصواتاً غريبة يسمعها الإنسان بدون أن يرى مبعثها . وكان العرب ـــ قديماً ــ يُسمون تلك الأصوات عزيفاً ، ويظنون أنها أصوات الجنّ ، ويسمون أبارق رمل معروفة باسم (أَبْرَقَ العُرَّاف) .

والموضع الذي بقرب بَدْر كثيب من الرَّمْل ، يجدث فيه ـــ بتأثير الرياح ـــ ما بجدث في الكتبان الأخرى من العزيف ، فيظنه من يسمعه ويجهل سبَبُه صوتَ طَبَّلٍ ، ومن هنا نشأتِ الحرافة عند أناس يجهلون طبيعة الصَّحرَاء .

(٢٢) اسم الموضع غير واضح في النصوير ، وقد يكون (الْبَزُّواء) .

(٣٣)-التذكير - بالطريقة التي تتبع في بعض البلاد الإسلامية قبل الفجر - من الأمور المبتدعة بعد القرون الثلاثة المفضَّلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم : وخير القرون قرني ، ثم المذين يلونهم ، ثم المدين ال

(٢٥) مكان النقط بيت فيه مبالغة دَعَتْ إلى حَذْفِهِ.

(٢٦) ترك بياضاً لوصف هذه الزيارة ، ولم يكتب شيئاً .

(٢٧) مكان النقط كلمة غير واضحة ولعلها (والشمس حبَّة).

(۲۸) دفتردار ــ كلمة تركبة تؤدي معنى رئيس الكتاب.

(٢٩) تقع في ٢٢ بيتاً ومنها :

إلى مَ وقد جاوزت حسين حجّة أضيع عمراً ضائعاً إثر ضائع وأخرها:

عمليك صلاة دائم ، وتحيَّمة وآلِكَ والأصحاب في كُملُّ طالِح وهي مما لا تتسع له صدور كثير من القراء ، لاحتواثها على عبارات لا تجوز في حق الرسول صلى الله عليه لم .

(٣٠) إقامة حفلات الموالد من الأمور المبتدعة ، وتشتد حرمتها حين تقام في مسجد المصطفى على مقربة من قبره الشريف ، وهو القائل : «كُلُّ عَمَل لَيْس عليه أمْرنا فَهُو رَدًّه .

(٣١) كذا ورد اسم (خليص) مُعَرَّفاً ، والأعلَّام لا تعرف إلا سماعا ، ولم أر ـــ فيا اطلعت عليه من كلام القدماء ما يدل على تعريفه .

(٣٧) قاضي القضاة لقب لا يجوز إطلاقه على مخلوق ... كما نصٌّ على ذالك شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب والتوحيد و.

(٣٣٠) كذا في الأصل وقد يكون المقصود حُراساً يُزْبَن إليهم ، أي يلتجأ إليهم للحاية عند الحوف ، وقد تكون (مزينا) ويراد بها قبيلة مزينة ، ولكن بلاد مُزَينة بقرب المدينة بعيدة عن خُليص ، وليس من المعقول أن تخالط

قبيلة حرب في وسط بلادها .

(٣٤) ترك بياضاً لكتابة اسم القاصد.

(٣٥) الْبناء على القبور عمَّرُم شرعاً ، والحمدلله الذي طهر الأماكن المقدسة من أَوْضَارِ الحرافات والبدع ، فأزال معالمها وآثارها كالقباب والأبنية على القبور .

(٣٦) يازجي الحرم — أي كاتب شؤونه (يازجي) كلمة تركية معناها (كاتب)

(٣٦) الينكشارية من جنود الدولة التركية ، ذَوُو تربية خاصّة ِ.

(٣٧) حَمْسَةُ أَبِياتُ لَمُ أُسْتَطَعَ قراءتُهَا لَعَدَمُ مَعْرَفَتِي اللَّغَةِ الفَارِسِيةِ .

(٣٨) لم يذكر اسم المنزلة .

(٣٩) يقصد بالأروام (الأتراك) فؤرخو ذالك العصر يسمونهم الروم . .

(٤٠) صواب الأسم (ينبع) بدون تعريف.

(٤١) حذفنا سطراً فيه كلمات موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم.

(٤٢)كذا والعجز مختل الوزن .

(٤٣) ثم ممانية أبيات يطلب فيها من الرسول ما لا يجوز أن يُطلّب إلّا من الله تعالى وحده ، كغفران الذنوب ، وقضاء الديون ، والانقاذ من جور الدهر وعداوة الحسّاد والأقران

(22) العلوفة المرتب.

(٤٥) النَّبُط (نَبَط) منهل بقرب أمّ لُبعٌ ، بطريق ساحل البحر ، الذي كان يسلكه حجاج مصر ، وله ذكر كثير في رحلات الحج وانظر عنه (قسم شهال المملكة) من والعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية،

(٤٦) الصواب (غيقة) بدون تعريف.

(٤٧) ترك بياضاً لاسم الموضع ولم يذكره .

(٤٨) سِنَاجِق - جمع سنجق كلمة تركية تعني رؤساء فرق العساكر.

(٤٩) الوزير سنان باشا هو الذي ألف القطبي كتاب والبرق اليماني في الفتح العثاني و لبيان غزوه بلاد اليمن ، إذ الوزيرُ المذكور حين عاد من اليمن قدَّم للقطبي (نسخة من تاريخ فتح اليمن ، منظومة باللسان التركمي) فاستعان بها في تأليف ذالك الكتاب ، وهو من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر).

(٥٠) يقصد بأم المؤمنين المكان الذي فيه قبر ميمونة أمِّ المؤمنين ، وهو سَرِف ، بقرب التَّنْعِيم ، غير بعيد من (الشهداء) وقد اتَّصَلَ عمرانُ مكة الآن بذالك المكان ، بل تجاوزه .

(٥١) بركة ماجد في محلة المسفلة ، وأصل الكلمة (ماجل) باللّام ، والماجِلِ كُلُّ ماءٍ في أصل جَبَلٍ أوْ وَادٍ ونَصَّ علماء اللغة على أنَّ الماجِل موضع بباب مكة ، يجتمع فيه ماء يتحلّبُ إليه . وهو ما عرف أخبراً باسم بركة ماجد .

(٥٢) الوطاق كلمة تركية يقصد بها المخيم.

(٥٣) جهرت البئر \_ أي نُظُفَتُ ، وأُخرج ما فيها من طين وأحجار ، ليزداد ماؤها .

(٥٤) كلمة غير واضحة .

(٥٠) بياض في الأصل.

### تاديخ الفاخري لا الأخبيار النجددية

1 1 1 1 1 1 1 TO TO

#### حول وفاة ابن لعبون:

وقال الأستاذ الدكتور الشبل ص: ٢٩ : \_ وتوفي ابن لعبون سنة ١٢٥٥ هـ انتهى .

وأنا لم أقل بأنه مات في هذه السنة ، ولكنني اطلعت على تتمة لكتابه المتعلق في الأنساب الذي كتبه استجابة لطلب الشيخ ضاحي بن عون المطلبوع بمكة المكرمة ، حاء في تلك التّيمّة ما نصه : (ودخلت السنة الحامسة والحمسون بعد المتين والألف والموجود من آل اسماعيل الركن الشديد ، والحصن المشيد ، الجواد المفيد ، ضاحي بن محمد بن إبراهيم ابن عون بن حمد بن اسماعيل ، وابن أخيه بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عون ،

وتلك التنمة نسخها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر — صاحب التاريخ المعروف باسم والسعد والمجدة — في ١٩ رمضان سنة ١٣٦٨ ثم اطلعت على تلك التَّيِّمَّة في كتاب وتحفة المشتاق، لابن بسام، وذكر في مقدمتها أنه نقلها من تاريخ حمد بن محمد بن لعبون (بقلمه) ولكن ما ورد في كتاب وتحفة المشتاق، يختلف كثيراً عما نسخه ابن ناصر، ومن أمثلة الاختلاف الجملة التي حددت التاريخ بسنة ١٢٥٥ — فهي : — في الكلام على ذرية اسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن حسين المدلجي : — (منهم ضاحي بن

محمد بن عون بن إبراهيم بن اسماعيل ، التاجر المشهور ، المتوفي في بَمْبَي من بلاد الهند ، سنة ١٢٦٠) انتهى .

فائنُ بَسَّامٍ ــ أو من نقل عنه ابنُ بسَّام ــ ويظهر أنه ابن ابن عيسى ــ نصَّ على الله الكلام من تاريخ ابن لعبون (بقلمه) وقد نص على تاريخ وفاة ضاحي بن عون سنة ١٢٦٠ ــ فهل عاش إلى هذا التاريخ ؟ أنا أشك في هذا وأراه مما زيد في الكتاب وقد يكون من زيادة زامل ابن المؤرخ وقد وصلت إلى ابن عيسى نسخة من كتاب ابن لعبون بخط المؤرخ وبخط ابنه زامل ولزامل زيادات فيها .

أما سنة ١٢٥٥ فلا شكَّ أن ابن لعبون ادْركها —كما نصَّ على ذالك في غير موضع من التتمة التي نسخها عبد الرحمن بن ناصر.

ولكن لا يمكن الجزم بأنَّ ابنَ لعبون مات في تلك السنة .

وفرق بين أن يقال : (عاش إلى سنة ١٢٥٥) وأنْ يقال : (مات في سنة ١٢٥٥) أما الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسَّام فلم يؤرخ وفاته حين ترجمه في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» : بل اكتفى بقول : (ولَمْ أَقِفْ على السَّنَةِ التي توفي فيها ، إلَّا انه ذكر وفاة ابنه محمد سنة ١٧٤٧هـ) انتهى .

#### مخطوطتا الكتاب:

قال الدكتور الشبل (ص ٣٠) بعنوان (التّعريف بالمخطوطة) وهو يقصد أصل الكتاب الذي اعتمده للتحقيق : (يكاد يغلب على الظن أنه لا يوجد من هذه المخطوطة سوى نسختين) ثم ذكر النسخة التي بخط عبد الرحمن بن محمد بن ناصر المتوفي قبل عشر سنوات تقريباً ، والنسخة الثانية التي كتبها محمد بن حمد العمري سنة ١٣٨٠ وذكر أنه نقل مقدمتها عن مقدمة كتبها عبد الرحمن بن عبدالله بن حمود التويجري .

ويلاحظ على ما تقدم :

۱ — التعبیر بكلمة المحطوطة ویراد بها الكتاب المحقق تعبیر موهم ، غیر واضح ،
 فقد یقصد به إحدی المحطوطات من الكتاب لا الكتاب نفسه .

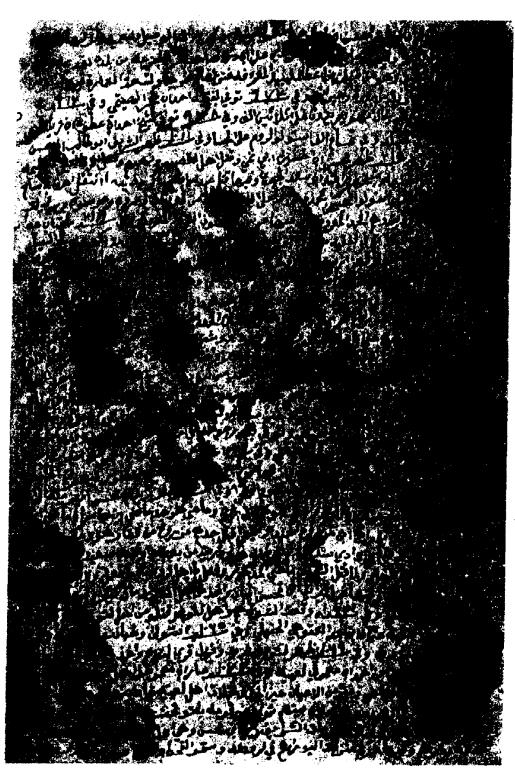

(الصفحة الأولى من نسخة حمد الجاسر)

٢ — القول بأنه يغلب على الظن عدم وجود أكثر من نسختين لذلك الكتاب ليس صحيحاً لأن ناسخي النسختين نسخاها في عصرنا الحاضر — أي بعد قرن من الزمان ، على وجه التقريب على وفاة المؤلف — هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فها نسخا عن نسخة أو نسختين ومن غير المعقول عدم وجودهما .

ثم الإشارة إلى أنَّ العمري نقل مقدمة نسخته عن مقدمة كتبها التوبجري بدل على أن التوبجري نسخةً نقل عنها العمري .

ومع كل ما تقدم فنسخة التُّويجري موجودة وكان قد فرغ من كنابتها في ثالث المحرم سنة ١٣٦٨ وقد اطلعت عليها ونقلت عنها نسخة في غرة جهادى الآخرة سنة ١٣٧٧.

وقد كتب في مقدمها ترجمة للفاخري أورد الدكتور ملخصها ونصّها كاملة: (ولد سنة ١١٨٦ في بلدة التويم من سدير ونشأ بها وقرأ القرآن ، وانتقل من التويم إلى الأحساء في حادثة الترك ، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد حَرْمة . كان رحمه الله أحد أدباء نجد في زمانه وكان يجيد الخط ، وقد حصل كتباً كثيرة بخطه الحسن ، وله نقولات في مختلف العلوم ، وقد جمع كتاباً في الأدعية النبويّة سماه «الأحاديث المرويّة في الأدعية النبوية » ولكنه قد تلف بسبب الأرضة ، ولم يبق منه إلا ورقات قليلة ، وقد رأيتها بخطه ، وله معرفة بالشعر ، فن شعره قوله مؤرخا حادثة الترك في سنة ١٢٣٣ قال : عمل به الناس جالوا حسما جالوا ونال منّا الأعادي فيه ما نالوا عام الأخلاء : أرّخه فقلت لهم :

أَرُّخْتُ قالوا : بماذا قلت (غربال) ١٢٣٣ .

ومن ذلك قوله من قصيدة في عال الترك لما جاءوا لخرص الزَّروع: وعال بحذف اللاَّم جــاءوا تُريْدُ خراصَنَا من غير صاد لِبَيْتِ المال دون اللام سَهْمٌ وسهم دون دال للمزّناد وقد ذُكر لنا أن هؤلاء العال الطغام أجازوه على هذه القصيدة ، وتركوا له زكاة زرعه ، وقد توفي سنة ١٢٧٧ رحمه الله تعالى آمين).

ولخالاتهم يسيرم بعداله لعراضه يرمج وفي هلالالرتو لألكي الدينافا متمعة شوكلهم فالمائزل الاعام وبيناه وبعن المؤتن ت ومراج فأملنه الدميني فلما بلغها والمقصيرة فريغرها عزلان سه

ثم كتب التوبجري مقدمة لنسخته أوردها الدكتور الشبل (ص ٥٩ في الهامش).

٣ ـــ ويضاف إلى ما تقدم أنَّ لديَّ نسخة من ذلك الكتاب أقدم تاريخاً مما تقدم الحديث عنه تبدأ بما هذا نصه: (وفي سنة خمسين ونمان مئة اشترى حسن بن طوق جد المعمَّر العيينة).

وآخرها في الكلام على حوادث سنة ألف ومثتين واثنين وثمانين (١٢٨٢) ولكن لما ذكر سنة ١٢٨٧ قال : (وفي محمد بن عمر الفاخري) وذكر بعد ذلك : (وفي النصف من شعبان حدث وباء في العارض ، ومات فيه الشيخ حسين بن علي ، والشيخ عبد الرحمن بن بشر) . واستمر في سرد الحوادث .

٤ — يوجد لدى آل الفاخري نسخة أيضاً وأذكر أني فكرت في نشر تاريخ الفاخري قبل عشرين عاماً فعلمتُ بتلك النسخة فكتبت إلى الأخ عبدالله بن محمد الفاخري في الموضوع فكتب إلي كتاباً جاء فيه : (إن التاريخ المذكور فيه بعض الكلمات والتعابير الركيكة التي لا تستقيم وصحة المعنى وسلامة الأسلوب) ففهمتُ من هذا عدم الرغبة في نشره . (انظر الصورة في الصفحة المقابلة).

أكاد أجزم بأن النسخة المشحونة بالأغلاط التي اتخذها الدكتور أصلاً وأتعب نفسه في كتابة الحواشي الكثيرة لتصحيح ما فيها من لَحْن ، ليست منقولة عن أصل صحيح ، ويدل على هذا أن النسخة التي لدي تذكر السنوات بالأرقام لا باللفظ فكلمة سنة (خمستعشر وألف) كتبت (١٠١٥) وهكذا.

ولا أستبعد أنَّ المؤلف كتب معلوماته بشكل (مسودة) ليرجع لترتيبها وتصحيحها فلم يتيسَّره له ذلك ، فنقل من بعده أناس من العامة إذْ ليس من المعقول أن الفاخري ودرجته من الثقافة لا بأس بها وخطه حسن ، ليس من المعقول أن تقع منه هفوات في كتابة كلمات لا تصعب كتابتها على من لديه أقل إلْمام بقواعد الإملاء.

ويجد القارىء نماذج لخطّ الفاخري الحسن في هوامش نسخة المتحف البريطاني في طرة الكتاب وفوق الورقة (١٨٨) حيث أضاف على حواث سنة ١٢١٥ ما هذا نصه :

#### **新加州**

- BLPAKERI -

Importor 8 Seller of Water Baglass 8 Agricultural Machinery

G. R. : 1698

Tolophous :

عبدالآ المحمد الفاخري

أسارع النيخ عمد بن عبدالوهاب الرابة السودية

Abdulla Mohammed El-Fakhri

Shaikh Mohammed Abdulwahhab Street RIYADH - Saudi Arabia النراث البرق : ( **الفاخري** )

استیراد ویسع سسکاین وآلات زراعیسهٔ

س. ت. ۱۹۹۸

تلبون :

الابع عدا المراب المرا

(قسم من كتاب أحد أحفاد الفاخري عن تاريخ جدّهم)

## رحسلة التمسيمي التونسي إلى الحسيج

\_ £ .

ونسير مع الشيخ التميمي التونسي — سَيْراً يحِزَّ في النَّفْسِ ويؤلمُها ما اتَّصف به ذالك العصر وذالك المجتمع الإسلامي من جمود فِكْرِيٍّ ، وهيمنة للبدع والحرافات على كثير من عقول المنتسبين إلى العلم ، في البلاد الإسلاميَّة ، ومنها المدينتان الكريمتان ، مكة والمدينة . ولكن ذالك جُزْمٌ من تاريخنا ، لا بُدّ من تسجيله على عِلَّاته وعلى عِلَلِهِ .

وذكر اجتماعه \_ في المدينة بأحد زملائه في الدراسة في تونس على المفتي حسن بن حسين ، وكان هذا الزميل قدم تلك الأيام إلى المدينة ، بقصد المجاورة ، وسكن المدرسة التي أنشأها الخَيِّرُ الحاج عبد الرحمن المغربي ، أصلُهُ من القيروان ، وكان فقيراً جداً . فجاء إلى المدينة ، وجاور مدة نيِّف وثلاثين سنة ، ذكر أنه دخل المدينة ، ولا يملك إلا ثلاثة قروش ، وتوكل على الله و (٠٠٠٠٠) (١) فلحقته العناية وصار من أكبر المُثْرِين بالمدينة ، وله دارٌ حسنة جدًّا ، وعلوي ، وآخر فوقه ، مكسوٌ بأرفع الكساوي .

ووجدنا عنده «الإحياء» للغزالي ، يطالع فيه الناس بِحَضْرَتِهِ ، ويفهم فهماً جيِّداً ،

(وفي هذه السنة — وهي الخامسة عشر توفي عبدالله بن عثمان بن بشر ، وهو والد الشيخ عثمان مؤلف هذ الكتاب وغيره .

وفيها أيضاً توفي أمير قرايا سُدَير بأجمعها ، استعمله عليها عبد العزيز ـــ رحمها الله ـــ فبتي فبها نحو خمس وعشرون سنة وكان ـــ رحمه الله ـــ عاقلاً فطناً انتهى كتبه محمد بن عمر الفاخري) .

(للحديث صلة)

حمد الجاسر

وأنشأ هذه المدرسة العظيمة لفقراء الطلبة ، وقد تمَّ بناؤها ، وهو الآن يُحَسِّنها إِدِ (الجِيَارِ) و(اللغوان) ؟

وجمعنا الحاج مولاي بالشيخ الحبيب بن محمد الحبيب الدريوي ، من عمل تونس ، كان قرأ على الشيخ سيدي حسين بن حسين ، وجاور بالمدينة ، لمدة خمسة عشر عاماً وهو من العلماء .

كما اجتمعنا بالسيد أحمد الشابي بن القاسم المسعودي ، نسبة إلى عبدالله بن مسعود الصحابي الشهير ، وينتسب إلى هُذَيل ، فرح بنا ، ورأيّنًا منه بشاشة ، ومُلازمةً لنا ، وذكر أنه كان اجتمع بوالدي ، والشيخ سيدي (لحمد صداني؟) وأثنى عليهما خيراً وأنه هاجر لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً .

كما اجتمعنا بالفاضل سيدي محمد الطيب بن محمد العُقبِي ، فوجدناه رجُلاً ذَا أخلاق طيبة .

كما اجتمعنا بجاعة من أولاد التارزي ، ابن عزوز المبدري (٩) أصله من الجزاير ، هاجر لنقطه ، ولما احتل (الفرانيس) تونس وأعالها هاجر بأبنائه وأحفاده للمدينة المنورة ، إلى أن توفي بها ، وترك أولاده الشيخ مصطفى ، والشيخ عبد الكريم ، والشيخ الطيب وحفيده العالم أحمد الأمين ، ففرحوا بنا ، وأكرمونا ، واستضافنا الشيخ أحمد الأمين ، عشية الخميس ٦ محرم .

واجتمع معنا الشيخ مصطفى حبش ، شيخ الطريقة الشاذلية (٢) وهو رجل مُسِنَّ ، عليه سيَّمَا الخير والصلاح .

وكنّا حضرنا بدرس العالم الشيخ حسين أحمد الهندي الحنني ، وهو مدرس بالمسجد النبوي ، فوجدناه يُقْرِيءُ «صحيح مُسْلم» في حديث البسملة في الصلاة ، وقراءة المأموم مع الإمام ، وأدِلّة الأثمّة في ذالك ، وقراءته برياضة تامّة ، يسرد التلميذ الحديث ، فيُضَرِّرُه ، ويُبيّنُ مدرك (؟) الأثمة الأربعة . وسألنا منه الدعاء ، فدعا لنا بما نرجو من الله قبوله .

وفي ليلة الجمعة بين العشاءين حضرنا دَرْساً للشيخ يعقوب ميزر زاده (؟) الحنني ، وجدناه يقري «الجواهر المنظم (٣) في زيارة القبر الشريف المكرم » في مبحث التفصيل بين المدينة ومكة ، وما للعلماء من خلاف في ذالك ، واستدل للذهب كل ، وأيد مَذْهَبَ الإمام مالك رضي الله عنه في تفضيل المدينة على مكة ، وأثنى على الإمام مالك رضي الله عنه ، وذكر أن الإمام الأعظم ، رضي الله عنه ، لما جاء للمدينة ، وقف عند حَد المسجد الأصلي ، ولم يَدْخل المواجهة ، تأذّباً ، وأنّه وجَد الإمام مالكاً يقرى ورساً عند مواجهة الحضرة النبوية ، وألْقَى الإمام مالك سؤالاً على بعض تلامذته ، فلقن أبو حنيفة الجواب للتلميذ ، فأجاب التلميذ مالكاً ، فقال له : إنّ هذا لا يَصْدُرُ لا من أبي حنيفة ، والله من أعلَمه ؟ فأشار إلى الإمام أبي حنيفة ، فلما تعارفا ، سلما على بعضهما ، وقال الإمام الأعظم لمالك : لم لم تحج ؟ فأجابه الإمام : إنه يخشى أن يموت خارج المدينة . فقال له الإمام الأعظم : فإن استأذنت لك رسول الله على الله عليه وسلم أتذهب للحج ؟ فقال : حتى أَسْمَعَ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعدني بالرجوع سالِماً .

فواجَهَ به الحضرةَ النبويَّة ـــ على صاحبها أفضل الصلاة وأَزْكَى التحيَّة ، وقال له : يا رسول الله إنَّ مالكاً يقول كذا . فسمع الإذنَ من داخل الروضة الشريفة ، والوَعْد بالرجوع سالماً (٤) .

والرجل المذكور ليس له عارضةً في العلم ، وإنما يغلب عليه القصة والأخبار وحكايات الصالحين.

وكنتُ في ليلة الأربعاء الخامسة من محرم ، اجتمعت بالشيخ أحمد خليل ، نائب الأئمة الشافعيّة في الحرم الشريف ، وهو رجل مُسِنَّ ، عاجِزٌ ، عليه سيا الحير ، وله نصيب من العلم ، ودعا لنا بخير ، واجتمعت بمجلسه بجاعة ، منهم ابنه الشيخ محمد ، وهو الآن نائب الأئمة ، والشيخ أبي بكر عبد الحفيظ ، من أئمة المالكية بالحرم ، وبالشيخ عبد الحيَّ أبو خضير ، من مدرسي الشافعية بالحرم ، والشيخ طاهر أفندي من كتبة الحزينة الجليلة بالحرم .

وفي يوم الجمعة سابع محرم ، اجتمعتُ بأناس من أهل فاس ، منهم السيد عبد الرحمن بن زيدان ، نقيب السادات الأشراف العلويَّة ، بمكناس ، قرأ علينا قصيدة نَبُويَّة ، أنشأها بالطريق ، لينشدها بين يدي سيد آلمرسلين ، صلى الله عليه وسلم (٥) .

ومنهم السيد المكني بن إبراهيم الوزّاني ، من ذرية مولاي النهامي وهو إنسانٌ خَيْرٌ صاحب مكاشفات ، وله . في طريق القوم نصيب وافر (<sup>۱۹۱</sup>) . ومنهم ابنه السيد محمد ، ومنهم السيد عبد الكبير بن مولاي الماحي الصقلي الحسيني من سكان فاس . وكلهم جمعنا بهم بمحل نزولهم الشيخ سيدي عمر حمدان ، ودعوا لنا بما أرجو الله قبوله .

وبعد صلاة الجمعة بالحرم قابلَ بنا الشيخ سيدي عمر حمدان ـــ العلامة النحرير ، الصدر الشهير ، الشيخ سيدي محمد بن جعفر الكتّاني الفاسي ، وهو من العلماء الأجلّة ، الذين هاجروا سالفاً للمدينة المنورة ، فرأينا على الرجل مهابةً وجلالاً ، وحسن سمّت ، وتَبَحَّر في العلم . بلغنا أنه يقول بتحريم الدخان ، وكان الشيخ عمر حمدان من تلامذته .

وفي يوم السبت الثامن من محرم ذهبت أنا والشيخ سيدي عمر حمدان ، للعلامة العارف بربّه ، الشيخ سيدي أحمد الشمس ، تلميذ الشيخ سيدي ماء العينين ، الشريف ، الشهير بالمغرب ، فررناه بداره ، وهو رجل مجاور بالمدينة ، لمدة ثلاثة أعوام ، عام التالي (؟) فرأينا عليه مهابة وجلالة ، وكرم نفس ، يتكلم في الحقائق بأنواع الرقائق ، وحضر بمجلسه جهاعة من الفضلاء ، منهم الشيخ سيدي محمد الافريق (؟) والشيخ سيدي محمد المكي ابني العلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني الفاسي ، العالم الشهير الذي اجتمعنا به أمس ، والسيد محمد الشريف بن محمد البزرقي (؟) الزواوي ، من المجاورين ، حيث ذكروا الشيخ العالم الشيخ محمد العمري الجزائري ، المجاور لنحو ثلاثين عاماً وأخبرنا أنه اطلع على منظومة لابن المناصف (؟) تحتوي على أربعة عشر ألف بيت ، سماها «الدرة السنية ، في المعالم السنية ، تكلم فيها على عقائد التوحيد ، وأبواب بيت ، سماها «الدرة السنية ، في المعالم السنية » تكلم فيها على عقائد التوحيد ، وأبواب الفقه ، وآداب صوفية ، كما أخبرنا أنه يوجد بمكتبة شيخ الإسلام «موطأ أبي الخضر (؟) .

وأكرمنا الشيخ بمجلسه ، وأطعمنا ، وفرح بنا ، ودَعَا لنا بخير وفي ليلة السبت — قبله — اجتمعت بالعالم الشيخ عمر بن مصطفى على طه (؟) أحد مدرسي الحرم الشريف ، فاقد البصر ، حافظ أديب ، وجدته يقرىء الحديث بالحرم ، بين المغرب والعشاء ، ودرسه حافل ، يستشهد بالقرآن ، وأبيات مأثورة للعلماء ، وأصله من الشام من دمشق ، أتى به والده صغيراً ، وتعلم العلم ، وعليه سيا الخير والصلاح .

وقد سمعت بديوان يسمى «الدرّ المنظوم ، لذوي العقول والفهوم » تأليف (......) الحبيب ، عبدالله بن علوي الحدّاد (٧) ، وما اشتمل عليه من القصائد النبويّة ، والتكلم في الحقائق ، فاشتاقت النفس اليه ، وسمع الشيخ محمد المذكور ، وأني بحثت عليه فلم أجده ، فأهداه لي الشيخ المذكور ، جزاه الله خيراً .

وقد سمعت منه بَيْتَيْن على لسان الصدِّيق رضي الله عنه ، وهو أنه مرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، ودار الصديق فشُني ، وهذان البيتان :

مَسرضَ الحبِسِبُ فَسَرُرْتُسَهُ فَمَرِضْتُ مِنْ حُزْنِي عَلَيْهِ وَشُنِيتُ مِنْ خُزْنِي عَلَيْهِ وَشُنِيتُ مِن نظري إليه

وفي يوم السبت المذكور اجتمعت بالعالم النحرير المهاجر للمدينة ، سيدي حمدان بن الونيسي القسمطيني ، وذالك بالحرم الشريف ، ودَعَا لي بما أرجو من الله قبوله ، وهو رجل أشيب ، يظهر عليه سيا الصلاح والعلم .

وفيها استدعانا السيد مصطفى بن الشيخ التّارزي للعشاء ، فتعشينا عنده ، ورحَّب بنا كثيراً جزاه الله خيراً .

وفي يوم الأحد استدعانا الشيخ سيدي عمر حمدان لداره ، وحضر بمجلسه جاعة من الفضلاء منهم (.....) يوسف النبهاني ، وتذاكرنا في أهل البيت المطهّر ، ومحبَّهم فقال : إن هذا اتفق عليه الناس ، ولم يخالفُ أحدٌ في فضلهم حتى النَّصارى وأنشد لنا بيتين لنصراني ، وهو ابن حنين النصراني ، وكتب ذالك بخطّه ، وهما :

يَقُولُونَ : ' مَا بَال النَّصَارَى تُحِبُّهُمْ وأَهْلُ النَّهَى من أعْرُبِ وأَعَاجِمِ؟

فَقُلْتُ لَمُم : إِنِّي لأَحْسِبُ حُبَّهُمْ سَرَى في قلوب الخَلْقِ حَتَّى الْبَهَامْمِ (٨)

وحضر المجلس أيضاً الشيخ سيدي محمد بن أحمد ، أصله من السوس الأقصى المكناسي داراً ومنشأ ، وهو مدرس بمكناس ، فوجدناه عالماً نبيلاً ، يستحضر لمسائل «المحتصر الحليلي» ويستدل على ذالك بمن المحتصر ، وهو رجل ذو تواضع وكالات ، وأكرم الشيخ الجاعة غاية ، وحضر لمجلسه نحو الخمسة عشر رجلاً ، وبَشَّ في وجوهنا ، ورأيت عليه من السرور ما لا يحصى ، وكان حضر بمجلسه قبل ذالك الشيخ عبدالله من ورأيت عليه من السرور ما لا يحصى ، وكان حضر بمجلسه قبل ذالك الشيخ عبدالله من عين (؟) مفتى نجد ، وجرّت مذاكرة بيننا في الفرق الضالة ، فذكر أنه كاد أن لا يوجد سنيً بنجد (٩) ، ودارت بيننا كؤوس الأدب ، فذكر لنا بيتين للشيخ عبد الجليل برّادة في الشاهي وهما :

أَرَى كُلَّ مَا تَحْوِي مِجَالِسُ أَنْسِنَا جنوداً لدفع الْهَمِّ سُلُطَانُهَا الشاهِي وَلَا عَجَبٌ أَنْ لا تَتِمَّ بِدُونِهِ وَمَا تَمَّ للأَجْنَادِ أَمْرٌ بِلَا (شاهِي)

وله بيتان في القهوة :

رُبًّ سَوْدَاء في الكُووُوسِ تَبَدَّت تَهَبُ الرُّوحَ نَفْحَةً في الْحَيَاةِ فَ الْحَيَاةِ فَ الْخَلَامَاتِ فَإِذَا ذُقْتُها تَحَقَّقْتَ مَهَا أَنَّ مَاء الحَيَاةِ فِي الظُّلُمَاتِ

وأنشدني لعلي بن محمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين الباجي:

رَثَى مِ لِيَ عُوَّدي إِذْ عَايَنُونِي وسُحْبُ الدَّمْعِ فِي مِثْلِ الْعُيُّوْنِ وَرَامُوا كَحْلَ العُيُونِ وَرَامُوا كَحْلَ عَيْنِي فَقَلَت كُفُّوا فَأْصِلُ بِليَّتِي كُحْلُ العُيُونِ

وأنشدني بعضهم :

إِذَا كَنْتَ للآدابِ دَوْماً مُرَاعِياً ولمْ تَكُ مِن حُسْنِ المَوَدَّةِ عَارِيَا مَكَتْتَ قُلُوبَ الناسِ طَرَّا وسُدتَهُم وبِتَّ مِنَ الأحزانِ والهمِّ خاليا

(للكلام صلة)

# (الوَقْبَا)غيير (قُبَّة)

... قرأت في كتاب «بلاد القصيم» تأليف الشيخ محمد العبودي في كلامه على قُبة هجرة الفِرم ، \_ ج ٥ ص ١٩٢٧ \_ ما نَصُهُ : (ثم رأيتُ الإمام لغدة الأصفهانيَّ ذكر ما قد يشير إلى أنَّ اسمها القديم كان الوقبَى ، وإن كان الاسم يطلق على أماكن أخرى) ثم أورد كلاماً طويلاً.

وأُحِبُّ أن أوضح لكم أن هذا القول خطأ ، فالوقبا من مياه الظفير ـــ من الطوال ولا تزال معروفة ، ولا نعرف ما يُسَمَّى بهذا الاسم غيرها .

#### الحواشي :

- (١) كلمات في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم ، لا تجوز شرعاً .
- (٧) من الطرق المبتدعة ، والطريقة المثلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيبهم بإحسانٍ .
- (٣) كتاب والجوهر المنظم و لابن حجر المكيّ بحوي آراء لا يُقِرُها علماء السلف ، كما أشار إلى ذالك الشيخ عبدالله بن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة المكرمة وهي في كتاب والهديّة السنيّة و .
- (٤) هذه قصة خرافية الغاية من إيرادها إدراك ما عليه أهل ذلك العصر من السَّذاجة حتى تنطلي عليهم مثل هذه الحرافة . والإمامان مالك وأبو حنيفة مَبَرَّءان منها ، وهما أَجَلُّ من أَنْ يقع منهما ما نسب إليهما فيها . ومالك أتقى الله أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميَّتٌ ، والدعاء عبادة لا يصرف إلا لله وحده .
- (٥) إنشاد الشعر أمام الضريح الشريف من البدع . والمشروع السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى
   صاحبيه بالطريقة الواردة عن السلف الصالح .
  - (٦) يقصد أصحاب الطرق. وكلها باطلة إلَّا ما وافق طريقة السلف الصالح.
- (٧) الحدّاد من المحرّفين . وديوانه هذا مشحون بالمغالاة في مدح الرسول . هو ممن عادى الدعوة الإصلاحية فردّ عليه الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله بكتاب والأسنة الحداد» في الرد على الحدّاد .
- (٨) النبهاني معروف بعدائه للدعوة السلفية . ومغالاته . في مدح الرسول إلى درجة دعائه والاستغاثة به ، ولهذا لا يقبل ولا يوثق به أما ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فصالح العمل منهم بحب أن يكون محبوباً . وفاسده كأبي لهب يجب بُغضه . وآل الرسول المحبوبون أتباع سنّته وشرعه .
- (٩) هذا الذي وصفه بأنه مفتي نجد نكرة مجهولة . وجُلُّ أهل نَجَّد على مذهب أهْل السنة والجياعة ، بخلاف ما ذكر
   هذ الذي إن صح النقل عنه فهو ذو دخل في عقيدته .

أما قُبة فهي هجرة بني علي قوم عبد المحسن الفِرم معروفة عندكل العرب .. فكيف يقع الحلط في كتاب أشرف عليه .. حمد الجاسر.

#### حفر الباطن - الحرس - سعد الظفيري

العرب: الأخ الشيخ العبودي استدل بقول لُغْدة الأصفهاني في ذكر مياه بني مالك بن جندب: (فلهم الينسوعة والوقبا وهي ماءة قريبة من الينسوعة في مهب الشهال منها عن يمين المُصْعد) قائلاً بعده عن الينسوعة (تسمى الآن بُرَيْكة الأجُردي، وهي تابعة لقبة، وقريبة منها).

وفات الأخ الشيخ العبودي أن قُبَة لا تقع في مَهَبِّ الشهال من بريكة الأجردي (الينسوعة) بل تقع غَربها بميل نحو الشهال ، فقبَة تقع على خط الطول ٤٤/١٨ ، وبريكة الأجرَدِيُّ تقع على خطّ الطول ٤٤/٤٠ ، والوقبا على خط الطول ٤٥/٣٠ .

والقولُ بأنَّ اسمَ الوقبا يطلق على أماكن أخرى غيرها لا أعرف أصله ، كما أنني لم أرَ فيما اطلعت عليه من النصوص القديمة ما يفهم من أن هناك من المواضع ما يسمى بالوقبا غير الوقبا التي ذكر الأخ ولا تزال معروفة وهضبات في حمى ضرية \_ إذا صحَّ نصُّ الهجري ولم يكن مُحَرَّفاً ، وقد تحدَّث عن الوقبا في قسم (شهال المملكة) (١) من «المعجم الجغرافي » كما تَحَدَّثُ عن قُبة ، وأورَدتُ كلام ياقوت عن (فرغ القُبة) . وها هو نصُّ ما ذَكرتُ عن الموضعين :

قُبَةُ : — بضم القاف بعدها باء موحدة مفتوحة محففة وآخره هاء — : من أشهر الهُجَر ، وأكثرها سكاناً وقدر الريحاني سكانها بـ ٢٠٠٠ — وذلك قبل خمسين عاماً ، وهي من بلاد قبيلة حرب ، وغلط ابنُ دخيل فعدَّها في ديار الأسلم . وتكتب خطأ (قبا) و(قباء) .

ولم أرَ لهذا الاسم ذكراً في المؤلفات القديمة . سوى ما جاء في «معجم البلدان» : فرغ الْقُبُة وفرغ الحفر : بلدان لتمم بين الشقيق وأُود وجفاف ، وفيها ذئاب تأكل الناس) انتهى . وقبة تقع شرق الشقيق ، وأود في جهات الحزن ، وجفاف هنا — بالجيم — بقرب الثعلبية وما جاء في «المعجم» ينطبق على قبة هذه .

وتقع قبة في الطرف الجنوبي الغربي من صحراء التيسيَّة التي هي من الحزن ، الواقعة في الدَّهناء ، ويقع عرق المظهور أحدُ حبال الدَّهناء جنوب غرب قبة ، يخترقه الطريق منها إلى القصيم .

(قبة بقرب درجة الطول ١٨/٤٤ ودرجة العرض ٢٧/٢٨) وتبعد عن مدينة حايل بما يقارب ٣٥٠ (ثلاث مئة وخمسين كيلاً) (١)

الْوَقْبَا : (٢) بفتح أوله وثانيه — والوقب في اللغة : كلَّ قلتٍ أو حفرةٍ في صخر ، وله معان أخر : — قال أبو الغول الطهويّ — إسلاميّ (٣) : —

هُمُ أَخْمُوا حِمَى الوَّقْبَا بِضَرْبِ يُولِّفُ بَيْنَ أَشْنَاتِ الْمَنُونِ فَى الْحَبُونِ مِنَ الْجُنُونِ فَاسَكَ عَهِم دَرَّ الأعادي وداوَوْا بِالجنونِ مِنَ الْجُنُونِ فَلَتُ نَفِيم ظُنُونِي فَدَتْ نَفِيم ظُنُونِي فَوارسَ صَدَّقَتْ فَيهِم ظُنُونِي فوارسَ لا يَلُون الْسَمَنَايِا إِذَا دَارَتْ رَحَا الْحَرْبِ الزَّبُونِ فوارسَ لا يَلُون الْسَمَنَايِا إِذَا دَارَتْ رَحَا الْحَرْبِ الزَّبُونِ

وقال ابنُ مخفّضِ المازنيُّ (واسمه حريث يخاطب بكر بن واثل) (١٠) .

إِنْ تَكُ دِرْعِي يَوْمَ صَحْراء كُلُيةٍ أُصِيْبَ فَمَا ذَاكُمْ عَلَيَّ بِعَارِ أَلَمْ تَكُ مِنْ أَسْلابِكُمْ قَبْلَ ذاكُمُ عَلَى وَقَبا يوماً ويَومَ سَفَادِ

وفي كتاب «بلاد العرب» (٥): وأما بنو مالك بن جندب (بن العنبر) فلهم الينسوعة والوقبا، وهي ماءة قريبة من الينسوعة في مهبِّ الشهال منها، عن يمين المصعد. انتهى.

وفي كتاب «المناسك» (٤): ولأهل البصرة إلى المدينة طريقان: أحدهما لم يركب منذ دَهْرٍ ، للخوف ، وكانت تسلك ، ما بين الشَّجيِّ والرَّحيل يسند في القفر ، ثم يوَّخذ في الحزن ، على مياه كانت متصلة ، منها الوقبا لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، لهم فيها حصن ، وكانت بها وقائع مشهورة . ذلك ما يقول الراجز :

يا وَقَبَا كُمْ فِيْكِ مِنْ قَتِيل فَيْل مَاتَ، أَوْدِي رَمَقٍ قَلِيلٍ وَشَجَّةٍ تُسْبَرُ بِالْفِيلِ الْمِيلِ الْمَالُ الْفِ أَنْحَالِهَا بالمِيلُ

ثم نقل عن أبي عبيدة أنَّ الفرزدق بلغه عن رجل من أهل الوقبا شيءٌ كرهه ، فأراد هِ جَاءَهُم فكلِّم ، فأعرض عنه فأنشد يقول في شعره (١) :

لَقَدْ خِفْتُ لَوْلَا الحِلْمَ تُوْدِي حَفِيظَتِي عَلَى الوَقَبَا يوماً مَقَالَةُ دَبْسَمٍ

وفي كتاب نصر: الوقباً: ماءةً قريبة من الينسوعة في مهبِّ الشهال منها ، عن يمين المصعد. انتهى وهو يقصد المصعد مع الطريق البصريِّ ، أما الطريق الكوفي فَعَن يساره.

وقد أورد في «معجم البلدان» القول من (وهي لبني مازن) إلى (تسبر بالفتيل) عن السكوني ، وزاد عنه : والوقبا من الضّجوع على ثلاثة أميال ، والضجوع من السلمان على ثلاثة أميال انتهى ، ولكن المسافة بين السلمان والوقبا أطول مما ذكر . وذكر أنه كان للعرب بها أيّام بين مازن وبكر .

والوقبا \_ أيضاً \_ : هضبات في حِمَى ضَبِرِيَّة على ما ذكر الهجري . وليس لها شهرة الوقبا الأولى التي هي من أشهر المناهل في شرق الجزيرة ولا تزال معروفة عند التقاء الحدود (بقرب الدرجة ٢٨/٤٨ عرضاً و٣٠/٥٠ طولاً) (٧)

وكلمة عَتْب أُوجِّهها للأخ الظَّفيري السائل:

(١) : كان الأجدر به أن يُوجِّه اللوم إلى مَنْ وقع منه عدم التفريق بين الموضعين لا إليَّ وحدي ، وان كنتُ شريكاً له ، ولكنني لم أقرأ الجزء الذي وقع فيه الحلط قبل الطبع ، ولم أطالعه إلا بعد وصول رسالة الأخ .

(٢): لا داعي للاستدلال بكلام فؤاد حمزة عن الظفير على جهل المثقفين في عصرنا بهذه القبيلة ومنازلها ، فأنا من أول من نبَّه فؤاداً على ما وقع فيه من الخطأ ، فاستدرك ذالك في آخر كتابه وقلب جزيرة العرب».

ومع كل ما تقدم فللسائل العاتب حقُّ الإرضاء ، والسلام عليه ورحمة الله .

### اُسَرُبِنِي تَمِسِيم في منطقة حساسِ

حول عزمكم على القيام بعمل معجم لقبائل المملكة العربية السعودية ، ويسرني أن أقدّم هذه المشاركة علَّها تساعدكم فيا ترمون إليه .

ومشاركتي عن قبيلة بني تميم بمنطقة حائل ، والتي هي قبيلتي .

١ — تشكل نسبة بني تميم في منطقة حائل نسبة مرتفعة بين قبائل المنطقة . ولعل بني تميم القاطنين في منطقة حائل أقرب إلى البداوة من غيرهم من بني تميم ساكني المناطق الأحرى ، بسبب كون المنطقة بدويّة ، وإن كانت جميع الفروع التميمية حضرية ولا شك أنَّ بني تميم هم حاضرة منطقة حائل .

٢ — ينتمي بني تميم في منطقة حائل إلى فرع واحد من الفروع التبييميّة هو فرع بني عمرو ، وهناك فئة قليلة تنتمي إلى بني سَعْدٍ ، وإلى الوهبة .

#### (حواشي مقال (الوقبا )

- (۱) : ص ۱۰۲۹/ ۱۰۷۰ و۱۳۸۸ و۱۳۹۹.
- (٢) آثرت كتابة الاسم بالأف كما ينطق ، صوناً للسان عن الحطا فيه ، وقواعد الإملاء وسيلةً لصحة النّطق ،
   وليست غاية في ذاتها .
  - (٣) الحيوان ٣ --- ١٠٧ و٦ -- ٢٤٦ ودمعجم البلدان، الوقبا.
    - (٤) الحيوان ٣٠ ـــ ٧٨.
      - . Yo · : (a)
      - (١) : ص ٢٠٤)
    - (٧) : أنظر مجلة العرب ٨٥٨ ص ٦ .

٣ — تُعتبر بلدة قفار — الواقعة شرق جبل أجا — الموطن الأصلي لمعظم بني تميم في منطقة حائل ، وسكنى بني تميم للقرى المنتشرة في منطقة حائل في الجنوب ، والجنوب الشرقي منها إنّا كان بعد ظهورهم من قفار ، بسبب الوباء الذي تعرضوا له في قفار ، والمشهور بحثى قفار ، وبسبب الحروب التي حدثت بينهم ، وبالأخص ما حدث بين آل عيادات وآل مُفيد .

وأُحِبُّ أَن أقف قليلاً لأصحح كلمة وَرَدَتُ في كتاب ضاري الفهيد بن رشيد ه نبذة عن تاريخ نجد، فقد ورد أن أحد حكام حائل النجأ إلى (حميد بن عيّاد) هكذا والصحيح أنَّ اسمه حُميَّر بن عيادة ، من العيادات من بني تميم يقول ابن رشيد : يا حميّر بن عيّادة هيهات هيهات وَيْن سيوفكم وينَ آثَرُها وقد نزح آل مُفيد عن قفار إلى جُفيْفا ، وإلى السبْعَان يقول ابن رشيد : وبغربي سَلْمَى للمفيداة مَحَلَّه كيل بحدًر مَرْزِقة مِن وَعَرْهَا وبعد حرب بينهم وبين الأسلم وشيوخهم آل طُوالة أصبَحَت خالصة لآل مُفيد من بني جمع من بني معهد من بني معهد عرب بينهم وبين الأسلم وشيوخهم آل طُوالة أصبَحَت خالصة لآل مُفيد من بني معهد عرب بينهم وبين الأسلم وشيوخهم آل طُوالة أصبَحَت خالصة لآل مُفيد من بني معهد عرب بينهم وبين الأسلم وشيوخهم آل طُوالة أصبَحَت خالصة لآل مُفيد من بني

٤ ـــ هناك من غير بني عَمْرو ، المناقير من بني سعد من تميم ، ويسكنون الحيفن .
 وكذلك الشبارمة من الوهبة وهم أهل سميراء يقول ابن رشيد :

حِنَّا غَدَبْنَا مِثْلَ رَاعِي سميرًا اللِّي عَصَا بِدْيَارِكُمْ بِالْجُلَاسَاتُ وَالْجِلَاسَاتُ مِن عَنْزَة .

ويقول شاعر الشبارمة في مناظرة بينه وبين آل جلعود من عَنزَة : — جَدِّي وْهَيْبٍ من معرَّبين الأَجْدَاد ....الخ

وهناك آل صُقَيه ، في حائل (المدينة) وفي جُبَّة من القرى الشمالية من الوُهَبَّة . وكذلك آل بكر عائلة كبيرة في حائل من الوهبة أيضاً . [ العرب ] : آل بكر من آل سعيد من المزاريع من بني تميم على ما ذكر ابن عيسى وغيره ] .

فيا عدا من ذكر فإن البقية كلهم من بني عمرو، أحد الفروع التميمية الكبيرة.

ومن بني عمرو: آل عِيَادة ، أهل قفار ، والمشار إليهم آنفاً ، وهؤلاء فُنُوا ولم يَبْقَ منهم إلا عائلة أو عائلتان بسبب ما أشرنا إليه سابقاً .

وغيرآل عيَادَة نَجِدُ آل حُميد وآل حمَّاد ، ومنهم أهل قفَار الآن . ومن أشهرهم آل خُويْر (بيت الإمارة) وآل سلامة وغيرهم .

وكذلك أهل قصر العشرُوَّات ، ومنهم القبالي (بيت الإمارة) وآل دُخيَّل وآل حرَيْد وغيرهم ، هذا عدا مَنِ انتقل إلى البلاد النّجدية الأخرى وهذا مما لا يدخل في موضوعي هذا .

وغير آل عيادة وآل حُمَيْد وآل حمَّاد نَجِدُ من بني عمرٍو، آل مُفيْد، وآل حُمَّرَانَ، فأمَّا آلُ مُفِيْدٍ فأشرنا إلى موطن سكناهم ومن أشهر أسرهم آل عُثْهان في جُفيفاً، وآل عفْنَان، وآل إبراهيم، وآل سليان، وآل فيصل، وآل غَرْبي، وآل شايع في السَّبعان، وآل جَار الله في ضَرْغط.

أمًا الحمران فيقطنون المستجدَّة والرَّوْضَة والحُفَن . والوسيطاء والغزالة ، والمَهَاش ، وقُصَيْر غَضُور ، والسُّلَيْمِي .

ومن أشهر أُسَرِهِمْ آل لُحَيْدَان ، في المُسْتَجَدَّة والحُفْن ، وآل رُبَيْعَان في المُسْتَجَدَّة ، وآل مُلَيْحان في المُسْتَجَدَّة ، وآل مُلَوجر وآل المُستَجدَّة ، وآل مُلَوجر وآل هُريش في السُّلَيْمي .

٣ — هناك أُسَر تقطن مدينة حائل من بني تميم ، وقد أسرنا إلى آل صقيه وآل بكر ، ونُضيف هنا : آل فايز ، وآل جَرَاد ، وهما أسرتان عَسْرِيَّتان ، الأولى يشتغل معظم أفرادها بالتجارة ، وهم من النواصر ، من بني عمرو من تميم جاؤا إلى حائل من الفرّعة ، في الوشم ، وكانوا قبلها يسكنون بلدة قفار كغيرهم من النواصر من أهل قرى

### دُومت آنج نالج نال

[أحد مباحث كتاب وبلاد الجوف ، أو دُومة الجندل؛ تأليف الشيخ سعد بن جنيدل ، صدر حديثاً من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر)]

#### دُوْمَـة الجَنْـدَل :

دُومة بضم أوله وسكون ثانيه ، وقال ياقوت بضم أوله وفتحه ، وأنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين ، وعدها ابن الفقيه من أعال المدينة . سمّيت بدوماء بن اسماعيل بن إبراهيم ، وقال ابن الكلبي : لما كثر ولد اسماعيل عليه السلام بتهامة خرج دُوماء بن اسماعيل حتى نزل موضع دُوْمَة وبني حصنا فقيل دُوماء ونسب الحصن إليه ، دُوماء بن اسماعيل حتى نزل موضع دُوْمَة وبني حصنا فقيل دُوماء ونسب الحصن إليه ، وقال ابن وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال ابن

الوشم إذ أصلُهُمْ من قَفَار .

وأما أفراد الثانية فهم من أشهر الفلاّحين الأوائل ، في منطقة حائل ، وهم من بني عمرو ، كما أشرنا ، ومن الأسر المعدودة في مدينة حائل ..

#### على حمد الصالح

العوب: شكراً للأخ ، ومزيداً من هده المعلومات ، وقد صدر لصاحب هذه المجلة كتابان عن الأنساب أحدهما «معجم قبائل المملكة العربية السعودية » في جُزه ين ، وهذا عن القبائل التي لم تتحضَّر جميع فروعها — والثاني «جمهرة أنساب الأسر المتحضَّرة في نجد » في جزء بن أيضاً ، وفيه ذكر للأسر التميميّة ، التي ذكرها الكاتب الكريم ، نقلاً عن كتاب للشاعر التميمي عبدالله بن علي بن صقيه ، بعنوان «بنو تميم في بلاد الجبلين» صدر حديثاً ، وهو من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر).

وتأمل «العرب» أن تتلقَّى دائماً من الملاحظات والمعلومات ما تُتَّحِفُ به قرَّاءها والله الموفق . سعد : دُوْمة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ ، ومن قبل مغربه عين تشج فتستي ما به من النخل والزرع ، وحصنها مارد . وسميت دُوْمَة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل .

والواقع أن حصن مارد مبني بالجندل ، وكذلك مساكن الأحياء القديمة الملاصقة للحصن مبنية بالجندل المرصوص بعضه فوق بعض ، ومن بينها مسجد عمرو مئذنته كلها مبنية بالجندل ، ومازال البعض من سكانها يبنون بيوتهم بالجندل على نمط مبانيها القديمة .

وقال ياقوت: دُومة من القريات، والقريات: دُومة وسُكاكة وذو القارة، فأما دومة فعليها سور يُتحصَّن به، وفي داخل السّور حصن منيع يقال له مارد، وهو حصن أكيْدر الملك ابن عبد الملك بن عبد الحيّ بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاوة بن أمامة بن سلمة بن شكامة بن شبيب بن السكون ابن أشرَس بن ثور بن عُفير وهو كندة السكوني الكندي.

وتحدّث ياقوت عن فتح دومة في الإسلام وذكر طرقا مختلفة ثم قال : وأحسن : ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في كتاب الفتوح له وأنا حاك جميع ما قاله على الوجه ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة تسع إلى أكيدر بن عبد الملك بدُومة الجندل فأخذه أسيراً وقتل أخاه وقدم بأكيدر على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء ديباج بالذهب ، فأسلم أكيدر وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً ، وهو :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام ، ولأهل دُوْمَة . إن لنا الضاحية من الضّحل والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسّلاح والحافر والحصن ، ولكم الضّامنة من النخل والمعين من المعمور ، لا تُعدّل سارحتكم ولا تُعدّ فاردتكم ولا يُخطر النبات ، تقيمون الصّلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها ، عليكم بذلك عهد الله والميثاق ، ولكم به الصّدق والوفاء ، شهد الله ومن حضر من المسلمين . قيل الضاحي البارز ، والضّحل الماء

القليل ، والبور الأرض التي لم تُستَخرج ، والمعامي الأرض المجهولة ، والأغفال التي لا آثار فيها ، والحلقة الدروع ، والحافر الحيل والبراذين والبغال والحمير ، والحصن دُومة الجندل ، والضامنة النخل الذي معهم في الحصن ، والمعين الظاهر من الماء الدائم ، وقوله : لا تُعدَل سارحتكم أي لا يصدقها المُصدق إلّا في مراعيها ومواضعها ولا يحشرها . وقوله : لا تُعد فاردتكم أي لا تضم الفاردة إلى غيرها ثم يُصدق الجميع فيجمع بين متفرق الصدقة ، ثم عاد أكيدر إلى دومة .

فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أكيدر الصدقة وخرج من دومة الجندل ولحق بنواحي الحيرة وابتنى قرب عين التمر بناء وسمّاه دُوْمَة ، وأسلم حريث بن عبد الملك أخوه على ما في يده فسلم له ذلك ، فقال سُوَيْد بن الكلبي :

فَلَا يِأْمِنَنْ قَوْمٌ زَوَالَ جُدُودهم كَمَا زَالَ عَنْ خَبْتٍ ظَعَائِنُ أَكْدَرًا

وتزوج يزيد بن معاوية ابنة حريث ، وقيل إن خالداً لما انصرف من العراق إلى الشام مَرَّ بِدُوْمَة الجندل التي غزاها أولاً بعينها وفتحها وقتل أكيدر . وأهل كتب الفتوح مجمعون على أن خالداً بن الوليد رضي الله عنه غزا دُوْمَة أيام أبي بكر رضي الله عنه ، عندكونه بالعراق في سنة ١٢ وقتل أكيدر لأنه كان نقض وارتد .

وقد ذهب بعض الرواة إلى أن التحكيم بين على ومعاوية كان بدُّوْمَة الجندل ، وأكثر الرواة على أنه كان بأذْرُح ، وقد أكثر الشَّعراء في ذكر أذرح وأن التحكيم كان بها ، ولم يبلُغني شيء من الشعر في دومة الجندل إلّا قول الأعور الشّنيّ وان كان الوزن يستقيم بأذّرُح وهو هذا :

رضينا بحكم الله في كلّ مُوْطَن وليس بهادي أمة من ضلالة بكت عينُ من يبكي ابن عفانَ بَعدَما ثوى تاركاً للحقّ متبع الهوّى كلا الفتنتين كان حيّا وميّتا

وعسرو وعبدالله مختلفانِ بدُّوْمَة، شيخا فتنة عَميان نفا ورَقَ الفرقان كلّ مكانِ وأورث حزناً لاحقاً بطعانِ (١) يكادان لولا الفتل يشتهانِ

وقال أعشى بني ضور من عَنْزَة :

أباح لنا ما بين بُصْرى ودُوْمَة ، كتاب منا يَلْبسون السَّنَوَّرَا إِذَا هو سَامانًا من النَّاس واحد له الملك خَلَّا ملكه وتَفَطَّرا نَفَتْ مضر الحمراء عنّا سيوفنا ، كما طرد اللّيل النّهار فأَذْبَرًا وقال ضرار بن الأزور يذكر أهل الرّدة :

عَصيتُم ذوي البابكم وأطعتُموا ضُجيماً، وأمر ابن اللّقيطة أشْأَمُ وقد يَمَّمُوا جَيْشاً إلى أرض دُوْمَة فقبّح من وفد وما قد تيمَّمُوا

وقال البكري : دُوْمة الجندل : بضم الدال ، وهي ما بين برك الغاد ومكة (٢) ، قال الأحوص :

فَا جَعَلَتْ مَا بِينِ مَكَّة ناقتي إلى البَرْكِ إلَّا نَومة المُتَهجِّدِ وَكَادَتْ قُبِيلَ الصَّبحُ تنبذُ رحْلها بِدُومة من لغط القَطَا المُتَبَدِّدِ

وقيل أيضاً : إنها ما بين الحجاز والشام ، والمعنى واحد وإن اختلفت العبارة .

ودُوْمَة هذه على عشر مراحل من المدينة ، وعشر من الكوفة ، ونمان من دمشق ، واثنني عشرة من مصر ، وسمّيت بدُوْمان بن إسماعيل عليه السلام كان ينزلها ، ويدلّك أن دُوْمَة هذه متصلة بدور بني سليم قول الكيت :

مسنساز لهن دور بني سُلَم فدومَة فالأباطح فالشّفيرُ وقال الفرزدق:

طَواهنَّ ما بين الجَوَاء ودُومَة وركبانَها طيَّ البُرود من العَصْبِ

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى دُومَة ، وأمرّ عليهم عبد الرحمن بن عوف ، وعَمَّمَهُ بيده ، وقال : أغد باسم الله ، فَجَاهِدُ في سبيل الله ، تقاتل من كفر بالله ، وأكثر من ذكرى ، عسى الله أن يفتح على يديك ، فإن فتح فتزوج بنت ملكهم . وكان الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث ابن حصن بن ضمضم ملكهم ففتحها ، وتزوج ابنته تماضر بنت الأصبغ . فهي أول كلبية تزوجها قرشي ، فولدت له أبا سلمة الفقيه ، وهي أخت النّعان بن المنذر لأمه .

وكان افتتاح دُومَة صلحاً ، وهي من بلاد الصلح التي آدّت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية ، وقال ابن سعد : غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دُومَة الجندل في شهر ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهراً من مهاجره ، قالوا : يلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ بدُومَة الجندل جمعاً كثيراً وأنهم يظلمون من مرّ بهم من الضافطة ، وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة ، وهي طرف من أفواه الشام ، بينها وبين المسافطة ، وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة ، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستخلف على المدينة سبّاع بن عُرفطة الغفاري ، وحرج لحمس ليال بقين من شهر ربيع الأول في ألف من المسلمين فكان يسير الليل ويكن النهار ، ومعه دليل له من بني عُذرة يقال له مذكور ، فلما دنا منهم إذا هم مغرّبُون ، وإذا آثار النعم والشاء فهجم على ماشينهم ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاء الخبر أهل دُومَة فتفرقوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد بها أحداً فأقام بها أياماً وبث السّرايا وفرقها فرجعت ولم تصب منهم أحداً ، وأخذ منهم رجل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عبهم فقال : هربوا عيث سموا أنك أخذت نعمهم فعرض عليه الإسلام فأسلم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيداً لعشر ليال يقين من شهر ربيع الآخر.

وقال ابن سعد أيضاً: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني سعيد بن مسلم بن قاذين عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في سبعائة إلى دُومة الجندل وذلك في شعبان سنة ست من الهجرة ، فنقض عامته بيده ثم عمّمه بعامة سوداء فأرخى بين كتفيه منها ، فقدم دُومة فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ثلائاً ، ثم أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانياً ، وكان رأسهم ، فبعث عبد الرحمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فكتب إليه أن تروج تاضر بنت الأصبغ ، فتروجها عبد الرحمن وبنى بها وأقبل بها ، وهي أمّ أبي سلمة بن عدد الرحمن .

وقال ابن سعد أيضاً: بعث رسول الله صلى الله عليه خالد بن الوليد في أربعاثة وعشرين فارساً في رجب سنة تسع سرية إلى أكيدر بن عبد الملك بدُوْمَة الجندل ، وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة ــكان بعثه والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ــ وكان أكيدر من كندة قد ملكهم ، وكان نصرانياً ، فانهى إليه خالد وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه حسان ، فشدّت عليه خيل خالد بن الوليد فاستأسر أكيدر وأمتنع أخوه حسان وقاتل حتى قتل وهرب من كان معها ، فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دُوْمة الجندل ، ففعل وصالحه على ألني بعير وتمانمائة رأس وأربعائة درع وأربعائة رمح ، فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيًا خالصاً ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس ، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قسم ما بتي بين أصحابه ، فصار لكل رجل مهم خمس فرائض ، ثم خرج خالد بن الوليد بأكيدر وبأخيه مصاد وكان في الحصن وبما صالحه عليه قافلاً إلى المدينة ، فقدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى له هدية فصالحه على الجزية وحصّن دمه ودم أخيه وختمه يومئذ يظُفْرِه . وسلم فأهدى له هدية فصالحه عليه وسلم كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم عليه وختمه يومئذ يظُفْرِه .

قلت : وممّا تقدم يتضح لنا أن دومة الجندل غُرِبتُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، المرة الأولى غزوة النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع السنة الحامسة للهجرة ففر أهلها منها ووجدها خالية منهم ، وأصاب من ماشيتهم ثم عاد إلى المدينة .

والمرة الثانية غزوة عبد الرحمن بن عوف حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها في السنة السادسة للهجرة فأسلم رئيسهم الأصبغ الكلبي وتزوج عبد الرحمن بن عوف ابنته وقدم بها معه إلى المدينة .

والمرة الثالثة غزوة خالد بن الوليد حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها من تبوك في السّنة التاسعة للهجرة ففتحها وأسر ملكهم وقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية ، فارتد بعد وفاة رسول الله (ص). ثم غزاها خالد بن الوليد في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفتحها في السنة الثانية عشر للهجرة.

أما فيا يخصّ التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما

فقد تقدم ما ذكره ياقوت .

وقد تحدث الشيخ حمد الجاسر عن تاريخ هذه البلاد ، وذكر أنَّ خالداً بن الوليد غزاها وفتحها ثم تحدث عن التحكيم فيها فقال : ولما فرغ خالد بن الوليد من عين التمر سار إلى دُوْمَة الجندل ، وذلك في السنة الثانية عشرة للهجرة . فلما بلغ أهلها مسيرة بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وكلب وغسّان وتنوخ والضجاغم ، وكان وديعة قد أتاهم من قبل في كلب وبهراء يسانده بن وبرة بن رومانس ، وأتاهم الحدرجان في الضجاغم وابن الأيهم في طوائف من غسّان ، فلمّا بلغهم دنوّ خالد وهم على رئيسين أكيدر بن عبد الملك ، والجودي بن ربيعة ، وقد اختلفوا . فقال أكيدر : أنا أعلم الناس بخالد ، ولا أحد أيمن طائراً منه ، ولا أحدُّ في حرب ، ولا يرى وجه خالد قوم أبداً قلُّوا أو كثروا إلَّا انصرفوا عنه ، فاطيعوني وصالحوا القوم فأبوا عليه . فقال : لن أمالئكم على حرب خالد فشأنكم ، فخرج وبلغ ذلك خالداً فبعث عاصم بن عمرو معارضاً له ، فأخذه ، فقال : إنَّا تلقيَّت الأمير خالداً ، فلما أتى به خالداً أمر به فضَّربت عنقه ، وأخذ ما كان معه ومضى خالد حتى نزل على أهل دُومَة ، ورؤساؤهم الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي وابن الأيهم الغسّاني وابن الحدرجان الضّجعمي فجعل خالد دُوْمَة بين عسكره وعسكر عياض ، وكان النصارى الذين أمدُّوا أهل دُوْمَة من العرب محيطين بالحصن لم يحملهم الحصن . فلما اطمأن خالد خرج الجوديّ فنهض بوديعة فزحفا لخالد ، وخرج ابن الحدرجان وابن الأيهم إلى عياض فاقتتلوا ، فهزم الله الجودي ووديعة على يدي خالد ، وهزم عياض من يليه ، وركبهم المسلمون ، فأما خالد فانه أحذ الجودي أخذاً ، وأخذ الأقرع بن حابس وديعة ، وأرِز بقية الناس إلى الجصن فلم يحملهم ، فلما امتلاً الحصن أغلق من فيه الباب دون أصحابهم ، فبقوا حوله حرداء ، فقال عاصم ابن عمرو : يا بني تميم حلفاءكم كلب أجيروهم وأسروهم ، فانكم لا تقدرون لهم على مثلها ، ففعلوا ، وكان سبب نجاتهم يومئذ وصية عاصم بني تميم بهم . وأقبل خالد على الذين أرِزوا إلى الحصن فقتلهم حتّى سدّ بهم باب الحصن. ودعا خالد بالجودي فضرب عنقه ، ودعا بالأساري فضربت أعناقهم ، إلَّا أساري كلب فان عاصماً والأقرع وبني تميم قالوا : قد أمّناهم فأطلقهم لهم خالد ، وقال : مالي ولكم ؟ أتحفظون أمر الجاهلية وتضيّعون أمر الإسلام ؟ فقال له عاصم : لا تحسدهم العافية ولا تحوّزهم الشيطان .

ثم أطاف خالد بالباب فلم يزلّ عنه حتى اقتلعه ، واقتحموا عليهم فقتلوا المقاتلة وسَبُوا الشَّرَخَ فأقاموهم فيمن يزيد ، فاشترى خالد ابنة الجودي ، وكانت موصوفة ، وأقام خالد بدُوْمَة مدة ثم سار منها إلى الحيرة .

وممّن استشهد في هذه الوقعة في دُوْمَة الجندل مع خالد بن الوليد ، نافع بن غيلان بن سلمة الثقني ، فجزع عليه غيلان وكثر بكاؤه ، وقال يرثيه شعراً .

وأبرز ما نقرأه في عهد الخلفاء الراشدين من أخبار هذه البلاد وقوع التحكيم بين على ومعاوية — رضي الله عنها — في دُوْمَة الجندَل ، على أنَّ بعض المؤرخين يحاول التشكيك في ذلك ، فياقوت يقول ما هذا نصه : وقد ذهب بعض الرواة إلى أن التحكيم بين على ومعاوية عــ رضي الله عنها — كان بدُوْمَة الجندل ، وأكثر الرواة على الله كان بأذرُح ، وقد أكثر الشعراء في ذكر أذرُح وأنَّ التحكيم كان بها .

ولم يبلغني شيء من الشعر في دُوْمَة الجندل إلّا قول الأعور الشّي — وان كان الوزن يستقيم بأذرح — قال :

وليس بهادي أمة من ضلالة بدومة شيخا فتنة عِميان (١٦)

ثم أورد حديثاً عن أبي موسى عن النبي (ص) أنه حكم في بني إسرائيل في هذا الموضع — يقصد دُوْمَة الجندل — حكمان بالجور ، وأنه يمكم في أمني في هذا المكان حكمان بالجور ، قال الراوي فما ذهبت إلّا أيام حتى حكم هو وعمرو بن العاص فيا حكما ، قال فلقيته فقلت : يا أبا موسى قد حدثتني عن رسول الله (ص) بما حدثتني فقال : والله المستعان .

ولكنّ ابن جرير وقبله ابن سعد في الطبقات وغيرهما من المؤرخين نصّوا على وقوع التحكيم في دُوْمَة الجندل ، وذكروا بأن أذْرُحَ هي المكان الثاني ، بعد مرور عام إذا لم يحضر الحكمان ، أو أحدهما .

وقد ورد في تاريخ ابن جرير عبارة موهمة هي : حتّى توافوا بدُوْمة الجندل بأذْرُح . وأرى أنّ صواب العبارة : بدُوْمة الجندل لا بأذرخ . وها هو نصّ عبارة ابن جرير رحمه الله ، قال : فكتب كتاب القضية بين على ومعاوية ـــ فيا قيل ـــ يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ٣٧ على أن يوافي على موضع الحكمين بدُوْمَة الجندل في شهر رمضان ، ومعاوية ، ومع كل واحد منها أربعائة من أصحابه فان لم يجتمعا لذلك اجتمعا في العام القادم بأذْرُح .

ثم قال بن جرير: اجتماع الحكمين بدُوْمَة الجندل.

وذكر أن عليا ومعاوية بعث مَع كُلِّ واحد منها ٤٠٠ رجل حتى توافوا بدُوْمة الجندل بأَذْرُح ـــ كذا جاءت العبارة في تاريخ الطبري المطبوع .

وجاء في تاريخ ابن خلدون : والتقوا بأذْرُح من دُوْمَة الجندل . وعلق المُحشيّ : كذا في الأصل وهكذا وردت في تاريخ بن الأثير ١٦٧/٣ : (حتى توافوا من دُوْمَة الجندل بأَذْرُح) .

وفي الطبري (حتى توافوا بدُومة الجندل بأذْرُح ، وقد ورد في الطبري : (وأنها يجتمعان بدُومَة الجندل ، فان لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام القادم بأذْرُح).

وأن بين دُوْمَة الجندل وأذَرُح تسع مراحل ، والمعروف أن اجتماع الحكمين كان بدُوْمة الجندل ، وأن كلمة أذْرُح زائدة هنا ، وفي الطبري وابن الأثير ، ونضيف إلى هذا أن أذرُح هي في الشام ، وليست متوسطة بين الفريقين ، فعلي رضي الله عنه كما هو معروف في الكوفة ومعاوية — رحمه الله — في دمشق ، وأذرُح قريبة من دمشق بخلاف دُوْمة الجندل التي تقع في مكان متوسط وعلى بعد متساو من مكاني الرجلين ، ولعل مما أوقع ياقوتاً وغيره أن كتاب القضية ينص على أنّ التحكيم يكون في دُوْمة الجندل في السنة الأولى ، وإذا لم يتم فيكون بأذرُح ، ولعل اختيار أذرُح كان من معاوية رحمه الله ، وأن علياً رضي الله عنه لم يقم لهذا الاختيار اعتباراً ، لأنه صمّم على اجتماع في السنة الأولى ، وفعلاً تمّ ذلك . وينقطع عنا خبر هذه البلاد فيا بين أيدينا من مؤلفات ويجنني ذكرها وينعدم صوتها : والدّار لو كلّمتنا ذاتُ أخبار .

حتى يكون أول القرن الرابع الهجري ، حيث نجد أنّ هذه الرمال العظيمة المعروفة الآن باسم النّفود الكبير الفاصل بين بلاد الجبلين وبين بلاد الجوف ، فنجدها بيناكانت

تعرف باسم (عالج) أصبحت تعرف في القرن الرابع الهجري برمل بحتر ، حيث قوي نفوذ هؤلآء وهم من طيّء ، ثم ما زال نفوذ الطّاثيين يقوى حتى أصبح الجوف من منازلهم ، وأصبح يعرف بجوف آل عمرو ، نسبة إلى جذم كبير من قبيلة طيّء ، وقد كان سكنى هذا الجذم في الجوف قبل القرن السابع الهجري ، ذلك أننا نجد ابن فضل الله العمري في كتاب «مسالك الأبصار» وهو يعدد بطون آل فضل وأحلافهم يذكر أن آل عمرو بالجوف ، ويضيفهم إلى أبناء عمومتهم من آل فضل الذين سيطروا على شهال الجزيرة وجنوب الشام ، حتى جاءت الأيام الأخيرة فكان لقبيلة الرولة . وهي مجموعة من القبائل العدنانية وغيرها فانتشرت في هذه البلاد (١) .

قلت : مما تقدم يتبيّن لنا مدى الجهد الذي قام به الشيخ حمد في تتبع تاريخ هذه البلاد ، ومدى توفيقه بين أقوال المؤرخين في تحديد مكان التحكيم ، وبيان سبب تسمته الجوف ، جوف آل عمرو ، وقد وفق في جهده وأتى على حقائق وتعليلات مفيدة ومقبولة .

وممّن ذكروا أن التحكيم بين علي ومعاوية وقع في دُوْمة الجندل المسعودي : قال : والتقاء الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص بدُوْمَة الجندل في شهر رمضان سنة ٣٨ سنة وخمسة أشهر وأربعة وعشرون يوماً (٥).

### مدينة دُوْمَة الجندل في هذا العهد :

كانت هذه المدينة هي أشهر مدن بلاد الجوف وأعرقها تاريخاً ، وكانت هي مقرّ إدارة البلاد على مر العصور غير أن مدينة سكاكة — المدينة الثانية من مدن الجوف — أخذت في الظهور كمنافس لها في المركز الاجتماعي والعمراني منذ ظهر فيها رَجَا بن مُويشير وأخوه حمد ، وقادا حركة المعارضة ضدّ حكم آل شعلان ، وأقدم رَجَا بن مُويشير على قَتْل عبده عامر المشورب .

وقد كان نقْل مقرّ الأمارة من دُوْمَة الجندل إلى سكاكة بداية تحوّل واضح بالنّسبة لكلتا المدينتين.

وقد أشار الشيخ حمد الجاسر إلى ذلك فقال : دُومة الجندل هي أشهر بلدة في

الجوف ، وكان الاسم عند إطلاقه يقع عليها ، وكانت قاعدة تلك البلاد حتى كان عام ١٣٧٠ هـ حيناكان الأمير تركي بن أحمد السديري أميراً لهذه البلاد ، فنقل القاعدة في ذلك العهد إلى سكاكة ، وتبعد الجوف (دُوْمَة الجندل) عن سكاكة خمسين كيلاً ، والطريق معبّد بين المدينتين (١) .

بعد نقل مقر الإمارة منها مرت بفترة ركود نِسْبِي غير أنّ النّهضة الاجتاعية والعمرانية التي عمّت في أنحاء المملكة شملتها فأخذت بنصيب منها ، وفي السنوات الأخيرة تطوّرت تطوّراً ملحوظاً في مرافقها الحيوية ، فطوّرت إمارتها ومرافقها الأمنية ، وطوّرت بلديتها واستكمل فيها التعليم مراحله الإبتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين وللبنات ، وظهرت فيها المباني الحديثة الضخمة للمدارس وللبلدية وللإمارة وسفلتت شوارعها وتأسست فيها شركة كهرباء حديثة ، فوصل التيار الكهربائي إلى كلّ حيّ في المدينة ودخل في كل بيت ، وسوّرت المقابر القديمة ، وهذّبت الشوارع والطرقات ، وجدّت البلدية في تنظيفها وتنسيقها ، وتوفرت فيها المرافق الاجتاعية المختلفة ، محكة شرعية ، ومكتب للجوازات والجنسية ومستوصف صحيّ ودفاع مدني وهيئة للأمر شرعية ، ومكتب للجوازات والجنسية ومستوصف صحيّ ودفاع مدني وهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغيرها من المرافق الهامة .

وقامت فيها سوق تجارية ، وقد شيّدت الدّكاكين والمتاجر في السّوق الجديد بالاسمنت المسلح وبشكل جدّاب ونمت فيها الحركة التجارية وتطوّرت أساليبها ، وارتفعت فيها أثمان البيوت وأثمان الدكاكين ، وآمند عمران المدينة وتوسّعت أنحاؤها .

ومما زاد في نموها وتطوّرها الاقتصادي سفلتة الطّرق الرّئيسية التي تربطها بالمدن المختلفة كمدينة عرعر ومدينة سكاكة ومدينة تبوك والمدينة المنورة ، وغيرها من المدن والبلدان .

#### حصن مارد:

تقع هذه القلعة في مدينة دُومَة الجندل (الجوف) وهي قلعة قديمة مشادة من الحجارة ، على متن جال الجوف مطلّة على مدينة الجوف القديمة من ناحية الجنوب ،

تمثل حصناً شامخاً منيعاً ، غير أنه قد أهملت صيانته أخيراً وبدأ فيه الحراب ، ويتكون هذا الحصن من أدوار وأبراج عالية للمراقبة ، وكلها مبنية بالحجارة ، وفي داخله بثر عامرة وفيرة الماء مرصوصة بالحجارة ، غير أنّ ماءها لا يصلح للشرب ، وفيه قَصَبة متصلة بأدوار الحصن يستني منها ماء عذب ، يتصل بداخل الحصن بواسطة قناة تنبع من عين من عيون البلدة القديمة ، وقد نفّذت القناة تحت أرض الحصن ووصّلت بها قناة نافذة يستني منها ، وهذه القصبة ما زالت عامرة .

كان هذا الحصن معروفاً بهذا الاسم قديماً ، وقد تحدث عنه المؤرخون بهذا الاسم ، وقد غزت الزباء دُوْمَة الجندل وأمتنع عليها فتح هذا الحصن وانصرفت عنه مهزومة آيسة بعد حصار ضربته حوله .

and the second of the second o



حصن (مارد) كما هو مشاهِدٌ الآن (سنة ١٤٠١هـ)

قال ياقوت : مَارِد : بكسر الراء ، والمرَيدكل شيء تمرَّد واستعصى ، وهو حصن بدُّومَة الجندل ، وفيه وفي الابلق قالت الزّياء وقد غزتهما فامتنعا عليها : تَمَرَّد ماردُّ وعَزَّ الأبلَق . فصارت مثلاً لكلّ عزيز ممتنع .

وقد مرَّ بدُوْمَة الجندل الرحالة الفنلندي (جورج أوغست فالين) ووصفها وصفاً دقيقاً وتحدث عن حصن مارد وموقعه من المدينة فقال: وبلدة الجوف هي في آخر منحدرات الجبل الكلسي، في بقعة نصف دائرية الشكل، وفي مركز نصف الدائرة هذه تنتصب قلعة (المارد) (٧) القديمة مواجهة للشهال فوق حرف من الجبل الكلسي، وتطل على الجوف والوادي بكامله، وهي خربة خالية من السكّان، تبدو وكأنها مركز البلدة، فقد شيّدت حولها الأسواق والأحياء (٨).

أما الرحالة الإنجليزية (الليدي آن بلنت) فانها قد زارت هذه البلاد في وقت متأخر عن زيارة الرحالة الفنلندي وتحدثت عن هذه القلعة فقالت: القينا نظرة على قلعة (المارد) البناية الوحيدة من الحجر في الجوف، ويرجع تاريخ تشييدها، كما يمكن أن أقول إلى العصور الوسطى، وانها بالتأكيد ليست كلاسيكية وليس لها ملامح خاصة تجعلها مثيرة للاهتمام، وتبدو أجمل على بعد، أجد الخرائط تضعها على طول الطريق من الجوف ولكنها في الحقيقة داخل أسوار المدينة، على الطرف الغربي، وتقف على ارتفاع ٢٠٠٠ قدم فوق سطح البحر(١).

ويلاحظ على هذه الكاتبة ثلاثة أمور :

أحدها أنها قالت: البناية الوحيدة من الحجر في الجوف، وهذا القول لا ينطبق على الواقع، إذ أن البيوت والأسواق القديمة في مدينة الجوف القريبة من قلعة ماود ومن بينها مسجد عمر ومئذنته كلها مبنية بالحجارة.

ثانياً: أنها أخطأت في تقدير تاريخ بناء هذه القلعة، وقالت أنه في العصور الوسطى، علماً بأن هذه القلعة معروفة ولها ذكر في كتب المؤرخين منذ القدم، وقد غزتها الزّباء قبل الإسلام، وقالت فيها مثلها المعروف.

ثالثاً: قالت: إنها على الطرف الغربي من البلدة ، بينا هي في الطرف الجنوبي ،

وتحدث العلّامة حمد الجاسر عن هذا الحصن فقال : ومن أبرز آثار الجوف حصن مارد الذي لا تزال أطلاله شاهقة فوق دُوْمَة الجندل ، ويحسن أن نورد ما ذكره المتقدمون حوله ، وما ذكره غيرهم ، ومارد حصن دُوْمَة الجندل أشهر موضع أطلق عليه هذا الاسم وعرف به .

ولا شك أن كلمة (مارد) مشتقة من القوة والامتناع ، كما يفهم هذا من كلام علماء اللّغة ، والقصر المرد : هو المزين المحكم الصّنعة ، ولم يأت المتقدمون بطائل عن مارد أكثر من شرح المثل (تمرد مارد وعز الأبلق) فلم يحدّدوا زمن إنشائه ، غير أن المفهوم من عباراتهم مع مقارنتها بغيرها أنه كان موجوداً في القرن الخامس الميلادي ، كما يفهم من زمن الزّباء ، وصيغة اسمه تدلّ على قوة بنائه ، وعرف العرب الأبنية المرّدة ، ومن طبيعتهم تعليل ما يجهلونه بأنه من آثار قوى خارجة عن قوة البشر ، وهذا من الأمور التي لا تثبت أمام النقد ، وآثار القصر تدلّ على قوة ، ولكن لا تبلغ القوة المشاهدة في الآثار وغيرها . وهذا الحصن لم يبق على بنائه القديم ، إلّا من حيث المساحة والأساسات وغيرها . وهذا الحصن لم يبق على بنائه القديم ، إلّا من حيث المساحة والأساسات القوية الصخرية القائمة على تلّ صخري ، أمّا ما عدا ذلك فقد تغير كثيراً . وبالإجال ، يظهر أن هذا الحصن أقيم ليحمي منطقة الجوف من هجوم الغزاة ، كما حدث عندما يظهر أن هذا الحصن أقيم ليحمي منطقة الجوف من هجوم الغزاة ، كما حدث عندما حاصرته الزّباء ، وعندما غزا دُومَة الجندل خالد بن الوليد رضي الله عنه في صدر حاصرته الزّباء ، وعندما غزا دُومَة الجندل خالد بن الوليد رضي الله عنه في صدر الإسلام . وقد شاهدت تحت الحصن أنّها قاد تكون وضعت لاتصال المياه أو للاتصال من البلدة الواقعة تحت الحصن إلى الحصن ، أو إلى المزارع ، وقد تهدّم أكثرها .

إنّ المطلّ من أعلى الحصن من ارتفاعه الموجود الآن لا شك أنه يرى كل من يقدم إلى هذه البلدة من مسافات شاسعة ، وبالإجال فقد كان هذا الحصن من أقوى وسائل الدفاع عن دُومَة الجندل ، وهذا ما نراه بارزاً في أول الفتح الإسلامي حيث استعصى على السّرية التي على الرسول صلى الله عليه وسلم الاستيلاء على هذه البلاد ، ثم استعصى على السّرية التي أرسلها برئاسة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، ومن ثم لم يتم الاستيلاء الكامل إلا عندما غزاها خالد بن الوليد ، وألقى القبض على ملك البلدة المدعو الأكيدر ، وكان خارج الحصن ، والحصون في بلاد الجوف كانت كثيرة بتي منها مارد وحصن آخر يُدعى خارج الحصن ، والحصون في بلاد الجوف كانت كثيرة بتي منها مارد وحصن آخر يُدعى

زعبل ، في المدينة الثانية من مدن الجوف وهي سكاكة (١٠) .

## البُوج :

بباء موحدة وراء مهملة وجم معجمة ، اسم لأنف بارز من جال الجوف ، واقع في الشال الغربي من مدينة الجوف ، وعلى قمته آثار حصن قديم صغير قد درست معالمه ، وأهل الجوف يطلقون الاسم في هذا العهد على أنف الجبل ويقولون أنه اسم للحصن القديم الذي كان فوقه ، وحينا تكون في أعلى البرج تجد أنه يناوح قلعة مارد من الشال وأنه ترى منه مدينة الجوف وما قرب منها من أي صوب ، وتلاحظ أن المنخفض الذي تقع فيه مدينة الجوف ونخيلها ومزارعها واقع بين هذين الحصنين الشامخين ، وأنها بمثابة حارسين قائمين على هذه البلاد بمتونها الشامخة ، وجوانهها العاتبة المتمردة ، وفي أعلا البرج ترى بقايا من جذور سور الجوف القديم وفيا انحدر منه شرقاً ، وهو مبني من الحجارة ، وكان قديماً محينة دومة الجندل ومزارعها ونخيلها .

ويقول أهالي المدينة فيا تناقلوه عن أسلافهم إن هذا السوركان محيطاً بالمدينة إحاطة كاملة ، فلا يدخل إليها إلّا من بابين ، أحدهما بجانب قصر مارد في الجنوب ، والآخرمن جانب البرج في الشهال ، وأن هذين المدخلين لها بابان قويان ، وأن مصاريعها وأقفالها حديدية ، وقد شدّت حول كلّ منها سلاسل حديديّة ، وأن لها حرّاساً ثابتين ، فن أراد الدّخول إلى المدينة حرّك السلاسل حتى يسمعه الحرّاس ويفتحوا له الباب فيدخل.

أما تهدّم هذا السّور وخراب مداخله فانهم ينسبونه إلى الضّياغم عُمَيْر وعَرَار وقومها ، ويتناقلون قصة حول هذا الموضوع ملخصها : أن الضّياغم عُميْراً وعراراً وقومها أتوا إلى دُوْمَة الجندل ، وكان فيها باشا تركي ، وكان يُدعى سلطان مارد ، وعنده قوة من الجند والحيالة ، وكانت البلاد عامرة بالزراعة والتجارة ، وكانت مسوّرة ، وفيها قلعتان ، هما قلعة مارد وقلعة البرج ، والسور محيط بها مع البلدة ، وكانت صلة الضياغم بسلطان مارد وثيقة ، وكانت علاقته بالأمير عمير أقوى ، وصداقته له أوثق ، فغضب عرار لذلك وأخذته الغيرة حينا رأى احتفاء سلطان مارد بعُمير دونه ، فسعى لإيجاد حيلة يفسد بها ما بينها ، فأخذ قطنة وجعل فيها طيباً ممتازاً ومسح بها خدّ أخته

ميثاء زوجة عُمير وهي نائمة ، وكانت جميلة ، وذهب بالقطنة إلى سلطان مارد ، فاستغرب السلطان رائحة هذا الطيب ، فقال له إنّ هذا الطيب عرق ميثاء عند صديقك عمير . وعندما أتى عمير إلى سلطان مارد أحضر له القطنة فقال ما هذه ؟ فقال عمير لا أعرفها ، فقال : هذه روائح زوجتك ميثاء ، ولا بدّ أن تأتي بها إلى في هذا القصر ، فقال عمير : سأفعل .

وخرج عمير من القصر وذهب إلى قومه وأخبر إخوته الخبر، وهم عقيل وحجاب وحميدان، وكانوا يقيمون داخل سور المدينة: ففكروا في حيلة يخرجون بها من السور، فقال حميدان: اجمعوا مياسم الابل ودقوها في جانب السور وتسلقوا بها إلى أعلاه ثم أهدموه لتتمكّنوا من الخروج منه، ففعلوا وقد أخبروا بواديهم الذين خارج السور الحبر وأمروهم بالاستعداد للقتال، وخرجوا بأهلهم إلى قومهم خارج السور، فأغار سلطان مارد عليهم وطلبهم لينتقم مهم، فالتقى الفريقان شهال المدينة عند قويرات الصريخ فقابل سلطان مارد حميدان، فضرب كل مهها خصمه ضربة قضت عليه وماتا معا، فقابل سلطان مارد حميدان، فضرب كل مهها خصمه ضربة قضت عليه وماتا معا، فالهزم جيش السلطان بعد مقتلة كبيرة جرت عليهم، فقال عمير في ذلك:

مَا نَاسِ إِلّا من بنُوكُ (١١) مَعَادِنْ عَمَى الرَّايُ مَا يِجُلَابِهِ الطِّبُ والدَّوَا كَبِيرٍ لِنَا يَمْشَى عَلَى مَا يَضِرُنَا (١٢) يَبُونُ مَيْشَا نَقُوةٍ منْ حَرِيْمَنا وطَلَّقُ عَقِيلٍ منْ ثَلَاثٍ مجوَّرَهُ وطَلَّقُ عَقِيلٍ منْ ثَلَاثٍ مجوَّرَهُ وطَلَّقَ عَقِيلٍ منْ ثَلَاثٍ مجوَّرَهُ تَلَاثُ مجوَّرَهُ تَلَاتُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مَجَوَرَهُ تَلَاثُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مَجَوَّرَهُ تَلَاثُ مِنْ والتَّمْثُ والغَضَا وَلَلَّمْثُ والغَضَا وَلَلَّمْثُ والغَضَا وَلَا عَجَاجَهُ فَي مَفْرِقِ الدَّرْبِينِ كَدُّرًا عَجَاجَهُ والنَّمْدُ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَارِدُ والنَّيْ عَقِيلٌ بْنَ والِدي والدي عَقِيلُ بْنَ والِدي والدي عَقِيلُ بْنَ والِدي

وما طاب من بنكِ المعادِنْ طاب عن بنكِ المعادِنْ طاب عمر الرّاي ما دام الغراب غراب وهو بالعبّا من يَوْم شبّ وشاب وأنا أقُول فيها خزّوة وعنّاب أنه ما يصك دون ميثا باب وصح كل له من كف ذاك صواب وحد قويرات الصريخ نصاب يسمنّاه حضار الرّجال غياب على التّرك مانشي لهن رقاب على التّرك مانشي لهن رقاب وحصن وزنن الجاذيات حجاب

يَسْخَسَّنَا بِالْسَمَانَا عَارْفَاتْنَا بَأْصُواتِ مِنْ فَوَقْ الْحَنِيِّ صلابْ لَكِنَ لَمِيعُ الطَّوسُ في مَنْقع الصَّفَا لَمِيع بَرُق مِنْ عُلُو سَحَابٌ وَلَا يَنْفع المَضْيُومُ كُودُ ابن عَمَّهُ وانْ غَط بهُ مِنْ غَيْر نَابِهُ نَابُ

مرّ في القصيدة ذكر قويرات الصّريخ ، تصغير قارات ، وهي ثلاث قور صغار معوفة بهذا الاسم في هذا العهد ، تقع شمالاً من دُوْمَة الجندل على بعد اثني عشر كيلاً تقريباً .

أما الدربان اللذان ذكرهما ، فها طريق الفاو ، وطريق المَصْقَرة ، يخرجان من دُوْمَة الجندل شهالاً ، يفترقان عن قويرات الصّريخ ، ويلتقيان في فيضة أُجْرِبَة .

وهناك قبر مشيّد بالحجارة يقع على حافة جبل أجْربة من الجنوب ، يقول أهل الجوف إنّه قبر حميدان الضيغمي الذي التقى بسلطان مارد وقتل أحدهما الآخر.

ومنذ ذلك العهد تهدم سور المدينة ، وزال الكثير منه ولم يبق منه إلا جذوره وأطلاله .

وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر قصة مماثلة ، مع بعض الاختلاف في سبب وقوع الحادثة وفي أبيات القصيدة ، وفي موقع الحادثة ، وأوردها على ذكر حصن خرب قديم يدعى مارداً واقع في عيون ابن فهيد في شرقي القصيم (١٣) ، ولا أدري أي القولين أحرى بالصواب ، ما يقوله أهل الجوف أو ما يقوله أهل القصيم .

#### مسجد عمر:

يقع هذا المسجد في مدينة دُوْمَة الجندل في الحيّ القديم من المدينة قريباً من حصن مارد، شهالاً غربياً منه، وقد شيّد هذا المسجد بالحجارة، ويبدو على محرابه وأعمدته ومدخله أثر القدم، أما سقفه فانه يبدو عليه أثر الترميم، وأهم ما تبقى من بنائه القديم مئذنته الحجرية الجميلة، وقد أقيمت هذه المثذنة على مدخل المسجد منتصبة على متن

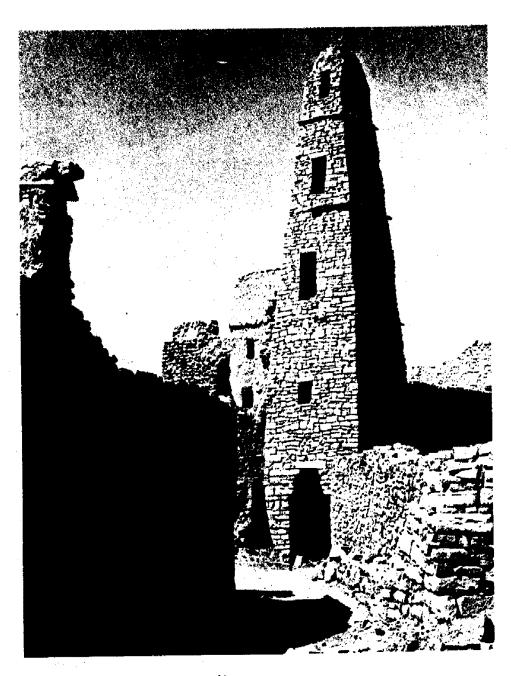

منارة مسجد عمركما تبدو الآن سنة ١٤٠١هـ.

الشارع الذي يحف بالمسجد من جانبه الأيمن ينفذ الشارع من تحتها ، وقد شيّدت جميعها بالحجارة ، ويصعد لها من داخل المسجد بدرج من الحجارة ، وقد صمّمت على شكل مربّع ، ذي زوايا أربع متساوية ، غير أنها تدق قليلاً وبشكل تدريجي كلم ارتفعت إلى أعلا ، وأعلاها مختوم بطريقة مدببة ، ولها أربعة أدوار ، وفي كل دور منها نوافذ أربع ، في كل جهة منها ، مستطيلة إلى أعلا يؤذن منها ، وما زالت هذه المئذنة محتفظة بشكلها الأصلي عامرة ، لا يبدو عليها أثر تغيير أو ترميم .

وهذا المسجد واقع في أقدم أحياء المدينة ، ويرى أهل الجوف أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه .

ويرى الشيخ حمد الجاسر أنّ نسبته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير مؤيدة بدليل ، وقد تحدّث عن هذا المسجد فقال : مسجد عمر ، ويقع في سفح الجبل الذي يقع فوقه الحصن حصن مارد ، ويقع الحصن في قبلته ، لا يفصل بينه وبين الحصن إلا بيوت خربة قليلة ، والشائع عن أهل البلدة أنه ينسب إلى عمر بن الخطاب ، غير أنني لا أرى ذلك ، فني المسجد عراب ومنارة ، وهما مما أحدث في الإسلام بعد عهد الفاروق ، وقد يكون منسوباً إلى عمر بن عبد العزيز إذْ هذه الجهات كانت قوية الصلة بخلفاء بني أمية في الشام ، والفاروق وإن كانت له إصلاحات في بعض القرى الواقعة في الشهال ، كأمره ابن غريض اليهودي بطيّ بثر تبوك ، وبنائه مسجد وادي القرى إلّا أنني استبعد من طراز المسجد نسبته إليه .

يضاف إلى هذا أنه مسقّف بجذوع النخل ، ممّا يدلّ على أنْ التّسقيف حديث ، وقد يُقال : بأنَّ عمر أمر بإنشائه أوّلاً ثم بعد ذلك جدّد ، ولا شك أن المنارة قديمة ، وطراز بنائها يلفت النظر . أما البلدة التي يقع فيها هذا المسجد فلا شكّ أنّها من الأماكن الأثرية (١٤)

قلت : لقد زرت هذا المسجد ودخلته وصعدت في أعلى مثذنته ، وهو لا يزال مستعملاً للصّلاة ، وكذلك مثذنته ، وهي لا تزال محتفظة بقوتها وشموخها الجذّاب من بين البيوت المحيطة بالمسجد .

ومن العجيب أن الرّحالة الانجليزية (الليدي آن بلنت) ذكرت في حُديثها عن مدينة الجوف أنهم ينادون للصّلاة من سطح المسجد ، وأنه ليس هناك منارة في الجوف (١١) . فأين هي من مسجد عمر ومثذنته التاريخية الحجريّة البارزة ، القريبة من قلعة مَارِد ، وهذا مما يؤيد القول أنّ هذه الكاتبة لم تتح لها حريّة التجول في أحياء المدينة ، وأنها تصف أحياء لم ترها ، ومسجد عمر ومئذنته يقعان في وسط الحي الذي هي تخبّم فيه .

ومما يؤكد بطلان ما قالته \_ إلى جانب الواقع المحسوس \_ ما قاله الرحالة الفلندي عن أحياء هذه المدينة ومساجدها ، وقد زارها قبل هذه الكاتبة بأربعة وثلاثين عاماً حيث قال : ولكل سوق مسجد نقام فيه الصلاة اليومية وتلقى على منبره خطبة الجمعة . قلت : بطبعة الحال محدد الحدامة مدال المثالة معاد المدامة الحال محدد المدامة مدال المثالة معاد المدامة الحال محدد المدامة مدال المثالة معاد المدامة الحال محدد المدامة مدال المثالة المدامة الحال محدد المدامة مدال المثالة المدامة المدامة

قلت : بطبيعة الحال وجود الجوامع ومنابر الخطابة يستلزم معه وجود المآذن للنَّداء للصلاة .

## الريساض سعد بن جُنيدل

#### الحيواشي

<sup>)×)</sup> هذا شعر لا يليق بالصحابة رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>٢) البكري رحمه الله صحف ( دوقة ) بالقاف فهي التي بين البرك ومكة وهي التي ينطبق عليها شعر الأحوص .

<sup>(</sup>٣) كتاب وشهال غرب الجزيرة و : ١٤٣/١١٨ .

<sup>(</sup>٤) والتنبيه والإشراف . .

<sup>(</sup>٥) وفي شال غرب الجزيرة ، ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الصواب (مارد) بدون لأنِّ (أل) لا تدخل على أسماء الأعلام إلا سماعا .

<sup>(</sup>٧) صور من شمال الجزيرة ٤٣ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٨) رحلة إلى نجد ٦٥ ـــ ٦٦.

<sup>(</sup>٩) في شال غرب الجزيرة ١٤٠ ـــ ١٤٩.

<sup>(</sup>١٠) البنوك جمع بنك وهو الأصل، والكلمة عربية فصيحة.

<sup>(</sup>١١) كبير لنا : يعني بذلك عرارا .

<sup>(</sup>۱۲) في شمال غرب الجزيرة ١٤١ ـــ ١٤٣.

<sup>(</sup>۱۳) في شيال غرب الجزيرة ١٥٠ ـــ ١٥٢.

<sup>(</sup>١٤) رحلة إلى نجد ٦٩ .

## بنُّو وَ*ائِل* ونسسب آلــــ مــــدلـــج ف <sup>کتاب</sup> ابن لعبون

[قلت في مجلة والعرب؛ ص ٤٥٠ وما يعدها في سنتها الجارية: إنَّ ابن لعبون أَلَف كتابين أحدهما: في التاريخ، جعل أساسه (مقدمة ملخصة من لَدُن آدم أبي البشر. إلى أثناء القرن الثالث عشر). وهذا الكتاب لا يزال عنطوطاً.

والكتاب الثاني : خصصه للأنساب ، استجابة لطلب ضاحي بن عون في إثبات نسب قبيلته آل مُدُلِج الوالليينَ . ولكنه لم يقتصر على ذكر نسب هاؤلاء ، بل ذكر أنساب أهل نجدٍ بصفة عامة ، كآل سعود ، وبني تميم . وغيرهم وطبع من هذا الكتاب قسم في مطبعة (أم القرى) بمكة المكرمة سنة ١٣٥٧ .

وها هي نُبذَةً تتعلق بنسب آل مدلج . عما لم يَرِد ذكره في الكتاب المطبوع . ويظهر أن كتاب ابن لعبون المتعلق بالأنساب دخله تخوير وتدير . قد يكون بعد وفاة المؤلف . من ابنه زامل ، كما يتضح من الاختلاف في هذه النبدة ، التي نقلت عن نسختن — في إحداهما ينص على أن زمن كتابتها سنة ١٧٥٥ — في حياة من ألف له الكتاب الشيخ ضاحي بن عون ، ويفيض في الثناء عليه — وفي النسخة الثانية يذكر وفاته سنة ١٧٦٠ — ولا يثني عليه وهذه النسخة الثانية هي الواردة في كتاب وتحقة المشتلق، وقد أوردت نَصَّ ما في ذالك الكتاب ، ثم عَلَّمت ما ورد في النسخة التي لا أشك في أنها نقلت عن أصل كتبه ابن لعبون نفسه ، ولهذا رمزت لها بحرف (أ) — أي الأولى ، أما ما النسخة التي لا أشك في أنها نقلت عن أصل كتبه ابن المؤلف — وأن ما جاء في ذالك الكتاب من أنه (بقلمه) يحتاج إلى تثبيت ] .

جاء في كتاب «تحفة المشتاق، ما نَصُّهُ:

تفصيل نسب آل لعبون :

وإليك تفصيل نسب آل مدلج نقلته من تاريخ حمد بن محمد بن لعبون المعروف في بلد التُّوم بقلمه ، قال :

أول من سُمِّي لنا من أجدادنا حُسَيْن أبو علي ، وهو من بني واثل ، ثم من بني وهب من الحُسَنَةِ ، وكان لوهب ولدان وهما مُنَبَّةٌ وعليٌّ ، وهو جد (وِلْد علي) المعروفين اليوم .

ولمُنْتُهِ ولدانِ وهما حسن جدُّ الحُسَنَة ، وصاعد جَدُّ المصاليخ .

ولصاعد ولدان وهما : يعيش وقوعي (؟) والنسل لها .

فنزل حسين أبو علي المذكور في بلد أُشَيْقر ، ونزل عليه بعد ذلك في بلد أُشيقر عِدَّة رجال من بني واثل منهم يعقوب أخو شميسة جَدُّ آل أبو ربَّاع ، أهل حُرَيعِلاء من آل حسني من بشر.

وحَتَايِت جَدُّ آل حَتَايِتِ المعروفين من وَهْبٍ من النُّويْطات .

وسليم جَدُّ آل عَقِيلِ منهم أيضاً .

وتوسَّعوا في أُشيقر بالفلاحة ، وصار لهم شهرةٌ وكثرت أتباعهم .

ونزل عندهم جَدُّ آل هُوَ يمل ، وآل عُبيد المعروفين الآن في التويم من آل (أبو ربّاع) .

واشتهر حسين أبو علي في أُشَيقر بالسَّخاء والمرَّوءة وإكرام الضيف.

وفي أثناء أمره أقبل غزو من آل مُغيرة ، ومعهم أموال كثيرة ، قد أخذوها من قافلة كبيرة بين الشام والعراق ، فألقاهم الليل إلى بلد أُشَيقِر ، فنزلوا قريباً من نخل (أبو علي) وكانُوا مُتَبِرِّزِيْن عن ضيافةِ البلد ، فأمر أبو علي يجذَاذٍ جُملةٍ من نَخلة ، ووضعَه في الأرض بين أسطرِ النخل ، ثم دعا الغزو المذكورين ، وأميرهم حينتذ مدلج الخياري ، المشهور في نجد بالشجاعة ، وكثرة الغزوان ، وهو رئيس عربان آل مغيرة ، فدخلوا إليه ، وأجلسهم على التمر ، فأكلوا حتى شبعوا عن آخرهم ، وهم نحو مئة رجل ، ثم أمر على مدلج المذكور ورؤساء الغزو بالمبيت عنده ، وذبح لهم ، وصنع لهم طعاماً خَصَّهم به ، فلما كأن آخر الليل وعزموا على المسير وضع مدلج تحت الوسادة صُرَّة كبيرة فيها مال به ، فلما كأن آخره من القافلة ، وساروا فلما كان بعد صلاة الصبح ، وطووًا الفراش

وجَدوا الصُّرَّة تحت الوسادةِ ، فركب أبو عليٌّ فَرَساً له ، فلحقهم ظُنَّا أنهم قد نسوها فأبَى مُدلج أن يأخذها وقال : إنما وضعتها لك على سبيل المعاونة لك على مروء تك ، فرجع أبو عليٌّ بها . وكانت زوجته حاملاً فقال لها : إن ضيفنا البارحة منْ أهل المروءة والكرم. فإنَّ رزقنا الله وَلَداً ذكراً سمَّيناه على اسمه مدلج (؟) وولدت ذكراً فسماه مدلج (؟) ونشأ مدلج في بلد أُشَيْقِر ، في حجرِ أبيه ، ثم صار له بعد أبيه شهرةً عظيمة ، واجتمع عليه من قرابته جماعاتٌ ومن بني وائل ، وتمكنوا في أشيقر بالمال والرجال والحراثة ، فخافوا منهم الوُهَبَةُ أَهْلُ أَشيقر ، أن يطمعوا في البلدِ ، فتمالؤا الوَهَبَةُ على إجلائهم من البلد ، بِلا تَعَدُّ منهم في دَم ولا مال . وكان أهل أُشيقر قد قسموا البلد قسمين : يوم بحرجون (؟) الوَهَبَة بأنعامهم وسوانيهم لِلْمَرْعَى ، ومعهم سلاحهُم ، وذلك أيَّام الربيع ، ويقعد بنو وائل في البلد ، يسقون زروعهم ونَخيلهم ، ويوم يخرج فيه بنو واثل بأنعامهم وسوانيهم ، ويقعدون (؟) الوهبة ، يسقون زروعهم ونخيلهم . فقال الوُّهَبَّةُ بعضهُم لَبْعضٍ : إنَّ الرأيَ إذَاكان اليومُ الذي يخرج فيه بنو واثل لِلْمَرْعَى ، وانتصف النهار أخرجنا نساءهم وأولادهم وأموالهم خارج البلد، وأغلقنا أبوابَ البلدِ دُونهم ، وأخذنا سلَاحنا وجَعَلنا في البروج بوارِدِيَّةً ، يحفظون البلد ببنادقهم ، فإذا رجع بنو وائل منعناهم من الدخول ، ففعلوا ذلك ، فلما رجع بنو واثل آخر النهار ، منعوهم من الدخول ، وقالوا لهم : هذه أموالكم ونساؤكم وأولادكم قَدُّ أخرجناها لكم ، وليس لنا في شيء من ذلك طَمَعُ وإنَّا نخاف من شرور تقِع بيننا وبينكم ، فارتَحِلُوا عن بلدنا ، ما دام نَحْن وأنتم أصحابٌ . ومن له زرع فليوكِّلُ وكيلاً عليه منا ، ونحنُ نقوم بسقیِه حتی یُحْصَد ، وأما بیوتکم ونخیلکم فکل منکم بختار له وکیلاً منَّا ، ویوکله علی مَالِهُ فَإِذَا سَكَنتُم فِي أَي بلد فمن أراد القدومَ إلى بلادنا لِبَيْع عقاره فليَقْدم ، وليس عليه بَاسٌ ، وليس لنا طَمَعٌ في أموالكم ، وإنما ذلك خوفاً منكم أن تملكوا بلدنا وتغلبونا عليها . فَتَمَّ الأمر بينهم على ذلك (٢) .

ثم رحل بنو وائل ، مدَّلج وبنوه وجَدُّ أَهل حريملاء وسليم ، وجد آل هو يمل الذين منهم آل عُبيَّد المعروفون في النُّويم ، والقصارى المعروفون في الشُّقَّةِ من قُرى القصيم ، وآل نَصْر الله المعروفون في الزُّبَيْر . فاستوطنوا بلد التَّوَيْم (٣) .

وكان أول من سكنها مدلج وبنوه ثم اجتمع عليه قرابته .

وكانت بلد التُّويم قبل ذلك قد استوطنها أناسٌ من عايذ بني سعيد، بادية وحاضرة، ثم إنهم جَلَوا عنها ودَمَرَتْ، وعمرها مُدْلِج وبنوه وذلك سنة ٧٠٠ تقريباً.

ونزل آل حمد آل (أبو ربّاع) في حلة ، وآل مدلج في حلة البلد، ثم إنه بدا لآل حمد الارتحالُ والتفرّد لهم في وطن ، فسار عليّ بن سليان بن حمد الذي هو أبو حمد الأدنى ، وراشد وتوجه إلى وادي حنيفة ، فقدم على ابْنِ مُعَمَّر رئيس العُيينة ، وكان قد صار طريقه على أرض حُرَيلاء ، وفيها حَوْطَة لآل (أبو ريشة) الموالي ، قد استوطنوها قبل ذلك ، ثم ضَعُفَ أمرهم ، وذهبوا ، واستولى عليها ابن مُعمَّر ، وذلك بعد دمار ملهم ، وانتقال شرايد أهله إلى بلد العُيينة ، فساوم عليّ بن سليان المذكورُ ابنَ معمَّر في حَوْطة حريملا ، واشتراها منه بستِ مئة أحمر ، وانتقل إليها من التُّويم ، وسكنها هو وبنو عمه سويد وحسن ابنا راشد آل حمد ، وجَدُّ آل عَدُوان ، وجَدُّ الْبُكُورِ ، وآلِ مبارك وغيرهم من بني بكر بن وائل وذلك سنة ١٠٤٥ .

ثم إنَّ سليم حد آل عقيل قدم على ابنِ معمَّر من بلد التَّويم ، فنزل عنده في بلد العُبَينة فأكرمه ، ونشأ ابنه عُقيل بن سليم ، وصار أشهر من أبيه وله ذرية كثيرة .

وأما مُدْلجُ فإنه تَفَرَّد في بلد التُّويم هو وأتباعه وجيرانه ، وعمروه وغرسوه .

ثم نشأ ابنه حسينُ بن مدلج ، وعظُم أمرُهُ ، وصار له شهرة (١) ، وله أربعة أولاد إبراهيم وادريس ومانع وحسن وصار لهم صِيْتُ (٥) .

فأما إدريس فإنه أعقب زاملَ (أبو محمد) الفارس المشهور ، الذي قتل في وقعة (القاع) سنة ١٠٨٤ وهي وقعة مشهورة بين أهل التُّويم وأهل جُلاجل ، قتل فيها محمد بن زامل بن إدريس رئيس بلد التُّويم ، المذكور ، وإبراهيم بن سليان بن حَمَّاد بن عامر الدَّوْسَرِيُّ رئيس بلد جُلاجِل (١) .

ومحمد المذكور هو أبو فوزان جد عبدالله بن حمد بن فوزان ، ومُفِيز جَدَّ مفيز بن حسين بن مُفيِّز بن حسين وهم من آل زامل(٧) .

وأما مانع فهو جد آل حُزَيم بن مانع المعروفين <sup>(٨)</sup> . وأما حسن فهو جد آل جطيل والمفارعة <sup>(٩)</sup> .

وأما إبراهيم بن حسين فإنه ارتحل في حياة أبيه إلى موضع بلد حرمَة المعروفة ، وهي مياه وآثار منازل ، قد تعطلت ، من منازل بني سعيد من عايذ ، ونزلها إبراهيم المذكور ، وعمرها وغرسها ، ونزل عليه كثير من قرابته وأتباعه ، وتفرَّد بملكها عن أبيه وإخوته .

وكان نزول إبراهيم بن حسين بن مدلج المذكور بلد حرمة وعارته لها تقريباً سنة (١٠) ٧٧٠ . وعارة بلد المَجْمعَة سنة ٨٢٠ .

ثم إنه توفي حسين بن مدلج في بلد التُّويم ، وصار أميرها بعده ابنه إدريس .

فأما إبراهيم بن حسين فإنه استقر في بلد حَرْمَة وكان لأبيه فِداويٌ فارس يقال له عبدالله الشمريٌ من آل ويبار ، من عَبْدة من شَمَّر ، فلما مات حسين المذكور قدم على ابنه إبراهيم في حَرْمَة ، وطلب منه قطعة من الأرض لينزلها ويغرسها فأشار أولاد إبراهيم على أبيهم أن يجعله أعلى الوادي ، لئلا يحول بينهم وبين سعة الفلاة والْمَرْعى ، فأعطاه موضع المجْمَعَة المعروفة ، وصار كلما حضر أحدٌ من بني واثل وطلب من إبراهيم وأولادِهِ النزولَ عندهم ، أمروه أنْ ينزل عند عبدالله الشَّمَّرِيُّ طَلَباً للسعة وخوفاً من التَّضييق عليهم ، في منزل وحرث وفلاة ، ولم يَخْطُرُ ببالهم النظر في العواقب ، وأن أولاد عبدالله الشَّمَّري وجيرانهم لا بُدَّ أن يُنَازعُوهم بعد ذلك ويحاربوهم فيكون من ضَمُّوه إليهم الشَّرِي وجيرانهم لا بُدَّ أن يُنَازعُوهم بعد ذلك ويحاربوهم فيكون من ضَمُّوه إليهم عليهم عليهم .

فأتأهم جَدُّ التواجر وهو من جُبَارة من عنزة .

ووجدت في بعض التواريخ أن التواجر من بني وهب من النُّويْطَات من عنزة . وجَدُّ آل بَدْرٍ وهو من آل جلاس من عَتَرَة ، وجَدُّ آل سُحَيْمٍ من الحِبْلَان من زة .

> وجد الثَّارَى من زِعْبٍ ، وغيرهم فنزلوا عند عبدالله الشَّرِي . وكان أولاد عبدالله الشَّمَّري ثلاثة : سَيف ودُهَيش ، وحمد .

فأما حَمد فهو أبو سويد ، وذُرِيَّتُهُ في الشُّقَة المعروفة من قُرى القصيم . وأما سيف فهو أبو علي وغانم وإبراهيم .

فأما غانم فهو أبو مجحدٍ ، جَد آل مُجْحِدٍ المعروفين .

وأما إبراهيم بن سيف فهو أبو الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف ، العالم المشهور ، في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، والشيخ عبدالله هذا هو أبو الشيخ العالم العلامة إبراهيم بن عبدالله بن سيف بن عبدالله الشمريّ المتوفي في المدينة المنورة سنة العلامة إبراهيم بن عبدالله بن سيف بن عبدالله الشمريّ المتوفي في المدينة المنورة سيف كتاب «العذب الفائض شرح ألفية الفرايض » وله عَقِبٌ في المدينة المنورة .

وأما عليٌّ بن سيف فهو أبو حمد بن علي المشهور .

وعثمان جد آل فايز وآل فوزان ؛

وأما حمد بن علي بن سيف فهو أبو عثمان ومنصور وناصر الشيوخ المعروفون في بلد الْمجمعة .

وعثمان بن حمد بن علي بن سيف بن عبد الله الشَّمَّريُّ ، هذا هو الذي عناه حُمَيْدَان الشُّويْعِر بقوله :

ٱلْفَيْحَا دِيْرَةُ عِنْمَان ومْقَابْلَتْهَا بْلَادَ الزِّيرَهُ

وهو جَدُّ آل عثمان شيوخ المجمعة في الماضي ، الذين من بقيتهم اليوم في المجمعة آل مَزْيدِ المعروفين .

وباقي اليوم من آل سيف آل محْرِج ، وآل حَمَّاد ، وآل جَبْر ، وآل فايز ، وآل مُفيز ، وآل مُغير ، وآل مُفيز ، وآل

وأما دُهيش بن عبدالله الشَّمْرِي فله عدة أولاد ، وصار بينهم وبين بني عمهم آل سيف ابن عبدالله الشَّمْرِي حُرَوبٌ عظيمة ، عند رياسة بلد المجمعة ، وصارت الغلبة لآل سيف ، فارتحلوا آل دُهيش إلى بلد حَرْمَة ، وسكنوا عند آل مُدلج ، وكانوا

أصهاراً لهم ، فقاموا معهم في حرب آل سيف ، ووقع بينهم حروب كثيرة وقُتل من الفريقين عدَّة قتلى ، منهم عثان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مدلج الوائلي الشجاع المشهور ، وهو الملقب بلَعْبُون وهو جد آل لعبون .

وقد تقدم ذكر السُّب الذِي أُوجب تسميته بهذا الاسم.

وقد انقطعوا (؟) آل دُهيش ابن عبدالله الشَّمَّريِّ ما نعلم اليوم منهم أحداً. وأما إبراهيم بن حسين بن مدلج الوائليُّ صاحب بلد حَرَّمَةَ فأولاده أربعة : محمد وعبدالله وإسماعيل وحمد.

فأما محمد فأولاده : حمد وإبراهيم ومانع .

ولحمد بن محمد ولَدَانِ : محمد وناصر.

وأولاد محمد بن حمد بن محمد خمسة : إبراهيم وناصر ومحمد وعثان وعبدالله . وأما إبراهيم بن محمد بن إبراهيم فهو جد آل مانع .

والمشهور منهم اليوم ذرية مانع بن إبراهيم وهم : إبراهيم أبو عودة ، ومانع ومحمد وعثان ومحمد . فيكون عودة وأخوه عبد العزيز ابنا إبراهيم بن عودة بن إبراهيم ابن مانع بن إبراهيم بن حسين بن مدلج بن حسين الوائلي .

وأما محمد فهو جد آل المُعَيِّ هاؤلاء آلُ محمد(١١١).

وأما آل عبدالله بن إبراهيم بن حسين فهم المعروفون اليوم بالحسانا غلب عليهم الاسم وإلَّا فَهُم وقبيلتهم في النِّسبة إلى حُسَيْن سواء.

والموجود منهم: آل حمد بن عبد الوهاب بن حمد، وآل حمد بن جاسر بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم ابن حسين (۱۲) .

وأما إسماعيل بن إبراهيم بن حمد بن حسين فله من الولد: مانع ، وإبراهيم (١٣) . والباقي من ذريتهم اليوم ذُرِّيَّةُ محمد بن إبراهيم بن عون بن إبراهيم بن إسماعيل . وحمد ابن عبدالله بن مانع بن إسماعيل .

منهم ضاحي بن محمد بن عَوْن بن إبراهيم بن إسماعيل التاجر المشهور المتوفي في بلد بمبي من بلاد الهند سنة ١٣٦٠ (١٤)

وأما حمد بن إبراهيم بن حسين بن مُدْلِجٍ فهو أبو ناصر وإبراهيم وحسين (١٥) . ولناصر خمسة أولاد : حمد وعثمان وعبدالله وعون وإبراهيم .

فأما حمد فمات ولم يُعقب.

وأما عون بن ناصر فله : إبراهيم قُتِل في مُغيرا .

وأما إبراهيم فله عبدالله اليابس، الشجاع البوارديُّ المشهور، ومبارك (١٦٠). وأما عثمان فله: ناصر وحمد وعبدالله (١٧).

ولناصر ستَّةُ أولادٍ: محمدٌ وعليَّ، وعبدالله وعثمان وفَرَّاجٌ وفوزان (١٨). فخلَّفَ محمدُ بن ناصر حَمَد، وخلف عبدُالله ناصِرَ.

ولناصر ثلاثة أولاد : عبدا العزيز وإبراهيم ومحمد .

ولفراج بن ناصر ثلاثة أولاد ، فراج وناصر وزيد .

وأما فوزان بن ناصر وعثمان بن ناصر فانقطعوا .

ومات محمد بن ناصر أبو كاتب هذه الشجرة سنة ١١٨٢ .

وأما حمد بن عثمان بن ناصر فله ثلاثة أولاد : عثمان وفوزان ومحمد .

وأما حسين بن حمد بن إبراهيم فله : عبدالله وعثمان أبو حسين العُمَيْم .

ولمحمد بن ناصر بن عثمان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مدلج الملقب مابن لعُبُون ولدٌ ، وهو حمد بن محمد كاتب هذه الشجرة .

ولحمد بن محمد كاتب هذه الشجرة ثلاثة أولاد :

محمد الشاعر المشهور، المولود في بلد ثادق سنة ١٢٠٥ وقت جَلُوتِنَا .

وذلك أن عبد العزيز بن محمد بن سعود لما ملك بلد حرمة أمر بهدم بعض بيوتها ، وقطع بعض نخيلها ، وجلا بعضُ أهلها وذلك سنة ١١٩٣ .

وكان بمن جلا حمد بن محمد كاتب هذه الشجرة، وعمد فراج وأولاده، وسكنوا في الْقَصَب، ثم ارتحلوا منها إلى ثادق، وولِدَ الابْنُ محمد بها كها ذكرنا، وحفظ القرآن، وتعلم الخط، وكان خطه فائقاً، وتكلم بالشعر في صغره، ومدح عُمرَ بن سعود بن عبدالعزيز بقصائد كثيرة، ثم سافر قاصداً بلد الزبير، وهو ابن سبعة عشر سنة، وصار نابعة وقتِه في الشعر، وله أشعار مشهورة عند العامة، نرجو الله أن يُساعه.

ولم يزل هناك إلى أن توفي في بلد الكويت سنة ١٢٤٧ في الطاعون العظيم الذي عَمَّ العراق والزَّبير والكويت ، هلكت فيه حايل وقبايل ، وخَلَتْ من أهْلها منازل ، وبتي العراق والزَّبير والكويت ، هلكت فيه حايل وقبايل ، وخَلَتْ من أهْلها منازل ، وبتي العراق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

فيكون عمره ٤٢ سنة وليس له عقب رحمه الله.

وإخوته زامل وعبدالله ساكنان مع أبيهها في بلد التّويم ، وذلك أن إبراهيم باشا لما أخذ الدرعية سنة ١٢٣٣ ارتحلتُ أنا والعم فراج من ثادق ، ومعه أولاده ، فسكن العمُّ فراج وأولاده في حَرْمَة ، وأما أنا فسكنتُ في حَوْطَةِ سُدَيْر ، فلماكان سنة ١٢٣٨ ارتحلتُ بأولادي إلى بلد التّويم ، وسكنّتُ فيه وجعلتُهُ وطناً ، والحمدلله رب العالمين .

#### الحواشي :

<sup>(</sup>١) أول مخطوطة (أ).

وردة الرجبان: ... (سقط أوله):

لما سمع سقيهم فذمّها وأنَّ فيها ، ثم سألَ عنه الليلة الثانية فقال : لمن هذا ؟ فقالوا : للوّهبة ، فأنَّ فيها وحقّرها ، ثم سمع بسني الليلة الثالثة فإذا لها زَجَلُ وزلزلةٌ وإحساس لعواملها وعالها ، فقال : لمن هذه الوردة ؟ فقالوا : لمن هذه وقال : يا بني وُهبّب أدركوا بلدكم فإنها قد عرفت أهلها ، ما بتي إلا أن بخرجوكم منها ، أو تكونوا رغيّة تحت أيديهم ، فوقع ذلك في قلوبهم وأجمعوا على إجلائهم ، وكانوا إذاكانت وردةُ بني وائل ظهروا (؟) الوهبة والرّجبان بأهاليهم وسوانيهم ومناعهم وما يكفيهم من الزاد إلى الفلاة والمرعى سنرعون ويبشون ويحشّونَ ما يكفيهم إلى وردّتهم فإذا رجعوا ظهروا (؟) بني وائل بأهاليهم وسوانيهم ومناعهم

إلى الفلاة وحثُّوا ما يكفيهم ورجعوا ، فانفق رأيُ الوهَبَة على أنهم إذا خرجوا (؟) بني واثل أغلقوا الأبواب دونهم ومنعوهم من الدخول ، فلم رجعوا إذا الابواب مغلقة ، فقالوا : ما الحبر؟ فقالوا لهم الوُهَبَةُ : نحن محاذرون على بلدنا . ولا ترون منا ما تكرهون . وحقكم علينا أنْ نحن نحدمكم في حرثكم وكَدَّكم حتى يُخْصَد ويُرْظِب . وكلَّ من له حرث بختار له وكيل منا ، وأنتم توسعوا في بلد الله ، فلم يَرَى (؟) بنو وائل بُدَّاً من ذلك .

#### (٢) في نسخة (أ) :

فصار من له كدَّ يوكل عليه وكيل (؟) على كُرْمٍ منهم وغيظ . حتى أن (حتايت) حين قالوا له : وَكُلُّ قال : وكيله الشيطان ! تُجلوننا عن نخيلنا وحروثنا وتقولون : وَكُلُوا ؟! فبقيت كلمته مثلاً ساثراً ، فإذا ذُمَّ وَكِيلٌ قِيلَ : وكيل (حتايت) .

#### (٣) ئي (أ):

فذهب مدلج ورهط يعقوب آل (أبو ربَّاع) الذين يقال لهم آل حمد ، هو يمل ، وبقايا الوهببيين الذين مع مدلج ، وتوجهوا إلى سُدَيْر ، وحاصل الأمر أنهم استقروا في التَّويم ، بعد سكانٍ له قد درسوا ، يقال : إنهم من عُرينة ، ويقال : من غيرهم ما حققنا أمره الأول ، وإلا فهو بلد قديم ، قد ذكره صاحب والقاموس ، وذكره السيُوطيُّ عن الحمداني ــــكا مَرَّ ــ فإنه قال لما ذكر عايذ بن سعيد : ومنازلهم حرمة وجلاجل والتويم ووادي القرى ، وهو المسمى سُدَيْر ــــ آخر ما ذكر فيا سبق في الفصول .

#### (٤) في (أ): فصل في ذكر ذرية مدلج:

اعلم أنَّ مدلج قد أرَّث حسين ابنه ، وهو الذي انتقل بأصحابه إلى التَّويم ، وملكه وكان لحسين أربعة بنين هم : إدريس وإبراهيم ومانع وحسن فنشاوا عند أبيهم في التويم . ثم بدا لإبراهيم الإنفراد ، وارتاد موضع حرمةً ، وكان فيها آثار منازل دارسة ، وأبيار تردها البوادي فاستحسنها ، واستأذن أباه بالرحيل إليها فأذن له ، فلما مات حسين بعث بنوه إلى إبراهيم وقالوا : أنت الأكبر ونُريد منك الحلف أن تكون أنت الرئيس بعد أبيك فقال : أنتم فيكم الكفاية ، وقد استقرَّ بي القرار في منزلي سـ يعني حرمة ـــ والحال واحدة .

وأمَّا إدريس فأعقب زامل واستقل برياسة التُّويم ، ثم ولده محمد بن زامل الرئيس المشهور الذي قتل في حرب جلاجل ، في الوقعة التي قتل فيها شيخ جلاجل إبراهيم ابن سليان سنة ...

#### (ه) ني (أ) :

ثم إنه نشأ بعد مدلج ابنه حسين ، وتمكن في التوج ، وساد الذين غيره من بني واتل وغيرهم ، وصاروا رعاياه فضاق ذرع أكثرهم ، فذهبوا آل هو يمل إلى القصيم ، ونزلوا الموضع المسمّى بالشُقّة ، وكذلك آل مبارك المسمون بالتواجر ، نزلوا الطرفية ، وكذالك آل حمد ، بعدما توطنوا وبنوا لهم حلّة مشهورة بهم ، وقع لهم أمور ألجأتهم إلى الجلاء ، فتفرقوا . وذهب علي بن سلمان رئيسهم إلى ابن معمر ، رئيس الميينة ، وأضافة وأكرمه ، فقال : إني قد جئتك في حاجة ، وهي طلب القرب منك ، نريد منزلاً من نواحيك باللن . فقال : أطلب ما بدا لك . فطلب منه موضع حرّ بملاء ، فأجابه ، واشتراها بثمن معلوم ، وكانت قبله حوطة لآل أبي ريشة (ربيشة) وناس من موالي الشام (؟) المعروفين ، وقد درسوا وأجلوا عنها ، فنزلها علي بن سلمان ومن معه من آل أبي ربّاع ، وعمروا وبنوا المنازل ، وغرسوا الغروس ، وتداولها ذُرِّية آل سلمان وآل راشد ، الذي من آل أبي ربّاع ، وعمروا وبنوا المنازل ، وغرسوا الغروس ، وتداولها ذُرِّية آل سلمان وآل راشد ، الذي تجمعهم الأحمدية (؟) وكذالك نزل معهم البكور ، وآل داود من بني وائيل وصار لهم قسمة في البلد . ونزولهم حريملا وعارتهم لها سنة ١٠٤٥ (١٠٠٥) .

هذا ما بلغنا عن انتقالهم من أشيقر. وأمَّا آل خُتيرَان فتزلوا رغبة.

(٦) في (أ): وقعة القاع جاء ذكرها في كتاب وتحفة المشتائ، بهذا النّص : ثم دخلت سنة أربع وثمانين وألف : في هذه السنة وقعة المقاورة بين أهل جُلاجِل والتّويم ، قتل في هذه الوقعة محمد بن زامل بن إدريس بن حسين بن مدلج الوائلي ، أمير بلد التّويم ، وإبراهيم بن سليان بن حمّاد بن عامر الدوسري ، أمير بلد جُلاجل ، وناصر بن بُريد ، وغيرهم انتهى .

(٧) في (أ): ثم عقب محمد أبناء وهم فواز (فوزان) وفائز ومفيز. هاؤلاء أبناء إدريس المسمّون آل زامل. انتهى . وجاء في أخبار حوادث سنة ١١٧٠ من «تحفة المشتاق» ما نصّه : وفيها قُيِل حُسين بن مفيز الوائلي أمير بلد النّويم ، قتله ابن عمه فايز بن محمد بن مفيز المدلجي الوائلي وتولى بعده في النّويم ، ثم إن أهل بلد حرمة من آل مدلج من وايل ساروا إلى النّويم وقتلوا فايز بن محمد المذكور ، ونصّبوا فوزان بن مفيز أميراً في التويم . ثم غَدَر ناصر بن حمد في فوزان المذكور فقتله ، فتولَّى في التويم محمد بن فوزان ، ثم تمالاً عليه أربعة رجال وهم الميفرع وحمد بن عثمان الحزيمي وزامل بن إدريس وأخوه عبدالله فقتلوه ، وقسموا البلد أرباعاً كل واحد شاخ في رُبع منها ، فسُمُّوا المربوعة ، وانهزم عبدالله بن فوزان ومفيز بن حسين إلى بلد جُلاجل

(٨) في (أ) : وأمًّا مانع بن حسين فذريته يقال لهم آل مانع ، وغلب على أكثرهم اسم حُزَيم ، لقب لجدً لهم فهم الآن يقال لهم آل حزيم .

(٩) في (أ) : آل جطيل واناس معهم ، اختلطوا بآل مانع . وتَسَمُّوا بالمفارعة . انتهى وتقدم في الحاشية ذكر (اليفْرع) بكسر المج واسكان الفاء .

(١٠) في (أ): وأما ابراهيم بن حسين — جدّ أهل حَرْمة —كان له من الولد أربعة: محمد وحمد وإسماعيل وعبدالله، فصاروا آباء لأربعة بطون، وصارت رياسة البلد مشاعة بين الأربعة، لا يختص بها واحداً عن الآخرين انتهى.

وفيها أيضاً : وقد ذكروا لنا آل شبانة حمد بن عثمان وأخوه محمد أنهم روّوا عَمَّن قبلهم نقلاً نزول إبراهيم بن حسن حرمة في آخر القرن الناسع تقريباً ، نحو السبعين وممان مئة ، وظهور المجمعة بعد نزول إبراهيم بحمسين سنة ، لأن الذي اختط المجمعة وسكنها هو عبدالله الشمّريُّ الفارس المشهور كان خيالاً عند حسين بن مدلج فداوياً بمنزلة الوزير ، فلما توفي حسين أقام مدة عند أولاده ، ثم اختار جانب إبراهيم فانتقل إليه في حرَّمة فسكن عنه زماناً على حشمة ووقار ، ثم طلب من إبراهيم أن يبرز في منزل على حدته ، يتوسع فيه وبحرث ويغرس هو وذريته ، ومن النجأ إليه ، فأذن له .

(١١) في (أ) : فذرية محمد بن إبراهيم الجد لصلبه : حمد وإبراهيم ومانع .

فأما حمد فأرَّث محمد ، ومحمد أرث إبراهيم وعبدالله ومدلج . ومانع .

وابراهيم ارث حمد وناصر ومحمد وعثّان ، وآخر ذرية إبراهيم بن محمد أحمد ، وانقرضوا . وكذالك مانم ومدلج انقرضوا .

وأما عبدالله بن محمد بن جمد بن الجد إبراهيم فأولاده أربعة :

عتمان ـــ الذي قتله أخوه خضير.

وحمد العقيم . وناصر وخضير . وانقرضوا أيضاً إلا ذريّة الفئيل فإنه أعقب عبدالله ، وهو الآن باق ، سلمه الله تعالى ... وقت التاريخ . لاستهلال سنة ١٢٥٥ . وله طفلين (؟) ولابنه الذي توفي طفل وممن يلحق آل محمد : عبدالله الملقب أبو بايشلق (بايشاقق) وابن ناجم ، وانقرضوا .

وأما مانع بن محمد بن الجد الأكبر إبراهيم فذريته آل المعيبي (آل المعي).

وأما إبراهيم بن محمد بن الجد إبراهيم فأرث مانع (؟) ومانع أرَّث إبراهيم وعثمان ومحمد .

وابراهيم بن مانع المذكور أرَّثَ عودة الذي قتله أهل العارض ومانع ومحمد .

وعودة أرَّث إبراهيم ومحمد . وإبراهيم أرث عودة وعبد العزيز ، فيكون عودة الموجود حال التاريخ ــــ ابن إبراهيم بن عودة بن إبراهيم بن مانع بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجدّ .

هاؤلاء آل محمد، يجتمعون في محمد.

(١٣) (أ) : وأما عبدالله بن الجدّ إبراهيم فذريته الآن يسمون الحسانا لقب علق بهم والا فالحسنية عامة القبيلة كلها يقال أولاد الحسني .

فأعقب عبدالله محمد وأعقب محمد عبدالله الثاني ، وولد لعبدالله حمد أبو عثمان وعبد الوهاب أبو ماضي ومحمد وخضير ، ومحمد أبو زامل وحسين وجاسر ومنصور أبناء لعبدالله أيضاً .

وأم حمد وعبد الوهاب ومحمد ومنصور وجاسر فاطمة بنث عبد الوهاب بن سليان بن علي جد الشيخ ممد بن عبد الوهاب .

ودخلت سنة خمس وخمسين بعد المئتين والألف والموجود من ذراري من ذكرنا من ذرية عثمان : إبراهيم بن جاسر بن عثمان . وعلي ومنصور ابنا حمد بن جاسر بن عثمان ومن ذرية عبد الوهاب خمسة غلمان ابناء حمد بن ماضي بن عبد الوهاب والباقون انقرضوا .

(١٣) في (أ): وأما اسماعيل بن الجد إبراهيم فأولاده لصلبه مانع وحمد وعثان ، فأما مانع فاتسعت له الدنيا ، وملك في حَرَمة عقارات كثيرة ، وَقَفَنَا على أسمائها في وثيقة له مَرْقِفَ جميع عقاراته وذلك قبل أن يولد ابنه عبدالله ، ووقت التوقيف سنة تمانين بعد الألف والوثيقة عندنا بخط القاضي أحمد ابن محمد التوجري وذكر أنه نقل من خط العالم القاضي محمد بن عبدالله بن محمد بن سيف وهو عالم مشهور في زمنه وصورة ترجمة الوثيقة (السبب الداعي لتحريره ، هو أن المكلف العاقل الرشيد مانع بن اسماعيل بن إبراهيم بن حسين بن مدلج قد وقّف وحبّس عقاراته الكائنة في القرية المسهاة حرّمة وهُن حائطه المعروف بالعميري ، وحائطه المنسى بالمهادية والمسمى فيد سكيم ، وأرضه المعروفة بطالعة المويسية ، وداره المعروف بالعميري ، وحائطه المنسى بالمهادية والمسمى فيد سكيم ، وأرضه المعروفة بطالعة المويسية ، وداره المعروفة بعقدة حرمة ، ومخزنه الذي يلي دار أخيه حمد \_ وذكر فيها أن الوقف على ابنتيه فايزة وشايعة ومن سيولد له بعد ، للذكر مثل حظ الانثيين ، ثم على أولادهما وأولاد من سيوجد من ولده فإن انقرضوا صرف للمستحق من إخوته عبدالله وحمد وعثان وأولادهم وذكر أيضاً شقوص (؟) تابعة العقارات المسهاة هذا ما اختصرنا منها فاستفدنا منها أموراً منها تحقق النسب ، ومنها معرفة أبناء إسماعيل أنهم أربعة ومنها تقدم غراس حرمة لأن أملاكه التي ذكر مملوكة قبله وبالغة أشدها كما سميت بملاكها .

وقد ذكروا (ع) لنا آل شبانة حمد بن عنان وأخوه محمد أنهم حرروا عبن قبلهم نقلاً نزول إبراهيم بن حسين حرمة في آخر القرن التاسع تقريباً نحو السبعين وتمان مئة . وظهور المجمعة بعد نزول إبراهيم بحمسين سنة لأن الذي إختط المجمعة وسكنها هو عبدالله الشيري الفارس المشهور ، كان خيالاً عند حسين بن مدلج فيداوياً بمتزلة الوزير ، فلما تُوفِّي حسين أقام مدة عند أولاده ، ثم اختار جانب إبراهيم فانتقل إليه في حرمة فسكن عنده زماناً على حشمة ووقار ، ثم طلب من إبراهيم أن يبرز في منزل على حِدَيْهِ ، يتوسع فيه ويحرث ويغرس هو وذريته ومن التجأ إليه ، فأذن له فأشار على إبراهيم أولاده أن يجعله في هذا الموضع ، ولا يجعله أسفل منهم ونريته ومن التجأ إليه ، فأذن له فأشار على إبراهيم أولاده أن يجعله في هذا الموضع ، ولا يجعله أسفل منهم ويتسع ويكدر عليهم المراعي ، فلما اختط منزله فيها صار من جاء من بني وائل أو غيرهم يريد النزول عند إبراهيم

يقول: انزل عند آل عبدالله خوفاً من تضييقهم عليهم في الزارع والمراعي ، وغاب عنهم نظر العواقب من جهه السيل ، ومن جهة وقوع المشاجرة ، فيا بعده ربًا وقع من المحذور . ولنرجع إلى أبناء إسماعيل فنقول : كان مانع المذكور أكثر أبناء الجد إبراهم عقارات وأثاثاً ، ثم إنه بعد توقيفه عقاراته ولد له عبدالله المشهور ، وقوت وعوي ش المشهورة بالجال والحكي الكثير ، الذي تضرب به الاامثال . وتدلى عليها عبدالله بن عمد بن مُعمر رئيس العارض المشهور فخطبها وتزوجها وسارت إلى العينية معه في هودج وأبهة وموكب حافل . وأمّا عبدالله بن مانع المذكور فإنه قام مُقام أبيه بعد وفاته وازداد بشيء من العقارات منها القويسمي وفيد (أبا عود) وأشقاص غيرهن في الفاضلية وفي طالمة عون ، وأوقفهن تبعاً لأبيه على ذريته للذكر مثل حظ الانتين ، وكان له من الولد حينئذ فوزان ، وحمد ، وخمس بنات وهُنَّ : لولوة وموضي وقوت وزاهرة وبنًا . وكان إيقاف عبدالله أملاكه بخط عبدالله بن عيسى المتوبس سنة ١١٦٧ وهي سنة الغلا والمحل المعروف بشية (بتبشة) فيكون بين إيقافه وإيقاف أبيه اثنين ونمانين سنة .

(١٤) في (أ) : وأمَّا إخوة مانع بن إسماعيل وهم عبدالله وحمد وعثَّان فلهم ذرية انقرضوا مثل مهوس وغيره ولم يبثى الله ذرية عون .

وعون أبوه حمد بن إسماعيل ، وأرَّث عَوْن إبراهيم ، وأرَّث إبراهيم محمد ، وهو أبو إبراهيم وضاحي وكان لهم عقاراتٌ في البلد مثل جَبْرة وطالعة عون وغيرهما وكان بنو إسماعيل أكثر بني عمهم عقارات .

وكان إسماعيل وأخوه حمد إبنا الجد إبراهيم شقيقين ، دون أخويهما محمد وعبدالله وكان يلتجيء بعض ذريتهم إلى بعض ، ويكونون يداً واحدة على بني عمهم بالموالاة والحمية وكفّ الأذى ، لأن آل حمد أكثر عدداً بالرجال .

ودخلت السنة الحامسة والحمسون بعد المئتين والألف والموجود من آل إسماعيل االركن الشديد ، والحصن المشيد ، الجواد المفيد ، ضاحي بن محمد بن إبراهيم بن عون بن حمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عون .

ومن ذرية مانع ولد فرج بن حمد نسأل الله أن يمتع بهم ، وينشىء لهم فرية الفين ذكرهم الشاعر النبيل حيث يقول :

فقد تُلِمَتُ مِن الإسلام تُلْمَهُ لأن بسقداء خصب ونغمَهُ لأمر الناس جائحة وهَضَمَهُ فني لسقسياه للأرواح نَسْمَهُ وكُسم دَفَعَتْ شجاعَتُهُ مُهِمَّهُ وموت الْفَيْر تَخْفيفُ ورَحْمَهُ إذا مساً مسات ذو عسلم وتَسفُوى وموتُ فتى كشيسرُ الجود مسخّلُ وموت السعساول الملك السمُوَلَّى وموت السعسايسد الأواب. نَسقُعنُ وموت السفسارس المقسدام وَحْنُ فَحَسْبُك حَدْمَسةٌ بُنبُكى عليهم

وقد فقد بموت الابن السعيد ، الصالح الشهيد أحمد بن ضاحي خبرُكثيرٌ ، وفَقَدَه جَمَّ غفير ، وهو غُصن من شَجَرٍ ، ونهر من بَحر ، فالله يرحم شبابه ، ويخلفه يعِدُّقِ من أضرابه والأمركما قبل :

ُ ولا شــاةً تموتُ ولا بَسجِــِــرُ يَــــُونُ بِــمَوْتِــوِ خــلْقُ كَـــثبرُ لعبدرُك ما الزُرِيَّةُ فَغَدُ مالهِ وَلَـكِنُ السُّرْدِيَّةَ فَنفُدُ شَخْصٍ وَلَـكِنْ السُّرْدِيَّةَ فَنفُدُ شَخْصٍ

(١٥) في (أ) : وأما حَمد بن الجد إبراهيم — أحدَّ الأربعة من بنيه — فأعقبَ ناصر وحسين ومبارك وإبراهيم . وأما إبراهيم فأعقب عبدَ الله الملقب باليابس وانقرض نسله .

وأما مبارك فلم يبق من نسله إلا سوِيد الذي من نسله سعدون وناصر ومحمد ، ولهم بقية في البحرين إلى

الآن عقاراتهم في حرمة قد درست وانتقلت وهن البذاريات والبديع وما يليهن.

وأما حسين بن حمد فمن ذريته حسين بن عثان العميم لقباً وأخوه محمد (بياض) محمد وحمد (بياض) العقيل وحمد بن حسين الذي من عياله محمد الحربي وعلي وحسين لقبوا بالحرّابا لأنهم نشأوا في المدينة وأخوالهم من حرّب.

(١٦) في (أ) : وأما ناصر بن حمد فأعقب حمد وعون وعلمان ، وعون أعقب تركي ، وتركي أعقب ناصر الذي قطوه (٢) آل محمد في مغيرا وانقرضوا .

وحمد بن ناصر لم يعقب ذكوراً وهو الذي غرس الناصرية في حرمة والحويط الذي قريب من العقدة ، وخلف ابنتين غالية وشايعة ، غالية تزوجها ابن عمها ناصرُ بن عثمان ، وولد له منها محمد وعلي .

وشايعة تزوجها عبد الرحمن بن عقيل وولد له منها محمد ومريم أم بعض عيال عبدالله بن حسن . (١٧) في (أ) : وأما نسل عثمان بن ناصر بن حمد بن الجد إبراهيم فهم ناصر وعبدالله وحمد .

فذرية حمد لم يبق مهم إلا فوزان ، وعبدالله أعقب عثان ، يُلقب عبوس ، وعثان أعقب عبدالله ومحمد الذي تغرب للشال قبل تدمر حرمة بعدما تزوج شايعة بنت محمد أحت جامع النبذة ، وهو الملقب هناك محمد الوايلي ، ثم نشب هناك بعد رحلات وأسفار وطلب أن تَحْدَر عليه زوجته فتلون مسيرها وشقت به الغربة فتزوج غالية بنت الفريح العنقري التي بعد محمد بن إبراهيم بن عون ، ثم بعد ذلك حدرت عليه زوجته فأولدها ثلاث بنات وتوفي هناك فاستخرجها أخوها حمد الوابلي إلى نجد ، وكفلها وكفل بناتها حتى زوجهن من أكفائهن ، وهن باقيات حال التاريخ ولهن ذرية .

وهمن أهملنا من ذرية مبارك جد سويد حمد الوايلي الشجاع الشاعر المشهور الذي غاضب رفاقته حين أغضبوه وعتبوا عليه من قبل دخوله حايط سيف الفريجي المسمى بالفاضلية الذي في جنب الناصرية نخل ابن عمه ، وأخذه العناقيد من عنبته هو ومعشر معه ، حين تبعوا طائراً يرمونه فشوه عليه سيف الفريجي وقطع غصون (؟) من العنبة ودخل بها يجرها على حار وقال : اليوم يتوصّل للعنبة وبعده على البنات ، واصطفقوا عليه رفاقته حمية لجارهم الشّري فاج عنهم وانتقل إلى العراق وبعث إليهم قصيدته المشهورة التي أولها :

وخيل الليالي بالفجاة تغير سواً ذاك واللي يموت صسيغير فصَيُّورها تبحث كداه أخير فلا عن مقاديس الإله يطير على السناس دالوب الزمان بديرٌ ومن عاش في الدنيا ليال كثيرهُ ومن عاش في الدنيا ولو شب مترف ولو كان في حِقً من العاج مُطبَق إلى أن قال :\_\_

أنــا حــمــد لا بُــدٌ مــا تــذكـروني إلى طِقَ في بعض المواقف زِير ثم إن رفاقته حنوا عليه وأمروا شاعرهم المشنق يجاوبه بشِعْرٍ يُزْرِبُهُ فيه ، يحدَاه على الظهور فجاوبه بالشعر الذي يقول فيه :

يوم أُنْتَ في حَودان تَسَلَى مطابخ وأكُلك من خُبُز الهنود خَيرُ ونحن نُعسالي في سُسديس قسايل نسعدُّل في مَيْلاثها ونُديْس ونَصْيِر على أكُل الْهَبِيد وخِلْطه قيرِيل وعِيْدِ الحصنات شُعِيْر

وظهر من رحلته قانص قتل المشنق على غِزَّة فلها قربت الرحلة من حَرْمة سبقهم ، ودخل معلى بندقه وصوت للمشنق في بيته في الليل وقال : غريب مبعوث إليك بغرض ! وقال : ما في الليل قَضْى أغراض ولا

أفتح بابي في الليل !! فقال : طُل علي مع الفرجة أخبرك . وقد بشم الفتيلة لرميه فانتبه المشنق وقال : إن كان الوايلي حيّ فهو أنت وأنا شاحً بعمري ، وتايب عما مضى من أمري ، فلما انتكث أمره عدل إلى المجمعة وأصبح فيها ، فلما علموا رفاقته مشوا إلى وأرضوه ، ورجعوا به معهم إلى حرمة على وقار وحشمة .

(١٨) في (أ) : وأما ناصر بن عثمان بن ناصر بن حمد بن الجد إبراهيم فأعقب سنة بنين :

محمد وعلي وعبدالله وعثان وفراج وفوزان.

فحمد وعلي أمها غالبة بنت حمد بن ناصر.

وعبدالله وعثمان أمها أخت عثمان بن حمد الحسيني.

وقراج وفوزان أمها موضي بنت محمد القفيعي.

ولم يعقب منهم ذكوراً إلا ثلاثة محمد وعبدالله وفرَّاج فأعقب محمد حمد .

وولد لحمد ثلاثة بنين زامل وناصر وعبدالله .

وأعقب عبدالله ناصر وولد لناصر عبدالله وإبراهيم.

وأعقب عبدالله ناصر موجود حال التاريخ.

وأعقب إبراهيم ناصر وتحته طفل.

وفراج أعقب فوزان وناصر وزيد.

فناصر أعقب عبد العزيز.

وزيد أعقب ثلاثة فوزان ومحمد وفراج موجودون حال التاريخ .

ودخلت السنة الحامسة والخمسون بعد الملتين والألف والموجود من آل حمد .

ذرية حمد بن الجد إبراهيم خمسة عشر ما بين الصغير والكبير.

حمد وبنوه أربعة.

وزيد وبنوه أربعة .

وناصر بن إبراهيم .

وابن عمه ناصر بن عبدالله .

وعبد العزيز بن ناصر بن فراج .

وابنين لناصر بن محمد بن حسين العميم.

وفوزان بن حمد بن عثان ِ

وبني عمهم الذين من ذرية سويد بن مبارك في البحرين مالي بهم خبر حال التاريخ.

وسويد بن مبارك بنفسه خاله ناصر بن عثمان أبو محمد وفراج . •

وأما علي بن ناصر وعثان بن ناصر فلم يعقبوا (؟) إلا بنات وانقرضوا .

وأما فوزان بن ناصر قتله آل مرّة مع عزو ابن سعود ولم يعقب .

هذا ما أحاط به علمنا من هذه القبيلة وإنما ذكرنا الأطفال وبعض النساء والأصهار تذكرة وتنبيها للحيّ منا ، ولمن يأتي بعدنا ، حفظاً للنسب وكرم المصاهرة ، وتبييناً لمن أراد المواصلة من الأحياء ، ومن بعدهم كما في الحديث : وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، والله سبحانه أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

# العرسب في القرن السابع

## من كتاب «مسالك الأبصار»

[نشر القسم الأول في جزء رمضان (من ص ٢٧٤ إلى ٣٠٠) وتحسن الإشارة إلى أن النسختين المخطوطتين من كتاب والمسالك، سَيَّتُنَا الحظ ، كثيرًا التَّحْرِيف فلم أستطع تقويم جميع الأخطاء ، إلَّا أنَّ كُلَّ ما ذكر ابن فضل الله عن القبائل نقله القَلَقَشَدِي في كتابيه ، صبح الأعشى ، وه نهاية الأرب، وقد طبعا وهما مشحونان بالأغلاط ، ثم جاء السَّويْديُّ فأورد في كتاب ، سبائك الذهب، ما في كتاب «نهاية الأرب».

لهذا يحسن بالقارىء المتبِّع المتحرِّي للدقة الرجوع إلى الكتب الثلالة مع تاريخ ابن خلدون].

وأما طوائف العرب الموجودين في زماننا فهم :

### عرب الشام:

ثعلبة الشّام ، تلي مصر إلى الخَرُّوبةِ . وهم من درما إلى غياث الجواهرة ومن الحنابلة ، ومن بني وهم ، ومن الصبيحيين . ومن أحلافهم فرقةٌ من النَّعيميين ، ومن المعار والحان .

ثم جَرْمٌ ، وهي ببلاد غزة والداروم ، مما يلي الساحل إلى الجبل وبلد الخليل عليه السلام .

وفي العرب جروم كثيرة : جَرْمُ قضاعة ، ومنهم بنو جشم وبنو قدامة وبنو عوف .

وجرم بُجِيلة .

وجرم عاملة .

وجرم طبي .

ومنها هاؤلاء الذين نحن في ذكرهم . قال الحمداني : واسمه ثعلبة ، واسم أمّه جَرْم فحضنته فسُمِّيَ بها . وهو جرم بن الغوث من طي .

وهم شمجان ، وفران ، وجيَّان<sup>(١)</sup> . وقال : وكانوا متفقين مع ثعلبة بالشام ، يداً

مع الإفرنج على المسلمين ، فلما فتح السلطان صلاح الدين البلادَ جاءت تعلَبَةَ وطائفة من جرْم ، ومُضَر وبقيت بقايا جرم مكانها .

قال والمشهور من جرم هذه الآن: خزيمة (٢) ، ويقال: إنَّ لهم نسباً في قريش ، وزعم بعضهم أنها ترجع إلى مخزوم ، وقال آخرون: بل من خزيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لوَّيّ بن غالب بن فهْر.

قال : وخزيمة هذه : آل عوسجة ، وآل أحمد ، وآل محمود . وكلهم في إمارة شاور بن سنان ، ثم في بنيه ، وكان لشاور أُخَوان ، فيهما سُؤْدُدٌ ، وهما غانم وخضر ومن هاؤلاء خُزيمة : جايع الزايديين ، جاعة منصور بن جابر ، وجاعة عامر بن سلامة .

ومنهم بنو أسلم ، قال : وهذه أسلم من جُذَام ، لا من خزيمة لكنَّها اختلطت مع خزيمة (۲) ومنهم شبل ورصيفة جرم ، وسعور ، والورره ، جاعة عليم بن رميح ، والأحامدة والرمثة ، وكور من جرم جاعة جابر بن سعيد ، وموقع وكان كبيرهم مالك الموقعي ، وكان مقدما عند السلطان صلاح الدين وأخيه العادل .

ومنهم بنو غور قال : ويقال : انهم من جرم بن جرمز بن سنبس . ومن هاؤلاء : المعاجلة والصهان والعبادلة ، وبنو تمام وبنو جميل .

ومن بني جميل : بنو مقدام .

ومن بني غور أيضاً: آل نادر وبنو غوث وبنو نهي ، وبنو خولة ، وبنو هرماس ، وبنو عيسى ، وبنو سُهيل وأرضهم الداروم ، وكانوا سفراء بين الملوك ، وجاروهم قوم من زبيد تعرف ببني فهيد ، ثم اختلطوا بهم .

قال الحمداني: فهذه جرم الشام، وحلفاؤهم ومن جاورهم ولاذ بهم. وبنو جابر تدمري من غرة ويعرف بالحريث، جاعة فهد بن بدران.

وأمًّا بنو صخر، وهم الدعيجيون والعطويون والصويتيون فبلادهم ما حول الكرك، ومهم طائفة بمصر، وبنو خصيبٌ وهم أشتات بمصر والشام.

وبنو هوبر، ووفد منهم طائفة على المُعِزّ أيبك بمصر، وبقيّتُهم في الشام. وبنو مُرَّة خفراء القدس، وبنو قنص وبنو شجاع بالقدس أيضاً. والعناترة ببلد الخليل عليه السلام، وبنو أيوب بجنين.

وبنو سمير بن قيس خفرا عور الكفرين ونمرين (٣) .

وبنو وهدان بجبل عود<sup>(۱)</sup> .

وبنو عمر عرب الصلت ، ومرجعها إلى جذام .

بنو طريف أن جذام ، ومنهم مبشر وعجرمة ، ومهدي .

وبنو مهدي منهم المشاطية ، ومنهم أولاد ابن عسكر .

ومن الأدعيا جماعة نهيم .

ومن بني مهدي أيضاً: العناترة جماعة أولاد راشد، والنيرات، (٥) واليعاقبة، والمطارفة والعفين، والرويم والقطاربة وأولاد الطائية، وبنو دوس، وآل يسار، والمخابرة، والسماعة والعجارمة، من بني طريف. كان شيخهم مسعود بن جرير، ذا مكانة عند ولاة الأمور.

وبنو خالد والسلمان والفرانسية ، والدرالات والجمالات ، والمساهرة ، والمغاورة ، وبنو عطا ، وبنو مياد ، وآل شبل وآل رُوَيْم ــــ وهم غير الرويم ــــ والمحارقة ، وبنو عياض .

وهاؤلاء ديارهم البلقا إلى ما يوالي الصوان ، إلى علم أعفر . وهاؤلاء بالبلقا طائفة من حارثة ، ولهم نسب بقري بني عقبة .

ومن بني مهدي أيضاً: بنو داود. وجماعة فضل بن عليم من المشاطبة ، وجماعة زايد بن بنجير من العناترة . وجماعة قرشة بن جربان من السماعة ، وجماعة غضبان بن عمر بن جرير من العجايرة ، وجماعة سلمان العبادي من بني عباد ، وجماعة عساكر بن حياش ، وهاؤلاء ديارهم حول الكرك .

وبنو جوشن خفراء الموجب ، وبنو نعجة من هلبا خفراء الزويرة ، وبنو عجرمة خفراء الرقطانة والحسبة من بني عقبة .

وعقبة من جذام: وديارهم من الشوبك إلى حسّا إلى تبوك ، إلى تَبّا إلى برد ورواف (١) ، إلى الحريدا (٧) وهي شرقي الحِجْر. وآخر أمرائهم كان شطّي بن عُبيّة ، وكان سلطاننا الملك الناصر قد أقبل عليه إقبالاً أحلَّهُ فوق السهاكين ، وألحقه بأمراء آل فضل ، وآل مِرَاء ، وأقطعه الاقطاعات الجليلة ، وألبسه التشريف الكبير ، وأجزل له الحِبا ، وعمر له ولأهله البيت والخبا .

وبنو زهير عرب الشوبك أيضاً . والحريث وهم بالساحل الغزاوي ، وغزوا عسقلان أيام الملك الصالح مع بيبرس الكنجي ، فأقطعهم هناك .

وبنو سعيد عرب صرخد ، وهم من سعد جذام .

وزُبيد فرق شتى بصرخد منهم ، وبغوطة دمشق ، وببلاد سنجار ، وبالحجاز وباليمن .

والذين بصَرِخَد منهم : آل مياس وآل صيني ، وآل صيني ، وآل برة وآل محسن وآل جحش وآل جحش وآل جحش وآل رجا .

وبغوطة دمشق آل رحال وآل بذال ، والروس ، والحريث ، وهم جماعة نوفل الزُّبيديِّ .

وأما ربيعة: وهم ملوك البرّ، وأمراء الشام والعراق والحجاز فهم آل فضل وآل مراء، وآل علي من آل فضل قال الحمداني: وربيعة رجل من سلسلة نشأ في أيام أتابك زنكي وولده نور الدين — رحمها الله — ونبغ بين العرب، قال: ويقال إن أباه رجل من علقى. قال: وتقول ربيعة الآن إنه من ولد جعفر بن يحيي بن خالد الدبن برمك. قال: وليس هذا بصحيح.

قلت : وأصلهم إذا انتسبوا إليه أشرف لهم ، لأنهم من سلسلة بن عنين بن سلامان من طي ، وهم كرام العرب ، وأهل البأس والنجدة فيهم . والبرامكة وإن كانوا قوماً كراماً ، فإنهم قوم عجم ، وشتّان بين العجم والعرب ، وقد شرف الله العرب إذ بعث منهم النبي محمداً صلى الله عليه وسلم ، نبيّه ، وأنزل فيهم كتابه ، وجعل فيهم الحلافة والملك ، وابتزّ بهم مُلك فارس والروم ، وقرع بأسنّتهم تاج كسرى وقيصر ، وكفى بهذا

شرفاً لا يطاول ، وفخراً لا يتناول .

قال المهمندار الحمداني : وزعموا أنهم من ولد جعفر ، من أخت الرشيد التي عقد له عليها — كما قالوا — لتخرج عليه على أن لا يطأها فوطئها على حين غِرَّة ، فحبلت بغلام كان هذا ربيعة من بنيه . قال : وهذا الخبر ليس بصحيح ، وان كان صحيحاً فقد دفنت المرأة وولدها ، كما قبل في تمام الحكاية ، ولم يعلم لها أثر . قالوا : وكانت نكبة البرامكة بهذا السبب ومما يدل على بطلان هذه الدعوى ما نُقل عن ثقات أنَّ مسروراً الخادم سئل عن سبب الإيقاع بالبرامكة فقال : كأنَّك تظن حديث المرأة صحيح ، وأن الإيقاع بهم كان بسببه ؟ فقلت : نعم . فقال : ما لهذا الخبر صحة ، وإنما حسد موالينا وملكهم . قلت : ولا يبعد ذالك من ملك الملوك ، ولا سمّا البرامكة كان قد علا صيهم ، وانتشر ذكرهم ، وكثرت فيهم المدائح ، وقصدتهم الشعراء ، ووفدت عليهم الوفود ، حتى تضاءلت الخلافة بهم .

قال الحمداني : والأصح في نسب ربيعة هذا أنه ربيعة بن حازم بن علي بن مُفرَّج بن غفل بن جراح بن شبيب بن مسعود بن سعد بن حرب بن سكن بن رفيع بن علتي بن حوط بن عمر بن خالد بن معبد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غم بن ثوب بن معن بن عَتُود بن عُنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي . فهذا ما ذكره الحمداني وأما نسب ربيعة إلى برمك فقالوا : ربيعة بن سالم بن شبيب بن حازم بن علي بن يجيي بن خالد بن برمك .

قال الحمداني : ولد ربيعة أربعة : فضل ومرا ، وثابت ودغفل ، وسنذكرهم على ما هم في وقتنا ، على ما ذكره لي محمود بن عذام من بني ثابت بن ربيعة .

قال : فضل منهم آل عیسی ، وقد صاروا بیوتاً ، بیت مُهنّا بن عیسی ، وأمیرهم وأمیر سائر آل فضل أحمد بن مُهنّا ، وبیت فضل بن عیسی وأمیرهم سیف بن فضل ، وبیت حارث بن عیسی ، وأمیرهم قناة بن حارث .

وأما أولاد محمد بن عيسى ، وأولاد حديثة بن عيسى ، وآل هبة بن عيسى ، فتُبَّاعٌ .

وهذا البيت أسعد بيت في العرب في وقتنا الذي أشرقت فيه طوالع سعودهم ، وأينَّع منهم مُخضَرُّ عودهم ، وأما بقية بيوت آل فضل فنهم آل فرح ، والأمير فيهم زيد بن طاهر وغانم بن وهيبة ، وآل سميط والإمرة فيهم في صافية بن حجير بن الصميد . وآل مسلم والإمرة فيهم في بني عامر بن دراج مسلم والإمرة فيهم في بني عامر بن دراج وأما آل علي فهم وإن كانوا من ضفضي آل فضل ، فقد انفردوا منهم ، واعتزلوا عنهم ، حتى صاروا طائفة أخرى ، وسيأتي ذكرهم — فهاؤلاء آل فضل .

وأما مَنْ ينضاف إليهم ويدخل فيهم فمن يذكر ، وهم زعْب والحريث وبنوكلب وبعض بني كلاب ، وآل بشار — وهم موال — وخالد حمص ، وطائفة من سنبس ، وسعيدة وطائفة من فرير ، وبنو خالد الحجاز ، وبنو عقيل من كرز ، وبنو دميم ، وبنو حى ، وقران ، والسراحين .

ويأتيهم من عرب البرية من يذكر: فمن غزيَّة غالب وآل أجود. والبطنين وساعدة.

ومن بني خالد : آل جناح والضبيبات من مياس ، والجبور والدعم والقرشة ، وآل منيخر ، وآل بيوت ، والمعامرة ، والعلجات وهاؤلاء من خالد .

وفرقة من عايد ، وهم آل يزيد وشيخهم ابن مغامس ، والمزايدة ، وشيخهم كليب بن أبي محمد ، وبنو سعيد وشيخهم محمد العليمي ، والدواسر، وشيخهم روًا بن بدران .

هاؤلاء غير من يُحالفهم في بعض الأحايين ، على أنني لأ أعرف في وقتنا من لا يؤثر صحبتهم ، ويظهر مودَّتهم :

وأمير القوم ـــكما تقدم ـــ أحمد بن مهنًا . وهذا نسبه إلى ربيعة : أبوه مهنا بن عيسى بن مهنًا بن ربيعة . عيسى بن مهنًا بن ربيعة .

وديارهم من حمص إلى قلعة جعبر ، إلى الرحبة آخذين على ستي الفرات وأطراف العراق ، حتى ينتهي حدّهم قبلة بشرق إلى الوشم ، وآخذ من يسار إلى البصرة ، ولهم

### مياهٌ كثيرة ، ومناهل مورودة :

ولها منْهل على كُلِّ ماء وعلى كل دِمْنَةِ آثارُ

قلت : وكان من خبر هذا البيت الذي رفعت عُمُدُه وشُدَّ بطنب الجوزاء وتَدَهُ ، يَدُّ سلفتْ لعيسى بن مُهنا عند الظاهر بيبَرْس حال تشريده وتطريده ، احتاج فيها إلى فرس يركبه ، فبالغ في إكرامه ، وأركبه خير خيله . فلما ملك قلَّده الإمْرة ورقّاه ، وأنهله ريِّ الأمل وروَّاه ، ثم لم [يزل] يزداد سُمُوَّا ، ويترقى عُلُواً حتى مات :

وقُلَّد في الأيام المنصورية مهنّا ولده الإمْرة ، وعظم بنفسه وبأبيه ، وعُرف بعلوّ الهمم ، وبلغ المرجُوَّ من رعاية الذِّم وعفّ عن الفواحش إلا اللَّمم ، فزاد قدره ارتفاعاً ، وصدره إتّساعاً .

قلت : هذا البيت أوله رجل من طي ، من بني سلسلة بن عنين بن سلامان ، نشأ هذا الرجل في أيام أتابك زنكي وأيام ولده نور الدين الشهيد ــــكا تقدم ـــ وفَدَ عليه فأكرمه ، وشاد بذكره .

وإلى هذا عنين ينتسب كلُّ عرب عُنين من كان من ولده أو من حلفائه ، أو من استخدمه الأمراء الذين من ولده .

ومهنا جدُّ مهنا هذا أبو أحمد الأمير الآن ، هو الأمير مانع بن حُديثة بن فضل بن ربيعة الطائي الشامي التدمري ، وكان أمير عرب الشام في دولة طغتكين ، صاحب دمشق .

ولم يصرح لأحد من هذا البيت بإمرة على العرب بتقليد من السلطان الا مِنْ أيام العادل أبي بكر، أخي السلطان صلاح الدين، أمّر منهم حديثه، ثم إنّ ابنه الكامل قسم الإمرة نصفين نصفاً لمانع بن حُديثة، ونصفا لغنام أبي طاهر بن غنام، ثم إن الإمرة انتقلت إلى أبي بكر بن علي بن حُديثة، وعَلاَ فيها قدره، وبعد صيته، فلماً كان من البحرية ما كان ساقت تصاريف الدهر الملك الظاهر بيبرس إلى بيونهم، وهو طريد مشرّد، ولم يكن قد بتي معه سوى فرس واحد يُعوّل عليه، فسأل علي بن حديثة فرساً

يركبه ، فلم يعطه شيئاً ، وكان ذالك بمحضر من عيسى بن مهناً ، فأخذه عيسى ، وضمة إليه وآواه وأكرمه وقراه ، وخيّره في رباط خيله ، فاختار منها فرساً ، فأعطاه ذالك الفرس ، وزوّده ، وبالغ في الإحسان إليه ، فعرفها له الظاهر ، فلما تملّك انتزع الإمرة من أبي بكر بن علي وجعلها لعيسى بن مهنا ، وأتاه أحمد بن طاهر بن غنام ، وسأله أن يشركه معه في الإمرة ، فأرضاه أن يعطيه إمرة ببوق وعَلَم ، وبني أبو بكر بن علي شريداً طريدا ، تارة بنجد ، وتارة بأطراف الشام إلى أن مات . وأمّنه الملك الظاهر غير مرة ، وحلف له ، فما وثق به ولا اطمأناً .

ثم إنَّ درجة عيسى بن مهنا علت عند الملك الظاهر ، ولم يزل مُعَظماً إلى أن مات .

ثم إنَّ الإمرة صارت لولده الأمير حسام الدين مهنَّا بن عيسى في أيام الملك المنصور قلاوون ، وعَلَتْ مكانَتَهُ في أيام المنصور أكثر من مكانة أبيه .

حكي لي شيخنا شهاب الدين أبو الثنا محمود وقال : حضرت طرنطاي المنصوري ، وهو عني بالخربة ، وقد حضره أحمد بن حجي أمير آل مرا ، يدّعي بألف بعير ، أخذتها آلُ فضل لعربه ، ومهنا حاضر ، وكل منها جالس إلى جانب من طرنطاي ، فألح أحمد بن حجي في المطالبة ، واحتد ، وارتفع صوته . ومهنا ساكت لا يتكلم ، فلا طال عادي أحمد في الضجيج ، وتمادي مهنا في السكوت ، أقبل طرنطاي على مُهنا . وقال : ما تقول يا ملك العرب ؟ فقال : وما أقول ؟ نُعظيهم ما طلبوا ، هم أولاد عمنا ، وإن كان مالهم شي فا عمنا ، وإن كان مالهم شي فا هو كثير إذا أعطينا بني عمنا من مالنا . فقال له أحمد : إلا قُل تكلم !! وزاد في هذا ومثله . ومهنا ساكت فلما زاد رفع مهنا رأسه إليه وقال له : يا أحمد إن كان كلامك عليك هين ، فكلامي علي ما هو هين ، وهذه الأباعر أقل من أن يحصل فيها كلام ، وأنا معطيك إيّاها . ثم قام . فقال طرنطاي : هكذا والله يكون الأمير !!

ودام مهنًا على هذا حتى مات<sup>(٠)</sup> الدولة الأشرفية .

ولما خرج الأشرف لفتح قلعة الروم مرَّت العساكر بسرمين ، إقطاع مهنَّا ، فأكلت زروعها وأتَتْ أهلها فشكوا إلى مهنًا أذيَّة العساكر ، فشكى إلى الاشرف ، فعزَّ عليه ، واستنقصَ همَّته . وقال : كم جهدنا أو حتى تواجهني بالشكوى ، وماكان يعتقد هذا الفعل لهذا الجيش العظيم ، الحارج لأجل إذلال العدوّ ، وقصّ جناح الكفر . واسمعه من هذا ومثله .

ثم لما كان الفتح ركب الأشرف في الفرات في خواصه ، ومعه جلساؤه من بني مهدي ، وكانوا يُضحكونه ، فجاء مهنا بن عيسى . فأمر بمدّ (الإسقالة) له ليدخل ، فلما دخل عليها غمز عليه فحركت (الإسقالة) فوقع في الماء ، وتلوَّث بالطين ، فهربت بنو مهدي ، وضحك الأشرف ومن حوله ، وطوى مهنا جوانحه على ألمِها . ثم إنه استأذن في الإنصراف إلى بيوته فأذن له وقال : إلى لعنة الله !! فأسَّرها مهنًّا في نفسه ولم يُبدِها ، وركب من وقته وتوجُّه إلى أهله ، وأقام عندهم على حذر ، ثم عاد الأشرف ونزل بحاة ، بعث إليه مهنا بالخيل والجال فقبلها ، وخلع على رسوله ، وبعث إليه خلعة سنية ، ليطمنه ، ثم يكبسه . فلما جاءت لبسها إظهاراً للطاعة ، وارتحل لوقته ضارباً في وجه البرّ ، فلم يتمَّ للأشرف ما أراده منه . وعاد إلى مصر ، وفي نفسه من إمساك مهنا وبنيه وإخوته . وظنَّ مهنا أن لا حقد عنده . فلم يلبث الأشرف أن خرج إلى الكرك ، وُخرِج إلى دمشق ، وخرج منها على أنه لصيدكباش الجبل ، ثم إِنَّ مُهنَّا عمل له ضيافة عظيمة فحضرها الأشرف وأكل منها. ولما فرغ ذالك أمسك مهنا ومعه جاعة، وجهزهم إلى مصر ، وحبسهم في القلعة ، وضيَّق عليهم إلا في الراتب لهم ، وكان مهنًّا في الحبس لا يأكل إلا بعد المدة ، وإذا أكل ، أكل ما يقيم رَمَقَه ، ويصلي الصبح ، ويدير وجهه للحائط ، ويصمت ولا يكلم أحداً حتى تطلع الشمس ، ثم يقوم بعجلة وسرعة ويأخذ كفاً من حصا وتراب كان هناك ، ثم يزمجر ، ويرمي به إلى الحائط ، كالأسد الصائل ، فلما خرج الأشرف إلى الصيد ترك ذالك الفعل . فقيل له في ذالك فقال : قضي الأمر ، ولم يُرَ مُنبسطاً إلا في ذالك الحين .

قال : وحدثني مظفر الدين موسى ولد مهنا قال : لما كُنّا بالاعتقال كان عمي محمد بن عيسى مُغرَّى بدخول المرتفق ، والتطويل فيه ، وكان المرتفق قريباً لدور حريم السلطان ، ولبعض الأمراء . فقلت له في ذالك . فقال : يا ولد مهنّا لعلي أسمع خبراً من النسوان ، فأنّهن يتحدَّثن بما لا يتحدث به الرجال . فبينا نحن ذات يوم وإذا بمحمد قد

خرج ، وقال : بشراكم ، قد سمعت صائحة النساء تقول : واسلطاناه ! ! فقلت له : 
دَعْنَا مِمَّا تقول ، فقال : ما أقول لكم حَقَّ . وكان لنا صاحب من العرب ، تنكّر ، وأقام بمصر ، فكان يَقِفُ قبالة مَرْمَى البُرج ، ويومي إلينا ، ونومي إليه ، غير أنه لا يسمعنا ولا نسمعه . فلماكنًا تلك الساعة ، ومحمد يحدّثنا ، وإذا بصاحبنا قد جاء وأوما . ثم مدّ يده إلى التراب . وصنع فيه هيئة قبر ، ونصب عليه عوداً عليه خرقة ، صفراء ، كأنها سنجق السلطان ، ثم نكسها وقعد كأنه يبكي ، ثم وقف قائماً ورقص ، فتأكد الأمر عندنا بموت الأشرف ، فلما فتح لنا من الغد سألنا الفتّاح والسجانين ، فأنكرونا ، ثم اعترف لنا بعضهم ، فكان ذالك أعظم سرور دخل على قلوبنا .

ولما أخرجوا من السجن شكو احتياجهم إلى النساء. فأطلق لهم جاعة من الأشرفيّات، ولم يكن مرادهم بذالك الا التشني، وأعيد الجاعة إلى أهلهم إلّا مهنا، فإنّ أخر مُدّة، ثم جهّز، فلما خرج إلى دمشق لحقه البريد إلى ثنية العقاب، بأن يعود، فامتنع، وتوجه إلى أهله، وكانوا قد ندموا على إطلاقه، ثم إنه قدم مصر بعد ذالك مرّات، وهو كالطائر الحذر، الذي نصب له الشرك في كل مكاني. وآخر مدة قدمها في آخر الدولة الناصرية الأخيرة، سنة عشر وسبع مئة. وكان برلغي مملوك مهنا. وهو الذي قدمه، فلم وجده قد أمسك، تَحَدّث فيه مع السلطان، وقال: هذا مملوك قدمته ليُعطى إقطاعاً في الحلقة، فأعطيتموه فوق حقه، حتى صار ملكاً من الملوك، وأنا أريد أن تأخذ ماله كله ومماليكه، وتعطيني هو برقبته ليكون عندي إلى أن يموت. فوعد بذالك. ثم إنّ برلغي مات في ذالك الوقت. فقيل له: قد مات، فعزّ ذالك عليه عدم قبول شفاعته مع ما كان يمُتُ به من سوابق الحدم.

ولما كان السلطان في الكرك. فخرج مهنا. وقد طار خوفاً ورُعباً ، ولما اجتمع بقراسنقر ، وكانت بينها صداقة قديمة مؤكّدة وكلٌّ منها مستوحش. مجدد الأيمان والعهود على المظافرة ، وأن لا يُسلم أحدٌ منها صاحبه ، فلما توجّه قراسنقر إلى حلب زاره مهنا ، فخلا به مهنا ، فأراه قراسنقر كتاباً من السلطان ، فيه إعمال الحيلة على إمساك مهنًا ، فقال له مهنًا : ما أنت صانع ؟ فقال : أنا أطبعه فيك ، وأجاهره وهو يجعلني ذاته وولده ، فن يحميني منه إذا قصدني ؟ قال له مهنا : تجي إلينا فتحالفا على ذلك ،

ثم إنَّ مهنَّا وفي لقراسنقر. لما توجه إليه ، على ما هو معروف في موضعه ، حتَّى إنَّ زوجة مهنا عايشة بنت عسَّاف بالغت في خدمة قراسنقر ، وكانت تقول لمهنا : يا مهنا ذكر الدهر لا تدعه . وكذالك محمد بن عيسى بن علي ، إلافضل بن عيسى ، أخومهنا ، فما كان رأيه إلا التقرب بإمساك قراسنقر ، والجاعة إلى السلطان .

وكانت عائشة تقول : تعْساً لأمِّ ولدت الفضل بعد مهنا وعيسي .

وكتب مهنا إلى السلطان يستعطفه ويقول : هاؤلاء مماليكك ، ومماليك أبيك وكبار بنيكم ، وقد هربوا من الموت ، وسألوا أنْ تكفُّ عنهم ، وتكون البيرة لقراسنقر ، والرحبة للأفرم ، والصلت للزركاش ، واذا حضر مُهِمٌّ جامع للإسلام حضروا إليه ، وجاهدوا بين يديك . فأجابهم بإطابة القلب ، وأنه قد جعل الصبيبة لقراسنقر ، وعجلون للأفرم ، والصلت لزركاش أوامر به كما كان ، فما أطمأنوا لذالك . وزادهم نفوراً ، فجهزهم إلى خَرُّبَنْدَا ، (١٠) وقال له : متى حميت هاۋلاء كنت أنا في طاعتك معهم . وأخفر الركب العراقي وسيرهم مع ابنه سليان ، وبعث معهم من جهته إلى خربندا ومن حوله خيولاً مسومَّة ، فقوبلوا بالاكرام والرعاية ، وخلع على سليمان ، وأُطلق له أموالاً جمةً ، وجهزت لمهنا خلعٌ وإنعامات ، ومرافع بالبصرة له ولأهله ، ومعه الحلة والكوفة وساثر البلاد الفراتية ، واشتدّت الوحشة بينه وبين السلطان الملك الناصر وتأكدت ، فأعطى الإمرة لأخيه فضل ، وتظاهر مهنَّا بالمنافرة والمباينة والوحشة ، وحضر إلى عند خَرْبندا ، فأكرمه غاية الإكرام ، وأجلَّهُ نهاية الإجلال ، وقرر أمر الركب العراقي ، وأعطى عصاه خفارة لهم وتأميناً وصاع (؟) الزمان . وامتدت الأيام والليالي في المراوغة من مهنا ، وهو يعدُّ السلطان أن يحضر إليه ، ويمنيه ويسوفُ به من وقت إلى وقت ، والبريد يروح ويجي ، والرسُل تردد ، وجهَّز إليه أرسلان الدوادر ، والطنبغا الحاجب، الذي عمل نيابة حلب، والشيخ صدر الدين بن الوكيل، ولا ألــوي ، ولا عـاج .

ثم كان أولاده وإخوته يتناوبون الحضور إلى السلطان، وهو بنعم عليهم بمثين ألوف، والاقطاعات العظيمة والأملاك، وهم يَمُنُّونه حضوره، ويعِدُونه بقدومه، ومهنا لا يزداد الإحذرا، والسلطان لا يزداد إلَّا طمعاً في حضوره. وإذا حضرت

للمسلمين نصيحة أو مصلحة ، كان مهنًا ينبِّه عليها ويشيريها ، وكان السلطان يقبَلُ نصحه ، ويعرف ديانته .

ثم لما كان سنة أربع وثلاثين توجَّه مهنًا بنفسه إلى السلطان ، ودخل إلى مصر ، فأكرمه غاية الإكرام ، وأنعم عليه إنعامات كثيرة إلى الغاية ، وعاد منها راجعاً إلى بلاده ، ولم يزل بها إلى أن توفي بقرب سلميَّة ، وأقاموا عليه المأتَم ، ولبسوا السواد ، وعاش نيّفاً وثمانين سنة ، وكان وقوراً متواضعاً لا يحتفل بملبس .

### تَتْميمٌ :

وهاؤلاء آل عيسي في وقتنًا ملوك البُّرِّ ما بعد واقترب ، وساداتُ الناس ولا تصلح إلا عليهم العرب ، وقد ضربوا على الأرض نطاقاً ، وتفرقوا في فجاجها حجازاً وشاماً وعراقاً ، أنَّى نزلوا خلتَ الأرضَ قدُّ رمتْ أفلاذها ، أو السماء قد مَرتْ رذاذها ، ترتجُّ بخيولها صخيلاً ، وتحتجّ بسوفها على الرقاب صليلاً ، بجمع قنابل ، ولمع مناصل ، وتنبت قنا ، وتنبتُ فتنا . وقد نصبوا بمدرجة الطريق خيامهم ، وأوقروا في علم الاستماع أعلامهم أن الكرم أعلامهم وتقارعوا على قرى الضيفان، وسارعوا إلى تقريب الجفان ، قد داروا على البلاد أسوارا حصينة ، وسُوَاراً على معصم كل نهر ، وعقد في كل جيدكل مدينة ، وأحاطوا بالبرُّ من جميع أقطاره ، وحالوا بين الطير المحلِّق وبين مطاره ، وحفظوه من كل جهاته ، وحرسوه من سائر مواضعه وآفاته ، وصانوه من كل طارق يتطرَّق ، وسارق يتسلُّل أو يتسرَّق ، فلا تبصر إلا مرسى خيام ، ومَسْرى هيام ، وموردكرام ، وموقد ضرام ، ومقعد همام ، ومعقد ذمام ، ومجال غام ، وآجال رزق أو حهام ، ومعهد أيادٍ جسام ، ومشهد يوم يرعف به أنفُ قناةٍ أو حُسام ، وتكبير وتكُّثير صلات ومكاد مفرع ، وأمان من يجزع ، وملجأ خائف ، وملحم حائف ، وسجايا ملكية ، وعطايا برمكيَّة ، ومواهب طائيَّة ، ومذاهب حاتميَّة ، وبوادر ربعيَّة ، ونوادر مرعيّة ، وصوارم تحسُّس يديها الرقاب ، ومكارم يتبجس على آثارها السحاب ، لا يُطرق لهم غاب ، ولا يطرف لهم بذل رغاب ، ولا يطرح لهم بيت مظيف ، ولا يطيح إلا إليهم تابع مشتي ومصيف ، لا يخلو ناديهم عن سيَّد مسود ، وكريم مقدم ، وشجاع

بطل، وجواد كريم، وحليم وقور، ووافد أمل، وقاصد يتأمل، وصارخ ملهوف، وهارب مستجير، لا تنفك لهم ناراً قِرَى وقراع، ومنارا منى ومناع، تسرح عدد الرمل لهم إبلٌ وشاء ، ومدد البحر ما يريد المريد منهم وما يشاء ، تُطِلٌ منهم على بيوت قد بنيت على الرُّباء وبلغت السحاب وعقدت عليها الحبا ، قد اتخذت من الشعر الأسود ، وبطنت بالديباج والحرير والوشي المرقوم ، وفرشت بالمفارش الرومية ، والقطائف الكرخية ، ونضدت بها الوسائد ، وقامت خولها الولائد ، وشُدَّت بوتد السماء أطنابها وأعدّت لطوالع النجوم قبابُها ، وأرخيت سجفها وشرعت أبوابها إلى الهواء ، واستصرخت واستُغيثَ بها لدفع اللَّاوَاء ، ورفعت عمدها ووضعت حجلاتها . وقرر في الأرض وتدها وطلعت البدور في أكلتها ، ورتعت الظباء في مشارق أهلتها ، وحولهم خيول تحمى حجبها . وترى إزاء البيوت سحبها ، وتعرف بين العرب الأتراب عربها ، وتعرض في الشهب الحسان نخبها ، من كرائم الحيل المحبورة ، وعظائم السيل معنى وصورة ، قد تماثلت ألواناً ، وتقابلت في مناسب الحيل إخوانا ، وتنوعت شياتها فبرزت بستانا ، وشرعت أعوجيتها السوابق ، تقصر مُدَى لاحق ، وتقدّمت قدامه ميدانا ، وتفرعت في أصول العرب في ربيعة ومُضَر ، وتبرعت بما لا يلزمُها ، فمنها ما انتظر ما خلفه ، ومنها ما فات النظر ، وتقدمت وأمهلت وراءها الرياح ، وأقدمت وأنهلت ظمأها مورد الصباح ، ومرَّ كلُّ طرفٍ منها وطرف البرق حاثر ، ومَدَّ وجواء المحرة ما فيها طريق لسائر ، وجفت والطير في وكناتها لم تبرح ، ووفت والوحوش في مكان بياتها لم تبرح ، تمت كأنها كثبان ، وهمت كأنها عقبان ، قد صلدت حوافرها كأنها قَعْبُ حالب ، وصلدت مشاعرها كأنها وجه عاتب ، واتسع منخرها كأنه وجارُ ثعالب ، وارتفع مؤخرها كأنه رَبُوةً مُراقب ، وطال عرفها كأنه انتظار غائب ، ومالت نواصيها كأنها عقود تراثب ، ودق منخرها كأنه طرف قاضب ، ورق أدبمها كأنه حديث حبائب ، واتسع ذيلهاكأنه ذيل راهب ، وتلبد مغرزهاكأنه إقعاء أرانب ، وقصر عجم ذنبها كأنه نقا ذاهب ، ونهد موضع لببها كأنه نهدُ كاعب ، ونبا صدرها كأنَّه نهضة واثب ، وأَلَّكَ آذانها كأنها أقلام كاتب ، ولانت شعرتها كأنها عليها لون سليط ذايب ، ولانت عريكتها كأنها للتأديب لعبة لاعب، ونظرت نظر حاذر، وتلفتت التفات ربائِب ، وأشبهت الجوحش والطير فطوراً تحلق وطوراً تواثب ، وقد برزت شهباً ودُعماً ،

وحُمراً وشقراً وصفراً وخضراً ، وما بين هذه الاالوان ، وما بين ، صنواناً وغير صنوان ، قد رتعت كالظبا، ورفعت كالخبا، وطلعت كالكواكب، وتطلعت كالرقائب، وجالت أمام بيوت الحيِّ تهز ندوة عطفه ، وخطوة فارسه المعلم في موقف صفَّه ، فكم ترى من سابق وسابقة ، توافقا فلم تر أيهما سليلة سابقين تناجلاها ، ولا بأيهما تعقد الطبية الأدماء طلاها ، ولا أيهما بلغ السماء واغتصب النجوم حلاها ، ولا أيهما الموصوف في كرائم الخيل ، ولا أيهما ابتز رداء النهار وأطاح رداء الليل ، من حصون كالحصون الشوامخ، يتحصَّنُ على صهواتها، ويتحصل الظفر ولا تروى فواغر لهواتها، قد اشتدت مبانيها الوثيقة ، وشيّدت فكانت حصوناً لا حُصُناً كالحقيقة ، ومن حجر كالحجر بل هي أشد من الحجارة ، وأسَّدُّ من السهم في مهاجمة الغارة . قد تبرجَت تَبُوُّج الحسان ، وتحرجت تحرِج الكاعب وبرزت للفرسان ، وأقبلت في ميدانها تتمطر ، وجالتُ وعنانُها لا يريد على أنه يتخطر ، كلاهما محفوظ النسب ، ملحوظ الحسب ، محظوظ البخت لا عن غير سبب ، فمن قرطاسية بيض ذَابَ على أعطانها اللُّجين ، وبتى عليها أثر الفضة وذهب العين ، أقبلت كأنها الكواعب ، واستقبلت كأنها أيام وصل الحبايب، وكأنها جُلَّكَتْ بالنهار، أو حولت إلى مطالع الأقمار، أو خُولت مما تلبس الشمس من حلل الأنوار ، جاءت قرطاسية لما قرّطسَت سهامِهَا ، وقربت مواعيد الظفر أيامها ، ومن دهم لم ترض بالليل ردُّ رِدَتُها ، ولا يلمم التشبيه شبيه ظلمائها ، ولا بالأهلة إلا تحت مواطىء حوافرها . ولا بالصباح إلا لما بين وظيفها ومشاعرها ، فأما ما سال أو استدار من القدر الصّباج ، فإنه مما قرَّ أو تَموَّج بين عينيها من لوامع الأسنة لا من طلائع الصباح.

ومن حمراء أو قد الشفق عليها جمرة ، وبدد الشقيق على كاسها خمرة ، منها معصم بسواد كأنما ذُرَّ المسكُ على وردها أو امسك الليل فحمته عن وقدها .

ومنها كميت يميل براكبه مثل الكميت بشاربها ، ويستطيل بافي طلائه في شفق الصباح على ذاهبها .

ومنها ورد كأنه إيَّاه قد قطف ، أو ريَّاه إذا شبَّه بخدّ غانية أو وصف .

ومنها صامت وأعز منها ما طلع كوكب الصباح بمحلقه ، ومنها ما هاب خوض الدماء فتغطّى سجاف أفقه .

فأما الحجول فمها ما أدار عليه حباها ، ومنها ما قال هذه حليته لنقيصة فأباها ، وبدت تعرف الأنفة في مناخيرها الشم ، وتعرض الجبال إذا أقبلت شواعنها الصم .

ومن شقر قدح الفرق فيها فما أفاد ، وقرَّح الذهب عينه حين لبست منه حسداً من حُسَّاد ، واصطدمت جياد الحيل فطار منها شرارة من زناد ، واقتحمت حلبة السباق فجاءت سابقة عليها آثار الحلوق ، دون بقية الجياد ، ومنهن رافلة في أعلام الشيات ، ومنها عاطلة من أعلامها هذه قد تحلت بالغرور والحجول ، وتلك جعلتها حلية لأيامها .

ومن صفر هي في العصر الأصايل ، وفي الفجر آخر ما بتي من شعاعه السايل ، شاقت اللهب وهو الطاير الطايل ، وفاقت الذهب وهي الحلية والحايل ، وراقت فهي الشمول ورقّت فهي الشائل ، وثاقب إليها لمع البرق فحال دونها حايل ، وضاقت بها الحزم فانشقت مُصَبّغاتُ الغلايل ، وساقت إليها الشمس ، وأوقفتها من خيط سوادها الممتد في الحبايل ، ونوهت بالحبش لما قيل إنها حبشية ، وأفاضت عليهم النايل من فواضل حللها الموشية ، وسعد بها هذا الجنس لما نسبت إليه . وحمد لما كان المنسب يصح أن يطلق عليها وعليه ، وفخر كل حَبشيُّ بكونها تَعُدُّ منه وهو من أعدادها ، وتطاول حتى موه عليها بالنسبة — وأخذ في وجهه محاسن التخطيط من خط سوادها ، فتوقدت شعلتها إلا ما اعتلق به الليل من فكأنها نار ترفع في الليلة الظلماء لها لهب ، فتوقدت شعلتها إلا ما اعتلق به الليل من العرف والناصية والذنب .

ومن خضير (؟) ما منها إلا من بيت العرب ، وما فيها إلا ما يهتدي إلا إلى الهرب ، كأنها عليه ظلُّ دائب ، أو علاها رحيق سحائب ، أو ألتي إليها زبرجد ، أو أبتي بها أثر شعاعه مهنّد ، قد أفادتها الحياة نضرتها ، والشفاه من كثرة التقبيل خضرتها ، وبدت ولاهي بيض ولاجُوْن ، وغدت تنتشي وما قطعت بها عناقيد النواصي ولا عصرت من أعطافها ابنة الزَّرجون .

ومن بلق كرام ما قعدت بها هجنة ، ولا بعدت عن شبهين أخذت من كل منها

حسنه ، لاكما يقال : إن الطبيعة قصرت في إنضاجها ، ولا أنَّ حسنها كله ذهب في ديباجها ، بلُّ كلُّ منهما عَلَمٌ على صاحبه يعرف به إذا ركبه ، ويحلف أنه اقتاد الروض وتوقُّل منكبه . منها ما يقابل بين صباح وظلام ، ومنها ما يماثل بين البياض والحمرة خَدًّ غُلام ، فأما الأول فقد طلع منظراً حسناً ، وجمع بين ضِدَّين لما اجتمعا حسنا ، كأنه توليع السحب ، وترصيع السخب ، أو قطع ليل بهي بالشهب ، أو نقع حرب ظهر في وجوَّه لمعان القُضُب ، في كل منا ما أظلم ومَّا أنار ، وما أطل جانبي الأرض ، فني وقت واحد ، في هذا ليل ، وفي هذا نهار ، وأما الثاني فكأنه اختلاط ماءٍ وراح ، وحتلاف مجاري شفق على صباح ، لا يقاس بها البرق وهو أخضر ، ولا يشبه به إلّا كان هو بالتشبيه بها أفقر ، ولا يبالغ واصفُهُ إذا قال : كظهر الحصان الأنبط البطن يكشف الحل واللون أشقر .

ومما سوى ذالك جميعه من ألوان الحيل مما يمزج من أحمر يقي ، وأصفر أصيل ، وأخضر شجر ، وأشهب نهار ، وأدهم ليل ، ومنه كل ديزج دلك بغير وزج ، كأنما لوّن من ماء يتموج ، أوكوِّنَ من سماء بصدار على نساه يُنسج ، واصداء لا بقدر جون الغام لمعارضته يتصدّى ، وأكهب لاهو كالأحمر ولا كالأشهب .

وهي فتيَّة وما فيها إلَّا عتيق ، وكثيرة وما فيها إلا ما هو قليل كالصديق ، وما استنكرها إلا من تحرب ، ولا استكبرها إلَّا من جاء بنقعها في وَجْهِ السماء يُترَب ، وكأنما عنبتها في قصيدة كنت في وصف الحيل بنيتها ، وهي :

هى والريح في المدى تتبارى أدرك البرق بسعسدها الآثارا حلت الشهب في الظلام حيارى سکاری ، وما هُمُ بسکاری ليس ترضى من غيرها الإضارا الصلد، لهذا تفجر الأنهادا رابط الجأش، لا يخاف وقارا

أقبلت في ميدانها تتجارى ودعت سابق النغائم للسبق، فأضحى بذيلها يتوارى سابقات ما قصر البرق لما سابقات ما فاتت الطرف حتى وأرتسنسا يوم السرهان أنساسييّ من جيادٍ منسوبة في بيوتٍ كيل حيجر كيأنها الحجير وحِصَــانِ كـأنــه شـعب رضُوَا

رددت في اختيارها الاختيارا واستجادت منها الخيار خيارا في مجال ليلموت إلَّا الفرارا ن ، بل الحزم أينعت إزهارا قد تعالى ضياؤه، واستنارا مثله قد بدت نهاراً جهارا ليس مثل الشهباء مما يُبارى أشبه المرد سالفاً وعِذارا مُذْ تَبَدَّى إساءةً واعتذارا حسيث يجري زُمُسرُّداً مهارا ما بدا بين مقلتيه نهارا منه مارقً في الدجا أسحارا سهما لا يخاف الفقارا شربنا مما كساها العقارا قد قطعنا من غصنه أنوارا ء عليها يَبْدُو حياء العذاري جساء كمالبرق يستمطير شرارا بهواها ومات يشكو النارا سار نجم منه، وسال نضارا خَمْرُها الحلُّ ثم خاف الخُمارا د. يضم الــــظلام والأقارا فوق ثوب الدجا عليها الإزارا فسيعض دَجا وبعضٌ أنارا فك عمدا عن جيبه الازرارا بياضاً من لونها واحسرارا أفرعوا فوقسها الحبوب نثادا

نخبـة الخيـل من خيـول كـرام وأتت بسالجياد من كــل فـجُّ عـلـمها في جريها كلَّ شيء مشرفيات كأنها روضية السخرز أبيض جاء مثل يوم وصال مُتلعاً جيدَه إلى ذات حسن لا يباري الشهباء شيء سواها وكنذا أخضرٌ هو الآسُ غصنا وأتبانيا ميا بين لونيه يحكي معه من شرواه خضراء تجري وأغسر كأنه الليل إلا أدهم رَقَّ جِلدُهُ فخشينا وشسبسيسه يحسسه بسنت دهما وكميت لو قابل في الكاس ثم ورد يسطيب منه شميم بها من لونيها كسل عسذرا وكسذا أشبقس كسريم منفيدًا ثم شــقــراءكــم تولّــع صبُّ وكسذا اصسفسر تشراه أصسيلا ثم صفراء ما تشرّب طرفٌ ثم وافى عقيبها الأبلق الفر معه مثله من البلق لاثت فهي تحكي بيضاء مظلومة الجسم، وكسذا أبسلق بأحسمر قان ثم بلقاء أقبلت تخجل الخذّ تهادي في مشيها كعروس

ما كفاهم أن نقطوه إلى أن ثم في الخيال ديسزج مسام خبر تالمزه فرأيا أم من سائسر الجياد كرام وتذكر مع السوابق أصدا ثم صدياء لا يُضاهي غام بعدها أكهب، يُحَيِّرُ لونا ثم ينكوه في المحاسن حَجْرُ لونا ثم ينكوه في المحاسن حَجْرُ ما صافنات زادت على الحد حسنا وأت في أفسعالها وجكلاها الأماني ملكت حكم مالكها الأماني مسبق تجعل الأنام جميعاً

فأما هاؤلاء العرب إذا ركبوا للهياج ، أو وثبوا إلى معاركة الفجاج ، سدّت الأفق قتاماً ، والطرف إبلاً كراما ، قد تقلدوا سيوفاً تغرق الارواح في لججها ، وتقصر مناظرات الرقاب لحججها ، وكأنما طبعت فيها حمر المنايا ، أو أطبقت عليها سود الرزايا ، ترصعت بالنجوم وانتعلت بالهلال ، وتقطعت من الغيوم وضربت مرهفات النصال ، لا يخشى ورق حديدها الأخضر ، ولا يُجتَلَى وجد فرندها الصقيل ولا ينظر ، قبل لها صوارم لأنها صرمت الأعار ، وقواضب لأنها تقضب الأجل وتعجل الدمار ، ومشرفيات لأنها أشرقت على الرؤوس ، ومهندات لأنها ترى رأي الهند في إحراق النفوس ، ومناصل لأنها تتنصل لا مما جنت ، وقواطع لأنها تقطع بالأمر أساءت أو الحسنت ، كأنما تأكلت فيها النار ، أو تشكلت فيها الأنهار ، ما على ضجيعها أين مات ، ولا قريعها عار لعدم الثبات ، ولا يمل حاملها الحازد ، إن كثرت لديه النحاير ، أو كثرت عليه من جثث الأعداء الجراير ، كأنما رصعت زرق اليواقيت ، أو علت قُرى مل لها فيها آثار مخافيت .

وقد اعتقلوا من عوالي الرماح كل رُدينية سمراء ، ما ماسَ مثلها قَدَّ ، ولا مالَ أُهيّفُ ، ولعب مثلها (دَسْت بَنْد) عواسلُ قُضُبُها المَّان ، عوامل شهبها تعمل في أطرافها النيران ، تطاولت لنقب دُرِّ الكواكب ، أو لشعب سدّ السحائب ، ثُمَّ رأت أنه لا تروى بغير الدماء حواثم أسِنَّها العطاش ، ولا يقوم بكفايتها إلا ورود الوريد ، لا من المطر الرشاش ، فرمت على لبّات الرجال عنقها وبلّت صداها ونقعت علّلها ، وما رويت من دماء أعدائها ما دارت دوائرها على عدو إلّا وخاف أن يصعد على أسوارها أو يتسوّر ، ولا صبحت مصاعها ذا عني إلا تطاير بها وتشاءم بكعبها المُدَوَّد.

ورأيت من الرجال في تلك البيد صقوراً تحمي صقورا تحمي محارمها وسيولاً تَطَمُّ فجاجها ، ليوثا ضراغم ، وعقاباً كواسر ، وأبطالاً لا تعبأ بمن لاقت ، ورجالاً لا تسأل أين نزلتْ ، تدخل على عرين قوم بلاده ، وتحمي أرضه ، وترددونه ماءه ، وتمنعه شربه ، وتردّ عليه قوله ، وتصدُّ عنه قومه ، وتأخذ ماله إذا شاءت غصّبا ، وتقتسمه اقتساماً لا نَهْباً لا تحرس في ليل ، ولا تجتمع في نهار ، كفتُهَا المهابةُ أن تَخاف ، والمنعة أن تتوفَّى ، فإذا سارتْ قلتَ الشهب سارت ، والسحب سالت ، والجبال مادتْ ، والرمال مالت ، تركب النجُبَ وتجنُّبُ الجياد ، فتختال الأرض في حَلْبَة السماء ببدور أخفاف المطيّ ، وأهِلَّةِ حوافر الحيل ، ونجوم أسنة الحرصان ، تُوَطَّأُ لهم الرواحل ، وتطوى بهم المراحل ، وتبدو ركائبهم كأنها قلل جبال ، أو حلل نزال ، يتسع مجال الرياح بين فروجها ، وترتفع طوال الرماح فوق بروجها ، تمتدُّ أعناقها طلباً لقرب المنزل ، وتجد أسواقها إلى أرض وتصبح بمعزل ، كأنها التمام الحلق بنيان ، لا يقرُّ بعينها الزئبق المتدحرج ، ولا في بيتها سيرها المتجلج ، ينثني راكبها كأنه شارب ثمل ، ولا يستقر كأنه باق عجل ، ركب من الابل السحاب وهو محتفل ، ووثبَ وكأنه لتمايُلِها يتخبط تخبُّط الظبي في أشراك محتبل ، من امتطاها وركبها أضرم نشاطه ، ومن استبطأها وضربها ظلمها وظلم بالضرب لها سياطه ، والأكوار ترآى عليها كأنَّها أهلة على غهام ، والمجرَّة البطان ، والجوزاء الزمام ، وأمامهم الظعائن ، تجري بها في الآلِ السفائن ، وقد شَدُّكل هَوْدج على كور راحلته الثرياء ، وسعد بسُعْدَى وطاب برَيًّا ، فسايرتها نظائر الأحداق وعادت ولم تخدع ، وعاجت وما وقف لها سائق الركب ولا عاجت ربَّة الهودج ، فما

فازت إلا من بعيد بنظرة ، ولا فاءت إلا وبين الجوانح خسرة ، وتعرض لها فلم تفعل ولم تخرج ، وتعرف بها فما زاد على أن فقد قلبه وعاد وهو مُحْرَج ، حتى إذا نزلوا بليل ، ونزحوا غدير النهار وجاء الظلام بسيل ، أوقدوا ناراً يُشَبُّ بالمَنْدَل الرطب وقودُها ، ويسند بعنان السماء عمودها ، رقص بها الليل في قيص أُرجُوان ، وتنقص ظلامه بأدنى ضوء ها وهو واني ، فشعشعت كالسَّلاف ، وتورعت إلا عمَّا هو إرث الآباء والأسلاف ، نار ترمي بكل شرارة كطراف ، ضرمته تشب بالعراق ، وضوؤها يعشي بابل ، ولسان يهتدي الضيفان بها لا بصوت النابح ، ويرتدي بشعاع دماء للغزي من كل بازل كوماء وطِرْف سابح .

(للبحث صلة)

#### الحواشي :

- (١) أنظر وصبح الأعشىء ج ٤ ص (٤١١) وونهاية الأرب.
- (٢) في والمخطوطة، خزيمة ، والتصحيح من وصبح الأعشى، وونهاية الأرب.
  - (٣) في (ب): وينو نمير بن قيس.
  - (٤) في (ب): وبنو وهران بجبل عوف.
    - (٥) في (صبح): النترات.
- (٦) برد ورواف قرب تيماء أنظر عنها كتاب (شال المملكة ، من ، المعجم الجفراني للبلاد العربية السعودية ،
   وبنو عقبة هاؤلاء ضعفوا ولم يبق سوى بطون قلبلة قرب ساحل البحر شال ظبا ، حول المويلح ومقنا .
  - (٧) كذا (الحريدا) بدون نقط.
  - (٨) غضية) و(عقبة) و(غصيبة) وفي الأصل (غصة) بدون إعجام.
    - (٩) كذا ولعل الصواب (في زمن الدولة الأشرفية).
- (١٠) (خَرِّبندا) ورد هذا الاسم مصحفاً في كثير من المؤلفات إلى (خدابندا) كيا في وصبح الأعشى، واسم (خربندا) معناه (عبد الحيار) وكان من عادة التّتار عند ولادة المولود التفاؤل بأول حيوان يرونه عند ولادته ، فكان (الحيار) واسمه (خَرِّ) ومن هنا كان اسم خربندا) ملك التتار ، على ما أوضح ذالك ابن بطوطة في رحلته .

# ماا تَّعْق لَفْظُهُ وَافْرُقَ مُسَمَّاً هُ من أسما والأَمْكِنَة للإمام عمد بن موسى الحاذمي للإمام ( ٥٤٨ / ٥٨٥ هـ)

\_\_ 11 \_\_

١٧٥ ــ بابُ جُدَيْدٍ ، وَجذيْدٍ (١)

أَمَّا الْأَوَّلُ بِضَمَّ الجِيمِ ، وفَتْحِ الدَّالِ المهملة ، ثَمَّ ياءٌ ساكنة تحتها نقطتان ، وآخِرُهُ دَالٌ أُخرى —: خُطَّةُ بني جُدَيْدٍ بِالْبَصْرة في الْجَانِبِ الرَّبَعِيِّ مِنْهُما .

وبنو جُدَيْدٍ مِنَ الْيَمَنِ<sup>(٢)</sup> .

وأُمَّا النَّاني — بفتح الجِيْم ، وَذَالَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ الْأُوْلَى مِنْهُمَا مَكْسُورَةٌ : \_ مَوْضِعٌ قُرْبُ مَكَّةُ (٣) .

# ١٧٦ ــ بابُ جَدُودٍ وجُرُودٍ (١)

أما الأوَّلُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ ، وِبِدَالَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ : مَوْضِعٌ في دِيَارِ بَنِي تَمِيْمٍ قَرِيْبٌ من حَرْن بَنِي يَرْبُوعِ بْنِ حَنْظَلَة على طَرِيْقِ الْيَمَامَةِ ، فِيْهِ مَالا يُسَمَّى الكُلَابَ ، كَانَتْ بِهِ وقعة وقَالَ الْفَرَزْدَق :

أَنْسَى بَنُو سَعْلَرٍ جَلُوْدَ الَّتِي بِهَا خُلِلَتُمْ بِنِي سَعْلَرٍ عَلَى شَرِّ مَخْلَلِ (٥) وأمَّا الثَّانِي — أَوَّلُهُ جِيْمٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ رَآةٍ مَضْمُومَةٌ ، وآخره دَالٌ : — نَاحِيَةٌ بِالشَّامِ (١)

(١) في كتاب نصر: (بابُ جَدِيْدٍ وجُدَيْد والْجذِيْدُ).

(٢) لم يَزِدِ الحازميُّ على ما في كتاب نَصْرِ في تَعْريف جُدَيدٍ. وكذا ياقوت في ومعجم البلدان، إلَّا أن كلمة (الرَّبَعي) عنده: (رَبِيعَة) وقال: جُدَيد: ــ تصفير جُدُّـــ

(٣) عَرَّف نَصْرٌ جَانِيْذَ (الْجَانِيذ) وما أورده الحازمي هو نَصُّ كلام نصْرٍ. ولم يخرج ياقوتُ عن قولها : جَانِيذ —
 كأنه فعيلٌ من الحِدُّ وهو القطع بممنى مفعول : — موضع قرب مكة .

أما جَديد ــ الوارد في كتاب نصر فقد عرفه بقوله : بفتح الجيم : ــ جبل من جبال أجا ، وجبل أيضاً في ديار الأرد وقبل بالحاء انتهى . وفي ومعجم البلدان و : الجديد ... فيد العتيق : ــ اسم نهر أحدثه مروان بن أبي حفصة الشاعر بالجمامة ، وكان قد سُمِّي قديماً ربي ، وجديد أيضاً : جبل من جبال أجا ، وجديد أيضاً : جبل في ديار الأزد ، انتهى ، ولست على يقين من صحة كلمة (ربي) فلم يذكر ياقوت الأسم في موضعه من والمعجم ، ولم يزد صاحب وتاج العروس ، على أن الجديد نهر أحدثه مروان بن أبي الجنوب ... فهو عند ليس مروان الأول ، وابن أبي الجنوب هو ابن مروان بن أبي حفصة ... وانظر عن آل حفصة مجلة والعرب ، في سنتها الأولى .

(٤) عند نصر: (باب جُرُود. وجُلُود، والْخُلُود).

(٥) عند نصر : (على سَمْتِ الْبَمَامَةِ) و : (كانت به وَقْعَةٌ مَرْتَيْن) .

وقال ياقوت : جدود — بالفتح — والجدود في اللغة : النعجة التي قلَّ لبَنْها من غير بأسي ، ولا يقال للعنز ، وهو اسم موضع في أرض بني تميم ، قريبٌ من حَزَن بني يربوع ، على سمت اليمامة ، فيه الماتم الذي يقال له الكلاب ، وكانتُ فيه وقعتان مشهورتان عظيمتان ، من أعرف أيام العرب ، وكان اليوم الأول منها غَلَبَ عليه يومُ جَدود ، وكان لتغلب على بكر بن وائل — إلى أن قال —: وقال الحفصي جَدُودُ : هُوَّةٌ في الأرضي تدعى الغبطة . ثم أورد شعراً للفرزدق — وذكر البكري أنَّ جدود ما الله في ديار بني سعد من تميم .

يُتَضح من كلام المتقدمين على جدود : أنه يقع شرق الجزيرة ، على مقربة من العراق حيث بلاد بكر وتغلب ، بعد حَزَن بني يربوع ، والقول بأنه هُوَّةً في الأرض تُدَّعى الغبطة ، يفهم منه أنه في المكان الذي كان يعرف باسم الغَيِيْط ، وأراى الغبيط ما يعرف الآن باسم البَطْنِ ، الأرض المنخفضة الواسعة الواقعة بين الحزن والحجرة .

والقول بأنه (كانتْ فيه وقعتان) يؤخذ عليه أن وقعة الكلاب المشهورة حدثتْ في عالية نجدٍ ، بقرب مُجَيِّرات وحُدُنَّة ، حيث يقع وادي الكلاب المنحدر من جبل ثهلان .

واذَن : وقعنا الكلاب المشهورتان حدثتا في جدود الواقع في شرق الجزيرة يعارضه أن الوقعة المشهورة حدثَتُ في الوادي الواقع في عالية نجد ، وقول أحد المعاصرين — وهو الشيخ سعد بن جُنيدل ، في كتاب وعالية نجده ص ٧٦٠ — : عن وادي الكلاب : (ويفهم عما ذكره المؤرخون أنه هو وادي الشعراء ، وأنه هو الوادي الذي وقع فيه اليومان المشهوران من أيام العرب الحربية ، يوم الكلاب الأول ، ويوم الكلاب الثاني) ثم كرر هذا القول — ص ٧٦٩ : بعد أن أورد عن والأغاني ، خبريوم الكلاب الثاني — قال : وفي هذا الخبر ما يثبت أنَّ وادي الكلاب الذي وقع فيه اليومان المشهوران من أيام العرب هو الكلاب الواقع بين ظهري ما يثبت أنَّ وادي الشعراء) . قول الشيخ سعد لا يتفق مع ما ذكره المتقدمون من أنَّ يوم الكلاب الأول وقع في جدود ، بين بكر وتغلب ، فبلاد القبيلتين — بعد انتقالها من نجد — في حدود في جدود ، قريب من حَزن بني يربوع ، بين بكر وتغلب ، فبلاد القبيلتين — بعد انتقالها من نجد — في حدود

# جمهرة

# أنساب بعض الأسرا لمتحضرة في بحد

[هذا الكتاب : هو القسم الثاني تما جمعته عن الأنساب ، فقد تَقَدَّمَهُ كتاب ومعجم قبائل المملكة العربية السعودية، عن أنساب القبائل التي لم تتحضَّر جَمِيعُ فروعها .

وهذا عن أنساب الفروع المتحضرة في تَجْد خاصَّة ، إذِ الْفُرُوعِ الْحَصَرية في جميع أنحاء المملكة من الكثرة بحيث يحتاج إلى سَعَةٍ من العلم ، وطول مُدَّة في البحث ، وجهد عددٍ من الباحثين ، ممًّا هو فوق طاقة الفرد ، مها بَلَفَتْ .

وسيعقب هذا القسمَ دراسةً عامَّةٌ عن أنساب بعض القبائل الحديثة ، والأُسَر ، لمحاولة إرجاع بعضها إلى أصول القبائل الأولى ، ولإثبات أنساب أُسَرِ قد تُعتبر مجهولة النسب . أو لبيان أصول أنساب بعض الأُسر المعمورة .

وقد تكون هذه الدراسة أهَمَّ من سابقتها .

وقد يكون الإقدام عليها مما يَتَهيبُهُ الباحث ، ومن يَلْري فقد يُهَيِّهُ قَتْح هذا الباب من وسائل التوجيه من مُلاحظات بعض القراء ما قَدْ بُوضَّحُ من معالم الطريق ما يمكن من السَّيْر فيه على هُدَى وبصيرة لمن أراد ذالك .

وها هي مقدمة كتاب وجمهرة أنساب بعض الأسر المتحضرة،].

الحمدلله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

وبعد : فهذا هو القسم الثاني مما جمعته عَنْ أنساب سكان هذه المملكة الكريمة ، رأيتُ نشرُهُ ــ بعد نشر «معجم قبائل المملكة العربية السعودية » الذي خصَّصْتَهُ للقبائل

العراق . وحزن بني يربوع شرف الجزيرة . مما يلي العراق .

 <sup>(</sup>٦) قول الحازمي ونصر في تعريف جرود متَّفقان . وأوضح ياقوت الموضع فيا نقل عن كتاب وتاريخ دمشق و لابن عساكر بما مُلخَّصه : جرود : من إقليم معلولا ، من أعال غوطة دمشق .

وعَرَّفَ نَصْرٌ الخُدُّوْدَ — بضم الخاء المعجمة ودَالَيْنِ : صُفْعٌ نَجْدِيَّ قُرْبَ الطائف قال : وأَظَنَّهُ الخُدَد ، وقَل : خِدَاد انهى . وعَدَّ باقوت الخُدُودَ : من مخاليف الطائف . وخَدَد — بفتح الحاء وضمها يطلق على مواضع في اليمن وفي بلاد بني سُلَمٍ ، وفي هَجَر (الأحساء) عَيْنُ خُدَد ، وتعرف الآن باسم الحندود . وخِدَدُ — بالكسر أو الفتح — موضع ورد في شعر أبي دُواد :

نَّرُقَى ويَسَرْفَعها السَّرابُ كالنَّها مِنْ عُمَّ مَوْثِبَ، أَوْضِنَاكِ خِدَادِ وَقَالَ البَحْرِيُّ فِي ومعجم ما استعجم ۽ عن مَوْثب: — موضع كثير النَّخل، أحبه بالهامة، وحدَّد الهجري مَوْثِبَ بأنه جِرْعٌ من يَبْرِين، وهو الجِزْعُ الذي يلي الفَلجَ … أي هو في أعلى يبرين، وكانت يبرين قديماً عامرة بالنخل، ولهذا مَثَل أبو داود الرواحل بنخلها، وبنخل خداد، الذي ليس من المستبعد أن يكون (خدد) عين هجر المعروفة الكثيرة النخل.

التي لم تتحضَّرُ كُلُّ فروعها ، ولم أذكر فيه أحداً من القبائل التي تحضَّرتُ كُلُها كقبيلة بني تميم ، وفروع قبيلة طيَّء كالفضول وبني لأم .

وسِرْتُ في هذا الكتاب على الطريقة التي سِرْتُ عليها في القسم الأول ، فلم أَتَعَرَّضُ لذكر ما قد يُثِيْرُ التَّسَاوُلَ ، أو يُؤثَّرُ في بعض النفوس .

واتَّخَذْتُ قاعِدَة (الناسُ مأمونُونَ عَلَى أَنْسَابِهم) أساساً ، فتلقَّيْتُ كثيراً مما فيه عن أفواه مَنْ ذكرتُهُمْ ، ورجَعْتُ إلى ما استطعتُ الرجُوعَ إليه من المؤلفات التاريخيّة ، والمذكَّراتِ الحَاصَّة ، فَلَخَصْتُ منها كلَّ ما يَتَعَلَّقُ بالمَوْضُوع ، وذكرتها في آخِر الكتابِ ، فأنا في عملي لا أَعْدُو الجمع والترتيبَ ، فَلَا تثرِيبَ عَلَيَّ إذا ما وقع في هذا العمل قُصُورٌ أو خطأ ، يحسنُ بمن أدركه البحثُ عن مصدرِهِ أَوْلاً .

وهنا جانِبَان مهمَّان في الموضوع :

الأول: أنّني عَنَيْتُ بالأسر المتَحَضِّرةِ من كانَتْ مستوطنةً في الحَضَر قَبْلَ القرنِ الرابع عبد عشر الْهِجْرِيِّ ، إذْ في النَّلْثِ منه حَدَثَتْ مَوْجَةُ التَّحَضُّر العَظِيمة بتَوجيه الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، حيث أمرَ بإنشاء الهُجَرِ للبادية ، فشمل التَّحَضُّرُ جميع قبائل المملكة ، وأصبح من الْعَسير الإحَاطَةُ بكل الأسرِ المتحضَّرةِ ، منذ ذلك العهد .

ثم لما أنهم الله على هذه البلاد بنعم الرخاء والثروة والأمن أصبح الاستقرارُ شاملاً ، وعمَّ التَحَضُّرُ .

الأمْرُ الثاني : أَنَّنِي خصَّصْتُ هَذَا القَسْمَ من الكتَابِ للأَسَرِ التِي لا تَزَالُ تَحْفظُ أَنسابِها ، وَلَيْس معنى هذا أنَّ مَنْ لم أذكره من الأسر لا أنساب لها .

إنَّني أَعْتَقِدُ جَازِماً أَن كُلَّ أَسَرَة نجديةٍ ، كَانَتْ تَقْبَمُ فِي هَذَهُ البلادِ قَبْلِ أَن يَتِمَّ الاتِّصَالُ بالْعَالَمِ الحَارِجِيِّ بعد منتصَفِ القرن الرابع عشر الهجريُّ ، كُلُّ أَسَرة ذَاتُ أَصْلِ عَرْفيُّ صحيحٍ ، إمَّا بصلة نَسَبٍ أَو بِحِلْفٍ أَو وَلاءٍ ، وكل هذه الأمُور تُبْنَى عَلَيْهَا صِحَّةً النَسَب مَنْذُ أَقَدَم العصور ، ولكنَّ كثيراً من تلك الأَسَر جهلت أصولُهَا لأَسْبَاب كثيرة :

منها النَّسْيَان والجهلُ ، مَتَى ما أوغَلَ المَرَّءُ في التَحَضُّر ، وارتبط بالأرض ، وانعَزَل عن القبيلة التي تقوم حياتُها على الْعَصَبِيَّة التي تستلزم حفظ النَّسَب ، لتتخذ من القرابة وَسِيلةً لحايثها وبقائها .

ومنْها: الخَوْفُ ممَّا قد يجَّرُهُ الانتسابُ إلى قبيلةِ ما من الضَّرَر، كَأَنْ يَجني أَحَدُ أفرادها جنايةً، أو يَرْتكب جريمة، فيأتي إلى إحْدَى القرَى ليعيشَ فيها محتفياً، فلا يُخْبر بنسبو، فيجهل أصلُه حتى بين ذُرِّيتِهِ.

ومنها الفَقْرُ الذي يُلجِيءُ المَرْءَ إلى كثير من الأُمُورِ المَذْمُومة ، فقد يَدَّفَعُ الإنسانَ إلى مُمَارِسَة مهْنَة يَتَرَفَع عنها ذَوُو النَّسبِ فيَضْطَرُّ إلى إخْفَاء نَسَبهِ ، أَوْ تَضْطُرُهُ الحَاجَةُ إلى مُمَارِسَة مهْنَة يَتَرَفَّع عنها ذَوُو النَّسبِ فيضطرُّ إلى إخْفَاء نَسَبهِ ، أَوْ يَطُونُهُ الحَاجَةُ إلى مُصَاهرةِ مَنْ هُو أَقَلُّ منْهُ حَسَباً ، فيُخفي أَصْلَهُ ، خَوفاً من أَنْ يُلامَ ، أَوْ يُؤذَى من القبيلة التي هو منها .

ومنها الهِجْرةُ إلى خارج الجزيرة لسبب من الأسباب فيَضْطُرُّ المرُّء للانْدِماجِ في المُجْتمعِ الذي انْتَقَلَ إليه .

إلى غير ذلك من الأسباب التي دَفَعَتُ بكثير من الأُسَرِ القَدِيمة في هذه البلاد إلى نِسْيَان أُصولها ، وهو نِسْيَانٌ يَنْبغي أن لا يكون ذا أثَرٍ في حَيَاتِنَا الاجْتمَاعِيَّة ، وهذا ما أشَرَتُ إليه فها كَتَبْتُ حول الأنساب<sup>(۱)</sup> .

وهذا الموضوع أفَرَدُّتُهُ بدراسة خاصَّة ، أثبَتُ فيها عَرَاقَةَ أُصُولِ كثير من الأُسَر التي تَجْهَلُ أُصُولَهَا ، ولم أَرَ ذِكُرها في هذا القِسْم مِنَ الكتاب ، لَا خَشِية أَن أَتَلَقَّى مِنَ اللَّوم والتقريْع مثلَ مَ اللَّهُ عَيْنَ ذَكَرْتُ مَا أَعرفُ مِنْ نَسَب بَعْضِ الْقَبَائِل المنجهولة النَّسب ، بَيْنَنَا ، مِمَّنْ يَتَّخِذَ من الجهلِ عِلْماً !! ومَا كان الجَهْلُ — في يَوْم من الأَيَّامِ النَّسب ، بَيْنَنَا ، مِمَّنْ يَتَّخِذَ من الجهلِ عِلْماً !! ومَا كان الجَهْلُ — في يَوْم من الأَيَّامِ وسِيْلَةً لاِدْرَاكُ شيء من الحقائق . ولن يكون الحوف ممَّنْ يتَّصِفُ به حائلاً بيني وبَيْنَ نَشر تلك الدَّرَاسَةِ بَعْدَ تكامُلِهَا ، فَهي تُوضَّحُ جوانِبَ من حياتنا الاجتاعيَّة ، جَديْرة بالدَّراسة التي تُزيلُ بَعْضَ الفوارِق التي لا يقرَّها ديننا الحنيف ، ولا أَخْلَاقُنَا العربية الكربية .

<sup>(</sup>١) أنظر «العرب» س ١٥ ص ١٧١ وص ٤٨٣.

ولَسْتُ — فيا تَقَدَّم من الْقُول — أَنْكِرُ وجَوْدَ أُسَرِ تَنْمَى إِلَى عَنَاصِرَ غَيْرِ عَرَبيَّة ، مَنْ هَاجَرَ إِلَى هذه البلادِ في عُصُورِ متقدِّمة ، أو ممَّنْ جَرَى عَلَيْهِ الرَّقُ فَصَارَ في عِدَادِ المَوَالِي ، إلى منتصف القَرَّن الماضِي ، حَبث أَبْطل الاسْترقاق ، ولكن تلك الأُسَر انْصَهَرَتْ في المُجتمع الْقَرَبي فأصبحت عَرَبيَّة اللَّغَة والخُلُق والوطن ، فأصبح لها من الحقوق ما لغيرها من سُكَّان هذا الوطن الكريم .

وكذا الْمَولى ، فَالْعَرَبُ مِنْذِ أَقِدَمِ الْعُصُورِ يَعُدُّونَ (مَوْلَى الْقَومِ مِنْهُمْ).

ولهذا تزوج ذيد بن حارثة \_ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ زيْنَبَ بنْتَ جَحْش ، وهي عَرَبيَّةٌ من قبيلة بني أَسَد ، صَلِيبَةً ، وزيد ، وإن كان من قبيلة كَلْبٍ إِلَّا أَنَّهُ اشْتُرِيَ رضي الله عنه \_ مِنْ سوق حُبَاشَةَ لحديجة \_ أمَّ المؤمنين \_ رضي الله عنها \_ فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَتُهُ .

وزُوَّجَ أحد سادة العرب المشهورين زُوَّج ابنته مَرْوان بن أَي حَفْصَةً ، وأَبُو حفصةً مِنَ موالي عُثْمَانَ ، وكان مروانُ مَجْهُولَ النَّسَب .

وَهَذا أَمْرُ لا أُريدُ التوسَّعَ فِيه ولكنني أَرَدْتُ الإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ الْعَرَبَ ينظرون إِلَى الْمَولى نظرة تُغَايرُ نَظُرَتَنَا الآنَ .

ولقد حَاوَلْتُ أَن أَقَدُّمَ في هذا الكتاب ما اسْتَطَعْتُ جَمْعَهُ ممَّا عَرَفْتُ مِنَ الأُسَرِ الْحَافِظة على أصولها القديمة ، وعَمَّنْ عَرَفْتُ ، إذْ هُنَاك أُسَر كثيرة لم أذْكُرُها لأنني لَمُّ أُجدُّ بَيْنَ يَدَيَّ من المصادر والمراجع ما أرْجعُ إليه بشأنِها ، فأنا والحالة هذه غير مُلُومٍ .

وهذا ما دفعني إلى أن أختار لهذا الكتاب اسْماً قد يكون مطابقاً هو «جمهرة أنساب الأُسَرِ المتحضرة في نَجْد » إذ جمهور كُلِّ شيء مُعظَمُهُ ، ولَيْسَ كُلُّهُ .

ولم أقِفْ عِنْدَ ذَكْرِ النَّسِبِ وَحْدَهُ ، بل أَضَفْتُ بَعْضِ ما وَجَدَّتُهُ مَنْ أَخْبَارٍ تَتَعَلَّقُ بالأَسْرَةِ ، وقدْ يكون في بعض ما ذكرت ما لا يحسن ذكرُهُ إلَّا أن الاعتبار بالتاريخ ، ومَعْرَفَةَ جَوَانِبَ مَنَ الماضي من الأمور التي تحمل الْمَرْء على إدراكِ مَا هو فيه من نعمة واستِقرار وأَمْنٍ ، فَيَرْعَى هذه النعم ، حقَّ رعَايتها . ولم أَتَوَسَّعُ في هذا الجانب ، إذ التَّوَسَّعُ فيه يُخْرِجُه عن موضوعه إلى مؤلف في حوادث التَّاريخ.

كما لَمْ أَذَكَرَ مِن ذَلَكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأُسْرَةُ السّعوديةُ الكربمةُ التي بها أَنْقَذَ هذه البلاد في أول نَشْأَتُها من حياة الجهل والبُّوس والشقاء، ثم أنْعم بِها على هذه الأمة في عهد استقرار حُكْمها ، فأزَالَ بها بواعث الفُرْقَةِ والاختلاف ، ووحَّدَ بها الكلمة ، ثم أفاض الله عليها بيُمْنِها وعَدْلِها مَن ضروب الحنير وصنوف النعم ما أَصْبَحَتْ تُغْبَطُ به بين أَمَمِ العالم .

إذْ تاريْخُ هذه الدَّوْحَةِ الراسخة الأصول ، السامقة الفروع هو تاريخ كل أقطار هذه المملكة ، وقد أُلِّفتُ فيه المؤلفات الكثيرة .

وقد حرصت على إبراد من عرفت من المشائخ والأمراء عند ذكر الأسر التي ينتسبون إليها ، للاستعانة بسرد أنسابهم لمعرفة فروع تلك الأسرة ، باستثناء أسرة الأمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب — قَدس الله روحه ... فقد ألف الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ عنها مؤلفاً شامِلاً لتراجم عُلَماء تلك الأسرة وكذلك عبد اللهيدية الكريمة ، اكتفيت بما ألف عنها ككتاب «القول السديد» وغيره .

وقَدْ حَاوَلْتُ أَنْ أَذْكُرَ المُوطَنَ الأُولَ للأُسْرَةِ التي أَتَحَدَّثُ عَنها بأَن أَقُولَ : (في بلدة كذا) وهذا لا يعني بقاء تلك الأسرة في تلك البلدة ، بل المقصودُ أنَّها كَانتُ أوَّلَ ما عرفت فيها ، ثم أذكر أسماء القرى التي انتقلت إليها ، وقد يكون منها ما هو خارج المملكة .

وقد أَذْكُر بَعْضَ الأُسَرِ التي ارْتَحَلَتْ عن نجد ، إلى الأحْساء ، أو الكويت ، أو الزبير ، إذْ هجرة الأُسَرِ النَّجْدِيَّة إلى تلك البلاد لم تَقِفْ إلا بعد أن أنْهَمَ الله على هذه البلاد بنعمة الاستقرار والأمن ، في عهد الإمام عبد العزيز آل سعود — رحمه الله تعالى —

ثم لما أفاض الله على هذه البلاد يْغْمَة الثراء ، بعد نعمة الأمَّن والاستقرار عادتُ

# مع القسراء في أسئلتهم وتعليفاتهم

#### الضافعية

... اطلعت في جُزء محرم ، صفر ١٤٠١هـ من مجلة والعرب و على بحث للشيخ محمد العبودي عن (الضّلفعة) وقد قرأت البحث ثم ذهبت إلى الضلفعة فزرتها ، وقد لاحظت أن الشيخ فاته بعض الأشياء وقد أكون مُخطئاً لأنني لست من ذوي الاختصاص في هذا الشأن إنما أحببت التصحيح أو التوضيح ومن هذه الملاحظات :

بعض الأُسر إلى موطنها الأول ، فكان لا بُدَّ من ذكرها ، وذِكْرِ من بتي منها في البلاد الني انتقلت إليها .

إنَّني — حين أُقَدَّمُ للقراء — هذا الكتاب أدركُ أنني طَرَقْتُ موضُوعاً لَهُ من العُمْقِ فِي النَّفُوسِ ما يدفع كثيراً منها إلى التَّأْثُو ، وعدم الارتباح ، و(مَنْ أَلَفَ فَقَدِ اسْتَهْدَفَ) ولكنني في عملي هذا يَنْطَبِقُ عَلَيَّ ما وُصِفَ به السُّيُوطي — رحمه الله —: لو قبل لِكُلِّ كَلِمة في مؤلفاته عُودِي إلى مكانِكِ فَعَادَتْ لم يَبْقَ لهُ شَيْءٌ .

ثُمَّ إِنَّنِي ــ بعملي هذا ـــ بَدَأْتُ بَامْرِ أَنَّا مُعترفٌ بعجزي عن أَدَاثِهِ كَامِلاً على خبر الوجوه ، ويَكني أَنَّنِي مَهَّدْتُ السَّبِيل لِمَنْ أَراد أَنْ يَسِيْرٌ فيه .

وأنا \_ من قَبْلُ ومِنْ بِعْدُ \_ إلى كلمة نَقْد وتَوجِيْه وإصْلاح وتصحيح خطا، أَشَدُّ تَطَلَّعاً ، وأَقُوى رغْبَةً من أَنْ يُوجَّه إليَّ من الثَّنَاء ما لا أَستَجِقهُ ومن إطُرَاء عَمَلَي بما لا أُرتاحُ إليه ، فقد بَلَغْتُ من نفسي مَنْزِلةً قَنِعْتُ فيها بما أَنَا فيهِ ، وعَرَفْتُ منْهَا ما لا أَحْتَاج معهُ إلى أَنْ أُعَرَّفَ بها .

وَمَنَّ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّها كَفَى الْمَرَّءَ نَبَّلاً أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ والحمدينه أوَّلاً وآخرا ،

الرياض: غرة شعبان ١٤٠١هـ (٣ حزيران ــ يونيو ١٩٨١م).

 ١ - قوله عن الضلفعة : إنَّها قرية زراعية واقعة إلى الشمال الغربي من مدينة بريدة على بعد ٣٨ كيلاً.

أقول إنها إلى الجنوب الغربي أقرب فيما يبدو لي ، ولعل عبارة (الحواجة) في آخر البحث أصوب .

٢ — المسافة بين الضلفعة وحط الاسفلت قد تكون أكثر من أربعة أكيال وممكن
 أن تصل إلى سبعة .

٣ -- عبارة الهمداني وقوله: فمن عن يسار ضريّة مما يلي الشهال من المناهل والموارد
 والمراعي ضلفع: هضاب وصحراء ترعاها الابل.

أقول إن هذه العبارة تحتاج إلى توضيح من الشيخ جزاه الله خيراً فهو يعرف ما بين ضرية والضلفعة ، ثم إنَّ هذا الوصف الذي ذكر الهمداني لا ينطبق تماماً على الضلفعة ، ولعله بعد التدقيق في الموضوع يزول عنه اللبس الذي ورد في بيت الراجز من تسمية ضلفع بضلفعان ولعل هذا الأخير غير الأول وهو ما قصده الهمداني .

٤ ـــ قول أحد الأوربيين في آخر البحث أن الضلفعة تبعد عن بريدة ١٦٠ ميلاً .
 يحتاج إلى تعليق من الشيخ ، حتى لا يتنافى مع ما ذكره من أنَّ المسافة ٣٨ كيلاً .

وفي النهاية كنتُ أودٌ من الشيخ أن يعطينا نُبذةً عن الضلفعة في الوقت الحاضر
 وأن لا يكتنى بزيارته منذ عشر سنوات .

٦ — وكدت أنسى هذه الملاحظة لعدم أهميتها وهي أنه وقع تصحيف لاسم الضلفعة فرسم هكذا أو تبين: (ضفلع).. وهذا قد يوهم القارىء وان كان من فعل المطبعة.

أقول جزى الله القائمين على مجلة والعرب؛ خير الجزاء بما يقومون به من خدمة للعلم وسدد على الدرب خطاهم ، وجعل عملهم خالصاً لوجه الكريم .

وإني أعتذر مرة أخرى لإقحامي نفسي في هذا الموضوع.

عبدالله بن محمد السويلمي

ه العرب n : الشيخ محمد العبودي قَدَّم ما في وسعه أن يقدمه من المعلومات المتعلقة بأي موضع من المواضع التي تحدث عنها في كتابه القريد في موضوعه ، ومَنْ جادَ لك بما يستطيع ، فقد بلغ الغاية في الكرم .

وما على الاخوة من القرّاء الذين يعرفون عن أي موضع ـــ مدينة أو قرية أو وادي أو جبل أو مهل ـــ بعرفون أكثر أو أصح مما يقال عنه في أي جزء من أجزاء والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، الذي صدر منه نحو عشرين مجلداً ــ ما على هاؤلاء القراء إلّا أن يتفضّّلوا بإبداء جميع ملاحظاتهم ، ليتسنى الإطلاع عليها ، والاستفادة مما يستفاد منها . وتدارك الأخطاء في الطبعة الثانية ـــ إن شاء الله .

وللأخ الكاتب الشكر، والدعاء بالتوفيق.

#### الجلاعيد من عنزة

... قرأت في كتابكم «شمال المملكة» أحد أقسام «المعجم الجغرافي » قولكم — ص ١٩٥ — عن سَمِيرًاء : (وأكثر سكانها من بني تميم ، منهم الشبارمة من الحمران ، والجلاعيد ، وغلط ابنُ دخيلٍ فعدَّها من ديار الأسلم) انتهى . وهذا القول يدل على أنَّ الجلاعيد من بني تميم .

والمعروف أنَّهم من عَنْزَة ، إلا إذاكان لديكم من الأدلَّةِ ما يحقق قولكم ، فالمرجو ايضاحه .

#### الرياض سلمان الجلعود

و العرب ، : شكراً لك أيّها الأخ ، فالجلاعيد كما ذكرت أنت ، لا كما جاء في ذالك الكتاب .

والمرجو من كل قارىء تقع يده على إحدى نسخه أنَّ يصحح ذالك الخطا .

#### الشبارمة ليسوا من الحمران

وكذا الخطأ الثاني عن الشبارمة ، فليسوا من الحمران بَلُ من الوهبَةَ بـــكما هو

# مكتبة المويية

#### 🔲 المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية :

وصدر من هذا المعجم :

1 — الجزء الثالث من القسم المتعلق بـ (المنطقة الشرقية ـــ البحرين قديماً) تأليف صاحب هذه المجلة ، ويقع في (٤١٠) من الصفحات ، ويحوي من المواد من حرف الصاد إلى نهاية حرف الفاء ، وفيه سبع مصورات جغرافية (خرائط) وقد طبع بمطبعة (نهضة مصر) في القاهرة .

٢ — الجزء السادس من كتاب # بلاد القصيم » تأليف الشيخ محمد العبودي ، وفيه آخر مواد هذا القسم (م — ي) الذي تَمَّ بنامهِ ، كما يضمُّ بيان أسماء المواضع الذي تضمَّنها الكتاب في أقسامه الستة التي تقع في (٢٦٣٢) من الصفحات .

والكتاب من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر).

وطباعته جيَّدة وقد صدر عام (١٤٠١هـ) ولم يذكر تاريخ الطبع .

وبصدور الأجزاء المذكورة يكون قد صدر من كتاب «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ١٩ جُزُءاً هي : \_\_\_

١ — بلاد جازان — تأليف الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي جزء واحد .

معروف ، وكما أوضح ذلك الشيخ إبراهيم بن عيسىَ في آخر تأريخه المحتصر الذي نشرته (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) في الكلام على الوُهْبَة .

وجَلَّ المَتفرَّد بالكمَال ، القائلُ في محكم كتابه : (وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غيرِ الله لَوَجَدُوا فيهِ اختلافاً كثيراً) .

- ٣ ـــ بلاد غامد وزهران ـــ تأليف الأستاذ علي بن صالح الزهراني جزء واحد .
  - ٣ ـ عالية نَجْد ـ تأليف الأستاذ سعد بن جُنَيْدِك ٣ أجزاء .
  - عبلاد القصيم تأليف الأستاذ محمد العبودي ٦ أجزاء .
    - ٥ ــ شهال المملكة ــ تأليف حمد الجاسر ٣ أجزاء .
    - 7 ــ المنطقة الشرقية ــ تأليف حمد الجاسر ٣ أجزاء .
  - ٧ -- معجم اليمامة تأليف الأستاذ عبدالله بن خمس جزءان.

وهذه الأجزاء تشمل تحديد مواضع المناطق الشهائية والوسطى والشرقية في المملكة ، ومواضع في جنوبها ، بحيث لم يبق سوى المنطقة الجنوبية (بلاد عسير) والمنطقة الغربية منطقة مكة المكرمة ، ومنطقة المدينة المنورة .

وقد نَمَّ حَصْرُ المواضع المأهولة في تلك المناطق ، وتسجيلها ، وبقيت الدراسة الميدانية ، لتحقيق المواضع التاريخية ، وتَحَديدها .

#### 🗌 ـــ بلاد الجوف ـــ أو دُومة الجندل :

وصدر عن (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) كتاب وبلاد الجوف أو ـــ دُوْمة الجَنْدُل ، وهو يتحدث عن هذا الجزء من الجَنْدُل ، وهو يتحدث عن هذا الجزء من بلادنا حديث الباحث المؤرخ ، من جميع النواحي .

ويقع في ٢١٤ صفحة ، ويضم عدداً من الصور والرسوم في طباعة حسنة (المطابع الأهلية) في الرياض ــــ سنة ١٤٠١ (١٩٨١م).

### 🗌 فهرس ابن عطية:

وابن عَطِيَّة هو عبد الحق بن عطيَّة المُحاربي الأندلسي (٤٨١ حول سنة ٤٥٥هـ) ومن أشهر مؤلفاته كتاب والمحرَّر الوجيز، في تفسير القرآن الكريم الذي وصفه ابن خلدُون في والمقدمة، بقوله: (فلخُصَ تلك التفاسير، وتَحَرَّى ما هو أقرب إلى الصّحَّة منها من الأخبار الواردة عن أهل الكتاب) .

أما الفيهرِس فقد قام الأخوان الكريمان الأستاذان محمد أبو الأجفان ومحمد الرّاهي — من علماء تونس — بتحقيقه ونشره وكلمة (الفهرس) يعني بها: (الكتاب الذي بجمع فيه الشيخ شيوخه وأساتذته ، وما يتعلَّق بذالك). فهو يحوي تراجم شيوخ المؤلف وذكر الكتب التي تلقَّاها عنهم ، وإيراد أسانديها إلى مؤلفيها.

وتحقيق الأستاذيّن الفاضلين لهذا الكتاب يُبهجُ الغُيْرَ على النّراث الإسلامي ، ويملأُ النَّفْسِ اطمئناناً بأنه لا يزال (في الزّوايا خباياً).

وجاء الكتاب ـــ بمقدمته الوافية وفهارسه المفصلة في (۱٤۲) صفحة ، مطبوعاً في بيروت سنة ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م) وتولى نشره (دار الغرب الإسلامي).

#### 🔲 رسائل ابن كمال باشا:

وابن كمال باشا ـــ أحمد بن سليان من علماء الأتراك المشهورين ، توفي سنة ٩٤٠ ــ وقد اشتهر بكثرة تآليفه ورسائله ، ومنها كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه».

وقد عثر الدكتورُ ناصر الرَّشَيِّد رئيس مركز البحث العلمي في (جامعة الملك عبد العزيز) عثر في مكتبة الحرم المكي على مجموعة مخطوطة من رسائله ، فاختار منها خمساً هي :

- ١ ـــ رسالة في تحقيق معنى (كاد).
  - ٢ ــ رسالة في تحقيق التغليب.
    - ٣ ــــ رسالة في التوسُّع .
      - ٤ رسالة المشاكلة.
- وسالة في رفع ما يتعلق بالضهائر من الأوهام.

وقام الدكتور ناصر بتحقيقها ، وتولّى النشر (النادي الأدبي في الرياض) في كنيب من القطع الصغير ، بلغت صفحاته (١١٢) وصدر عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م) . العَربِ الفكري معداد شهرية تعنى بتراث العرب الفكري مدينه الفيلون مدينه الفكري مدينه المتعدد المتعادد المتعادد

العسنوات دادالمامة المبحث والتشر شارع الملك فيصل هانف ١٩٥٥؟ ٤ الريض الملكة المتهيّة الشؤونيّة المارتون النست بني المرت بني المرت بني المرت ال

### ج ٩ و١٠ س ١٦ — الربيعان ١٤٠٢ هـ كانون ٢ شباط (يناير / فبراير) ١٩٨٢م

# مَلامِ لِلتراث المغربي عن جزيرة العَربَ

ر دعي صاحب هذه المجلة لحضور اللقاء العلمي الذي أقامته وزارة الشؤون الثقافية في المملكة المغربية في مدينة الرياط فيا بين ٧١ و٢٥ من شهر انحرم سنة ١٤٠٧هـ (١٩٨١/١١/٢٣/١٩ م) عن (تاريخ الأمدلس وآثار أبي مروان بن حيّان).

وقد كانت الأبحاث التي قدمت أو ألقيت ونوقشت شاملة ، بحيث تناولت جوانب عامة من النواحي الثقافية في الأندلس وبلاد المعرب بصفة عامة . وقد شاوك بإلقاء هذا البحث عن (علامح للتراث المعربي عن جزيرة العرب) في صباح يوم الالنين ١٤٠٧/١/٧٥ هـ . ] .

الحديث عن علماء المغرب ـــ أندلسِهِ وأقصاه ، ووسطِهِ وأدناه ـــ وعن أثرهم في الثقافة العربية ، أوسعُ من أن يُحَدُّ أو يحصر.

فما الثقافة العربية في معناها الشامل ـــ سوى صَرْح شارك في بنائه كلُّ عالم عربي ، في أيُّ قطر من أقطار المعمورة ،في مختلف العصور .

ولعلماء المغرب من الأثر القوي في تشييد ذلك الصرح ، ما لا يحتاج إلى إيضاح .
وليس يصح في الأذهبان شَيءٌ إذا احتاج النهارُ الى دَلِيلِ
وحسي أن ألمح — بإيجاز — الى ملامح بارزةٍ من آثار أولئك العلماء في جوانب
خاصة من تاريخ الجزيرة وجغرافيتها .

#### عزلة الجزيرة بعد انتقال قاعدة الخلافة عنها :

انصرف العلماء وغيرهم عن جزيرة العرب منذ أن انتقلت منها الخلافة ، وبانتقال

# کتابخانه ومرکز اطلاع رسب ن منیاد وایر قوالمعارف اسلامی

الحلافة والسلطان والدولة تنتقل الرغبات ، وتتجه الأبصار ، وتتركز الآمال حيث يوجد المُلكُ والسلطان ، اللذان بهما تتيسر سبل الحياة ، وتحصل الطمأنينة والهدوء في كنفها .

ومع ذلك الانصراف فإنَّ لمكة المكرمة في نفس كل مسلم من المكانة الدينية ما جعلها دائمًا مطمح الأنظار، ففضلاً عن كونها تضم مشاعر الحج، وتحوي بيت الله المعظم الذي فرض الله على كل مسلم قادر حجَّه — فهي ملتقى للمسلمين من مختلف أقطارهم، وهي بحكم دينهم الحنيف لا يمكن أن ينصرفوا عنها.

## مكة أعظم ملتقى فكري إسلامي :

ولهذا فقد أصبحت منذ جاء الإسلام مركزاً للثقافة الإسلامية العربية ، يجتمع فيها من العلماء كلَّ عام ما لا يجتمع في أية مدينة أخرى من مدن العالم الإسلامي .

وكان العلماء منذ العصور الأولى يقصدونها من مختلف الأقطار ، لا ليُؤدُّوا ركناً من أركان دينهم أداؤه فرض فحسب ، بل ليضيفوا إلى ذلك التزود بزاد العلم والمعرفة . فالعالم يفد إليها من أقصى المشرق أو المغرب ، فيلتتي بكثير من العلماء الوافدين من بلاد بعيدة عن بلاده فيحصل بهذا الالتقاء من التقارب والتفاهم ، والاستزادة من العلم ، والامتداد لروافد الثقافة ، والانتشار للآراء والأفكار بين مختلف الأقطار الإسلامية في كل عام ، ما لا يحصل مثله في أيِّ ملتقى .

### تبريز علماء المغرب على غيرهم :

ولقد كان علماء الأندلس رسل فكر ، وحملة علم ، وحُماة ثقافة . فكانوا يفدون على مكة لا للحج وحده ، بل لينشروا العلم ، وليستزيدوا منه ، وليكونوا صلةً بين شرق البلاد وغربها بالعلم والثقافة .

ولهذا فليس من الغريب القول بأنه لولا أولئك العلماء لأصبحنا نجهل كثيراً من أحوال العالم الإسلامي في عهوده الماضية ، وخاصة ما يتعلق بجزيرة العرب ، هذه الجزيرة التي صلتها بعواصم الخلافة الإسلامية في دمشق وبغداد والقاهرة كانت أقوى

and the second

وأوثق ، وهي إليها أقرب ، وشؤونها لم تكن يوماً ما مرتبطة إلا بهذه العواصم ، ولم يكن للأندلس ولا للدول الإسلامية فيه أي نفوذ في هذه الجزيرة .

ولكنَّ الرابطة الروحية وحدها أقوى وسائل الصلات ، وأوثق أسباب الروابط . أفترى هذه الرابطة القوية لدى علماء المغرب أقوى منها لدى المشارقة ؟!

إذا صحّ الاستدلال بالآثار — وهذا بدَهيُّ الصحة ، ولا مجال للمجاملة في سبيل تقرير الحقيقة — فإن علماء المغرب بَرَّزوا — على علماء المشرق — بماكتبوه عن الجزيرة في رحلاتهم للحج ، بل بزُّوهم في هذا الميدان , مما سأُلْمِع إلى طرف من الحديث عنه ، مما هو معروف .

ولا يزال الباحثون في ماضي الجزيرة — وسيبقون دائماً — عالة في معرفة كثير من أحوالها على ما لعلماء الأندلس من آثار ، كشف الدارسون عن بعضها في هذا العصر ونشروه ، من مؤلفات أولئك العلماء ، كابن أنس العذريِّ ، وأبي عُبيْدٍ البكري ، والشريف الإدريسيِّ وغيرهم .

#### علماء من الجزيرة عرفوا في الأندلس قبل أن يعرفوا في بلادهم :

ولعل أعجب من ذلك وأغرب أن الجزيرة نفسها جهلت من أحوال بعض مشاهير علمائها ما عرفه علماء الأندلس .

وها هي أمثلة عرضت لي أثناء البحث الذي لم أحاول فيه الاستقصاء من هذه الناحية ، ولا شكَّ أنه قد عرض لغيري ممن هو أوسع اطلاعاً ، وأطولُ باعاً في العلم وسعة البحث ، من ذلك الكثير:

## ١ ــ مؤرخ مكة الفاكهي:

في القرن الثالث الهجري تصدّى لتدوين تاريخ مكة عالم جليل من أهلها هو محمد بن اسحاق الفاكهي (١) ، وهو معاصر لمؤرخ مكة الأزرقي ، ولكنه أعلم منه ، وتاريخه أوفى وأشمل ، قال عنه مؤرخ مكة الفاسيُّ الحَسنيُّ (٨٣٧هـ) في كتابه «العقد الغين» (١) في ذكر الكتب التي رجع إليها : (وكتابه في أخبار مكة وما أكثر فوائده) وقال

في ترجمته (٣): (وكتابه في أخبار مكة كتاب حسن جداً ، لكثرة ما فيه من الفوائد النفيسة ، وفيه غنية عن كتاب الأزرقي ، وكتاب الأزرقي لا يغنى عنه ، لأنه ذكر فيه أشياء كثيرة حسنة ، مفيدة جداً ، لم يذكرها الأزرقي ، وأفاد في المعنى الذي ذكره الأزرقي في أشياء كثيرة ، لم يفيدها الأزرقي \_ إلى أن قال : وإنّي لأعجب من إهمال العلماء لترجمته ، فإنّ كتابه يدلُّ على أنه من أهل الفضل . فاستحق الذكر . انتهى .

هذا المؤرخ الذي يدل ما وصل إلينا من كتابه على جلالة قدره ، لا نجد له ذكراً فيا بين ايدينا من مؤلفات علماء المشرق ، إلا من زمن ياقوت الحموي في القرن السادس فما بعده ، إن لم يكن بَعْد زمن ياقوت ، إذ لا أستبعد أن يكون نقل ما نقل عن الفاكهي بالواسطة ، ومن مؤلفات أندلسية ، فهو كثيراً ما يهمل ذكر مصدره ، ويدلُّ على هذا أنه صرَّح في أحد المواضع بنقله عن السهيلي في «شرح السيرة» وذكر الحُمَيْدي في موضع آخر.

وهنا ملاحظة جديرة بالانتباه هي أن السهيلي في كتابه «الروض الأنف» يعول في أخبار مكة على كتاب الأزرقي ، ولم أر لما نسب ياقوت إليه ذكراً ، مع تصريحه بأنه نقل عن السهيلي في شرح السيرة في كلامه على (واسط) في «معجم البلدان» بهذا النص : قال السهيلي في شرح السيرة : قال الفاكهي : يقال إن أول من شهده وضرب فيه قبة خالصة مولاة الخيزران . انتهى وهو يعني واسطا الوارد في شعر عَمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي الذي منه :

كأن لم يكن بين الجُحُون إلى الصفا أنيس لم يسمر بمكة سامر

وقد أورد ابن هشام في أول السيرة في الكلام على جرهم هذا الشعر .

أما علماء الأندلس فقد عرفوا الكتاب في زمن مبكر ، كما تدل على ذلك النصوص الواردة في بعض مؤلفاتهم ككتاب «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكريُّ (المتوفي ٤٨٧هـ) ، و«فهرست ابن خير الأشبيلي (٥٧٥هـ) وغيرهما .

#### ٢ -- أبو علي هارون بن زكريا الهجري<sup>(٥)</sup> :

وهذا عالم جليل ، يصح بأن يوصف بأنه عالم الجزيرة في عصره ، فقد تصدَّى

لتدوين ما يتعلق بها مما يهم الباحث معرفته ، من مختلف أجوال سكانها ، ووصف مواضعها وحَدَّدها ، وذكر حيواناتها وطبائعها وأمراضها وطرق علاجها ، وأورد من لهجات سكانها وأشعار شعرائها في العصر الذي عاش فيه لها لم يورده غيره .

ومع جلالة قدر هذا العالم بصنيعه الذي يكاد أن ينفرد به ، فقد كان جَهْلُ علماء المشرق به مُطبِقاً ، لولا ما وصل إليهم من علمه عن طريق علماء المغرب ، الذين عرفوه حياً ، ونقلوا مؤلفاته الى بلادهم فاستفادوا منها وأفادوا .

في سنة ٢٨٨ قدم مكة عالمان جليلان ، هما ثابت بن حزم ، وابنه قاسم بن ثابت ، من أهل سرقسطة (سراقوسة الآن) وصفها صاحب «نفح الطيب» بأنهما اعتنيا بجمع اللغة ، وأدخلا الى الأندلس علما كثيراً ، وقد ألف قاسم كتاب «الدلاثل» في غريب لغة الحديث ، ومات سنة ٣٠٧هـ قبل إكماله ، فأكمله أبوه ثابت الذي توفي بعده سنة ٣١٣ عن خمس وتسعين سنة.

وفي كتاب والدلائل » الذي بدىء بتأليفه على رأس القرن الرابع الهجري تبدو لنا أول الشواهد على صلة علماء الأندلس بأبي علي الهجري.

ثم كثرت النقول في كتب الأندلسيين اللغوية والجغرافية والتاريخية .

فَنَقَلَ اللغوي العظيم على بن سيده (٤٥٨ هـ) في معجميه والمحكم» ووالمحصص» وأبو عبيد البكري (٤٨٧) في ومعجم ما استعجم» (٢) وفي وفصل المقال و وجاء بعدهما الرُّشاطيُّ ــ عبدالله بن على اللخميُّ (٤٤٧) فألف كتاب واقتباس الانوار» (٣) في الأنساب فاستفاد كثيراً مما جمعه الهجريُّ.

وبواسطة علماء الأندلس عرف علماء المشرق طرفاً يسيراً من أحوال الهجري ، بحيث لم تَزِدْ ترجمته في مؤلفاتهم وكمعجم الادباء المحموي و «الوافي بالوفيات » للصفدي و «بغية الوعاة » للسيوطي — لم تزد على القول : هارون بن زكريا الهجري أبو علي صاحب كتاب «النوادر المفيدة» روى عنه ثابت بن حزم السرقسطي وغيره ، ويضيف ياقوت : ولا أعلم من أمره غير هذا .

أما الصفدي فإضافته : لقيه قاسم بن ثابت بالمغرب ، ولقيه غيرهما بالمشرق ، كذا

قال وقاسم لتي الهجري بمكة كما تقدم ، ولم أر من ذكر أنَّ الهجريَّ رحل إلى المغرب ، ولكن نوادره وتعليقاته عرفت بين علماء تلك البلاد ، فنقلوا عنها ما تَلقَّفه المشارقة عنهم .

وقد يكون من بين المشارقة من عرف شيئاً عن الهجري كعلي بن حمزة البصري (٣٧٥هـ) صاحب كتاب «التنبيهات» والهمداني اليمني في «صفة جزيرة العرب» حيث نقل أولها عن الهجري مصرحاً ، ونقل الثاني بدون نسبة ما نقل ، مما هو موجود في كتاب الهجري .

ومها يكن الأمر فإنَّ الهجريُّ برز في مؤلفات الاندلسيين في صورة متميزة السهات ، من حيث الاستفادة من علمه ، والنقل عن كتابه «النوادر والتعليقات». بيها لا يجد الباحث في مؤلفات علماء المشرق عنه سوى نتف يسيرة باستثناء ما نقله مؤرخ المدينة السمهودي في كتاب «وفاء الوفاء» في الكلام على الاحماء ، وفي تحديد بعض المواضع ، المضافة الى المدينة .

ونقَلُ السمهودي عن كتاب الهجري ، «النوادر والتعليقات »كان في القرن التاسع الهجري أي بعد أن عرف الاندلسيون الهجري بخمسة قرون .

#### ٣ - الحسن بن أحمد الهمداني العالم المعروف:

وهذا العالم لتي في بلده أقسى صنوف الأذى من جَرَّاء بعض آرائه ، فلم يُكتَفَ بالتنفير من مؤلفاته التي تحوي تلك الآراء ، بل عُذَّب وسُجن مرارا ، وطيف به مصفَّداً بالأغلال ، وشُرِدَّ ما يقرب من سنتين ، ونسب إليه من التَّطَرُّف في أفكاره ما نَقَّر الأقربين منه ، ولكن هذا كُلَّهُ لم يَحُلُّ دون اهتام علماء الأندلس به ، اهتاماً حملهم على نقل مؤلفاتِهِ الى بلادهم والاستفادة منها في حياته .

لا محل للحديث عن مكانة الهمداني ، فقد عُرف منذ زمن بمؤلفاته «صفة جزيرة العرب» و«الإكليل» وكتاب «الجوهرتين» وغيرها .

وأقيمت ندوة عامة بمناسبة ذكراه الألفية في صنعاء في الشهر الماضي ، شارك فيها علماء من العرب والمستشرقين ، وقد تناولوا في أبحاثهم جوانب حياة ذلك العالم ، سوى جانب كان جديراً بأن يثير الانتباه ، وهو أنَّ علماء الأندلس كانوا أبرَّ بذلك العالم ، وأشَدَّ حفاوةً به من علماء المشرق . إذا كان البِرُّ والحَفَاوة بقاسان بمدى الاهتمام بآراء العلماء ، والاستفادة بالنافع منها .

إنَّ أُقَدَم من كتب عن الهمداني ـــ مما هو معروف ـــ الحكم المستنصر بالله ، الذي تولى الحكم في الاندلس سنة ٣٥٠ ـــ وتوفي سنة ٣٦٦ ـــ والحكم ـــ رحمه الله ـــ كان مجبا للعلماء ، مقرباً لهم جاعا للكتب .

وقد نقل صاعد الأندلسي (٤٦٧هـ) في كتابه وطبقات الأم ، عن خط الحكم طرفا من الترجمة التي أوردها مفصلة للهمداني ، وأتى فيها بأشياء عن هذا العالم ، لا تزال بحاجة إلى الدراسة منها قوله عن العرب : وأما علم الفلسفة فلم يمنحهم الله منه شيئاً ، ولا هيئاً طباعهم للعناية به . ولا أعلم أحداً من صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي ، وأبا محمد بن الحسن بن أحمد الهمداني . انتهى .

لقد عُرِفت كتب الهمداني وانتشرت في الأندلس في عهد الحكم المستنصر بالله ، وهو عصر الهمداني نفسه ، في القرن الرابع الهجري ، واستفاد منها علماء تلك البلاد ، وأكثروا النقل عنها في مؤلفاتهم ككتاب ومعجم ما استعجم ، للبكري ، وكتاب والمطرب في أشعار أهل المغرب ، (٧٠ لعمر بن الحسن بن دِحْية الكلبي (٤٤٤/ ١٣٣) وغيرهما .

أما علماء المشرق ــ على ما علمتُ ــ فلم يعرفوا الهمداني معرفة استفادة إلاَّ بعد أن عرفه الاندلسيون بما يقرب من ثلاثة قرون ، فقد تولى يوسف بن ابراهيم والد القفطي المؤرخ على بن يوسف المتوفي سنة ٦٤٦ ــ القضاء في اليمن ، فاقتنى من مؤلفات الهمداني ما وصل الى ابنه ، مما ذكره في كتابيه «إنباه الرواة» و«أخبار الحكماء».

وعن القفطي ـــ ومن عاصره من العلماء ـــ عرف الهمداني لدى علماء المشرق . أما معرفته في بلاده ـــ اليمن في القديم ـــ فكانت تحاط بما يُنفَّر من مطالعة كتبه ، وماذا تجدى هذه المعرفة ؟!

## مصادر مغربية عن الجزيرة لم تدرس بعد :

#### رحلات الحج:

المتحدث في هذه الندوة عما ألفه علماء المغرب من كتب الرحلات كمن يُهْدي النمر إلى هَجر، فعلماء هذه البلاد أدرى من غيرهم بها، ولعل الأستاذ الجليل الشيخ محمد الفاسي هو ابن بَجْدَة هذا الأمر، فقد تصدَّى لدراسة تلك الرحلات، دراسة تعمق واستيعاب، حتى أصبح من ذوي الاختصاص في هذا الباب.

وحسي أن أشير إلى بعض الانطباعات الباقية في ذهني من أثر مطالعة كثير من رحلات علماء المغرب إلى مكة ، فقد جمعت طائفةً منها ، ولخصت ما يتعلق بالجزيرة فيها ، ونشرته في مجلة «العرب».

ليست رحلتا ابن بطوطة وابن جبير — على جلالة قدرهما — يُمِدَّان الباحث بفكرة كاملة عا تحويه غيرهما من رحلات علماء المغرب ، مما يتطلع اليه الدارسون لمختلف أحوال غرب الجزيرة ، من معلومات وافية .

وليس من المبالغة القول بأنَّ في رحلات ابن رُشَيْد الفهري والتَّجبي والعَبْدريِّ والعَبْدريِّ والعَبْدريِّ والعَبْدريِّ والعَبْدي والعَبْد السلام، ومن بعدهم الى نهاية القرن الثالث عشر الهجري في تلك الرحلات ما يعتبر من أوفى المصادر وأشملها وأوثقها في دراسة كثير من أحوال المدينتين الكريمتين مكة والمدينة، من ثقافية واجتاعية واقتصادية. وهذا ما لم أر أحداً من الباحثين اتجه له باعتبار تلك الرحلات تُكُونُ وِحْدَةً من موضوعها.

أما عَنْ وصف طريق الحج البريِّ الساحلي من القاهرة حتى مكة المكرمة وتحديد منازل ذلك الطريق ، وذكر أهلها ، فني تلك الرحلات من المعلومات ما لا يوجد في غيرها من حيث الاستيفاء ودقة الوصف .

وعلى ذكر رحلات الحج ، تحسن الإشارة الى أنَّ من أقدم من كتب في وصف منازل الحجاج من الأندلسيين — فيا أعلم صاحب كتاب «نظام المرجان» ، في مسالك

البلدان ، أحمد بن عمر بن أنس العذريُّ الأندلسيُّ (٣٩٣/ ٤٧٨ هـ) (٨) وكان قد جاور بمكة بضع سنين ـــ من سنة ٤٠٨ الى سنة ٤١٦ .

ومع أن كتاب العذريّ لم يصل إلينا كاملاً إلاّ أنّ كثيراً من نصوصه وردت في مؤلفات البكريّ والإدريسي والحِمَيريّ صاحب «الروض المعطار».

وفي القرن التاسع الهجري اطلع عالم مشرقي هو محمد بن محمد بن العطار (٩) على ذلك الكتاب ، فنقل منه جملاً مفيدة في كتابه «منازل الحج» منها :

١ ــ وصف الطريق بحرا من جدة الى القلزم.

٢ ــ ذكر المنازل من بغداد الى مكة .

٣ ــ ذكر المنازل من مكة الى اليمن.

ومن تلك الجمل ما ورد ذكره في المؤلفات المشار إليها .

وبعد: فما أراني قلت جديداً ، أو تحدثت مفيداً ، في هذه الندوة الكريمة التي ضمت نخبة طيبة من العلماء ، وما طمحت إلى ذلك أو فكرت فيه .

ولكنها كلمة وفاء واعتراف بفضل ، وتعبير عن صدق التقدير لهاؤلاء الأحباب ، من علماء هذه الرحاب الكريمة ، ممن أفضلوا بالدعوة للالتقاء بهم ، لِتَنَسَّم إثارة عِلم تلقوها عن سلفهم الصالح ، فحفظوها وصانوها ، بل نَمَّوها وزادوها ، ثم أكرموا إخوانهم — وفيهم من هو الى الاستفادة والاستزادة أحوج — فأوجدوا من جمعهم في هذه الندوة من الأسباب ما يقوي أواصر الأنحُوَّة ، ويُحكم روابط الحبَّة . فلهم الفضل أولاً وآخراً :

على حد قول الإمام الشافعي :

قالوا: ينزورك أحمد وتزوره قلت: الفَضَائل لا تفارق مَنْزله إِنْ زُرْته فلفضله، أو زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرياض حمد الجاسر الحياش : ----

# من وحي ندوة ابن حَيَان

[ وممن شارك في اللقاء العلمي الذي أقامته وزارة الثقافة عن مؤرخ الأندلس ابن حيَّان — الأستاذ الدكتور عبدالله
 اللهنيم ، عميد (كلية الآداب في جامعة الكويت).

وقد ألقي هذه الكلمة القيّمة حول ما قُدِّم أو ألق أو نوقش من آراء وأفكار ذات صلة بالموضوع].

## من وحي الندوة :

أَتَقَدَّمُ بالشكر الجزيل للمغرب الشقيق ، ولوزارة الثقافة على هذا اللقاء الطيب ، الذي جمعنا حول أبي مروان ابن حَيَّان والذي كان كما تبيّن لنا من الجلسات السابقة — مناظرة علمية ممتازة ، جَلَت جوانب مختلفة من حياته ، ومنهجه وأسلوب كتابته والفوائد المتحصلة والمرتجاة من النصوص التي وصلت لينا منه

<sup>(</sup>١) أنظر عنه مجلة والعرب؛ السنة الثامنة من ص ٨٠١ إلى ص ٨٠٣.

<sup>. 4/1 (</sup>Y)

<sup>(</sup>۳) ج ۱ ص ٤١٠

YV9 (1)

 <sup>(</sup>٥) أنظر عنه كتاب وأبو على الهجري، وأبحاثه في تحديد المواضع، تأليف حمد الجاسر ـــ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) سنة ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.

 <sup>(</sup>٦) صرح البكري بالنقل عن الهجري في مواضع ولكنه نقل من كتابه فصلاً طويلاً عن (حمى ضرية) نسبه للسكوني ، ولا شك أن السكوني هذا نقل كلام الهجري بنصه ، كما نجده في كتاب ، وفاء الوفاء كاملاً منسوباً إلى الهجري .

 <sup>(</sup>٧) من هذا الكتاب قطعتان إحداهما في (مكتبة الأزهر) في القاهرة والأخرى في (خزانة الكتب العامة) في
 تونس .

أنظر عن الهمداني ماكتبه حمد الجاسر عنه في مقدمة كتاب وصفة جزيرة العرب و من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) سنة ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م .

<sup>(</sup>٩) أنظر الورقة الـ ٤٩ من مخطوطة المتحف البريطاني ، والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>١٠) أنظر مجلة والعرب، السنة الثانية عشرة صفحة ٣٧٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١١) عن الاختلاف في تاريخ وفاة ابن العطار أنظر والعرب، أيضاً س ١٢ ص ٣٣٦.

وأرجو أن تسمحوا لي بثلاث ملاحظات في هذا الموضوع ، أفدتها من قراءة نصوص ابن حيَّان ..

## الملاحظة الأولى:

شاع بين الباحثين أن أبا عُبيَّد البكريِّ قد ولد عام ٤٣٧ هجرية ، ذكر ذلك جاينجوس وبالنثيا ، ونقله عدد من الكتاب العرب , وينقضُ هذا القول وصف أبن حيان لأبي عُبيد البكري عند قدومه مع والده الى قرطبة عام ٤٤٣ هجرية بأنه فتيَّ بذَّ الأقران جالاً وبهاء وسروراً وأدباً .

ولا يعقل أن يشهد ابن حيَّان مثل هذه الشهادة لغلام لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره .

والفتى في لغة العُرب هو الكامل الجزل من الرجال ، وعلى ذلك فإن سنَّه حينذاك بين العشرين والثلاثين ، ومولده ما بين سنتى ٤٩٣ هـ و٤٣٣ هـ .

وقد توقّف دوزي عند هذا الموضوع وآزره الدكتور حسين مؤنس في كتابه «تاريخ الجغرافية والجغرافية في الأندلس» وأضاف الى ذلك قرله : (ثم إنَّ الآراء مُتَّفقة على أنَّ أبا عُبيد البكريَّ توفي سنة ٤٨٧ هـ عن سنَّ عالية ، فإذا كان قد ولد سنة ٤٣٧ هـ فقد كانت سنَّهُ بوم توفي ٥٥ سنة على هذا الحساب ، وهي ليست بالسَّن العالية .

ثم أورد الدكتور مؤنس نصَّ ابن خاقان عن البكريِّ الذي بقول في ترجمته له : (رأيته وأنا غلام ما أقر هلالي ولا نبع في الذكاء كوثري ولا زُلالي في مجلس ابن منظور في هيئة كأنما كُبيتِ بالبهاء والنور ، وله سَبَلَةٌ كأنّا يُروق العَين إيماضُها ، ويفوق السَّواد بياضها ، وقد بلغ سنَّ ابن علَّم أي أنَّ أبا عَبيد كان في الثمانين حيبا كان ابنُ خاقان غلاماً .

ولم يجاول الدكتور مؤنس أن يلهب الى أكثر من ذلك في تحديد زمن ولادة البكري ويناته . وأنا اذ اتفق فيا يتعلق بزمن ولادته أختلف معه في قوله : (إِنَّ الآراء مجمعة على أنَّ أَبا عُبَيد البكريَّ توفي سنة ٤٨٧هـ) فالضَّبيُّ صاحب بغية الملتمس بقول غير ذلك . ويؤكده نصُّ ابنُ خاقان الذي أشار إليه مؤنس دون أن يستخدمه استخداماً كاملاً ..

فالمعروف أن ابن خاقان من مواليد عام ٤٨٠هـ، فلو فرضنا أنه النقى بالبكريّ حبن كان عمره عشر سنوات لكانت السنة التي رآه فيها هي سنة ٤٩٠هـ وسنّ البكري حينذاك للمانون سنة . وهذا يخالف ما ذهب إليه أغلب الباحثين بأن البكريّ قد توفي عام لهمانون سنة . ومعتمدهم في ذلك ابن بشكوال وابن الأبّار .

والذي أرجَّحُهُ ما تَفَرد بذكره الضَّبيُّ في «بغية الملتمس» أنَّ البكري قد توفي عام ٤٩٦هـ. وإذا سلمنا بذلك يمكن القول أنَّ ولادته كانت سنة ٤١٠هـ على وجه التقريب .

## الملاحظة الثانية:

يقول الدكتور محمود مكي في كلامه عن تلاميذ أبي حبَّان في مقدمة كتاب المقتبس، (يبدو أنَّ البكريُّ لازم ابن حبَّان خلال إقامته في قرطبة ، بل لعلَّ شيخه أبا مروان هو الذي وجّهه إلى الاشتغال بعلم الجغرافيا الذي كان وثيق الارتباط بكتابة التاريخ.

وأرى أنَّ هذا القول لا مُبرَّر له .. فالمعروف أنَّ ابن حيان ليس جغرافياً ، كما سيأتي في الملاحظة الثالثة ـــ وأنَّ البكري قد استفاد في مجال الجغرافيا من أبي العباس أحمد بن عمر المعذري ، الذي التفي به في (ألمرية) وأجاز له ، وفي (المرية) ربما استفاد من جغرافي معاصر آخر ، هو أبو بكر أحمد بن سعيد بن أبي الفياض (٣٧٩ ــ ٤٥٩ هـ) الذي ذكر عبد الواحد المراكشيُّ أنَّ له كتاباً يدخل في باب المسالك والمالك .

والصلة بين العُذريِّ والبكريِّ واضحة ، في النصوص التي رواها البكريُّ عن العُدريُّ في كتاب «المسالك» ، وفي المنهج العام لكتابيهها ، كما يظهر في الأسلوب الذي لم يتأثر إطلاقاً بأسلوب ابن حبَّان .

ومن هنا لا نريد أن بدفعنا الحياس لشخصية علمية ما ، بأن نَسَيبَ إليهَا ما ليس لها ، كما فعل الأستاذ الدكتور مكي ، في دراسته القيّمة عن ابن حيان .

#### الملاحظة الناللة:

يقول اللكتور حسين مؤنس في كتابه «تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس»:

(إِنَّ مَن العَسِيرِ أَن نفصل بِين للوَّرِخ والجَعَرافي والأديب في تاريخ الفكر الإسلامي . ولو تناولنا كتاباً أدبياً صِرفاً كـ \* البيان والتبيين \* للجاحظ ودرسناه دراسة تلقيق ، لاستخرجنا منه من المعلومات التاريخية الصَّرفة والملاحظات الجغرافية الحالصة ما يَضَعُ أَبا عَمَّانَ بن بَحْرٍ في صفوف المؤرخين والجغرافيين \* .

.. هذه قضيَّة روِّجها من قبل المستعرب الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي ، في كتابه و تاريخ الأدب الجغرافي العربي و ، وزادها الدكتور بسطة في الشكل والتأكيد ، حتى وضع ابن حيان في عِداد الجغرافيين ، لأنه تكلم في ثنايا تأريخه عن جَسِّر قرطبة ومساجدها ودورها وحاماتها ، فحمل ذلك الدكتور مكي على الظَّنَّ بأنَّ ابن حيَّان هو الذي وَجَّهَ البكريُّ الى الاشتغال بعلم الجغرافيا .

وهذه القضية توجب علينا التُّوقُف والتَّأَنِّي قبل إصدار هذا الحكم ، فنحنُ لا نستطيع أن نُقِيَّمَ أَيَّة علاقة بين الجغرافيا وأي علم آخر عند الاصطخري وابن حوقل ، والمقدسي والإدريسي وابن سعيد المغربي ، وأبي الفداء صاحب حماة وغيرهم ، فيدان علم البلدان واضح ومُسَيَّز منذ القرن الثالث الهجري .

وإذا ما وجدنا كتاباً بجنوي على معلومات جغرافية وتأريخية ، مثل كتاب والمالك والمسالك والمسابكية في كتاب البكري تأتي عَرَضاً ، وإذا ما انتزعنا تلك المعلومات يظلُّ بناء الكتاب متكاملاً غير مُختلُّ . وينصرف هذا الحكم أيضاً على كتاب ونظام الرجان والعذري .

هذه مجرد ملاحظات عابرة من وحي هذا اللقاء المثمر حول تاريخ الأندلس وحياة وآثار أبي مروان ابن حيان ، راجياً ان تنال هذه الملاحظات عناية المهتمين بتاريخ الأندلس وآثاره الأدبية والفكرية

# دكتور عبدالله الغنيم

### حول نوادر الهجري:

# (الدكاترة) : وَأَلْعَبَتُ بِالنُّواتُ !!

\_ \* \_

#### ۲٤٤ -- ص ۲۲۸ --:

تَغَبَّشَتهُ الدَّيَّانَ في عَام لَزْبَةٍ تَخَبُّخَبُ فيها بُدْنُهُ وحَقَائِبُهُ يعني السَّيف، مثل خَتَلْتُهُ.

حَرَّف أخونا الكلمة الأولى فجعلها (تَعَيَّشْتُه) .

(وخَتَلْتُهُ) بالحاء المعجمة ، ولكنَّ أخاناكتبها بالحاء المهملة ، (حتلته) وشرح ما حَرَّف شرحاً مضحكاً : (الحتل الرديء من كل شيء) .

وتغبّش بمعنى ظُلُم. والخَتْلُ: من وسائل الظلم.

# ۲٤٥ ــ ص ۲۲۹ ــ :

لميمون بن عامر في نخلة بالعَذَّبة من الريب ــ ثم أورد شعراـــ

في المطبوعة (بِالْمَعْذَبة) ولكنَّ تفسير صاحبنا للكلمة يدل على أن ما في المطبوعة تَطبيع — خطأ مطبعي — ولكن ما العمل في قول الدكتور المحقق : (العَذَبَة موضع على ليتين من البصرة ، فيه مياه عذبة) وهذا ليس من عنده بل من «مراصد الإطلاع».

وإذَنْ لا لوم في زَحْزَحة (العَذْبة) التي في وادي الرَّيب أحد أودية عالية نجد المشهورة — مثات الأميال حتى يكون بقرب البصرة ، وما المانع من هذا ما دام صاحب «مراصد الاطلاع» أورد وصف موضع بهذا الاسم (العذبة) على ليلتين من البصرة ، وأن المحقق يرى أنه الموضع المقصود ، ولا موضع غيره كما يعرف حق المعرفة — كما ذكر — ص ١٥٧ — أن الريب ناحية باليمامة ، على ما عرفه من مرجعه الوحيد العتيد .

#### ۲٤٦ -- ص ۲۳۰ -- :

المِطْوُ والقِنْوُ والعِذْقُ ، واحدٌ بِجَرُّ أولهن وجزم الثاني من كل حرف.

لم يحسن أخونا قراءة (المِطُو) فحَرَّفها (المطي) وادَّعى أنها في الأصل (المطر) تصحيف.

#### ٧٤٧ ــ ص ٢٣٠ ــ

وصاحبنا لا يعتمد على الأصل دائماً فجملة : (يرثي حُمَيْد بن أبي لطيفة) لا تعجبه حتى ينوِّن الدال (حُميداً) عن عَمْدِ .

#### ۲٤٨ ــ ص ۲۳۰ ــ

ورجل من نمير تقتله بنو قشير فيقول الشاعر في رثاثه ـــ ص ٢٣٠ ــ : ألا في سبيل الله مَثْوَاك باللَّوى وهين عجاج الصيَّف يستَنُّ حاصِبُه

هذا اللَّوى الذي ثوي فيه القتيل هو في رأي صاحبنا : (موضع بعينه ، وادٍ من أودية سُلَيْم ، به وقعت (؟) للعرب).

لماذا ينقل جثمان الرجل من بلاده أو بلاد أعدائه المجاورة لبلاده إلى بلاد بني سُليم التي تفصل بينها وبين بلاد نمير وقشير بلاد بطون بني كلاب بن عامر ، الواسعة ؟ ودَعْك من تصحيف (الصيف) بكلمة (الضيف) فقد يكون تطبيعاً.

#### ۲٤٩ ــ ص ۲۴۱ ــ:

تَنَزَّى بأكناف السَّواد ابنُ دَلهم بِقَتْل حُمَيْد حين أَخْلَتْ جوانبُه لا كَمَا في المطبوعة : (تَمَزَّى) و(بأكتاف)

#### ٠٥٠ ــ ص ٢٣١ ــ:

كما زعزع القَضْبُ اللَّيَان جنائِبُه لا (اللبان)

#### ۲۵۱ -- ص ۲۳۱ :

أما والرَّاقصات ببَطن جَمع أطنَّ تناضُلاً بِحَصَى المِتان

في المطبوعة : (المثان) وفسَّرها المحقق فقال : (المثاني : أرضَ بين الكوفة والشام ، وأحال إلى «المراصد» . ولم يُلاحِظ — رعاه الله — البُعْد بين (بطن جَمْع) الذي هو المُردَّلَفة بين عَرَفاتٍ ومِنَى ، بقرب مكة ، وبين الموضع الذي ذكر ، أمَّا أن يُدْرِك أن الشاعر قَصَد جمع مَتنٍ وهو المكان المرتفع من الأرض فهذا ليس مطلوباً من مثله .

٢٥٢ — ص ٢٣٧ —: ورد في هامش الأصل تفسير كلمة (افتلاني) هكذا:
(أفردني ، افتصلني واستخرجني) فحرَّف المحقق هذا هكذا: (أفردني وأقبضني وأفضلني) لأنه لم يحسن القراءة.

## ۲۵۳ ــ ص ۲۳۲ ــ :

إذا ضَرَب الفَرَائِصَ جَاشَ مِنْها صوافي الجَوْف إيزَاغَ الهِجَانِ في المطبوعة (ايراع) وظَنَّ المحَقِّقُ أنَّ الجوف اسم موضع فأورد عنه حاشية ختمها بقوله: (وهناك الجوفاء ماء لمعاوية وعوف ابني عامر بن صعصعة، وبمكن هو المقصود) !! لماذا لاتفاق كلمتي (الجوف) و(الجوفاء) ؟؟ لا أكثر ولا أقل. وما لنا ولكون الشاعر أرد جوف الجسم، وأنَّ الدَّم يجيش منه من قُوَّة ضرب فرائصه كإيزاغ الناقة بَوْلِها، كقول مالك بن زغبة الباهليّ:

بِضَرَّب كَأَذَانَ الفِرَاءَ فُضُولُهُ وطعن كِإِيْزَاعَ المُخَاضَ تَبُورُهَا

#### ۲۵۶ — ص ۲۳۲ --:

ونَحْنُ بِمحبس يُخْشَى رَدَاهُ نُدنَبُ عَنْ حَرِيم السَالسَان قرأ المحقق (بمجلس) ولم يدرك أن الموقف موقف حَرْب كما قرأ (المألمان) بحذف الهمز،

٢٥٥ - ص ٢٣٣ - : في الكلام على الهنز وعدمه أورد الهجري شاهداً :
 بنات الصَّدَى يانَمْنَ من كُلِّ مَانَم
 وقال : والأصل يَنْأَمْنَ من كُلِّ مَنهُ - وبالفتح أيضاً مع الجَرَّقِ) ومفهوم كلام

الهجريِّ : يَنْأَمْنَ ويَنْثِمْن ، ومَنْأَم ، ومَنْثِم . ولم يدرك هذا المحقق فعلَّق قائلاً وحَسَناً فعل : (ولست أدري لها وَجهاً) .

۲۵۹ — ص ۲۳۶ — لم يخرَّج المحقق القطعة البائية ، وهي للقطامي (ديوانه ٥٧ طبع أوربا) برواية أخرى .

۲۵۷ — ص ۲۳۵ —: وقال سعيد بن العاص في كلامه: لعمري لتَصَطكَّنَّ ارفاغُ رجال من غَيْر حَبَط الشَّرَى.

في المطبوعة : ( في كلام) و(لتصطلن) و(الشرى) والغريب ــ بل اللطيف حقاً ــ أن المحقق وهو يترجم سعيد بن العاص لم يُنْسَ أن يَزُجَّ بين مصادر ترجمته من كتب التاريخ والتراجم القديمة كتاباً أَلَّفَ في عصرنا لا صلة له بالتراجم .

## ۲۵۸ ــ ص ۲۳۷ ــ :

كما طَار يَعْسُوبُ الجَهَام عَشِيَّةً حَسِدَنَهُ بِصُرَّاد الشَّالِ دَبُور ورد في المطبوعة : (بِضُرَّ والشهال) الخ مع أنَّ المحقق قرأ الكلمة قراءة ليست بعيدة عن الصحة ، كما يظهر من تفسيره ونَصَّه : (الصراد بالضم موضع ذكره الشهاخ في شعره :

# مِن الَّلاءِ ما بَيْنَ الصُّرَادِ فَيَـأْجِج

\_ وأحال الى والمراصد،

أما مطابقة هذا التفسير لمقصود الشاعر الذي هو الغيم الرقيق البارد الذي لا ماء فيه ، فأَمْرٌ آخر ، وكذا صحة ضبط الكلمة وأن الرّاء ينبغي أن تكون مشدّدة .

٢٥٩ ــ ص ٢٣٧ ــ : أخونا المحقق لا يُتّعب ذِهْنَهُ فيراعي حين يُفَسِّرُ كلاماً مُلابساته ، وما يتّصِلُ به من قرائن ، بل يكتني بشرح كل كلمة على حِدَةٍ بدون مراعاة ارتباطها بغيرها من الكلام . فهذا شاعر يُدعى ابن الثّغَاء من بني لُبينى ثم من بني سلمة من بني قُشَيْر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ــ من هوازن من عدنان ــ نُسِيُوا

الى أُمَّهم لُبَينى بنت الوحيد بن كلاب ـــكما في ص ١١٦ وص ٢٤٤ ـــ من مطبوعة المحقق من كتاب الهجريَّ .

ولكن هذا المحقق ينسبه في مواضع أخرى نسبةً أملاها عليه توافق الأسماء.

فنجده — ص ١٥٥ — نسبه إلى حبيب بن جذيمة ، حتى ألحقه بعامر بن لؤي — أي عَدَّه من قريش ، لماذا ؟ لأنه من بني حبيب ، ووجد أقرب اسم إليه هو حبيب بن جذيمة ، ولو نظر في مطبوعته — ص ١١٧ وص ٢٤٤ — لوجد أن قبيلة سلمة الشر — التي من قشير وهي قبيلة الشاعر تتفرع إلى أوس وقيس وحبيب — وهم بنو لُبَيْنَى ثم نجد المحقق نسب ذلك الشاعر — ص ٢٣٦ — إلى (الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عَمْرو ، مُزيقيا) أي جعله من الأزد من قحطان ، لماذا لأنَّ الشاعر قال يبكي على قومه : تَذَكَّرت أوساً حِيْنَ أَمْسَيْتُ خائفاً لَهُ لَذَكَر حَمَّانِ لَهُ كَر حَمَّانِ لَهُ لَكُورين ص وَنسي أن أوساً المذكورين في الشعر هم أوس تُشَيِّر قوم الشاعر المذكورين ص ونسي أن أوساً المذكورين في الشعر هم أوس تُشيَّر قوم الشاعر المذكورين ص

#### ۲۶۰ --- ص ۲۳۸ --- :

وَتَسْتَأْنَسِي الرُّكْبَان أَن يقطعوا يُسِيْرُونَ صُهْباً ماثِلاتِ العَرائِكِ كذا ورد البيت في المخطوطة ، فجاء في المطبوعة .

وتَسْتَأْنسي الركبان (في) أن يَقْطَعوا يسيرون صهْباً ماتلات العرائك وفي الحاشية : (في ساقطة ـــ ماثلات وهو تصحيف ـــ متل الشيء متلاً ـــ زَعزعة وحركة) .

البيت في الأصل غير مستقيم وَزناً وقد يكون صواب (يقطعوا) : (يتقطعوا) أي يتفرقوا بسبب الاجهاد في السَّير.

ولكن لماذا اعتبر المحقق كلمة (ماثلات) مصحفة عن (ماتلات) ثم ما هي صلة معنى (متل مَتلاً)كل ذلك في جوف الشاعر ـــكما يقولون ـــ وهو المحقق المدقق هنا ـــ

#### ٢٦١ ص ٢٣٩ --:

وأن تُونِسِي بَطنَ الدَّبِيْلِ وحَاثلِ ويَبْدُو لنا من رُكْنِ صَاحَة حَارِك

ـــكذا في الأصل وفي البيت إقواء إذ ما قبله مجرور ـــ وفي المطبوعة (جارك) تصحيف.

#### ۲۶۲ - ص ۲۶۰ - :

ومُحْتَضِنَّ رُكُنَ اليَماني ومُشْتَكِ إلى الجانب الغربيُّ ضُعْفَ حَويلي في الطبوعة (ومشتد) ولا معنى لها هنا .

#### ۲۶۳ سے ۲۶۱ س :

يـقـول الـعُـقَـيليُّون إذْ لَحِقُوا بنا سَـتَـرْجِـمُ مَقْرُوناً بإحْدَى الرَّواحل وفي المطبوعة (ويقول. إذا) فاختل وزن البيت.

#### ٢٦٤ - ص ٢٤٢ -- :

إذا القَوْمُ سَدُّوا مَأْزَقاً فَرَجَتْ لنا بأيماننا بِيضٌ جَلَّهَا الصَّياقِلُ في المطبوعة : (ماذقا) وفيها (باماننا) كما في الأصل، وهو خطأ من الناسخ.

## ٢٦٥ ــ ص ٢٤٣ ــ :

وعَادَتُ لِمَا أَبْقَى الضَّنَا من فُوَّادِهِ رُدَينيَّةُ الأَعْلَى رَدَاحُ المُنطَّق وفي المطبوعة : (أنقى) تصحيف . وفَسَّرَ المحقق (رُدينية) تَفْسِيراً لا يوضح المعنى الذي قصد الشاعر ، وهو وصف صاحبته برشاقة أعلى الجسم .

#### ٢٦٦ - ص ٢٤٤ -:

وكُنَّما ظَنَنَّا أَنَّها ماءُ مُزْنةٍ مِنَ الْمُزْنِ لَمْ تُطنَفْ لشيء يَشِيْنُها سقطت كلمة (ماء) من المطبوعة ، فاختلَّ وزنُ البيت ومعناه.

٧٦٧ ــ ٧٤٤ : فولدت سلمة الشُّر ، وهو دون أُخِيه سلمة الخير في المطبوعة وضعت كلمة (وهو) بين قوسين وقال المحقق : إنها ساقطة من المخطوطة . وهذا غير صحيح .

٧٦٨ ــ ٧٤٥ ــ : وكانت عِند قُشَير القَسْريَّة ، من بَجِيلة . حَرَّف صاحبنا القَسرية إلى (القُشَيرية) إذ لَمْ يُدْرك أنها منسوبة إلى بني قَسرٍ من بَجِيلة . وقال عنها في الحاشية : (هي الحنساء بنت علي بن ثعلبة بن بجيلة) وأحال إلى «جمهرة أنساب

العرب» وما في هذا الكتاب لا يفهم منه صلة هذه المرأة بِقَسر، حيث قد سقط من نسبها — على ما جاء في كتاب «جمهرة النسب لابن الكلبي أسماء، فثعلبة ليس ابن بحيلة بل هو ابن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر بن بجيلة . ولعل ابن حَزْم صاحب «جمهرة أنساب العرب» اختصر النسب فقال : (من بجيلة) فصحفت كلمة (من) إلى (بن) وهذا يقع كثيراً في المؤلفات القديمة ، ولكن ما دام الهجري نسب المرأة (القسرية) فينبغي ذكر قَسْر.

#### . - ۲۶۶ - ص ۲۹۸

فإن تُبْتُ عن إسراف نَفْسي لَمْ أَتُب عن اللَّهْو، ما ساق الثُّريَّا رقيبها في المطبوعة : (نفس لم أبت) تحريف

## . - ۲۶۶ - ص ۲۶۹

وَشُرْب مُصفَّاةً مِلاء زُجاجُها بأَيمانِ فِتْيانِ كَريمٍ شَرِيبُها في المطبوعة: (وشَربُ مصغاة) بالغين بدل الفاء تصحيف.

#### ٢٧٠ ــ ص ١٤٥ ــ :

فَلاَ ابتغي وَصْلَ الفتاة بِخُلَّتي أخاها، ولا الأخرى بأنِّي قَرِيبُها في المطبوعة: (أذاها) بدل (أخاها) وأيُّ معنى لكلمة (أذاها) في البيت.

## ۲۷۱ - ص ۲۶۲ - :

فَأَبُلِغَ عَنِّي أَهْلَ كُرزٍ رسالةً طَوِيلاً بِحَجرِ حَبْسُها ونشُوبها وفُوبها وفِي الهامش : (كرزواد من أودية أكمة)

ولكن الراء من كرز أقرب إلى الواو في الصورة ، فجاءت في المطبوعة بالواو (كوز) وكُرز — بالراء — وادٍ لا يزال معروفاً باسمه ، وهو من أودية الأفلاج ، وقد ذكره الهمداني في «صفة جزيرة العرب» كما ذكره غيره .

#### ۲۷۲ - ص ۲۶۲ :

لقد ضَمَّ سِجْنُ الهاشميِّ عِصَابةً تَرَاها جَميعاً وهي شُتَّى شُعُوبها عَلَق المحقق فقال: (هناك الهاشمي عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي

طالب الذي حكم البصرة والكوفة وهمذان) إلى آخر الحاشية الطويلة المنقولة من «سَرْح العيون» ولم يدرك أخونا أنَّ الشاعركان محبوساً في مدينة حَجْر قاعدة اليمامة ، فالهاشمي المقصو د من ولاة اليمامة لا من ولاة البلدان الواردة في الحاشية .

وقد تولَّى اليمامة ـــ في أول العهد العباسي ـــ عدد من الهاشميين منهم : داود بن علي بن عبدالله بن عباس ، والسَّريُّ بن عبدالله بن الحارث وجعفر بن سليان بن علي وعمد بن سليان بن علي ـــ أنظر مجلة «العرب» س ١ ص ٢٧٨ ـــ وأرى الشاعر أراد السريُّ بن عبدالله الهاشمي ، فقد كانت له شهرة أثناء ولايته اليمامة .

#### ۲۷۳ - ص ۲۶۱ -

ولكِنْ أريني ما اصطحَبْنَا كَرَامةً ولا تَعديني هَـَـنفُـةً لا أُجيبُها حَرَّفَ أخونا (كرامة) فجعلها في مطبوعته (كريهة)!!

#### ۲۷٤ ــ ص ۲٤٧ ــ :

وقولي: هَيَا أَضْيَافُ إِنَّ فراقكم بِبَيْدَاء قد سُوِّي عَلَيها جُبُوبُهَا كلمة (فراقكم)كذا وردت في المخطوطة وفي المطبوعة، وأراها (قراكم) ويلاحظ وقوع أخطاء كثيرة في المخطوطة.

## : -- ۲٤٧ -- ۲۷۵

وإنْ مُتُّ فَانْعَينِي لُبَيْنَى ولاَ يُقَلَّ كَلْدَبْتِ وشَرُّ النَّادِبَات كَلُوبها فِي المطبوعة (لا يقل) بحذف الواو.

#### ۲۷۱ ــ ص ۲۶۸ ــ:

حَمْراء من معرضات الغِربان

في المطبوعة : (العربان) تصحيف. والقافية ساكنة لا مكسورة كما في المطبوعة.

#### ۲۷۷ ــ ص ۲۶۸ ــ :

رَأَيْتُ رِبَاطًا حِيْنَ أَدركَ عَقْلَهُ ووليَّ شَبَابِي، ليس في بِرِّهِ عَتْبُ وفي المطبوعة: (عَيْب) تصحيف.

# ۲۷۸ ــــ ص ۲٤۸ ـــ : الأبي مدرك مُريزيق :

فَا شُرْبَةُ مِن ذِي طُرَيْف شَرِبَتُهَا قَضَى الله فيها أَنَّهَا لَم تَدَعْ لُبا بِأُوَّل مَا يُسْقيني الله مَشْرَباً على سَخَط الاعْداء مُقْتَرِحاً عَذباً جاء في المطبوعة : (يسقين)

وفي الحاشية : (طريف ماء بأسفل أرمان ، وقال الزُّبَيْرِيُّ : نُقَرُّ يُسْتَعذبُ لها الماء ليومين أو ثلاثة من أرمان ـــ أنظر «المراصد» ٨٨٧/٢).

ويلاحظ: 1 — الشاعر مريزيق الغواني من بني أوس ثم من بني لُبيْنى من قُشَيْر — كما ذكر الهجري ص ١١٣ من المطبوعة — وبلاد بني قُشَيْر في جنوب نَجْد. ٢ — الموضع الذي ذكره هو طريف لا طريفة.

٣ - الحاشية التي نقلها عن «مراصد الاطلاع» مُحرَّفة فأرمان صوابه (أرمام)
 و(الزبيري) صوابه (الزَّبيدي) وهو شارح «القاموس»

٤ — الطريفة التي بأسفل أرمام تقع في شهال نَجْد ، تبعد عن منازل بن تُشير — قوم الشاعر مثات الأميال ، وهي في بلاد بني أسد في شهال بلاد القصيم . ونُكلِفُ صاحبنا شططاً حين نروم منه إدراك ذلك ولكن التنبيه على هذه الأخطاء قد يعصم من الوقوع فيها .

#### : -- ۲۷۹ --- ۲۷۹ --- ۲۷۹

نُعَاتَبُكُمْ يَا جَعْد في ذات بَيْننا ولَيْسَ عِتَابِ فِيْك يَا جَعْد يَنْفَع وفي المطبوعة : حُرِّفَت كلمة (نعاتبكم) .

۲۸۰ – ص ۲۵۱ – : موسى بن عيسى اللّبيني ثم أحد بني أوس ، غيّرها صاحبنا
 (ثم لأحد) وادّعَى أنّ ما في الأصل تحريف ، مع أنّ عمله هو التحريف .

٢٨١ — ص ٢٥١ — : العِجْلةُ : لا تَسْتقلُ ، خِيْطَان تَنْبسطُ على الأرض ، وهي الوشيجة .

حَرَّف صاحبنا : (تستقل) فجعلها (تسقيك) وزعم أنها في الأصل : (تسيقك) حيث لم يحسن قراءتها ، وذكّر الصَّفَة فجعلها (وهو الوشيجة) ذلك أنه لا يعرف أنّ

العِجلة نوع من النَّبات شبيه بالنَّيل ، لا ترتفع خيطانه ــ أغصانه ــ بل تنبسط على الأرض وتتشابك ، ولهذا تدعى الوشيجة .

#### ۲۸۲ ـ ص ۲۵۱ ـ :

ومَنْزِلَةٍ لا يَأْمَنُ القَوْمُ بالضّحَى ولا بالعَشَايا من جوانها ركباً أبيْتُ بِهَا مُسْتَشْعِراً دُونَ رَيطتي وَدُونَ رِداء العَصْبِ ذَا شُطبٍ عَضبا

جعل صاحبُنا القافية غير منصوبة (ركب) ثم حَذَف كلمة (عَضْبا) من البيت الثاني . ولم يكتف بهذا الصنيع الشنيع ، بل أضاف في الحاشية : (في (١) : ركبا) وهو تحريف) !!

#### ۲۸۳ ــ ص ۲۵۲ :

كَ أَنَّ هَا نُتِجَتُ غَرَّاء سابِقةً لأعوجيًّ تَرَى مِنهَا به حُجَلا صَحَّفَ صاحبنا (حُجَلاً) فجعلها (خُجَلا) ووصف ما في الأصل بأنَّه تصحيف. لأنه لا يفهم التحجيل في صفات الخيل.

٢٨٤ – ص ٢٥٧ –: ميمون بن عامر في رجل من بني عَبِيْدة ،

ميمون هذا شاعر من بني قشير — ص ١٢٧ المطبوعة — وهو يهجو رجُلاً من بني عبيدة من قومه الذين أوضح الهجري فروعهم فقال — ص ١١٧ — ومما قال : فصائل معاوية بن قُشَير : عَبيدة ، وخُزَيْمة ، ومُريح ، وسامة ، وحَيْدَة ، والحَجَّاج ، وعَمْرو ، هاؤلاء كلهم أهْلُ الريب .

ولكنَّ صاحبنا المحقق نَسي هذا فأتعبَ ذِهْنَهُ وتفكيره في البحث عن (عبيدة) حتى أنجده كتابا «سبائك الذهب» و«نهاية الأرب» بنسب: (عبيدة بن هيل بن عبدالله بن كنانة بن عذرة من القحطانية)!!

بصرف النظر عن البعد بين القبيلتين، ما دام الاسم واحداً.

#### ٠ - ٢٥٥ - ٢٨٥ - :

لَقَالَ وَلَمْ يَكُلُف رَوَاحاً وَقَهُوهً يَدُورُ بِهَا سَمْحَ الْيَدَيْن نَجِيْحُ في المطبوعة: (يدوؤبها)

#### : -- YOY -- YA'

يَمُرُّون بالينكير لا يَعْرِضُونَهُ وفيه لهم لَوْ يَعْلَمُونَ صَدِيقُ الْمِرُون بالينكيرُ : جَبَلُّ أَسْفَلَ حَضْرَمَوت ، قُرْبَ يَذَبُل من مَحَجَّةِ أهل الفَلَج ، إذا أرادُوا ضَرِيَّة من الفلج .

كذا ورد في الأصل: (أسفل حضرموت) والينكير جبل مشهور من أشهر جبال جنوب نجد، وهو على محجَّة أهل الفلج (الأفلاج) إذا أرادُوا ضَرِيَّة، وليس بعيداً عن يَذْبل (صَبَّحا الآن) ولكن لا صلة له بحضرموت، ولهذا أرى صواب الجملة

الينكير جبل أسفل محجةً حضرموت. ويلاحظ أن المحطوطة لا تخلو من الأخطاء، وليس في هوامشها ما يشير إلى مقابلتها بنسخة أخرى أو تصحيحها.

وجاء في المطبوعة : (أقرب يذبل) والألف زائدة .

#### ۲۸۷ ــ ص ۲۵۳ ــ :

جَعْديَّةٌ بِمحاني الغَيْل مَحْضَرُها وبِالحِمَى من أعالي النَّير مَبْداها وفي المطبوعة (بمغاني الغيل) خطأ ، إذ الشاعر يقصد محاني وادي الغَيْل المعروف في الأفلاج.

## ۲۸۸ ــ ص ۱۵۶ ــ :

ألا يا جَرَاد الْغَوْرِ هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ سَلاَماً ولا تَبْخُلْ \_ غِمَار شَعَبَعَباً دَفِي ُ الْمحاني بِالشَّتَاءِ وإنْ تَصِفْ تَرَى فِيْهِ رَوْضاً مُسْتَكَفّاً قد اعْشَبا وفي المطبوعة (دفء) وفي الحاشية :(في (١): دفيء وهو تحريف) !! وصحَّف صاحبنا (جراد) فجعلها (جواد).

(للحديث صلة)

حمد الحاسر

# الدؤلة السّغودية الأولى في جنوب الجزيرَة

[قام الصديق الكريم مؤرخ الجنوب الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي باعادة نشر مؤلفه القيّم وتاريخ الخلاف السلياني، بعد أن أضاف إليه اضافات واسعة استفاها من مصادر اطلع عليها بعد صدور الطبعة الأولى ـــ قبل ربع قرن من الزمان ــــ

وقد صدر الجزء الأول من هذا الكتاب في مجلد ضخم ، وهو من منشورات (دار الجامة للبحث والترجمة والترجمة والترجمة

# السعوديون والدعوة الاصلاحية في انخلاف السلياني وتهامة اليمن

أشرنا فيا سبق إلى إمارة الأمير يحيى بن محمد الخيراتي ، إلى عام ١٢٠٤ هـ ونقول هكذا ظلت إمارة المحلاف في تجاذب بين هذا الأمير وإخوانه ، فتارة يحتمع رأيهم على تولي أحدهم وأخرى يختلفون ، وهم بين اختلاف ونزاع وقتال ، قاسى أهل المحلاف من جرَّائه أشد الأهوال حتى اجتمع رأي كبار تلك الأسرة على تولي الأمير علي بن حيدر بن محمد الخبراتي .

## الحالة العامة في المخلاف السلياني :

غن في عام ١٢١٣ وأمير المخلاف الأمير على بن حيدر ، والحال في المخلاف بوجه عام في موجة من الفوضى والاضطراب والأمراء آل خيرات قد أنهكت قواهم الاختلافات والمنازعات العائلية على الإمارة والشعب يلتمس الحلاص ، وهو في ديجور من الحيرة ، وعامل صبيا ناصر بن محمد الحيراتي \_ على حصافة رأبه وبعد نظره مسلوب الحول ، لتعطل الجهاز الإداري العام \_ ولا يعدو دوره في صبيا مع وجود المنافسة القوية له من الحواجيين \_ دور المداراة ومقاربة الأمور ، وقد أدركته الشيخوخة فتنحى عن مركزه لابنه الشاب الأمير منصور بن ناصر ، وراح من بعد يشرف على فتنحى عن مركزه لابنه الشاب الأمير منصور بن ناصر ، وراح من بعد يشرف على

توجيهه ويمحضه اختباراته وتجاربه ، وآل خيرات ينفسون على قريبهم هذا تفرده واستقراره في إمارة مها بلغ ضيق نطاقها لأنها ـــ في نظرهم ـــ خبر من لا شيء .

أما مخلاف صبيا فنازعات أهل المحلة وأهل الدهنا ، قد أحالته إلى جحيم وقبائل بني شعبة الذين امتهنوا الغزو والغارات وقتاً ليس بالقصير ، فصبرت القبائل المجاورة مدة — وهي تحت وطأة آل خيرات الذين أماتوا فيهم روح المقاومة — ولما لم يُجد الصبر استفاقت من غشيتها ، وهبت للدفاع عن النفس حتى إذا تمكنت من الدفاع أخذت بدورها في التحفز للغزو مما جعل حركات بني شعبة — التي كانت سهلة في أول الأمر — محفوفة بالخطورة والغرم ، لذلك سأم الشعبيون مهنة الغارات والغزو ، وراحوا يتطلعون الى مستقبل يفضى بهم إلى الأمن والخير .

أضف إلى ذلك قبيلة يام التي اتخذت من اجتياح المخلاف وقتاً بعد آخر ، يساعدها أو يسهل مهمتها احتياج آل خيرات إلى مساعدتها الحربية في توطيد مركز إمارتهم وتدعيم نفوذهم ومكانتهم ، والياميون يقومون بأدوار من البربرية والسلب والقتل وفرض غرامات يباشر استحصالها \_ في بعض الأدوار \_ أحد الأمراء الحيراتين أنفسهم \_ كا وقع في الغرامات المفروضة على أهل صبيا وعلى أهل أبي عريش وغيرهم .

وفوق كل ذلك فقد شجع سطويام القبائل الأخرى التي يحتاج الى عونهم الحربي آل خيرات ، كسنحان وقحطان ووداعة على التسلط وابتزاز خيرات المخلاف فأصبح والحالة هذه يتطلع الى بارقة أمل تنير سبيله المظلم .

أثناء ذلك كانت أشعة الدعوة الإصلاحية السلفية قد تسللت بوهج أضوائها على سماء عسير الحالكة في الجهالة ، بيد أن غلظة وصفاقة تلك الجهالة كانت بحيث تحتم الضرورة الإصلاحية إحداث صدوع في سجوف غياهها لمترادفة تتسرب أشعة النور متدفقة بقوة ، وعملية البتر في جسم الفرد أو المجموع قد تكون ضرورية تستدعيها سنن البقاء ودساتير الحياة .

## كلمة عن الدعوة الإصلاحية:

قد يتهمنا البعض بالمبالغة عما أوردناه من أثر هذه الدعوة وما يترتب عليها من بعث

الروح الإسلامية اليقظة القومية ، فنكتني بالرد على ذلك بابراز بعض ما كتبه أساطين العلم في العالم الغربي :

جاء في كتاب «حاضر العالم الإسلامي» تأليف «وثروب ستوداره الأمريكي» في الفصل الأول بعنوان (اليقظة الإسلامية في القرن الثامن عشر( ما نصه :

كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ ، ومن التدلي والانحطاط أعمق دركه فاربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ، وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب ، وتلاشى ماكان باقياً من آثار التهذيب العربي ، واستغرق الإسلام في اتباع الأهواء والشهوات وماتت الفضيلة في الناس ، وساد الجهل ، وانطفأت قبسات العلم والفضيلة ، وانقلبت الحكومات الإسلامية الى مطايا استبداد وفوضى واغتيال ، إلى أن قال :

وأما «الدين» فقد غشيته غاشية سوداء ، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سُجُفاً من الخرافات وقشور الصوفية دخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يجرجون من مكان الى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ، ويرخبون في حج القبور ، قبور الأولياء ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور ، وغابت عن الناس فضائل (القرآن) فصار يُشرب الخمر والأفيون في كل مكان ، والتشرت الرذائل وهتكت الحرمات على غير حشمة ولا استحياء ، ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ما نال غيرهما في سائر مدن الإسلام ، فصار الحج المقدس ضرباً من المستهزئات ، وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين وهبطوا مهبطاً بعيد القرار ، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ماكان دهى الإسلام لغضب فوطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين كما يلعن المرتدون وعبدة الأوثان .

وفيا الإسلام مستغرق في هجعته ومدلج في ظلمته إذا بصوت قد بدأ يُدَوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين ، ويدعوهم الى الإصلاح ، والرجوع الى سواء السبيل والصراط المستقيم ، فكان هذا الصوت إنما هو المصلح المشهور

(محمد بن عبد الوهاب) الذي أشعل نار الدعوة فاشتعلت واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي ، ثم أخذ يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القديم ، والعز التليد فتبدَّت تباشير الاصلاح ، ثم بدأت اليقظة الكبرى في العالم الإسلامي .

ولد محمد بن عبد الوهاب في نجد حوالي سنة ١٧٠٠ ، وكانت نجد في ذلك العصر على انحطاط الإسلام وتدليه ــ انقى البلدان إسلاماً ، وقد عرفنا فها سلف من الكلام كيف كانت تنقل الحلافة من دور الشُّورى إلى دور الاستبداد الشرقي ، وأحذ على أثر ذلك العرب الأحرار أباة الضيم يعودون أدراجهم الى الصحراء حيث يتمتعون بحريتهم في حريز بلادهم وموطنهم ، وصدوا عنها كل حامل عليهم فلا خليفة ولا سلطان غرر بنفسه يوماً لاختراق تلك الصحارى الرملية المحرقة والتوغل في فيافيها المهلكة حيث الموت الكريه كامن على الدوام لكل طامع غريب دخيل ، فالعرب هناك لم يعرفوا قط حاكماً عليهم بل دأبهم دواماً الحل والترحال ، وارتياط المنتجعات في مختلف الواحات في قلب الصحراء ، وفي هذا الحصن المنيع استطاع العرب منذ القديم الاحتفاظ بنقاء نبلهم العربيّ لا يشوبه شائبة ، ورابطتهم السياسية لا تنفخ في بنيانها ربيح ، أما البدو الرحل فالزعامة فيهم لشيوخهم الذين يتولون القيام على أحكامهم وتدبير شؤونهم ، وأما الحضر في الواحات فالزعامة لشيوخ الأسر العليا منزلة ومكانة ، بيد أن مبلغ ما في يد هؤلاء الشيوخ في السلطة والطاعة إنما هي صورة واهنة لا تقوى على الدوام على الوقوف في وجه تيار العادات القومية المعروفة ، وجل ما استطاع (الترك) إخضاعه في بلاد العرب هو أنهم بسطوا شيئاً من سلطانهم على الأماكن المقدسة الحجازية وساحل البحر الأحمر، أما نجد البلاد الداخلية، فقد ظلت حرة مستقلة، وما برح عرب الصحراء فيها يغالون في الاحتفاظ بما تحدُّر إليهم من آبائهم وأجدادهم من فضائل الدين ووحدة السياسة وعروة الجامعة .

هكذاكانت حالة «نجد» لما ولد فيها ابن عبد الوهاب ، وإذكان منذ نشأته شديد الميل الى الاطلاع والفقه في الدين ، سرعان ما اشتهر ذكره وذاع اسمه فعرف بعلم وافر قواماً على التقوى ، فحج في أول عمره وطلب العلم في المدينة المنورة ، وساح إلى كثير

من البلاد المجاورة حتى فارس (١) ، ثم عاد إلى نجد مشتعلاً غضباً دينياً لما يراه بأمَّ عينِهِ من سوء الحالة الإسلامية فصحت عزيمته على القيام بدعوة الإصلاح ، قضى سنين عديدة راحلاً من بلاد إلى بلاد في شبه الجزيرة فبشر بالدعوة ، موقظاً النفوس حتى استطاع بعد جهاد طويل أن يجعل محمد بن سعود وهو أكبر أمراء نجد وأعلى زعائها كعبا (٢) وشأناً يقبل الدعوة ، ويدخل فيها فاكتسب ابن عبد الوهاب بذلك مكانة أدبية عالية ومنزلة اجتماعية رفيعة وقوة حربية لا يستهان بها ، فاستفاد من ذلك استفادة جليلة قد مكنته بلوغ غايته فكونت على التوالي وحدة دينية سياسية في جميع الصحراء العربية شبية بتلك الوحدة التي أنشأها صاحب الرسالة ، وفي الواقع فإن المنهج الذي نهجه ابن عبد الوهاب ليشبه شبها كبيراً ذلك النهج الذي نهجه ابن عبد الوهاب ليشبه شبها كبيراً ذلك النهج الذي نهجه الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر .

ولما مات سنة ١٧٨٧م خلفه ابن سعود ، فكان خير خليفة للمصلح الإسلامي الكبير ، واقتفى الوهابيون آثار خلافة الراشدين ، وعلى ما كان في يد ابن سعود من القوى الحربية العظيمة ، فإن ذلك ما كان ليعرضه أن يكون على الدوام نازلا على رأى الجاعة ودستورها فلم يمتهن حرية أتباعه وبني قومه . وكانت حكومته على عنفها مكينة عادلة فانقطع التعدي ، وأمن الناس السرقات ، وانتشر الأمن وسادت الطمأنينة والراحة ، وعُكِفَ على العلم والتهذيب ، وكان في كل واحة مدرسة وفي كل قبيلة بدوية عدد من المعلمين .

وجاء في كتاب والعقيدة والشريعة في الإسلام؛ للمستشرق وأجناس جولدتسيهر» ترجمة الدكتور حسين عبد القادر ورفيقه ص ٧٣٧ ما نصه :

من أهم الحركات الدينية الحربية التي قامت بها الأمة العربية تلك التي أثارها في الأزمنة الحديثة في أواسط بلاد العرب محمد بن عبد الوهاب المتوفي ١٧٨٧ ، فبعد أن درس مؤلفات ابن تيمية ، وقد أقبل عليها بشغف زائد أثار في مواطنيه حركة دينية وسرعان ما عظم أثرها وكثر أشياعها وأنصارها ودفعت بالأمة العربية المفطورة على الحرب إلى خوض غار القتال ، فأحرزت عدة انتصارات حربية باهرة نشرت من نفوذها حتى تجاوزت شبه الجزيرة إلى بلاد العراق .

وقد أفضت هذه الحركة إلى تأسيس دولة لا تزال ـــ مع ما مرَّ عليها من التقلبات الكثيرة والمنافسات والنازعات الداخلية التي أضعفتها ـــ قائمة في أوسط بلاد العرب وتعد عاملاً ذا أثر قوي في سياسة شبه الجزيرة ـــ إلى أن قال :

والحركة الوهابية ، هي التحقيق العملي لانتقادات ابن تيمية واحتجاجاته الحنبلية على البدع المخالفة للسنة التي أقرها الاجاع ، وعلى الصيغ التي تقررت خذل التطور التاريخي الإسلامي ، وعلى البدع المستحدثة في الحياة اليومية .

إلى أن قال: وقد أتى الوهابيون هذه الأعال كلها باسم السنة والعمل على إحيائها واعادتها وهم في جهادهم هذا متمثلون بالسلف الصالح، على أنه فها يتعلق بقبر النبيِّ نرى أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي قد سبقهم في هذا المضهار فقد عمل استمساكاً بالسنة على توجيه قبر النبي عندما أمر بعارته وجهة غير الوجهة الأصلية للقبلة خوفاً من أن يجعل الناس في هذا الأثر موضعاً للعبادة ، وهذا ما أراد منعه عندما جعل اتجاه موضع الضريح مخالفاً الاتجاهات المتبعة في المساجد، انتهى.

وجاء في كتاب «تاريخ الشعوب الإسلامية» تأليف (كارل بروكلمان) تحت عنوان الحركة الوهابية» لم يحالف التوفيق محمد علي والي مصر في شبه الجزيرة العربية بقدر ما حالفه في مصر وسوريا ، فهناك اصطدم سلطانه بحركة انبعاث وطنية كبرى . وتفصيل ذلك أنه ولد في نجد قلب الجزيرة العربية ، محمد بن عبد الوهاب من قبيلة تميم فنشأ محباً للعلم واقفاً نفسه على دراسة الفقه والشريعة .

إلى أن قال: فلما آب إلى بلده سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة والحياة الإسلامية صفاءهما الأصلي في عيطه الضيق، وفي سنة ١٨٤٠ التجأ إلى محمد بن سعود، وهناك لتي حفاوة وترحيباً حتى إذا انقضت فترة قصيرة اكتسبت تعاليمه أنصاراً ومريدين، ولقد شجب تقديس الرسول والأولياء على اختلاف صوره — وكان قد شاع بين المسلمين منذ قرون تقليداً للنصرانية وبعض الطقوس الدينية الأخرى — رامياً بالشرك أولئك المسلمين الذين يشاركون في التقديس أو الذين يقضي القرآن بحربهم حتى يرجعوا عن غيهم أو يبادروا وأخذ محمد واتباعه بأداء صلاة الجاعة في صرامة الخ.

وقال المستشرق السويسري (بركهات) : (ما الوهابية إذا جثنا نصفها غير الإسلام في طهارته الأولى) .

وهي شهادة قوم من علماء الغرب الأجانب اتصفوا بالنزاهة العلمية والأمانة التاريخية بعيدين عن الأغراض والتمييز المذهبي.

أما في الشرق العربي فبالرغم عن الدعايات المغرضة ، فقد انصفه غير واحد ومنهم العلامة الحليل محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي كتب إليه قصيدة طويلة منها :

وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد به يهتدى من ضل عن منهج الرشد فيا حبذا المهادي وياحبذا المهدي

سلام، على نجد ومن حلَّ في نجد سرت من أسير بنشد الرِّيح في السرى في واسئلي عن عالم حل سوحها عصم الهادي لسنة أحسد

## في بلاد عسير:

وقد تقدمت السرية الأولى من السعوديين إلى عسير ، فكانت النتيجة الحتمية دخولها في الطاعة وجعلها قاعدة النفوذ لنشر الدعوة (السلفية) الوهابية في جنوب الجزيرة العربية ، ومن عسير تسربت إلى قبائل بني شعبة ثم إلى المخلاف كما سيمر بك مفصلاً .

فقبلها أهل المخلاف — كما سيأتي موضحاً — ورأوا في الاستجابة لتقبلها إذكاءاً للروح الإسلامية وإحياءاً لمعالم الشريعة السمحة وتحقيقاً عملياً للعدل والمساواة ورفع الحواجز الاجتماعية والفروق الطبقية — التي تسربت قبل هذا العهد بنحو قرن — وهم عرب صميمون من أبرز صفاتهم الشمم والإباء والحرص على تمشي روح المساواة بين أفراد المجتمع .

# الداعية الأول أحمد بن حسين الفلقي:

هو من أهل صبيا بهره نجاح الدعوة الوهابية واستهوته أخبار توفيقها في قبائل عسير وبني شعبة ، وقارن بين ما سمع وما يراه من حالة أهل المخلاف ، وما يسود أرجاءه من

الاضطراب والفتن ، فخف مهاجراً إلى الدرعية ليتلقّى الدعوة من منبعها الصافي وموثلها العتمد .

وبعد وصوله الى الدرعية وتحصيله مبادثها اتصل بالإمام عبد العزيز ابن سعود ، ورجاه انتدابه لنشر الدعوة في المخلاف السلياني ، فاستجاب له وأرفقه بالكتاب الآتي :

# بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن سعود إلى من يراه من أهل المخلاف السلياني خصوصاً الأمراء أبناء عمد بن أحمد وحمود وناصر ويحيي وسائر إخوانهم وآل النعمي وكافة أهل تهامة وفقنا الله واياهم إلى سبيل الحق والهداية وجنبنا واياهم طريق الشرك والغواية أما بعد فالموجب لهذه الرسالة أن أحمد بن حسين الفلتي قدم الينا فرأى ما نحن عليه وتحقق صحة ذلك فالمتس منا أن نكتب لكم ما يزول به الاشتباه.

فاعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً الله على فترة من الرسل بالدين الكامل والشرع التام وأعظم ذلك وأكده ، وزبدته إخلاص العبادة لله تعالى لا شريك له والنهي عن الشرك وذلك هو الذي خلق الحلق لأجله ، ودل الكتاب على فضله ، كما قال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ، وإخلاص الدين هو إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له وذلك بأن لا يخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له وذلك بأن لا يدعى الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ، ولا يخشى إلا الله ولا يرجى سواه ولا يرهب ولا يرغب إلا فيا لديه ، ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه ، وأن كل ما ولا يرهب ولا يرغب إلا فيا لديه ، ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه ، وأن كل ما كان لله تعالى لا يصلح شيء منه لملك مقرب ولا لنبي مرسل ، وهذا بعينه توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه وانفرد به المسلم دون الكافر وهو معنى شهادة أن لا الله الا الله .

فلما من الله علينا بمعرفة ذلك وعلمنا أنه دين الرسل اتبعناه ، ودعونا الناس إليه وإلا فنحن كنا قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله من عبادة أهل القبور ، والاستعانة بهم والتقرب بالذبح لهم ، وطلب الحاجات منهم مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات، وارتكاب المحرمات، وترك الصلوات وترك شعائر الإسلام، حق أظهر الله الحق بعد خفائه وأحيا أثره بعد اندثاره على يد الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) أحسن الله له في آخرته المآب، فأبرز لنا جهة الحق ووجهة الصواب، من كتاب الله المحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فبين لنا أن الذي نحن عليه وهو دين غالب الناس من الاعتقاد في الصالحين وغيرهم، ودعوتهم والتقرب إليهم والنذر لهم والاستعانة بهم في الشدائد وطلب الحاجات منهم أنه الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه وتهدد بالوعيد الشديد عليه وأخبر في كتابه أنه لا يغفره الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه وتهدد بالوعيد الشديد عليه وأخبر في كتابه أنه لا يغفره وقال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، وقال تعالى: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار)، وقال تعالى: (والذين تدعون من دون دُونِهِ بملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعا عكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير).

فحين كشف الله لنا الإسلام وعرفنا ما نحن عليه من الشرك والكفر بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام أثمته الاعلام، الذين أجمعت الأمة على روايتهم عرفنا ما نحن عليه وما كنا ندين به أولاً أنه الشرك الأكبر، الذي نهى الله عنه وحذر، وإن الله أول ما أمرنا به أن ندعوه وحده وذلك كما قال تعالى: (وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً)، وقال تعالى: (ومن أظلم ممن بدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون).

إذا عرفتم هذا فاعلموا رحمكم الله أن الدين الذي ندين لله تعالى به هو إخلاص العبادة لله وحده ، ونقى الشرك واقامة الصلاة جماعة وغير ذلك من أركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا يخني على ذوي البصائر والأفهام والمتدبرين من الأنام أن هذا هو الدين الذي جاءءنا به رسول الله عليه قال تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً). فمن قبل هذا ولزم العمل فهو حظه في الدنيا والآخرة ونعم الحظ الإسلام ومن

أبى غير ذلك واستكبر فلن يقبل منه قال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) .

وقصدنا بهذه النصيحة إليكم والقيام بالواجب ، قال الله تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على الله على أدعو إلى الله على الله على الله على محمد ، والسلام .

وصل الفلتي بالكتاب ، وكان يحمل معه مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وبعد ذلك استوطن أسفل وادي بَيْش عند قبائل الجعافرة ، وقام بالوعظ والإرشاد فالتفَّ الناس حوله واجتمعت القلوب عليه وفشت الدعوة بين المجاورين لتلك القبيلة .

كان الفلتي يقوم بدور المعلم والمرشد والزعيم الديني ، فيرسل الدعاة ويفصل في القضايا ، وسرعان ما سرت دعوته إلى كثير من قرى المخلاف ، واجتمعت القلوب بعد الفرقة فأنس القوم من نفوسهم قوة ، ومن الدعوة سنداً ومن الوازع الديني سلطانا فأجمع رأيهم على التخلص من سلطة أمير صبيا الذي سلطته اسمية بالنسبة إلى قرى الجهة الشمالية من المخلاف — وقد مر بك في حادث قريتي المحلة والدهنا الدليل الكافي على عدم وجود القوى الفعلية أو السلطان النافذ لتلك الإمارة ، وأصبح القوم يرون أن لا سلطان عليهم لمن لم يعتنق الدعوة بل يرون واجب الخروج عن طاعة من خالفها وأخذ أهل صبيا أنفسهم يتصلون بالفلتي ويعربون له عن رغبتهم في الاستجابة للدخول في الدعوة لولا خوفهم من أميرهم ناصر بن منصور الذي يرتبط إدارياً بسلطة ابن عمه على الدعوة لولا خوفهم من أميرهم ناصر بن منصور الذي يرتبط إدارياً بسلطة ابن عمه على بن حيدر أمير المخلاف العام .

شعر أمير صبيا بالخطر يزحف نحو منطقته في تؤدة وثبات ، فسارع الى الاتصال والاستنجاد بمرجعه فورده الرد بالتَّريُّثِ ، وفي تلك الأثناء حان وقت خروج خراص المزارع فبعث أمير المخلاف العام الحرَّاص إلى الجعافرة فمنعوهم عن مباشرة الحرص ، فعادوا أدراجهم ، عند ذلك تأكد للأمير مخالفتهم فتحفز لغزوهم .

## التجهيــز:

جمع الأمير ابن حيدر جموعه من يام وغيرهم وكتب إلى عمه حمود بن محمد الذي

كان مُتغيباً في مزارعه بوادي تعشر يحثه على الإسراع للاشتراك في المنملة وكان لديه عدد من الحيل ، فوصل على أهبة الاستعداد على رأس مِقْنَبِه ، ومن أبى عريش سارت الحملة الى غربي وادي صبيا ، وعسكرات بموضع يسمى الحجرين وهناك قابلهم أمير صبيا على رأس من استعد بهم للاشتراك في الحملة .

شعر الجعافرة بهذا الغزو الذي يهدد كيانهم ، ويقضي على الدعوة التي تشربوا مبائدها ، فصمموا على الدفاع ، وأقبل أهل الجهة الشهالية من المخلاف لمساعدتهم ، وبعد أن تم تجمعهم في قرية الجارة نهضوا الى قرية البطيح ، ومنها تقدموا لمهاجمة الحملة العسكرية في الحجرين .

#### المعركسة :

بالطبع أنه لم يكن لدى الجعافرة وحلفائهم الاستعداد الكافي لصد القوة المهاجمة التي يقودها أمير المخلاف السلياني العام نفسه ، والتي هي على كامل الأهبة والاستعداد لمعركة يترتب على نتيجتها بقاء سلطته ونفوذه ، وقد اشترك في تلك الحملة كافة آل خبرات بخيلهم وأتباعهم لعلمهم أنها معركة الحياة أو الموت بالنسبة إلى نفوذهم العائلي وسلطتهم المحلية ، لذلك فالنتيجة معروفة من المقدمة ، فقد انتهت المعركة بهزيمة الجعافرة وحلفائهم .

وبعد انتهاء المعركة عاد الأمير الى معسكره بالحجرين ظافراً وأقام به زهاء شهر حتى اطمأن إلى استقرار الأحوال ثم انصرف عائداً إلى أبي عريش :

# الحلاف بين الأمير علي بن حيدر وعمه حمود بن محمد :

لم تمض إلا أيام قلائل على عودة الأمير حتى نشب الحلاف بينه وبين عمه حمود بن محمد على الإمارة ، وتطور الحلاف إلى قتال استمر نحو ثمانية أشهر.

## عرار بن شار الشعبي :

قد مر بالقارىء الكريم في ثنايا الصفحات الماضية الكثير من حوادث قبيلة بني شعبة

واتخاذها الغارات والسطو مرتزقاً فشبّت أجيال منهم على الغزو وروح الفروسية والكفاح وقد أصابت وأصيبت من جراء ذلك بما يصاب ويتعرض له أمثالها من الغرم والغنم ، وكانت روح الفروسية والنزعة الحربية المشبوبة في أفرادها بالطبع لا تهدف إلى سلطان أو غاية سامية من مذهب ديني أو مبدأ سياسية ، مما يرتني بتلك الروح الى ما يصبو إليه أصحاب المبادىء القويمة أو الغايات السامية ، ومن البديهي أن مثل تلك الروح مها تأججت جذوتها واشتدت قوى نزعتها تحور الى الخمود والتلاشي ، لهذا قابلت القبائل الأخرى تلك النزعة العدائية بمثلها حتى أصبحت مهمة الأولى تحفها الصعوبة والمخاطر ، الأخرى تلك النزعة العدائية بمثلها حتى أصبحت مهمة الأولى تحفها الصعوبة والمخاطر ، فجنحت إلى تلمس سبل الحلاص ، وأخذ نفر من أفرادها يفكر في منهج وغاية تصرف اليها قوة طاقتها الكفاحية ونزعتها الحربية .

وفي تلك الأثناء كان تباشير الدعوة الوهابية قد سرت تياراتها إلى قبائل شهران ، وامتد نفوذها إلى عسير ، فدفعت بعرار بن شار بصيرته النفاذة وروحه المتعطشة إلى اليقين أو السيادة إلى اعتناق الدعوة — وبالطبع أنه علم بهجرة الكثير ممن نالوا التوفيق والحظوة كآل المتحمي وغيرهم — لذلك اتصل بأمير بيشة وعاهده على اعتناق الدعوة ، والقيام على بثها في قبائل بني شعبة وانتهى ذلك الاتصال بعودته إلى قومه داعية من دعاة الدعوة الوهابية ، فأطاعه ذووه الأدنون والبعض من قبائله ، ووقف الآخرون ضدَّ ما يدعو إليه فتوقف ورفع بالواقع فوصله الأمر بالانتظار ، وصدرت أوامر الدرعية إلى حزام بن عامر العجاني بالتحرك إلى الجنوب على رأس مائة فارس وخمسائة ذلول».

وصلت سرية حزام إلى درب بني شعبة فالتقاها عرار ، وسار بهم إلى المتخلفين فصحبهم واستولى على دورهم وأرغمهم على الدخول في الطاعة وبذلك استوثق له الأمر وأصبح الزعيم وشملت منطقة نفوذه بلاد آل موسى وأهل قناوبني زيد وغيرهم من أهل سافلة الحجاز إلى الشقيق وعتود .

## تقدم حزام إلى الخلاف:

وفي الدرب وافاه الداعية الثاني (أحمد بن حسين الفلتي) وصحبه إلى المخلاف وفي خبت السيد ، اشتبكت السرية في قتال مع أهل الحبت فهزمتهم ووالت تقدمها .

## السرية السعودية في المخــلاف:

هرع سكان المخلاف إلى أمير صبيا منصور بن ناصر يطلبون منه مصالحة حزام بن عامر تجنباً لإراقة الدماء وصَوناً للحرمات فجمح الأميركافة أعيان المنطقة وأخذ معهم في استعراض الموقف والتشاور في الأمر ، وفي أثناء إجتاعهم وصل الفلتي يحمل إنذاراً من حزام فأجمع رأي المؤتمرين إلى إرسال وفد إلى الأمير العام للمخلاف السلياني لعرض الإنذار وتلتي أمره النهائي حيال الموقف ، وفي أبى عريش تقرر أن يرسل من يمثل جهات المخلاف ليقابل حزاما وفعلا تألف الوفد من :

١ ـــ الأمير يحيي بن محمد الخيراتي عن منطقة أبي عريش

٢ \_ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالله الضمدي عن منطقة ضمد

٣ ـــ الأمير منصور بن ناصر بن محمد عن منطقة صبيا .

وصل الوفد إلى معسكر حزام في الحجرين ، وبعد المقابلة تم الاتفاق بينه وبينهم على الدخول في الطاعة وأعطوه العهد والبيعة للإمام عبد العزيز بن سعود فأنابهم على جهاتهم كالآتى :

١ ــ يقوم الأمير يحيي بالإمارة والدعوة في منطقة أبي عريش.

٢ ـــ يقوم الأمير منصور بالإمارة والدعوة في منطقة صبيا ، عدا منطقة بيش والجعافرة التي داعيتها الفلتي .

٣ \_ يكون شيخ الإسلام أحمد بن عبدالله مرجعاً لكليها في الأمور الدينية .
 وبذلك اعتبر حزام أن مهمته انتهت فقوض خيامه عائداً الى نجد :

# الاتفاق بين الأميرين على بن حيدر وحمود بن محمد:

بعد رحيل حزام لم تستقر الأمور لأن المنازعة بين الأميرين استوؤنفت على أشد مما كانت وأخيراً تنازل علي بن حيدر لعمه عن الإمارة ، ورفع بتنازل الأول وتولية حمود إلى إمام صنعاء فوردت الموافقة .

إمارة الشريف حمود بن محمد : تولى الإمارة كما مر آنفا — على أثر الصلح الذي تم بتنازل ابن أخيه على بن حيدر — وكان الوضع السياسي في المحلاف السلماني كالآتي :

١ ـــ من وادي ضمد وجنوباً تحت سلطة حمود .

٧ ـــ وادي صبيا تحت سلطة الأميز منصور بن ناصر.

٣ ـــ من صبيا شهالاً وغرباً الى بيش تحت سلطة أحمد بن حسين الفلتي ما عدا قرية الملحا فإنها عائدة لصبيا.

٤ ـــ من بيش شمالاً إلى رجال ألمع تحت سلطة عرار بن شار

## أول سرية يبعثها الأمير حمود:

استصرخ أهل (المَلْحا) حموداً على الفلتي الذي اتفق مع عرار على غزو قريتهم فبعث سرية بقيادة ابن أخيه يحيي بن علي ووزيره حسن بن خالد الحازمي فتقدمت السرية إلى أن شارفت مدينة صبيا وطلبت من أميرها (منصور) الاشتراك في القتال فاعتذر ، فوالت سيرها حتى عسكرت في قرية السلامة السفلي فتحرك الفلتي — الذي كان يقوم بنشاط تجمعه في قرية (أم الحشب) لمقابلتهم وعسكر في موضع يسمى (مشرف) غربي (قرية السلامة العليا) ونشب القتال فانهزم الفلتي متقهقراً إلى (أم الحشب).

#### حركة عوار بن شار:

علم «عرار» بهزيمة الفلقي فسارع على رأس جموعه نحوه ، وهنا سنحت الفرصة لأمير صبيا — الذي كان على غير وفاق مع عمه حمود — فتظاهر بالرغبة في انقاذ الموقف فكتب إلى كل من عرار وقائدي حمود يرجوهما التوقف عن القتال حتى يصل إليها لتسوية الموقف ، فاستجابوا لرجائه .

وفي يوم ١٥ ذي القعدة عام ١٢١٦ خرج منصور من صبيا في زهاء ألف مقاتل وضرب خيامه بين المعسكرين وقام بالاتصالات والتوسط بين الفريقين حتى تمكن من عقد هدنة بينها تقضي برجوع كل فريق إلى جهته ، وعملا بمقتضاها عادت سرية حمود إلى أبي عريش .

أما عرار فبدلاً من أن يعود إلى الدرب تقدم على رأس كوكبة من فرسانه ، واحتل حصن السلامة السفلى ، وهناك اجتمع به منصور بن ناصر وتم بينهما في هذا الاجتماع

العهود والمواثيق، وتقبل الأخير الدعوة الوهابية والبيعة السعودية وتعهد بأن يقوم بالدعوة لها في المجاورين لمنطقته وعلى أثر ذلك عاد كل منهما إلى جهته.

## الأمير منصور بن اناصر:

عاد إلى صبيا بعد اجتماعه بعرار معلناً انضمامه إلى الإمام عبد العزيز بن سعود ونادى بمنع تعاطي التبغ وكان قبل ذلك من أكبر متعاطيه فصمم على تركه وقال: قَبِيْحٌ بنا أن نؤدب الناس على تعاطى التبغ ونحن نتعاطاه.

## الخلاف بين الأمير منصور وعمه الأمير حمود :

علم حمود ابو مسهار بموقف ابن أخيه فثارت ثاثرته وعزم على مبادأته القتال فأشار عليه إخوانه بالتريث ، قائلين له : إنه ابن أخيك ، فعليك أولاً بقتال الفلتي وعرار فإن تم لك التغلب عليهما فنحن نضمن لك طاعته .

#### استعداد منصور:

اتصلت الأنباء بمنصور فأخذ في الاستعداد والأهبة وأجرى القلْمة على أهل منطقته أي عملية احصاء حملة السلاح ، فبلغ عددهم ثلاثة آلاف محارب واستدعى أهل الخيل فاجتمع له ما يريد ، فأمر بالتعبئة وانتظر على قدم الاستعداد وكتب لخليفة عرار مستنجداً فتحرك نحوه على رأس جموعه ورابط في بيش .

#### تقدم حمسود :

تقدم من أبى عريش على رأس خمسهائة محارب وسبعين من الفرسان في آخر شهر ذي الحجة عام ١٢١٦ هـ وفي أثناء الطريق بعث بعض إخوانه إلى (منصور) يطلب منه أن يلزم الحياد ولا يتدخل فها بينه وبين عرار والفلتي ووالى تقدمه حتى عسكر (بالدحل) بضم الدال المشددة وسكون الحاء المهملة بعدها لام ساكنة) موضع بين قريتي السلامتين العليا والسلفى.

#### المعركسة:

وبمجرد أن علم عرار بوصوله الدحل تقدم لمهاجمته ونشب القتال وانتهت المعركة بهزيمة عرار إلى حصن السلامة السفلى ، وعاد حمود الى معكسره أما عرار فقد رحل من حصن السلامة عائداً الى الدرب .

أقام حمود عشرين يوماً في معسكره السابق ، ثم رحل عائداً وعسكر في قرية الباحر ، ومنها قام بمناورة حربية لقصد التأثير على منصور ، وإرهابه بَيد أنَّ هذا قد استعد لما هو أكبر من مناورة ، فلم تسفر عن التأثير المطلوب ، وبعد واسطة ومساع من قرابة الطرفين اتفق منصور بعمه في قرية الباحر وهو في أهبة وحذر ولم تسفر المقابلة عن نتيجة وارتحل حمود إلى أبي عريش في محرم ١٣١٧.

## السرايا السعودية في المخلاف:

على أثر تلك الحركة التي قام بها حمود في شهر ربيع الأول من تلك السنة تحركت عدة سرايا إلى المِخْلاف بقيادة حزام بن عامر العجاني وزبران القحطاني وكان وجهتها قبائل الحسيني وضمد ، الموالية لحمود وعسكرت أولاً في قرية الحجرين واستدعى قائداها كل من عرار والفلتي ومنصور بن ناصر فأقبل كل منهم على رأس أهل طاعته على غاية الاستعداد وهناك عقد مؤتمر لتوحيد وتنسيق خطة الهجوم ، وتحديد الهدف فاتفق الرأي على مهاجمة ضَمَد بصفته في نظرهم مركز النشاط الروحي والعلمي للزيدية في ذلك التاريخ .

زحفت القوات على ضمد ، وبرغم المقاومة الشديدة من أهله والجنود الذين بعثهم حمود ، فقد لحقت بهم الهزيمة الماحقة والقتل المروع وأحرقت المدينة وانتهبت الأموال .

عادت القوات السعودية الى صبيا وهناك تجدد العهد بين كل من عرار ومنصور والفلتي واتّحدا على تأليف جهة مشتركة ضد حمود والموالين له وانصرفت السرايا عائدة إلى نجد .

كتب حمود إلى إمام صنعاء مستنجداً بعد أن وضح له كل ما وقع وما يتخوف منه

مستقبلاً فلم يظفر بسوى المواعيد ورفعت الجهة المشتركة إلى الدرعية عما علموه عن اتصالاته بصنعاء وما يخشونه من وصول الإمدادات إليه فصدرت أوامرها إلى عبد الوهاب بن عامر بالتحرك لإخضاع حمود فاستنفر جميع قبائل عسير وشهران وقحطان كما صدرت الأوامر إلى منصور والفلتي وعرار بالتأهب والاستعداد ، والتقدم الى أبي عريش تحت قيادة عبد الوهاب الذي وصل صبيا في ١٢ رمضان في عشرين ألف مقاتل غير من انضم إليه من أصحاب الزعماء الثلاثة .

ومن صبيا تقدم إلى أبي عريش حتى عسكر قبيُّلها بنحو ميلين وامتد عسكره من غرب المدينة إلى الجبل المعروف (بالجرد).

## استعدادات الدفاع:

استعد الأمير حمود للدفاع فرتب الحصون وأقام الاستحكامات وحشد المقاتلة في الخطوط الأمامية خارج المدينة وفي أطرافها الشهالية ، وعَبَّأَ فرقة من الفرسان رابطت في غرب المدينة لصد غارة الخيل المهاجمة عن اقتحام (محلة الديرة) حيّ الأمير وأسرته من آل خيرات وأناط قيادتها بابج أخيه (علي بن حيدر).

# خطة الهجوم:

أراد عبد الوهاب أن يوجه الهجوم الرئيسي على محلة (الديرة) فإن سقط فام الاستيلاء على المدينة مضمون واتفق معه على هذا الرأي عرار ابن شار الذي قد اتصل به رؤساء تلك المدينة موضحين له أنهم مرغمون على القتال وكان قد بلغ حمود خبر هذا الاتصال فقبض على أولئك الرؤساء وزج بهم في السجون ، بلغ منصور بن ناصر خطة الهجوم فأدركته عاطفة القرابة ودفعه الاشفاق على عمه وذويه ، فسارع إلى (عبد الوهاب) وما زال به حتى تمكن من حمله على تعديل خطته وتوجيه الهجوم على المدينة وتعهد له في حال تسليمها أنه يضمن خضوع عمه وبقية أسرته ، وهكذا اصطلى أهل المدينة بسعير نار المعركة الساحقة وكانوا دريئة للسيف ووقاية للعنصر الاستقراطي المتحكم .

## الهجموم :

عباً عبد الوهاب جيشه وقسمه الى ميمنة وميسرة وقلب ، وجعل الخيل في الطليعة في مقابلة خيل حمود ، وجعل من وراء الخطوط رجالا تسوق الفرق المهاجمة وتحثهم على التقدم بل تدفعهم إلى الهجوم الخاطف.

وقبل فجريوم الجمعة الموافق 10 رمضان عام ١٢١٧ لعلعت أصوات المؤذنين في ذلك المعسكر المترامي الأطراف فدوّت أصواتهم تردد صداها الروايي والآكام ثم صلوا الفجر جاعات وتقدموا صوب المدينة تدزي أصواتهم بالتكبير وتردد شعار الهوم: (يا مالك يوم الدين ، إياك نعبد واياك نستعين) فاكتسحت الخطوط الأمامية واندفعوا نحو (الحصون) واحتدمت المعركة وسالت الدماء جداول ، واستبسل المدافعون استبسالاً يفوق الوصف بيد أن إقدام المهاجمين وارتقاءهم الى الحصول على جثث القتلى سهل كل صعب فسقطت في ايديهم حصناً حصناً ، ونجا من نجا من المدافعين إلى (الديرة) ففت ذلك في عضد المتحصنين داخلها ، وقاموا على حمود يرجونه طلب الأمان والتسليم فامتنع وعدّه منهم ضعفاً ، عند ذلك أرسل على بن حيدر وأبو طالب بن أحمد وغيرهم مندوباً يطلب لهم الأمان فأرسل لهم عبد الوهاب رجلاً من أصحابه ليتولى حايتهم مندوباً يطلب لهم الأمان فأرسل لهم عبد الوهاب رجلاً من أصحابه ليتولى حايتهم ميوسوله صاح بأعلى صوته : (أحبركم وأنا فلان أن على بن حيدر قد دخل مع المسلمين) فكفوا الحرب عن داره .

اسقط في يد حمود وساوره الوهم بأنه ربما يكون تسليم علي بن حيدر ما يهيىء له تولية الإمارة فسارع بإرسال مندوب يطلب الأمان فأعطي له ، وبذلك انتهت المعركة بالتسليم والخضوع .

في يوم الأحد الموافق ١٧ من ذلك الشهر سار حمود من بيته إلى المعسكر السعودي ودخل على عبد الوهاب فلم يحفل به في بادىء الأمر ، فكاد أن يعود من حيث أتى بيد أنه تمالك نفسه ومد يده للمعاهدة على دين الإسلام والتبرّي من كل دين سواه وعلى السمع والطاعة للإمام عبد العزيز بن سعود ، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه والقيام بالدعوة ، فبعد ذلك أقبل عليه عبد الوهاب وتلطف معه في الحديث ، وانصرف حمود عائداً إلى بيته .

## الرحيسل وإنابسة من يقموم بالإمارة :

أخذكل من القادة المرافقين لعبد الوهاب يتقدم باقتراحه حول من ينوب على إمارة الهلاف فكان رأي منصور أن يتولاها (علي بن حيدر) وعرار والفلتي يقترحان إعادتها إلى (حمود) وبعضهم أشار بتولية (يحيي بن محمد) الذي سبق أن أعطى العهد لحزام بن عامر العجاني ، وأخيراً ترجح لعبد الوهاب أن يعيدها (لحمود) صاحبها الأول فاستدعاه إلى المعسكر وبحضور القادة وكبار أسرة (آل خيرات) استدناه وطلب منه العهد على القيام بأمور الإمارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والسير على كتاب الله وسنة رسوله ، وقتال من وراءه من أهل اليمن ومبايعة إمام (صنعاء) وقال له : إن شرط تثبيت إمارته يتوقف نهائياً على موافقة الإمام (عبد العزيز ابن سعود) وطلب من الحضور السمع والطاعة له واعتباره أميراً عليهم ، وفي يوم الخميس ٢٩ شوال ١٢١٧ ، ارتحل من أبي عريش عائداً فر الدرب ومنه تقدم إلى الحجاز .

## الأمير حمود بن محمله:

بعد رحيل القائد السعودي خرج في حركة تأديبية لجهة بني الْحُرَّثِ فأخذ مهم الرهائن وبعد تجوله في تلك الأنحاء سير (سرية) من الحيل بقيادة ابن أخيه على بن حيدر إلى اليمن ، وكان حمود وهو المحارب المعروف المجرب والشجاع المشهور ، قد استفاد من أساليب وتكتيك وخطط الدعوة الوهابية وحركاتها الهجومية ما سهل له سبيل الاستيلاء على الكثير من أنحاء اليمن باسم الإمام عبد العزيز بن سعود .

بعد رحيل عبد الوهاب الذي على أمر تثبت إمارة حمود بموافقة ابن سعود ظل حمود متخوفاً وأخيراً بعث وفداً إلى الدرعية برئاسة الحسن بن بشير وأصحبه بكتاب يتضمن قبوله للدعوة واخلاصه في الطاعة وان الله قد شرح صدره لتقبل الدعوة الخ ، وأوعز الى رسوله بأنه إذا رأى الفرصة سانحة أن يرجو الإمام فصل إمارته عن عبد الوهاب وربطه بالدرعية مباشرة ، وقد عاد رسوله يجمل رسالة شفهية من الإمام تتضمن الثقة به والتعويل عليه وعلى أثرها شمر واجتهد في غزو اليمن لينال الحظوة لدى الإمام .

كانت هيبة السعوديية قد سرت في أرجاء اليمن بل الجزيرة العربية وهيّأت النفوس لتقبل الدخول في طاعتها وفي شهر ذي القعدة من تلك السنة تقدمت تلك السرية إلى الجهات الجنوبية تعرض على الناس الدخول في الطاعة ، فن قبل أخذ منه العهد ومن أبى وامتنع أعلنته الحرب ، وما وراءه من غارات السرايا السعودية ، وبتلك السرية التي قوامها ثلاثون فارساً دخل بنو مروان على قوة شوكتهم في الطاعة فأخذ منها العهد ومقاتلة من وراءهم ثم أمّرت عليهم شخصاً منهم يسمى على بن أحمد معوز ، واستصحبت مجاهديهم وتقدمت تلك السرية صوب الجنوب فأقبلت إليها قبائل بني واستصحبت مجاهديهم وتقدمت تلك السرية صوب الجنوب فأقبلت إليها قبائل بني حسن وعبس تعلن الطاعة فولت عليهم شخصاً من آل ثواب ووالت تقدمها .

وهنا ملاحظة يجب الإشارة إليها ، وهي أن قبول تلك الدعوة تجعل القبيلة تشعر بأهمية مكانتها ومشاركتها الفعلية في الحكم فأميرها منها وعليها أن تقوم بإحياء رسوم الدين عملياً من أداء الفروض جماعة وتأديب المتواني والمتخلف فتهذب بذلك طباعها وتلين بالتقوى قلوبها وتتوحد عقيدتها وتتقارب ميولها وتتجه الى خالقها في الشدة والرخا غير متوسلة بواسطة فالنافع والضار هو المولى تعالى ، فتزول الفوارق الطبقية ويصبح لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى ويصبح الفرد لبنة في البناء القومي والصرح الاجتاعي ، وتقرأ عليهم مبادىء التوحيد في المساجد بصورة سهلة مبسطة وبمشاركته في الجهاد تتنبه فيه العزة ومعاني الكرامة — وقد اعتادت الإمارات السابقة أن تستعين بمرتزقين لتوطيد فيه العزة ومعاني الكرامة — وقد اعتادت الإمارات السابقة أن تستعين بمرتزقين لتوطيد سلطانها كما مر بك — لأنها لا تعول أو لا تثق بأبناء إمارتها .

وهكذا تم لتلك السرية ضم تلك البلاد وإدخالها في الطاعة إلى أن بلغت الواعظات، وبعدها أخذ قائدها في العمل على دعوة قبائل وادي مور، حتى إذا اطمأن إلى صدق استجابتهم، كتب إلى عاملهم يطلب منه التسليم — وشعر العامل بحراجة موقفه، فليس لديه القوة الكافية للمقاومة، وقد لمس جنوح القبائل إلى الدعوة ومرجعه في صنعاء في شغل شاغل عنه، فاضطر إلى مغادرة مركزه إلى عامل اللحية الأمير صالح بن عبد الملك، وبذلك انضم وادي مور إلى حمود، كما أن اللحية نفسه غادرها عاملها ناجياً إلى الحديده فكتب الأهالي إلى قائد السرية بالواقع ويطلبونه إرسال من عليها من طرفه.

وصلت البشائر إلى الأمير حمود بدخول وادي مَوْرِ في الطاعة وقبول الدعوة فسارع بالتحرك وفي اليوم الذي وصل فيه مور وصل كتاب أهل اللحية بفرار عاملها وطلب إرسال نائب لاستلامها فتقدم بنفسه ودخلها وطالب تجارها أموالاً جزيلة بحجة إرسالها للإمام عبد العزيز بن سعود فاضطروا إلى دفعها له مرغمين ، وبعد أن أقام بها اسبوعاً أسند إمارتها الى محمد بن قيراط ورحل عائداً إلى مور ومنها بعث ابن أخيه يحيي بن حيدر غازياً إلى جهة الحديدة في آخر الحجة ١٢١٧ ، أقبلت إليه رؤساء عشائر تهامة من (صليل) إلى القحرية معاهدين على دين الإسلام والتبري من كل دين سواه وعلى السمع والطاعة للإمام عبد العزيز وهكذا أصبح أمر تلك الجهات عائداً إليه إلى بيت الفقيه وبعد أن انتهى من ضمها وذلك في أول المحرم ١٢١٨ عاد إلى أبي عريش ومنها خرج الى قرية الجنة من قرى وادي خلب كان اختطها عمه الحسن ابن أحمد وبني بها معقلاً منيعاً ، وفي أثناء إقامته بها تواردت عليه السرايا السعودية من قحطان والدواسر والعجان وشهران يطلبون منه مصاحبته لغزو اليمن.

#### الغـنزو :

سار حمود على رأس السرايا السعودية لليمن وكانت الأمنية التي تداعب فؤاده هي الاستيلاء على مدينة الحديدة فوالى تقدمه حتى خيم على أطرافها وكتب إلى عاملها صالح بن يحيي العلقي ، وقاضيها محمد بن أحمد مشحم ، يدعوهما الى الدخول في الدعوة والحضوع للطاعة فعاد الرسول إليه بدون جواب .

وعلى الأثر خرج العامل لقتاله فقابله على رأس السعوديين فولى العامل مهزوماً والتجأ الى قلعة (الصديقية) أعظم معاقل المدينة المجهز بالمدافع ، وحالا صبت نيران مدافعها على المهاجمين فأرغمتهم على التراجع وأصيب حمود بمسار قذيفة في صفحة عنقه فطلبت منه السرايا العودة والاتجاه الى جهة أخرى ، فتقدم بهم عن طريق الساحل إلى (غلافقة) ثم إلى (المجيليس) إلى أن بلغوا قرية (التحيتا) من قرى زَبيد فانتهبوا مواشيها وعاد بهم إلى المخلاف السلماني بالطريق العليا .

## المطالبة بالانفصال عن إدارة عسير:

كانكما مربك غير راض عن ارتباطه بعبد الوهاب بن عامر ، وكانت ترد إليه رسل ابن عامر وتقابله بشيء من الاعتداد ، وعدم الخضوع الذي قد ألفة منذ إمارته الأولى من أهل جهته وكان عدا ذلك واسع المطامع ، يرى في هذا الارتباط ما يحد من آماله ويقف في سبل أغراضه فاستدعى ابن أخيه منصور ابن ناصر أمير صبيا ، فوصل إليه وهنالك تبادل معه الرأي حول رغبته في مراجعة الإمام عبد العزيز بن سعود ، في فصل المخلاف عن عسير ، وحبدا له أن يسعى في المراجعة لنفسه هو أيضاً في الفصل من عسير ، وأن يرتبطا معا بالمدرعية مباشرة ، وبعد المشاورة تما الاتفاق على بعث وفد مؤلف من الوزير الحسن بن خالد ، وأحمد بن حيدر ، يرافقها منصور عن نفسه للسعي في المطالبة في الانفصال عن عسير أو بالأحرى عن عبد الوهاب وفي تلك الأثناء وردت في المطالبة في الانفصال عن عسير أو بالأحرى عن عبد الوهاب وفي تلك الأثناء وردت الأنباء بوفاة الإمام وتولى ابنه سعود فتقرر أن يكون مهمة الوفد التعزية في الإمام الراحل وتهنئة الإمام الجديد في الظاهر ، ثم السعي بعد ذلك في المهمة الحقيقية وأرفقهم بجليل الهدايا ونفيس التحف ، ومما أوصى به وفده .

١ ـــ درس الحالة ومعرفة حقيقة الوضع في العهد الجديد وما يجب عمله للتقرب
 من سياسة الدرعية

٢ --- السعي في فصله عن إدارة عبد الوهاب وارتباطه مباشرة بالإمام وأن يتعهد باسمه مقابل ذلك .

- (أ) بدفع الخراج المعتاد السنوي .
- (ب) بجهاد اليمن ونشر الدعوة بربوعه.

واحتياطاً لئلا يتسرب الشك إلى قلب عبد الوهاب ، في الحقيقة السرية لمهمة الوفد فيعمل على تأخيره أو احباط خطته كتب إليه مقدماً يحيطه بأنه عازم على إرسال وفد إلى الدرعية للتعزية وتجديد البيعة وبالطبع لم يسع عبد الوهاب إلا السماح له .

وصل الوفد إلى الدرعية فاستقبله الإمام استقبالاً حسناً وبعد تقديم التعزية وتجديد البيعة أخذ في العمل حول مهمته الرئيسية واتصل بأبناء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب

وهم حسين وعبدالله وعلى وتقدم إليهم بما يحمله من الهدايا باسمهم وشرح لهم موقف حمود من مناصرة الدعوة والعمل على تفانيه في نشرها مستدراً بذلك عطفهم وراجياً مساعدتهم في فصله عن عبد الوهاب وارتباطه بالدرعية وسعى الوفد السعي الحثيث إلى أن تمكن من موافقة الإمام على الفصل كالآتي :

١ -- فصل إمارة المحلاف عن عبد الوهاب وربطها بالدرعية مباشرة .
 ٢ -- فصل إمارة صبيا عن عبد الوهاب وربطها إدارياً بالدرعية ما عدا أمر الجهاد فهو مرتبط بعبد الوهاب .

عاد الوفد إلى حمود يحمل الموافقة بالانفصال عن عبد الوهاب والارتباط بالدرعية فكان ذلك صدمة لعبد الوهاب ومن تلك الساعة أخذت المنافسة تحتدم وتتحول إلى مؤامرة ودسائس وتشكل من الحرب الباردة اجتذاب الأنصار وحشد القوى استعداداً للساعة الحاسمة.

وفي شهر رمضان ١٢١٧ حشد الجيوش لغزو قبيلة (بني حريص) وهي قبيلة في شرق العارضة معروفة إلى الآن بهذا الاسم لا قبيلة حريص امحشر التي في جهة هروب . وجعل مركز التجمع بأعلا وادى جازان وأسند القيادة إلى ابن أخيه علي ابن ناصر وبعد أن استكمل الحشد تقدمت الجنود إلى جهة تلك القبيلة ووقع مناوشات وصل على أثرها عرفاء تلك القبيلة مستسلمين وانتهى الأمر بدخولهم في الطاعة .

وصلت الأخبار إلى حمود باستيلاء عامل الحديدة صالح بن يجيي العاف على قلعة الزيدية فأرسل في الحال قوة لاستخلاصها بقيادة ابن أخيه على ابن حيدر ثم سار بنفسه في عام ١٢١٩ وتمكن من هزيمة واستخلاص قلعة (الزيدية) منه وعقد بينهم صلح تقرر بموجبه أن يكون من (سهام) وشهالاً تحت سلطة حمود منه وجنوباً تحت سلطة (إمام صنعاء) وبذلك عاد صالح ابن يجيي إلى مركزه في (الحديدة) وعاد الآخر إلى أبي عريش.

في عام ١٣٢٠ صدرت الأوامر من الإمام سعود على أمير صبيا منصور ابن ناصر ، وعرار بن شار أمير بني شعبة بالنفير إلى الحجاز ، مع عبد الوهاب ابن عامر فسار منصور على رأس مجاهديه وبعث عرار أخاه عيسى بن شار على مجاهدي بني شعبة ولم يلحق الأخير بعبد الوهاب إلا بعد وصوله الى الليث وكأنَّ عبد الوهاب قد شعر بميل عرار إلى صفَّ حصمه أو منافسه حمود فاتحذ من تأخرهم هذا حجة للنكاية بعرار فوبخ عيس بن شار ورؤساء أصحابه وقد توفق في هذه الغزوة ضد أمير مكة وعندما بلغ حلي في عودته أخذ خيل بني شعبة عقاباً لهم على ذلك التأخر ، وكان عمله هذا من أقوى الأسباب لما وقع بينه وبين عرار كما سنوضحه.

عاد مجاهدو بني شعبة أن أخذت خيلهم فأنف عرار بما صار على عشائره ويظهر أن حموداً قد شجعه على الانفصال عن عبد الوهاب وتعهد له بالمساعدة وأوضح له أنه لا يقل أهمية في نظر الإمام عن عبد الوهاب وحثه على العمل لذلك ، وقد دفع حمود إلى هذا أنه لا يأمن من تغلب عبد الوهاب عليه لمكانته وسابق مواقفه وإخلاصه ، وما ناله مؤخراً من النصر في غزوة الحجاز مما قد يجعل الإمام سعودا يرى في إعادة ربط المخلاف به مكافأة لإخلاصه وتمكيناً لضمان طاعة حمود الذي فيا سبق كان من حزب إمام صنعاء لهذا نرى عراراً يجاهر بأنفته من الارتباط بعبد الوهاب وعلى أثر ذلك توترت العلاقات بينها ويظهر أن أخذ عبد الوهاب لخيل مجاهدي بني شعبة عدا ما فيه من النيل العلاقات بينها ويظهر أن أخذ عبد الوهاب لخيل مجاهدي بني شعبة عدا ما فيه من النيل والاهانة المواجهة لعرار كان أيضاً يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك وهو الاستيلاء على معدات عرار الحربية مقدماً .

وعلى كل فقد اتصل عرار برؤساء قبائل رجال ألمع واتفق معهم على الثورة ضد عبد الوهاب خاصة وكان المقصد من وراء تلك الحركة أن يناوىء سلطته حتى تصل الأخبار بسعود فيرسل من ينظر في الأمر وهناك تسنح الفرصة في رفع استصراخهم وتظلمهم من عبد الوهاب وطلب رفعه عنهم أو على الأقل فصلهم عنه وجعل عرار أميراً منفصلاً على رجاله وبني شعبه مرتبطاً بالدرعية أسوة بجمود.

وكان واسطة الاتصال بين عرار وحمود أمير صبيا منصور بن ناصر وقد سرا بهذه الخطوة من عرار بيد أنه عراراً ظل متخوفاً من الخطوة الثانية ، فتوجه إلى أبي عريش لمعرفة مدى المعاونة والمقاومة لمعرفة مدى المعاونة والمساعدة من حمود ، فطمنه هذا وعاهده على المعاونة والمقاومة

وتأليف جبهة موحدة تقف في وجه عبد الوهاب ان حزب الأمر ، فعاد عرار إلى جهته ولديه بعض الاطمئنان .

لم تخف هذه المحالفات والمؤامرات على عبد الوهاب فرفع بالواقع للدرعية وسار بعد ذلك لمهاجمة رجال ألمع التي سارعت في الكتابة لعرار تستعجله الوصول لنجدتها .

سارع عرار إلى رجال ألمع على رأس من أطاعه من بني شعبة بعد أن كتب إلى حليفه حمود يستمده حسب الاتفاق ورفع إلى الدرعية راجياً إرسال وفد للنظر والتحقيق في ما يدعيه من تعديات عبد الوهاب وكان يؤمل أن في استطاعته المقاومة إلى أن يصل الوفد بوصوله إلى رجال تقدم منها إلى الشعبين فلم يصل إلى أطرافها إلا وقد قبض رجال عبد الوهاب على زمام الأمر فيها وقام المطاوعة والفقهاء في الأسواق منددين بعرار معلنين أنه ممن يسعى في الأرض فساداً ، فعاد إلى رجال ألمع فوجد أن الدعاية قد سبقته والرعب قد عم أهلها فانسحب عائداً إلى الدرب بصحبته بعض رؤساء رجال ألمع ممن يخاف على نفسه من المؤاخذة والعقاب .

علم عبد الوهاب بفشل عرار وانسحابه فتقدم إليه على رأس عشرة آلاف مقاتل سالكاً طريق عقبة مناظر ، ووالى تقدمه حتى انتهى إلى مسيل وادي عِنُود فسار في مجراه إلى أن وصل إلى موضع يسمى الجنين — تثنية جنب — وجعل جبل عكاد على يساره وطرح في الجنبين المار ذكرها .

# عبرار ينسحب من البدرب:

أدرك عرار أن لا طاقة له بالمقاومة فارتحل بأهله وحاشيته وخيله ، وما استطاع حمله وبرفقته خمسمئة من أهل رجال ألمع قاصداً حليفه حموداً ، وتقدمت طلائع عبد الوهاب على قرية الدرب فألفتها خالية وعلى أثر ذلك دخلها الجيش فهدم الحصون وأحرق الدور وأستولى على كل ما وجده وأقبل إليه قبائل بني شعبة والشقيق وعتود فأخذ منهم السلاح وأمنهم وجعل عليهم أميراً من قبله .

## عزم عبد الوهاب على غزو المخلاف السلياني ثانية :

عزم على غزو إمارة حمود فبدأ بتجهيز السفن من الشقيق لغزو اللُّحيَّة وفي أثناء ذلك أقبل وفد من الدرعية للنظر في الحلاف فتوقف :

#### الوفسد :

وصل الوفد واتفق أولاً بعبد الوهاب وسلمه أمر الإمام سعود وأمره حالا بالرحيل إلى عسير ومنه تأهب عسير وتسريح الجند والتوجه إلى الدرعية فصدع بالأمر وعاد إلى عسير ومنه تأهب للرحيل إلى الدرعية .

ووالى الوفد سيره إلى أن وصل صبيا فقابل أميرها منصور بن ناصر ـــ الذي تلقاه بغاية الحفاوة والتكريم ، فسلموه أمر سعود بمثل ما صدر إلى عبد الوهاب فتلقى الأمر بالامتثال والقبول وسار الوفد إلى أبي عريش .

# الوف في أبي عريش:

وصل الوفد فقابله حمود بالحفاوة والإكرام — وكان سَخياً بالمال في تلك المواقف فغمر الوفد بالإكرام وحسن المقابلة وجميل الانعام ، ثم تخابر مع الوفد بشأن مهمته فسلموه الأمر الذي يقضي بتوجهه إلى الدرعية ومعه عرار بن شار ، فلم يسعه إلا التظاهر بالامتثال والقبول — وقد عظم عليه الأمر وتحرج الموقف — وراح يعمل جاهداً على استمالة الوفد بشتّى الطرق ، محاولاً إقناعه بضرورة بقائه متعللاً باضطراب الأمور والتخوف من استرجاع إمام صنعاء للبلاد الجنوبية التي استولى عليها منه باسم الإمام سعود ، ومظهراً له استعداده ببعث ابنه أحمد مع عرار ، بدلاً عنه إلى الدرعية فوافقه الوفد فتنفس نسبياً.

#### سفر الوفيد:

استصحب الوفد أحمد بن حمود والوزير حسن بن خالد وعرار بن شار وسار إلى صبيا واستصحب أميرها وتوجه إلى الدرعية .

#### الحاكمة:

وصل الوفد ومن برفقته إلى الدرعية ، فأمر الإمام سعود بانزال أحمد بن حمود وحسن بن خالد ومنصور بن ناصر في دار الضيافة وأمر باكرامهم ـــ وكان هناك ينتظرهم عبد الوهاب للمحاكمة .

بدأت المحاكمة بين عبد الوهاب من جهة وعرار وأحمد بن حمود ومنصور ابن ناصر من جهة أخرى ، فاتهم الأول عراراً بإثارة الفتنة واتهم الآخرين بمؤازرته وتحريضه ، وأيد دعواه بإبراز وثائق خطية صادرة من حمود ومنصور بن ناصر إلى عرار ، وانتهت القضية بإدانة عرار في الدرجة الأولى فاكتفى الإمام بابقاء عرار لديه والعفو عن الآخرين والسياح لهم بإبقائهم على إمارتيها على أن يرسل معهم عال من قبله يشرفون على الإدارة في منطقة حمود ، وأن يتولى أولئك العال استحصال الخراج ، وأن يسلموا منه مبلغاً معيناً لحمود ويرسل الباقي إلى الدرعية واشترط على وفد حمود .

١ ـــ عدن استخدام رجال همدان إلا إذا دخلوا في الدعوة واستعدوا بإجابة داعي الجهاد .

٢ ــ أن لا يصالح عمال إمام صنعاء ولا يعقد لهم هدنة .

٣ ــ أن يصرف لأمير صبيا مبلغاً من خراج اللحَّيَّة :

أما منصور فقد أعاده لإمارة صبيا كعادته على أن يرتبط في شئون الجهاد بعبد الوهاب كماكان سابقاً بيد أن عمه حمود لم يف له بالشرط الأخير مما أوجب الخصومة بينها كما ستقرأها مفصلاً.

#### حمود بعد رحيل الوفد:

بعد رحيل الوفد — كما مر بك قبله — توجه حمود إلى اليمن وكان عامله على حِجة قد أُلحَّ عليه في إرسال النجدة ، موضحاً أن الإمام قد جرد جيشاً قويًّا لاستعادتها فسار إلى مَوْر ومنه سَيَّرَ قوة إلى الصلبة موضع قريب من حَجَّة — فتمكنت من شق الطريق لعامله المحصور فانسحب من حجة على رأس الحامية بسلام .

وفي عام ١٢٢٠ ابتدأ في إقامة الحدود الشرعية ـــ ونرى أن في إقامتها من قطع يد السارق وقتل القاتل وجلد الزاني المحصن ، ما يشعرنا برغبة في التقرب من السعوديين الحريصين على إقامتها ، كما يوضح لنا أن تسجيل مؤرخي ذلك العهد لها دليل على عدم إقامتها قبل ذلك التاريخ ، وكان لإقامتها هيبة قطعت دابر الإفساد ووطدت دعائم الأمن في انحاء إمارته ، وبعد أن استنقذ عامله عاد إلى قلعة مُوْر ينتظر ما تسفر عنه نتيجة مهمة وفده الى الدرعية .

في أثناء تلك المدة انهى أمد الهدنة المعقودة بينه وبين عامل الحديدة صالح بن يحيى العلني الذي استدعى جماعة من بام كجنود مرتزقة فوصلته الكتب من الشيخ على بن حميدة رئيس قبائل القحرية بأن صالحاً عازم على مهاجمة معقل القحرية فبعث إليه بقوة من رجاله ووعده بالوصول بنفسه بعد ذلك.

# الحرب بينه وبين صالح العلني :

ولّى صالح بن أخيه قيادة الجنود المرتزقة من يام وسيرهم لمهاجمة معقل الرئيس على حميدة وفي أثناء تسيير تلك الحملة توفي على حميدة فسار الأمير حمود بنفسه من مور إلى القحرية في أوائل شهر رمضان من تلك السنة.

#### المعركسة :

وبالقرب من مدينة باجل التحمت المعركة بينه وبين جند عامل الحديدة صالح وقبائل من يام — فانهزمت يام بيد أنَّ فريقاً منهم لم يشترك في المعركة أغار على ساقة حمود واستولى على خزانته وجميع الذخيرة والمؤن والرقيق .

### الخسداع :

كان الأمير حمود يراسل الياميين المتجندين مع صالح — عاملاً على استالتهم لجانبه ، وكان صالح بدوره يعمل جاهداً على استالة جند حمود — الذين هم من قبائل بُكيل — وأخيراً تمكن صالح من استالة بُكيل ، وفعلاً انضموا إلى معسكره .

وقامت يام كنتيجة لمساعي الأمير حمود بالشغب على صالح ، والإلحاح في مطالبته بأعطيتهم ، وأخيراً اتفق معهم على أن يسلمهم أعطيتهم على أن يتوسطوا بينه وبين الأمير حمود على هدخة لعام واحد ، فقاموا بذلك وأعادوا إليه ابن أخيه واستلموا أعطيتهم وتوجهوا إلى نجران .

## تعمير حصن باجل :

أقام الأمير حمود في باجل إلى أن تم تعمير حصن باجل ورتب أمورها ، وفي أثناء ذلك وصله الوفد الذي بعثه إلى الدرعية لقضية المحاكمة يرافقه نواب الإمام سعود الذين بعثهم للإشراف على الإدارة واستحصال الحزاج .

# عمال الإمام سعود في تهامة اليمن:

استقبلهم الأمير حمود أحسن استقبال وأظهر استعداده لانفاذ كافة أوامر سعود ووزع العال ومأموري الخراج في اللحية وغيرها ، وبعث جاعة لاستحصال زكوات المواشي ، وعدا ذلك فقد أجزل لهم الصلات مما دفعهم إلى الرفع لسعود بصدق ولاته وقيامه بانفاذ الأوامر ، ووفائه بكافة الشروط التي اشترطها وتعهد بتنفيذها نيابة عنه وفده مقابل اقراره على الإمارة ، وعند اطلاعه على مرفوعات الوفد اطمأن وأخذ في العمل على توسيع رقعة إمارته ضارباً بالصلح المبرم بينه وبين صالح العلني عرض الحائط ، وبعد أن وصل إلى تحقيق بعض رغباته في التوسع جدد الصلح مع صالح وعاد راجعاً إلى أبي عريش بعد أن أناط أمر القبائل برؤسائهم المحليين كالآتي :

- ١ ــ على إمارة القحرية ابن علي بن حميدة.
  - ٧ ــ على إمارة العبوس محمد جاعي.
  - ٣ ــ على إمارة الرماة علي بن محمد الرامي .

وبعد وصوله مور رغب في الإقامة واستصلح مساحة واسعة من الأرض وساق إليها المياه ، وفي نفس تلك السنة أي ١٢٢٠ اختط مدينة الزهرة وأمر الناس بسكناها وشيّد على المعقلاً حصيناً .

### صالح العلني عامل الحديدة:

في المحرم عام ١٩٢١ وصله كتاب من غالب أمير مكة — ويظهر أنه على صلة صداقة به قبل ذلك — يذكر له دخوله في طاعة السعوديين ويلمح له أنه يرى من مصلحته أن ينضم إلى السعوديين ، ويشير عليه أن يتصل بعبد الوهاب ابن عامر — وكان صالح في تلك الأثناء قد شعر بسخط إمام صنعاء عليه وعزمه على مصادرة أمواله — فكتب صالح لمرجعه بأن مهام مركزه تحتم عليه الحروج من الحديدة إلى بيت الفقيه لتفقد أحوالها وإصلاح أمور قبائلها — وكأن غالباً كان على اتفاق مع عبد الوهاب فيا كتبه صالح ، فما وصل هذا إلى بيت الفقيه حتى وردته كتب عبد الوهاب يطالبه بالدخول في الطاعة كما دخل أمير مكة ويحذره وبنذره من التواني والتخلف ، وأنه قد أمر عال الإمام سعود في اللحية بالوصول اليه كما أمر السرايا السعودية أن تتصل به وتتبع أوامره ، عند ذلك سارع الى الدخول في الطاعة وكتب بذلك لعبد الوهاب وألحقه بآخر يستمده لغزو المواله حزوا أمواله وأولاده بها — وكان قد وصله مشايخ بادية زبيد ، يطلبون منه إرسال عال إلى جههم باسم الإمام سعود ، وتعهدوا بقبض عامل إمام صنعاء وتسليمه للسعوديين فأرسل معهم من لديه من الجود السعوديين .

علم أهل مدينة زَبيد بالواقع ، وتقدم السرية السعودية إليهم ، فانحازوا إلى القلعة وتركوا المدينة فاستولى عليها السعوديون ، ونهبوا ما وجدوه وعادوا إلى صالح ـــ بعد أن أبقوا حامية في قرية التحيتا .

رفع صالح بالواقع لعبد الوهاب واسْتمَدَّه بإرسال الجنود فصادف اشتغاله بغزو نجران الذي عاد منه بالهزيمة فوعده بإرسال الجنود ، وذلك في شهر رجب عام ١٢٢١ .

# الأمير حمود بن محمد الخبراتي:

أما حمود فكان مشتغلاً في حرب شيخ قبيلة صليل الكلفود ، وكان الوضع السياسي في تهامة :

- ١ ــ من أبي عريش إلى بلاد صليل تحت إمارة حمود بن محمد .
  - ٢ ــ بيت الفقيه إلى التحتيا تحت إدارة صالح بن يحيي العلني.
    - ٣ ــ الحديدة إلى باجل تحت طاعة إمام صنعاء؟

اغتنم الأمير حمود الفرصة — وكانت المنافسة بينه وبين صالح بن يجيي العلني على أشدها — فأرسل سرية للاستيلاء على الحديدة — وكانت ضمن المنطقة التي صدرت الأوامر السعودية بإناطة أمر الدعوة في أرجائها إلى صالح بن يحيي العلني — فاستنكر ذلك عامل سعود ، فأجابهم حمود أنَّ المسلمين يد على من سواهم وأنه هو وصالح في طاعة الإمام سعود .

نظر صالح إلى هذا التصرف من حمود بعين الريبة ـــ لأن الحديدة ضمن المنطقة التي خصصت لعمله حسب الاتفاق المبرم بينه وبين عبد الوهاب الذي بموجبه تخلى عن طاعة إمام صنعاء ، وانضوى على أساسها تحت الراية السعودية .

في ذلك التاريخ وصل وفد من عبد الوهاب إلى صالح ، يحمل كتاباً وهدية ، ومهمته الحقيقية التعرف على أحواله ومعرفة مدى إخلاصه وصدق ولائه ، مر الوفد بحكم اتجاه سيره على حمود ، فتلقاه بالحفاوة والتكريم والصلاة الجزيلة واستعرض لهم ما قام به من الأعال في نشر الدعوة وما ضمه من البلاد الى طاعة الإمام سعود وما يزمع على عمله في مستقبله ، ومن ضمن ذلك أنه بعث سرية إلى الحديدة لإنقاذ أموال وأبناء صالح بن يجبي العلني والاستبلاء عليها ، وأنه عند الاستبلاء عليها سوف يرفع للإمام فإن أناط أمرها به أو بصالح فالأمر له ، وبالطبع انه منطق عليه مسحة من الاقتاع فلم ير الوفد في عمله ما يوجب الانتقاد ، وكإظهار لما هو عليه من القوة والاخلاص بعث في البوت نفسه وتحت أنظار الوفد سرية بطريق البحر لمساعدة صالح وحاية حصن البريهمي من أي قوة لإمام صنعاء تحاول مهاجمة صالح في بيت الفقيه — قبل وصول الإمدادات إليه من عبد الوهاب … إلا أنه بعد ذلك وصلت الإمدادات من عبد الوهاب لصالح فاستتب له الأمر نسبياً .

#### الاستيلاء على مدينـة الحديــدة :

انتهى حمود من إخضاع قبيلة صليل ، وقام ببناء حصن في القناوص ، وترك به حامية وسار إلى أن عسكر في ظاهر قرية القطيع من الشرق — ليقطع امدادات إمام صنعاء عن حاميته في مدينة الحديدة المحاصرة من قبل سريته الأولى — وكتب من معسكره إلى عال الإمام سعود يستحثهم في الوصول بجميع من في تهامة من غزاة الدواسر وقحطان ، ورجا منهم أن يطلبوا من الجنود العسيريين المرابطين في الدريهمي الانضهام الى قواته ، فاستجاب الجميع لندائه ، وبذلك اشتد زنده وقويت شوكته ، وكان جواسيسه يوافونه أولاً بأول عن تحركات قوات إمام صنعاء القادمة لنجدة حامية الحديدة ، فلم تدن إلى تهامة إلا وهو على غاية الأهبة لملاقاتها ، والدراية التامة والمعلومات الوافية بكل ما يهمه عنها من الوجهة الحربية ، فهزمها شر هزيمة وأعادها مدحورة على الأعقاب ، وهناك تفرغ لأمر الاستيلاء على الحديدة ، فبعث أغلب الجنود لشد أزر القوات المحاصرة لها وتضييق الحناق على حاميها المحصورة حتى أرغمت على التسليم فاستلم المدينة قائده للسعودية واستدعى عال الإمام سعود لحصر الأموال وأعلن أنه استولى عليها باسم الإمام سعود .

ومن ثم أخذ في العمل الجاد في ضم ما هو داخل بعهد صالح بن يحيي العلني وإنقاذاً لخطته تلك بعث أحد أقربائه محمد بن علي فارس على قوة من أهل نجد والدواسر وأمره بأن يتظاهر بأنه مدد ونجدة بمساعدة صالح العلني على أهل زبيد \_ وزوده بكتب إلى مشائخ الزرانيق والقرشيين وأهل التربية يطلب منهم أن يعاهدوا قائده على السمع والطاعة والدخول في الدعوة السعودية وتعهد لهم بأن يولي كل شيخ منهم على إمارة جهته \_ في حال أن القوم قد عاهدوا صالحاً على السمع والطاعة والدخول في الدعوة السعودية \_ فنهم من استجاب لقائد حمود ، ومنهم من تردد ، علم صالح فتقدم على رأس من لديه من عسير وقحطان مسرعاً للاستيلاء على زبيد ، قبل أن تسبقه عليها قوات رأس من لديه من عسير وقحطان مسرعاً للاستيلاء على زبيد ، قبل أن تسبقه عليها قوات حمود ، فلم يصل إلى ضواحيها إلا وقائد منافسه يباريه من الجهة الأخرى فسارع بالهجوم على قلعة زبيد الذي تحصن بها عامل إمام صنعاء ، فاتصل هذا العامل بقائد حمود ،

وفاوضه في أمر تسليمه القلعة على شرط أن يحتفظ بأمواله والأموال الحكومية فرفع القائد إلى حمود فوردته الموافقة مع مدد من الجنود لطرد صالح وإرغامه على الانسحاب من الميدان ، فصدع القائد بالأمر ، واستعد بالهجوم على قوات صالح ومباشرة طردها فحجز عال الإمام سعود بين الطرفين وأشاروا على صالح بالرجوع والرفع إلى عبد الوهاب فرجع إلى بيت الفقيه .

وصلت كتب صالح إلى عبد الوهاب بن عامر ، وصادفت عزمه للحج وبعد أن أتم نسكه عرضها على الإمام سعود وأدلى برأيه للإمام نحو ما يراه من ضرورة تأييد صالح ليكون في ذلك حفظ لكفة التوازن في تهامة بخلق منافس لحمود حتى لا يخلو له الميدان ، موضحاً ما يخشاه من مطامع حمود وما يلمسه من عدم إخلاصه ، فأمر الإمام بإرسال طامي بن شعيب على رأس وفد إلى اليمن لدراسة الموقف وتسوية الخلاف.

اتصل ذلك بعلم الأمير حمود فسارع بالتقدم إلى زبيد لإدخال القبائل التي لم تدخل في طاعته إذا وصل طامي لم يبق لصالح إلا بيت الفقيه .

## وصول طامي بن شعيب:

وصل طامي إلى الدريهمي ، وهي تحت سلطة صالح ، وكتب له في الوصول لمقابلته فوصله صالح وتفاوض معه حول ما انتدب له ، وكان صالح في ضيق من الحال لم تمكنه من إضفاء كرم الضيافة ، ويظهر أنه رجل يعتمد على إخلاصه وصدق ولاته ، وليس هذا كل شيء في عرف طامي ، ويقال : إن طامياً صرح بعد تلك المقابلة قائلاً : كنا نظن صالحاً أحد رجلين ، إما صاحب دين فيصبر على البلوى والغرابيل ، حتى يصل إلى ما يطلبه ، وإما طالب ملك فيسمح للجنود بما عنده من مال حتى يتوفر له إخلاصهم ونصرتهم . ولم يكن أحد الرجلين . فالدين هو عنه بمعزل \_ وأما الملك فما قام بحقه ، وهذا حمود يستميل الناس إلى طاعته بإظهار العدل وبذل المال ونشر الدين فا يتخلف أحد عن إجابته .

ويقال أن أحد خواص صالح أشار عليه إذا كان لديه شيء من المال يتألف به طامياً ورؤساء عسير الذين برفقته وأن يقوم بكفايتهم وواجب ضيافتهم ليكونوا في جانب حقه الواضح فلم يُصِخُ إلى مشورته .

اتصل طامي بالأمير حمود فوجد لديه كل ما تصبو إليه نفسه. وقال له: كلنا تابعون لسعود، وما تقدمنا إلى الحديدة وزَبيد إلا لما نعرفه من ضعف همة صالح، وخشية من تمادى يد قوات الإمام الزيدي، وهي الآن بتدبير الله، ثم تدبير الإمام سعود، وشفع ذلك بكرم الضيافة وضافى البر، وعرض استعداده بكل ما يلزم لطامي ورفقته من مال وزهاب وركائب وغير ذلك، فلم يكن همه بعد ذلك إلا الطلب من حمود في عدم التعرض لما بتي تحت يد صالح في الوقت الحاضر — حتى يعرض لسعود ما لديه — ثم رتب منطقة صالح ورحل مثقلاً بوافر العطاه وجزيل الصلات.

وكانت النتيجة لمهمته وصول الأوامر بتأييد الأمير حمود على الحديدة وزبيد وكل ما استولى عليه فلم يسع صالح ازاء ذلك إلا الانضام إليه والرضوخ لمصالحته على أن يقره على إمارة بيت الفقيه فقط.

بذلك استتبت الأمور لحمود فأناب ابنه أحمد بن حمود على زبيد بعد أن عمر سورها وعاد إلى أبي عريش وقد امتدت امارته من زبيد جنوباً إلى الدرب شمالاً ، وذلك في عام ١٢٢٧هـ.

في أواخر تلك السنة توجه الأميران منصور بن ناصر وعلى بن حيدر للحج والشكوى على سعود من قريبها الأمير حمود فأرسل معها محمد ابن دهمان على رأس ثلاثة آلاف رجل فخيم بظاهر مدينة الزهرة ، واصلح بينها وبين الأمير حمود وأخذ على كل منها العهد ، ثم سار بهم إلى غزو قبيلة قيس ، وعاد الأمير منصور إلى إمارته في صبيا في صفر عام ١٢٢٣.

## بسوادر الخلاف:

في عام ١٢٢٣ بدأ حمود يسفر عن صفحته ويفصح عن مقاصده في أمر استقلاله بتهامة عن السعوديين وصرح لرسلهم بما يفهم منه الخلاف ، واتصل الخبر بعبد الوهاب بن عامر ، فسر بذلك آملاً أن تسنح له الفرصة في حمود الذي لا يزال في ريب من اخلاصه منذ أخذ في محاولة التخلص من ربطة بادارته .

وصلت الأخبار إلى الدرعية بخلافه ، فصدرت الأوامر إلى عبد الوهاب بغزوة ومضى عام ٢٣٢ في الاستعداد والتأهب من الجانبين ، وفي عام ١٣٧٤ تقدم عبد الوهاب بن عامر على رأس حشوده المتكاثرة صوب المخلاف وخرج حمود من الزهرة لملاقاته على غاية الأهبة والاستعداد ، فوصل أبا عريش ، ومنها نهض لصده وملاقاته .

#### المعركسة :

التقى الجمعان في وادي بيش وكانت معركة من أشد المعارك هولا \_ ولا يقل المشتركون فيها عن أربعين ألفاً \_ وبين الخصمين من العداوة والبغضاء ما جعل كل منها يفرغ جهده ويستعد لهذه المعركة بكل ما أوتيه من قوة واقتدار \_ ودارت رحا القتال عكاشد ما يكون هولا وانتهت بعدما حفلت الدماء غدرانا وملأت الأشلاء رحاب ذلك الوادي الخصيب انتهت المعركة المهولة بهزيمة حمود وانسحابه إلى صبيا بعد أن تمزق شمل جيشه ، وفي مساء ذلك اليوم جيء إلى الأمير منصور بن ناصر \_ الذي كان مشتركاً مع عمه \_ ونفيس وفرس كريم ادعا حامله أنه قتل صاحبه فعرف في الحال أن الفرس فرس عبد الوهاب والسلاح سلاحه فأخبر منصور عمه حمود ، فخفف ذلك لديه مرارة الهزيمة ، وكان له بذلك أكبر العزاء فيا أصاب جيشه ، وسارع حمود إلى لديه مرارة الهزيمة ، وكان له بذلك أكبر العزاء فيا أصاب جيشه ، وسارع حمود إلى أبى عريش ليحصنها ويستعد فيها للمقاومة ، وبتى منصور في صبيا .

اجتمع رأي قادة الجيش السعودي بعد قتل قائده على إقامة من ينوب عنه ورفع الخبر إلى الدرعية ، ووالوا الزحف لتعقب فلول الجيش المنهزم واستولوا على صبيا فوالاهم منصور بن ناصر ، بيد أن انفاقه معهم لم يطل ، فقد التجأ بعده إلى حمود في أبى عريش فترك الجيش السعودي حامية في صبيا وعاد إلى السراة .

#### الحالة بعد معركة:

بعدها ظل المخلاف مسرحاً ومراحاً للغارات السعودية إلى عام ١٧٢٥ الذي تقدمت فيه القوات السعودية بقيادة عثمان المضايني إلى تهامة إلى أن بلغت العسية مجتاحة كل ما أمامها وعادت مثقلة بالأسلاب والغنائم، كما غزى طامى بن شعيب اللحية ونهب أموال أهلها نهباً فادحاً وارتكب من القسوة واهدار الأرواح البريئة ما أورث الرعب في تهامة

بأسرها ، وقد اعترض الأمير حمود له في أثناء قفوله والتقى به في موضع يسمى بربر ، بباء موحدة بعدها راء مهملة فباء موحدة وراء مهملة على وزن جعفر غرب جنوب أبي عريش ، فلم يظفر وعاد مهزوماً ، وواصل طامي سيره ، وفي طريق عودته لاقاه مجاهدو رجال ألمع — الذين تأخر خروجهم معه — فخيرهم بين غزو قلعة ضمد أو قلعة بندر جازان ، فاختاروا الأخيرة وتقدموا فاستأصلوا حاميتها ؟

وفي تلك السنة أيضاً عاود طامي بن شعيب غزو اللحية ، ثم تقدم فغزا الحديدة ، كما وصلت قوة أخرى بقيادة محمد بن أحمد الرفيدي واستباحت قرية الشقيري .

## الوضع السياسي في تهامسة :

في عام ١٧٢٥ كان الوضع السياسي كالآتي :

١ ـــ من صبيا وشمالاً تحت السلطة السعودية .

٢ — من أبي عريش وجنوباً إلى زبيد تحت سلطة حمود — تراوحه وتغاديه الغارات السعودية .

٣ — القسم الأعلى تحت سلطة الأئمة الزيديين.

وكان الأمر غير مستقر في القسم الثاني نظراً للغارات السعودية المتكررة وقد شعر الأمير حمود بخطر الموقف فتدخل بالوساطة أمير صعدة — الذي كان موالياً للسعوديين — بين الإمام سعود والأمير حمود بأن يتنازل الأخير عن صبيا وبيش ويدفع خراجاً سنوياً للإمام سعود عن ما يملكه من أبى عريش إلى زبيدة .

وكنتيجة لتلك الانفاقية استقرت الأمور في وضعها الطبيعي ، فالتفت حمود إلى اصلاح ما أفسدته الحرب ، وتفقد مزارعه الواسعة واملاكه الشاسعة وتعمير المعاقل والحصرن ـــ أما الشعب في تلك العهود فليس له حظ في الاصلاح ولا نصيب في دخل الدولة ، أو بالأحرى في إيرادات الإمارات ـــ وحسبه الأمن والاستقرار.

اشتغل السعوديون من ابتداء عام ١٢٢٦ بجروب محمد على ـــ الذي انتدبته تركيا للقضاء على تلك المهضة العربية ، فبعث ابنه طوسن ، استغلت الدولة السعودية بذلك طبعاً عن حمود وما هو أهم من ذلك .

وفي عام ١٣٢٨ اختط حمود قرية مختارة في بلاد الشرف ، وبنى قلعته بها واختارها لسكناه ، وفي عام ١٣٢٨ توفى الإمام سعود ، فخلفه ابنه عبدالله بن سعود .

# غزو جيوش إمام صنعاء:

لم ينس إمام صنعاء ما أسلفه حمود ، فاغتنم فرصة انفراده بالحكم ومباينته للسعوديين ، وبعث جيشاً قوياً لمهاجمته في مقره بقرية مختارة ، فواصل الجيش تقدمه حتى أشرف على القرية فبرز إليه حمود ، والتحم القتال فني جيشه بخسائر جسيمة ، وجرح الأمير نفسه وحجز بينهم الليل ، فعاد كل فريق إلى معسكره ، وشعر حمود بأن الجيش اليمني سوى يباكره القتال فاستعمل دهاءه المعروف ـــ الذي طالما أسعفه في أحرج المواقف ــ فدس إليهم تحت جنح الظلام من تمكن من إيصال الرشاوى الجزيلة فلم تشرق الشمس إلا وقد سوى الأمر وتمت الصفقة ، وبعد أيام معدودة قوض الجيش المهاجم خيامه وعاد من حيث أقبل .

## التنافر والشحناء بين الأمير وقرابته :

بالرغم عن الصلح المبرم بين الأمير وابني أخيه على بن حيدر ومنصور ابن ناصر على يد القائد السعودي محمد بن دهمان ، فإن الصفاء لم يسد علاقاتهم ، فني عام ١٢٣٠ لمس الأمير من ابن أخيه الآخر يحيى بن حيدر ما أوجب الزج به في السجن فغضب الأميران على ومنصور ، ورحلا إلى مكة المكرمة ، وهناك اتصلا برجل محمد على ونائبه على الحجاز حسن باشا ، وبناه شكواهما من الأمير حمود وشرحا له أن الظلم لا يزول عن اليمن إلا بالقضاء صليه ، ضم البلاد إلى دولته إذا ساعدهما ضده وطلبا منه امدادهما بحيش ليستوليا على اليمن باسم دولته ، فوعدهما بإجابة طلبها متى انتهت حربهم مع السعوديين وخيرهما في الإقامة تحت رعايته في أي محل يختارانه من الحجاز ، فاختارا الإقامة في حلى ، فأجرى عليها المقررات من حاصلات القُنْفُذة ، فكئا هناك إلى أن الإقامة في حلى ، فأجرى عليها المقررات من حاصلات القُنْفُذة ، فكئا هناك إلى أن سار سنان باشا ، إلى عسير على رأس حملته المعروفة ، فرافقاه ، وبعد دنو الحملة من سير رجع على بن حيدر إلى حلى وبقى منصور مع الحملة فقتل مع سنان كما سيمر مفصلاً في أخبار عسير وقد ظل على بن حيدر في حلى إلى أن سار بعد ذلك مع خليل مفصلاً في أخبار عسير وقد ظل على بن حيدر في حلى إلى أن سار بعد ذلك مع خليل باشا إلى اليمن ، كما سيأتي مفصلاً .

کتابجانه ومرکز اطلاع رست ن منیاد دایر ة المعارفت اسلامی

وفي عام ١٧٣٠ توجه الأمير حمود من مختارة إلى القسم الشهالي ، ولم يدخل مدينة أبى عريش بل عسكر في قرية الجربة في طريقه لغزو جبل سلا.

## فرار طامي بن شعيب إلى المخلاف السلماني:

وصل طامي فاراً من قوات محمد على — راجع أخبار عسير — وصل إلى قرية المسلية ، ومنها فر إلى قرية الحقو ، ثم نزل إلى قرية الدهنا ، عند العلامة يحيي بن حسن النعمي — وكان من ذوي المكانة العلمية والجاه المكين في المخلاف فبثه ما قاساه من الشدائد وطلب رأيه في القدوم والالتجاء إلى حمود فأشار عليه بعدم الركون إليه ونصحه بأن يختني في الجبال الشرقية ، فلم يصغ لنصيحته ويمم قاصداً حمود في مختاره ، وكان الناتب على المخلاف وزيره العلامة حسن بن خالد مقيماً في حصن ضمد ، فاتصل به خبر وصول طامي إلى المخلاف فسارع على رأس قوته واحتل صبيا ، وبعث من مكانه سرية إلى الدهناء للقبض عليه فالتقت به السرية صحبه صديقه النعمي فاقتادوه أمامهم الى صبيا ، وبعد ساعات قلائل وصلت سرية من فرسان محمد على انتدبت لمطاردته — ساعة فراره من السرة — فلخلت صبيا فسلمه لها حسن بن خالد ، فعادوا به الى عسير .

## حمود بن محمد :

بعد هذا التاريخ عظم أمر حمود وأصبح ملكاً مطلق التصرف مرهوب المكانة ، وقد اتسعت رقعة مملكته حتى امتدت حدودها من زبيد جنوباً إلى أقصى جبال السراة شهالاً .

#### اتصالاته بمحمد على:

إن انتصارات محمد على قضت على الملك حمود بالاتصال به وانشاء العلاقات الودية — وكان بالطبع بدانة تلك العلاقات تسليمه طامى بن شعيب لرجال محمد على — بدون مساومة ولا تردد — وبعدها بأيام قلائل كتب لمحمد على ، ثم شفع ذلك باهدائه أربعة رؤس من كرائم الخيل مع كتاب لم تظفر بنصه وإنما نستشف مضمونه من نص جواب على باشا الذي ننقل لك نصه :

وبعد فقد وصلت إلينا كتبك الثلاثة مشعرة باستقامتك مسفرة عن سلامتك وشهامتك منبثة عن طلب جزيرة فرسان ، وعن حال رجال ألمع ، وأهل الدرب ، ومن قدمناه على بني شعبة وبالأخص (هكذا) عن مسلية وأم الحشب والسلامة ، وأن المذكورات كانوا بأجمعهم لأمرك منقادين واحلت معرفة ذلك جميعه على الحاضرين والبادين ، فليكن في علمك أنه قد بلغنا ظلمك في الرعية مركباً من الراحة عرية والظلم مرتعه وخيم وهو أن دام دمركما أخبر به النبي الكريم ، وعن ما بلغنا من تلك الأراضي المبالغ وطوعنا منهم العاصي فلا فرق بين الشيخ والبالغ إلا طلباً لرضا الله سبحانه وتعالى باستاحة أهلها من النصب والوصب وتسبباً لابتهاج ولى نعمتنا الذي أفاض الله علينا بملاحظته بفيوض الفتوح وصب ، وقد استشعرنا من الواردين علينا أنك ما حملك على ما حمل وأركبك الوعر بظلم من قل وجل إلا توارد الوهابية إلى جهاتك وطلبهم من الدنيا الدنية ما لم يكن مقدوراً لك ولا لمن بمواجهتك فعذرناك فيا سلف من الأمور وأدرجناه في خبر زيد لعمرو ، وبعد اليوم أن استرعيت رعيتك بالرفق والشفقة وهم أهل بلدك الذين قلونهم على محبتك متفقة غير مفترقة وسمعنا من الصادر والوارد استعذبوا منك ما أجن من الموارد ، نترجى لك عند حضرة ولي نعمتنا في استرعائك على من اخترت أنهم من سابق رعاياك وانه لم يخرجهم من طاعتك إلا من مانعك من الوهابية وعابك فلعله لا يرد طائر رجائنا مهيض الجناح ، وعساه أن يداوي مريض آلامك بمرهم النجاح ، فإن مولانا السلطان نصره الله هو مالك زمام حلنا وعقدنا ومرجعنا في كل الأمور إليه ولا نستطيع نحدث أمراً من عندنا ، فكن رعاك الله من الرعية الذين راعوا من استرعاهم وما راعوا بالمخالفة من رعوه ورعاهم ، ونطلب سلامة العقبي بدعاء الفقير لك ، إياك وإياك أن تهلك بإقحام الأخطار فيمن هلك ، فإن شمس العدالة بها تتزاح ظلم الظلم وتنجاب واحذر دعوة المظلوم ، فليس بيها وبين الله حجاب ، فلا يبلغنا عنك صدور ما يوغر لمصدور ظاهراً وباطناً ويستثير ماكان في الأفئدة كامناً فالحسنة في نفسها حسنة ، وهي من بيت النبوة أحسن والسيئة في نفسها سيئة وهي من أولاد الحسنين أسوأ وأخشن ، والمأمول هو الله سبحانه أن نجد هذه النصيحة لك كافية «فإن العصا تقرع للحليم والحكيم من شاهد الأمور قبل وقوعها كما هي .

The Francisco

Control of the Control

هذا وقد وصلنا كتابك الرابع متضمناً لإرسال هديتك ذات الحسن الرائع وهي الأربع الخيوّل التي لها من الحسن غرر وحجول ، فقد حلت عندنا محلاً بالقبول محلى ما أظرفها من هدية جميلة مقدمة عندنا على كافة الهدايا الجزيلة .

وما أحسن الشيء النفيس إذا أتى إلى أهله من أهله في محله

وفيا حدث من تلك الحوادث التي يجب رفعها إلينا فليكن بالمبادرة منك عرضها عليناكا هو المعهود من شيمتك البهية ، وفقك الله لكل محمده سنيه بمنه وكرمه ، وذكرت لنا حفظك الله تعالى أنا لا نسمع فيك كلام الحساد الذين يسعون في الأرض فساد ، فنحن ما أصغينا سمعاً قبل ذلك ونكره ذلك طبعاً غير أن أخبار ما أنتم به من الجهات مفصلاً عندنا من قبل ست سنوات ولوكشف الغطاء ما زدت على علمي يقيناً والسلام ، انتهى .

## غـزو محسد بن أحمـد المتحمى :

في عام ١٢٣١ تحرك محمد بن أحمد المتحمى لغزو المخلاف ليثأر من الملك حمود بقريبه طامى بن شعيب الذي سلمه الأخير لرجال محمد على باشا.

اتصل خبر هذا الغزو بعلم الملك حمود فأخذ في الاستعداد وتقدم إلى جهة الدرب لملاقاته ، وهناك في يوم الجمعة الموافق ١٨ رجب ١٣٣١ دارت رحا المعركة وانتهت بهزيمة المتحمى وعودته إلى عسير.

عاد حمود تخفق على رأسه ألوبة النصر فتفرغ لشئون مملكته ، وأطلق يد وزيره الحسن بن خالد في تدبير أمورها وإدارة شئونها فشمر هذا عن ساعد الجد وألف رسالة في التوحيد ونشرها في البلاد ، وألف هيئات تتجول للإرشاد والحث على إقامة الشعائر الدينية .

وفيها غزى الجبال اليمنية واستولى على جبل كحلان ، وعاد إلى المحتارة ظافراً واستمر على إدارة البلاد إلى عام ١٢٣٢ ، وفي تلك السنة بلغه أن محمد أحمد المتحمى يقوم بحركة تجمع لغزوه فتقدم حمود إلى وادي بيش وأقام بها زهاء شهرين وعندما اطمأن من عدم نزوله عن قبيلة بيش المعروفة في شرق المحلاف السلياني .

وفي عام ١٢٣٢ كان غزو حسني باشا لبلاد عسير — راجع أخبار عسير — وبعد استيلائه عليها عاد إلى الحجاز فوقع الخلاف بين العسيريين وتحزب أكثرهم مع الحامية التركية ضد رئيسيهم محمد بن أحمد المتحمى وعلى بن مجثل فاتفق الرئيسان على الاستعانة بحمود واستدعائه لتولي أمر عسير ، وصادف هذا رغبة جارفة في نفسه وأمنية طالما خفق لها قلبه الطموح فسارع إلى بعث جيش لنجدتها بقيادة الوزير الحسن بن خالد الحازمي .

## تقدم الحسن بن خالد إلى عسير:

سار ذلك الجيش بقيادة الوزير تتقدمه طليعة من الفرسان برئاسة القاضي حسن بن عطيف الحكمي حتى استقرت الطليعة في رجال ألمع والحسن بن خالد في الحمة ، وهناك علم أن قوة من الجيش التركي بقيادة جمعة باشا يرافقها الأميران منصور بن ناصر وعلى بن حيدر تزحف إلى عسير فلاقاهم واشتبك معهم في معركة أودت بهزيمتهم ، وتقدم إلى عسير تتقدمه طليعته بقيادة حسن ابن عطيف الحكمي حتى إذا توسط في جبال السراة شعر بما يتهدد جيشه من العسيريين ، وتحرج موقفه فلم يستطع التقدم ولم يقدر على الانسحاب ، فاستنجد حمود فسار بنفسه على رأس جيش قوي لنجدته وتمكن من الخضاع عسير لأمره .

وفي عام ١٢٣٣ انهالت عليه قبائل جبال السراة وتظاهروا بالانتظام في سلك طاعته ، ويقول صاحب «الديباج الحسرواني» الحسن بن أحمد العاكشي ، أن قبائل السراة أظهروا الإنضام في سلك طاعته مع أن قلوبهم مريضة ويعتقدون أن قتاله مع القدرة فريضة .

وبينا هو يؤلف القلوب ويوطد الأمور، وافته الأخبار بتحرك سنان باشا على رأس حملة قوية وبرفقة خصاه الأميران على بن حيدر ومنصور ابن ناصر ـــ وقد شاءت الأقدار أن يتأخر على بن حيدر، ويعود من أثناء الطريق ويتي منصور في صحبة الحملة.

زحف الجيش الجرار صاعداً قم السراة فاستعد حمود لمواجهته ، وكان قد ألم به المرض ، ومع ذلك فلم يهن ولم يتضعضع وجابه الواقع بما ينبغي من البسالة والحزم .

#### المعركة:

التقى الجمعان ودارت رحا المعركة واستعمل السلاح الأبيض فولى الجيش التركي الأدبار ، وكان أهل السراة متربصين بالفريقين في رؤوس الجبال وفي مضايق الأودية وأطراف الشعاب — ينتظرون بفارغ الصبر لمن تكون الغلبة — لينقضوا على المهزم قتلاً وسلباً ، فلما اتضح لهم المهزام الأتراك انقضوا عليهم وتعقبوا فلولهم المذعورة ، ومن جملتهم فريق من الحملة على رأس سنان باشا ومنصور بن ناصر لحقهم العسيريون في العقبة المسماة (تَيَّه) فقضوا عليهم قضاء مبرما بما فيهم سنان ومنصور.

#### بعد المعركة :

عاد الملك حمود إلى معسكره ظافراً وقد تزايدت عليه علة المرض فلزم الفراش حتى أدركته الوفاة في يوم الاثنين الموافق 1.8 ربيع الأول عام ١٢٣٣ فدفن في موضع يسمى الملاحة من بلاد بني مالك في السراة ـــ تغمده الله برحمته .

جازان: محمد بن أحمد العقيلي

#### « العرب » :

ألقى الأستاذ المؤرخ العقيلي بحثاً وافياً عن موضوع انتشار الدعوة الاصلاحية في الجنوب في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، الذي أقامته (جامعة الإمام محمد بن سعود) في ربيع الأول سنة ١٤٠٠ هـ وقد نشر دلك البحث مع أبحاث أخرى للأستاذ العقيلي في كتاب .

#### الحـواشى :

 <sup>(</sup>۱) القول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب — رحمه الله دخل بلاد قارس غير صحيح ، إذ لم يذكره أخص الناس
 به وأقربهم إليه ممن دون أخباره من تلاميذه وحفدته (العرب).

<sup>(</sup>٢) أصبح الإمام محمد بن سعود بهذه الصفة بعد مؤازرته للشيخ ، ونشر الدعوة الإصلاحية (العرب).

# بين العنامي والفصن

[ التقاء اللهجتين العاميَّة والفصيحة في بلادنا من السَّعة بحيث لا نني لحصر ذلك الالتقاء الأبحاث العميقة ، إذ بلادنا مَهْد اللغة العربية ، ومن فضل الله عليها أنها كانت إلى عهد قريب في معزل عن تأثير العجمة الناشئة عن الاختلاط ، باستثناء ما هو قريب منها للبلاد التي تضمُّ خليطًا من السكان.

والأخ عبد الرحمن السُّويداء ــكاتب هذا البحث ــ طالع بعض المؤلفات العربية القديمة ــكالسيرة النبوية لابن هشام وديوان امرىء القيس ــ فبهره ما وجد من الصلة القوية بين اللهجتين ، فكتب ماكتب ، ولو طالع معجماً نعرباً عربياً قديماً لرأى الأمر أوسع مما تَصَوَّر.

وحبَّذا أن يعالج كل كاتب اللهجة العامية المستعملة في الجهة التي يحلُّها من بلادنا العزيزة معالجة مقارنة بيها وببن الفصيحة نحاولة إزالة الفوارق بين اللهجتين ، وفي هذا إثراء للفصحي ، وتقريب لفهم العاميَّة ] .

أود أن أورد بعض الكلمات التي وقع عليها نظري أثناء قراءتي في بعض الكتب ايراداً قد لا يخلو من الفائدة ، لأنني كنت أحسب أن بعض هذه الكلمات عاميَّة قبل أن أجدها في بطون الكتب ، وقد يشاركني غيري هذا الاعتقاد ، ورغبة مني ألا يسخرَّ هذا الشك فيلجأ من يحتاج في كتابته إلى عدم استعال بعض هذه الكلمات أو الى اللجوء لوضعها بين أقواس باعتبارها كلمات عامية أو يشك في فصاحتها ، أوضح أنها عربية لا غبار عليها حسب ورودها في المؤلفات اللغوية المعتمدة وبعضها ضارب في القدم ولا تزال تحتفظ بقوتها وأصالتها حتى وقتنا الحاضر ، في هذا الجزء من المملكة العربية والواقع أن جلَّ المقتنبات فيا قبل خمسين سنة تكاد أن تكون مسمياتها عربية ، وذلك فيا يتعلق بأدوات الى المقتنبات هناك بعض التعابير الأخرى ، ومن تلك الكلمات :

أُوْقَرَ : أي حمل حملاً قَدْرَ طاقته .

قال الشاعر:

حَمَيْهُ بَنُو الرَّبْداء من آل يَامِن بأسيافِهِم حنَّى أَفَرَّ وأَوْقَرَا

وهي كلمة كثيرة الاستعال فتسمع محدثك يقول: أوقرت دابّتي. وتستعمل مجازاً للإنسان إذا حمل من الأمور طاقته.

أُوَىَ لَهُ: رَحِمَهُ ورقَّ له.

قال الشاعر:

# لَــو أُنني استأوَيْتُهُ مَا أَوَى ليا

وجاء في الحنبر: فوالله إني لني أيديهم ليسحبونني اذ أوى لي رجلٌ ممن كان معهم » وتسمع محدثك يقول: إنني أويت له ولكنه لم يَأْوِ لأَحَدٍ.
ويقول الشاعر العامى:

يا عزوتي خلِّكُ رحوم وتاوى وليا طلبتِكُ حاجَّةٍ لا تقاصَيْنَ ويوصف الملحاح على طلب حاجته بأنه (واوي لا يَعذر ولا ياوي)

إِشْمَعَلَّ : رفع عنقه وتحفز للجِدِّ .

قال الشاعر:

فاشمعلوا يلجلجون دؤوباً مضغاً للكلال فيها أنيضُ

وهي كلمة كثيرة الاستعمال فتسمع محدثك يقول اشمعل القوم عند سماعهم الخبر.

أَبْرَضَ : يُبْرِضُ ، إبراضاً ، أول نبات الورق والأغصان التي تخرج من النّبات والشجر . قال الشاعر :

رعت طرفها في هامة قد تنكرت وصُوِّحَ منها نبتها وهُوَ بارضُ ويقال: نزل المطر فأبرض الشجر

ويقول الشاعر العامي :

لا والله الا انحَـدَّر عـمَّـاش زلَّ الشـــَــاء وابــرضَ الْــعُودِ اعْتَبَطَ : اعتباطا قتله ، أو انتهك حقه .

وقد ورد هذا النص : «إنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى وليُّ المقتول».

وقد جرى التوسع في استعال هذه الكلمة فشملت انتهاك الحقوق والعناد. فيقال : أُخذ فلان مال صاحبه اعتباطاً .

أَحْمَاء : جمع حَمْوُ وهم إخوان الزوج وأقاربه .

وقد ورد هذا النص على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم لامرأة من بني جُمَعٍ بعد عودته من الطائف وما لتي هناك من أذى «ماذا لقينا من أحائك» وتسمع محدثك موجهاً كلامه لابنته عليك الالتزام بالحجاب حتى عن أحاثك.

انْتُفخ سَحَرَهُ : أي رثتيه ، وهو كناية عن الجبن أو التكبر.

فقد ورد في الخبر: انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه » .

ويقال : لقد انتفخ سحر فلان عندما رأى القوم ، أو انتفخ سحره متغطرساً .

أَمْغَط ، أو أَمْعَطْ : طويل القامة .

جاء في وصف قامة الرسول صلى الله عليه وسلم : لم يكن بالطويل الممغّط ، وتَصِف رجلاً بأنه أمغط أو أمعط القامة .

أَبْرَق : الوان مختلفة .

ورد في الخبر «عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء،

وتصف طيراً بأنه أبرق الريش ، وقد يكون الموصوف رجلاً فوصفه بأبرق الريش ويَعْني نوعا من الصقور الحرار ، واذاكان الموصوف دون ذلك وصفه بالدَّجاجة البرقاء .

إِرْبَع : من رَبَع يَرْبَع وهو الانتظار والتأني والإقامة .

وقد ورد الخبر على لسان صوبحبات حليمة السعدية مرضعة رسول الله (ص) يا ابنة أي ذُويب وَيْحك !! إِرْبعي علينا» وقال الشاعر :

وعثان لم يربع علينا ومنقذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل واتسع استعال هذه الكلمة فتصف رجلاً بأنه لا يربع لأصحابه ، أي لا ينتظرهم ولا يرعى أحوالهم .

قال الشاعر العامي يوصي رفيقه بزوجته :

جَنَّب حَثَاثَ القاع واختر لها اللِّين واربع لها يا حُسَين وامش امشيانه . إنْشَبَر: الموقع ، ومسقط المولود .

فقد جاء بالنص «وطرح مثبرها وثيابها التي كانت عليها».

ثم جرى التوسع في استعالها لتدل على الموقع وعلى البقاء فيه ، وقد تعني التأنيب فتسمع محدثك يقول لم يقم من مثبره ، أو يزجر شخصاً آخر قائلاً له انْشِرْ أي لا تبرح مكانك .

إُحْزِرْ: التقدير بالحدس والظن:

فقد جاء في الخبر «بعثوا عُمير بن وهب الجُمَحي ، فقالوا : احزروا لنا أصحاب عجمد» وهذه الكلمة شائعة الاستعال على ألسنة الناس.

أَفْتَخَ ؛ أي طويل اليدين ، وهي صفة مستعارة من الطير الطويل الجناحين. قال الشاعر :

كأن بفتُخَاء الجناحين لَقُوقٍ صيود من العِقْبان طأطأت شِملالي يقول الشاعر العامي:

قالوا لي سَيِّر قلتْ ماني مُسَيِّر يسد بالمسيار فتخان الأيدي

بَطِرَ : طَغَى

قال الشاعر:

سَمَّاهُمُ الْبَطَرُ الأَسْدَ الغَضِابِ فلم تَهْجَعُ سُيُوفكَ حَتَّى صُيِّروا نَعَماً وهي كلمة شائعة الاستعال، تصف شخصاً متكبراً طاغياً بأنه بَطْران.

بُسْرٌ : هو البلح قبل أن يتلوَّن :

قال الشاعر:

حتى إذا صار طلعها بَلَحاً قالوا: تَوَقَّعْ بُلُوعْ بُسْرِتها حتَّى إذا بُسْرُها غدا رُطباً فازُوا بِأَعْذَاقِهما بِرُمَّها

وهي كلمة شائعة الاستعال في بيئة الفلاحين فكثيراً ما تسمع : ما زال النخل بسراً . تَعْتَعَ : النَّتَعْتُع : التردد في النطق عن حَصَر أوعيّ .

قال الشاعر :

أَتَعْتِعُ فِي الحواثج إن خِفَافاً غَدَوْتُ بِهَا عليكَ وإنْ ثِقَالاً وتقول: يتعتع في قراءته. وقد تستعمل في النردد أثناء السير أيضاً.

تَقَرَّشَ : التَّقَرُّش : الاكتساب والتجارة .

وسميت قريش قريشاً من التقرش والتقريش ، التجارة والاكتساب .

ويسمى من تقرَّش قرَّاشاً ويجمع على قراريش .

قال الشاعر العامى:

ألا وا وُجُودي وَجُد قَرَّاش عَجْز لا ينام من الْهُمُوم كَمَى : كَمَن وأَخْفَى : وقد ورد في الخبر.

فلما فرغ قصيّ من حربه انصرف اخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومه ، وقال رزاح في إجابته قَصيًّا :

نسير بها الليل حتى الصباح ونسكسميني النهار لـ ثلا نـزولا والعامة تقول عن الشيء النمين: (تكماه على عَدُوَّك)

تَلَحْلَحَ : جلس وارتخى مع شيء من الحركة .

قال الشاعر:

أُنَاسٌ إِذَا قِيلِ انْفُروا قَدْ أَتِيْتُم أَقامُوا على أَثقالهم وتَلَحْلَحُوا وتقول : إنه لا يزال يتلحلح في مكانه.

تَتَشُّونَ ؛ تبرز للشمس ، المشراق المكان الذي تشرق فيه الشمس .

ورد في الخبر: تخرج تلك الحية تتشرق على جدار الكعبة ، .

في فصل الشتاء كثيراً ما تسمع محدثك يقول: نحن جلوس في المشراق لطلب الدَّف، بأشعة الشمس.

قال الشاعر العامى:

من قَابَل العِشْراق والكِنَّ والذَّرا يموتْ مَا حَاشَتْ يَدَيْه الفُوايد تَحَلْحَلَ: تَحَرُّكُ واستوى في موضعه.

وقد جاء في صفة ناقة رسول الله (ص) « فبركت فيه ثم تحلحلت وأرزمت ووضعت جرانها »

تُرْزِمُ : ترغي بحنان وشوق .

قال الشاعر:

واقَلْيِي اللِّي عليها يرْزِم ارْزام إرزام جَيْش علا له جَال مَطْوِيَّة ثُلْمَةً : ما انثلم من البناء.

قال الشاعر:

لولاك كانَتْ ثُلْمَةً لم تَنْسدِد أبداً وكانَتْ عُدَّةً لم تكنملْ وقد تطلق على أشياء غير البناء كأسنان الفم أو أمور أخرى يفترض أن تكون متكاملة

وقد تطلق على اسياء عير البناء كاسنان القم أو أمور الخرى يفترض أن تكون متكاملة فأصبح فيها فراغ ، وقد تسمع محدثك يقول ودخلت البستان مع تلك الثلمة لكني عثرت بها فانثلمت أسناني .

ئَعَبَ : ينثعب ، السيل الكثير .

يقال انثعب الماء إذا سال من موضع حصر فيه .

قال الشاعر:

قد ظَمِي الحجيج بَعْدَ المُطَّلِب بَعْدَ الجِفَان والشَّراب المُتَعَيِبُ ويسمى المُنزَابُ مثعباً ، والإناء الذي يسكب منه الماء بواسطة لسان بارز يسمى مثعابة . جَابِيَةً : حوض كبير يجبى فيه الماء أي : يجمع ـــ وفي القرآن الكريم : (وجفَان كالْجَوَاب)

قال الشاعر:

فوق شِيْزى مِثْل الجوابي عليها قِـطَع كالوَذِيْل من نَّتِي كُوم وهي كلمة كثيرة الاستعال لدى الفلاحين ، فقد تصف انساناً في رغد من العيش بأنه نَخْلَة جابية ، لأنها دائماً في وسط الماء.

جُمَّارَةً : جذع العذق أو الجريد ، الأبيض الطري .

وقد جاء في الخبر: والله لكأنَّى أنظر إلى ساقه في غَرِّزهِ كأنَّها جُمَّارةٌ .

وهي كلمة كثيرة الاستعال لدى الفلاحين إذا أراد محدثكَ أن يصف نقاء بياض الشيء وطراوته مثل بالجارة .

قال الشاعر العامي :

العين عينَ الوحش يا ظَهِي رمَّان والساق جمَّارٍ غرس لاح بِقِبَيَّهُ جَاضَ: مال وانحرف.

قال الشاعر:

فأنتَ الذي يستنطقُ الحربَ بأسهُ إذا جاض عن حَدِّ الأسِنة جَايضُ وهي كلمة شائعة الاستعال وتعني عدم الصبر والتململ لأمر من الأمور. قال الشاعر العامى:

الله من قلْب بِجَوْفَ الحشا جَاضْ كَمَا يجوض إذا أُوجس الكيَّ مَمْرُوضِ جَذْلُ : السيف القديم ، أو جذعً الشجرة .

وقد جاء في الحديث : فأتى رسول الله (ص) فأَعْطاَهُ جِذْلاً من حطب يقاتل به وهي كلمة شائعة الاستعال ، وقد يتعدَّى إطلاقها على السيف إلى أسلحة وأدوات أخرى قد استعملت حتى كلَّتْ شذرتها وأصبحت الاستفادة منها أقل من ذي قبل .

جِلاَلُ : هو ما تُجَلِّلُ به الدابة كالفرس وغيرها لوقايتها من البرد والمطر .

قال الشاعر:

فيوما تراها في الجِلال مَصُونَة ويوماً تراها غيْر ذات جِلاَل ويقول الشاعر الشعبي :

أبو ثِلِيل بَالْبِلْ غَذَاها اذْبَال شِيقْرٍ نَسَّفَن الإجلَّهُ حَرَنَ : الحِرْان عدم الانقياد .

قال الشاعر:

فانْهَضْ وإنْ خِلْت الشتاء مُصَمِّماً حرن الخليقة جانحاً في المسحل وهي كلمة شَائعة الاستعال في وصف الدواب وحتى للانسان اذا كان صعب الانقياد لأمر من الأمور.

حَلِيْلَة : هي الزوجة .

قال الشاعر:

ونُسْلَمَهُ حَتَّى نُصرَّعَ حَوْلَه ونَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا والْحَلاثِل وهي كلمة شائعة الاستعال فقد تسمع محدثك يقول لصاحبه: تناديك حليلتك.

حَايِدٌ : هو المنصرف أو المنتحي :

وينسب لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في أثناء بناء مسجد رسول الله (ص): لا يستوى من يَعْمر المساجدا يدأبُ فيه قيامًا وقياعدا ومن يُرَى عن الغُبَار حائدا

وهي كلمة تكثر العامة استعملها مع تخفيف الهمزة بحدفها وإبدالها ياءاً قال الشاعر العاميُّ :

الرجل مثلِكُ ما يُحايِد مِنْ بِعِيْد يَقْلُطْ على الدِّيْرة يهِد جُدَارها حَضَا النَّارَ: أوقدها ولاحظها.

وقد جاء في الخبر: «فَاطْفَيُّ ولا تُوقِدْ ولاتَكُ مُحضَنَّا النَّارِ» وقال الشاعر: حَضَأْتُ له ناري فَأَبْصَرَ ضَوِءَهَا وما كان لولا حَضْأَةُ النَّارِ بَهْتَدي وهي كلمة شائعة الاستعال بتخفيف الهمزة يقول المثل الشعبي : كلِّ يَحضا النار على قرصه .

حُرُّشَ : أفسد بالوشاية بين الناس .

ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قدم عُمَيْرُ بنُ وَهْبِ الجمحيُّ الى رسول الله (ص) : والله ما جاء إلاَّ لِشَرَّ وهو الذي حَرَّشَ بيننا وحَزرنا للقوم يوم بَدْرٍ» . وهي من الكلمات الشائعة .

خَسِيْف: من صفات البثر.

قال الشاعر:

أوردَتني الْعِدَّ الخَسِيْف وقد أُرَى أتبرض الشَّمَدَ البَكيَّ مُبَرِّضاً وهي كلمة كثيرة الاستعال في بيئة الفلاحين ، ويطلقون الكلمة على البئر القليل الماء أو الذي لا ماء فيه . مع أنَّ المفهوم من قول الشاعر أنها البئر العد الكثيرة الماء .

قال الشاعر:

ومُطَّرِداً كَرِشَاءِ الْمجرورِ مِنْ نَحُلُبِ النَّخُلَةِ الأَجْرَد

وهي كلمة كثيرة الاستعال في بيئة الفلاحين حينا كانوا يفتلون من الليّف الحبال والأرشية .

خَبَطُ : ورق شجر الطلح .

في خبر احدى سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم فقدوا الطعام حتى كانوا يأكلون الحبط » .

وطريقة الخبط ، ان تخضد أغصان الطلح الشوكية خضراء ثم تُجفف في مكان صلب ، ثم تخبط الأغصان بعصا طويلة فيسقط الورق من أغصانه ويسمى جامع الخبط ، خابط أو خبَّاط .

دَلُو : يخرج بها الماء من البئر.

قال الشاعر:

كالدلو بُتَّتْ عراها وهي مثقلة إذْ خانَها وَذَمَّ فِيها وتَكُريبُ والوذم حبل أوسير رفيع يثبت العرقاة في الدلو.

وهاتان الكلمتان شائعتا الاستعال في بيئة الفلاَّحين والبادية .

دَحُلٌ : نقب فمه ضيق وأسفله متسع ويوجد به ماء وورد ذكر الكلمة في كتب اللغة كثيراً .

دَلُعَ لِسَانَهُ: أخرجه من فمه مرتخياً.

وقد جاء في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « دَعني أَنزِع ثَنِيَّة سُهَيْل بْن عَمْرُو ، ويدلع لسانه » وهي كلمة شائعة الاستعال ، فقد تسمع محدثك يقول :

تعب من الركض حتى دلع لسانه ، وتستعمل في وصف من أَفْرِطَ في تدليله من الأطفال بأنه «مُدَلِّع».

وقد تكون هذه محرَّفة عن مُدَلِّل من الدلال).

ذُبَابُ السَّيف : طرفه .

قال الشاعر:

أَكرَمْتَ سيفَكَ غَرْبَهُ وذُبَابَهُ عَنهُم وحُقَّ لِسَيْفكَ الإكرامُ وقد تستعمل للسيف والحنجر والسكين فقد يقال: ناشه بذباب السيف، ووخزه بذباب الحنجر.

ذَائِرٌ : الهارب من فَرَع أو خوف ، وورد بهذا المعنى في كتب اللغة والعامة تستعمل الكلمة بتخفيف الهمزة أ وإبدالها بالياء فقد تسمع محدثك يَعد لصاحبه قائلاً : ما يذيره ذاير ما دام تحت عهدتي . وفلان ذَيَّر الصيد .

رُكِيَّة : هي البئر

قال الشاعر:

ومن سيوف من الهنديّ مخلصَةٌ ومن رماح كأشُطَان الركيَّات

وهي من الكلمات المشهورة بكثرة استعالها .

ويقول الشاعر العامي :

أَلَلِي وَسَمْ حالِي خَفَيٌ على الناس وَسْمَ الْمحُوص بِجَال خَطُو الركية رَغُوث: الشاةَ الحلوب

قال الشاعر:

فليتَ لنا مكان الْمَلك عمرو رَغُوسًا حَوْلَ قَسِنسَنا تَخُور وهي كلمة كثيرة الاستعال في بيئة الربيمي

رَبَض : ربضت الشاة بمعنى بركت .

وهي كلمة شائعة الاستعال لغير الإبل التي تستعمل لها كلمة برك

رَضَم : الحجر يُرَصُّ بعضه على بعض .

وقد جاء في وصف الكعبة المشرفة قبل الإسلام: «وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وانما كانت رَضَماً».

رَضَّ مَرْضُوضٌ : مدقوق بدون كسر

قال الشاعر:

لا تكن لي ولن تكون لِقُوم عُودُهُم حِيْنَ يُعْجَمُون رَضِيْضُ وهي كلمة شائعة الاستعال فقد تسمّع محدثك يصف انساناً صار له حادث سيارة بأنه قد سلم من الكسور لكنه لا يخلو من الرضوض.

رَحْلُ : الشِّداد ـــ الاداة التي توضع على ظهر المطية للركوب فوقها .

قال الشاعر:

ويوم عقرت للعذارى مطيّي فيا عَجَبا من رحلها المُتَحمَّل وتوصف المطية التي يوضع عليها الرحل ، بأنها رَحُول

زَحْلَفَ : أي تزحلق .

قال الشاعر:

لِسَمَنْ زُحْسِلُوفَسِةً زُلُّ بِسَهِمَا الْحَيْمَانِ تَمَنْهَلُّ وَتَسْتَعَمَلُ لُوصَفَ الثقلاء فيقال: لا يزال يتزحلف في مكانه إذا طال مكثه. سِنْخُ: أصل الشيء وقد يطلق على النخلة.

قال الشاعر:

والسيف ما لم يلف فيه صيقل من سِنْخِه لم ينتفع بصقال والعامة تقلب السين صاداً فتقول (صنخ).

سَنَّ : أي شحذ السيف أو السكين ونحوهما حتى يصبح قاطعاً .

قال الشاعر:

فإمَّا تقتلون فإنَّ عمراً أعَضَّ بِرَأْسُهِ عَضْبٌ سنينُ سِيْفُ: شاطىء البحر.

وقد جاء في الحديث : وبعث في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم الى سيف البحر ، والكلمة كثيرة الاستعال

قال الشاعر العامي :

لا واهَنِيّك بالنّجُومَ المَدَابِيْع اللّي على سِيْف الْبَحر شُرَّعَنَّ سَعَفْ: جريد النخل.

قال الشاعر:

سبوحاً جموحاً وإحضارها كمعمعة السَّعف الْمُوقِد سَوَاني : الدواب التي تخرج الماء من البئر.

قال الشاعر:

قَبَلْنَ غُرُوباً من سُمَيْحَة أُنْزَعَتْ بِهِنَّ السواني واستدار مَحَالُها وهي كلمة شائعة الاستعال قبل وجود مضخات الماء الآلية.

شَرِيْعَة / مشرع: الماء المُشرّع لشِرب الدواب.

قال الشاعر:

فلم رأت أن الشَّربعة هَـمُّها وأنَّ البَيَاض من فرائِصِها دامي وكلمة مشرع أكثر استعالاً فقد تسمع محدثك يقول : إنه ارتوى وأروى مواشيه من المشرع الفلاني .

شَاني : الذي لا يعترف بالمعروف.

يقول الشاعر :

أيها الشانىء المبلسغ عسنا عند عَمْرُو، وهَل لِذَاك انْتِهاء؟ وهي كلمة شائعة الاستعال مع تخفيف الهمزة واستبدالها ياء.

شُنُوفُ: جمع شِنْف وهي الأقراط.

قال الشاعر:

وننسى اللات والعزى وودًا ونَسْلِبُها المقلائد والشَّنُوفَا وقال الشاعر العامى:

لو عرضوا لي لابِسْ الخِصْر وشنوف ما أبغاه لو انَّه على الرُّوح عَزَّام شَدَخ: ضربه ضربة قوية شدخت رأسه.

قال الشاعر:

مندخورة أحرزتها بحكومة لله تَشْدَخُ أَرْؤُس الحُكَامِ وتسمى مصيدة الفئران الشِّدَّاخة .

شُّنَّة : هي القرية البالية :

وقد جاء في الخبر: ثم أخذ شنًّا لهما يسقيان به».

قال الشاعر العامي:

أَضْحَك مع اللِّي ضحَكُ والْهَمّ طاوِيني طَويْةِ شنُونَ العَرَبُ لياقطّروا ماها

صُوْرُ النَّخْل : صغاره الملتفة حول أصوله .

فقد جاء في الحبر: فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في صور من النخل.

صَبُوحُ: ما يشرب في الصباح والغبوق ما يشرب في المساء.

قال الشاعر:

خليليٌّ ما أَخْلَى صبُوحي بِدِجْلَةٍ وأَطبَبُ منه بالصراط غَبُوقي

ضَوَى : أَتَى لِيلاً وفي الخبر : عن وصول المهاجرين الى الحبشة :

أنه قد ضوى الى بلد الملك غلمان سفهاء.

وهي كلمة شائعة الاستعال ، فقد تسمع محدثك يصف غلاماً نحيلاً ويظنُّ أن سبب ذلك سوء تغذيته : كأنه لا يضوي على أجواد .

طِمْل : الرجل الوسخ

قال الشاعر:

وسَـــَهُـــمُّ ومخزوم تمالَوْا وألَـــبُوا علينا الْعِدا من كُلُّ طِمْل وخَامِل وهي كلمة شائعة الاستعال لغير النظيف في عرضه أو مظهره في لسانه أو معاملته مع الآخرين ، غير أنهم ينصبون الطاء .

طُلُّهُ: أي اتركه وأهمله:

ورد في الخبر: دمي في خُزَاعَةَ فلا تَطُلُّنهُ

وهي كلمة شائعة الاستعال ، فقد تسمع محدثك يقول : طُلَّ كلامه .

طُرْخَمَ : الممتلى كَبْراً وغيضاً .

قال الشاعر:

جنود تسوق الفِيْلَ حتى أعادهم هَبَاءاً وكانوا مُطْرِخِمي الطراخم ويقول العامي في وصف خصمه إنه مُطَرِخِم لا يرى من الأرض شبراً.

طَيُّ : الحجارة يطوى بها البثر.

وقد جاء في الخبر: عن حفر بثر زَمزم —: فلما بدا لعبد المطلب الطّيّ كبّر، . عَافِيْه : أُسيره أو من التجأ إليه . وقد جاء في الخبر: وهم يفدون عافيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ومن أمثال العامة كل إنسان دون عانيه أي ضيفه أو من التجأ إليه.

> غَبِيْط : هو الهودج بقول الشاعر :

تقول وقد مال الغبيط بِنا معاً عَقَرْتَ بعيري يا امرأ القيس فانزل الفَلج: الانتصار على الخصم.

قال الشاعر:

فيَـلَـقى من يخاصمه خَسَاراً ويـلـقى من يُسالمه فُـلُوجاً وتقول العامَّة: إن فلانا فلج خصمه.

فَلْكَةُ مِغْزِل : رأسه الذي تثبت به السنارة :

قال الشاعر:

كأن ذُرَى رأس المجيمر غدوة من السيل والاغثاء فلكة مغزل وهي كلمة كثيرة الاستعال في بيئة الرعى.

قَدَعَهُ: كَفُّهُ وكَبَحَهُ

قال الشاعر:

تُدِعْتُم فَشَيْم مشْيةً أَمَمَّا كذاك يَحْسُنُ مَشْيُ الخَيْل في اللَّجُم وقال الشاعر العامى :

أَشْهَبٍ مثل الجبل تسمع رَطِيْنَهُ أرملي يسقدعه قَدْع الحصان وتستعمل لكبح الرجل عن هواه ، وكذلك مقادير الأشياء فقد تسمع محدثك وهو يعمل القهوة يقول إقدع النار ، واقدع ماء الطبخة .

**قَرَّطَسَهُ** : أصابه .

قال الشاعر:

غرض المديح تنقياربت آفاقه ورَمَى فَقُرْطَسَ فيك غَيْرُ الرَّامي

وهي كلمة كثيرة الاستعال لدى الصيادين ، فقد تسمع محدثك يقول : قرطست الغزال في موضعه ، والحُبارى في مكانها .

قُصْبُ : واحد الأمعاء ،

وقد جاء في الخبر «حُدِّثْتُ أن رسول الله (ص) قال : رأيت عَمْرو بن لُحَيَّ يَجُوُّ قَصْبَه في النار، وهي كلمة شائعة الاستعال فقد تسمع محدثك يصف مشادَّةً بين رجلين : انتهت بأن قدَّ أحدُهُم بطن خصمه فاندلع قُصبه .

قَارِح : التام السِّن من ذكور الغنم والحمير .

قال الشاعر:

كَأْنِي وَرَحْلِي فُوقَ أَحْقَب قارح بِشُرَمَة أَوْ طَاوٍ بِعِرِنَانَ مُوْجَسِ ومن أقوالهم هذا ثني وذاك رباع وهذا سدس ، وتلك قارح في ذكر الغنم والحيل أيضاً.

قَضِيْف : نحيف .

قال الشاعر:

مثقفان سَلَبْنَ الرُّومَ زُرقَتَها والعُرْب سُمْرَتَها والعاشِقَ القَضَفَا وقد يوصف الشخص الحَييُّ بأنه قَضِيف الوجه.

قَرْمٌ : هو الشجاع الذكي .

قال الشاعر :

أقرْم بَكْر تباهى أَيُّها الحضض ونَجْمها أَيُّهذا الهالك الْحَرضُ؟ وهي كلمة شائعة الاستعال يوصف بها كل من قام بِعَمل يُحْمَدُ عليه.

قال الشاعر العامي:

مَا بِينَ شِمْطَانَ اللِّحَى والأواليد زَمَّةٍ قُرُوم فَوْق مِثْلَ السبال لَتَقَ: ابْتَلَتْ ثيابه.

قال الشاعر:

وبات إلى أَرْطاةِ حُقفٍ كَأَنَّها إِذَا لَشَّقْتَها غبيةٌ بَيْتُ مُعْرِس

يقال : جاء وثيابه تَلْثِقُ .

لُصْبُ : شقُّ في الجبل أو الجدار ، أو ناحية ضيقة .

قال الشاعر:

إليك سَرَى بِالْمَدح قوم كأنّهم عَلَى المِيْس حَيَّاتُ اللّصاب النضائِضُ وهي كلمة يوصف بها المنزل الضيق ، فيقال : لقد عاش فلان كلّ عمره في هذا اللصب .

كَدَمَهُ : ضربه ببطن كَفُّه ، ولَطَمَهُ ضربه بظهر الكف.

قال الشاعر:

ولــلـفـــؤاد وَجِيْبٌ تَـحْتَ أَبْهَرِهِ لَـدْمِ الوَلِيْدِ وَرَاءَ الغَيْبِ بالحجر وهما كلمتان شائعتا الاستعال ، تقول العامّة : لدمت فمه بالتراب ثم لطمته بكني .

مَحَالة : البكرة الكبيرة .

قال الشاعر:

يدير قطاةً كالمحالةِ أشرُفَت إلى سَنَدٍ مِثْل الغَبِيْط المُذَّابِ والاسم شائع الاستعال في بيئة الفلاحين قبل أن تصبح وسائل اخراج الماء آلية قال الشاعر العامى:

أنا لياركب الرّشا للمحالة واستثقلت ماني من الحرب فَلاَّل مَحْل: الجدب والجفاف.

قال الشاعر:

وَصُولاً لَـلَـقَـرابـة هِـبُـرزيَّـا وَغَيْثاً فِي السَّنينَ المُمحِلاَت وقد تسمع من يعدد سني عمره أنه ولد سنة الربيع الطيّب الذي أعقبه المحل. مَرَطَهُ: نزعه وألقى به.

وقد جاء في الخبر: هُوَ يمرط ثياب الكعبة إنكان الله أرسلك . وهي كلمة كثيرة الاستعال ، وتعني قوة نزع الشيء كأن تسمع محدثك يقول : لقد مرط القاش من يدي ، فرطّت عصاه من قبضته .

نَزْغَةُ الشُّيطَان : الإفساد بين الناس .

وقد جاء في الخبر: «فعرف القوم أنها نزغة شيطان».

وهي جملة شائعة الاستعال فقد تصف شخصاً شرّيراً بأنه نزغة شيطان أي كثير الافساد بين الناس .

نَبَثُ ، نَبِيثَة : وهي تراب البئر أو الحفرة .

قال الشاعر:

كَأَدْمِ ظِبَاءِ حول مَكَّة عُكَّفٍ يَرِدْنَ حِيَاضِ البِثرِ ذَاتِ النَّبَاثثِ وهي كلمة مستعملة في بيئة الفلاحين ، يقول : لقد نمت البارحة فوق النبث الذي أمضينا عليه سهرتنا .

نَضَحَ : النضح الرذاذ المنتشر من أي سائل كالماء والدّم وغيرهما .

وقد جاء في الخبر « فما بتي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضَحٌ من دمه » وهي كلمة شائعة الاستعال ، وتجاوز استعالها نَضَح السوائل من الأوعية إلى معرفة كُنّه الرجل ، فقد تسمع محدثك يقول : أنصتُ الى الرجل لأعرف منضوحه ، أي لاسبُر غوره .

وَيْح : أي ويل .

وقد جاء في الخبر: وَيحَ ابن سُميَّة ، ليسوا بالذين يقتلونك ، إنما تقتلك الْفئة الباغية ، وهي كلمة كثيرة الاستعال في ساعات الشدة والحزن ، فكثيراً ما تسمع امرأة تصيح قائلة : يا ويحى وَيحاه !!

وَكُمْ : هو عُشُّ الطائر .

قال الشاعر:

ولسه السطير تستريس وتأوي في وُكُور من آمنات الجبال وتسمع صائد الصقور يقول لقد أخذت هذا الحرُّ النَّادِرَ من وكره.

وَدِيَّة : النخلة القصيرة الشابة .

قال الشاعر:

ثَوَى عِنْدَ الوَدِيَّة جَوْف بُصَرى أَبُو الأيسَام والكلِّ العِجَافِ وقال الشاعر العامى:

خَطْوَ الوديَّة شَلِّتَه من هَباله بَوع لِيَا اصْفَرَّت مَثَاني عْذُوقه وَشِيْقٌ: اللحم المقدَّد المضاف إليه الماء والملح، ويسمى القديد أيضاً.

قال الشاعر:

وظل صحابي يَشتوون بِنِعمة يَصُفون غاراً بالقديد الموشّق وهي كلمة كثيراً ما تطرق مسامعك في أيام عيد الأضحى ولحوم الأضاحي. هَبَرُوهُم: قطعوا لحمهم.

جاء في الخبر: فهبروهما بأسيافهم.

والتهبير قطع لحم الهبر.

هِجَارٌ : الحبل تُربط به يد الداية أو رجلها لكبحها عن الانطلاق في السير.

قال الشاعر:

رأت ملكا بنجاف الغبيط فكادَت تَجُدُّ لذاك الهِجُار وقد سمِّت وجبة خفيفة تؤكل بين وجبتي الغدّاء والعشاء وغالباً ما تكون من التم «بالهَجُور» لتكبح جاح المعدة حتى موعد العشاء [ وقد تكون مأخوذة من الوقت الذي تحدث فيه وهو الهاجرة ].

الرياض عبد الرحمن بن زيد السويداء

# أل سعود وأل مقرن

[ نشرت ، العرب» في الجزء الماضي طرفاً من أنساب الأسر ، على ما جاء في كتاب ، جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» وها هو ما ورد في ذلك الكتاب ] .

# آلُ سُعُمود :

ما ذكر هذا الاسم الكريم (سعود) إلا خطر في ذِهْني قول ابن الرومي كَمْ من أَبٍ قَدْ عَـلاً بِابْنِ لَـهُ شرفاً

إنها أُسرةٌ قد أغناها الله عن الإطراء والثناء ، بما وهبها من الحول والطَّول ــ وما منحها من العزِّ الذي بِهِ أعلى شأنَ الأمة العربية وأشادَ صَرْحَ العَدْل راسخاً في هذه المملكة ، وأيَّدَ الدِّيْنَ الإسلامي الحَنيف في جميع أنحاء المعمورة .

ثم هي بمالها — بين العرب — من أصالة في الحسب والنسب ، تُعتبر أرفع أُسرة سامقة الفروع ، راسخة الأصول ، في الجذم الربعي العدناني ، الذي سَمَا بانتساب تلك الأسرة إليه .

فسعود ـــ الجد التي تُنمى اليه هذه الأسرة ـــ هو ابن محمد بن مُقرن . وسيأتي الكلام مُفَصَّلاً عن آل مُقرن المُريدي الوائلي الربعي ، وعن المُردة ، ووايل في محلها من هذا الكتاب .

ولا يتَّسع المجال للحديث عن هذه الأسرة الكريمة التي أُلَّفت عنها المؤلفات الكثيرة ، وما زالت تُولَّف منذ منتصف القرن الثاني عشر إلى هذا العهد ، فالكتاب مُخصَّص لذكر الأنساب ، لا للتاريخ ، الذي يحسن الاكتفاء بعرض جُمَل موجزة عنه .

قال ابن بِشرِ ما مُلخَّصه (١) :

فأما محمد بن مقرن فخلف من الولد مقرن وسعود .

ومقرن هذا ليس له ذرية إلا عبدالله الذي جعله عبد العزيز أميراً في الرياض يوم فتحها .

وأما سعود فخلف أولاداً منهم محمد ومشاري وتُنيان وفرحان . فأما محمد فهوكها ذكرنا صفت له ولاية الدُّرعية بعد قتل ابن مُعمَّر لزيد وأصحابه .

فلما تبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه بهذه الدعوة في بلد العُيينة عند عثمان بن مُعمَّر، ورأى منه الجفاء، قصد محمد بن سعود فآواه ونصره، وجهز الجيوش لنصر دعوته كما سبق ذلك مفصلاً.

ومن أولاده الإمام المجاهد، والبطل المجالد، مجهز الغزوات والجنود، ورافع الرايات والبنود، عبد العزيز بن محمد بن سعود، قاد الجيوش العرمرمية لنصر الدعوة المحمدية.

ثم ولده الإمام سعود بن عبد العزيز الذي قاد الجيوش المنصورة ، والخيل العتاق المشهورة ، حتى أذعنت صناديد العربان ، وذلَّت رؤساؤهم لأحكام القرآن .

وكذا صار في زمن أبيه بل هو فيه أعظم أمناً وايمان .

ثم ابنه الإمام عبدالله بن سعود ، الذي قاد الجيوش شرقاً وغرباً ، وكابد العساكر المصرية حرباً وضربا . فتتابعت عليه الحروب والكروب ، وصبر حتى تفرّق الناس عليه شعوب ، وحارب الترك في الحجاز وفي الدرعية ، حتى مضى عليه حُكمُ رب البرية ، وانتقض نظام الجاعة والائتلاف ، بعدما قاتل قتالاً ما قاتله أَحَدٌ من الأسلاف .

ومن أبناء سعود فيصل وقتل في حرب الدرعية وكان له شجاعة وشهرة . وناصر وتركي ماتا قبله .

وابراهيم قتل في ذلك الحرب .

وسعد وفهد ومشاري وعبد الرحمن وعمر وحسن نقلهم ابراهيم باشا الى مصر، بأولادهم ونسائهم كما سبق بيانه وماتوا هناك. ومن أولاد عبدالله بن سعود سَعدٌ الذي اشتهر في حرب الدرعية .

ومن أبناء محمد بن سعود أيضاً عبدالله بن محمد بن سعود الذي آزر آخاه عبد العزيز، وقاتل معه أشد القتال.

ثم إبنه الإمام ، والشجاع الهام ، تركي بن عبدالله ، الذي أطفأ الله به نار الفتنة بعد اشتعال ضرامها .

ثم ابنه الإمام الشجاع الثابت الضرغام ، فيصل ابن تركي ، الذي استنقذ الملك ، وظهر من حبس الترك مرتين ، وأخذ الملك قسراً وقهراً كرتين .

وأما أولاد فيصل فالأكابر منهم عبدالله ومحمد وسعود.

وأما جلوي بن تركي فاستعمله الإمام فيصل على ناحية عظيمة وسيأتي ذكره والتعريف بفخره وأمره .

وأما عبدالله بن تركي فشجاعته وفضائله معروفة منشورة ، وقد استعمله الإمام فيصل في سراياه ، فظهر منه شجاعة وإقدام ، ورأى ونقض وإبرام .

وكان لعبدالله بن محمد (٢) أولاد كبار مات أكثرهم في مصر، ومنهم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله المؤازر لابن عمه الإمام فيصل في بلدة الرياض.

وأما مشاري بن سعود بن محمد بن مُقرن فإنه الذي آزر أخاه محمد بن سعود ، في نصر هذا الدين ، وابنه حسن بن مشاري الذي قاد السرايا وقاتل مع عبد العزيز بن سعود وله أولاد فرسان شجعان ، قتلوا في حرب إبراهيم باشا في الدرعية ، وابنه أيضاً عبد الرحمن ، وابنه مشاري بن عبد الرحمن هو الذي قتل ابن عمه الإمام تركي رحمه الله .

وأما ثُنيَّان بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه ضرير البصر ، ولكن الله فتح بصيرته لهذا الدين ، وكان عَضُداً لأخيه محمد بن سعود والمشير عليه بالقبول والمؤازرة للشيخ على هذه الدعوة .

ومن ذريته عبدالله بن تُنيَّان بن إبراهيم بن ثنيان المذكور .

ومنهم فيصل بن ناصر بن عبدالله بن ثُنيًّان الذي قتل مع الإمام فيصل في حرب الدَّلم.

ومنهم محمد بن يوسف بن ثنيان جاء من مصر وسكن عند الإمام فيصل. وأما فرحان بن سعود فن ذريته سعود بن إبراهيم بن عبدالله ابن فرحان . وأجمل ما فَصَّله ابن بشر صاحب كتاب «تحفة المشتاق»(٣) فقال :

وأما مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع ابن ربيعة المُرَيدي فله من الولد : محمد ، وعيّاف ، وعبدالله ـــ جد آل ناصر ـــ ومات محمد بن مقرن سنة ١٩٠٦هـ .

فأما مجمد بن مقرن ، فله من الولد مقرن وسعود ، ومقرن هذا ليس له ذرية إلا عبدالله ، الذي جعله عبد العزيز بن محمد بن سعود أميراً في الرياض حين استولى عليها .

وأما سعود بن محمد بن مقرن ، فله أربعة أولاد ، وهم : محمد ومشاري ، وثنيان ، ومرخان . ومات سعود المذكور سنة ١١٣٧ هـ .

فأما محمد بن سعود بن محمد بن مقرن فهو الذي قام في نصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكانت له الولاية بعد أبيه . وتوفي محمد ابن سعود المذكور شهيداً سنة تسع وسبعين وألف ومئة .

وتولى بعده ابنه عبد العزيز وتوفي يوم الاثنين ٢٢ رجب سنة ١٢١٨هـ، وتولى بعده عبد العزيز ابن سعود وتوفي ليلة الاثنين ٢١ جادى الأولى سنة ١٢٢٩هـ.

وتولّى بعده ابنه عبدالله بن سعود بن عبد العزيز وأمسكه إبراهيم باشا في الدرعية وأرسله إلى مصر سنة ١٢٣٣ هـ .

وكان لسعود بن عبد العزيز عدة أولاد غير عبدالله المذكور، وهم : ناصر، وتركي، ماتا في حياة أبيهها .

وفيصل ، وإبراهيم ، قتلا في حرب الدرعية .

وسعد ، وفهد ، ومشاري ، وعبد الرحمن ، وعمر ، وحسن ، نقلهم ابراهيم باشا الى مصر بأولادهم ونسائهم .

ومن أولاد محمد بن سعود أيضاً عبدالله بن محمد بن سعود .

ولعبدالله المذكور عدة أولاد .

منهم: الإمام تركي بن عبدالله.

وإبراهيم — وولده عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد ، ابن سعود الملقب صُنَيتان .

وباقي أولاد عبدالله بن محمد بن سعود نقلهم إبراهيم باشا الى مصر وماتوا هناك . وأولاد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود ثلاثة ، وهم : فيصل ، وجلوي ، وعبدالله .

وأولاد الإمام فيصل أربعة (٤) .

وهم : عبدالله ، صار في الملك بعد أبيه ، ومات ولم يعقب إلا إناثاً . ومحمد ، ومات ولم يعقب .

وسعود ، وأولاده خمسة : منهم عبد الرحن ـــ قتله بريه ، في واقعة مشهورة ، ولم يعقب ومحمد ، وعبدالله ، وسعد ، قتلهم سالم ابن سبهان في الحرج سنة ١٣٠٥ هـ بأمر محمد بن عبدالله بن رشيد ، ولهم أولاد معروفون .

وعبد العزيز توفي في حايل سنة ١٣٢٢هـ. وله أولاد معروفون (٥٠) .

أما مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن ، وهو الذي قتل خاله تركي ابن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ، بعد صلاة الجمعة في بلد الرياض ، وهو خارج من المسجد ، وذلك في سلخ ذي الحجة سنة ١٧٤٩هـ.

وأما ثُنيَّان بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه ضرير البصر ، وأولاده ثلاثة ، وهم : إبراهيم ، وعبدالله ، ويوسف .

فإبراهيم هو جد عبدالله بن تُنيَّان بن سعود المشهور . وعبدالله هو جد فيصل بن ناصر بن عبدالله بن تُنيَّان بن سعود . بن عبدالله بن تُنيَّان بن سعود .

وأما مرخان بن سعود بن محمد بن مقرن فمن ذريته سعود ابن إبراهيم بن عبدالله بن مرخان . انتهى ما ذكره ابن بسام صاحب كتاب «تحفة المشتاق» بنصه .

ومن أبناء الإمام فيصل بن تركي — الإمام عبد الرحمن أبو بطل الجزيرة ومُوحَّد أقطارها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ، أعلى الله في الفردوس مقامه ، وإخوته الغُرِّ الميامين ، ثم أبناؤه الملوك والأمراء ، سعود وفيصل — رحمها الله — وخالد الملك المفدَّى أيَّده بالتوفيق ، وسدَّد خطاه ، وجعل له من إخوته أمراء البلاد وقادتها خير بطانة تؤازره على الحقِّ والعدل ، لتنعم الأمة بما شملها في هذا العهد الميمون من صنوف السعادة والأمن والاطمئنان والرفاهية .

ومُجمل القول عن نسب هذه الأُسرة السعودية الكريمة أنَّها من آل مُقرن ، المتصل نسبه بربيعة المُريدي .

والمُرْدَة من بني وائل من أسد بن ربيعة . هذا باتُّفاق علماء النسب من أهل نجد .

والقول بأن آل سعود من بني حنيفة القبيلة الكريمة التي وصفها الله في القرآن الكريم بالبأس الشديد \_ قول معروف عن بعض مؤرخي نجد ، وبعض الباحثين من آل سعود \_ كالأمير عبدالله بن عبد الرحمن ، رحمه الله \_ ومن غيرهم من العلماء المعاصرين من يُرجِّحه .

وهذا لا ينافي انتساب الأُسرة إلى قبيلة عنزةً ، كما أوضحته في الكلام على (وايل) الجدِّ الذي لا خلاف في انتساب الأسرة إليه ـــكما في كتاب «مثير الوجد» و «شجرة آل سعود».

وما هي الأنسابُ العريقة وما جدواها إذا لم تكُن الأفعال الكريمة؟! وذكرت محاورة جَرَّت بين الكاتب المؤرخ المعروف أمين الريحاني (٦) وبين الملك عبد العزيز ـــ رحمه الله ــ حول قول المتوكل الليثي :

لَسنَا \_ وان أَخْسَابُنَا كُرْمَتْ بَوماً على الأحساب نَشَكِلُ نَسبني كَسمَا كانَتْ أوائِلُنَا تَبْني ونَفْعَل مِثْلَ ما فَعَلوا فقاطع الملك عبد العزيز الرَّيحاني حين قرأ البيتين قائلاً : نحن نَبني يا حضرة الأستاذ كما كانت تبني أوائلنا ، ولكننا نفعل فوق ما فعلوا .

فقال الريحاني : أحسنت يا طويل العمر ، أحسنت !! أصلحوا البيت حتى إذا قرأ كلُّ من تَشَرَّفَ بالمثول لديكم :

نَــبني كما كــانت أوائــلُـنـا تبني ونَفْعل (فوق) ما فَعَلوا تحتدم فيه شعلة الحياة الجديدة، فيسعى وهو يحترم الأجداد في ما يؤهله لاحترامهم.

# آل مُقسرنٍ:

مُقْرِن هو الجدِّ الثامن لمليك البِلاد المُقَدَّى ، ولإخوانه الغُر المبامين . خالد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله ابن محمد بن سعود بن محمد بن مُقرن .

وَ إِلِيه تُنمى الأسرة السُّعودية الكريمة وكان الملك عبد العزيز \_ قَدَّسَ الله روحه \_ \_ كثيراً ما يعتزي قائلاً: (أنا ابن مُقرن)!!

ومُقرن هو — كما هو معروف — ابن مَرخان بن إبراهيم بن موسى ابن ربيعة بن مانع بن ربيعة المُريدي ، من المردة .

ومانع ً — على ما ذكر مؤرخو نجد — عاش في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري ، وقد تقدَّم الكلام على المُردة ، وأنَّهم من بني واثل.

ويحسُن بسط القول في واثل لأنَّ كثيراً من الأُسر النجدية ـــ حاضرة وبادية ـــ تُنسب إليه .

وائل جِذْمٌ عَظيم من رَبيعة بن نزار بن مَعَد بن عدنان ، وتنتمي إليه فروع معروفة من قبيلة عنزة ، وأُسَرَّ كثيرة في نجد ، أشهرها الأسرة السعودية الكريمة ، فهي ـــ بإجاع مؤرخي نجد . من المُردة .

والمُرْدَة من المصاليخ ، والمصاليخ من بني وهب . من ضنا مُسلم من عنزة (٧) .

وقال ابن لعبون في تاريخه (^) في الكلام على نسب آل مُدلج : عند ذكر وايل ، وأن من وايل بني وهب — قال : وكان لِوَهب ولدان هُما مُنبَّه ، وعليُّ ، وعليُّ هو جَدُّ ولد عليُّ المعروفين اليوم .

ولمَنَبُّه ولدان هُمَا حَسَن جَدُّ الحسَنة وصاعدٌ جدُّ المصاليخ . ولصاعد ولدان وهما يعيش ، وقوعي . انتهى .

ولكنَّ اسم (عَنزة) لا يرِدُ في سلسلة النَّسَب السعودي الكريم ، من واثل إلى نزار بن مَعَدُّ بن عَدنان — اذ واثل هو ابن قاسط بن هِنْبِ ابن أَفْصَا بن دُعميًّ بن جَدِيلَةً ، بن أَسَدِ بن ربيعة بن نزار بن مَعَدُّ ابن عدنان .

وعَنزَةُ هو ابن أسد بن ربيعة بن نزار ، فوائلٌ وعنزةُ يجمعها ربيعة . فكيف صار الانتساب إلى عنزة ، من قبل كثير من الوائليين ، وليس جَدًّا لهم ؟

وهذا مما سُئِلَتُ عنه كثيراً. ووجدته كثيراً بين قبائل العرب قديماً وحديثاً.

وإيضاحه أنَّ من عادة العرب إذا اشهر فَرَعُ من فروع القبيلة التي يجمعها أصلُّ واحدُ ، فإنَّ بقية الفروع تنتسب إلى ذلك الفرع ، ومثل هذا في القبائل المعاصرة مثل قبيلة شَمَّر — فقد كان هذا الاسم يُطلَق على فرع قليل العدد ، من قبيلة طيءٍ ذات الفروع الكثيرة الشهيرة ، غير أن أكثر تلك الفروع غادرت الجزيرة سوى فرع شمَّر ، وفروع قليلة من طيء ، انتسبت إلى شمَّر فيا بَعْد ، فأصبحت فروع طيِّه في نَجْد داخلة في فرع شمَّر ، وإن لم يجمعها في هذا الفرع سوى الجَدِّ الأعلى ، وهو طيء ، الذي انحصر في فرع صغير من فروع تلك القبيلة يعيش في العراق .

وهذا الأمر تدفع إليه الحياة التي كانت قبائل العرب تحياها داخل الجزيرة ، فهي بحاجة إلى حالة من العصبيَّة لكي تحمي نفسها قبل استتباب الأمن في هذه الربوع ، بقيام الحكم السعودي الميمون فيها .

وقُل مثل هذا في ربيعة الجذم العظيم من العرب العدنانية فَقَد تفرعت منه قبائل

كثيرة ، منها بكر ووائل ، وعنزة ، وعبد القيّس أهل البحرين (المنطقة الشرقية الآن) والنّمر ، ومن وايل : بنو عنز ، الذين دخلوا في قبائل عسير ، في جنوب الجزيرة ، وبنو حَنيفة الذين استقروا في واديهم منذ عصر ما قبل الإسلام إلى عصرنا الحاضر ، حيث لا تزال أسرٌ كثيرة في قرى هذا الوادي من بني حنيفة .

وفروع أخرى من بني واثل ومن بني تغلب في نعام والأفلاج ونواحيهما ، ولكن جُل الفروع هاجرت من الجزيرة ، ولم يبق فيها من ربيعة من البادية سوى فروع يسيرة منها عنزة في حرار خيبر ونواحيها .

ومنها بنو حنيفة في واديها ، يجاورهم أناسٌ متحضَّرون من أبناء عمومتهم من بني بكر وايل ، في الوادي وحوله وفي جنوب العارض .

وتحضَّر القبيلة يُفقدها أهمَّ وسائل القُوة التي كانت تتخذ منها القبائل البدوية أبرز ميزات البداوة ، وهي الانتماء إلى العُنصر — الأصل — الذي به تحافظ على بقائها ، وحدةً منهاسكة ، وكانت قبيلة عنزة هي القبيلة التي بقيت داخل الجزيرة متمسَّكة ببداوتها و بمميزاتها القبلية ، ولهذا فلا بد من الفروع التي تمتُّ إليها بصلة ، من بني وايل من الأنتساب إليها ، حتى وإن كانت من قبيلة أشهر منها كقبيلة بني حنيفة ، التي استطاعت أن تحمي نفسها في واديها ، وهي تعيش بين قبائل أكثر منها عدداً ، وأقوى عصبية كبني تميم ، وقيس عبلان — كما قال الشاعر الحنني الجاهلي موسى بن جابر (١٠) : وجَدنا أبانا كان حمل بسلمدة

سوى بين قيس قيس عيلان والفزر (١٠) ورابسيسة أما السعدو فحولها مُطيف بنا في مثل دائرة المُهر فلم نأت عنا العشيرة كُلُها أَقْنا وحالفنا السيوف على الدهر فَمَا أسلمتنا بعد في يوم وقعة ولا نحن أغمدنا السيوف على وتر وقول الله أجل وأولى : \_ في وصف بني حنيفة \_ : «قُل للمُخلَّفين من الأعْراب

وقول الله أجل وأولى : — في وصف بني حنيقة ـــ : «قل للمخلفين من الاعراب ستُدعون إلى قوم أولي بَأْسِ شَدِيد تقاتلونهم أو يُسلمون» سورة الفتح الآية ٤٨.

ومع ذلك كان لا بد لهم من الاعتزاء إلى أحد فروع القبيلة التي يجمعهم بها الجَدُّ الأعلى هو ربيعة ، وهذا أمرٌ متعارف بين العرب قديمهم وحديثهم .

قال البُلبيسي في كتابه الذي جمع فيه كتابي ابن الأثير والرشاطي في الأنساب (١١) . في الكلام على الغفاري : ومن الصحابة رضي الله عنهم الحكم بن عمرو وساق نسبه إلى نعيلة بن مُليل بن ضمرة بن بكر ، وقال : ونُعيلة هو أخو غِفَار ، نُسب إلى أخي جده ، وكثيراً ما تصنع العرب هذا ، إذا كان أشهر من جده . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: — في ترجمة الحكم: وقد ينسبون إلى الإخوة كثيراً انتهى ، وهذا من الأمور المعروفة.

لهذا فإن ما نقل الدكتور العجلانيُّ عن الأمير عبدالله بن عبد الرحمن من نسبة آل سعود إلى بني حنيفة ، لا يتنافى مع القواعد المعروفة عند علماء النَّسب قديماً .

فآل سُعود من بني بكر بن وائل ، وبنو حنيفة بن لُجيم ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، ويجمعها بعنزة جدُّ واحد هو ربيعة .

وما نقله مؤرخو نجد من أن المُردة — أجداد آل سعود — من بني حنيفة له ما يُبرره — عدا ما تقدم من صلة القرابة ، وهو أن بني حنيفة ما كانت لتُمكِّن أحداً من النَّزول في واديها ما لم يكن على صلة قوية بها . والقول بأن ابن درع الذي كان في الوادي ابن عَم للدروع الذين ينتمي إليهم مانع بن ربيعة الجدُّ الأعلى للأسرة السعودية الكريمة ، لا يتنافى مع القول بأن الدروع كانوا من بني حنيفة ، فنزع قسم مهم مع قبائل بكر بن وائل حين نَزحت إلى شرق الجزيرة ، ثم عاد منهم مانع بن ربيعة إلى قومه في هذا الوادي .

ولعل مما حمل بعض مؤرخي نجد من عدم تأييد قول الشيخ راشد ابن خُنين أن المُردة من بني حنيفة .

١ ــ أن الشيخ راشدا ــ عفا الله عنه برحمته التي وسعت كل شيء كان من معارضي بعض آراء الإمام المُجدِّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وخاصَّة قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيارة ، خلاف ما هو الصحيح لدى محقتي العلماء .

٢ — أنَّ بعض أعداء الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام محمد ابن عبد الوهاب ونصرها ونشرها الأثمة من آل سعود — اتخذ من اسم (حنيفة) وسيلة للتنفير من قبول تلك الدعوة ، فقد خرج من بني حنيفة مُسيلمة الكذَّاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصار الأعداء يضربون على هذه النغمة ، ويوردون أوهى الأسباب التي تربُط بين قيام الدعوة الكريمة في هذه البلاد ، وبين القائمين بها وبين عمل مسيلمة الكذَّاب ، فكان من جَرَّاء ذلك تحاشي مؤرخي نجد ذكر الصلة بين بني حنيفة وبين الأسرة السعودية الكريمة .

وهل كان في عدِّ أبي لهب من أعام المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وقد أنزل الله في ذَمِّه قرآنا يُتلى على مَرِّ العصور والأيام ، ما يزري بقدر المصطفى ؟ حاشا وكلا .

وبالإجال فآل مُقرن أسرةً واثلية النسب ، ربعية ، عدنانية ، بها أعز الله العرب ، ورفع شأنها ، فأضافت إلى كرم المحتد ، وعراقة الأصل شرف الفعل ، ونُبل الخُلُق .

منذ أن قامت بمؤازرة الدعوة الإصلاحية التي عادت بالإسلام إلى منابعه الصافية ، وأصوله الصحيحة ، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، ثم أرست قواعد العدل ، في هذه البلاد ، التي سعدت بحكمها ، وتوحدّت بذلك الحكم كلمتها ، وعمَّ الأمن ربوعها ، وانتشر الرخاء في جميع أقطارها \_ مما أصبح مضرب المثل في جميع أنحاء العالم ، وأصبح الحديثُ فيه من فضول القول .

وها هو ما ذكره مؤرخو نجدكابن بشر وابن عيسى وغيرهما عن الأُسرة الكريمة (آل مُقرن) في أول أمرها .

قال ابن بشر<sup>(۱۲)</sup> :

قدم ربيعة بن مانع (١٣) من بلدهم القديمة المسهاة بالدرعية عند القطيف قدم منها علي ابن درع صاحب (١٤) (حجر والجزعة) المعروفين قرب بلد الرياض ، وكان من عشيرته فأعطاه ابن درع المليبيد وغصيبة المعروفين في الدرعية فنزلها وعمرها ، واتسع بالعارة والغرس في نواحيها وزاد عارتها ذريته من بعده وجيرانهم ، وذكر أن مانع المذكوركان مسكنه بلد الدروع من نواحي القطيف ، ثم انه تراسل هو ورئيس دروع

حجر اليمامة بنو عمَّ دروع القطيف، لما بينهم من المراحمة، فاستخرج مانعاً من القطيف، فأتى إليه في حجر، وأعطاه المُليبيد وغَصيبة المذكورين، وهما من نواحي ملكهم، فاستقر فيهما هو وبنوه، وما فوق غصيبة لآل يزيد إلى دون الجبيلة، ومن الجبيلة إلى الأبكَّين الجبلين المعروفين إلى موضع حُريملاء لحسن بن طوق جد آل معمر.

ثم ولد لمانع المذكور ربيعة وصار له شهرة واتسع ملكه وحارب آل يزيد .

ثم بعد ذلك ظهر ابنه موسى وصار له شهرة أعظم من أبيه وكثر جيرانه من الموالفة وغيرهم ، واستولى على الملك في حياة والده واحتال على قتل أبيه ربيعة فجرحه جراحات كثيرة ، وهرب إلى حمد بن حسن ابن طوق رئيس العيينة ، فأجاره وأكرمه لأجل معروف له عليه سابقاً.

ثم إن موسى سطا بالمُردة وجميع من عنده من الموالفة على آل يزيد في النعميَّة والوصيل ، وقتل منهم في ذلك الصباح ثمانين رجلاً ، واستولى على منازلهم ودمرها ، وكانت هذه الوقعة يضرب بها المثل في نجد فيقال (مثل صباح الموالفة لِآلو يزيد) وتشتت آل يزيد بعدها ، ولم يقم لهم قائمة واستمر موسى في الولاية .

وتولى بعد موسى ابنه إبراهيم ، وكان لإبراهيم عدة أولاد: منهم عبد الرحمن وعبدالله وسيف ومرخان ، فأما عبد الرحمن فهو الذي استوطن بلد ضرما (١٠) ونواحيها وذريته آل عبد الرحمن المعروفين بالشيوخ ، وأما عبدالله فن ذريته الوُطيب وغيره (١٦) .

وأما سيف فمن ذريته آل أبي يحيا أهل بلد أبي الكِباش المعروف. وأما مرخان فخلف عدة أولاد/منهم مقرن وربيعة.

قأما مقرن فهو الذي من ذريته آل مقرن اليوم وخلف عدة أولاد منهم محمد وعبدالله جد آل ناصر وعياف ومرخان ، فأما محمد فخلف سعود ومقرن . انتهى .

وقد تقدم الكلام على (آل مقرن) و(آل سعود).

## الحـواشي :

- (١) وعنوان المجده: ص ١١ ج ٢ طبعة وزارة المعارف سنة ١٣٩١هـ (١٩٧١م).
- (٢) هو عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن جد الأسرة المالكة الكريمة ، ونسل أخيه عبد العزيز بن محمد انقرضوا .
  - (٣) الكتاب لا يزال مخطوطاً .
  - (٤) بل خمسة ويظهر أن هذا الكلام، قيل قبل ولادة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
    - (٥) لم يذكر الإمام عبد الرحمن بن فيصل \_ رحمها الله.
      - (٦) ملوك العرب ج ٢ ص ٩٧ ط ١٩٥١ في بيروت.
        - (٧) أنظر مجلة والعرب و سي ١٥ ص ٢٠٢.
          - (٨) في القسم الذي لا يزال مخطوطاً .
    - (٩) والمؤتلف والمختلف، للآمدي وومعجم الشعراء، للمرزباني .
    - (١٠) سوى : وسط والِفرْرُ لقب بني سعد بن زيد مناة بن تميم .
      - (١١) لا يزال مخطوطاً .
  - (١٢) وعنوان المجدء ص ١٨٩/ ١٩٠ طبع وزارة المعارف سنة ١٣٩١ هـ. (١٩٧١م).
    - (١٣) في تاريخ ابن عيسي : (مانع بن ربيعة المريدي من بلد الدروع).
  - (١٤) عند ابن عيسى : (أهل وادي حنيفة وكان بينهها مواصلة ، لأن كلا منهها ينتسب إلى حنيفة) .
    - (۱۵) عند ابن عیسی (ضرما وجو ونواحیها)
    - (۱٦) زاد ابن عیسی : (وآل حسین وآل عیسی).

ولاتمام البحث يحسن الرجوع الى الكلام على بني (حنيفة) في حرف الحاء و (بني وائل) حرف الواو — من كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد».

# المج تمع الب دوي

آ المجتمعات البدوية في جميع أقطار الجزيرة العربية نكاد تكون مناثلة في عاداتها وتقاليدها ، وفي جميع أحوالها ، بل إن التشابه في كل ذلك لا ينحصر في سكان الجزيرة ، بل يوشك أن يكون عاماً في جميع المجتمعات القبليّة العربية في مختلف الأقطار التي تحلها قبائل عربية ، انتقلت من الجزيرة .

وما عرب الأردن في باديتهم سوى امتداد لعرب نجد والحجاز ، ولهذا فلا غراية ان تتشابه العادات والأحوال ، إلا أن عرب الجزيرة — بعد انتشار دعوة الإمام الجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب — رحمه الله — منذ منتصف القرن الثاني عشر إلى عهدنا تحرّروا من كثير من العادات التي لا تتفق مع قواعد الشرع الشريف ، كالاحتكام لمدى قضاة يحكون بالعرف أو العادة ، وغير ذلك من الأمور المحرمة شرعاً ، فزالت كل العادات والتقاليد المتوارثة بما لم يقرّه الشرع . إلا أن كثيراً من أهل البادية الذين انتقلوا من قلب الجزيرة لا يزالون متمسكين بشيء من ذلك . والحديث عن هذا يقصد منه معرفة جوانب من حياة الأمّة على ما هي عليه ، وفي هذا ما يغيد الباحثين في أمراض المجتمع العربي — على وجه الإجهال — بغية الوصول إلى وسائل العلاج الناجع ، وان لم تكن كل العادات والتقاليد غير العقد .

والصَّديق الكريم الأستاذ روكس بن زائد العُزيزي ذو معرفة واسعة في أحوال البادية في ذلك الجزء الحبيب من الوطن العربي ، وله أبحاث ومؤلفات معروفة وها هو بمنه اللهُمتع الذي أتحف به قراء هذه المجلة ] .

المجتمع البدوي: سابق للمجتمع الحضري، وأصل له، فإذا نظرت كل أسرةٍ من أسرنا الحضرية، الى تاريخها تجد أنها تحدّرت من قبيلة بدوية، في الأصل. وهاجرت أسرتها لسبب من الأسباب، إلى المدن واستقرت فيها.

أ ــ إما لطلب الرزق.

ب ـــ واما لحصومة ، اضطرت تلك الأسرة للهجرة ،

ج ـــ وإما لقحط أتى على ما تمتلك، من إبل، وأغنام.

د ـــ وإما لمجاعة جارفة ، أو وباء مفن ِ .

هـ ـــ واما لغارة لم تستطع صدَّها .

ونحن نعلم أن البدو كما يقول العلامة ابن خلدون ، هم المُنتحلون للمعاش

الطبيعي ، من القيام على الأنعام ، من الشاء والإبل ، ويتخذون البيوت من الشعر ، والوبر ، والشجر ، ومن الطين ، والحجارة غير منجَّدة ، وقد يأوون إلى الغيران والكهوف .

وقد كان نظر البدو إلى صاحب الإبل أرقى من نظرتهم إلى صاحب الغنم الذي يسمونه (الشاوي). ليس هذا عند بدونا وحدهم ، ولكنه شمل العرب من أقدم الأزمنة .

فقالوا : (خير ما بالشَّاوي ، صَبُّ سمنه) .

وقال الشاعر البدويُّ (علي الرميثي) في علوائه البارعة ، المعروفة بـ (شيخة القصيد) لما فيها من رسم للمثل الأعلى في المجتمع البدوي :

ثامِنْ وصاتي، به مَعَزَّة وهيبة

عَلَيك بسِفن البَر حِرش الْعَراقيب الـزبـد، لا يَـرْمـيك، هُوَ والـرُّويـبة

تَرْغَبِ لحَوْش الضَّانُ وتحَلِّي النَّيْب

رَاعَى الغَنَم يشيِب، منْ قَبْل شَيْبَه

وَالْبِلْ، مَعَزَّه، شبعد آلهم والشَّيْبُ!

كَن اشْلَهِبُ الوَقْت، لَو هو حَلِيْبَه

يُوصِلُك الأيّام الفضا، والتَّعَاجِيْب!

أما الذي يشتغل في الفلاحة ، فنظرتهم إليه سيئة ، إلى حَدِّ أن بعض قضاة البدو تَحَرَّج من قبول شهادته ، أو قبلها بتحفظ .

## تقسيم البدو:

تقسم طوائف البدو الى هذه الأقسام :

أ ـــ السُّلفَان ، ولا مفرد لها ، والسلفان مجتمع عربان كثيرة ، لها أصل واحد ، أو جمعها التحالف : أما كلمة سلف ، فهي اسم جمع للفرسان الذين يتقدمون العربان

الراحلة ، خوفاً من غارة تُشَنُّ ، ويقابل السَّلفان في العربية الفصحى ، الشَّعب ، قال الشَّاعر ، السَّلفان : الشَّعب ، الشَّعر البدوي ، مشيراً إلى ضخامة التجمع المعروف بـ(السَّلفان) :

لو تَنْدَه المجمُول، ما تسمع نُدَاه سلفان، ما يَسْمع طرفها المنادي ب القبيلة أيضاً، وهي أصغر ب القبيلة أيضاً، وهي أصغر من الشعب.

ج — عشيرة والجمع عشاير ، ونلاحظ أنهم لا يقلبون حرف العلة همزة ، كما تُوجب القاعدة ، في جمع قبيلة . ويقابلها في الفصحى الفصيلة ، وهي أصغر من القبيلة .

د ـــ الفِريق ، وجَمْعُهُ فرقان ـــ وبعض القبائل ، تلفظ القاف جيماً ، وهذا مألوف في العراق إذ يقولون (جاسم) بدلاً من قاسم . والفريق أصغر من العشيرة . ويقابل الفريق في الفصحى العشيرة ، وجمعها في الفصحى عشائر ، بالهمز .

هـ الفِرقة وجمعها فرق ، ويقابل الفرقة بالفصحى ، العارة ، جمعها عائر .
 و — الفِنْدَة ، وجمعها فُنُد ، يقابلها في الفصحى البَطْن ، والجمع بطون ز — فَيَّه ، والجمع فيَّات ، ويقابلها في الفصحى : الفخذ .

ح ـــ الحَمُولة ، وجمعها حايل ، وسُمُيَّت حمولة ، لأنَّ كل فرد من أفرادها يتحمَّل أوزار ما يرتكب قريبه من جنايات ، ويتحمل معه نصيباً من الدِّيات .

ط ـــ ويسمون القسم من الحمولة آلية فلان ، ولا يجمعونها ، وهي تحريف (آل) .

ي — العَيلة والجميع عَيْل ، ولا يقولون : (عيلات) ، إلاَّ في الخطأ ، لأنَّ العيلات معناها الأخطاء المقصودة المتعمدة ، أو الجور ، وقاصد الظلم يُدُعى العايل . قال الشاعر :

شَمَّر وَلَتْنَا يَا (ضنابشر) لولاك واللِّي يحطَّك باوْسَط الرَّوك عايل واللِّي يحطَّك باوْسَط الرَّوك عايل والعيلات جمع عايلة الحطأ ، وفي أقوالهم : (كل عايلة رُدَّها إلاَّ عايلة الكرَم ، وعايلة البِقَر 1).

ويندر أن تسمع من البدو التَّسميات التي أقرتها الفصحي .

## ه تنظيم المجتمع البدوي :

وقد سمينا هذا التنظيم سياسة ولما كان بعض السلفات والقبائل ، والعشائر أقوى من بعض ، وكانت البادية شَحِيحة بالخيرات ، نشأ الغزو ، مَصْدراً أساسياً من مصادر الرزق ، فكثر اعتداء السّلفان ، والقبائل ، والعشائر ، بعضها على بعض ، فكان لا بُدَّ لهذا المجتمع من تنظيم :

أ ـــ تنظيم داخلي .

ب ـــ وتنظيم خارجي .

وقد أطلقنا عليهها — تسامحاً — اسم سياسة المجتمع البدوي ، داخلياً وخارجياً . وهذه السياسة لا بُدَّ لها من ركائز تَسْتند إليها ، وتلك الركائز هي :

الأعراف، والعادات، والتقاليد، والسوادي، وبعضهم يقول السواتي، وفي العراق يسمونها السواني.

أما الأعراف فهي كل ما تعارف عليه القوم من أساليب التنظيم للحياة، والعادات، هي كل ما اعتادوه في أفراحهم، وفي أحزانهم، وفي مناسباتهم الاجتماعية.

والتقاليد ، كل ما توارثه الآباء عن الأجداد ، من غير أن يخْضِعُوه لمحاكمة عقلية ، والنَّصارى يسمون التقليد ، كل ما توارثوه من شرائع غير مدونة في كتاب مقدس ، لكنهم يقولون : إنَّ حواربي المسيح نقلوه لهم بالمشافهة .

أما السوادي، والسواتي، وما يسميه أهل العراق السواني، فهي مجموعة اجتهادات قضاة القَلطَة المناهي، وتعتبر عندهم بمنزلة المباديء القانونية، التي تقرها محكمة التمييز العليا، والسبب في اعتبار اجتهادات قضاة القلطة بمنزلة المباديء القانونية، كون هؤلاء القضاة نادرين، اذ لا يوجد منهم في كل قبيلة إلاَّ واحد، مشهور به:

أ ـــ بحسن النَّقِيبة ، ويسمونه راعي البخت رزقه الله الكثير.

ب ــ والكرم ، صاحب مَعنى أي شق مقصود .

ج ـــ شجاع معروف بالفروسيّة ، إن لكَد ما رَد ، وان انتخى ما صَدّ ، يروى السيف ويقري الضيف .

د ـــ لم تعرف عنه في حياته شهادة زُور .

هـ ــ لبس فيه (عِذْرُوْب) من (العذاريب) التي ترد الشَّهادة .

والعذاريب التي ترد الشهادة هي :

طرد الضيف ، اللَّوذ عَلَى الجارة ، والجار غايب ، شارِد الثلاثة ، خاين مَعزَّبه ، صاحب الشوفة القريبة ، الذي يسرق من الصاحب .

وقد صَنَّف القوم قُضاتهم لتنظيم السياسة الداخلية على هذه الدرجات :

١ — قضاة القلطة ، وهم خيار الزعماء المشهورون بالمناقب الحسنة ، والاتزان ، والشجاعة ، والكرم ، الذين يسمونهم أصحاب البخت ، وقد ذكرنا صفات قاضي القلطة .

٢ — قضاة المناهي ، وهم الذين يوكل إليهم البَتُ في أهم القضايا ، التي يثير وقوعها القبائل ، ولا يستطيع أن يوقف ما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية ، إلا ذو هيبة ، ومنعة في قومه ، وسلطة عظيمة ، وقضاة المناهى هم :

أ ــ قاضي الدم أو مقطع الدم (١) ، أو قاضي الرقاب.

ب ـــ قاضى العرض ، ويسميه الحويطات (العُقبي)(٢)

ج ـــ مُبيَّض الوجوه ويسميه الحويطات (المنشد) (٣) والجمع مناشد وهذا يقضي في كل القضايا التي تتفرع عن التَّعدي على كرامة الكفيل أو المجير، أو كرامة البيت.

د — وقضاة المشاهي ، وهم الذين يختارهم ذوو الخصومات من شيوخ ووجهاء العشائر ، المعروفين بالحكمة والاستقامة وهؤلاء يختلفون عن قضاة القلطة ، بأن أحكامهم يجب أن تنطبق على الأحكام التي أصدرها قضاة المناهي ، في القضايا المشابهة ، بحيث يقول القاضي ، عند اصداره الحكم ما حرفه : (من عندي ، ومن عند العوارف قبلي ، إن حكم هذي القضية وهو كذا . .)

وأحكام هذه الفئة من القضاة ، خاضعة لما يسمونه (سوم الحق) وهو شَبِيه بالاستثناف ، والكلمة ، مصدر لـ (سام يسوم) أي فاوض يفاوض في تحديد النمن ، وكأنهم شبهوا القرار في هذه الحالة ببضاعة ، يراد تحديد ثمنها ، وهو اصطلاح لطيف جداً إذ شبهوا مجلس القضاء بسوق تجارية ، توزن كل كلمة فيها بما تستحق من التقدير .

فإذا كان القاضي من قضاة المناهي ، فله أن يعطي سوم الحق ، وله أن يقول : (إن حكمه مُبْرَم (قطعي) ، وليس في استطاعة أحد أن يُرغِمهُ على إعطاء سَوم الحق . وكأنَّ قراره صادر من محكمة التَّمييز العليا ، وسِرُّ ذلك أنَّ هذا القاضي ، هو من قضاة القلطة ، الذين تعتبر أحكامهم مباديء قانونية .

. . .

لكن إذاكان القاضي الذي أصدر الحكم ، من قضاة المشاهي ، فإنَّه يجب عليه أن يمنح طالب سوم الحق ما طلب ، وإن لم يفعل ، أرغم على ذلك .

أما بقية القضاة ، غير الذين سَمَّيناهم ، فتختلف تسميتهم عند القبائل .

فالذين يسمون في (الكرك) وضواحيها و(مادبا) وضواحيها ، وفي عربان (البلقا) وعربان بني صَخْر (قضاة المعترضة) تسميهم بعض القبائل : قضاة التمهيد .

ويعرف الحويطات من هذا الصَّنْف نَوعين :

أ ــ قضاة بيت الخط ، وهم الصنف الأول من قضاة التمهيد

ب ــ وقضاة المقارشية وهم الصنف الثاني من قضاة التمهيد.

وفي العراق يسمون القضاة (الْمُرْضَة) والتاء هنا للمبالغة ، كالتاء في علاَّمة ، ورحَّالة و(الأَفْرضة) في العراق يفرضون مقدار الغرامات وما يتبعها من (حشم) أي تكريمات غير الدُّيَّة .

أما الرُّولَة ، فيسمون قضاة الدُّم (مقاطع الدم) الواحد

مقطع الدم ، أي الذين يفرضون كل ما يُختص بالدم ، ويسمون قضاة العرض : (قضاة المقلّدات » وقد جاءت التسمية من لابسات القلائد ، ومن أنهم قديماً كانوا إذا وقعت حادثة بعرض ، كانوا يقلّدُونَ فرساً قطعة من بيت الشعر ، فيوصل راكبها خبر التي اعتدي عليها في وضح النهار (وراح ثوبها قدايد ، ومخانقها بدايد) يوصل الخبر إلى أفراد عشيرتها المقيمين بعيداً ، لاستثارة نخوتهم وحميّتهم . وقد اتفق ان اختطفت امرأة فجاء زعيم عشيرتها ، لابساً مدرقة ، وعلى رأسه الرماد ، فما كان من العشيرة كلها ، إلا أن جَلَتْ عن ديارها ، استعداداً للمطالبة بشرف العشيرة ! ..

### اختيار القاضى:

وللقوم أصول يتبعونها ، في اختيار القاضي يسمونها (المخاطط) وقد جاءت التَّسمية ، من أن المدعى عليه يسمى قاضياً ، ويخط بأصبعه أو بالعصا خطاً في ما أمامه من تراب ، ويعقبه المدّعي ، فيخط خطا. بعد أن يسمي قاضياً ، ثم يخط المدعي عليه خطاً ثالثاً ، ويسمى القاضى الثاني الذي اختاره هو.

ويجيء بعد ذلك مسح الخطوط ، أو حذف القضاة ، فيمحو المدّعي خطأً من خطوط المدعي عليه ، ويتلوه خطوط المدعي عليه ، أي يحذف أحد القاضيين اللذين اختارهما المدعي عليه ، ويتلوه المدعي عليه ، فيحذف القاضي الذي خطه المدعي ، فإن لم يَرْضَ المدعي بأن يتولَّى القاضي الذي بتي فَصْلَ القضية ، عمد الخصان الى أحد قضاة المعترضة ليعين قاضياً يلتزم الخصان بحكمه . فمن هُنا يظهر لنا أن من وظائف قاضي المعترضة ، أن يعيَّن صاحب الاختصاص للفصل في القضايا المُختلف عليها .

فإذا رفض المدعي عليه الاذعان — أي عاط عن الحق — عَمِد المدَّعي إلى الوساقة ، وهي حَجْرُ احتياطي ، يُقصد منه إرغام الخصم على الإذعان للحق ، وهذه الوساقة تقع على المواشي عادة خُفيةً عن أصحابها ، يمارسها المدعي القوي ، أو دخيله ، ويجب أن تسلَّم وديعة عند أقرب المجاورين لمكان الوساقة ، ويعلن أن هذه الموسوقات تَخُصُّ فلانا ، لإجباره على التقاضي (القعود للحق) ولا يحق للواسق أن يُبقي المال الموسوق عنده ، وإلاَّ عرض نفسه لغرامة باهظة ، قد تزيد قيمتها ، على قيمة ما يطلب به ، والقاضي الذي يفرض غرامة الوساقة يختاره المدعي ، يطلَب من المدعى عليه . وفداحة الغرامة ، ناشئة عن كون الواسق استهان بالأعراف ، وخرق العادات عليه . وفداحة الغرامة ، ناشئة عن كون الواسق استهان بالأعراف ، وخرق العادات

والتقاليد ، فكأنه اعتدي على الشرف العام . والحق العام ، فوق إهانته لخصمه ضمناً بأن اعتبره أنه ليس من الرجال الذين يحسب لهم حساب .

فحاجز المال يُدْعَى الواسق.

والمال الموسوق يدعى الوساقة والوسيق.

والذي تودع عنده الوساقة يسِمَّى الوديع ، فإذا هلك المال عند الوديع غرم ، لأنهم يقولون : (الوديع المغِرِّ أولى بالحسارة).

ويفتخر البدو باسترداد المال الموسوق ، إذا أدركوا الواسق ، قبل أن يودعه عند الوديع ، فيقولون :

إن كمان ما نُرِدَّ الوسيق يا آبنية، لا تُنهَلِّي بِنَا ! ويسمون ما ينهيه الغزاة وسيقاً أيضاً من أجل هذا جاء هذا البيت من الشعر !

الرَّزقة : الرِّزقة كما يلفظها البدو ، والرُّزقة بالضم ، كما يلفظها الحضر ، هي رسوم الدعوى ، التي تدفع للقاضي ، وسبب الاختلاف في اللفظ ، أنَّ البدو ينفرون من الضم ، كما نفر منه العرب قديماً ، لعامل نَفْسيٍّ ، فقد توهم العرب أن الضم هو دلالة البخل والقبض ، والفتح علامة السخاء والكرم ، والكسر دلالة العزم ، والقوة . وهي من رَزقه يَرُزُقُه رَزقاً ، والرِّزقة بالكسر اسم هيئة من الرِّزق ، والرَّزقة اسم مصدر ، والكسر لغة أعلى .

وتتم الرِّزقة بأن يأتي كلُّ من الخصمين بشيء ، يُقَوِّم عُرفاً بقيمة هذه الرزقة ، التي هي في الأصل ، ربع المبلغ المطالب به ، إلاَّ إذا أراد القاضي أن يتنازل عن شيء من حقه فيها . فتكون في الدعاوى الكبرى فرساً مشهورة من سلالات الخيل المعروفة ، أو (بارودة ) مَصَبَّبة ، أو سيفا مشهوراً لزعيم معروف (مثل سيف (مطلق السلمان) من فرسان بني صخر المعدودين ] ، ويتبادل الخصمان الرِّزق ، وتُسَلَّم كل رزقة إلى كفيل يلتزم بتسليم القاضي رزقته ، عند فرض الحق . ويعلن الحضمان نوع الرزقة ، أوهي :

أ ـــ مسترَّة ، وهي التي يدفعها الذي سره حكم القاضي بأن حكم له (الفالج)

باطوليَّة) وهي التي يؤديها الذي بَطَلت دعواه وحكم عليه (المفلوج)
 والمعروف، أن الرِّزقة المسترة، واجبة في هذه الدعاوى:

- ١ ــ دعوى العرض.
  - ٢ ـ دعوى الدم:
- ۳ دعوی تقطیع الوجه
- ٤ ــ دعوى حق البيت .

وبسبب ذلك ، إن الغرامات التي تُفرض على المفلوج ، لا يستطيع المطالب بها أن يتحملها ، على الرغم من أن الذي يَتَحكَّم عليه بالتعويض في هذه المواقف ، يجمع من العشائر الصديقة بطريق الشَّحذ ، ما يزيد على ما يطلب منه ، لكن هذه المبالغ تُعَدُّ ديوناً عليه ، وعلى خَمسته ، عند وقوع حادث يحتاج إلى المساعدة . ورابح الدعوى أولى بأن يدفع الرِّزقة . فإذا أراد المتخاصان أن تكون الرزقة في هذه الحالة (باطولية) تبادلا رزقها خارج مجلس القاضي . واشترطا هذا الشرط بوجوه كفلاء ! . .

ولا بُدَّ من كفيل وفاً ، وهو الذي يلتزم كل ما يترتَّب على مكفوله من الترامات ، وكفيل دَفاً ، وهو الذي يحمي المطالب بدعوى جزائية من الاعتداء عليه وعلى أقاربه ، المطاردين معه . وهذا في الدعاوى الكبرى .

## تعیین زمان المحاکمة ومکانها :

بعد استهام ما تحتاج إليه القضية ، من شكليات ، وترتيبات ، يُصَار الى تعيين الزمان ، والمكان ، لفصل القضية . فإذا تخلّف أحدُ الخصمين عن الحضور ، في الموعد المحدد ، بدقة متناهية ، شرب الخصم الذي حَضَرَ القهوة في الشق ، وأشهد الحضور ، على أن خصمه (عايطٍ عن الحق) أي يراوغ أو متمرِّد ، فيطالب كفيله بمقدار الكفالة ، والكفيل ملزم بتأدية مقدار الكفالة ، إلاَّ إذا كان تغيبه ، قد حدث بعذر مشروع ، ومبطلات المواعيد ، عند البدو ، هي :

١ — المطر ، ٢ — الغارة على الحي . ٣ — موت أحد أقارب المتغيّب ، وزادوا طلب الدولة .

#### كيفية القعود للحق:

يُجرَّد الخصان في مجلس القضاء ، من السلاح تماماً ، ويبدأ المدعي بِسَرَد قضيته ، بعد المقدمة التقليدية ، التي هي في الواقع ، مخاطبة لضمير القاضي . لكي يكون حكمه خالباً من أيَّ غرض ، أو ميل عاطني ، وتختلف هذه المقدمة بين قبيلة ، وقبيلة ، لكن المعنى واحد ، والغرض واحد ، ونحن نورد المقدمة المتعارف عليها في الكرك \_ المبنى واحد ، والغرض واحد ، ونحن نورد المقدمة المتعارف عليها في الكرك \_ والبلقا ، وعربان بني صخر ، الأنّا وقفنا عليها بنفسنا منذ أربعين سنة ، ولا ندري إذا كان قد طرأ عليها شيء من التعديل .

جتك يا قاضي العرب ، يا فكّاك النّشب ، جيتك هَدي قِدي حظي وحظك ، يدخلن على أربعة وأربعين نبي ، من الممسية ، وميلة الحق الردي ، وأنا حَاطِها بعيونك السود ، وربعك القعود ، وبحلاً بات الحليب ، ونسّافات العسيب ، والمرة وما تجيب ، من خافية عليّ وبيّنة عليك . (جبتك يا للّي) (1) وهنا يسرد حُجته ويبسط قضيته وبعد أن يصغي القاضي بكل انتباه ، إلى كل ما يقوله الخصمان ، يحق للمدعي أن يزيد على حجته ما فاته ، عملاً بالقول المشهور : (الأول ، أبو حِجّتين !) ويسرد القاضي ما قاله كل من الخصمين ، ويُدعى هذا تعديل الحجج ، أي تقويم ما ادَّعاه كلُّ خصم ، ويسأل القاضي المدعى عليه : (هذي حجتك) ؟ فيجيبه الخصم بقوله : ويسأل القاضي المدعى والمدعى عليه : (هذي حجتك) ؟ فيجيبه الخصم بقوله : (وتالي ويسأل القاضي بقوله : (وتالي حجة الأبلم ، عندك) .

وبعد تعديل الحجج يعرض القاضي الصلح على الخصمين مُزَيِّناً الصلح ، متنازلاً عن حقّه في الرزقة ، فإذا أصرّ أحد الخصمين أو كلاهما على سماع الحكم ، قال القاضي : (زين تكافلوا).

فَيُعين كل منهم كفيله ، ويصدر القاضي الحكم . فإن أحَسَّ أحدُ الخصمين بأنَّه مَغْبُون طلب سوم الحق ـ وسوم الحق كما أسلفنا ـ بمنزلة الاستئناف . وقد وضحت سابقاً ، من القاضي الذي يُعدُّ حكمه مُبْرِماً .

#### الشهادة وشروطها:

خلو الشاهد من العذاريب ، العيوب ، المبطلة للشهادة وهي :

أ ــ تُرَدُّ شهادة المعروف بالكذب.

ب ــ وشهادة المعروف بالسرقة من الأصدقاء الذين يسمونهم الصاحب، ويسمونه راعي الشوفة القريبة أو صاحب الشوفة القريبة.

ج ـــ الحابر الصابر ، وهو الذي يتغاضى عن زلاّت محارمه ، ويسكت عليها ؛ مثل أُخته ، وبنته ، وابنة عمه ، أما الذي يطلق زوجته لاتهامها بالزنا أو تُنهم أمه بالزنا فلا يُعَدُّ خابراً صابراً ، لأن المرأة والأم ، لا حكم لغير أهلها عليها . إذ يقولون : المرة خيرها لجوزها وشرّها على أهلها .

د ــ الذي يطرد ضيفه.

هـ ـــ إذ ثبت عليه أنه اعتدى على عرض جارته ، المستجيرة به ، ويلقب الرجل الذي يُراود جارته عن نفسها ، أو المُستجيرة به ويلقب بـ (الشَّبر) وهو أحط الرجال ، قال الشاعر يننى أن تكون فيه صفة من صفات الشبر :

ما شبر غير اللّي يطاطي على الرّدى أو يلوذ ع الجارات والجارُ غايب! و ـــ البايق ـــ وهو الذي يغدر برفيقه . ومن أقوالهم :

> (راعي البَوق ، ما ينتهض فوق) ز ـــ خاين مأمنه ، ومن أقوالهم : (ما خاين الا خاين مآمنه) .

> > ح ـــ الذي يبول وهو واقف ، على قارعة الطريق .

ط ـــ شارد الثلاثة ، الذي يهرب عن رفيقيه ، ويَعُدُّونه في عداد الحريم ، لأنَّ المرأة لا تقبل لها شهادة .

وقد حاول أحد قضاة البادية أن يقلط على أن شهادة الفلاّح مرفوضة ، وشهادة الحضري مرفوضة ، لكن قلطته تلك لم يُؤخذ بها .

ي ــــ (مُواكل امرته) لأنهم كانوا يعتقدون أن الزوج الذي يؤاكل زوجته تضحي

بمنزلة أخته ، فما دام يقبل على نفسه ، أن يتخذ ممن أصبحت أختاً له زوجة ، فلا تقبل شهادته .

ك ـــ الفاغم ، وهو الذي يساعد الأعداء على أحلاف عشيرته ، أو على عشيرته فهو عندهم بمنزلة (أبو رغال).

ل ــ والقريب إلى الدرجة الخامسة.

م ــ المشارك في المنفعة.

نَ ـــ والْمَنيَّل وهو الذي يهرب من المعركة وتُصَبُّ على ثوبه المخططة النَّيل .

وقد ذكر المرحوم عوده القسوس ، معطلات الشهادة ، لكنه لم يستوف كل ما توصلنا إليه .... وإن كان له فضل السبق .

#### حلف اليمن:

والبدو يأخذون بالقاعدة التي أقرها اكثم بن صَيني في الجاهلية : الْبَيْنَةُ على من ادّعي واليمين على من أنكر (٥) .

فإذا أقر القاضي اليمين ، جاءت شكليَّاته ، وهي : ينهض طالب اليمين ، ويذهب إلى ما وراء بيت القاضي ، ويخط بسيفه دائرة ، يغرز سيفه في وسطها ، ويضع في الدائرة شمله ونملة ، ويقفز حالف اليمين إلى داخل الدائرة ، المعروفة بالحوطة وتُمْلَى عليه صفة اليمين ، فيُردِّدُها ، وهو ممسك بيكه عُوداً .

ومن صِيَغ الايمان التي سمعناها (وحَقّ هالعُود، والرب المعبود والكاذب ماله مالود، إني ما حطّيت في افْلان، لا سامية (١) ولا رامية، ولا شقَّيت له جلد، ولا يتَّمتُ له ولد) هذا إذا كان الحالف متهماً بالقتل.

أما إذا كان الحالف شاهداً ، فإنَّه يقول : (وحقَّ هَالعُوْد والربِّ المعبود ، إني ما أغبي شوف عيني ، ولا سماع أذني ، وإن غَبَّيت من اللِّي أعرفه شي ، الله يُغبِّيني بين جاعتي !

#### ورموز هذه هي :

السيف يشير إلى أن الله يمنح الصادق قوة وعزماً ومضاء ، وأنه يجتثُ أصول الكاذب وفروعه ، بسيف الحق الذي لا يصيبه كلال .

الدائرة أو الحوطة ـــ تشير إلى أن الله يضيّق الحياة في وجه الكاذب ، ويجعلها مغلقة في وجهه لا منفذ لها كأحكام الدائرة تماماً .

٣ ـــ الشملة التي هي قطعة من بيت الشعر، تشير إلى أن الله يحرم الكاذب من المأوَى الذي هو بيت الشعر، ومن كل ما يدور حوله من نَعَم .

٤ — والنَّملة ترمز إلى النّماء والبركة ، وأن الله بحرم الكاذب من كل نَماه وبركة ولجوء البدو إلى اليمين ناتج عن الحكمة القائلة : (الدم ما عليه شهود ، والعيب ما عليه ورُود) .

ومن وسائل الإثبات غير الشهود، وحلف اليمين: (البلعة، أو البشعة) وهو الامتحان بالنار، الذي عرف عند الشعوب البدائية كلها تقريباً.

وقد نظمت السياسة الداخلية: البيع والشراء والشفعة التي يدعونها (البداة) فيقولون: فلان أبْدَى من فلان، أي هو أحَقُّ بذلك. ونظموا أجور الرعاة (الشرط) والعَدولة، والإرث، وقد كانت البنات محروماتٍ من الإرث، وكُنَّ هُنَّ أنفُسهن مما يُورث. وكانت منزلة المرأة غريبة جداً:

أ \_\_ فالأم مقدسة .

ب ـــ والأخت مجال فخر. فإذا ضِيم الرجل انتخى بأُخته قائلاً : أنا أُخو فلانة) إذاً فأخته مجال اعتزازه.

ج ـــ أما الزوجة فمنزلتها مُتَدنيَّة . فقد كان البدوي إلى وقت قريب ، إذا أراد أن يذكر زوجته كنى عنها قائلاً (ام العيال ، المعزبة ، أو الحرمة ، الله يكرمك من هالطاري . المرة بعيد عنك) .

مع هذا فدية المرأة أربعة أضعاف دية الرجل . وكأنها الرجل الذي اغتيل اغتيالاً ، ويسمون الاغتيال (الغولة) .

### السياسة الخارجية:

المسؤول عن سياسة القبيلة الخارجية ، هو الزعيم ، وكثيراً ما يختار الزعيم بعض الوجهاء لاستشارتهم في الأمور المعقدة . أما أفراد القبيلة فهم متساوون في الحقوق والواجبات ودليل ذلك أنَّ الدية واحدة ، ويتميز شيخ المشايخ لأنه هو الذي يحق له وحده أن يعلن الحرب ، أو يوقفها ، ويعرف اعلان الحرب هذا بـ (ردَّ النَّقا) ومعناه أنه لم يبق بيننا ، سوى كسر العظام ، وهيل الرمال !!

والزعيم ، أو شيخ المشايخ ، هو الذي يعقد الصلح ، وهو الذي يحرك الغزو ، ويتزعمه ، وهو الذي يخالف العقيد ، وفي أقوالهم المأثورة : (كلمة عَقِيْد) أي إنه لا جدال فيها .

وعند ردِّ النقا يبلغ الزعيم إعلان الحرب بوساطة رسول أمين ، أو برسالة خَطِيَّة يرسل بها على يَدِ أمينة ، لئلا يُتهم الزعيم بالغَدر ، إذا هو هاجم قبيلة ، من غيران يكون لها علم برَدِّ النَّقا .

وعند رَدِّ النّقا ، تحتاط القبائل من الغزو ، الذي يترأسه زعيم مشهور بالشجاعة والفروسيّة وجودة الرأي ، يُدعى العقيد المُنيخ المُثير أي الذي يأمر بإناخة الركائب ، ويأمر بإثارتها للهجوم . ومن العقداء من يُلقَّب بالعقيد المبحّرم ، أي صاحب الحَظُوة ، وأن الغزاة الذين تحت إمرته يكسبون بِحَظُوته ، وإذا كان العقيد المحرم هو شيخ المشايخ ، فتكون له (عِطفة) والعِطْفة ، ناقة مُتميِّزة في شكلها ، تركيها ابنة الزعيم في المشايخ ، فتكون له (عِطفة) والعِطْفة ، ناقة مُتميِّزة في شكلها ، تركيها ابنة الزعيم في أيّام الحرب لكي تشجع الفرسان ، فلا يكون بينهم من يفكر في الفرار ، أو التراجع . هذا هو الأصل الذي كان عليه ملوك العرب ومنهم ملك الغساسنة الحارث وابنته حليمة والزعيم الذي يُستولى على عطفته ، مرة ، لا يحق له إبراز عطفة مرة ثانية ، إلا إذا استولى على عطفة زعيم في معركة .

وطعام الغزاة عادة ، مما لا يعرض على النّار ، لأنّ الغزاة يتحامون إيقاد النار ، خوفاً من الاهتداء إليهم ، ومن ذلك (العِرنة) أي اللحم المطبوخ المجفف ، والكلمة في الفصحى تعني اللحم المطبوخ ، وللعرنة معنى آخر عند البدو ، وهي الطبيعة والفصيلة . ومن أقوالهم في التحقير : كلهم عرنة واحدة ، وطينة من مَطْينة !

## أنواع الغارة :

أ ـــ الغارة التي تُشَنُّ والناس نيام ، وتدعى غارة البيات .

ب ـــ الصباح ، وهي التي تشن قبيل الفجر عندما تنهض النساءُ لحلب الأغنام .

ج ـــ وغارة المفالي ، وهي التي تُشنُّ والأنعام في مراعيها مع الرُّعاة .

د ـــ وغارة الظُّعن وهي الغارة التي تشنُّ على المرتحلين من منازلهم .

ه ـ خارة الرحيل بـ (نزيل) وهي الغارة الساحقة الماحقة التي تُشَنُّ على القبيلة بقصد تَدَّمير كل شيء لها ، والاستيلاء على بيوتها وكل ما تملك فيقولون : (العقيد الفلاني ، خذ العرب رحيْل بنزيل ، وخلَّى عَمدها يَقُرُع ، وما ملص منها لاعاجز ، ولا اللّي يَرْجع) .

ولَصَدُّ الغارة ترافق بعض النِّساء لكي يُيرُّنَ حَمَاسة المغيرين ، ومن الغارات المشهورة ، غارة (غافل) على الكرك ، يوم استبسل أهل الكرك وسحقوا المغيرين في وادي اللجون ، وغنموا غنائم كثيرة يضرب بها المثل : (زَيْحَة اللجون) وقد كان مع المدافعين امرأة اسمها مريم النَّحاس ذكرها الشاعر الذي وصف المعركة .

#### حقوق العقيد :

للعقيد أن يأخذ من الغنائم ما شاء ، وله كل أَشْهَب ظَهْر من الإبل ، وهو البعير القادر على الحمل . وليس لأحد أن يعترض عليه لأنهم يعتقدون أن الله نجّاهم من الهلاك ، ويَسَّر لهم الكسب بِحَظُوة العقيد عند الله . وله كل نايرة من الحيل ، وهي التي شرّدت بعد قَتل صاحبها وله عرفاً أن لا يتجاوز الخمس ، ويوزع الباقي على الغزاة أما (القلاعة) فهي حقَّ من حقوق الذي يقتل فارسها ، ومن آداب الحرب أن لا يقتل :

١ \_ المَنيع .

٢ ـــ الدخيل الذي يلتي سلاحه ويقول : بوجه الله ثم وجهك .

والمنيع الذي يمنعه . فمنهم من يقيّد المنيع ـــ الأسير ـــ إلى أن يفتدى نفسه ، ومنهم من يَمُنُ عليه ، ولمنهم من يَمُنُ عليه ، ويمنحه ناقة ويوصله إلى مَأمنه ، وفي هذه الحالة يُعْتَرَف للذي صنع هذا الصنيع بالحُسنى !

#### ومن السياسة الخارجية :

الخاوة: وهي إتاوة تفرضها القبائل القوية ، على القبائل الضعيفة في نظر حمايتها من اعتداء الأقوياء ، وكثيراً ما كان الإخوان يتّفق بعضهم مع بعض على تجريد إخوانهم مما على كون (٧) .

« الالتحاق: وهو ما يشبه تغيير الجنسيّة أو اللجوء السياسي. فإذا شَعَرْت إحدى العشائر أنَّ حقوقها مهضومة ، أو شعرت أسرة هذا الشعور ، أو شعر فردٌ بهذا الشعور \_ ارتحل ونزل عند بَيْت زعيم مشهور ، مُعلناً أنه قاصد الزعيم الفلاني ، فيستجير به ويطلب الانضام إلى عشيرته ، فيُولِمُ وليمة يدعو إليها الوجهاء ويعلن أنه التحق بالعشيرة التي نزل بها ، ومثل هذا إذا كان الالتحاق لعشيرة كاملة .

## آداب المنازل من السياسة الداخلية :

تُنصَب المضارب صفوفاً — سماطات — إذا كانت لِسلفان وقبائل ، أما إذا كانت العرب قليلة ، فتنصب صَفَّين ويكون بيت الزعيم في الجهة الغربية ، ومن أقوالهم : (منازل الأشراف بالطراف) ومن الأغاني المعروفة وفيها كناية :

اللِّي احْزامه حَيْط ، ما يَنْزل طَرَف

واللِّي حزامه خَيْط كماية عن الضعيف في عُصيته. فهذا لا يجوز له أن يتَصَدَّى للضيوف، وللغارات، لأن الكرم يُشبه المعركة وفي أقوالهم: (من خلاَّك للضيف، خلاَّك للسيف!)

# وقديماً قال المُتنبِّي :

لولا المشقّة ساد الناس كلهم الجود يُسفْقِرُ والاقدام قَتَّالُ! وإن لم يَنْصب الزعم بيتَهُ في الجهة الغربية نصبه في الوسط ورفع شارعته ، أي العمود الأمامي ، ليهتدي إليه الضّيفان ، وتُقام البيوت حول بيت الزعيم الأولى ، فالأولى ، إلاَّ إذا كان هناك طَنِيبٌ أو دخيل على الزعيم ، فإنَّ بيته يُنصَب إلى جوار بيت الزعيم .

ويتشاءم البدو كثيراً بتوجيه الكاسر إلى مأوى إبلهم أو غنمهم ويسمون الكاسر (العامر) تفاؤلاً ، وليس هذا خاصاً بالبدو ، فقد سمي العرب الصحراء مفازة ، وسَمَّوا اللديغ سليماً ، تفاؤلاً .

#### الضيف والدخول الى المنازل:

يجب على الضيف أن يدور من وراء البيوت ، لأن تنطَّح البيوت يَعُده القوم احتقاراً لهم ، والذي يتجرأ على ذلك يُهان ، وإذا كان قاصداً ذلك (يذبح) . وعندما يترجل الضيف وراء البيوت يستقبله القوم ، ويُرحبُون به أجمل ترحيب ، فإذا كان الضيف (وجيهاً) جُدّد له الفراش ، وجُدِّدَت القهوة ، وتغالط القوم على قراه ، والمغالطة هي أن يقول كل واحد منهم : غَدَا الضيف أو عشا الضَّيف عندي ، ويقسمون الإيمان المغلَّظة وأحياناً يصلون الى الطلاق !

## والضيوف أصناف:

أ ـــ ضيف مندوب ، وهو الذي يُدعى من أهله للتكريم وهذا يُبالغ في إكرامه . ويُدعى جمهور من الوجهاء معه ، ومن واجب هوِلاء أن يدعوه بِدَورهم .

ب ــ ضيف جلالة وهو الذي يحضر هو (ومركوبته) أي بعض اصدقائه وهذا يعامل معاملة تشبه معاملة الضيف المندوب ، غير أنَّ دعوته ليست واجبة على الذين يدعون معه .

ج ـــ ضيف عابر سبيل ، وهو الضيف الذي ترغمه المسافة الطويلة أن يَحُلَّ في أي عرب ليتمكَّن من الوصول إلى حاجته .

د ـــ ضيف خانق عصاته ، وهذا قراه الخبز والسمن أو الخبز واللبن ولكل واحد من الضيوف تكريم خاص .

## وفي مأثور أقوالهم :

الضيف لا اقبَل أمير ، ولقعد على فراشه أسير ، ويوم يرحل وان وصل أهله شاعر ، أي يذكر المحاسن والسيثات وقد كرهوا تدخل الضيف في شؤون المعزب ، وقد اشتهر بين العربان رجل كريم ، سموه (دايح ضيفه) اذ لم يزره ضيف ، إلا انتهت ضيافته بضرب موجع فتحاماه الضَّيوف ، إلى أن قَرَّر أحد الزعماء أن يكشف جَليَّة أمره فزاره ، وبالغ الرجل في إكرامه ، ولم يعترض الضيف على شيء فلما انتهت أيام الضيافة وودعه المعزّب ، ضحك الضيف فسأله المعزّب عن سبب ضحكه ، لأنه لم يَضْرِبه بل بالغ في تكريمه ، فأجاب المعزب : (أنا أريد تكريمهم وهم يرفضون ، واللِّي يرفض التكريم ما له إلا الدوحة).

هذه بعض ملامح من البداوة وحياكم الله.

#### عان ــ روكس بن زايد العزيزي

## الحـواشي :

- (١) تراث البدو القضائي ، للأستاذ أبو حسان ص ٢٧ (الفضاء البدوي مخطوط للعزيزي)
- (٢) تراث البدو القضائي ، للأستاذ أبو حسان ص ٢٧ (القضاء البدوي مخطوط للعزيزي)
- (٣) تراث البدو القضائي ، للأستاذ أبو حسان ص ٢٧ (القضاء البدوي مخطوط للعزيزي)
- (٤) وقد سمعت من قال : جيتك يا قاضِينًا ، يا اللي بالحق ترضينا ، داخل ع المال والعيال وكل ولي له عند ربه
   حال ، من ميلة بالقلب من جال الجال . اذكر الله يا اللي ثم يسرد حجته .
- [العرب: وبدو الحويطات وبني عطبة والعمران والعميرات عندما يحضر أحدهم إلى القاضي يبدأ كلامه بمقدمات مسجوعة ، مثل جملة : (يا قاضينا ، ياللي بالحق ترضينا) أو (يا قاضي العرب ، يا فكاك من النشب) وكنت حين توليت القضاء في شهال الحجاز في بلدة (ظبا) اسأمُ من مقدمات الاسجاع التي يبدأ بها الحصوم كلامهم فأمنعهم منها ، فكان بعضهم يعتقد أنني حُلّتُ بينه وبين الادلاء بحجته كاملة].
  - (٥) [العرب: وقد أقرها الشرع الإسلامي الحنيف].
- (٦) [العرب: لعل الصواب: كامية ، والعامّة تنطق الكاف من مخرج يقرب من مخرج السين والكامية هي الضربة التي تكمي داءها في الجوف فلا يخرج دمُها ولا قيحها من الجوف حتى يموت من أصيبت به من مادة (كمأ) الفصيحة ].
- (٧) [العرب: كانت تعرف في نجد باسم (الأخاوة) مأخوذة من الأخوة أي إن دافعها يكون كالأخ للمدفوعة إليه من حيث الحاية وعدم الاعتداء، ومن المهاجاة بين أهل قرية وبين من دفعوا لهم (الاخاوة) قول طالب الأخاوة:

أَدُّ (الاخاوة) يا خنيْزَان يا قَايِدٌ البَقْرَة باذانِيْها

فأجابه صاحبُ القرية :

نَعْطِيْك في (كَثَّاح) صِيْعَان وبِخَيْنَق لاِنثَاكُ نَشْرِيْها ثُمْ عَلَيْ اللهِ القرية بدون ثُمْ بيت مقدّع في الهجاء، حمل طالب (الاخاوة) على تركها شيمة وترقُّماً، وتعمَّد بجاية القرية بدون اخاوة ].

# رحيلة التميي التونسي إلى الهسيج

\_0\_

[ طالع القراء طوفاً عن رحلة الشيخ محمد بن صالح الجودي القيرواني (١٢٨٧/ ١٣٣٢ هـ الى الحج في سنتي
 ١٣٣١ و١٣٣٧ .

والطريف في هذه الرحلة أنها تصل عصرنا الحاضر بماض لا يزال تاريخه بحاجة الى إبراز ، فالشيخ في رحلته يتحدث عن رجال قابلهم في المدينة كالبشير الابراهيمي وعبد الحميد بن باديس وعمر حمدان ، وابراهم حمدي الخربوطي — وغيرهم ممن أدركناه ، ونحن بحاجة إلى الاستزادة من معرفة أحواله ، ثم إنّه يصف الحالة العلمية قبل فلالة أرباع القرن الماضي وصفاً يفيد المعنين بعواسة أحوال المدينة الكريمة ، بصرف النظر عا يحيط بتلك الأحوال من أمور قد لا نرتاح إلى كثير منها مما كان عيّماً على المجتمعات العلمية في أكثر الأقطار الإسلامية ] .

ويستمر الشيخ في الحديث عن مشاهداته في المدينة بما ملخصه :

وفي يوم الاثنين عاشر محرم سنة ١٣٣٧ هـ ذَهبت للمكتبة المجاورة للحرم الشريف من شرقيه ، التي حبسها شيخ الاسلام أحمد عارف فوجدتها مشتملة على كتب كثيرة ، مضبوطة بدفاتر عدة ، ذات أودية ، أحدها به اسم التأليف ، والثاني به اسم مؤلفه ، وآخر عدد الكتاب في الفن ، والرابع هل هو مطبعة أو خط يد ، وآخر فيه هل هو عربي الخط أو تركي . فرأيت من جملتها في فن التاريخ تأليفاً للزركشي التونسي سماه «عقود الجُان ، وتذييل وفيات الأعيان» وجدت على ظاهره ما نصه : قال الصَّفدي في الجلد الأول من تاريخه الكبير المسمى بـ «الوافي » في ترجمة الصاحب محمد بن محمد بن علي بن الوزير بهاء الدين بن حنّا ، وهو الذي اشترى الآثار النبوية بسبعين ألف ردهم ، وبعلها في مكانه بالمعشوق ، وهو المكان المنسوب إليه بالديار المصرية ، وقد رأيت هذه الآثار في مكانه بالمعشوق ، وهو المكان المنسوب إليه بالديار المصرية ، وقد رأيت هذه الآثار في مكانها ، وهي قطعة من العنزة ، ومرود ، ومخضب ، وملقط ، وقطعة من قصعة ، فكحلت ناظري برؤيتها ، وقلت أنا :

ورأيت به ترجمة الحُصريِّ القيرواني صاحب «زهر الآداب» وترجمة الصَّرصري ونصُّها: يحيي بن يوسف بن يحيي بن منصور بن المعمر بن عبد السلام ، الشيخ الإمام جال الدين الزاهد الضرير ، أبو زكريًّا الصَّرصري البغدادي الحنبلي ، الأديب ، صاحب المدائح الحنبلية (؟) السائرة في الآفاق ، ولم يمدح أحد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ، وشعره يدخل في ثمانية مجلدات ، وكله جَيِّد ، مولده سنة نماني وثمانين وخمس مئة ، وتوفي في واقعة بغداد ، سنة خمس وخمسين وست مئة ، قتله التتار .

ورأيت بالمكتبة المذكورة كتاب «مختصر رياض النفوس» في طبقات علماء مدينة قيروان لأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي ، (نمرة ٢٦٥) وهوكتاب في مجلد واحد ، ذكر فيه من دخل القيروان من الصحابة ، ومن رجع ومن بها من العلماء ، ومن خرج منها ، والمحتصر له الشيخ يجيي بن إبراهيم المالكي .

وفي اليوم المذكور زُرتُ جامع الغامة ، وهو جامع خطبة بالمناخة ، وزرت مسجداً آخر ، ينسب لسيدنا أبي بكر الصّديق ، ــ رضي الله عنه ــ وهو قريبٌ من الجامع قبله .

وفي اليوم نفسه اجتمعت بالمكتبة المذكورة بالشيخ البشير الإبراهيمي ، من سطيف ، من بلدان المغرب ، هاجر لنحو سنتين وهو متطلب (؟) مشارك في العلوم .

وفي ليلة الثلاثاء استدعانا الشيخ العالم المهاجر سيدي محمد العزيز الوزير التونسي المدرس بالحرم الشريف للعشاء ، فحضرت عنده ، فوجدت معه جاعة من الفضلاء ، فنهم صِهره السيد محمد ياسين بن سعيد ، شهر الفرَّاء من أعيان بيوت الشام ، له مشاركة في العلم ، ويدُ في التجارة ، والشيخ البشير الابراهيمي المذكور ، والشيخ محمد الصقر المصري المالكي المهاجر حيث ذكر ، والسيد حسن بن محمد بن حسن برناز التونسي ، والسيد عبدالله الهدة السوسي ، الذي أتى حاجًا عام التاريخ ، والسيد محمد الشريف البنزرتي ، من تلامذة الشيخ ، وجاعة أخر .

وصارت مُذاكرة حسنة .

وفي عشبة يوم الاثنين حضرت بالحرم درس الشيخ سيدي حمدان بن الونيسي ، فوجدته يقرى، (الجامع الصغير، للسيوطي ، وشرح أحاديثه بأحسن شرح ، وله تحقيقات غريبة ، وبعد تمام الدرس سأله أحد الحاضرين بأنه أتى بعائلته بقصد المجاورة بالمدينة ، ثم بدا له الرجوع ، وخشي يكون عليه إثم في ذلك . فأجابه الشيخ أنه لا إثم عليه ، ومُراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : «المدينة تنفي خبثها ، الخ إذ ذاك خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لوجوب مؤازرته ونصره ، وفي زمن الدجّال إذا خرج بزمن النبي ملى الله عليه وسلم ، لوجوب مؤازرته ونصره ، وفي ذمن الدجّال إذا خرج قريباً من المدينة ، تخرج أناس تتبعه فالمراد بالخبث هم الخارجون في هذين الزمنين ، أما عداه فلا .

وفي اليوم المذكور اجتمعت بالشيخ محمد نَذير البخاري ، الخوجندي ، وأصله من بُخارا ، وجاور بالمدينة قريباً ، وهو من تلاميذ الشيخ حسين أحمد الهندي ، الذي قدمنا ذكره . وله مشاركة حسنة ، يقرأ على الشيخ المذكور «صحيح مسلم» وذكر أنه ختم عليه «صحيح البخاري» و «تفسير الجلالين» .

واجتمعت بالسيد محمد العمري الجزائري ، المجاور بالمدينة ، لمدة ثلاثين عاماً ، وهو رجل ذو أخلاق حسنة .

ورأيت عند الشيخ عمر حمدان كتاباً لابن المناصب الإمام الشهير ، سمَّاه «الدرّة السنيّة ، في المعالم السنيّة » .

وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر من محرم اجتمعت بالشيخ فخري أفندي ، قاضي المدينة المنورة ، قدم لنحو أسبوع ، وكان قاضياً لمكَّة المكرمة ، ويوصف بالانصاف والمعدل ، والتسوية بين القوي والضعيف والشريف والسَّخيف ، حتى أن أعاظم أهل مكة المكرمة لم يطيقوا اجراء الحكم على شريفهم ، وتسويته مع ضعيفهم ، فنقل إلى المدينة المنورة وكثر ثناء الناس عليه ، واجتمعت به في مجلس حكمه ، فتلقاً في وقابلني أحس قبول ، وبَش بي ، وأتى لنا بالقهوة فَدَعَوْت له بخير ، وذكرت له ما اشتهر به من الثناء الجميل ، وما سمعته من اتصافه بالعدل والانصاف ، وأنَّ ذلك هو الحامل لي على ملاقاته . فأجابني بأنَّ ذلك حسن ظنِّ من الناس ، وسألني الدعاء له بالتسديد .

وفي يوم الثلاثاء ذهبت لمكتبة شيخ الإسلام ، ونظرت في «عقود الجان» للزركشي ، تذييل «وفيات الأعيان» فكان في جملة من ترجم له : أحمد بن القاسم المعروف بالرَّقيق النَّديم ، أصْلُهُ من القيروان ، رجل فاضل ، له مصنفات كثيرة ، وحرمة شهيرة ، في التاريخ والأدب ، ومنها «قطب السرور ، في أوصاف الخمور» قال ابن رشيق في حقه : شاعر سهل الكلام ، لطيف الطبع ، غلب عليه اسم الكتابة ، وعلم التاريخ ، قدم مصر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة ، بِهَديَّةٍ من ابن باديس ، إلى الحاكم ، وقال قصيدة يصف فيها المنازل والمناهل ، منها :

إِذَا مَا ابنُ شَهْرِ قَد لبسْنا شبابه بَدَا آخَرُ مِن جانب الأُفق يطلع إِذَا مَا ابنُ شَهْرِ قَد لبسْنا شبابه بَدَا آخَرُ عَيناً ضاعن حِين يرجع إِلَى أَن أَقَرَّتْ جِيْرَة النّيل أَعْيُناً كَا قَرَّ عَيناً ضاعن حِين يرجع

وله :

رِيم إذا ما معارِيضُ المُنى خطرت أجَلَه المُتمنّي عن امانيه يا إخوتي أقاح فيه أقبل لي أمْ خَطُّ راءين من مسك على فيه أمْ حُسْنُ ذاك التراخي في تكلُّمه أمْ حُسنُ ذاك التراخي في تمشيه

وقال في اختصار المالكي : آخره اختصر ذلك لنفسه يحيي بن ابراهيم بن علي ، وذاك سنة ثمان وسبعين ، ولم يذكر المئة ، وذكر أنَّ الفراغ من نسخة سنة ٦٤٧ .

وفي اليوم المذكور استدعانا السيد عبد الرحمن الغري القيرواني ، المجاور بالمدينة للعشاء

وفي يوم الأربعاء نظرتُ في «عقود الجُهان» للزركشي ، فرأيت به ترجمة سليان بن موسى بن سالم الحميريِّ الكلاعي ، الأندلسي البلنسيِّ ، الحافظ الكبير ، وُلد في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وخمس مئة وتوفي سنة أربع وثلاثين وست مئة ، شيخ حافظ بلنسية ، اعتنى بأنواع الحديث ، وبرز فيها وأجاد ، وصنَّف كتاب «معرفة الصحابة» و«الاكتفا في مغازي المصطفى» صلى الله عليه وسلم والحلفاء الثلاثة ، و«مصباح الظلام» وغير ذلك ، وله :

أشجاهُ ما فعل العِذارُ بخدَّه

ثم أورد ثلاثة أبيات وقال : ومنه في ترجمة عبدالله بن أحمد أمير المؤمنين القائم بأمر الله بن القادر بالله : مولده سنة احدى وتسعين وثلاث مئة ، وبُويع سنة اثنين (؟) وعشرين وأربع مئة ، وكانت دولته خمسا وأربعين سنة وكان كثير الحلم ، فصيح اللسان ، أديباً خطيباً شاعراً ومن شعره :

يا أكرم الاكرمين العفو عن غَرق في السَّيئات له وردُّ واصدار هانَتُ عليه معاصيه التي عظمتُ علماً بأنَّك للعاصين غفار وله:

سَهِرِنَا على سُنَّة العاشقين وقُلْنَا لما يكره الله: نَهُ ومَا خيفتي من ظُهُور العِدَى إذا كان رَبُّ الورى قد عَلِمُ

ومنه في ترجمة الزَّكي ابن أبي الأصبع ، ما نصَّه : عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن محمد ، الأديب زكي الدين ابي محمد بن أبي الأصبع القيرواني ، المصري ، الشاعر المشهور ، الإمام الفاضل العالم ، وتصانيفه مشهورة ، منها كتاب وبدائع القرآن المجيد ، توفي بمصر في ٢٣ شوال سنة أربع وخمسين وست مئة عن نَيَّفٍ وسبعين سنة ، ومن شعره يمدح الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق :

تَصَدِّق بِوصل إنَّ دمعي سائل فَحَدَّك موجودٌ به التبر للغني أبا قراً في شمس وجنته لنا غدا القدُّ عُصْناً منك بعطفه الضَّنا أعاذل لو أبْصَرَت حبِّي وحُسنه مُحكيناه قِنديل وديجور شعره رآى ضَيْفُ وَجدي نار قلبي فظنها إذا جنَّ ليلي أحيَّت الوجد ادمع كَراحة عيسى في الرَّدا والنَّدا معاً

وزَوِّد فؤادي قطرةً فهو راحل وحُسْنُك مَعْدُوم لديه التَّاثل وظلِّ عذاريه الضَّحَى والأصايل فلا غرو إن هاجَتْ عليه البلابل فإن لمتني فيه فَمَا أنت عادل تُعلقُهُ في الصِّدغ منهُ سلاسل وَرَت لقراه فهو للقلب نازل مَمَتْ فهي للصَّبر الجميل قواتلُ تُحيت وتُحي فهي بُوْسٌ وناثل

وقال :

فَدَيْتُ الَّتِي إِذْ ودَّعتي أُودَعَت من اللَّفْظ سمعي ساعة البين جَوْهرا ثلاثة أبيات أوردها

وقال:

مَنْ يَلُمُّ الدُّنيا بِظُلم فَانِّي وَعَظَيْنَا بِكُلِّ شَيءٍ لو أَنَّا نَصَحَتْنَا فَلَمْ نَرَ النَّصِح نُصِحاً أَعْلَى سَيءِ لو أَنَّا أَعْلَى النَّصِح نُصِحاً أَعْلَى اللَّهْلِ والأحبا كم أرتنا مَصَارع الأهل والأحبا ولَكَم مُسهجة بِزَهرتها اغتَرَّ وَلَكَم مُسهجة بِزَهرتها اغتَرَّ أَتُرَاها أَبْقَت على (سيا) من قَبْ وَيُومُ رَحَاءٍ يَوْمُ رَحَاءٍ وَلَا ذَاكُ وهاذا وقال ذاك وهاذا وسَارِدرادٌ لِسمَن تَازَود منها فياردرادٌ لِسمَن تَازَود منها

بِطَريق الإنصاف أنني عليها حين جدّت بالوعظ من مصطفيها حين أبسدت الأهلها ما لَدَيها للبلى حين جَدَّدَت عَصريها (؟) ب، لو نستنفيق بين يديها ت ، فَأَدَمَتْ نَدَامةً كَفَيها لل حِينَ بَدَّلَت جَنَّتيها لل حِينَ بَدَّلَت جَنَّتيها فَتَزَوَّدُ ما شِثْتَ من يَوميَها تَماهُ مِنْ حَادَثَيها تَماهُ مِنْ حَادَثَيها وَعُرورٌ لِسمَن يَسمِيلُ إليها وغُرورٌ لِسمَن يَسمِيلُ إليها

ثم أربعة أبيات قال بعدها : وله غير ذلك في التاريخ المذكور ، اقتصرت على هذا القدر لطوله .

وأورد من شعر محمد بن أحمد بن على القسطلاني المولود بمصر سنة ٧١٤ : إذا كان أُنسي في التزامي بخلوتي وقلي عن كل البرية خالياً فَل ضَرَّني من كانَ في الدَّهر قالياً ولاَ سَرَّني من كانَ في مُوالياً

ونقل عن كتاب «عقود الجُهان» للزركشي أيضاً: ومنه في ترجمة شرف القيرواني: على بن سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني، الجذامي، أحد فحول الشعراء الأندلسيين، كان أعور، وله تصانيف منها «أبكار الأفكار» من نظمه ونثره، وكان بينه وبين ابن رشيق معاداة طويلة، وهجوٌ فاحش، ولابن رشيق فيه عدَّة رسائل، مثل رسالة «ساجور الكلب» ورسالة «قطع الأنفاس» توفي ابن شرف سنة ستين وأربع

مئة . وذكر الشيخ تقيُّ الدين بن دقيق العيد في «شرح العُمدة» في (باب الصلاة) في الكلام على الحديث الحادي عشر ، عن عبدالله بن مالك بن عُيينة ، وقال : إنَّ عُيينة أمُّ أبيه ، ومن غريب ما وقع لي في ذلك أنَّ محمد بن شرف القيرواني ، أن شرف ليس هو أبوه ، وإنما هو أُمَّهُ ، وذكر بيتين قبيحين ، وذيَّلهُما اين رشيق ببيت قبيح ، فلذا أعرضنا عن بقيَّة الترجمة \_ هذا كلام صاحب الرحلة التميمي التونسي .

وذكر أنه رأى في مكتبة شيخ الإسلام في فن التفسيركتاب «الاتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف» لمحمد بن يوسف الشامي، و «الانتصاب في رَدِّ الاعتزال من مذهب صاحب الكشاف» لم يذكر مؤلفه.

وذكر الشيخ صاحب الرحلة ما نصه: وفي يوم الأربعاء ، استدعانا الشيخ سيدي حمدان الونيسي القسمطيني ، المدرس بالحرم الشريف للفطور ، فأجبناه واجتمعنا بالفاضل السيد عبد الحميد بن باديس من بلد سطيف [ في الهامش بخط المؤلف: بل من قسمطينة ] قرأ بجامع الزيتونة ، بحاضرة تونس ، وتطوّع به لنحو أربعة أعوام ، وهو فطين ذكي ، له مشاركة في العلوم ، ومعرفة بالأصول ، ذو أخلاق طيبة . كما اجتمعنا بابن الشيخ سيدي حمدان ، واسمه محمد الطاهر ، وهو متطلب ، يقرأ على والده بالحرم الشريف «الجامع الصغير» للسيوطي ، بعد صلاة العصر ، وأكرمنا الشيخ ، وصار بطعمنا بيده ، وسُرَّ لحضورنا دعوته ، جزاه الله خيراً .

ثم ذكر من مؤلفات الشيخ محمد بن جعفر الكتاني التي رآها: «النظم المتناثر، في الحديث المتواتر» و«الرسالة المستظرفة، لبيان مشهور كتب السُّنَّة المُشَرَّفة» وما يتبعها من كتب الوسائل، التي تنبغي للقاصد والسائل».

وذكر أن للشيخ الكتَّاني كتاباً في أسماء الكتب التي يعتمد عليها في علم الحديث . واجتمع -- بمكتبة شيخ الإسلام -- بشيخ حُفَّاظها الشيخ ابراهيم بن أحمد حمدي المدني الحنني .

(للحديث صلة)

## ماريخ الف عري لا الأعبار النجدية - ٣ -

طريقة التحقيق:

أضاف الأستاذ الكريم الدكتور عبدالله بن يوسف الشيل إلى كتاب الفاخري من الحواشي تتعلق بتصحيح الحواشي والتعليقات ما يَرْبُو على مقدار أصله , وكثير من تلك الحواشي تتعلق بتصحيح أخطاء المخطوطة (الإملائية) التي اعتبرها الدكتور أصلاً اعتمد عليه ، وما كانت تلك المخطوطة . لحدالة كتابتها ورداءة خَطِّها تصلح لتَتَّخذ أصلاً ، لوجود ما هو أقدم منها .

أما ما عدا الأخطاء للذكورة فقد بذل الدكتور جُهْداً مشكوراً في إضافة ما يكمل عبارات الأصل ، أو يوضح مُبهمها .

ومن المعروف أنَّ جُلَّ ما في كتاب الفاخري من معلومات ، أوردها ابنُّ بشر في كتابه «عنوان المجلد» فما في هذا الكتاب يصحح كثيراً من الأخطاء الواقعة في مخطوطة كتاب الفاخري ، وقد رجع الدكتور إلى كتاب «عنوان المجد» والى مصادر أخرى بلغت ٢٦ مصدراً ومع ذلك فقد وقع في الكتاب ما هو بحاجة إلى التصحيح بالرجوع إلى كتاب ابن بشر ، أو غيره . ومن أمثلة ذلك ما جاء في ص ١١٩ :

(شحمة نخيل الرجيل في الحويطة) هذا الكلام غامض ، ولكنَّ ابن بشر ، في حوادث سنة ١٩٩٥ - أوضحه ، وأورد الاسم صحيحاً ، وهو (الحوطة) حوطة بني تميم .

وسأشير إشارات موجزة إلى أمور بسيرة لفتت التباهي في تعليقات الدكتور، قد يستفاد من بعضها، أو قد تكون محلاً للمذاكرة التي توضح وَجْه الصواب فيها.

١ ص ٣٠ ---- عن أجود بن زامل : (وهو من بني عُقيل بن عامر ، من بني عامر بن صعصعة) تكرَّرت نسبة بني عُقيل --- الذين كان لهم نفوذ في الاحساء في خلال القرن

السادس وما بعده — إلى بني عامر بن صعصعة القبيلة العدنانية المعروفة ــــ تكررت في كثير من المؤلفات القديمة والحديثة .

ولكن الحمداني فيا نقل عنه ابن فضل الله العمري في كتاب ومسالك الأبصار» أوضح أنهم ليسوا من بني عامر بن صعصعة . وورد في بعض النسخ المخطوطة من وشرح ديوان ابن مقرب السلام العرب وسلام سلام سلام أنهم من عامر ربيعة . أي ليسوا من بني عامر بن صعصعة الذين من مُضَر .

وعامر ربيعة من عبد القيس بن أفضى بن دُعمي بن جديلة من أسد بن ربيعة ـــــــ ذكرهم البكريُّ في مقدمة كتابه «معجم ما استمجم» ص ٨٣ ــــــ وذكر انتشارهم في الأحساء، وعدَّد الأماكن التي استوطنوها فيها .

وهاؤلاء هم الذين كانوا يعرفون باسم العمور ، ثم عُرِفوا أخيراً باسم (العاير) وصاروا معدودين من بني خالد ، وهم في الأصل من عبد القيس ، وغيرهم من قبائل ربيعة .

ومنشأ الخلط بين بني عامر بن صعصعة المُضريين وبين بني عامر الرَّبعيين وجود فرع يُدعى باسم (عُقَيل) في القبيلتين وهذا بجدث كثيراً في القبائل العربية كبني خالد ، وبني سلول ، وألمع وغيرهم .

٢ -- ص ٦٦ -- في الأصل : (القوادرة من سبيع) في ه عنوان المجد ه وتاريخ ابن عيسى : (القواودة) وسمعتُ من بعض المتأخرين أن الصواب (الذواودة) الذين تولى أحدهم إمارة الحرج في عهد الملك سعود -- رحمه الله .

٣ -- ٧٩ : (مرات : أصلها مرأة ، أو مرأت ، إحدى بلدان محمل الوشم) لا أعرف على م عول الدكتور في القول بأن أصل مرات : (مرأت) وأنها من (محمل الوشم) إذ صحة الاسم (مرأة) على ما وردت في شعر ذي الرِّمة ، وفي كثير من الكتب القديمة ، والمحمل والوشم إقليان مختلفان ، فالأول قاعدته ثادق ، وهو في سفوح جبال العارض الغربية ، والوشم يعرفه الدكتور وغيره ، ولكن إطلاق اسم (المحمل) عليه ليس معروفاً -- على ما أعلم .

٤ -- ص ٧٩ -- علق الذكتور على قول الفاخري : (في سنة ١٠٩٥ -- قتل ٧٦٥.

دوَّاس المزاريع) فقال : (المقصود بالمزاريع هنا آن زرعة من بني حنيفة ، وليس المزاريع أبناء مزروع التميمي أهل الروضة في سُدير) .

ولا أدري على م اعتمد الدكتور في هذا الكلام ، فابن بشر أورد الحبر ... في السوابق ... وزاد (وملكها) يعني منفوحة ، ومحقق تاريخ ابن بشر الشيخ عبد الرحمن بن عبداللطيف علن على كلام ابن بشر بما نصه : (هم آل مزروع ، وهم من تميم ) . وهذا هو المفهوم من كلمة (المزاريع ) كما أنَّ آل مزروع من أهل منفوحة القدماء ، بخلاف آل زَرْعَة فهم أمراء (مِقْرن) التي سبق عمرانها الرياض ، وبين آل زرعة وأل دواس مصاهرة ورحم ، كما يفهم من خبر استيلاء دِهام بن دَوَّاس على إمارة الرياض ، الذي فَصَّله ابن بشر في أول تاريخه وذكر أن زيد بن موسى أبا زرعة لما تُحِلَّ لرَّأْس دهام في الرَّياض بشبهة أنَّ ابن زيد هو ابن أخته ، وأنه نائب عنه حتى يَكبُر «عنوان المجد» في الرَّياض بشبهة أنَّ ابن زيد هو ابن أخته ، وأنه نائب عنه حتى يَكبُر «عنوان المجد» ص ٣٠ ... طبعة وزارة المعارف سنة ١٣٩١ هـ.

- ص ٧٩ - . : ( أَرْمَداه : بلدة موغلة في القدم ، كانت ماء لبني سعد بن زيد مناة بن تميم ، ثم أصبحت احدى بلادهم ) حكذا قال الدكتور , وبصرف النظر عن وصف ثرمداء بالإيغال في القدم ، إلا أن القول بأنها كانت ماء لبني سعد - تكرَّر كثيراً في المؤلفات الحديثة ، وما أراه ينطبق على هذه البلدة إذ الاسم يقصد به موضع آخر ، بل ماء آخر كان في وادي السّتار ، بمنطقة الاحساء ، ووادي السّتار يعرف الآن باسم (وادي المياه) وكان لبني سعد فيه قرى ومياه كثيرة منها ثرمداء - وقد فَصَّل قراهم ومياههم صاحب كتاب وبلاد العرب الوقدث عن الوادي وعن ذلك الماء الأزهري وغيره - انظر ه المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، قسم (المنطقة الشرقية - البحرين قديماً ) رسم ( نرمدا ) .

أمّا ثُرَمداء الواقعة في الوشم فهي من بلاد بني تميم أيضاً ، ولكنها لبني امرىء القبس بن زيد مناة ، إخوة بني سعد .

٢ -- ص ٨٠ -- في الأصل (وقتل عبيكة بن جار الله ، رئيس بلد ثرمداء) وفي عظوطتي من كتاب الفاخري (راعي مراة) وهو الصواب ، إذ الفاخري ذكر -- ص
 ٧٩ --- مطبوعة الذكتور ما نصّه : (قتل راشد بن ابراهيم صاحب بلد مراة وتوفي فيها

عبيكة بن جار الله) وكلمة (توفي) في المطبوعة تحريف كلمة (تُولَّى) كما في مخطوطتي ، وكما في سوابق ابن بشر ثم كيف يكون توفي في هذه السنة ــــ سنة ١٠٩٣ ـــــ ثم يعيش ثلاث سنين حتى يقتل سنة ١٠٩٦؟

٧ -- ص ٨٠ --- المسافة بين العاريَّة وبين مدينة الرياض ضعف المسافة التي ذكر
 الدكتور بل تزيد، وتحديد المسافات بحاجة الى اعادة النظر.

٨ --- ص ٨٩ -- : (الحُريَّقُ : بضم الحاء وفتح الراء وتشديد الياء --- تصغير حَريق -- قرية صغيرة في سُدَير) .

الحُرِيَّقُ: ليس من قرى سُدير ، بل من قُرى الوشم ، ينحدر شعيبه من سفوح طُويق الغربيَّة حتى يتصل ببلدة القصب .

٩ ص ٩٠ ـــ : (نُفُود السُّر : سِلسلة رمالٍ تَغْصِلُ بين إقليمي الوشم وسُدَير) .

نفود السر: يقع غرب الوشم ، ويفصل بينهما الصَّفراء ، وسُدير يقع في سفوح جبال العارض (طويق) الشرقية ولا صلة له بنفود السّر. ولعل الدكتور أراد نُفُود عُريق البلدان .... المعروف قديماً باسم رملة الرغام ... فهذا النفود هو الذي يقع شرق الوشم .

١٠ -- ص ١٠٢ -- عن اسم فوزان وفواز : (اسم فواز غير مألوف في نجد في تلك الحقبة) -- أى سنة ١١٤٢هـ.

وَنَكُنْ فِي مُخْطُوطَةً مِن كَتَابِ ابن لعبونَ (فَوَّازَ) وَكَذَا فِي مُخْطُوطَة كَتَابِ الفَاخَرِي التي نقلها عبدالله بن عبد الرحمن بن حمود التويجري سنة ١٣٦٨ هـ عن نسخة المؤلف.

ثم إنَّ اسم (فواز) ليس غريب الاستعال في نجد، فهناك فوَّاز التمامي قتل ستة ١١٨٠ ..... من أهل الرياض ذكره ابن بشر، ورئيس البرزان. من مطير فواز أبو شُويربات مات سنة ١٢٤٤ هـ وهذان وان كانا متأخربن عن الحقبة التي أشار إليها الدكتور الشَّبِل إلاَّ أن الملاحظ أنَّ الأسماء تتوارث غالباً في نجد، وخاصَّةً إذا كانت أسماء أناس مشهورين، ومها يكن فالجزم بأن الاسم الفلاني غير مألوف في الزمن الفلاني بحتاج إلى دراسة عميقة.

11 --- ص 1 السب على الدكتور على قول الفاخري عن قتل سليان بن محمد أمير الحسا سنة ١١٤٣ هـ قائلاً : (يبدو أنَّ هُنا خطأ في الاسم صوابه عني بن محمد) الى آخر ما ذكر ، والأمانة العلمية تقضي بالإشارة إلى أنني كنت نبهت على هذا الحطأ الذي وقع فيه ابن بشر أبضاً في المحاضرة التي ألقيتها في ربيع الثاني سنة ١٤٠٠ هـ في (أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب) الذي أقامته (جامعة الإمام محمد بن سعود) الجامعة التي يعمل فيها الدكتور الشبل ، فقد قلت : (المقتول هو علي بن محمد ، وتولَّى بعده أخوه سليان بن محمد الذي عاصر ظهور الدعوة ومات في الحرج سنة ١١٦٦هـ) في الكلام على الأمير عثان بن معمر .

والدكتور ـــ وأمثاله من رجال الجامعات ـــ أولى وأوَّل من يحرص على الأمانة في النقل .

11 — ص ١٠٣ — عن قتل زيد بن أبي زرعة ذكر الفاخريُّ أنَّ عنزة هم الذين قتلوه في مناخ بينهم . ولكن ابن بشر ذكر في «عنوان المجد» — ج ١ ص ٢٩ طبعة وزارة المعارف ... ما نصَّه : (قتل زيد بن موسى أبا زرعة .. قتله أحد بني عمه ، وكان معتوه العقل ، صعد عليه في علَيته وهو نائم فذبجه بسكين) .

ويظهر أن ابن عيسى نقل الحنبر عن الفاخوي .

وكان يجدر بالمحقق الإشارة إلى هذا الاختلاف.

١٣ ـــ ص ١٠٧ ـــ : (وفي سنة ١١٦٢ ـــ وقعة الجنوبية ، وهدم جدرانها) .
 وعلق النكتور : (الجنوبية بستان نَخْل معروف في الرياض ، في تلك الفترة) .

الجنوبيَّة هنا تصحيف (الحَبُونيَّة) بالحاء المهملة بعدها باء موحدة مشددة مضمومة ثم نون ثم مثناة تحتية فهاء ــــكذا وردت في عنوان «المجد» بدون ضبط ــــ ج ١ ص ٣٦ ـــ وهي إحدى علاَّت الرياض الجنوبية بجانب صِياح، ولا تزال معروفة مسكونة، متصلة بمدينة الرياض.

١٤ ــــ ص ١٠٩ ـــ : (بني خالد كبيرهم عبدالله بن حصين) هو عبدالله بن تركي
 بن حُميد ــــ لا حُصين ، وفي مخطوطة التوبيموي (عبدالله بن حسن ) .

١٥ -- ص ١١٣ -- : (جراب اسم منهل معروف حتى الآن يقع إلى الشيال الشرقي
 من القصيم ، والى الشيال من سكير) .

جراب — واسمه القديم إراب … يقع في الطرف الجنوبي (مُجزَّل) لجيل العارض (طويق) على خطَّ العلول (٤٥/٠٠) و (٢٦/٤٥) عَرضاً ، فهو يقع شَرَق القصيم لا شماله ، ولعلَّ كلمة (الشيال الشرقي) سبق قلم وأنَّ المقصود (الجنوب الشرقي) .

١٦ — ص ١٦٤ — : (الحلائية : اسم بلدة في القصيم ، شيال وادي الرُّمة ، وهي قديمة ، يُظُنُّ أَنَّهَا تُنسب لبني هلال) .

العامَّة ينسبون ما يشاهدون من الآثار القديمة إلى بني هلال ، لما عَلِق في أذهابهم من أخبار بني هلال ، وشجاعتهم ، كماكان العرب الأقدمون يُنسبون آثار العمران القديمة إلى قبيلة عادٍ ، فيُسمُّون القديم عادياً .

وبنو هلال لم يستوطنوا القصيم ، فقد كانوا مع قومهم بني عامر في عالية نجد ، وليسوا متحضّرين ذوي عُمران ، فنسبة الملائبة إليهم قد تكون ناشئة عن وجود آثار قديمة فيها ، لا لكونها من آثار بني هلال .

١٧ .... ص ١١٦ .... : (عثر فَرَسُ دواس بن دهام في صفاة الظهر ، التي بين عرقة والقواره ، فقتل) الحنبر فصّله ابنُ بِشْر في حوادث سنة ١١٨٥ ... وكلمة (الظهر) صوابها (الظهرة) وهي الآكام المرتفعة من دون بلدة عرقة .

وكلمة (القوارة) صوابها (الفوّارة) موضع لا يزال معروفاً غرب الرياض ، وقد بلغه . العمران الآن .

۱۸ --- ص ۱۱۹ --- : (سَفُوان مورد ماء قرب البصرة) هو الآن بلدة كبيرة سكانها
 كثيرون .

١٩ ص ١١٩ --- : (مبايض ورد ذكره في الشعر والمصادر القديمة هو معروف بهذا الاسم إلى اليوم ، وموقعه شرقي سُدَير) .

هُمَا مُبَايِضًانَ : أحدهما ورد في الشعر والمصادر القديمة ، وهذا في جهات العراق ، ولا أعرفه الآن .

# العرب في القرن الهسابع

#### من كتاب ومسائك الأبصار: -- 4 --

[ النسخنان المخطوطتان من كتاب ومسالمك الأبصار، سيُثنا الكبابة ، كثيرنا التحريف ، ومع أن القلقشندي نقل كثيراً ثما جاء في هذا الكتاب في كتابيه ، صبح الأصلي، و، نهاية الأرب في معوفة أنساب العرب، إلاَّ أنه وقع فيما نقل من التحريف والتصحيف أكثرتما وقع في المخطوطتين . ومع هذا يحسن الرجوع الى الكتابين المذكورين ، والى وسيالك المذهب، الذي هو تشجير لكتاب ، نهاية الأرب، ع .

## وأما آل عليّ :

فأميرهم زَعَل بن حاد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن حُدَيثة بن غُضَيَّة بن فضل بن ربيعة

وقد كان جده أميرا ، ثم أبوه ، وقلد الملك الأشرف جدّه محمد بن أبي بكر إمرة آل فضل ، حين أمسك عيسى بن مُهنّا ، ثم تقلدها من الملك الناصر أخيه ، حين بعث بحلس في طرد مهنا وسائر إخوته وأهله ، ولما أمر رملة كان حدث السن فحسده أعامه بنو محمد بن أبي بكر فقدموا على السلطان بتنادمهم ، وتراموا على الحنواص ، وسائر الأمراء وذوي الوظائف ، فلم يُحضرهم السلطان لديه ، ولا أدنى أحداً منهم إليه ، فرجعوا بعد معاينة الحين ، بحني حنين ، ثم لم يزل يتربصون به الدوائر ، وينصبون له الحبائل ، ويقيه الله سيئات ما مكروا ، وبدفع عنه بالسلطان ما تعكروا (؟)

ُ والثاني : مبايض الذي أشار إليه الدكتور ، وله ذكر في كتاب «بلاد العرب» وغيره . ولكنَّ الأول أشهر .

٢٠ ص ١١٩ - لو رجع المحقق الفاضل إلى «عنوان الجيد» حوادث سنة
 ١١٩٥ - لعرف موقع خضراء ، نخل ابن عشبان ، وأنها في بلدة الدَّم - والقارىء
 لكي يفهم النَّصُّ كاملاً مجاجة إلى إيضاح مُبهمه .

(للحديث صلة) حمد الجاسر

وها هو اليوم سيّد قومه ، وفرقد دهره ، والمشهور في عشرته ، المبيضُ لوجوهُ الأيام بسيرته .

وله إخوة ميامين كبرا ، أمراء فَضَل وآلِ مرا ، وهم أهل بيت عظيم الشأن ، مشهور السادات ، آل موال جمَّة , ونغم ضُخمة ، ومكانة في الدول عالية .

وديارهم في مَرَّج دمشق، وغوطتها، بين إخوتهم أَل فَضُل، وبني أعامهم آل

ومنتهاهم الى الجوف والحَيَّانية ، إلى الشبكة ، إلى تيا ، الى البرادع .

#### وأمنا آل مِسرًا :

فبيت الإمرة فيهم الى أحمد بن حبي ويقيتهم آل منيخر: وأميرهم سعد بن محمد. وآل سر<sup>(1)</sup> وأميرهم برجس بن سكال وآل يقرة: وأميرهم علوان بن أبي عسرا وآل شمًا: وأميرهم عمرو بن واصل.

ثم صارت الإمرة في بيتين: في آل أحمد عمر بن نجاد بن أحمد قناة بن نجاد، ومن بني سليان به أحمد هذا هو ابن حجي ومن بني سليان ، وآحمد هذا هو ابن حجي بن يزيد بن تبل بن مرا بن ربيعة ، والإمرة مقسومة بين هذين الأميرين نصفين ، ويدخل في إمرتهم من يذكر :

وهم : حارثة ، والحاضر<sup>(۱)</sup> ولام ، وسُعَيدة ، ومدلج ، وفُرَير ، وبنو صخر ، وزُبَيْد حوران ، وهم زُبيد صَرْخد ، وقد تقدم ذكرهم ، وبنو غنی ، وبنو عز .

ويأتيهم من البريَّة: آل ظفير، والمفارجة، وآل سلطان، وآل غُزِّي، وآل برجس، والخُرسان، وآل المُغيرة، وآل أبي الفضيل، والزراق، وبنو حسين الشرفا، ومُطَير، وخثعم، وعدوان، وعنزة.

وآل مرا أبطال (٢) مناجيد ، ورجال صناديد ، وأقبال قُلُ كونوا من حِجَارة أو حديد ، لا يُعَدُّ معهم عَنترة العيسيُّ ، ولا عرابة الأوسيُّ ، إلاَّ أن الحظ لَحَظَ بني

عَمَّهم ، أَتُمَّ مما لحظهم ، ولم تزل بينهم نُوبُ الْحَرِب ، ولهم في أكثرها الغلب . وقد كانت لهم بأحمد بن حجّي الأنفة الشمَّا ، والرتبة التي لا تتطاول إلبها السّماء ، ثم قُتِلَت بهم القَتْلي ، وأنزَف قُوه بأسهم سفك الدِّما ، وتشتت كلمتهم بقسمة الإمرة ، على أنها لو لم تُقْسَم لظلَّ فيهم كل يوم قتيل ، وآخذ بجريرته قبيل ، لاباء نفوسهم ، وعدم انقياد نظير منهم لنظير .

وديارهم من بلاد الجَيدور والجولان إلى الزرقا والصليل الى بُصرى ، وشرقا إلى الحرة المعروفة بحرَّة كُشُب ، قريبة من مكة المعظمة ، الى شعبا إلى سرفرد (٢) الى الهضب المعروف بهضب الرَّاقي ورُبًا طاب لهم البُّر ، وامتدَّ بهم المرعى أوَانَ خصب الشّاء ، فتوسعوا في الأرض ، وأطالوا عدد الأيام ، حتى تعود مكة المعظمة وراء ظهورهم ، ويكاد سُهيل بَصير شامهم ، ويصلُون مستقبلين بوجوههم الشام .

## وأما زُبَيْد ـــ الغوطة والمرج :

وقد تقدمت الإشارة إليهم — وامرتهم في بني نوفل ، وهم والمشارقة جيران وليس المشارقة إمرة ، ولكن لهم شيوخ منهم ، وأمر هاؤلاء وهاؤلاء إلى نواب الشام ، وليس لأحد من أمراء العرب عليهم إمرة. وديارهم جميعاً المرج والغوطة بدمشق ، إلى لاهة ، إلى أم أوعال (<sup>1)</sup> الى الرويدان (<sup>0)</sup>

وعليهم الدرك وحوط الأطراف.

ومنهم : ثُمَّ ذَكَر ربيعة .

قال الحمداني: وقد ذكر أعيانهم: وفي آل ربيعة جاعة كثيرة أعيان ، لهم مكانة وأبهة . فأول من رأيت منهم مانع ابن حديثة وغنام أبو الظاهر ، على أيام الملك الكامل ، ثم حضر الكل في هذه الأيام الى أبواب السلاطين ، من دولة المعزّ أبيك ، والى أيام المنصور قلاوون ، وهم زامل بن علي بن حديثة . وأخوه أبو بكر بن علي ، وأحمد بن حجيّ وأولاده وإخوته ، وعيسى بن مهنا وأولاده وأخوه ، وهم رؤساء أكابر وأحمد بن حجيّ وأولاده وإخوته ، وعيسى بن مهنا وأولاده وأخوه ، وهم رؤساء أكابر سادات العرب ووجوهها ، ولهم عند السلاطين حرمة كبيرة وصيت عظيم الى رونق في بيوتهم ومنازلهم .

مَنْ تَلْقَ مَهِم تَقُل لاقيَّت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري قال الحمداني: إلا أنهم مع بُعد صِيتهم قلبلٌ عددهم، قلت:

نُحَيَّىرنا أنها قبليِّل عَديدُنا فقلت لها: إنَّ الكرام قليلُ وما ضرَّنا أنَّا قليلُ وجارنا عزيز، وجارُ الأكثرين ذليلُ

قال المهمندار الحمداني : وقد وفد فرج بن هبة على المُعز ، وأنزلناه بدار الضيافة ، وقعد أياماً ، فجاء مقدار ما وصل إليه من عين وقاش ، وإقامة له ولمن معه ستة وثلاثين ألف دينار ، واجتمع أيام الظاهر جاعة من آل ربيعة وغيرهم فحصل لهم من الضيافة خاصَّة في المدة اليسيرة أكثر من هذا المقدار ، وكل ذالك على يدي . قال : وما يعلم ما خرج على يدي من بيوت الأموال والحزائن والغلال للعرب خاصة إلا الله تعلى ، ثما لا يُحْصَرُ إلا بالجهد ، فسبحان من سَخَر لهم وقسم .

قلت: قد قال الحمداني هذا واستكثره ، وأطال في هذا واستعظمه واستكبره ، فكيف لو عُمَّر إلى زماننا ، ورآى إليهم إحسان سلطاننا ، ورآى العطايا كيف كانت تفيض فيهم فيضاً من الذهب العَيْن ، والدراهم ، بمثين الوف ، والحلم الأطلس بالأطرزة الزكش ، وأنواع القاش الذي يفصل لملبوسهم بالسمور والوسق والسخاب ، والبرطاسي والأطرزة المزكشي والملمع ، والباهي والسادج والعناني من الاسكندري ، وفاخر المقترح والمصوفات المجوهرة ، والذهب ، وأنواع الزركش لنسائهم ، والسكر المكرر والأشربة المختلفة ، بالقناطير المقنطرة ، وأخال الجال المقطرة ، إلى ما ينعم به على أعيانهم من الجواري الترك ، والحيل للنتاج ، والفحول للمهاير ، مع ما يطلق لهم من الأموال الجمّة بالشام ، ويقطع باسمهم من المدن والبلاد ، ويملك لهم من القرى والضياع ، ويُعطي غلانهم ، ويُجري من الإقطاعات لهم ، وللأثنائين بهم ، والمتوجهين بجامهم ، مع المكانة العلبة ، والشفاعات المقبولة ، في استخدام والمنابف ، وترتيب الرواتب ، وإقطاع الجند ، والإطلاق من السجون ، والرعاية في الوظايف ، وترتيب الرواتب ، وإقطاع الجند ، والإطلاق من السجون ، والرعاية في العبة والحضور , إلى غير ذلك من تجاوز أمثال الكفاية في الإنزال والمضيف لهم ولأتباعهم منذ خروجهم من بيوتهم وإلى حين عودتهم إليها ، مع مواكلة السلطان مدة ولأتباعهم منذ خروجهم من بيوتهم وإلى حين عودتهم إليها ، مع مواكلة السلطان مدة

إقامتهم بمخضرته غداة وعشاء والدخول عليه في المحافل والحلوات، وملازمته أكثر الأوقات، وإن وجدت لساناً قائلاً بقل: وهم إلى الآن يقلعون بتلك الربح، ويستضيئون بتلك المصابيح.

قال الحمداني : ولقد رأيتُهُم في الوقائع مع من غلب ، إلا نوبة حمص ، يعني الكائنة أيام المنصور قلاوون ، فإنهم اثروا أثراً حسناً ، وعملوا في التتار عملاً جيداً ، وقاتلوا قتالاً شديداً ، ورُبيًا تقدّموا الجيش في اللقاء ، وكانوا سبب الكرة \_ يعني المؤدية الى النصرة .

قلت: وحكي في شيخنا شهاب الدين أبو الناء محمود أنه رآى آل مراحين جاؤا الله المرّة قال: كُنْتُ جالساً على باب الاصطبل السلطاني بدمشق، وقد أقبلوا زهاء أربعة آلاف فارس، شاكين في السلاح، على الحبل المسوّمة، والجياد المطهّمة، وعليهم الكزغدان (١) الحمر، من الأطلس المعدني، والديباج الرومي، وعلى رؤوسهم البيض، مقلدين بالسيوف، بأيديهم الرماح، كأنهم صقور على صقور، وأمامهم انعبيد تميل على الركائب، ويرقصون بتراقص المهارى، وبأيديهم الجنائب التي ظلت العبيد تميل على الركائب، ووراءهم الظعائن والحمول، قال: وكانت معهم معنية إليهم عيون المؤرك صوراً، ووراءهم الظعائن والحمول، قال: وكانت معهم معنية فلم، تعرف بالحضرمية، وكانت لها سمعة طائرة في زمانها، ورأيتها سافرة من الهودج وهي تغنّى:

كيالي لاقينا جُلاَم وحميرا(٧) يقودون جُرداً، للمنبَّة ضمَّرا ببعض أبت عبدانه ان تكسَّرا ولكنهم كانوا على الموت أصبرا

وكننًا حَسِبْنًا كُلِّ بَيْضَاء شحمةً ولل لفينا عصبةً تغلبية فل الفينا النبع بالنبع بعضه سقيناهم كأساً سقونا بمثلها

فقال رجل منهم كان إلى جانبي : هكذا يكون ورب الكعبة . فكان الأمركما قال : فإن الكسرة كانت أولاً على المسلمين ، ثم كانت النّصرة لهم ، واستَحرّ القتل بالنتار ، فسبحان منطق الألسنة ، ومصرف الأقدار ، فهو الفاعل لما يشاء الفاعل المختار .

واف قد انهينا في ذكر آل ربيعة ، فلنذكر ما حضرنا من بقبة العرب ودبارهم . فنقول : بنو خاله : عرب حمص ، يَدَّعون النسب إلى خالد (بن الوليد) وقد أجمع أهل العلم بالنَّسب على انقراض عقبه . ولعلهم من ذوي قرابته من بني مخزوم ، وكفاهم ذلك فخراً أن بكونوا من قريش .

#### وينو كلاب :

عرب أطراف حلب والروم ، ولهم غزوات معلومة ، وغارات لا تُعَدُّ ، ولا تزال أَبُكُ ، ولا تزال تُبَاتُ الروم وأبناؤهم من سباياهم ، وهم يتكلمون بالتركية ، ويركبون الأكاديش ، وهم عرب غزو ، ورجال حروب ، وأبطال جيوش ، ولإفراط نكاياتهم في الروم صُنِعَت السيرة المعروفة بدلهمه والبطال (٨) منسوبة إليهم ، بما فيها من ملح الأحاديث ، ولمح الأباطيل ، والكذب فيها يغلب على الصحيح .

وقد رأيت لعبد الوهاب ذكراً في سواها فقيل : عبد الوهاب بن نوبخت . وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر البطال ، وسماه عبدالله الانطاكي ، وذكر أنه كان أيام بني مروان ، وفيها هلك مصنف هذه السبرة ، قد جعله أيام بني العباس ، وذلك حدبث خُرافة ، ولم أقِف للملمة للركر البتة ، فيا يوثق به ، وقد نبهت على هذا لِيُعْرِف .

قلت : وذكر لي رجال من بني مروان أنهم ينسبون الى عبد الوهاب هذا .

قال المهمندار الحمدانيُّ ما معناه : فأما بنوكلاب عرب الروم ، فقد كانوا ظهوراً على آل ربيعة ، لأن الملك الكامل كان طلب من مانع بن حديثة وغنام بن الظاهر حِمَالاً بحمل عليها غِلالاً إلى خُلاط ، بُقوّيها بها . فاعتذر بأن الجهال عَرَّبت في البرِّية ، وكان بعض بني كلاب حضوراً لديه ، فتكفّل له بحاجته من الجهال ، ووفى بقوله ، فحقدها الكامل على مانع بن حديثة وغنام بن الظاهر ، واستوحشا منه ، ثم أتياه عند أخذه آمد ، فوبّخها وقال : والله لولا أنكما عربي لأفعلنُّ بكما الواجب ، فخرجا خائفين منه ، إلى فتح دمشق ، فأتياه بأنواع النقادم ، وتقربا اليه بالحدمة .

قال : وكانت بنو كلاب تخدم الملك الأشرف موسى ، 'وتَصْعَبُهُ لمُتاخمته لبلاد الروم ، وكانوا مُتَرَصَّدين لحدمه ، ومعدودين من خَدَمه .

قلت : وَكَانَ سُلطَانِنَا لَا يَزَالَ مُتَلَفَّتاً الى تأَلُف بني كلاب ، وكان أحمد بن نصير ٧٧٥ المعروف بالتَّنري قد عات في البلاد ، والأطراف ، واشتد في قطع الطريق ، فأمَّنه وخلع عليه ، وأقطعه ، فانقادت بنو كلاب ,

وحكى لى الأمير علاي اللبين الطنبغا ، أيام نيابته بالشام ، أن بني كلاب أشد العرب بأساً ، وأكثرهم ناساً ، ولكنهم لا يكدينون لأمير منهم يجمع كلمتهم : قال : ولو انقادوا لأمير واحد لم يبنق لأحد من العرب بهم قبل ولا طاقة . ولما توجه إلى حلب لإمساك طشتنر ، أتاه مشاهير بنو كلاب ، مثل أحمد بن نصير وندى بن ضحاك وغيرهم ، فكانوا أعوانه ، وظهراه ، ولم يزالوا معه حتى جَفَت (٨) عليه النوبة ، ففارقوه من المعيصرة ، وكان ذلك بمباطنة من سلمان بن مُهنا ، وكانوا قد صاروا أحلافاً له ، وكان الملك الناصر قد أمره على عرب بني كلاب ، وجعل عليه حوَّط جَعْبر ، وما جاورها .

#### وآل بَشّار:

ديارهم الجزيرة ، والأحكسُ ببلاد حلب ، والأحلاف منهم حالهم في عدم الانقياد لأمير واحد ، حال بني كلاب ، ولو اجتمعوا لما أمن بأسهم ، وهم على تفرق كلمتهم ، وتشتّت جاعتهم ، لا يزال آل فَضْل منهم على وجلي ، وطال ما بانوا وقُلوبهم ، منهم ملأى من الحذر ، وعيونهم وسنّى من السّهر ، وبينهم دِماء ، وهم وبنو ربيعة ، وبنو عجل جيران (۱) وديارهم من سنجار وما بدانيها الى البازار ، قريب الجزيرة العُمريَّة ، إلى أطراف بنداد .

## غَزِيَّة :

قال الحمداني : وهم بطون وأفخاذ ، ولهم مشايخ ، ومنهم من وفد على السلاطين في زماننا ، وهم متفرقون في الشام والحجاز وبغداد ، وفيا بين العراق والحجاز .

وأما شيوخ غزية الذين في طريق بغداد إلى الحجاز، الذين سياههم اليحموم واللصف والنخيلة والمغيثة، مياه البطنين.

ومياه الأجود : لِينَة والتَّعليُّة ، وزَرُود (١٠)

فَن غَزِيةً : البطنين ، منهم آل دعيج ، وكان شيخهم مانع بن سليان ، قد وفد

الدبار المصرية سنة ثلاث وست مثة ، وآل روق ، وآل رفيع ، وآل شرية (١١) ، وآل مسعود ، وآل تميم ، وآل شرية (١١) ، وآل مسعود ، وآل تميم ، وآل شمردل . هذه البطون من غزية . بطون الأجود من غَزِيَّة : آل منيع ، وآل سنيد ، وآل سند ، وآل سنان ، وآل أبي الحزم ، وآل محلي (١٢) وآل عقيل وآل مسافر . هاؤلاء المشهورون من بطون غزية . والله أعلم ، هذا ما ذكره الحمداني .

قلت : وذكر لي نصير بن برجس المشرقي زيادة : أولاد الكافره ، وساعدة ، وبنو جميل وأل أبي مالك وأما أحلاف آل فضل ، فقد قدمنا ذكرهم فيهم .

وديار آل أُجود منهم الرخيمية والوقبا ، والفردوس ، وليُّنَّة والحَدَق.

وآل عمرو بالجوف، وديار بقاياهم اللَّصَف والكن، واليحموم والام (٩) والمُغيثة.

ومنهم ساعدة : وديارهم من خضرا إلى تُربة وزرود (١٣) ، ولا عيد للركب العراقي عنها ، الى سقارة الى النقعا الى البيت إلى الساسة ، الى حفر (١٤)

#### وخيالد :

ودارها التنومة ، وضئيدة ، وأبو الدُّيدان ، والقريع ، وخارج والكوارة ، والنُّبوان ، إلى ساق العرفة الى السُّرُّ إلى النُّبوان ، إلى عنيزة الى وضاخ الى جبلة الى السُّرُّ إلى العودة الى العشرية (؟) الى الأنجل ] (١٥)

وخفاجة وعبادة : عُرْب بغداد والعراق .

وقال ابن عدام : منازل عبادة من بغداد إلى الموصل ، وبحرج دمشق قوم من عبادة .

وخفاجة من هيت والأنبار والى الحلة ، الى مرملاها (؟) إلى الكوفة ، إلى قائم عنقا والديار (١٦) الى السي (١٦) دون البصرة ، وهو غاية مرعاهم ونهاية بعدهم .

قال الحمداني: إنهم وفدوا على الدولة الظاهرية ، بُعيد كسرة الحليفة المستنصر ، المجهز من مصر لاستفتاح العراق ، وكان كبير جاعتهم حصن بن بدران بن مقلد بن سلمان بن مهارش العبادي ، وشهري بن أحمد الحقاجي ، في أشياخ منهم مقبل بن سالم ،

وعياش بن حديثة ، ووشاح وغيرهم ، فأنعم الملك الظاهر عليهم وفتاهم (؟) ، ثم كانوا عَيْناً لهُ على النَّتار ، وأعواناً له للانتصار .

#### عربان العذار:

وهم عربان المسيّب بالبطايح ، وقد كانوا يَعْصون على الحلفاء وملوك التتار ، التَّنْعهم بالماء ، والمقاضب المغلقة ، والأجم النَّتَأْشَيَّة ومقدَّمهم ابن رزق ، وهم من سنبس والحبور ، وآل نطاح إلى بطون أخرى .

وقد صاروا أَهْلَ مَدَرة ، وحُلاَّل دارة ، لا يبارحونها ، ورزقهم مقدر عليهم . عُرب العارض :

والعارض وراء الوشم ، والوشم هو الذي ينتهي إليه آل فضل إذا توسَّعوا في البئر . وهم بنو زياد ، والجميلة .

#### وعُرب الحوج :

وهم العُقفان والبرمان

ومن بلادهم البريك والنعام ، وهما قريتان في وادٍ مَنيع ، اذا حُصَّن مدَّخَلُهُ بِسُورٍ كان أُمْنَعَ بلاد الله .

قال ابن عَدام: والى هذا الوادي أزْمَعَ تنكر على الهرب، حين خاف من الملك. الناصر، وعليه طريق ركب الحَسَا، وعليه مَمرُّ الركب من الحسا والقطيف، وفيه يقول بعضهم:

لعلَك توطيني نعاماً وأهله ولو بان بالحجَّاج عنه طريق عابد بو سعد:

دارهم من حرمة إلى جلاجل والتويم ، ووادي القرى ، وليس بالوادي المقارب المدينة الشريفة النبوية ــــ زادها الله شرفاً ـــ ويُعرف بالعارض ، ورُماح والحَفر .

وحدثني أحمد بن عبدالله الواصلي أن بلادهم بلاد خير، ذات زرع وماشية، بقرى عامرة، وعيون جارية، ونعم سارحة، ولأرضهم بذلك الوادي منعة وحصانه، قال : وكان المظفر بيبرس الجاشنكير همَّ بقصده ، واللحاق به ، والمقام فيه . وأن يكون فيه كواحد من أهله ، مُرتزقاً من سوائم الإبل والشاء ، قال : ثم انتنى رأيه عن ذلك آخر وقت . ولو وجَّه إليه وجهه كان أحمد لمُنتجعه ، وأدنى لعوده إلى صلاح الحال ومرتجعه .

#### بنو يزيد :

ودارهم ملهم وبنبان وحجر، ومنفُوحة، وصباح، والبُّرَّة، والعُويند، وجو.

#### المزابسدة :

دارها البغرا وحرمة ـــ وهي حرمة أخرى غير الذي تقدم ذكرها ـــ وسُبحة الدَّبيل، والحُلوة، والحريم، والبُرَيك ونعام والمخَرج.

#### عقيسل:

وهم من آل عامر :

قال الحمداني : وهم غير عامر المنتفق ، وغير عامر بن صعصعة (١٧)

قال ومنهم القديمات والنعايم وقبات وقيس ودغفل وحرنان وبنو مطرق. وذكر أنهم وفدوا في الأيام الظاهرية ، صُخبة مُقَدَّمهم محمد بن أحمد بن العقدي بن سنان بن عقبلة بن شبانة بن قديمة بن نباتة بن عامر ، وعُومِلُوا بأتمَّ الإكرام ، وأفيض عليهم سابغ الانعام ، والحفلوا بعين الاعتناء.

قلت: وتوالت وفادنهم على الأبواب العالية الناصرية، وأغرقتهم تلك الصدفات بديمها، فاستجلبت النائي منهم، وبرز الأمر السلطاني إلى آل فَضْل بتسهيل الطريق لوفودهم وقُصَّادهم، وتأمينهم في الورد والصدور، فانثالت عليه جهاعتهم، واخلصت له طاعتهم، وأتنَّهُ بأجلاب الحيل والمهاري في أعنّها وأزمَّها تتبارى، وكان لا يزال منهم وفود بعد وقود، وكان منزلهم تحت دار الضيافة، لا يزال على فضاء تلك الرحاب، تخص بفنائه تلك المضاب، بخيام مشدودة بخيام، ورجال بين قعود وقيام.

وكانت الإمرة فيهم في أولاد مانع إلى بقية أمراء فيهم وكبراء لهم .

#### شَمُّو وَلاَمَ :

من عرب الحجاز ، وديارهم جبلاطي .

وظفير من بني لام ، ومنزلهم الطعن (١٩) ، قبالة المدينة النبوية ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

#### (للكلام صلة)

#### الحسواشي :

- (٠) في وصبح الأعشي، ج ٤ ص ٢٠٩ (أَل نُنيُّ).
  - (١) في (ب): المامي (٩)
- (٢) الجيدور ـــ بالجيم ـــ معروف بهذا الاميم في نواحي حوران
- (٣) كلمة غير واضحة في النسختين (إلى سراس بريد) وفي دصبح الأعشيء ٢٠٨/٤ : إلى نيران مزيد) .
- (٤) لامة ـــ الاهة ــ قارة في الساوة تحدثت عنها في والمعجم الجغراني و قسم (شهال المملكة) ولا تزال معروفة .
   وأم أوعال في شهال وادي السرحان .
  - (ه) في (ب): (الرويشدات)
  - (۱) في (ب): (الكرعندات)
  - (٧) هذه الأبيات من الشعر القديم.
  - (٧) سبرة (ذات الهمة والبطَّال) لا تزال متداولة في بعض الأقطار العربية .
    - (٨) في (ب): حَمَّت.
    - (١) في (أ) : (حران)
  - (١٠) أنظر عن هذه المياه قسم (ثهال المملكة) من «المسجم الجنراقي للبلاد العربية السعودية»
    - (١١) رفيع وشرية ـــ بدون أعجام في (أ)
      - (١٩) أي (ب) : (أل على)
- (١٢) تُربة هذه هي الواقعة في الدهنا ، شرق منطقة حايل بقرب زرودو خضرا ولينة ، وكل هذه المياه حددتها في
   (شيال المملكة) من والمعجم الجغراق ٤ .
  - (شيال المملكّة) من والمعجم الجِغراقي ( . (١٤) كذا وردت هذه الأعماه ولكنها مُحرّفة ، ولم أهند الى تصحيحها .
    - (10) ما بين المربعين [ ] من (ب)
    - (١٦) في (ب) : (والثرثار إلى الثني)
- (١٧) هم من عامر ربيعة ، من عبد ألقيس منها ـــ وبعرقون قديماً بالعمور ، وحديثاً باسم (العابر) ولا تزال لهم بقية في المنطقة الشرقية ، ويتسبون في بني خالد .
- (١٨) أنظر عن هذه المواضع قسم (المنطقة الشرقية) من والمعجم الجغراقي و وانظر كتاب والتعريف بالمعطلح الشريف والشريف والشريف.
- (١٩) لعله (الغلمن ظفن الحرَّة) الضغّن -- أي مسأيل الحرَّة الشرقية وانظر عن هذا الاسم قسم (شيال المعلكة) من المعجم الجغرافي .

## ما التّعن كَفْظُهُ وَافْرُقَ مُسَمَّاهُ من أسمت إلا لَأَسْكِسَة للإمام عمد بن موسى المعاذمي للإمام (180 / 300 هـ)

- 11 -

#### ١٧ - بابُ جُلَّةُ وَحَلَّةُ (١)

أمَّا الأَوَّل ـــ بِضَم الْجِيْم وتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ : على (") سَاحِلِ الْبَحْرِ ، يَنَهُمَا وَبَيْنَ مَكَّة مَسَانة بَومِ ولَبْـلَةٍ .

يُنْسَبُ إليها عَبْدُ الْمَلِكِ بْن إِبِرَاهِيمَ الْحُدِّي وَنَفُرٌ مِوَاهُ (٣)

وَأَمَّا النَّانِي : أَوْلُهُ حَاءٌ مُهُمَلَةٌ مَفْتُوحَةً ... : وَادِ بِتَهَامَةَ ، وَيُقَالُ لَهُ حَدُّ ... أيضاً ... بإسْقَاطِ الهاءِ(١) .

(١) هو نصُّ ما في كتاب نصر، ولم يزد الحازمي سوى جملة (ينسب إليها) الى (ويَقَرُّ سواه)

وَالْفُولَ بِأَنْ تُنْسَاعَةُ هُو عَمْرُو بِنَّ مَعْدَ بِنَ عَدَنَانَ قُولَ مَرْجُوحٌ عَلِي مَا ذَكَرَ الْهَمْدَانِي فِي الْجَزِهِ الأُولَ مِن كتابِ وَالْإِكْلِيلِ ﴾ حيث أورد الأدلَّة الكتبرة على أنَّ نضاعةً مِنْ حِبْيرٍ ، ثم من قحطان .

١ --- عبد الملك بن ابراهيم الجُدي

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في النّص في كتاب المازي . وفي كتاب نصر: (الله قرب مكة) إلى أيمو ما ذكر المازي . وفي ومعجم ما استعجم ه المبكري : جدة — بضم أولما — ساحل مكة ، معروفة سُبّ بللك الأنها حاضرة البحر، والمجدّة من البحر والنهر: ما ولي النّهر، وأصل الجدة العفريق المعدّة . انتهى وقال ياقوت في ومعجم البلدانه : الجدّة في الأصل العفرية ، والجدّة العقطة التي في ظهر الجار تخالف سائر لونه ، وجدة أن بلك على ماحل بحر البين ، وهو فرضة مكة ، بينها وبين مكة ثلاث لبال عن الرّعشري — ثم أورد قول اخازي ونقل عن ابن الكلي قوله : وبجدة ولد جدة بن جرّم بن ربّان — من قضاعة — فسي جدة باسم الموضع ، ونقل عنه : لما نقرقت الأم صار تعمرو بن معد بن عدنان — وهو قضاعة سماكيم ومراعي أغتامهم ، ونقل عنه : لما نقرقت الأم صار تعمرو بن معد بن عدنان — وهو قضاعة سماكيم ومراعي أغتامهم ، جدة من شاطيء البحر وما دونها إلى منهى ذات عرق ، إلى حبّر البحر ، من السهل إلى الجبل ، فتزلوا وانتشروا فيها ، وكثروا بها . انهى .

 <sup>(</sup>٣) مِمْن يُنْسُب إلى جَدة ـــ من رواة الحديث .. على ما في كتاب والأكبال: ٢٧٣/٣ ... ووالأنساب: ٢ ٢٧٧/٣ ....

- ٧ ــــ على بن محمد بن علي بن الأزهر العُليمي المُقْرَيِّ القطان اللجُدي ولد سنة ٣٩٠ وتوفي منة ٩٩٪ ـــ على مَا ذَكُرُ بِالْوَتِ ، وَذَكُرُ فِي دِتُوضِيعِ المُشْتَبِدُهِ .
  - ٣ -- قاسم بن محمد الجُدِّي -- من رواة الحديث .
    - ق سس حفص بن عمر الجدي من الرواة أيضاً.
  - احمد بن معبد بن فَرَقَد الجُدّي حدث عنه الطّراني .
  - ٣ ـــ عبد الرحمن بن شببة الجُدُّي ـــ يروي عن شريك ، وروى عبنه أبو يزيد القراطيسي .
  - ٧ موسى بن محمد بن كثير الجُدِّي ، يروى عن حفص بن عمر العدني وبروى عنه العُقبلي .
    - ٨ ـــ بكر بن صدقة الجُدِّي ، محدث روى عنه مصعب بن ثابت .
      - ٩ --- جابر بن مرزوق الجُدِّي ـــ أنظر ونسان الميزان، ٨٨/٢.
        - ١٠ ــ عبدالله بن ابراهيم الجذّي.

وَلَجُدَّةً ذَكَرَ كَثَيْرِ فِي كَتَبِ الْمُتَقَدِّمِينَ وِفِي رحلاتِ العلماء والمُتأخرينِ ، وأَلِف عنها رسائل تدور حول فضائلها بصفتها رياط مكة والمدخل إليها ـــ أنظر مجلة «العرب» س ٢ ص ١٩٣ وس ١٣ ص ٤٠٤ وما يعدها وس 12 ص ١٠٩ وس ١٥ ص ٣٢٧ — ومن آخر من ألف عنها الحضراوي المكي الذي نشرت والعرب و مؤلفه عنها ، ويعده الأسناذ عبد لقدوس الأنصاري .

(٤) قال صاحب ومعجم البلدان: الحُدَّة ــ بالفتح ثم النشديد : حصن بالبمن من أعال الحبية (٢) وهي من

وحَدَّة أَيْضاً : منزل بين جُدَّة ومكة من أرض تبامة ، في وسط الطريق ، وهو واد ليه حِصْنُ ونَخُلُ ومالا جارٍ من عَين ، وهو موضع نَزَهُ طيّب ، والقدماء يُسَدُّونه حَدَّاء بناد ... وقد ذُكرٍ.

وقد أورد صاحبٌ والمعجم، بعض هذا القول في رسم حَدًّا، وزاد : قال أبو جُنَّدب الهُدُلِيُّ : بَغَيْنَهُم مَا بَيْنَ حَدَّاء والحَثَ ﴿ وَأَوْرَثُهُم مَاء الْأَنْبِلِ فَعَاسِمًا

وأخشَى أن صاحب والمعجم و ــــ خلط بَين موضعين أحدهما الموضع الذي بين جُدُّة ومكة ، وهو كما وَصَف يفيض فيه سيل وادي فاطمه (مرِّ الظهران) ثم يتحدر حتى يصب في البحر جنوب جُدَّة ، وحَدَّة الآن أصبحت بلدة كثيرة السكان . ويسميها بعضهم حُدًّا: ـــ بالألف سد وما أراها المقصودة بقول أبي حُنْدب ، وليست حَدًّا الَّتِي ذكرها أبو جندب موضعاً ، رِتْلَقًاء الأبواء \_ كها ذكر البكريُّ في ومعجم ما استعجم، إذ أورد البيت ، وقال : والحشا جل الأبواء ، فإنَّ الشاعر ذكر المسافة بين الموضعين : التي يغي من ذكرهم فيها ــ وهم أعداؤه ـــ الذبن قال عنهم قبل هذا البيت من قصيدة ـــ شرح أشعار الهُذَلبين ــ ص ٣٥٣ :

عَلَى حَنْنِ صَبَّحْتُهُم بِمُغِيرة ﴿ كَرجل الدُّبَا الصَّبِغِيُّ أَصْبِعِ سَاتِهَا

وقد جاء في شرح السُّكْري للبيت مَا نَصْهُ : حَدَّاء : طَرَبَيْ جُدَّة . وَالْحَشَا وَأَدِ ، أَبُو عَمُوو : (الأُنْيَل نَبْتُ (؟) ويُروى : جَدَّاء والحشا ، مكان بلدان . والأَنْشِ وعاصِم ماءان . قال الباهليُّ : هذه كلَّها مياه . إلى ملح الْفَيْفا فَقَنَّةِ عاربٍ ﴿ أَجَمَّعُ مَنِم جاملًا وأَعَامِناً إلى ملح الْفَيْفا فَقَنَّةٍ عاربٍ ﴿ أَجَمَّعُ مَنِم جاملًا وأَعَامِناً

زعم أنه كُلُّم قومه في مرض لمجمعوا له عَنْماً (٢)

قال ؛ الفُّيْمَا مُوضَعُ . وَالجامل الإبلُ وأغانم : أَرَاد عَنَماً . انتهى المقصود من شرح السُّكُّري وفيه : حَدَّاء طريق جَدَّة ـــ كذا .

وَالذِي أَرَاهُ أَنَ الشَّاعِرِ الْهُدَلِي أَرَادَ حَدًّاء الجِبلِ الذي لا يزال معروفاً ، في جنوب مكة ، بقرب السَّقْديَّة قال عنه الأستاذ عانق بن غيث البلادي : حَدَّاء جبل للجحاداة ، بطرف بلسلم من الجنوب ، يقابل جبل · (عواهن) ينها درب السِّق وهو المتصود ببيت أبي جندب ، انهى ، وعلى هذأ فالشاعر قصد طول المسافة الواقعة بين جَبَلِ حَدًّاء والحَشَا ، الذي هو جيل الأَيْواء \_ عل ما ذكر عَرَّامٌ في رسائه ، والبكريُّ وغبرهما . وعواهن الْمُقَائِق لَجبل حِدًاء أرى صواب الاسم (عوائن) وأبدل العامة الممزة هاء لتقارب مخرجي الحرفين ، وكون تعلق الهاء أسهل من نعلق الهنزة وعوائن اسم جبل ورد في شعر مالك بن خالد الهذلي :

## مع القراء في أسلتهم وتعليقاتهم

## أخطار تهدد تراثنا مَصْدَرُها جامعاتسا

[ من بين رسائل القراء حول ما نشر في ه العرب، عول (الدكائرة) و(الدكتوراة) وسائل من الأخ الأستاذ عبد القادر العافية الأستاذ في (كلية الشريعة) في مدينة فاس ... ملخصها ] :

تحية ملؤها الإعجاب والتقدير ، وسلاماً حاراً صادقاً نابعاً من الأعاق .

أما بعد . فإنَّ تعقيبكم على رسالة (الدكتوراة) في موضوع : دراسة وتحقيق لكتاب : (التعليقات والنوادر للهجريًّ) أشجتُم به الصَّدر وقوَّمتم به الاعوجاج ، ونبَّهتم به الأغرار ، وأبَنتُم — ولكم الفضل — أن تُراثنا العربيَّ ما زال له — بحمد الله — حُماة . وحرَّاس أوفياء ، وأمناء مقتدرون ، وذَابُون عن حاة يقظون ، من فقهاء العربية وأدبائها ، ومن الذبن لا تُوشحهم الألقاب الفارغة والتقديرات الجوفاء ، بل من الذين درسوا العلم للعِلم ، وأخلصوا في التحصيل والبحث والدراسة . .

سبدي الأستاذ الفاضل ؛ إنَّ تعقيبكم القيَّم والمفيد لا يقف مَغزاه عند منح شهادة عليا ، لمن لا يَسْتَحِقُها ، ولا عند صدور كتاب بحمل أخطاء عديدة ، وتحريفات فظيمة .. بل إنَّ تعقيبكم القيِّم يَدُقُّ جَرَسَ الحَظر ، ويُنبَّهُ على ما يُحدُقُ بتراثنا العَربيَّ من أخطار ، مصدرها أصحاب الألقاب من أخطار ، مصدرها جامعاتنا ومعاهدنا ، ومدارسنا .. مصدرها أصحاب الألقاب الفضمة ، والكراسيِّ المشيدة في عنابر الجامعات المحتصة . وإن هذا لهُو الحفطر الداهم ، والويل المبير — حفظ الله تراثنا ووقاه — .

سيدي الفاضل: المعروف عادة أن أطروحات (الدكتوراه) يُتَشَدَّد في منحها غاية التَّشَدُّد، وتُناقش بواسطة لجنة موسَّعة، من المتخصصين، يُعالج كلُّ واحدٍ من

نَبَانَ يُسَسَّى أَحَلَى بِالرَّحِيعِ ودُونَمَنَا جِسَبَسَالُ السَّسِرَاةِ مَسَهُورٌ فَسَمُواثِنُّ يُوَافِكَ مَسْسَهَا طَسَارَقُ كُلِلَّ لَسِلَةِ حَشِيْتٌ كَا وافَى الْسَخَرِيمَ السُّلَاكِيُّ

أعضائها جانباً من الجوانب التي تحتوي عليه الرسالة بالإضافة إلى النحو ، واللغة ، والتعبير ، والعروض .. وما إلى ذلك .

فأين الرسالة المُعَمَّبُ عليها من هذا كله؟!

إن تعقيبكم درس نافع غاية النفع ، للمحقّق ولأساتذته ، ولسائر القراء . فجزاكم الله خيراً جزيلاً على عملكم المشكور ، وأثابكم على غيرتكم العلمية ، وعلى شهامتكم العربية ، بما يُثاب به الأوفياء المخلصون .

سيدي الأستاذ لا أكتمكم أنني معجب غاية الاعجاب بمجلتكم الغراء . وبأبحاثكم المقيدة النيرة فيها . ومجلة «العرب» هي من المجلات الملتزمة بالحفاظ على الروح العربية الصميمة .

> عبد القادر العافية أستاذ بكلية الشريعة في الاس

حفظكم الله للعلم ...

## برلاد سيام

قبيلة يام قبيلة عريقة وقديمة عاصمتها مدينة نجران التي تقع في الجنوب الغربي من مملكتنا الحبيبة كما أن معظم بلاد قبائل يام يقع من نجران شهالاً بمساحة قدرها ٣٨٠كيلاً ومن الغرب السروات الى الشرق الربع الحالي حوالي ٤٥٠كيلاً كذلك يوجد في شهال معطقة نجران مناطق وأودية نحادً لبلاد قحطان ، وفيها جبال القاره الغنية بالآثار القديمة وللنقوشة على الصخور وفيها أثار قرى قديمة مثل يَدَمه وبدر الجنوب ، والصحن ، وثار ، وقطن وغيرها .

وفيها أودية عظيمة تمتد من الغرب الى الشرق منها وادي ثار ، ووادي قطن ووادي طلحام ، ووادي الصحن ووادي الحبط آخرها شهالاً وجميع هذه الأودية تنحدر حتى تصل الى العارض والربع الحالي ومن هناك تتقطع في الرمال ..

وهذه الأودية غنية بالآبار وبالمياه العذبة الجوفية التي لم يستخرج منها إلا القليل وذلك لعدم الاهتمام بالزراعة لصعوبة المواصلات لحيث.

وفي هذه المناطق كان بمر الحجيج من الأراضي اليمنية وغيرها من الجنوب اليمني وقد

تم فتح خط طريق نجران الى أبها والمؤدي الى الحجاز وذلك قبل عشر سنوات تقريباً .

وأخيراً ثم فتح خط الرياض الى نجران وشروره وبسبب عزلة هذه المناطق ورحيل أغلب سكانها منها طلباً للعلم والرزق حيث المدارس في هذه المناطق التي أشرت إليها اعلاه لم تتعد التعليم الابتدائي وحتى كتابة هذا فهذه المناطق تبعد عن مدينة نجران بما بقارب ١٩٠ كيلاً تقريباً شهالاً ويسكن هذه المناطق من قبائل يام قبائل الوعلة حوالي منين ألف نسمة والأغلبية فيهم بادية ومن قبيلة الوعلة الفروع التالية :

۱ .... آل فطیح : ومنهم آل عازب، وآل دبیش وآل شهوان، ومنهم آل المهان.
 ۲ ..... آل مطلق : ومنهم آل مخلص وآل معجبه، وآل عاطف بن سلطان، وآل راکه.

٣ ـــ آل رشيد : ومنهم آل شعفه وآل زايد، وآل على بن مطلق .

إلى الفهاد : ومنهم أل عبدان ، وآل حسن بن فهاد وغيرهم ممن لا أذكرهم الآن .

هــــآل العرجا: ومنهم آل مجحود وآل مطرة وآل سالم بن ناجع ، وآل معيض بن
 مهشل وغيرهم

٦ ـــ آل حسن بن عیسی : ومنهم آل سالم وآل فروان ـــ وآل معوض وآل البید
 وغیرهم . . الخ .

وتلك القبائل عموماً يرجعون الى وعبل بن هشام بن مذكر بن يام ..

هذه المناطق التي أشرت اليها محرومة من المواصلات ومن التعليم حتى الإرسال التلفزيوني لم يصل إليها حتى الآن علماً بأن وكلاء الوزارات قد سبق لهم زيارة منطقة تجران والاطلاع عليها وعلى عموم المناطق المشار إليها إلا أنه حتى الآن لم بتّخذ شيء حيالها ..

#### نجران : محمد بن ذيب المهان

والعرب ؛ ملخص رسالة بعثها الكاتب الكريم عن هذا الجزء الحبيب من بلادنا ، الذي يأمل كل مخلص من أبنائها أن ينال نصيبه كاملاً من عناية حكومتنا واهتمامها يكل

ما يتطلع إليه كل محب لرفعة هذا الوطن وعزته وتقدمه.

## حول أسرة الحادي في القصيم:

اطلعت على ما نشر في «العرب» العزيزة في ص ٣٠٩ وما بعدها من ج ٣ و ٤ س ١٦ الصادر في رمضان وشوال سنة ١٤٠١ هـ بعنوان «أسرة الحادي في الشقة» ولأني أمت الى تلك الأسرة بنسب فقد سعدت لأن ألني في العرب الجديد المفيد لي عنها سواء فيا ذكره الأخ عبد العزيز بن سليان البعيمي أو ما تفضلتم به من تعقيب على كلامه وما استشهدتم به من تاريخ ابن العبون من حيث هجرة تلك الأسرة من أشبقر الى القصيم .. وأرجو أن يتسع صدر (العرب) للتعليقات الموجزة التالية :

١ — من الغريب أن يكون للأسرة جَدَّ يدعى (حتايت) مع أنَّ الكثيرين ممن ينتسبون إلى تلك الأسرة ممن تُذرِّف أعارهم على الأربعين لم يطرق اسمه أسماعهم قط قبل ذكره في المجلة فما باللك بمن هم أصغر سناً! وفي هذا عبرة كبيرة إذ يظهر سرعة اكتناف النسيان للحقائق واضمحلالها حتى لا تكاد تعرف.. وهنا تبرز مهمة مؤرخ الانساب في التنقيب والبحث والقحيص إلى أن يصل الى حقائق منسية.

٢ — كثير من الأسر المتفرعة من أسرة الحمادى يرحت الشقة واستقرت في أماكن أخرى بالقصيم ، منذ وقت مبكر نسبياً مثل السداسا الذين استوطنوا منذ نحو ٢٠٠ عام البكيرية ثم البدايع وقصور الشيحية ، ومثل الجفارا أو الحضافا الذين استوطنوا البكيرية .. ثم انتقلت في السنين الأخيرة أسرٌ منهم كغيرهم من المواطنين .... الى مختلف مدن المملكة .

٣ - جاء في كلمة الأستاذ البعيمي ما يلي في ص ٣١٠ (ومن ذرية سلمان عائلة : السديسي والحظيني والجفيري والفراج) ويجب أن تكون العبارة (ومن ذرية سلمان عائلات : السداسا - المفرد السديس ، بدون ياء نسب - والحضافا - المفرد المحضيف - والجفارا المفرد الجفير - والغراج ، وبالمناسبة فقد ورد في (معجم الأسر المتحضرة في نجد) القسم الأول ص ٣٧٤ «السديس (السديسي) » على أن

الكلمة الأخيرة صيغة أخرى ، والحق أن لا وجود لهذه الصيغة . وجاء فيها (ص ٣٠٩) السطر الأخير : فمن ذرية محمد عائلة : البعيمي والغازي والكليبة والعقيل) وهذه أربع عائلات لا عائلة واحدة . و(الكليبة) تحريف سيء وصحته (الكُليَّة) بألف ولام ثم كاف مضمومة فلام مفتوحة فياء مشددة مفتوحة ثم تاء مربوطة بلفظ تصغير (الكلية) .

وجاء فيها (ص ٣١٠) : ومن ذرية سالم : عائلة انشويهي والحضيري والمدهبش والجوعي) وهذه أيضاً عائلات لا عائلة . والجوعي صحته «الجوبعي».

وورد في موضع آخر (من الصفحة نفسها) : العصالي بالياء والصحيح أنها بالألف بصبغة الجمع والمفرد (العصيل) وهو اسم معروف لعائلة .

٤ .... ذكر الأستاذ عبد العزيز أنه اطلع على ورقة قديمة فيها معلومات نافعة عن هجرة حتايت. وأنا أدعوه الى بعثها لكم لتصور وتضمن ما بها من معلومات بعد التحقق من أصلها ومصدرها ضمن الحديث عن الأسرة في معجم الأسر المتحضرة في نجد المرتقب.

وتفضل يا أستاذنا الجليل بقبول خالص التحية ووافر الود والتقدير. ٢٠ محمد السلبان السديس

## أسرة آل عفنان : أ

اطلعت على مؤلفكم وجمهرة أنساب الأسر في نجده القسم الأول ويطيب لي أن أكون من المسهمين ولو بجهد ضئيل في تقديم بعض المعلومات التي ربما تجد لها مكانا في القسم الثاني والذي لم يقدم — حسب علمي — الى المطبعة حتى الآن .

والموضوع يتعلق بأسرة (العفنان) في منطقة حائل :

وأسرة العفنان تميمية النسب من المفيد، وموطنها الأصلي (السَّبعان) جنوب شرق حائل وفروعها أربعة وهم الدواس والسعد والمحسن والحمود. وقد استوطن المفيد السبعان قبل حوالي مائتين وخمسين سنة جاؤوها من (قفار) وسبب خروجهم من قفار هو ما حدث بينهم وبين بني عمهم (العيادات) من نزاع على أن المفيد لم يتجهوا الى السبعان في بداية أمرهم بل اتجهوا بعد خروجهم من قفار الى قرية (الحفير) شهال حائل واستوطنوها ولكن ما حدث بينهم وبين بدو تلك المنطقة من خصومة اضطرهم الى معادرة الحفير والعودة الى قفار، ثم الحروج الى السبعان ويُذكر أنه بسبب الحينة استطاع البدو أن يضطروا المفيد الى ترك الحفير بعد أن كان المفيد هم أصحاب الشوكة ويدل على ذلك قول شاعرهم:

وقد استطاع أمبر مناوئي للمفيد أن يخدعهم بعمل وليمة لهم خارج الحفير وأن يوعز الى من يعقبهم على مساكنهم وبذلك تمت الحندعة وكذلك فإن استيطان المفيد في السبعان لم يتم إلا بعد منازعة مع أهل ثلك الناحية ولكنها انتهت بتغلب المفيد وبذلك يقول شاعرهم يذكر انكسار خصومهم وتركهم السبعان لهم :

تَر مكرمين الضيف يوم الدهورا قَفَوا عن الدار المعفاة عبَّاف وقد ورد في قصيدة لابن رشيد:

وبغربي سُلْمي للمفيدات مشهاة كِلّ بحَدُّرٌ مرزقه من وعرها

وهو بهذا يشير إلى ما ذكرناه من استيطان المفيد للسبعان في غربي جبل سلّمى ولسنا بحاجة إلى أن نذكر كل ما ورد في هذا المعنى من أشعار ونكتني بإيراد مقتطفات من بعض القصائد التي لها علاقة بما نحن بصدده من الحديث عن الأسرة يقول شاعر سلمى فرج بن خوبوش الأسلمي الشمري في رثاء دوّاس بن عفنان الذي كان أميراً للسبعان : دوّاس لو أنه بعيد نصيناه ناتيه فوق اللي تكبّ انشداد ويقول فيها :

مارَ البَلا حَطَّوه عند المقياه بأيمن بطين الضَّلع عند المراد ٧٨٨

ويقول :

ولا تصلح الديرة وأهلها بليَّاه يوم افخته دوَّاس ما هي جواد لا والله إلاَّ راح ما به مراواه حَزم تزحزح زلَّ عن سيل وادي ويقول فيها أيضاً:

والحر حر تنتر الريش عناه والتبع يفلس من عمود الجراد وهي قصيدة طويلة ، وللشاعر المذكور قصيدة أخرى منها:

جينا عليهن يابو غالب مسانيد نبي نُسَـلَّــم وأكثره لِك مَودَّه دَوَّاس مات ولا بُسَلمي مقاعيد وأبيك فِرجة شايب لي تسدَّه وأبو غالب هو تركي بن ربيعان راعي المستجدة.

ويقول مناور بن غمر من الجحيش من شمَّر : ــ

عَيُّوا على الدُّيرة عيال ابن عفنان واللِّي نَهْج عن ديرته للذَّلاف وتقول شاعرة:

يستي ديار مُبهرة كل فنجال عُبيال المقيد مشييسين القصيرة وقبل أن اختتم حديثي أود أن انبه إلى أن المفيد في السبعان ليسوا هم العفنان فقط بل إن العفنان فرع من المزيد الذين هم أحد فروع المفيد في السبعان فالمزيد الذين منهم على المزيد القائل:

يا راكب اللي كما الهيج لا نُقاد مرسول من علي الفيدات لنعيس ينقسمون الى العفنان والصعب والعمر (العبد العزيز) وفرع صغير يحمل إسم المزيد.

أما بقية فروع المفيد في السبعان فهم البراهيم والسلبان والشايع والغرابا والفيصل والسلاطين والحنيش وكل فرع بنقسم الى فروع صغيرة . وبهذا القدر أكتني ، وربما يكون لي عودة أخرى ..

#### عبد الرحمن العفتان

والعرب؛ حبّدا لو أن ما كتبه الأخ عن أسرة (آل عفنان) وصل قبل صدور القسم الثاني من كتاب وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة الذي طبع منذ سنة ، ولكنه لم يصل من مصر إلى الآن ، ومع ذلك فقد ورد في ذلك القسم (ص ٢٠٤) : العفتان في السبعان ، ومنهم الدَّوَّاس والسعد والمحسن والحمود ، من آل مفيد من بني عمرو ، من تميم .

وتفصيل ما يتعلق بالأسر من أخبار غير مُدوَّنة في المؤلفات المعروفة ـ خارج عن موضوع الكتاب ، وللأخ الشاعر عبدالله بن علي بن صقيه كتاب وبنو تميم في بلاد الجبلين، فصل كثيراً من أخبار الأسر التيمية والكتاب من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر).

#### حول كتاب «معجم قبائل المملكة»

# قبيلة قحطان

اطلعت على كتاب «معجم قبائل المملكة » بجزئيه الأول والثاني وانني معجب حقاً بما بذله الشيخ حمد الجاسر من جهود في سبيل جمع تلك المعلومات التي احتواها الكتاب المذكور.

انه حقاً عمل جليل وجهد مشكور تحمل ولا شك في سيبل جمعه واظهاره ال حيز الوجود كثيراً من العمل والصبر . . فشكراً على هذا الجهد .

وامتثالاً لإشارة شبخنا الكريم في خاتمة كتابه التي قال فيها :

«أرجو من المعنيين بموضوع هذا الكتاب أن تكون نظراتهم اليه نظرات نقد وتصحيح لا نظرات إغضاء وستر لعيوبه»..

ورغبة المؤلف في اخراج طبعة جديدة مصححه يتلافى فيها ما حصل من نقص في بعض المعلومات والأخطاء غير المقصودة التي وردت في هذه الطبعة التي بين أيدينا الآن . فإنه يسرني أن أتناول بشيء من التفصيل والتقويم جزءاً من هذا الكتاب هو ما يتعلق بقبيلة (قحطان) من أكبر قبائل المملكة الآن إن لم تكن أكبرها على الإطلاق.

هذه القبيلة التي ينتسب إليها كثير من قبائل المملكة وبعض القبائل العربية الأخرى والتي تعرف الآن بأسماء تختلف عن اسم القبيلة الأُمَّ .

والحقيقة انني أسفت كثيراً ان المعلومات التي وردت في الكتاب عن هذه القبيلة لا تتجاوز صفحة من صفحات الكتاب وجزءاً من صفحة أخرى هما ص ٩٤٥، ص ١٤٦ من حرف القاف ورغم ذلك نجد أن ما ورد من معلومات على ايجازها الشديد ناقصة أو مشوهة ، ونفس الشيء بالنسبة للفروع الأخرى من هذه القبيلة التي ورد لها ذكر في الكتاب .

ولعل السبب في ذلك بكن فيا اعتمد عليه المؤلف من مصادر وروايات .. فقد الاحظت من مصادر الكتاب قائمة بأسماء بعض الأشخاص المتعاونين مع صاحب الكتاب لم أر من بينهم واحداً ينتسب الى هذه القبيلة (قحطان).

مع أنه من الأولى أن يطلب المؤلف المساعدة من واحد أو أكثر من هذه القبيلة لأنه كما يقال : (أهل مكة أعرف بشعابها) ، والناس مأمونون على أنسابهم .

وها أنا أقدم سرداً مفصلاً لقبائل قحطان المعروفة الآن في المملكة العربية السعودية ، راجياً نشره في مجلة العرب تمهيداً لأخذه في الاعتبار عند اعادة طبع الكتاب الكبير «معجم قبائل المملكة».

#### قيلة قحطان الكبرى:

سأقصر حديثي على ما يتعلق بهذه القبيلة قحطان المعروفة في عصرنا الحاضر في المملكة ، ولا مانع من الإشارة إلى بعض القبائل القحطانية في الأقطار العربية المجاورة..

وأسماء البطون والفروع منها التي سأشير إليها في هذا البحث هي الأسماء المعترف بها والمتعارف عليها في وقتنا الراهن ، بصرف النظر عن الأنساب القديمة مما يحتاج إلى بحث طويل ومتشعب ، والى عدد كبير من المصادر .

وأنني في نهجي هذا أسير على طريقة كتاب دمعجم قبائل المملكة العربية السعودية ، الذي أكتني بإيراد المعلومات اللازمة عن قبائل المملكة المعروفة الآن .

تنقسم قبيلة قحطان الى عدد من البطون منها ثلاثة بطون كبيرة جداً هي : ١ -- عَبيدة .

٢ ــ الجحادر.

۳ --- الحباب . وغیرها قبائل أخرى متفرقة مثل رقیدة ، سنحان ، بنو بشر ،
 ووادعة .

وهذه القبائل الأربع التي تسكن سروات الحجاز وبعض أغوار تهامة وليس لديًّ إحاطة تامة بنفاصيل فروعها وأفخاذها ، وسأكتني بذكركل قبيلة من هذه القبائل مع الإشارة إلى منازلها بالتقريب لا بالتحديد .

#### أُولاً : قبيلة عبيدة :

وتنتسب إلى جَنب بن سعد وقيل إنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أُمَّهم (عَبيدة بنت المهلهل) ، ولكن صحة هذه الرواية غير مؤكدة .

وتنقسم قبيلة عبيدة إلى ثلاثة أقسام هم : حارث صقر . حنب .

## أُ) حارث ، أي (ولد الحارث) وهم كالآتي :

بنو شداد ومنهم : الْفَهَر ، آل مهدي ، العرجان ، ومواطنهم المضّة ،
 والصّبيخة ، والبعض منهم يسكن وادي بيشة .

الوَمَّابة : وهم المساردة ويسكنون وادي جاش ، وبعض الأودية المجاورة
 كوادي الثّفن ، ووادي الرسين ، وفي قنة المساردة .

آل محاصل — آل مهروي — آل سلمان ، وهذه القبائل الثلاث لا زالت تسكن موطنها الأصلي وادي الوهابة بسراة عَبيدة ، وهم حتى الآن بعرفون بالوهابة .

الحرقان : وهم آل سلیان وال سلیان ویسکنون العرین ، وعرقة ، وخبت آل سلیان .

- بنو طَلْق : وهم المتادية ، زهير ، آل علي (إعْلي) ريسكنون سراة عَبِيدة وهجرة زهير .
  - ال زيدان : ويسكنون ضواحي بلدة الصّبيخة ، بادية رحل .
- ٢ آل معمَّر : يسكنون المضَّة وضواحيها وفي جوف آل مُعَمَّر بسراة عبيدة .
- ٧ حالة : (احاله) ويسكن معظمهم في قرى نجد وقليل منهم بالجنوب.

#### ب) آل المقر:

#### وهم :

١ — آل عائذ: وهذه القبيلة متفرقة المنازل منهم جزء يسكن سراة عبيدة، ويعرفون بآل عائض بدلاً من عائذ، وبعض منهم يستوطنون الصبيخة، وما جاورها، ومنهم أُسَرٌ نزحوا منذ القدم إلى نجد، والمنطقة الشرقية مثل آل ناصر بالاحساء وآل معيذر وآل عفيصان بالخرج، وكذا آل عواد وآل بكر وآل شهيل وغيرهم.

- ٢ آل بنهار : ويسكنون طَريب والعربن .
- ٣ آل الجرو: ويستوطنون غضاة آل الجرو قرب طريب، وبعض منهم
   مستوطنون في قرى نجد.
  - ٤ ـــ الجرابيع .
  - آل قریش .
  - ٢. ــ آل الجلدة.
    - ٧ .... العيس.

٨ - آل عابس (آل بسام) ، وجميعهم يسكنون وادي طريب وسراة عبيدة ، وما
 حولها من الأودية والقرى .

#### ج) جنب :

- ومنهم :
- ، ۱ ـــ شَرَيف،
- ۲ ـــ آل سريع .

٣ ـــ آل حيّان ومساكنهم ظَهْران الجنوب وحرجة ابن دُليم وفي المنحدرات القريبة من تهامة .

٤ -- قبيلة بنو هاجر وهي القبيلة المعروفة في المنطقة الشرقية وبلاد قطر.
 هذه هي قبيلة عبيدة المعروفة الآن في المملكة العربية السعودية.

أما في اليمن الشهالي فهناك والركبير يسمى الآن بوادي عَبيدة ، وهو المعروف تاريخياً وجغرافياً بوادي سبأ ، وجميع سكانه من قبائل عَبِيدة .

وأحِبُ النويه في تعريفي هذا انه قد ورد في المعجم قبائل المملكة الذي نحن بصدده اسم قبيلة (عبده) ومنسوب لهذا الاسم معظم فروع وأفخاذ عبيدة (ص ٥٠٣ من حرف العين) مع العلم أنه لا يوجد في جنوب المملكة قبيلة بهذا الاسم .. وقد ورد أسم عبيدة الى جانب عَبْدُة في ص ٥٠٨ من نفس المعجم مكرر فيها اسماء الفخوذ التي ورد ذكرها من قبيلة عَبْدُة المزعومة .

وأحب التأكيد انه لا يوجد قبيلة بهذا الاسم أي عبده ... سوى قبيلة عَبْده من شَمَّر ، في شال المملكة ، وهذه القبيلة جزء من ذلك الأصل أي إنها (عبيدية) الاصل من قحطان .. ومنها أسرة آل رشيد التي كانت لها إمارة في حائل منذ أكثر من قرن وقضى عليها الملك عبد العزيز أثناء توحيد المملكة العربية السعودية .

#### لانباً : قبيلة الجحادر :

وقد درج على ألسنة العامة أنهم آل الجمل وأل محمد بينًا هم آل سليمان وأل الجمل وهما فرعان كبيران لقبيلة الجحادر ، وهذان الفرعان يتفرعان الى فروع :

#### أ .... آل سلبان :

وينقسمون الى فرعين أيضاً هم :

١ ـــ آل محمد . ٢ ـــ آل عاصم

آل عمد هم : آل سعد وآل روق.. ويقال لهم آل البيطن آل محمود وآل سلطان.. ويقال لهم آل دهيم

آل محمود هم: ١ ـــ السُّحمة. ٢ ــ الحنافر آن سلطان هم: ١ ـــ آل عاطف. ٢ ـــ المشاعلة.

#### ب - آل الجمل:

وهم : ١ — آل مسعود . ٢ — آل سويدان ٣ — آل شبوة . ٤ — آل عليان . ٥ — العجارشة . ٢ — آل مربتع . ٧ — آل عياف .

وبلاد الجلحادر هي: تثليث الأمواه، وعَين قحطان، وما جولها من الهجر والبوادي والفلوات، ومنهم من يسكن قرى تجد كالرَّين بعالية نجد والهيائم بالحرج وصبحاء، ولجعه وخلافها.

## ثالثاً : الحباب : وواحدهم حبابي وينقسمون الى فرعبن كبيرين هما :

آل مسلم ,والهوجة

أ) آل مسلم: ومنهم: ١ ـــ الرشدة الذين هم آل جبران وآل الشريف.

٢ -- آل جميل وهم آل حميدان وآل زيد ومن آل زيد : آل العبد -- الزهرة
 وهم : آل جميح ، آل ناصر ، آل ملحان ، آل حسنا .

#### **ب .... الهوجة** :

ومنهم : ١ — آل زدبة . ٢ — آل غراب , ٣ — آل الجابر .

وتنقسم قبيلة آل زربة الى أفخاذ : آل شنان ، آل حثيث ، آل سالم ، آل الكحلا وآل مالك .

وبلاد قبائل الحباب ومساكنهم هي الأمواه وظهران الجنوب ، وقرية ملحة ، وقرية راحة ، وقرية راحة ، وقرية راحة ، وما جاور هذه البلدان من قرى وفلوات . وهذه القبيلة تجاور قبيلة (يام) في الشمال الغربي .

## رابعاً : قبائل قحطان أهل سروات الجنوب وأغوار تهامة :

ومنهم : ١) وفيدة وهي قبيلة كبيرة لها فروع وقرى عديدة ، ومركزها الرئيسي أحدُّ رفيدة الواقع بين خميس مشيط وسروات عَبيدة . ٧ — بنو بشر: يجتمعون في جنب عبيدة في سعد، أي جنب بن سعد وبشر بن سعد وتشر بن سعد وتشر بن سعد وتسكن هذه القبيلة في المنطقة ما بين أحك رُفيدة وسراة عَبيدة، في الجهة القبلية من الطريق العام ومن قراهم العسران. وآل الحلف. وزهرة.

٣ --- سنحان وهم سراة وتهامه ويسكن بعض منهم في السروات فني قرى راحة وسروم ، والجوة ، والفرشة ، والبعض الآخر في المنحدرات إلى تهامة ويتبعون إدارياً ظهران الجنوب والحرجه .

 ٤ -- وادعة : وهي قبيلة كبيرة توالى الحدود اليمنية وفي ظهران الجنوب والمناطق المجاورة ويقال إنها قحطانية بالحلف مع الشيخ ابن دُليم .

وانني اعترف بعجزي عن تعداد فروع هذه القبائل الأربع وفخوذها لعدم معرفني النتامة إلا أنني سأحاول الاتصال بتلك المنطقة للحصول على المعلومات اللازمة تمهيداً لاعداد بحث مستقل عن القبائل المذكورة ان شاء الله.

### اعداد فراج بن شافي بن ملحم بالتعاون مع الشيخ عبد المحسن بن شافي بن ملحم وادي (جاش)

(العرب): شكراً للأخوين الكريمين على ما أوضحاه عن قبيلتهما، وليت كل عارف بأحوال قبيلته فروعاً ومساكن أن يتفضّل بتصحيح ما في كتاب «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» من أخطاء حتى يتيسّر إصلاحها عند إعادة طبع الكتاب.

أما ما أشار إليه الأخ الحبيب فراج بن شافي من أنه كان من الأولى الاستعانة بواحد من قبيلة قحطان . فقد كنت أنشر في مجمة العرب منذ زمن طويل أطلب ممن لديه مقدرة على إمدادي بمعلومات تتعلق بالأنساب ، وقد نشرت كثيراً مما وصل إلي ولم أتلق من أحد من الاخوة شيئاً إلا نشرته ثم يعد ذلك استعنت به عندما ألقت الكتاب . فعلى من يقع العتاب ؟ على كل حال للأخ فراج الشكر ومنه ينتظر التفصيل ، عما أجمل .

# جمهرة

# أنساب بعض الأسوا لمتحضرة في بجد

[ صدر حديثاً عن (دار البحامة للبحث والترجمة والنشره كتاب دجمهرة أنساب الأسر المتحضوة في تجدء في تجلدين صفحاتها (٩٩٧) ويسر مجلة «العرب» أن تتلقى ملاحظات القراء حول هلما الكتاب ، وسيكون لطك الملاحظات من اهنام مؤلف الكتاب وعنايته ما بجلها المكانة الجديرة بها عند إعادة طبعه].

#### الرعُولة :

ورد هذا الاسم (ص ١٦٥) في الكلام على نسب (الحقيل) وقد قال لي الشيخ حمد الحقيل: إن صواب الاسم (الرولة) وأن كلمة (الرعولة) خطأ وقع أولاً في كتاب وعلماء نجد، للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام (ص ١٨٠) ونصه: (آل حُقيل فخذ من آل رعوله من آل لقان) وكنت رأيت الشيخ حمداً ذكر في كتاب وكنز الأنساب، ص ٦٣ طبعة سنة ١٤٠٠ أنَّ آل عولة في المجمعة من عنزة. فظننت أن تكون (الرعولة) تحريف كلمة (آل عولة) ولكن الشيخ نفي هذا.

# آل ملَّيَان :

جاء (ص ١٠٨) : آل سلمان في المجمعة ، من آل جُبَير ، من العُرينات من سبيع .

وقد اتصل بي الشيخ النسَّابة الأديب الشيخ حمد الحُقَيل ، في القاهرة ، بالهاتف صباح السبت ١٤٠١/١٢/١٢ هـ وقال لي : إنَّهم ليسوا من سبيع ، بل من هُدَيل ، ومنهم الواعظ المعروف الشيخ عثمان بن سلبان ـ انتهى .

ولقد ذكرت في الكتاب (ص ١٠٤) أن آل جُبير من هُذيل ، وكررت هذا (ص ٩٥٦) في الكلام على هُذيل .

أما الشيخ عثمان بن سلميان فكان ينبغي ذكره لأن له رحمه الله مواقف مع الإعوان في أول أمرهم في هجرة الارطاوية ، وله ذكر في وقعة (الجهرا).

# مكتبة العرب

[ لا لتحدث «العرب» إلا عما يعمل إليها من المؤلفات الحديثة ، مع حرصها على ذكرها ينشر من كتب التراث وتقديمها على غيرها ] .

#### 🔲 - كتاب التنبيه والإيضاح:

تُعقَّب العالم اللَّغويُّ عبدالله بن بَرِّي ـــ المتوفي سنة ٥٨٧ هـ كتاب والصحاح والمجوهري ، فأوضح بعض أوهامه ، فَعُني صاحب ولسان العرب و بما كتب في الموضوع ، وأورده في ثنايا كتابه الواسع .

ويظهر أن أحد العلماء جمع ما كتب ابنُ بَرِّي في كتاب عُرِف باسم «التنبيه والإيضاح عمَّا وقع في الصحاح».

وقد قام (مجمع اللغة العربية) في القاهرة بطبع هذا الكتاب.

فصدر الجزء الأول منه بتحقيق الأستاذ مصطفى حجازي مدير قسم المعجات وإحياء النزاث ، في المجمع ، وهذا الجزء يجوي تَعقَّب كتاب والصحاح ، من أوله إلى آخر حرف الحناء ،

ُ وتحدث عنه الشيخ عبد العزيز الرشيد في كتاب «تاريخ الكويت» حين تولَى مفاوضة الكويتيين عن الإخوان حديثاً فيه غلظة.

والله يسبغ رحمته على الجميع .

#### آل عُبَيْد:

بعد ذكر نسبة آل عُبَيد (ص ٥٥٨) الذين من آل أبي ربَّاع من واثل ، ورد في الكتاب ترجمة الشيخ عبدالله بن سليان بن محمد بن عُبيَّد قاضي سُدَير سنة ١٧٤١. وترجمة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد إمام مسجد جلاجل سنة ١٧٨١. وقد ذكر لي الشيخ النسابة حمد العُقيل انه لا صلة للشيخين بآل عُبيْد الواثليين.

ثم صدر الجزء الثاني يجوي من حرف الدال إلى آخر حرف انشين. وقد جاء في آخره: (هذا ما وجدنا من كتاب والتنبيه والإيضاح عا وقع في كتاب الصحاح، مما أملاء الشيخ العلامة أبو محمد عبدالله بن بَرَّي رحمه الله).

وقد حقق هذا الجزء الأستاذ عبد العليم الطحاويُّ ، الحنبير بمجمع اللغة العربية ، وراجعه الأستاذ عبد السلام هارون من أعضاء المجمع .

وصدر هذا الجزء في عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م) مُطَبُوعاً بمِطبِعة دار الكتب بمصر ٣٤٤ ـــ من القطع الكبير.

#### 🔲 🗀 ورقات عن الحضارة المغربية :

الأستاذ الجليل محمد المنوني من خير من عرفت من علماء المغرب سَمَّتاً، وسعة عِلْم ، وتواضُعاً ، وانصرافاً للبحث والدراسة . وله أبحاث كثيرة ، ومؤلفات منشورة ومن مؤلفاته التي صدرت حديثاً كتاب ، ورقات عن الحضارة المغربية في عهد بني مُرين ،

وبنو مَرِيْن قامت دولتهم في المغرب سنة ٦١٦هـ (١٢١٩م) واستمرَّت إلى سنة ٨٦٩هـ (١٢١٩م) واستمرَّت إلى سنة ٨٦٩هـ (١٤٦٣م) وكانت مدينة فاس قاعدة ملكهم.

وقد استقصى المؤلف الكريم دراسة الموضوع، فأوفاه بَحْثاً وإيضاحاً في هذا الكتاب الذي حَوَى من الصفحات (٣٧٦) التي ستتضاعف لو طبع الكتاب بحروف كبيرة، كالكتب التي تطبع في البلاد الشرقية.

وهو من منشورات (كلية الآداب والعلوم الانسانية) في الرباط ـــ مطبوعاً بمطابع أطلس ـــ بدون ذكر تاريخ الطبع وقد أفضل المؤلف الكريم بإهداء نسخة منه لصاحب «العرب» .

#### 📗 — العفو والاعتذار :

ومن كتب الأدب التي نشرت حديثاً كتاب «العقو والاعتدار» تأليف محمد بن عمران العبدي الرَّقَام العبدي البصريِّ ، من علماء اللغة والرواية ، من أصحاب محمد

کتابخانه ومرکز اطلا مناد وایر قالمعار من اسلای

بن دريد من أهل القرن الوابع الهجري.

وموضوع الكتاب يفهم من عنوانه ، عمد المؤلف الى كثير من الأخبار والأشعار القديمة فائتذ منها مادة كتابه ، فهو لهذا .... ولقدم عهد المؤلف .... يعتبر مصدراً من مصادر كتب الأدب والتاريخ القديمة ، وفيه تفاصيل وتوشّع في إيراد بعض النصوص ، قد لا توجد في غيره .

وقد تولَّى تحقيق الكتاب الأستاذ الجليل الدكتور عبد القدوس أبو صالح ـــ الذي عانَى العمل أوَّل معاناة في تحقيق «ديوان ذي الرَّمة بشرح الباهلي « فبرز من أثره في التحقيق ما عُهد عنه من دقَّةٍ وسعة اطلاع .

وصَدَر الكتاب بمقدمة ضافية عن المؤلف وعن موضوع كتابه ووصف مخطوطته الوحيدة التي اتخذها أصلاً للعمل ، وختمه بفهارس مفصلة .... فجاء الكتاب بجُزءيه في المحات ، وقام بنشر الكتاب (المجلس العلمي) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) فكان الحلقة الثالثة والعشرين من سلسلة منشوراته بطباعة حسنة في مطابع تلك الجامعة وقد صدر في العام الماضي (١٤٠١هـ).

#### 🛄 🗀 قاموس العادات واللهجات والأوايد الأردنية :

وصدرت الطبعة الثانية من كتاب وقاموس العادات واللهجات والأوابد الأردنية » تأليفُ الباحث المحقق الأستاذ روكس بن زائد العُزيزي ، وهذه الطبعة منقَّحة جاءت في ثلاثة أجزاء بطباعة حسنة .

وهذا الكتاب يفيد المعنيين بدراسة الأحوال الاجتماعية لأن العادات والتقاليد واللهجات عند سكان الأردن لا تختلف كثيراً عما عليه أهل بلادنا فأولئك السكان انتقلوا من هذه البلاد.

ولا بني تعريف موجز بقدر هذا المؤلف الحافل ، الذي آمل أن أتحدّث عنه حديث المستفيد منه ، المقدر لفضل مؤلفه الأستاذ الكريم .

[ ضاق هذا الجزء عن التحدث عن جميع الكتب التي أهديت للمجلة ، فعذرة وإلى الأجزاء الأخرى ] .

( المؤرِّمَ وَ لَوْرَسَهُ بِنِي الْمُؤَدِّدِينَ الْمُؤَدِّدِينَ الْمُؤَدِّدِينَ الْمُؤَدِّدِينَ الْمُؤَدِّدِينَ الإعلامات: ينفق عليها مع الإدارة فن لإن : ( ) دسيسا الات من لإن : ( ) دسيسا الات

ج ۱۱ و۱۲ س ۱۹ – جادیان ۱۶۰۲هـ – آذار-نیسان (مارس، ابریل) ۱۹۸۲م

# جسامعة الرئاض

بمناسبة مرور ربع قرن على انشائها \_\_\_

هذا الصَّرحُ الراسخ الشَّامخ من صُروح العلم والثقافة .

ماذا يُقَال عنه ؟!

بل ما أكثر ما سيُقال عنه — بمناسبة مرور ربع قرن من الزمان على إنشاء هذا العمل الحالد ، الذي برز الى الوجود بروز المولود ، يستدر بمظهره الضعيف نظرات العطف والاشفاق ، ثم ما بَرَح بفضل رعاية ذوي النفوس الكريمة المفعمة بحب هذه الأمة ، يتكرَّج في مراحل النَّمُوحتي بلغ — أو شارف — من أسباب القوة ما استكمل به نماءه فكمل ، وبدأ يجود بثاره الطيبة في خلال هذه الحقبة القصيرة ، بالنسبة لأعار المنشآت العلمية التي لا تقاس بتعداد السنين ، بل بمرور الأجيال المتتابعة .

إن ذكرى إنشاء هذا الصرح العلمي القويّ وما له من الآثار النافعة في حياة الأمة ، سيُفتّق القرائح ، ويُطلق الألسنة ، فيصبح مجال القول رحباً .

ورجال الجامعة نفسها ، وإن كانوا ذوي القول الفصل في كل أحوالها ـــ عن علم وخبرة وممارسة أعمال ، وأنهم لن يدعوا جانباً من جوانب حياتها ، ومراحل نُمُّوها وتطورها ، على اختلاف تلك المراحل بدون إيفائه حقه من الإيضاح والبيان .

إلاَّ أن هذا لا ينبغي أن يكون حائلاً دون المشاركة في هذه المناسبة الطيبة من كل مثقَّبٍ من أبناء هذه البلاد ، تغمر فؤاده بواعِث الغبطة والسرور حين يرى عملاً

عظيماً ، ذا أثر عميق — بل هو أعمق الأعمال أثراً في حياة الأمة — تتطلع النفوس للانتفاع بثاره الطيبة . وإن عملاً تعهّدته منذ انشائه وتولّت القيام به هذه النخبة الممتازة من أبناء هذه الأمة — امتياز علم وكفاءة ، وخُلُق ومقدرة — لهو أسمى وأجل قَدراً من أن يُكتني في يوم من أيّامه المجيدة ، التي ستبتي ما بتي الزمان — بتدبيج عبارات الثناء للعمل نفسه ، وللقائمين به ، مع جدارتهم واستحقاقهم لكل ما يُوجَّهُ إليهم من ثناء .

إنَّهم — بدون شك — شأن الواثق بنفسه المدرك لما يقوم به من عمل ، العارف بما يتصف من مؤهلات قيامه به ، سيرتاحُون ويُسرُّون حين يرتفع الحديث الى مجالات أرحب ، وأقوى صِلةً بحياة الأمة ، التي يسعون — ما وسعهم السَّعي — ويبذلون ما أمكنهم البذل أو تمكنوا منه — لكي تنال حظها من الحياة الكريمة القوية في خِضَمُّ هذا العالم المضطرب الصاخب ، الذي لا يصمد أمام عُنف اضطرابه إلاَّ من تدرع بجميع أسباب القوة ، علماً وعملاً.

إنَّ رجال العلم — في هذه البلاد — وفي قِمَّهم بُناة هذه الجامعة ، ورُعاتها مُنْذُ إِنشَائها حتى يومنا هذا — هم الذين رسموا أهداف التعليم الجامعي وأوضحوا غاياته وأنه : (مرحلة التخصُّص العلمي ، في كافة أنواعه ومستوياته ، رعايةً لذوي الكفاية والنبوغ ، وتنمية للمواهب ، وسداً لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبله بما يُساير التطوَّر الذي يُحَمِّقُ أهداف الأمة ، وغاياتها النبيلة) (١) .

وهذا التعريف الجامع المانع وُضع عن إدراك تام لحالات هذا المجتمع الذي أوجد فيه هذا النوع من التعليم ليُسدَّ حاجاته ، أو كما تُعبَّرُ هذه اللافتات التي تَزدان بها الشوارع في هذه الأيام : (الجامعة في خدمة المجتمع) . وإذن فالسَّعي لتحقيق تلك الغاية بأتي قبل الإقدام على فتح أية كلية في أية جامعة من جامعات بلادنا السبع ، بل قبل قبول أي طالب في أية مرحلة من مراحل الدراسة ، وهذا هو أول ما يجب الأخذ به ، لئلاً تُصرَف طاقة من طاقات قوة الأمة ، تتمثل في شبابها إلى الوجهة التي لا تحقق الغاية الكريمة وهي (خدمة المجتمع) وبصرف تلك الطاقة يُحمَّل المجتمع الذي نسعى لحدمته الكريمة وهي (خدمة المجتمع) وبصرف تلك الطاقة يُحمَّل المجتمع الذي نسعى لحدمته الكريمة وهي (خدمة من أبنائه ، عاجزةً عن القيام بأي عمل مُجدٍ .

ولإيضاح هذا يحسن القاء نظرة على آخر إحصاء نشرته (وزارة التعليم العالي) عن عدد خريجي جامعات البلاد في خلال خمس سنوات مضت :

السنوات : ۱۳۹۷/۲ ۱۳۹۵/۵ ۱۳۹۵/۱ ۱۳۹۵/۲ ۱۳۹۲/۲ ۱۳۹۰ عدد الخریجین ۱۲۲۳ ۱۹۰۹ ۱۹۹۲ ۲۲۳۳

إنَّنا سنصاب بدهشة بالغة لكثرة هاؤلاء المتخرجين ، مع المقارنة بقصر عمر التعليم المنظم في بلادنا .

وتزداد الدهشة حين نقارن بين عدد الطلاب الذين تخرجوا في الكليات النظرية ، وبين عدد المتخرجين من الكليات الأخرى ، وحين ندرك عدد الأولين في تلك السنوات ، ثم قفزة ذلك العدد في السنة الأخيرة ، وهي قفزة لم تكن وليدة اعتباط ، بل عن دراسة وتطبيق :

# وهذه المقارنة ستوضح أنه لن يمضي زمن قصيرٌ جداً حتى نرى مجتمعنا الذي أوجدنا التعليم العالي لخدمته يسد حاجاته . يَزخر بجيش عَرمرم مشلول الحركة مما يسبب لذلك المجتمع من الآثار عَكس ما توخَّاهُ القائمون على شؤون التعليم .

فما هو موقف رجال التعليم العالي من هذه الحالة ؟! بل ما هي الخُطَّة التي رسمتها وسارت عليها رائدةً الجامعات في هذه البلاد؟

وهل تتخذ مما حدث في بعض الأقطار العربية من وسائل الاعتبار والعظة ما يحفز الهمم لسرعة معالجة الأمر قبل أن يُستشري داؤه فلا ينجح فيه العلاج.

ثم يأتي دور طلاب التخصص الذين تبعثهم الجامعات لنيل الإجازات العالية ، والذين تمنحهم جامعات البلاد إجازات (شهادات عالية) بواسطتها يجتازون أروقة التعليم بدون حُدود أو قيود ، ويتسنّمون بتلك الاجازات منابر التدريس في كلُ كلية .

لقد أحسنت (وزارة التعليم العالي) حين كبحت جِمَاحَ الابتعاث من قبلها ، بتخصيص أنواع الدراسات ، وتحديد موضوعاتها . ومع ذلك فقد بلغ عدد الحائزين

على شهادات عالية \_ من غير جامعات البلاد \_ في سنة ١٣٩٨/٧ \_ ٢٤٩ طالباً ، منهم ٨٣ فازوا بلقب (دكتور) وليس من بينهم من الأطباء سوى ١٣ .

ويلاحظ أن الابتعاث لم ينحصر في جهة واحدة بحيث تستطيع حَصْر الطلاب ، وتنوَّعت وتوجيههم الوجهة التي تُحقق الغاية من التعليم العالي ، بل تعددت الجهات ، وتنوَّعت الدراسات ، وهذا التعدد وهذا التنوع قد لا يتَّفقان مع ما رُسم للتعليم العالي من غايات اتفاقاً تامًا .

إن الحديث عن أولئك الطُّلاب — وعن أمثالهم ممن تمنحهم جامعات البلاد شهاداتها العالية — ينحصر في (الكيف) لا في (الكمَّ) والعلم لا حدود له ، ولا قيود تحول دونه — هذا من الأمور البدهية ، ولكنَّ العلم الذي أنشئت الجامعات لنشره ، وأرسلت البعثات الى خارج البلاد لتحصيله ، قد حُدِّد أوضح تحديد ، وبينت الغاية منه أوفي بيان ، إنه مع (تنمية المواهب — سد حاجات المجتمع ) حسب تعر ف راسمي سياسة التعليم .

وقُل لي — بربّك — أي حاجة للمجتمع يستطيع سدَّها ذاك الذي يكون مبلغه من العلم تلك البطاقة الجميلة ، المعنونة بأحد أسماء الاجازات (الشهادات) في موضوع لا صلة له بمجتمعنا صلة نفع وعمل — من بعيد أو قريب ؟!

إنَّ للدراسات العليا في مجتمعنا الواسع ، وفي وطننا الطويل العريض ، وفي تاريخنا القديم والحديث ، وعلى أرضنا ، وما تزخر به من ثروات ــــ إن في كل ذلك مجالاتٍ في الدراسة هي أرحب وأولى وألصق بحياتنا .

فلماذا لا تكون صلتنا بهذه الأرض التي نعيش عليها على حالة من القُوّة ، تشُدُّنا وتربطنا بأمَّننا ، وبحياتنا وبمجتمعنا في كل ناحية من نواحي الحياة .

ليكُن لنا من رجال جامعاتنا ومُفكِّرينا من يَفتح لطلابنا في مجالات الدراسة من المنافذ والمسالك ما يصلون به إلى سَدِّ حاجات المجتمع ، بأقرب الطرق لفهم هذا المجتمع ، وتحسَّس جميع جوانب حياته ، ولن يكون ذلك إلاَّ بتوغل الدراسات في بيئة هذا المجتمع ، وما يحيط به من أرض وسماء .

وعندتك سيصبح لجامعاتنا كيانٌ مُتميِّزٌ وللإجازات العلمية التي تمنحها لطلابها قَدْرٌ يتلاءم مع تلك الاجازات من صلة بحياة الأمة ، وتغلغل في أعاق المجتمع .

والحديث عن البطاقات المزركشة \_ وسمّها شهادات أو إجازات \_ يَجُرُّ الى تناول أمر خطير بالنسبة للحياة الجامعية ، إنّه عصبُها ، بل قلبُها الذي به تنمو ويستمر لها البقاء ، إنه المدرس .

والتَّدريس ، كغيره من الأعمال التي لا تُكتسب مهارتها بشهادة من أية جامعة ، إنَّهُ فنُّ وتذُوُّقُ وفهم ، قبل أن يكون معلوماتٍ تُحشي بها الأدمغة .

شكى اليَّ أحد المدرسين — وكُنْتُ مُدير مدرسة — أن الطلاب لا يحترمونه أثناء القاء الدرس. فغافلته في أحد الأيام ودخلتُ الفصل. وجلستُ على أحد المقاعد في آخره، ولقد كان المدرس فاضلاً عالماً تولى القضاء في آخر حياته. لقد وجدته يقرأ على الطلاب من كتاب احتضنه وغرس رأسه بين دفّتيه، واكتني بسرد ما فيه، فماذا يكون موقف طالب إذا لم تُشغل ذِهْنه وفكره ونظره وتجتذبه بما تُقدم له اجتذاباً يسيطر على كل عواطفه ؟! إنه سينصرف عنك، وسيستهين بك.

وهذا لا يختص بمدرس دون آخر ، فالمحاضر في الجامعة إذا كان مبلغه من العلم بعد الاعتداد بما يحمل من شهادات — أن يقف أمام الطلاب كوقوف واعظ الجمع والأعياد ، يتلو عليهم من (مذكرات) أجهد ذهنه في جمع ما فيها من معلومات من هنا وهناك ، فما أقلَّ جَدواه ، وما أسرع طُلاَّبه بالانصراف عنه بقلوبهم ، وإن اضطروا الى التظاهر بكل ما يمكنهم من اجتياز مرحلة دراستهم .

إنَّ طالب الجامعة قد تَعَدَّى الطور الذي اعتاد المدرسُ أن يَحْشو فيه أدمغة تلاميذه بما حفظه ونقله من معلومات ، وهذا من الأمور التي يدركها رجال الجامعة أنفسهم قبل غيرهم ولولا أنني رأيت بعض الطلاب يتذمر من بعض أصحاب (المذكرات) من الأساتذة منذ عهد مبكر في هذه الجامعة (٢) لما تصوَّرْتُ حُدوثَهُ.

وسمعت في هذه الأيام شكوى من أحد أساتذتها بأن الطلاب لا يحترمون بعض مُدرِّسيهم . فلم أجد لذلك تعليلاً سوى ما عرفته من أنَّ الجامعات تختار مُدرسيها من حملة الشهادات العالية ، وهي على صواب في ذلك ولكن ليس كلُّ حامل شهادة عالية مُؤهلاً للتدريس ، ولا مُجيداً لمهنته ولا مستطيعاً للتأثير في نفوس طلابه بالطريقة المجدية النافعة .

وقد يستفاد من حامل تلك الشهادة في مجالات أخرى غير التدريس ، وقد يكون أثره في تلك المجالات أجْدى وأنفع ، في تحقيق غايات الدراسة العالية .

هذه خطرات أثارتها هذه الذكرى الحبيبة الى كُلِّ نفس ، بدافع الوفاء والمحبة لما يَضُمُّه هذا الصرح العلمي العظيم من صفوة الأبناء ، الذين بلغوا بعلمهم ، وأدركوا عن خبرة وعمل ــــ أكثر مما أدرك غيرهم .

وبعد: فما إخال الأجيال \_ على تعاقبها \_ حين تستعرض ذكريات جليل الأعمال ، تنسي ما قام به أولئك الرجال الذين بذلوا \_ عن إخلاص ووفاء لهذه الأمة \_ ما استطاعوا بذله في إنشاء هذه الجامعة العتيدة ، منذ عهد تأسيسها إلى عهد اكتمال نُموَّها .

إن فهد بن عبد العزيز آل سعود وناصر بن حمد المنقور وعبد الوهاب عَزام

واخواناً لهم آخرين — لا يتسع المجال لذكرهم — قد أسدوا أجَلَّ الأيادي لهذه الأمة الكريمة بتشييد هذا الطود الأشم من أطواد الحياة المثمرة النافعة ، مما يستعصي على النسيان بل ستبقي ذكراه العطرة مُتجدِّدةً بتَجدُّدِ الأزمان .

حمد الجاسر أستاذ غير متفرغ في كلية الآداب

# (الدكاترة) : وَأَلْعَبَتُ بِالنُّواتُ !!

\_\_ £ \_\_

٢٨٩ — ص ٢٥٥ — : وأنشد للفارعة بنت معاوية بن قُشير تقولها لتميم .
 كلمة «بنت» منصوبة في المطبوعة وكلمة (بن) مضمومة والصواب فيهما الجرَّ – كما معروف — .

أماكلمة (تميم) فقد أجهد المحقق نفسه في البحث عن نسبهم فاستعان بما عرف من الكتب حتى مؤلفات أهل العصر ككتاب «قلب جزيرة العرب» الذي لا يهتم بالأنساب القديمة ، ولكن المحقق لم يُدْرِك أن اسم تميم لم يرد في شعر الفارعة ، فهو يتحدث عن سُليم .

إلى ابني عَجوز من سُلَيم غريبة .

والمخطوطة لم تَخل من التحريف في بعض الكلمات ككتابة (القريتين) : الفريش ، ونضلة : فضلة وأمثالها مما سبقت الإشارة إليه . ولهذا فلعل صواب (تميم) : (سُلَيم) .

• ٢٩٠ – ص ٢٥٦ – : أورد الهجريُّ أسماء مواضع أوضحها أتمَّ ايضاح بتحديد مواقعها فقال : مَوثب أحد جزعي يبرين ، والجزِّع الآخرُ الخِنُّ والقَوْس ، وهُما أعظم من موثب ، وكان يَبْرين لبني سعد ، فغلبتهم القرامطة عليه ـــ الى آخر ما ذكر .

#### فعلق صاحبنا :

١ - مَوثب : موضع في الشعر - أنظر مراصد ثم رقم الجزء والصفحة ؟! فكأن الشعر الذي أورده الهجري وشرحه ليس شعراً أو ليس مَحَلاً لثقة المحقق ويرى أن مؤلف «مراصد الاطلاع» الذي عاش في القرن الثامن الهجري ، وأغار على كتاب «معجم البلدان» فشوه - يراه أعلى منزلةً من الهجري .

٢ — يبرين أرض سبخة تشتمل على عينين ونحيل وهي بالقرب من الحسا والقطيف — ثم الإحالة الى «تقويم البلدان» و«المراصد» ومعروف موقع يبرين بالنسبة للاحساء وبعده عنها ، وأن يبرين واحة واسعة ، وكلمة (القطيف) أقحمها صاحبنا أو من نقل عنه ، لبعدها عن يبرين .

٣ ـــ قوس : من أودية الحجاز .

قوس هذا الذي عَدَّه الهجريُّ جُزءاً من يَبْرين الذي زعم صاحبنا أنه بقرب القطيف الواقع على ساحل البحر الشرقي ـــ الخليج العربي ــــ إنَّ صاحبنا يراه في الحجاز!!

#### ۲۹۱ ــ ص ۲۹۷ :

كما انشقَّ بُرْدُ العصب أُنهج بعدما بَدَا، وهو حلو الجُدَّتين وَسِيم وليس (بود العصب) ولعلَّ هذا تطبيع .

٢٩٢ -- ص ٢٥٨ -- : عليك الحياة في كُلِّ صَيْف ومَربع لا (صَفَّ ومَرْبَع) كما
 في المطبوعة ، وفي البيت إقواء ، إذ القافية مرفوعة .

#### ۲۹۳ - ص ۲۵۸ -:

وفيهم عُدَى لو يقدرون احتسوا دَمي وودُّوا بـأنْ قــد غــيَّــِـــنني الـرَّوامس

وليس (وودًّا) إذ الضمير يرجع الى (عِدَى) وهم جمع .

۲۹٤ ــ ص ۲۵۹ : ــ

وقَــدُ ضَــبَـحت · بَـيْنَ الأَكُفِّ المقاوس قرأ صاحبنا (ضبحت) : (ضحَّت) فكتب في الهامش : (البيت غيرتام الوزن) .

#### : - 709 - 740

وأُضْرِب قَبْلَ الذَّمْرِ والرِّيق يابس الذَّمر — بالذال — لا بالزَّاي حيث ورد في المطبوعة (الزمر).

#### ۲۹۲ — ص ۲۲۱ — :

ولَسيلى أَدُوجُ الجيب مستَّاعة الصِّبا أي لل يَسأُبَى السكسريم وتَسرُف

وفي المطبوعة (ميَّاعة) و(يرفع)

۲۹۷ — ص ۲۹۱ — : قال : الصواب : وأرواني البضاع : المُروي ، فيُنقِعُ \_\_ بِجَر القاف \_ لأنه يروى .

وفي المطبوعة : (والبضاع) و(المُنقع) .

: ۲۹۲ ـ ص : ۲۹۸ ــ :

لاختار .. ... مكانه ولظّل يطمع منها بوصال

مكان النقط في الأصل قد تآكل ، فلم تتضح كتابته ، ووضع الأستاذ عبد العزيز الميمني في المكان (سَهلَهُما بِحزن) في « ديوان حُمَيْد بن ثَور » الذي حققه الأستاذ ، فَنَقَل المحقق البيت كما ورد في الديوان ، وقال في الحاشية : (ولعله كما ذكرناه) والفعل للأستاذ الميمني — لا له هو — ولكن :

أُمَنُ سَرَقِ الخليفة وهو حَيٌّ يَعِف عن الملوك مُكفنينا!!

٢٩٩ - ص ٢٦٤ - : وقال :

تَسْنِي عَلَيْه الربحُ مور الدَّرين .

غَيَّر صَاحِبُنَا (عَلَيه) فَجَعَلُها (عَلَيْهَا) وَوَصَفَ مَا فِي الْأَصَلِ بِأَنَّهُ (تَحْرَيف).

وفاتَهُ أَنَّ هذا عَجْزُ بَيْتٍ لخُلَيْدِ عَينين ، تقدم في مطبوعة صاحبنا ـــ ص ٩٠ ـــ : تَذْرُو عليه الرِّيحُ مور الدَّرين .

والضمير يرجع الى المَرثي ، وهو المنذر بن الجارود ، وهو من قصيدة أوردها المُبرِّدُ في كتاب «التعازي والمراثي» ص ٨٢ — وروى البيت :

جَاورَ (قصدار) وأكنافها تسني عليه الربحُ مُور الدَّرين في جَدَث عاف بمهجورة ناء عن الزُّوَّار، والعَائدين

ويظهر أن مُحقق كتاب المبرد (دكتور) كصاحبنا ، لأنه شرح كلمة (الدَّرين) شرحاً على منهج (الدَّكاترة) الدَّارين : مكان من البحرين يُجْلَبُ إليه المسك من الهند ..

٣٠٠ - ص ٢٦٥ - : وابتسار الرأي غَيْرُ التَّروية فيه .

سقطت كلمة (الرأي) من مطبوعة صاحبنا ، وأتي بتفسير لكلمة (بَسَر) لا صلة له بالنَّص .

٣٠١ — ص ٢٦٦ — : فَرَّق المحقق بين كثير من الجُمَل المُتَّصلة وترك بينها بينها ، فبدت مضطربة — مما نكتفي بالإشارة إليه . وقد ملأ الصفحة بتعليقات يدرك القارىء قيمتها .

٣٠٧ – ص ٣٠٧: تكرر في هذه الصفحة اسم (جُوَيَّة) في نسب بني عَديِّ بن فزارة . ولكنَّ صاحبنا صحفها (حوية) بالحاء المهملة . وزعم أنَّ ما في الأصل (تصحيف) على م اعتمد ؟ قد يكون على مطبوعة «جمهرة أنساب العرب» وهي كثبرة التحريف ، ولا سبًّا الطبعة الأولى — وقد أشرت الى ذلك في مقالٍ لي نُشِرَ في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» بعد صدور تلك الطبعة بزمن يسير . ولو رجع المحقق إلى أقرب كتاب لديه من أمهات كتب اللغة ، لوجد في رسم (جآى) جُوِّية بن لوذان — من فزارة ، وهو الوارد في كلام الهجري ، والاسم يهمز ولا يهمز .

٣٠٣ ـــ ص ٢٦٧ ــــ : وصف أبا بكر الصّديق ــــ رضي الله عنه ــــ بـ (التميمي) وهو تيميُّ وليس تميمياً ، ولعل هذا تطبيع .

\*\*\* — ص ٢٦٩ — : وقع في الأصل : (فضلة بن هاشم) وهو خطأ اذ الصواب (نضلة) كما في كتاب «نسب قريش» لمصعب بن عبدالله الزبيري — ص ١٦ — وقد وقع تحريف هذا الاسم فيا تقدم — ص ٥٦ حيث ورد : فضلة بن عمرو الغفاري ، وهو نضلة .

٣٠٤ — ص ٢٦٩ — : نضلة بن هاشم ، والنُّفَيلُ بنُ عبد العُزَّى ، أخوان لام ، وعمرو بن ربيعة ، أمهم ...

وسقط من المطبوعة (عَمْرُ بن ربيعة).

وأمُّ الثلاثة : أميمة بنت أَدِّ بن علي بن سلامان بن سعد هُذَيم \_ من قضاعة ولم يحاول صاحبنا إكمال النقص في الحاشية بل اكتنى بالإشارة إليه .

٣٠٥ — ص ٢٦٩ : — وأخو الحارث بن عبد المطلب لأمّه ، وهي السوائية الأسود بن حُذيفة \_ الخ .

وفي المطبوعة : (وأخو الحارث وعبد المطلب) .

٣٠٦ -- ص ٢٦٩ : -- خثعمة بن سعد .

هذا من تحريف الناسخ ، إذ في هامش الأصل (جعثمة ــ صح) ولم يلاحظ المحقق هذا.

۳۰۷ — ص ۲۷۰ —:

وشِبْتَ مشيب العَبْد في نُقْرة القَفَا

وشَيْبُ كِسرام السَّاس فَوْقَ المفارق

وفي المطبوعة : (في فُقْرة القفا) .

٣٠٨ – ص ٢٧٠ – : (ومن الرَّبيع خصَّبه)

وفي المطبوعة : (ومع الرَّبيع خصُّبه) .

٣٠٩ — ص ٢٧٢ — : يتحدَّث الهجريُّ عن صدقات علي بن أبي طالب \_كرَّم الله وجهه \_ في يَنْبَع البلاد المعروفة شمال غرب المدينة ، فيذكر منها : (الاراك أجراها عبدالله بن الحسن) .

ولكنَّ صاحبنا — وهو بحاول تحديد هذه العين — يقول : (الأراك وادٍ قُرُب مكة) وبحيل الى مرجعه العتيد . إنَّ الأراك في كلام الهجري عينٌ ماءٍ ، في بلاد ينبع البعيدة عن مكة ، أجراها عبدالله — لا عَبْدكها في المطبوعة — بن حسن ، فأيَّةُ صلةٍ بينها وبين وادي الأراك (نعان) الواقع بجانب عرفة الجنوبي ؟

٣١٠ -- ص ٣٧٣ -- : هذه البُغيبغات ، وهي بالمعلاة ، معْلاة ينبع .
 لا كما جاء في المطبوعة : (هزة البُغبغات وهي بالمعلات) .

٣١١ — ص ٣٧٣ — : مِعْلاة الصَّفراء بوادي يَلْيُل .

يَليَل -- بفتح المثناتين التحتانيَّتين وإسكان اللام الأولى هو أعلى وادي بَدر ، جزع من وادي الصَّفراء ، وليس (بليل) أو كما قال المحقق : (وادي بليل) .

٣١٢ - ص ٢٧٤ -: وقال راجزٌ يَوْمَ الغُميصاء:

يا نسوتي معاً معاً لا تَفْزَعَنُ واربعن واربعن إن تُمنع البوم نساء تُمنعن

ورد في الأصل وفي المطبوعة : (ان تمنع النوم) تَحريف من الناسخ ، تابعه عليه المحقق ، إذ لا محل للنوم هنا ، والرجز في يوم معروف وقد أورد ابن هشام في «السيرة» ج ٢ ص ٤٣٤ ـــ الرجز وفيه (اليوم) مع اختلاف فيه .

٣١٣ ــ ص ٧٧٤ : في الحاشية عن الغميصاء : (يسكنه بنو خُزيمة بن عامر) وخزيمة هنا تصحيف جذيمة بالجيم والذال المعجمة ، وخبرهم معروف أورده ابن هشام في السيرة النبوية » ج ٢ ص ٤٢٨ طبعة الحلبي الثانية ـــ بمصر سنة ١٣٧٥ هــ وغيره .

٣١٤ — ص ٢٧٥ — : المحقق ليس دقيقاً في نَقُل حواشي الأصل ، لضعفه في قراءة الكتابة القديمة ، فني هذه الصفحة حاشية نصَّها : (قاوية : بارزة لا جبل فيها ولا شجر ، مثل البلوقة ، تلعة كبيرة بحرة . الجمم جمع جمة لقلة الجبل) ولكن صاحبنا زاد ونقص وحَرَّف مما لا داعي للإطالة بذكره .

#### . ۲۷۹ -- ص ۲۷۹ :

فَـمَا تَـرَى البَعَيْنُ إلاَّ وحيَ ماثلة مَـمُـا تَـرَى البَعَيْنُ الأَّ

بَيِّنَ العُرُوشِ كَخَطِّ الْهَاجِ بالقَلم

وفي الهامش : (الهاجي ، فخفف) .

وفي المطبوعة : (العاج).

٣١٦ - ص ٢٧٦ : -

أَوْ تُسْعِدِيْنَ لِبَاكِ هاجِ عَوْلَتَهُ مَغْناكِ بَعْدَ طوال الدَّهْرِ والقِدَم

حُرِّفَت كلمة (لِبَاكِ) في المطبوعة : (لَيالِ)

٣١٧ ـ ص : ٢٧٧ : ــ

من كُلُّ فِي حَوْمَلِ غُمرً غَوادِبُهُ

داني الرِّواق حَشِيث الوبال مُسْهَزِم

وفي المطبوعة : (غُوَّ) و(واني) وأشار في الحاشية الى سقوط كلمة (ذي) من الأصل ، وهذا غير صحيح ، فهي فيه ، وكذا فعل — ص ٢٨١ حين قال : (في أ — ب (منها) ساقط كذا والكلمة موجودة في الأصل الذي يرمز إليه بحرف (أ) ومثله في ص ٢٨٤ في الحاشية (٧)

#### ٣١٨ -- ص ٢٧٧ : --

أبْدى سواقيه تمري غَواديه ،

رِيْحٌ بشير الحَيَا ليْسَت من العُقُم

كذا في الأصل (سواقية) ولكن في هامشه : (أحسِبُه : سواريه) فهذا تصحيح للكلمة لم يستطع المحقق أن يقرأه قراءة صحيحة ، فقال : (في هامش الأصل : رحبة سراريه)؟!

٣١٩ - ص: ٢٧٧ -:

غَوْرٌ مخارجُهُ، نَسجُـدٌ مناقِعُهُ جَرَّ الحَيَا بَيْن دورانٍ فَذِي سَحَم لا (مناقحه)

#### ۳۲۰ - ص: ۲۷۷ --:

أوطَان قَتَّالةٍ هَامَ الفؤاد بِهَا بِفَاحِم فَاتن منها ومُبتسم ولا معني لـ(بفاخم فاتر) إذ الشاعر يقصد شعرها الأسود

#### ۳۲۱ --- ص ۲۷۸ --- :

وذاك أيَّام أثوَابُ الصِّبَا جُدَدٌ بَعْدَ النشور، وقَبْلَ الواضح الهَرم وليس (أبواب الصبا)

#### : — TVA : 🔑 — TYY

وقَدَّمتني باجدالي بنُومُضَر لِفَخْرِ أَيامِهَا والمِقُول الخَصم وجاء في المطبوعة: (بأحد اليّ)

ولكن في هامش الأصل: (أجدالي جمع جدل) غير أن نقطة الجيم ليست واضِحَةً.

#### ۳۲۳ ــ ص ۲۷۹ : ــ

يَكُلا الرَّعايا وتحمي الدِّين صولَتُهُ أَبُو المُغِيرة نُورُ الحِلِّ والحَرَّم سقطت كلمة (الدِّين) فانكسر البيت .

#### ۲۲۶ ــ ص ۲۷۹ : ــ

حَاطَ الرَّعايا وقَدْ ضَاعَت جَوَانِبُها وكابر الذِّئبُ منها نَاعق الغنم ناعق للغنم ناعق للطبوعة.

٣٢٥ — ص ٣٧٩ — فسر المحقق كلمة (صهاميم) بقوله: (الصيهم: الشديد) وأحال على «اللسان» مع أنَّ فوق الكلمة في الأصل (طغاة) فهذا تفسيرها.

#### ۳۲۹ - ص ۲۸۱ : -

كَادَتْ بِمَكَّة أَنْ تَجَتَّ سَاكَنَهَا كَادَتْ تُفَرِّقُ بَيْنَ الماء والعُومِ لا كَمَا فِي المطبوعة : (تحتت) و(تفوق)

#### ۳۲۷ -- ص: ۲۸۱ :

حتَّى إذا هَزَّكَ الأشراف من مُضَرٍ أبا المُغيرة للتَّقْدِيم والقحم في المطبوعة: (هزل) وصاحبنا تختلط عليه الكاف إذا كانت في آخر الكلمة باللام.

#### . - ۲۸۲ - ص : ۲۸۲ - :

شَدًّ ابنُ عِيْسَى مَقَادِيمِ الذِّمارِ لها فَهي البوازل ، وهو اللَّيثُ ذو النَّقَم

الزَّاي في (البوازل) في الأصل تُشبه الذال. وجاء في المطبوعة : (وهو الليث والنقم).

۳۲۹ - ص: ۲۸۲ -

حَتَّى تَنَاهُوا ورَاحت في مَجاولها عَنْ مَفْلِق البِيْض والخَطَّيَّة الحطم وفي المطبوعة: (عن مُغلق البَيْض)

#### ۲۸۳ س س ۲۸۳ :

حَتَّى مَلاَ جَفْنة الآنام مِنْ رَغَلي فَيْضَاتُ بُمنِك للأَنْعَام والنَّسَم في الطبوعة (جفنة الانعام) وزعم أنَّ ما في الأصل تحريف، لأنه رآى الناسخ وضع المدَّ ألفاً (الآانام) ومثل هذا يرد في بعض المخطوطات القديمة.

٣٣١ – ص: ٧٨٤ –: في الحاشية –: (مُليل بن حمزة) هو مليل بن ضَمْرَة ، باتفاق علماء النسب على ضمرة .

٣٣٣ - ص: ٢٨٤ - حاشية على الدُّبيس الرِّباحيُّ الذي شفع فيه الشاعر السُّلمي فأطلق من الحَبْس قال المحقق: (نسبة الى رياح بن يربوع) وساق النسب إلى تميم، ولكن أية صلة بين شاعر سلمي وبين رياحي تميمي، الاجتهاد في مثل هذا الموضع لا يُفيد، بل لا بُدَّ مِنَ النَّصِّ على أنه من هاؤلاء. فقد يقال: وَلِمَ لا يكونُ من بني وياح الذين هم بطن من بني هلال بن عامر — الذين ذكرهم القلقشندي في «نهاية الأرب» وذكرهم غيره، وهاؤلاء أقرب إلى بني سُلَيمٍ نسباً وداراً قبل انتقالهم الى المغرب؟!

## ٢٣٤ - ص : ٢٨٤ - فَسَرَ كلمة (قاشم) في قول الشاعر :

تَبَاهى بأفواه النبات كأنّه أرابي من نشواة رَطب وقاشم قائلاً : (القشم البُسْر الأبيض ، يؤكل قبل أن يُدْركَ وهو حُلُو) . ولا صلة للبِسر بوصف النبات ، والقاشم هنا يُقْصَد به ما يقابل الرَّطْبَ وهو اليابس وفي كتب اللغة : القشم يَبِيس البقل ، يقال : ما أصابت الإبل منه مَقْشماً ، أي لَمْ تُصِبْ منه مرعى . أما كلمة (أفواه) فأراها (أفواف) وهي من صفات زهر النَّبات .

#### ٢٢٥ - ص ٢٨٥ -:

وَقَفْتُ عليهنَّ الوصيلة بَعْدَما عَفَاهُنَّ تسهاجُ الرياح النَّواسِمِ لا كها في المطبوعة (تشهاج).

#### ۳۳۳ ـــ ص ۲۸۵ : ـــ

وكُلُّ نَشَاصِيِّ النُّرَى باهلُ الكُلى أغَرُّ السَّواقي دائم الوَبل ساجم حُرِّفَت كلمة (اللَّري) فجُعلت (الرَّبي)

#### : ۲۸٦ ـ ص ۲۲۳۷

وتَبَّمنَ قلبي ذاك أيَّامَ لا تَرَى قِدى لَمُدِلاَّت بِحُسن المعاصم في الأصل وفي المطبوعة: (لمذلات) بإعجام الذال، وأراه تَصحيفاً. أما تفسير المحقق لكلمة (قدى) فأيَّةُ صِلَة لطيب راعُة الطبيخ بتأثير المُدلاَّت بحسنهنَّ على قلب الشاعر؟! انه يقصد: لا يُبَارين في حُسنهنَّ وسيأتي ص ٢٨٩: (قادوك من الْقَدَى وهو المثل).

#### . - ۲۸۶ - ص : ۲۸۸ - :

فتاها سَهَاعاً بالسَّمَاح، وهَيْبةٍ وَطَالِبَ جُرْمٍ، أَوْ مُجِيراً لجَارِم في المطبوعة (بالسهاع) خطأ.

#### ٣٣٩ ــ ص : ٢٨٧ ــ :

جَفُوْلاً إِذَا لَمْ تُعْطِ حَيَّشتُ شَغْبَهَا بِتَعنيف مُلْقَىً فِي الحُشاشات خَازِمِ في وصف ناقة .

وفي المطبوعة : (خيثتُ شَعْبِها) خِطأ .

#### . - ۲۸۷ - ص : ۲۸۷ - :

يَجُوبُونَ غِيْطَانَ الْفَيَافِي كَأَنَّهُمْ رُدِيْنِيَّةٌ زُرْقُ الظُّبا واللَّهاذِمِ وليس كَمَا فِي المطبوعة : (زرق الظِّبا واللهازم)

٣٤١ ــ ص: ٢٨٧ ــ فَسَّرَ المحقق: (غُرَيرية) وهي صفة من صفات الابل منسوبة الى غُرَير، فحل مشهور.

فقال في تفسيرها : (الغُرَير : الكفيل) وأحال الى «اللسان»

۲٤٢ -- ص : ۲۸۸ -- :

وَمُستَلفِج جَاحِ الزَّمانُ تِلادَهُ بِجَرَّاتِ مَحْل، والْحُروبِ الصَّيالم وفي المطبوعة: (بَحرَّان) تصحيف.

٣٤٣ - ص : ٢٨٨ - :

وكُنْتُ كَغَيْثُ بِالسَّعُودِ انسِكَابُهُ مَرَثُهُ الصَّبَا مُسْتَأَنْهً غَيْرَ ناجم وردت كلمة (بالسعود) في المطبوعة (بالسعوب) محرفة.

أما كلمة (ناجم) فقد تعمَّد المحقق تغييرها فجعلها (واجم) اعتماداً على المخطوطة الحديثة التي هي أصل المخطوطة الحديثة التي هي أصل المخطوطة

الحديثة عن عَمْدٍ .

. ۲۸۸ – ص : ۲۸۸ – :

وأَحْسَا بِأَجُوادٍ بِلاداً مُحيلَةً وسَعً الحيا من شابث الحال سَاجِم

في المطبوعة : (من شلبث) وقد يكون الصواب : من شابك .

. - ۲۸۹ - ص : ۲۸۹ - :

فَمَا تَلْحَقُ الفيضاتُ منْ مَجْد حاتم بِذالدَّ، ولا زِفُّ القَوا كَالْقَوادم وفي المطبوعة : (رَفَّ القوا) وقال المحقق : (في (١) ولازق) تصحيف لأنه لم يحسن قراءة الأصل.

: ۲۸۹ - ص : ۲۸۹ - :

وهَلُ كَانَ تَحمي خَيْلُهُ حَوزةَ الحِمَى وَهَلُ كَانَ جَشَّامَ الْحُرُوبِ الجَواشم صحف المحقق (جوزة) فجعلها (جوزة) بالجيم و(تحمي): (يحمي) ونسب إلى الأصل ما ليس فيه ، وفسَّر ما صَحَّفَ تفسيراً مضحكاً : (جوزة : السقية الواحدة \_\_ انظر اللسان \_ جوز)!!

#### ٣٤٧ ـ ص : ٢٩٠ ـ :

تَلُوحانِ فِي تَشْرِيْنَ يَبنِي صُوَاهُما جُبَيْرٌ، وهُوْ بانِي العُلاَ غَيْرُ هادم لم تعجِبْ صاحبناكلمة (وهو) فغيَّرها إلى (فهو) وزعم أن الأولى تحريف ، لماذا ؟؟ المعني في بطن المحقق ،

#### ۲٤٨ - ص : ۲۹۱ - :

يُلقَّى عَكوب الوافدين كَأَنَّها حِيَاضُ القُرى ضُبْحُ السَّواري الرَّواهم وفي المطبوعة : (تَلقي) و(صُبْح).

#### ٣٤٩ - ص: ٢٩١ -:

خَصِيْبُ المقاري واسع الفَضْل يَرتكي عَلى مِثْل جَمَّات البُحُور الخَضَارم وفي المطبوعة : (حَمَّات).

#### ٣٥٠ ــ ص: ٢٩١ ــ :

تُ آلِي يَمِيْناً لا تُعَرُّ جِفَانُهُ لِوَفْدٍ، ولا يُلفَيْنَ حِلَّ الْمَحَارِمِ حُرِّفَ لَيْ يَكُونَ و(يلفون) حُرِّفَ كَلَاتُ (تُعَرُّ) و(يُلفَيْن) و(حِلَّ) فأَصْبَحَت في المطبوعة : (تعز) و(يلفون) و(جل) حُرِّفَتْ بعضها عن قَصْدٍ ، مع تعَمَّد مخالفة الأصل ، كما في الحاشية (١٠) .

٣٥١ — ص: ٢٩١ — : لم يستطع أخونا قراءة إحدى حواشي الأصل فصحفها : (لم ترحل قط ، ناتئة الأسنمة) — الإبل العلاكم — فقرأها وكتبها (نابتة الأسنمة)

#### ٣٥٢ -- ص ٢٩١ -- :

فهذا ونارُ الحرب تضحي فوارساً كِراما نَفَتْ عُرَّامُهُم كل عارم في المطبوعة (نوارسا) و(غرامهم).

#### ٣٥٣ - ص: ٢٩٣ -:

رُوَيْبةُ تَمْدُد نَاصِرِ إِعَارِضٍ مِنَ الْمَوْتِ عَرَّاصِ المُخيلة واشم وفي المطبوعة : (يَمْدُدُ)

#### ٣٥٤ - ص : ٢٩٣ - :

حَوَوًا لَلنَّبِيِّ الطَّالِبِيِّ صُهُورَةً وهُم خُوْلَة العَبَّاسِ من آل هاشم وفي المطبوعة : (حووا اللنبي) و(صُهورَه)

أماكلمة (الطالبي) فكذا وردت في الأصل ، فإن لم تكنُّ من أغلاط الشعراء وما أكثر أغلاطهم! — فيمكن تخريجها على طريقة النسبة إلى العَمُّ ، عند العرب .

#### ٣٥٥ ـ ص : ٢٩٣ ـ :

تَطَاطا الجَبَالُ الشامخاتُ إذَا غَدَوا مُشيبيْن رايَات الزُّحُوفِ اللَّهامِسم وفي المطبوعة: (مُشبين).

#### ٢٥٦ - ص: ٢٩٢ -:

تَسَدُّورُ مَرَاسَهِم وأَرْحَاءُ عِزْهُم منَ أَبِنَاء شَدَّادٍ بِبِيضٍ مَقَاوِمٍ غَيَّر صَاحِبنَا الأصل زاعماً أنه مُحرَّف إلى : (وأبناء من شدَّاد بيض مقاوم) فهدم المبني وغَيَّر المعني ، ففكِّرُ وتعجَّب .

#### ٣٥٧ - ص: ٢٩٣ - :

فَهُم كُنْجُوم اللَّيْل تَخدي ثوافياً تُضِيءُ تواليها كَضَوءِ القوادم جعلها صاحبنا: (تحدى شوافيا) لأنه لا يدرك معني كلمة الأصل، وأنها (توابعا) من (ثني).

#### ٣٥٨ ـ ص: ٢٩٤ ـ :

تقاسُون سامي الحروب وغُورَهَا وأخلال نَجْدٍ ذي الفجاج الأهاتم

كذا وردت (سامي) في الأصل وقد تكون (شامي) إذ الناسخ ليس دقيقاً في كل ما يكتب ومثل هذا يقال في كلمة : (أرداك) في البيت (١٠١) فلعلها (راداك).

#### **\*\* 294 - س** : **\*\* 494 -** :

وأنت الشَّجا لِلْحَرَب، والنَّابُ ذُو الشَّبَا وكَبْشُ نِطَاح المَشهَد المُتفاقم وفي المطبوعة : (والنار ذو الشبا).

#### ۲۹۰ — ص : ۲۹۶ — :

فَصَارُوا كَهَرْمِ شَدَّتِ البُرْلُ وَطِيِّهُ كَـذَلكُ مَنْ ذَيِّخْتَهُ بِالقَواصِم وفي المطبوعة : (وطَبَّهَ) لأن المحقق لم يَرَ الْهَرَم بَعْدَ أَن تَطَأَهُ الإبل ، وقد لا يعرف الهَرْم .

#### ٣٦١ – ص: ٢٩٥ – :

وأنتَ إذا مِرْداةُ قَوْمِ ثَـقِيْلَةٌ هَوَتْ لَكَ مِنْ مَهْواةِ رِيس مُراجم نَبَتْ عَنْكَ صُغراً عن ردَّاكَ وفَضَّها صَفَاك الذي أغيا على كُلِّ صَادِم

دخل هذين البيتين من تحريف بعض كلماتهما ما أعجمَهُا مثل : (بقيلة) و(صفاك الذي على أعيا) .

#### ۲۶۲ — ص: ۲۹۵ — :

وأَقُوينَ بِالحَمَّانِ مِن جانبِ الحِمَى فَعَرِّج عَلَيهُنَّ القَلُوصِ التي تَخْدِي فِي المطبوعة (وأقون) و(القلوصي).

وفسَّر المحقق الحِمَى هُنا بأنه حِمَى ضريَّة ، وأحال الى ماكتب في ص ٦٥ – مع أنه لم يذكر هناك سوى ضَرِيَّة وأنَّها قرية مع اسم من نُسبت إليه . وفاتَهُ أنَّ الأحْمَاء كثيرة ، منها غير حمى ضَرِيَّة : حمى النَّقيع ، وحِمَى فَيْد ، وحِمَى الرَّبذة ، والشاعر من بني سُلَيم ، ولهم في حِمَى الرَّبذة مياهُ ومنازل وبلادُهم مُتَّصلة به من الناحية الغربية ، بخلاف حِمَى ضَرِيَّة ، وكذا حمى النَّقيع ، وفيه قُبر شاعرهم صَخْرٌ بقرب جبل عسيب ، وفيه قال :

أَجَارِتنا إِنَّ الخُطُوبَ تَنُوبِ وانِّي مُنقِيمٌ ما أَقَامَ عَسِبْ أَجَارِتَنَا إِنَّا غَرِيبان ها هُنا وكُلُّ غَرِيب للغريب نَسِيبُ هذا استطرادٌ قُصِدَ منه دفع سأم القاريء من جفاف البحث.

٣٦٣ -- ص : ٢٩٥ -- : إذا لم يستطع صاحبنا قراءة الأصل غَيَّره ، فقول الشاعر :

وسائل رُسُوم الدَّار عَن ذات خُلَّةٍ وأَهْد من آشياع التَّحيَّات ما تُهدي غَيْر آخره: (وهد من أشياع) الخ وعلَّق عليه قائلاً: (في أ — ب: واهد الممزة زائدة لأنها همزة وَصْل بجب حذفها الأنَّ فعلها ثلاثي)!! أفادك الله — ظنَّ الفعل من الهداية لا من الاهداء ، ولم يدرك أن فتح نون (من) ووصل همزة «أشياع) تزيل ما تخيله من خلل في وزن البيت الذي حاول تقويمه بإفساد معناه وتغييره عن أصله . تخيله من خلل في وزن البيت الذي حاول تقويمه بإفساد معناه وتغييره عن أصله .

فَفَضْلَة لَمْ تَـشُرُك عَوانـاً وسِيمةً ولا كاعباً إلاَّ مَحَت ما لَهَا عِنْدي

حَرَّف أخونا من هذا البيت (تترك) و(مَحَتْ) فجعلها (تشرك) و(بحت) وفَسَّر الأخيرة تفسيراً قد يَطرد السأم وإن حَرَّكَ الأسَى والغمّ ـــ قال : (بَاحَت الرجلُ الرجل ــ ضم اللام الأولى وفتح الثانية ـــ كاشفة ، البحت الحالص الذي لا يخالطه شيء ـــ أنظر «اللسان» بحت أفادك الله!!

#### . — ۲۹۷ : س - ۲۹۷ - :

وبالبَوْص مِنْها والوشَاحَيْنِ والحَشَا وأَدْهـم مـيَّــال ذوائـبـه جَعْدِ ورد في المطبوعة: (وبالبوصي .. وبالحشا) فاختل الوزن وفي هامش الأصل — فوق كلمة البوص — : (أهل السَّهل يَضُمُّونها) ولم يثبت هذا صاحبنا ، لأنه لم يدرك المقصود منه ، وأنه ضَمَّ باء البوص .

۲۲۱ -- ص: ۲۹۸ -- :

فَأَنْكُرَت طَعْم النَّوم بَعْدَ حَلاوةٍ وَطَعْمَ فُرات الماء، ذي المنَّ والبَرْد ومن تحريف المطبوعة: (فرات الماذني المن)!

٣٦٧ ــ ص: ٢٩٨ ــ:

وقَبْلَ دَواعي ذات حَرْبٍ بَغِيضة تَعَاطون مِنها شَرَّ غاياتها النّكد حَرَّف (دواعي) إلى (دواي).

٣٦٨ - ص : ٢٩٩ - :

بِرَجْراجَتَي حَرْب كِلاَ كوكبيهما مُجَرَّبُ وَقْعَاتِ الصَّواعقِ والهَدِّ حَرَّف صاحبنا (برجراجتي) فأوردها بالحاء المهملة ، وفَسَّرها في الحاشية : (رحراح : واسع . رحرحت عنه : إذا سترت دونه)!!

٣٦٩ ــ ص : ٣٠٠ ــ : فَسَّر المحقق : (حرصاً على الْهَدُّ) الذي قصد به الشاعر الهَدْم لأواصر الصلة فقال : (الهد : الرجل ظلم وجار أنظر «اللسان» لهدم !!

٣٧٠ - ص : ٣٠٠ - :

ولا تَرْفُضُوا قولي فإنَّ مواعظي بحَمدٍ، ولا تُشْرى بعَرض ولا نَقْد العَرْضُ للهِ فَا الطبوعة. العَرْضُ للهَ عُلَا في المطبوعة.

٣٧١ - ص: ٣٠٠ -:

وَهَلْ فِيكُمُ مِثْلُ الرَّشيدين عائِذً وهلْ من رشيد في مقامها يُجدي؟ حَرَّفَ المحقِّق البيت هكذا: (مثل الرشيد بن عايد) مع أن الشرح الذي نقله في الحاشية عن هامش الأصل يُوضِّحُ أنَّ المقصود رجُلين ، سمَّاهُما .

٣٧٢ — ص: ٣٠١ — : قال المحقق عن عسكر بن عقبة المرداسي : (نسبة الى مرداس من بني جعدة من بني سبيع بن عوف بن سليم من العدنانية ، وهو جَدُّ بنو (؟) مرداس ، بطن من بني عوف) وأحال الى «نهاية الأدب» يقصد (الأرب) وإلى

«معجم قبائل العرب» ولكن الذي في «نهاية الأرب»: بنومرداس بطن من بني عوف من سُليم من العدنانية — ثم ذكر بلادهم — ، وكتاب «معجم قبائل العرب» لا يعتمد عليه لكثرة ما فيه من الخلط والغلط.

أما مرداس الذي نُسِبَ إليه الشاعر فقد ذكره النسّابون المتقدمون. وجاء في كتاب الجمع بين كتابي الأنساب لابن الأثير وللرشاطي للبلبيسي ما نصّه : المرداسي — من بني سلّم : مرداس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن قيس بن عبس بن رفاعة بن بُهتة بن سليم ، شريك حَرّب بن أُميَّة — إلى أن قال : ومن ولده شدَّاد بن بدر بن مرداس بشير النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأسد (؟) ذكره أبو علي الهجريّ . الى أن قال : وعسكر بن فراس بن عقبة كان بعد المئتين ، ذكره الهجريّ من ولده أبو مروان عبد الملك بن حبيب — انهى المقصود من الكتاب ، وهو مخطوط — وما نقله عن الهجري موجود في حبيب — انهى المقصود من الكتاب ، وهو مخطوط — وما نقله عن الهجري موجود في كتاب الرشاطي الذي لا يزال مخطوطاً — وكلام الهجري عن شدَّاد بن بدر بن مرداس ورد في المطبوعة — ص ٣١٣ — وبدر فيها : يزيد ، وهو الصواب ، لا كما في مخطوطة كتاب البلبيسي .

٣٧٣ – ص: ٣٠١ –: نقل عن «المراصد» في تعريف وَهبين: (جبلٌ من جبال الدهناء» والدهناء لا جبال فيها ، وإنَّا هُوَ حَبْلٌ من حبال الرَّمْل ، والدهناء ذات حبال كثيرة ، لا جبال .

#### ۲۷۶ ـ ص: ۲۰۱ ـ :

إِلاَّ تُبن بَعْدَ أحوال مُجَرَّمة فَإِنَّها بِأَمَارِ الدَّارِ تُنْتَسَبِ وَفِي المطبوعة: (أَلا تُبْنَ) و(مُحَرَّمة) و(باثار) وكلها أخطاء.

#### ٣٧٥ -- ص: ٣٠١ -:

جَرَّتْ بُطُونُ سواهيِها بمُلتَطَم حَيثُ استُحنَّ الحهام الجَوُنُ والرَّبَبُ في المطبوعة : (الريب) في الأصل وفي التعليق خطأ ــ اذ هو كالرَّباب ــ كما في هامش الأصل. يَسَتَى الأماعـز ما آلى تَقَبَّلُهُ كَأَنَّـهُ بَعْدَ هُدهِ زَامرٌ طَرِبُ وفي المطبوعة سقطت (ما) من (ماآلي) فاختلَّ معنى البيت ووزنُهُ.

#### ۳۷۷ — ص: ۳۰۲ — :

يَسْمُو بمُطَّردٍ لَوْلا الزِّمام بِهِ لَمْ يَثْن هادِية المَرْبُوعِ والعَلَب ومن تصحيفات المطبوعة وتحريفها في هذا البيت: (لَمْ يَئن) و(الربوع) و(العطب).

٣٧٨ — ص : ٣٠٢ — : شَرَحَ المحقق ما جاء في هامش الأصل : (لِتدا لي : مِنْ وَدَت ، تَدَا) فأضاف : (بفتح الواو وتسكين التاء ، ثم بفتح التاء والدال) كذا قال لأنه لم يفهم ما في الأصل وقد كتب الكلمتين في البيت هكذا (التدالي) ظنها كلمة واحدة .

#### ٣٧٩ -- ص: ٣٠٣: --

كَمَّأَنَّـهُنَّ بِمِشُوار بَسَهَجِن بِه بَيْضَاتُ هِقُل وَقَاهُنَّ النَّدَى الهَبَبُ في المطبوعة : (وقناهُنَّ) أما كلمة (بهجن) فكذا وردت في الأصل ، وقد تكون تصحيف (نهجْنَ).

#### ۲۸۰ - ص: ۳۰۳ - :

هُنَّ اللَّواتِي أَمَمْنَ الصَّدْعَ فِي كَبِدي وَآنَا ابنُ جَعْدَةَ إِذْ مَا يُعْرَفُ النَّسَبُ

غير المحقق كلمة (وآنا) وزعم أنها تحريف فحذف الواو منها ولم يدرك جواز تسهيل الهمز هنا ليستقيم الوزن ، وهذا جائز ضرورة شعرية . وقد وضع فوق الهمزة كاتب الأصل علامة الصلة (أ) وفي المطبوعة (أمَّمن) بتشديد الميم خطأ .

٣٨١ — ص: ٣٠٢ — : لم يدرك صاحبنا جملة : (فاعْتَزَى إليه) فَصَحَّفها (فاعترى) وشرح تصحيفه قائلاً : (عروته وعررته وأعربته واعتررته ، قال الجوهري :

عروته أعروه ، إذا ألمت به وأثبته (؟) طالباً فهو المعرور)!!

٣٨٢ - ص: ٣٠٣ -:

تَحْتَطُّهُنَّ مِن الأَحْرَارِ مَأْمَقَتِي وَلِي بَهِنَّ ومِا يَخْسَينِنِي أَرَبُ في المطبوعة : (ما مقني) .

٣٨٣ - ص : ٣٠٣ -- :

عَهْدي بأسماء كالشَّمْس التي رَحَلَتْ عَنْهَا الغَمَامَةُ مَا فِي لَوْنَهَا طَرَبُ ولِيس كَمَا فِي لَوْنَهَا طَرَبُ ولِيس كَمَا فِي المطبوعة : (الغاية).

۲۸٤ - ص : ۲۰۱۶ - :

ومُقْلَنَا عَوْهِج لَيْسَ الغَزَالُ لَهَا بِمُصْحِبٍ، فَهِي تَأْتَيْه وتَسْتَرِبُ، في المطبوعة : (غَوْهِج) وفي الهامش المنقول عن الأصل : (

في المطبوعة : (غَوْهج) وفي الهامش المنقول عن الأصل : (من سريتُ في الرتع) والصواب : (سربت) بالباء الموحدة .

#### ٣٨٥ -- ص: ٣٠٤:

فالنضُو أَعْوَج ، والبُطنَانُ مُخْصِبَةً دامي الأظَلَّين ، عَارٍ صُلَّبَهُ نَقِبُ لا (البطيان) .

٣٨٦ - ص : ٣٠٤ : --

أَبَدْى مَحَالَ قَرَاهُ ، وهُو ذو نُحُض ِ تَقَاذُفُ أَثَرَ الأَظعانِ أو خَبَبُ لا (الأَظعانِ).

٣٨٧ - ص: ٣٠٤ -- :

شِيْعَانِ لَيْسَ الكَرَى مُثْنَونِياً بها إِذَا التَّمَامَ آقتواه الرُّوبُ والعَصَبُ وفي المطبوعة : (مثنوبنا) و(اقتواه) خطأً .

٣٨٨ - ص : ٢٠١٤ - :

الحاذِقَ اتُ بَنيِّ وهُوَ مُحْتَذَفٌ حَتَّى بَأُوَّل حِنْويْ رحله صَبَبُ لا (بَني) كما في المطبوعة .

#### ۲۸۹ - ص : ۲۰۵ - :

شُمُّ الحَوارك لا يُوهَنَّ من عَجَلِ والجَازِماتُ إِذَا ما تَخْفَقُ القُرُبُ في المطبوعة (تحقق)، ولم يفهم تفسير الكلمة الواردة في هامش الأصل، فحرَّفها، وهي : (تفزع من خَفَق قِرابُ السيف، فتنفر). فجعلها (خفن) و(فتفر).

#### . ۲۹۰ ــ ص : ۲۹۰ ــ :

والهَ الْجِعَاتُ على ألْح مُعَرَّقَةٍ قَبْلَ المطَايا ومِنْهَا الْجُنَّحُ الرَّقُبُ لم يفهم كلمة (ألح) فصحَّفها (ألج).

#### ۲۹۱ - ص: ۲۰۵ - :

والقَائلاتُ ومَا أَثُويْنَ من عَرَق بِمهْمهِ حَيْثُ قال القَومُ: نِيتشبُ وحاشية الأصل فسَّرت (نيتشب) وأنه من الإياب، ولكنَّ صاحبنا لم يفهم هذا فصحف الكلمة (يَنْتَثب) كما حرف الحاشية (لم يعرقن وإنما يعرق البعير إذا تعب) فجعلها (لم يعرفن وإنما يعرف البعير) زادك الله معرفةً!!

#### ٣٩٧ - ص: ٣٩٧ -

هَلاَّ أَبَنْتَ لنا حُتيتَ من طَلَل ٍ أَفْنَى المَعَارِف مِنْهُ باللَّوى الحِقَبُ حَرَّفَ كلمة (المعارف) إلى (المعازق) وقال: (في أ ـــ المعارق جمع معزق) في كلام طويل مبني على فَهْم خاطيء.

#### ٣٩٣ - ص: ٣٠٦ - :

قومي بَنُو الحارث اللَّاثي هُمُ مَنَعُوا من حِمْيَر المكس ما تُمكس به العَرَبُ في المطبوعة : (ما تمكث) خطأ وَإِنْ يَقُلْ مَعْشَرٌ كُنَّا أَمَامَكُمُ عَلَى حُنَيْنِ وأُوطَاسٍ فَقَدْ كَذَبُوا قَالَ يَقُلُ مَعْشَرٌ كُنَّا أَمَامَكُمُ عَلَى حُنَيْنِ وأُوطَاسٍ فَقَدْ كَذَبُوا قَالَ الْحَقَى: بل نَقَل: (حُنَين: سُمَّي بجنين بن نائية) والصواب: قانية وهو وادي قريب من مكة إلى جانب ذي المجاز). وهو وادي يعرف الآن باسم (الشرائع) وأعلاه (يدعان) يبدل العامَّة الياء جيماً فيقولون (جدعان) ولس بحانب ذي المجاز \_\_\_

وأعلاه (يدعان) يبدل العامَّة الياء جيماً فيقولون (جدعان) وليس بجانب ذي المجاز \_\_ الواقع بقرب عرفات ، ولكن سيله يفضي إليه ، والمسافة بينها قصيرة . هذا استطراد لدفع السأم .

. ۳۹۷ --- ص : ۳۹۷ -- :

الضَّاربون بني ذُبِّسِان قاطِبَةً ضَرْبَ المُصحِّين جُرباً ذَنْبُها الجَرَّبُ للخَرَبُ لا كما في المطبوعة : (حربا ذبنها).

٣٩٦ - ص: ٣١٧ : --

والـتَّــاركُونَ كِلابــاً لاَبَراح بِمها مُكدَّماً، وبَني الثَّكلي بِهِ جُعَبُ وفي المطبوعة (كلاماً) وحاشية الأصل محرفة ، فهي : (من جَعَبْت إذا قطعت ، ورجل جعب : مصروع مقتول .

٣٩٧ — ٣٩٧ — وفي الأصل حاشية على البيت الأول في هذه الصفحة : جَدِّي نُبِيْشَةُ إِذْ يَشْجَى الفُوْادُ به ومالِكُ وذَو صخرٍ وما أشبُوا وحاشية الأصل هي : (نُبِيْشَةُ من بني رَواحة . أشَبَ : وشَجَتْ أرحامه فيه ، وما ولدوا) ولدوا) قرأها — ولم ينسبها إلى الأصل : (أشبوا : شجت أرماحهم فيه وما ولدوا) !! وقال عن صخر : (صخر بن عصيبة بن خفاف أخو الحنساء الشاعر — أنظر هجمهرة أنساب العرب» — ٢٤٩) ولكنَّ هذا الحنطأ الشنيع في نسب صخر الشاعر ، لم يَرد في الكتاب الذي نسبه إليه ، ونصَّ ما فيه — ص ٢٤٩ — الطبعة الأولى — (ومن يَرد في الكتاب الذي نسبه إليه ، ونصَّ ما فيه — ص ٢٤٩ — الطبعة الأولى — (ومن بني عُصَيَّة بن خُفاف : الحنساء الشاعرة ، واخواها صَخْرٌ ومعاوية ، ابنا عَمرو بن الطّري بن الشَّريد — واسمه عمرو — بن يَقظَة بن عُصَيَّة ) فبين صَخْرٍ وعُصَيَّة أربعة الماء .

#### ۳۹۸ — ص : ۳۰۸ — :

وحَتَّى تَقُولِي مَاتَ أَو قَذَفْت بِهِ نَوَى عَن نَوانا أُوله مرَّةً شَزْرُ وليس (نوى من نوانا) كما في المطبوعة. وبه يتغير المعنى.

٣٩٩ — ص : ٣٠٨ — : المحقق لا يعتمد على الأصل ، فيعمد إلى تغييره عندما يراه لا يتَّفق مع ما في الكتب التي تحت يده ، ولوكان ما فيها مُحَرَّفاً ومُصَحَّفاً ، ومن أمثلة ذلك قول الهجري : (من بني يحيا ثم من بني مرداس ، ثم من بني جارية ثم من بني الحارث بن بُهتة .

لا يعجب صاحبنا اسم (جارية) فيغيره الى (حارثة) معتمداً على ما جاء في كتاب «جمهرة أنساب العرب» ص ٢٥١ \_ في طبعته الأولى الكثيرة الأخطاء وكرر هذا الخطأ في حاشية ص ٣١٣.

إن اسم (جارية) هو الصحيح ، كما ورد في مخطوطة «مختصر جمهرة النسب» لابن الكلبي — ص ١٣ — نسخة مكتبة راغب باشا في اصطنبول ، وكما ورد في مخطوطة «المقتضب» لياقوت الحموي بخطه — ٤٦ — مخطوطة دار الكتب المصرية . ويُويِّدُ صِحَة ما في المخطوطتين ما جاء في كتاب «الإكمال» لابن ماكولا — ج ٢ ص ١ — ٣ حرف الجيم — باب جارية — وذكر أسماء كثيرة إلى أن قال : (وفي بني سُليم : جارية بن عبد بن عبش بن رفاعة بن الحارث بن بُهنَة بن سُليم) .

#### ٤٠٠ -- ص: ٣٠٨ --:

تَأَبَّدَ مِنْ جُمْل مَعَارِفُ واسطٍ فَأَطلالُمها من قُنَّةٍ فشِعابُهَا لا (قُنَّة) كما في المطبوعة وحاشيتها. أما قول المحقق: (والمقصود هنا واسط الحجاز) فليس في كلام الشاعر ما يُؤيِّدُهُ ، وواسط الحجاز وادٍ بين بَدْرٍ ويَنْبُع ، بعيد

عن منازل بني سُلَم ، ويفهم من الأسماء التي ذكرها الشاعر في هذه القصيدة ، وما أكثرها — أنه موضع في بلاد بني سُلَم ، في سفوح حرَّتهم الشرقية .

٤٠١ - ص: ٢٠٨ -:

فَبَطنُ سَواسٍ فالخِيامُ فَمُنتَني لِواءٍ، فَذَات العَصْل قَفْرٌ يَبَابُها

لاكما في المطبوعة: (فمنثي لو أفذات) وعلق المحقق على البيت: (هكذا ورد البيت، وإن الشطر الثاني ناقص) والبيتُ ورد صحيحاً، ولا نقص فيه. أما تفسيره لذات الحيام فخطأ فأين الجزيرة التي قصد من بلاد بني سُليم؟!

## ٤٠٢ - ص: ٣٠٨ -:

فَرَوْضَةُ عرَّامٍ، فَهَضْمَا نُبايع فَبَطنُ رِيام سَهْلُهَا وظِنابُها لا (عَوَّام) كَمَا في المطبوعة وريام — بالراء المهملة لا بالزاي (زيام)

٤٠٤ - ص: ٢٠٩ -:

فَسِبراتُ أَعْلَى مَوتفا فَجُرْعُها إلى الرحل فالحرَّات خال جنَابُها كذا ورد البيت في الأصل.

أمًّا في المطبوعة فهكذا :

فَسِيْرات فسيرات أعلى موقفا فجرعا الى الرخل فالحراء خال جَنانها وقال المحقق في الحاشية : (حرا : موضع في بادية كلب) حَرَّف الاسم ، ثم فَسَّر تحريفه تفسيراً أبعد ما يكون عن الصواب ، وأين بادية كلب من بلاد بني سُكيّم ؟!

### ٤٠٤ — ص: ٣٠٩ ...

وَقَدُ غَنِيَتْ جُمُلٌ بِهِ وَكَأَنَّهَا غَامَةُ مُزنٍ قَدْ تَنشَّا سَحَابُهَا لا (تفشا) كها في المطبوعة .

### ع ع · ٤٠٥ ـ - م · ٣٠٩ ـ :

إذا اسْتَبْقظت بَعْدَ الرُّقاد حَسِبْتُها مَواهِب يَجْري في صُفيٌّ حَبابُها

حَرُّف (صُفيٌّ) فجعلها (ضَفيٌّ)

٤٠٦ - ص: ٣٠٩ -:

حَمَتْهَا زَهالِيْقٌ سَوامٍ تَمَنَّعَتْ غَوَادِبُها حَتَّى اسْتَظَلَّت عِذَابُها لا (تَمَتَّعَت) كما في المطبوعة.

٤٠٧ ـ ص: ٣٠٩ ـ :

فَإِنْ تَطَّلِبُ أَظْعَانَ جُمْلٍ فَإِنَّها ظَعَائِنُ نَجَّاعٍ مُعَنَّ طِلاَبُها وفي المطبوعة : (مُعَنَّ).

٤٠٨ - ص: ٣٠٩ - :

غَدَتْ بُكراً تُحْدى ويَمَّمَتِ الحِمَى حِمَى الْهَضِبِ تَعْلُو البِيْدَ غُبراً حِدَابُها وفي المطبوعة: (تعلوا البيد غبرا دأبها)؟

أما شرح صاحبنا لكلمةً حمى الهَضْب ، فأبعد ما يكون عن الصواب ، ولا داعي للإطالة بذكره .

وأرى الشاعر أراد حمى الرَّبذة ، فهو من منازل بني سُلَيم وغيرهم ، وفيه هَضْبٌ .

٤٠٩ \_ ص: ٣١٠ \_ :

نَبِيْلٌ كَبُنيَان اليَهوديِّ مَدَّهُ عَلَى شُرُفاتٍ لَمْ تَهَدَّم رِجابُها لا (رحابها) كما في المطبوعة : والرِّجاب \_ بالجيم جمع رُجَبٍ ، الواحدة رُجْبة ، وهي بناء حجارة تُرجَبُ بِهَا النَّخلة .

٠١٠ - ص: ٣١٠ - :

تَراهُ وصِرْعاً مِسْجِها يَحْفلاَنِهِ كَغَلبَاء مِنْ نَخْلِ مَراهِ رِطَابُهَا وفي المطبوعة: (بخفلانه) و(مواه).

٤١١ — ص: ٣١٠ \_ :

دَلُوح مِنَ الْعِضْدَانِ لَيْسَتْ بِرَقَلَةٍ وَلاَ مِنْ بُعُولٍ فِي شَحَاحٍ شَرَابُها لا: (دلوج) كما في المطبوعة.

٤١٢ - ص: ٣١٠ - :

عَـلَيْهِ أَنَـاةً كَسَالِمِهَاةِ مَلِيْحَةً بِمِسْكِ، وجَاديُّ الْعِرَاقِ مَلاَّبُهَا وفي المطبوعة: (والمهاة) و(جاوي).

٤١٤ - ص : ٣١٠ - :

تُدَلِّي قِصَاصاً كَالْكُرُومِ تَزِيْنُها إذَا رُجِّلَتْ... رَفَيْها قصابها كذا في المكان الحالي. كذا في المكان الحالي. وفي المطبوعة من التَّحريف: (إذا رطبت).

١١٤ - ص: ٣١٠ -:

وَلَسْتَ بِحَوَّانٍ ذَلِيْلٍ مُدَاهِنٍ لِقَيْسٍ، ولَو مَشَّتْ بِعَيْنِي عِظَابُها وفي المطبوعة : (ولو مُشت بعيس عظامها)!!

110 - ص: 211 -:

وأَغْــدَرُ قَيْسٍ ثُم أُغْـدَرُ عَامِرٍ كِلاَبٌ إِذَا دَبَّتْ لِغَـدرِ كِلاَبُـها حَرَّفَ صاحبنا: (وأغدر، المكررة، فجعلها: (وأعْدَر) فَخَوَّل الْهِجَاءُ مَدْحاً.

113 - ص: ٣١٢ -:

بِأَنَّا بِبَيْضِ الْهِنْدِ أَضْرَبُ مِنْكُمُ وأَمْضَى إِذَا الأَبْطَالُ زَافَتْ صِعَابُها لا (ذافت) كما في المطبوعة.

٤١٧ - ص: ٣١٧ -:

فَمَنْ مِثْلُ عَبَّاسِ وَزيرُ محمد وهَوْذَةُ ، والفُرْسانُ يَدْعَى لُبَابُها ؟ في المطبوعة . (وهوَّذة الفرسان) .

١٨٤ - ص: ٤١٧ -:

ومَن مِثْلُ شَدَّادٍ بَشِيرٍ مُحَمَّدٍ عَلَى الْهَول، والطَّخْيَاءُ مُرْفٍ ضَبَابُها الغريب العجيب في هذا البيت شرح المحقق لكلمة (الهول) ماذا قال: (وَرَد هَوْل

جبل بنَجْد ، أنظر مراصد ١٤٦٧/٣) أما تحريفه لحاشية الأصل (هوذة بن وهب المعيطي من معيط عُصَيَّة) الى (المعطى) و(عصبة) فهذا يغتفر ، بجانب ذلك الشرح .

118 — ص: ٣١٧: — شدًاد بن يزيد بن مرداس ، بشير النبي — صلى الله عليه وسلم — لَيْلَة الأسد — هكذا وردت الجملة في الأصل ، وكذا وردت في مخطوطة كتاب الرشاطي ب القطعة التي في الحزانة العامة في تونس — ونقلها البلبيسي كما تقدم . أمَّا الحافظ ابن حجر فقال في «الإصابة» : شدَّاد بن يزيد بن مرداس بن أبي عامر بن جارية — بالجيم — السُّلمي ب ذكر الرشاطي عن أبي علي الهجري أنَّ له صحبة . قال : ولم يذكره أبو عمر ، ولا ابن فرحون . انتهى ولم يَذكر الجملة الأخيرة مما يدلُّ على أنها لم تتَضح له ، ولو اتَّضَحَت لاستدلَّ بها على صحبته .

أما تعليق صاحبنا بأنَّ المقصود حَمْراء الأسد ، فلا يعتمد عليه ، ولكنه رأى كلمة الأسد و(كل عَنزِ عندنا غرَّاء) كما في المثل النجدي .

٤٢٠ -- ص : ٣١٣ -- : قزمان وربيعة وحبش وشول وعقدة ، بنو رفاعة .
 لا كما في المطبوعة : (فرسان) (وشوال) .

٤٢١ -- ص: ٣١٣ -- :

ومَنْ مَنْهُمُ أَبْنَاءُ قَيِلَة سَبْعَةٌ بنو حَكَم زَانَ الشَّرِيَّد انتسابُها في مخطوطة الأصل وفي المطبوعة: (هم بنو حكم) (وهُمْ) مقحمة لا محلَّ لَهَا.

٤٢٢ - ص : ٣١٣ - قال المحقق : (عبس من بني رفاعة بن الحارث بن حُييً بن الحارث بن حُييً بن الحارث بن بُهثة بن سُليم ونسب هذا الى «جمهرة أنساب العرب» - ٢٥١ ولم أرَ في «الجمهرة» ذِكْراً لِعَبْس هاؤلاء .

### ۲۲۴ - ص: ۲۱۴ - :

وفي ظَفَرٍ والي القَطيعة رَاشدٌ لَهُ العَيْنُ أجراها فَصَعَّ انسيابها

لم بحسن صاحبنا قراءة حاشية الأصل: (القطيعة برُهاط) فجعلها: (القطيعة بن هاط) وضَمَّ القاف في الشعر. والشاعر يقصد راشد بن راشد السلمي الذي أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم العَيْنَ في وادي رَهَاط ـــ المعروف من أودية مكة ـــ وقَدْ فَصَّل الْخَبْر صاحِبُ كتاب «المناسك» ــ ص ٣٥٠ ــ.

٤٧٤ — ص : ٣١٤ — حاشية المحقق على (الحسحاس) كحواشيه الكثيرة التي لا صلة لها بالموضوع ، فالشاعر يعدد مفاخر رجال سُلَيم ، والحسحاس الذي ذكر من الأزد .

## ٢٥ = ص: ٣١٥ = : `

فَلَسْتُ بِمُحصٍ كُلَّ يَوْمٍ أَعُدُّهُ ۖ فَأَحْصُوا فَمَا فِيكُم خَطِيْبٌ يَرَابُها

لا (بمحصي)كما في المطبوعة . ولم يستطع المحقق قراءة حاشية في الأصل على كلمة (يرابها) فتركها وهي : (ينازع ، من أرابها) .

## ٢٢٦ - ص: ٣١٦ --:

فَأَقْرَبُ لَلْتَقَوَى انْهَاكُ حَرِيْمِكُمْ وتَذييِخُ أَخْلاَفٍ تَيْبُ وِطَابُهَا لا (تَدْيِخ) كَمَا في المطبوعة.

وبعد هذا البيت في الأصل : (نجزت) إشارة الى تمام القصيدة ، تركها المحقق .

٤٢٧ — ص: ٣١٦ — : البُعْدُ عنه مخافة أن يُعْديكَ جَرَبُهُ وعِلْتُهُ

وفي الأصل والمطبوعة : (خوفه وعلته) ويظهر أن (خوفه) تحريف من الناسخ ، إذ ورد بعد هذا ذكر الأجرب والمجدور.

٤٢٨ — ص : ٣١٦ — : وأنشدني للشُّروي أحد بني يشكر من بني الغطريف .

١ - غيَّر صاحبنا كلمة (للشروي) الى (للسراوي) وزعم أنَّ ما في الأصل تحريف وخال النَّسبة الى السَّرو.

۲ \_\_ زعم أنَّ يَشْكُر هم بنو يشكر بن بكر بن واثل ، وأحال الى «جمهرة أنساب العرب» \_\_ ۲۹۰ .

٣ ــ وقال عن الغطريف: (جد المنتسب اليه ــ نفس المصدر والصفحة.
 ويؤخذ على هذا.

الزَّعْم بأن ما في الأصل تحريف ظنَّ ، والظن لا يغني من العلم شيئاً ولو صَحَّ هذا لكانت النسبة إلى السَّراة أولى ، والنصوص لا يصح تغييرها إلا عند التثبت من أن ما حوته خطأ محض من مصادر لها أصح منها .

٢ ــ الهجريُّ غالباً ما يَروى عن أناس عاصرهم ، ويتحدث عن قبائل عرفها ، وبنو يشكر الواثليُّون انتقلوا الى اليمامة وإلى شرق الجزيرة قبل عهد الهجري ، ثم إنَّ اسم يشكر من الأسماء العامَّة ، فلهاذا الجَزْمُ بأن الهجري عَنَى الواثليين الذين في شرق الجزيرة ، وأيَّةُ صلةٍ لهم بالسَّروي أو الشروي ؟ الذي قال عنه المحقق إنه منسوب إلى السَّرو ناحية باليمن .

٣ ـــ لم يذكر صاحب «جمهرة أنساب العرب» الغطريف في الكلام على بني يشكر في الموضع الذي حَدَّدَهُ المحقق ، وهو ـــ هداه الله ــــ كثيراً ما يحيل إلى كتب إحالات مُوهمة ، كما فعل مثل هذا في الكلام على عبس ـــ أنظر الملاحظة (٤٢٢) .

أما الصواب — فها تقدم — فهو أن بني الغِطْريف بطن من بني يشكر بن مُبَشر بن صَعْب بن دهمان بن نَصْر بن زَهران ، من الأزّد ، من سكان السَّراة ، والغطريف لقب عامر بن بكر بن يشكر — أنظر كتاب في «سراة غامد وزهران» ص ٢٤٣.

٤٢٩ - ص : ٣١٧ - : العَرْضُ : من صفة السحاب مثل العارض وليس كما
 في المطبوعة : (العوضي) .

٤٣٠ - ص : ٣١٧ - : أنشدنيها بعض هذيل سقطت كلمة (بعض) من المطبوعة .

٢٣١ -- ص: ٣١٧ -- :

مَنْ نُطفةٍ مِن صَوْبِ عَوْضٍ مُسهَلّ أغدرَهَا السَّيْلُ بِلُصْبٍ مُستُظَلّ

حرف صاحبنا كلمة (عوض) مرة ثانية فجعلها (عوص) كما حرف أغْدَرَهَا ، فجعلها : (أعذرها) و(مستظل) جعلها : (مستطل) .

٣١٧ — ص : ٣١٧ ب : الموقعي بطن من جَرَّم قال جارية بن مُوَّ ، مُجِير الجراد بن مَعْن ِ .

وفي المطبوعة : (بن جرم) مع حذف (بن مُرّ) وتحريف معن الى (مَعَني ٍ) . ٢٣٣ — ص : ٣١٨ — : الرّزنيُّ .

في المطبوعة (الزرني) مع أنه أوردُ في الحاشية ما ذكرته في كتاب «أبو علي الهجري » عنه .

ع ع ع ١٩٠٤ و ٣١٨ و ٣١٩ - : تكورت كِتابة اسم (أجأ) بهمزة بعد الألف (أجاء) وهذا خطأ ، فالاسم ليس ممدوداً .

. - ۲۱۹ - ص : ۲۱۹ - :

كَأَنَّا فِي جَدُولِ تُوَتِّبه

وفي المطبوعة (تُـوَّتُّيه) خلاف الأصل.

٢٣٦ - ص: ٢١٩ -:

لا تُتَّنِّي الدِّمنَ إذا الدِّمْنَ طَفَا

إلاَّ بِجَرْعِ مِثْل أَثْبَاجِ القَطَا

وفي المطبوعة : (الدس) و(بجرع).

:-- 419 : . . - 247

جَرْعاً أَدَاوِيْل ، مَتَى يُصْعَد يَصِلْ

وفي المطبوعة : (أداويك) وحرفا اللام والكاف ـــ في الأصل ـــ يختلطان على صاحبنا .

878 — ص: ٣٢٠ — وأنشدني لجميل:

فَلَمَّا طَلَعْنَ ذَا الغلالة وانتحت بِهِنَّ الْحَدَاةُ في خَويَّ لَهُ سَهْلُ ٨٣٥ ولما بَدَا هَضَبُ المِجْزِ وأَعْرَضَت شَهاريخُ من شِرْعَانَ يردى به النَّحْلُ المجز: وادٍ يَفْلِقُ بَيْنَ الصَّمْد والصَّوَّان: وشرْعَانُ: جبل أحمر. وجاء في المطبوعة: (المجن) و(يغلق).

وحاشية في الأصل على الحداة ونَصُّها: (قُرَيْنٌ بالصَّمَّد أَحْمَرُ ، بين الصَّمَّد والحِجْر) ليست في موضعها من المطبوعة .

أما حاشية المحقق على خوي وأنه (واد بناحية الحِمَى) فأبعد ما تكون عن الصواب، إذْ كلُّ المواضع المذكورة في الشعر بعيدة عن كل الأحماء، فهي تقع شهال حرار خيبر، فيا بينها وبين العُلا وتبوك غَرَّبَ منطقة تيماء، ولا يتَّسع المجال لتحديد مواقعها. ولكن لا تفوت الإشارة إلى ١ — المجزّ — كذا ورد بالجيم في. مخطوطة الأصل، والمعروف المبحزّ — بالحاء المهملة — وهو جبل لا يزال معروفاً شرق العُلا.

۲ — يردى به النحل — لعل الصواب : (يردى بها الوعلُ) .

٤٣٩ - ص : ٣٢٧ - :
 سَبَائِخاً مِنْ وَبَرٍ عَمِيْتا

لا (دبر) كما في المطبوعة .

• **٤٤** — ص: ٣٢٣: بأعواد صوابها (بألواذ)

وكلمة (بكبها) الصواب: (يكيبُها) من الكآبة.

الله عنقه سَبِيخَةٌ من صُوف ، وسَبَّخُوا الصَّبيَّ من وار السَّبيَّ من وار السَّبيَّ من وار السُّبيَّ من الحُلق .

٤٤٧ -- ص : ٣٧٤ -- كلمة (ولد الرعام)كذا أوردها صاحبنا ، وهي في الأصل : (من وار الرِّغام وهو وَرَمٌ في الحلق).

وأرى كلمة (وار) من تحريف الأصل.

وأن الصواب (داء). والرغام كذا وردت بإعجام العين.

وفي المطبوعة : (سبخة ... وسخوا للصبي من ولد الرعام).

الله السَّناني مُرِّيٌّ ، وأنشدني لموسي بن هُبَيْرة السَّناني مُرِّيٌّ ، وسنَانُ نَهْدٍ لا غيرهما .

في المطبوعة (البُسْتاني) ونسبه المحقق الى مُرَّة نَهْدٍ ، تَوَهَّماً أن جملة (وسنان نَهْدٍ لا غيرهما) تدل على ذلك ، ومراد الهجريّ أن بني سنان فرعان : أحدهما من بني مُرَّة والثاني : من بني نَهْدٍ .

والمحقق في احالته الى كتاب «جمهرة الأنساب» عند ذكر مرة نَهْدٍ ، أحال الى موضع ليس فيه ذكر لسنان نهد .

والشاعر من سنان مرة الذين من غطفان ، الذين منهم هَرِمُ بن سِنَانٍ ، ومشاهير غيره كثيرون ، ذكر بعضهم صاحب «جمهرة الأنساب» ص ٧٤٠ — ٢٤١ — الطبعة الأولى ومرة غطفان أشهر من أن تذكر .

## ععد - ص: ۲۲۴ -- :

أَلَّا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ اسُوقَنَّ هَجْمَةً يُقِرُّ بِعَيْنِي صُبْحَ عَشْرٍ وَسِيقُها وفي المطبوعة من التحريف: (يسوقَنَّ) و(عش).

## . ــ ۳۲٤ ـ ص : ۲۲۵ ــ :

قُضَاعَيَّةٌ حُمُّ اللَّرَى قَدْ تَرَبَّعَت بِأَحْوَشَ حَتَّى طَارِ عنها عَقِيقُها فِي أَخْوَشَ حَتَّى طَارِ عنها عَقِيقُها فِي الطبوعة : (رَبعت) و(بأجوش).

أما ما كتب المحقق عن (قضاعة بن عدنان) والإحالة الى كتاب «جمهرة أنساب العرب» — ٤١١ — فهو كمن يقرأ (فَويلٌ للمُصَلِّين) ويقف ، إنَّ النصَّ هناك : (وهاؤلاء قضاعة : قال قَومٌ هو قضاعة بن عدنان ، وقال قوم : هو قضاعة بن مالك بن حِمير ، وقال قوم — منهم الكلبي — هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حِمير) .

ويغني عن هذا كله أن يشار إلى الاحتلاف في نسب قضاعة .

## في وَصف المخطوطات

## ارشاد الطالبين الى شيوخ قاضي القضاة ابن ظهيرة جمال الدين

إنَّ إلقاء نظرة على فهارس المخطوطات المحفوظة بالمكتبات الأوربية وبعض جامعاتها والجامعات الأمريكية تبين لنا وفرة المخطوطات العربية في هذه الدور. وإن عدداً هاماً من هاته المحطوطات تعتبر من النوادر التي حرمت منها مكتبات الديار الإسلامية فانتقلت الى العالم الغربي بطريقة أو أخرى نتيجة ذلك التفكك الذي أصاب العالم الإسلامي . وبالتاني سُلِبَ منه أعزُّ ما يملك ألا وهو ذلك التراث الحالد الحافل ، الذي احتوى على الامه وأفراحه ومساهمته في كل ميادين المعرفة الانسانية .

ومن نوادر مخطوطاتنا الموجودة بديار أهل الغرب كتاب «إرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضي القضاة (١) ابن ظهيرة جمال الدين » المحفوظ بمكتبة (شستر بيتي) بمدينة (دبلن)

- ۲٤٥ - ص: ۲٤٥ -

حَدَاها بـ (يايا) كُلُّ أَرْوَعَ ماجِدٍ على الْهَوْل مِقْدَام فَجَاد عَنْيِقُها نُكَلِّف أَرْوَعَ ماجِدٍ على الْهَوْل مِقْدَام فَجَاد عَنْيْقُها نُكَلِّف أَخانا شَطَطاً حين نروم منه توضيح (حداها بِيَايا) لأنه لا يعرف أنَّ الإبل تُحُدّى بتكرير كلمة (يا، يا) أو (يا يُدَاه).

- : ٣٢٥ : - - 4٤٧

دَعَوْتَ مَيْمُوناً إلى سُرَاها يَعْرِكُ عَيْناً جاثلاً قَذَاها مِنَ النَّعَاسِ قَلَّ مَا شَفَاها

في هذا الرَجْز من التصحيف في المطبوعة : (سَيْمُوناً) و(يعول) و(قَلَّها) في (ميمونا) و(يعرك) و(قَلَّما).

حمد الجاسر

الايرلندية . فهو كتاب ذو أهمية كبيرة ويعتبر كغيره من هذا النوع من الكتب وثيقة صادقة عن الحياة العلمية والدراسية في الجزيرة العربية وبقية أمصار العالم الإسلامي فهو كتاب في شيوخ العالم الكبير جمال الدين ابن ظهيرة .

وقد ترك العلماء المسلمون كتباً كثيرة ضَمَّنُوها تراجم شيوخهم ، وسَجَّلوا فيها مروياتهم عهم ، من كتب ومسلسلات وأشعار . وقد أثروا المكتبة الإسلامية بهذا النوع من الكتب فسموها (الفهرسة) و(المشيخة) و(معجم الشيوخ) و(البرنامج) و(الثبت) وقد تفننوا في طرق كتابها ، وقد ساهم العديد من الباحثين في تحقيقها ، ونَفَضُوا عنها تراب القرون السابقة ، وبذلك وفَرُوا مصادر قيمة ، ووثائق نادرة عن الحياة العلمية والثقافية لكل العصور الإسلامية الزاهية . ولكن لا يزال الكثير من هذه الكتب مخطوطاً يترقب التحقيق ومن بينها هذا الكتاب .

وتجدر الملاحظة أنَّ بعض الشيوخ لا يُصَنَّفون بأنفسهم معاجم شيوخهم أو مسلسلاتهم التي رووها فَيُخرِّجُ لهم بعضُ تلامذتهم أو غيرهُم هذه المعاجم أو المشيخات.

وإن كتب التراجم والتواريخ ذكرت الكثير من هذه الكتب المخرجة لأصحابها ، ونذكر على سبيل المثال : خرج أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي المتوفي سنة ٧٣٨هـ مَشْيخة الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي المتوفي سنة ٦٦٨ (٢) .

وخرج الحافظ ابن حَجَر العسقلاني مشيخة مشتركة لعبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن القبابي المتوفي سنة ٨٣٨ وفاطمة بنت خليل بن أحمد الكناني العسقلاني المتوفاة سنة ٣٠٨٣).

وخرج ابنُ الظاهري مشيخة للفخر ابن البخاري ، ومنها نسخة بالمكتبة الوطنية بباريس .

وخرج الحافظ عبد اللطيف البغداديُّ مشيخة للخليفة الناصر سماها «فتح المغيث» (١) .

فهل خرج جال الدين بن ظهيرة هذا المعجم بنفسه أم خرجه له غيره من العلماء؟

الواقع أننا لا نستطيع إثبات ذلك لانعدام المعلومات الفنية على نسخة هذا المعجم المبتور الأول والآخر. ولكن استناداً على ما قدمنا من معلومات بتخريج المعاجم، واعتمادا على بعض النصوص في بعض الكتب التاريخية نُرجَّعُ أن يكون خليل بن محمد بن عبد الرحمن الأفقهسي (٥) هو الذي خرج هذا المعجم. فقد ذكر عمر بن فهد الهاشميُّ المكيِّ المتوفي سنة ٥٨٥ في معجم شيوخه في ترجمة شيخه على بن ابراهيم بن على بن راشد الأبيّ المتوفي سنة ٥٩٥ هـ ما نصّه : (وسمع من القاضي جال الدين بن ظهيرة معجمه تخريج خليل الأفقهسي) (١) وذكر التي الفاسي في كتابه والعقد اللمين» في ترجمة خليل الأفقهسي : (وخرج معجماً حسناً لقاضي مكة شيخنا جال الدين بن ظهيرة) (٧) وذكر ابن العاد الحنبلي في ترجمة خليل الأفقهسي في وشذرات الذهب (وقد خرج لشيخنا مجد الدين الحنني مشيخة ولشيخنا جال الدين بن ظهيرة معجماً) (٨) فعلى ضَوه هذه المعلومات نُرجَّعُ أن يكون الأفقهسيُّ هو الذي خرج هذا المعجم .

وقبل وصف النسخة وتحليل محتواها لا بُدُّ من التعريف بجمال الدين بن ظَهِيرة :

هو محمد بن عبدالله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي المكي ، جال الدين أبو حامد قاضي مكة وخطيبها ومفتيها . ولد سنة ٧٥١هـ سمع على مشايخ مكة والقادمين إليها . ورحل إلى عواصم الأمصار الإسلامية للاستفادة والافادة . وأجازه العديد من الوظائف كالقضاء والتدريس ونظر الحِسبة ونظر العديد من الوظائف كالقضاء والتدريس ونظر الحِسبة ونظر المدارس . وكان أكثر من يفتي بمكة ، وكانت الفتاوى ترد إليه من البلدان الأخرى كالطائف وليَّة (بلد من نواحي الطائف) (١٠)

صنف شرحاً على «الحاوي الصغير» وصل فيه الى الوصاية ، وله جزء في زَمْزَم وله نظم .

توفي سنة ٨١٧هـ بمكة ودفن بالمِعْلاة .

## وصف النسخة المخطوطة :

معنونة كما يلي : ﴿ إِرْشَادُ الطَّالَبِينَ الى شيوخُ قَاضِي القَضَاةُ ابنَ ظَهِيرَةَ جَالَ الدينَ ﴾ وهي محفوظة بمكتبة شستر بيتي بدبلن الإيرلندية تحت رقم ١٥٠٠ ، ولا أعلم نسخة

أخرى لهذه المخطوطة ، وتقع في ٦٦ ورقة ، قياسها ١٨,٢ على ١٣,٤ ، مسطرتها ١٧ ، خطها نسخي ، ترجع الى القرن التاسع الهجري .

والنسخة خالية من التنقيط ولا يبدو أيَّ اهتمام بالحط إلا في كتابة البسملة . وأسماء الشيوخ مكتوبة بخط غليظ بارز وكذلك قوله : باب (كذا) ومن اسمه (كذا) .

وعلى النسخة نص قراءة وسماع مذكور في الجزء السابع عشر من المعجم وهو:

(الحمد لله وحده قرأت هذا المجلد في مجلسين والأول قبله في أربعة مجالس وذلك جميع المعجم على الشيخ العلامة بدر الدين محمد المشهدي بسنده أول الجزء نقلا بخطي ، فسمع المعجم أجمع ولدي عبدالله أبو الفرج جال الدين . وسمع من حرف الحاء الى آخر المعجم محمد بن أحمد المحلي بن عبد المحسن وسمع من هذا المجلس من قوله : من اسمه عبد القادر إلى آخر المعجم يونس (؟) بن عبدالله الحنني (؟) ومن قوله : عبدالله بن أسعد اليافعي إلى آخر المجزء الثالث عشر . وأجاز المسمع مرويه (؟) صح عبدالله بن أسعد اليافعي إلى آخر الجزء الثالث عشر . وأجاز المسمع مرويه (؟) صح خدلك في ست مجالس معلمة بخطي على هذا الأصل آخرها يوم الأربعاء الرابع عشر من الحجة سنة ثلاثين وتسعائة . وكتب القاوى محمد بن أحمد المظ . (١١) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الحمد لله صحيح ذلك وكتبه محمد بن أبي بكر المشهدي) (١٢).

## ماذا بقي من معجم شيوخ ابن ظهيرة ؟ :

يقع المعجم في ١٧ جزء ، ولكن لم يبق منه إلا اليسير وبالضبط : نتفة من الجزء الرابع عشر والجزء الحامس عشركاملاً والجزء السادس عشركاملاً وبداية الجزء السابع عشر .

## طريقة كتابة هذا المعجم :

يبدأ بترجمة الشيخ ، وقد رُتّب المترجمون على حروف المعجم ، وهذه التراجم تتفاوت في الطول والقصر ، فني بعضها يتناول حياة الشيخ العلمية كسماعاته والإجازات التي تحصل عليها والكتب التي رواها كما يذكر أحياناً الوظائف التي باشرها ، كما يذكر

أحياناً سنتي الولادة والوفاة . وبعد الترجمة يذكر ما سمعه من الشيخ من أحاديث نبوية أو أشعار . كما يذكر أبرية الحديث التي خرّجت الحديث المرويَّ ، كما يذكر مرتبة الحديث .

ولكي نعطي صورة واضحة للقارىء الكريم عن طريقته في هذا الكتاب نرسم هنا بطريقة مختصرة ما رواه عن شيخه فرج بن عبدالله بن أبي الخير الصالحي . وقد عوضنا الكلمات : أنبأنا أو حدثنا بالفاصلة ، ولم نثبت في هذا المثال البياني طريقة الأخذ هل بالسماع أو قراءة أو اجازة :

حال الدين بن ظهيرة فرج بن عبدالله أبو الخير الصالحي ، أبو زكريا يحبي بن
 محمد بن سعد المقدسي .

ح — ابن ظهيرة ، محمد بن سلمان بن الحسن ، هدية بنت علي البغدادي ، عبدالله بن عمر بن اللتي ، أبو المعالي العطار ، أبو القاسم البشري ، أبو الحسن بن الصلت ، ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أبو مصعب ، مالك ، ابن شهاب ، سعيد ، أبي هريرة ، الرسول — صلى الله عليه وسلم — قال : «ليس الشديد بالصُّرَعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ».

ثم يذكر رتبة الحديث: صحيح متفق عليه ، ثم يذكر الكتب التي أخرجته. وقد اتبع هذه الطريقة في كل الكتاب. فتلاحظ هنا الاهتمام الكبير بسلسلة السندكما نلاحظ الاهتمام بكل الطرق التي روت الحديث. وأحياناً يستطرد إلى ذكر بعض المعلومات التاريخية التي تخص الرواة والحفاظ.

## تحليل ما تبقي من المعجم :

ه قسم من الجزء الرابع عشر: ويقع في ورقتين.

ـــ على بن خلف بن كامل بن عطاء الغزي الشافعي المولود سنة ٧٠٩ والمتوفي سنة ٧٩٠ والمتوفي سنة ٧٩٠ والمتوفي سنة ٧٩٠ (١٣) سمع منه بغزة في رحلته الأولى .

ـــ علي بن صالح بن أحمد بن خلف بن أبي بكر الطيبي المتوفي سنة ٧٨٠ (١٤) سمع منه .

- الجزء الحامس عشر (كامل) ، يقع في ٤٦ ورقة .
- علي بن عبد الرحمن بن محمد بن سلمان بن حمزة المقدسي الحنبلي المولود سنة ٧١٤هـ والمتوفي سنة ٧٩٤ (١٠)
- على بن عثان بن أحمد البعلي النساج أبو الحسن المعروف بابن شطي (١٦) سمع
   منه ببعلبك .
- على بن عثمان بن يوسف البعلي القطان المعروف بابن المسلوت (١٧) سمع منه ببعلبك .
- علي بن عمر ابن أحمد بن عبد الرحمن الصوري الدمشقي الصالحي المتوفي سنة (١٨)
  - علي بن عبدالله الحموي العطار (١٩) سمع منه بجاة .
- علي بن عمر بن عبد الرحيم بن بدر الجزري الأصل الصالحي أبو الجسن المعروف بأبي الهول المتوفي سنة ٧٨٩ (٢٠) لقيه بدمشق وقرأ عليه جملة من مروياته .
- على بن عيسي بن موسي بن غانم الطوري الأصل البعلي علاء الدين أبو الحسن (٢١) سمع منه ببعلبك.
- على بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الحليلي المالكي (٢٢) لقيه ببلد الحليل في الرحلة الأولى ولم يسمع منه وأجاز له مروياته .
- -- علي بن محمد بن عبد الرحمن الحلبي أبو الحسن المعروف بابن العُببي المتوفي سنة (٢٣) كتب عنه من شعره ، ومما أنشده له :

حلاويَّة أَلْفَاظُهَا سُكَّرِيَّةٌ قَلَتْنِي وَقَوَّتْ نَارَ قَلْبِي بِالْعُجْبِ مُشَبَّكُ دَمْعِي فِي خُدُودِيْ مُشَيَّرٌ ومِنْ أَجْلِ سِتِ الْحُسْنِ قَدْ زَادَ بِالسَّكْبِ وقوله في الجُلَّنار:

إنظر الى الرَّوْض البديع وحُسْنِهِ والـزهـر بين مُـنَـظَّـم ومُـنَضَّـدِ والـجُـلَّـنَارُ على الغصون كأنه قِطع من المَرْجَان فَوَّق زَبَرْجَد — على بن محمد بن عبد المعطي بن سالم المصري الشافعي عرف بابن السبع أبو الحسن علاء الدين (٢٤) المولود سنة ٧١٧. أجاز له مروياته .

- ـــ على بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن عبدالله الأنصاري الزَّرنديُّ الأصل ، المدني الحنني أو الحسن المولود سنة ٧٠٨ والمتوفي سنة ٧٧٧ (٢٥) قرأ عليه «موطأ مالك» وغيره وكتب عنه من شعره واجتمع به كثيراً وأجازه .
- على بن أبي بكر بن سلمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الهيشمي الشافعي أبو الحسن المولود سنة ٧٣٥ (٢٦) .
- على بن أبي بكر البمني الامام المقرىء أبو الحسن شيخ القُرَّاء ببلاد اليمن المتوفي بزبَيْد ، من بلاد اليمن سنة ٧٧١ (٢٠) أجاز له مروياته غير مَرَّةً .
- ــ على بن أبي الفتح بن هبة الله بن مُعَمَّر الغزي الحلبي أبو الحسن علاء الدين (٢٨) .

### من اسمه عمر:

- عمر بن ابراهيم بن عبدالله بن عبدالله بن محمد بن الكرابيسي المعروف بابن العجمي المولود سنة ٧٠٧ والمتوفي سنة ٧٧٧ (٢٩) لقيه بحلب ودمشق وسمع منه جملة من مروياته .
- ـــ عمر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم بن عبدالله الكناني الدمشي الصالحي الحنبلي أبو حفص المعروف بابن النقبي المتوفي سنة ٧٧٤ (٣٠) أجاز له مرويًاته غير مرة ، وكتب له خَطَّهُ مذلك .
- عمر بن أحمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن عوض المقدسي الحنبلي أبو حفص المولود سنة ٧١٩ والمتوفي سنة ٧٧١ (٣١) اجتمع به كثيراً ولم يقدر له السماع منه ، وأجاز له مروياته ، وكتب له خطه بذلك .
- عمر بن أحمد بن عمر بن مُسَلِّم بن عمر بن أبي بكر العوفي الصالحي المؤذن بالجامع المظفري المعروف بالكناني المولود سنة ٦٩٩ والمتوفي سنة ٧٧٧ (٣٢) أجاز له مروياته .
- عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة بن جمعة المراغي الحلبي الأصل ثم الدمشقي المزي المولود سنة ٦٨٠ والمتوفي سنة ٧٧٨ (٣٣) لقيه بدمشق في رحلته الأولى وسمع منه

جملة من مسموعاته بقراءته أو بقراءة غيره.

عمر بن حمزة بن يونس بن حمزة بن عباس العدوي الاربلي نزيل صَفَد ،
 ومُحَدِّثُها المولود سنة ٦٩٦ والمتوفي سنة ٧٨٧ (٣٤) أجاز له مروياتِه .

-- عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الحق العسقلاني الأصل ، البلقيني سراج الدين المولود سنة ٧٢٤ والمتوفي سنة ٨٠٥ (٣٥) قرأ عليه «منهاج البيضاوي» وقطعة من «الروضة» وه التنبيه» وه الحاوي» وأذن له بالإفتاء والتدريس وأجازه بأربعة علوم: الفقه وأصوله والحديث والعربية.

## ه ـــ الجزء السادس عشر من المعجم:

وهو كامل ويقع في ٧٥ ورقة وتضمن تراجم هؤلاء الشيوخ :

عمر بن سالم بن بدر الوارقلي المغربي أبو حفص سراج الدين (٣٦٠) أجاز له مروياته .

- عمر بن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعدالله بن جماعة الكتاني الشافعي أبو حفص سراج الدين المولود سنة ٧٢٠ والمتوفي سنة ٧٧٠)

- عمر بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن محمد بن رزين الحموي الأصل ، القاهري المولد والدار ، الشافعي أبو حفص المتوفي سنة ٧٩٣ (٣٨) أجاز له مروياته وكتب له خطه بذلك .

— عمر بن على بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي الأصل الشافعي أبو على ويعرف بابن المُلقَّن المولود سنة ٧٢٣ والمتوفي سنة ٨٠٤ (٣٩) لقيه بالقاهرة ، وقرأ عليه بعض مؤلفاته وسمع منه شيئاً من مروياته وأجازه بالافتاء والتدريس وكتب له خطه بذلك .

عمر بن علي بن عمر بن أبي القاسم البقاعي الحمصي أبو حفص المولود سنة
 ۲۰۰ (۱۰) سمع منه بحمص .

— عمر بن محمد بن عمر بن سلمان بن عيسى بن اليَاس الصرخديُّ الأصل البعلي أبو حفص (٤١) سمع منه ببعلبك.. — عمر بن محمد بن أبي بكر بن يوسف الحموي الشافعي المولود سنة ٧٠٥ والمتوفي سنة ٧٧٨ (٤٢) .

ـــ عمر بن أبي القاسم بن يونس الشافعي المعروف بالزيلعي المتوفي ببيت المقدس . سمع منه بها .

### ه ومن النساء :

عائشة بنت عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن محمد الطبرية المكية أم الهدى المتوفاة
 سنة ٧٦١ (٤٤) أجازت له مروياتها .

عائشة بنت أبي بكر بن غيسي بن منصور الحلبية الأصل الدمشقية ، أم
 عبدالله ، وتعرف ببنت قواليح المتوفاة سنة ٧٩٣ (٢٦) أجازت له مروياتها .

### ه حرف الفاء:

## من اسمه فرج :

فرج بن عبدالله أبو الحير الحافظي مولى القاضي شرف الدين بن الحافظ المتوفي
 سنة ٧٩٨ (٤٧) أجاز له غير مرة مروياته .

### ه من النساء:

— فاطمة بنت أحمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الطبري أم الحسين المتوفاة سنة (٤٨) كالمردد له مروياتها .

- فاطمة بنت أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المكية أم الحسن المولودة سنة ٧١٠هـ والمتوفاة سنة ٧٨٣ (٤٩)

— فاطمة بنت اسماعيل بن محمد بن علي البعلية ، أم الحسن ، المولودة سنة ٧٧٠ أجازت له من بعلبك (٥٠٠).

ــــ فاطمة بنت علي بن عمر بن خالد المحزوميّ ، أم الحسن ، المولودة بالقاهرة سنة ... ٧٠٨ (١٠) سمع منها بالقاهرة .

- فاطمة بنت على بن عمر بن حمود البعلية (٥٠).
- فلفلة بنت عبدالله البعلية (٥٣) سمع منها ببعلبك (٥٤).

### باب القاف :

قاسم بن أحمد بن عبد القادر البعلي التاجر أبو محمد (••) سمع منه ببعلبك.

### • باب الكاف:

- كُلْثُم بنت محمد بن محمود البعلي ، أم محمد (٥٦) سمع منها ببعلبك .

## ه باب الميم:

### من اسمه محمود :

- محمود بن محمد بن محمود بن سليان بن فهد الحلبي أبو الثناء (٥٧) لقيه بحلب في الرحلة الأولى .
- عمود ويدعى محمد بن نصر بن أبي بكر بن نصر بن صالح البارنباري الدمياطي الشافعي المولود سنة ٦٩٩ (٥٨).

### ه من اسمه موسى:

- موسي بن أحمد بن عمر بن حسن المُعَرَّي الأصل ، البعلي أبو الفتوح شرف الدين (٥٩) سمع منه ببعلبك .
- موسي بن فَيَّاض بن عبد العزيز بن فيَّاض النابلسي الأصل الحلبي المولود قبل السبعائة والمتوفي سنة ٧٧٨ (٦٠) سمع منه بجلب .

### « ومن النساء :

مؤنسة بنت عبد الخالق بن عبد الخالق بن عبدالله المعرية (٦١١) سمع منها بالمعرة .

## النون :

### « من اسمه نافع :

نافع بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المالكي أبو محمد (۱۲)

## من اسمه نصرالله:

ـــ نصرالله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن اسماعيل الكناني العسقلاني الحنبلي المولود سنة ٧١٧ والمتوفي سنة ٧٩٥ (١٣) .

## « الجزء السابع عشر من المعجم وهو آخر الكتاب :

به نقص بالآخر ويقع في ٨ أوراق ، وتضمن تراجم هؤلاء الشيوخ :

## ء من النساء:

ـــ نسيب بنت ابراهيم بن محمد بن الصني بن عمرو الحلاوي الحمصية (٦٤) سمع منها محمص .

\_ نفيسة بنت على بن عبد القادر البعلية (١٥) سمع منها ببعلبك.

### « باب الهاء :

## من اسمه هاشم :

\_ هاشم بن منصور بن هاشم العمري الصرخدي أبو محمد جال الدين (٦٦) لقيه بدمشق وكتب عنه من شعره ومما أنشده :

تَجَرَّدُ مِنِ الدُّنْيَا فَإِنَّكِ إِنَّا خَرَجْتَ مِنِ الدُّنْيَا وَأَنْتَ مُجَرَّدُ وَلَا تَحْرَضَنْ فِيْهَا مُخَلَّدُ وَلَا تَحْرَضَنْ فِيْهَا فَإِنَّ زَواَلَهَا قَرِيْبٌ ومَا الإِنْسَانُ فِيْهَا مُخَلَّدُ

## » ومن النساء:

ـــ هُديَّة بنت محمد بن النجم بن الأسد البعلي القاضي المعروف والدهابالحداد (٦٧) سمع منها ببعلبك .

### « باب الياء المثناة من تحت :

### » من اسمه يحبي :

يحيي بن موسي بن ابراهيم القسطنطيني أبو زكريا (١٩) المتوفي بالمدينة سنة ٧٩٨.

أجاز له مروياته وكتب له خطه بذلك .

يعيي بن يوسف بن يعقوب بن أحمد بن يحيي الرَّحبي الأصل الدمشي أبو زكريا المتوفى سنة ٧٩٤ (٧٠) .

### ه من اسمه يوسف:

\_\_ يوسف بن أحمد بن ابراهيم بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر المقدسي الحنبلي أبو المحاسن المولود سنة ٧٢١ والمتوفي سنة ٧٩٨ (٧١) .

\_\_ يوسف بن عبدالله بن علي بن حاتم بن محمد بن عمر بن يوسف البعلي ، أبو المحاسن ، المعروف بابن الحبَّال المولود سنة ٦٨٠ والمتوفي سنة ٧٧٨ (٧٢) لقيه ببعلبك ، وقرأ عليه جملة من مروياته .

(إلى هنا ينتهي ما وجدناه من هذا المعجم).

وهكذا ومن خلال هذا العرض المحتوى الكتاب يحقُّ لنا أن نُقِرَّ بالأهمية البالغة لهذه الوثيلة لحياة جال الدين بن ظهيرة العلمية .

والكتاب مُحَقَّقُ وجاهزً ونأمل أن تتقبله بعض دور النشر أو المؤسسات الثقافية المعتنية بتراثنا المحطوط الحالد لإبرازه الى النور.

ونرجو بهاته المساهمة المتواضعة أننا أدَّينا ما علينا من واجب نحو تراث العروبة والإسلام، والحمد لله أولاً وآخراً.

محمد الزاهي (دار الثقافة ابن النفيس ـــ الشابة ٥١٧٠ ــ الجمهورية التونسية)

### الحواشى

<sup>(</sup>١) (قاضي القضاة) و(شاهنشاه) و(ملك الملوك) من النعوت التي ورد الشرع الحنيف بتحريمها كما نصَّ على ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن الأمانة العلمية تقضي بإيراد النصوص المنسوبة الى أصحابها ... كما وردت بدون تغيير والعرب ع ...

 <sup>(</sup>٢) منها نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم ٨٠١ وتقع في ٥٠ ورقة .

<sup>(</sup>٣) تسمى: المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة ومنها نسخة بمكتبة برلين تحت رقم ١٢١٢٣٠.

- (٤) توجد نسختان لهذه المشيخة بالمتحف البريطاني تحت رقم ٥٧٨٠ و ١٣٣٢ وقد كانت هذه المشيخة موضوع دراسة تحليلية للمستشرق الفرنسي جورج فاجدا ونشرت الدراسة بمجلة أرابيكا (ماي ١٩٥٩).
  - (٥) ولد سنة ٧٦٣ وتوفي سنة ٨٢١ راجع : شذرات الذهب : ١٥٠/٧ .
    - (٦) معجم شيوخ عمر بن فهد : ورقة ٣٦ ظ
      - (٧) العقد اللين: ١٤/٢٣٢
      - (٨) شذرات الذهب: ١٥٠/٧
  - (٩) ترجِم له : السخاوي في الضوء اللامع : ٩٣/٨ والتق الفاسي في العقد اللين : ٣/٧٥ .
- (١٠) لِيَّةً بكسر اللام وفتح المثناة التحتية وآخره هاء ... من أشهر أودية الطائف ، أكثرها سُكَّاناً ، فيه قرى وبساتين كثيرة (أنظر مجلة والعرب) من ٩ ص ٦٦٤ الى ص ٦٧٦.
  - (١١) كلمة غير واضحة .
  - (١٢) ولد سنة ٨٦٧ وتوفي سنة ٩٣٠ (راجع : شذرات الذهب : ١٨٦/٨).
- (۱۳) ترجمته في : الدرر ۱۱٦/۳ ـــ شذرات : ۳۲۳/۹ ، وولادته فيها سنة ۷۱۲ انباء الفمر : ۱۸۰/۱ . (۱٤) ترجمته في : الدرر : ۱۲٦/۳ ـــ شذرات : ۲۷۷/۱ ـــ أنباء الفمر : ۱۸۵/۱ .
  - (١٥) ترجمته في : الدرر : ١٣٠/٣ ــ شذرات : ٣٣٤/٦.
  - (١٦) ترجمته في : الدرر ١٥٣/٣ ، وفيها : العبلي عوضاً عن البعلي .
    - (١٧) ترجمته في : الدرر . ١٥٨/٣ .
    - (١٨) ترجمته في : الدرر : ٣/١٩٠ .
    - (١٩) ترجمته في : الدرر : ١٦٢/٣ .
  - (٢٠) ترجمته في : الدرر ١٦١/٣ ـــ شذرات : ٣٠٨/٦ ـــ أنباء الغمر ٣٤٢/١ .
    - (٢١) ترجمته في : الدرر : ١٦٧/٣ .
    - (٢٢) ترجمته في : الدرر ١٧٣/٣ ، وفيها : الحلبي عوضا عن الخليلي .
      - (٢٣) ترجمته في : الدرر : ١٨٠/٣ ـــ أنباء الغمّر : ٣٦٠/١.
- (٧٤) ترجمته في : الدرر : ١٨٦/٣ أنباء الغُمر : ٤٦١/١ شذرات : ٣٤٠/٦ ، وتوفي سنة ٧٩٥ .
  - (٣٥) ترجمته في : الدرر ٣١٦/٣ .
  - (٢٩) ترجمته في : أنباء الغمر : ٣٠٩/٧ ... شذرات : ٧٠/٧ .
    - (۲۷) ترجمته في : الدرر : ۱۰۲/۳ ـــ شذرات : ۲۲۲/۲
      - (۲۸) ترجمته في : الدرر : ۱٦٨/٣ .
  - (٢٩) ترجمته في : الدرر : ٢٢١/٣ ـــ إنباء الغمر : ١١٧/١ ـــ شذرات : ٢٥٣/٦.
    - (٣٠) ترجمته في : الدور ٣٧٣/٣ ـــ إنباء الغمر : ٤٦/١ ـــ شذرات : ٢٣٣/٦ .
      - (٣١) ترجمته في : الدرر : ٢٢٨/٣ .
      - (٣٢) ترجمته في : الدرر : ٣٢٨/٣ .... إنباء الغمر : ١١٨/١ .
- (٣٣) ترجمته في : الدرر : ٣٣٥/٣ ، وولاً دته فيها سنة ٦٧٩ ، وقال ابن حجر : وهم من أرَّحه بعد ذلك فإنه أخضِر على المجد بن حملون في الأولى من عمره في صفر سنة ٨٠ ــ إنباء الغمر : ١٤٢/١ ويقول ابن حجر حول سنة ولادته : ولد سنة تمانين على ماكتب بمعله ، لكن وجد له حضور فيها فيحتمل أن يكون ولد في التي قبلها ولكن وجد بخط البرزالي ان مولده في رجب سنة ائتين وتمانين ـــ شذرات ٢٥٨/٦.
  - (٣٤) ترجمته في : الدرر : ٣٣٧/٣ ـــ إنباء الغمر : ٢٧٧/١ .
    - (٣٥) انباء الغمر: ٢٤٥/٢ -- شذرات : ١١/٧.
      - (٣٦) ترجمته في : الدرر : ٢٤٧/٣ .
    - (٣٧) ترجمته في: الدرر: ٢٤٨/٣ ــ إنباء الغمر: ٨٨/١.
  - (٣٨) ترجمته في : الدرر : ٢٥٠/٣ ـــ أنباء الغمر : ٢٦/١ ـــ شدرات : ٣٢٩/٦.
    - (٣٩) ترجمته في : إنباء الغمر : ٢١٣/٧ ـــ شذرات : ٤٤/٧ .

```
(٤٥) ترجمتها في : الدرر : ٣٤٠/٢ ــ إنباء الغمر : ٣٤٣/١.
                (٤٦) ترجمتها في: الدرر: ٣٣٩/٢ ــ إنباء الغمر: ٤/٥/١ ــ شذرات: ٣٢٨/٦.
                (٤٧) ترجعته في : الدرر : ٣١٢/٣ ـــ إنباء الغمر : ١٩/١٥ ـــ شذرات : ٣٥٤/٦.
                                                       (٤٨) ترجمتها في : انباء الغمر : ١٦٦/١ .
                 (٤٩) ترجمتها في : الدرر : ٣٠٢/٣ ـــ انباء الغمر : ٢٤٩/١ ـــ شذرات : ٢٨٠/٦
                                                             (۵۰) ترجمتها في : الدرر : ۳۰۲/۳
                (٥١) ترجمتًا في : الدرر ٣٠٦/٣ ، وفيها : سمع منها أبو حامد بن ظهيرة بعد السبعين .
                                                             (٥٢) ترجمتها في : الدرو ٣٠٧/٣.
                                                            (٥٣) ترجمتها في : الدرر : ٣١٦/٣ .
                                                                       ($0) عن الدرر الكامنة.
       (٥٥) يعرب بابن قسيم ، وقد سمع منه ابن ظهيرة بعد السبعين وله ترجمة في : الدرر : ٣٢٠/٣ .
                            (٥٦) ترجمتها في : الدرر : ٣٥٤/٣ ــ شدرات : ٢٥٣/٦ وفيها : كليم .
                                         (٥٧) ترجمته في : الدرر : ٥٠٧/ ـــ شذرات : ٦٩/٦ .
                                                              (٥٨) ترجمته في الدرر: ٥/١١٠.
                                                            (٩٩) ترجمته في : الدرر : ١٤٣/٥ .
                                   (٦٠) ترجمته في : شذرات : ٢٥٩/٦ ـــ انباء الغمر : ١٤٨/١ .
                                                              (٦١) ترجمتها في الدرر : ١٥٧/٥
                                                              (٦٢) ترجمته في : الدرر : ١٦٠/٥
                (٦٣) ترجمته في : الدرر : ١٦٣/٥ ـــ انباء الغمر : ٤٦٦/١ ــ شذرات : ٣٤٣/٦.
   (٦٤) ترجمتها في : الدرد : ١٦٣/٥ ، والغريب أن صاحبة الترجمة في عداد الرجال في كتاب الدرر .
    (٦٥) ترجمتها في الدرر: ١٧٠/٥ . سمعت من القطب اليونيني . وسمع منها ابن ظهيرة بعد السبمين . .
                                                           (٦٦) ترجمته في : الدرر : ١٧٤/٠ .
                                                           (٦٧) ترجمتها في : الدرر : ١٧٧/٠ .
                                       (٦٨) ترجمته في : الدرر : ٥/٥٨٠ ... شذرات : ٢٢٥/٦ .
                                                            (٦٩) ترجمته في : الدرر : ٢٠٤/٦ .
                (٧٠) ترجمته في : الدرر : ٥/٥٠٠ ـــ انباء الغمر : ٤٤٩/١ ـــ شذرات : ٣٣٦/٦.
                (٧١) ترجمته في : الدرر : ٧٢١/٥ ـــ انباء الغمر : ٢١/١٥ ــ شذرات : ٣٥٥/٦ .
                                     (٧٧) ترجمته في : الدرر : ٥/٣٨ ـــ انباء الغمر : ١٤٩/١ .
                                                                    المراجع المعمدة في البحث:
ــــ إنَّباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر العسقلاني ، تحقيق الدكتور حسن حبشي ، القاهرة ١٩٦٩ ـــ ١٩٧١
                                                ـــ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر.
                                     ــ شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي ، طبع بيروت (٨ أجزاء)
                                          ــ الضوء اللامع للسخاوي ، طبع القاهرة وتصوير بيروت
                ــــ العقد الغين في تاريخ البلد الآمين للتتي الفاسي ، تحقيق فؤاد السيد ، القاهرة ١٩٦٢ ـ
                             ـــ معجم شيوخ عمر بن فهد المكي (مخطُّوط) نُسخة برلين رقم ١٠١٣١
```

(٤٠) ترجمته في : الدرر : ٣/٣٥٠ . (٤١) ترجمته في : الدرر : ٣٦٦/٣ .

(٤٣) ترجمته في : الدرر : ٢٧٥/٣ . (٤٤) ترجمتها في : الدرر : ٣٤٠/٢ .

(٤٢) ترجمته في : الدرر : ٣٦٢/٣ ـــ إنباء الغمر : ١٤٣/١ .

العصم ولائها ولعركاع عمد المفرية بعوله الديمة والمعاهد المحراء ليمط بحواله المصروواء رقاءات كحديمسام وموح مخد معطرة السليرة لعكام وحواله والسم الساوص عمد مد مطل العروم، المراسطي بم معلكول المعالمات مسدسموه كالمزيعرج والمقا 6 كاعكت يمالواو جوم الأخال الدعطالعدى كالمطم كالمرسا ير فالواجا الملساحلاة المعرع الواعلام كالمخامة ومحاديا العهادة سهررمهٔ راسهٔ ۱۲ و حصر تخاطرهٔ ان به بلما ای حرومی مربخی کرمدو ان السحار به حربهٔ حرم وکیل ۴۴۷ دوم مرالند ریو مامورده حلماه مسدهٔ اموانحس علمه عملات مهم المعنی امدة مى العصة وعوالوم، مرى مى العصة ه مع بالام به وطلاحا عدم ومهروة سولرم وسام وعد عقدوعى يسم وأوالمحتصول والناجئ يلمان يوثكره العافي آلا وعوله يجدل جدادهم الماكاد المعلق سالانوكار كعزم وكوازح امائهاعة المعدمي اكمعلى إمواك وكاللام عاموله إجريجي عمران مى الودرك عميكة يحالى وعاعصرافا مواجرعوا العصلاوكاس وفاسلام وكهلاا John SErmo 61870 meter

بداية الجزء الخامس عشر من المعجم

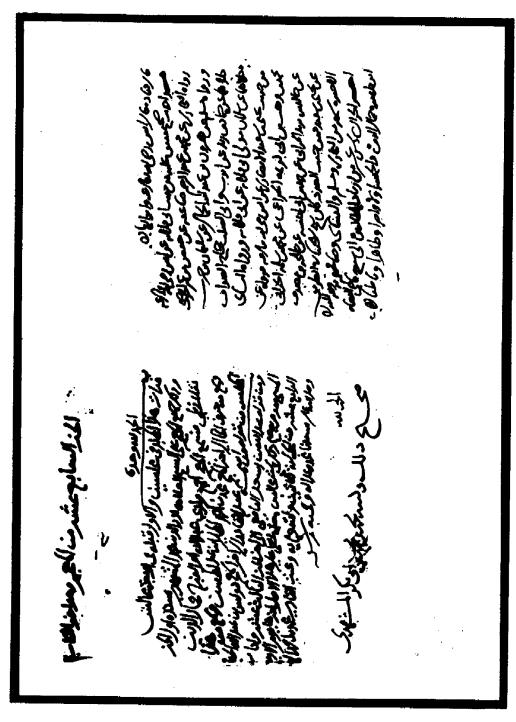

بداية الجزء السابع عشر من المعجم وعليه نص القراءة والسهاع

# معجم المطبؤعات السعوديتر

#### - 10 -

### ١ — رجاء :

يقترب «المعجم» بهذه الحلقة من نهايته . وكان المؤلف يرجو ، ويُلحُّ في الرجاء ، أن يُنقد عَمَله ، بمعني أن يُبيِّن القاريء ـــ أيُّ قارىء ـــ ما فيه من نقص ويصلح ما فيه من خطأ .

ولكن الذي كان يصل إليه من صدى رجائِه أقلُّ من القليل.

واليوم ، يعود الى الرجاء وربَّما إلى العتاب ، ويطلب مجدَّداً تنبيهه إلى النقص والحطأ ، وتزويده بما يخدم المعجم ولا سيَّما تراجم أو تعريفات موجزة بالمؤلفين الواردة أسماؤهم .

ويُعلن أنَّ جزءاً غير قليل من المسئولية سيقع على القاريء — والعالم — إذا استمر الخطأ في في المعجم ، وإذا تبيّن لقاريء المستقبل خطأ جديد .

والمؤلف ينتظر ـــ مُتفائلاً ـــ أن تصل إليه الملاحظات عن طريق مجلة «العرب» أو على عنوانه : ١٤/٤/٢٣ ـــ الجادرية ـــ بغداد) ـــ مع الشكر سلفاً .

## ٢ ـــ ملاحظة واستدراك :

انتهینا من «م — ط » مطبعة ، مطابع ومعها : صحافة (جریدة ، مجلة ، نشرة .. ) ومكتبة (مكتب ، مكاتب) ..

جمعنا بينها استدراكاً ولانسجام بين موادها . و يمكن أن تستكمل مادتها بموادّ سبقت (مط) ومواد ستَلحقُ . . ولا سيا في المواد الرسمية للمملكة والوزارات .

ويرجع في مادة المجلس الأعلى للتخطيط ـــ إلى (الهيئة المركزية للتخطيط).

ويرجع في (مجلس الشورى) و(مجلس الوزراء) إلى (المملكة العربية السعودية) : اتفاقيات وأنظمة ونظام :

وتُستكل مادة (المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر) بـ (وزارة الإعلام) تُستكل وتتكامل.

وفاتنا أن نُسَجِّل مطبوعات (مركز الأبحاث والتنمية الصناعية) ومردُّ ذلك تأخر نشأته ــــكما يبدو ــــ فما وجدناه ــــ وهو منقول عن شكري ــــ لم يرجع الى أسبق من الشمار /١٣٨٨ ــــ علماً أنه كله ورد على (الاستنسل) .

وهذه هي مطبوعاته :

## مركز الأبحاث والتنمية الصناعية:

الاستثارات الأجنبية: في المملكة العربية السعودية الرياض ١٣٩٠، ٧٠ ص (استنسل)

۲ - دراسات عن الجَدُوى الاقتصادية وفرص الاستثار:
 الرياض ۱۹۷۰ ، ۳۲ ص (استنسل)

٣ - دراسة عن المشكلات الصناعية الرياض ١٩٧٠ ، ٢٤ ص (استنسل)

عناعة الاسمنت في المملكة العربية السعودية الرياض ١٣٩٠/ ١٩٧٠ ، ٥١ ص (استنسل)

الصناعات في المملكة العربية السعودية

جادى الثانية ١٣٨٩هـ ٤٢ ص ، استنسل (الكتيب الأول: الصناعات والمصانع).

العمل الصناعي السعودي — ١٣٨٨ — ١٣٨٩
 صَمَّم الدراسة وأشرف عليها محسون بهجت جلال — الرياض ١٣٨٩هـ ٣ جـ (بالاستنسل)

في «المركزية» العمل الصناعي في جدة ١٣٨٨/ ١٣٨٩ الرياض ١٣٨٩ ، ١٢٧ ص + ملاحق ٢٦ ص .

٧ -- ملاحظات حول اختلاف وجهات النظر فيا يتعلق بتوسعة طاقة مصنع الشركة العربية المتحدة .

الرياض ١٣٩٠ ، ٢٠ ص (بالاستنسل)

مطلب عبدالله النفيسة

الجبات الموظف العام ينظر معهد الإدارة .

معهد الإدارة العامة:

١ — الإدارة العامة:

نشرة دورية يصدرها معهد الإدارة المجلد الأول ـــ جادى الأولى ١٣٨٣/ سبتمبر ١٩٦٣ ، ١٠٥ ص . جده ـــ مطابع الأصفهاني العدد الثاني ـــ شوال ٨٣/ فبراير ٦٤ ، ٩٥ ص . الرياض ، المطابع الوطنية .

العدد الثالث ـــ ربيع الثاني ١٣٨٤/ أغسطس ١٩٦٤ ، ٢٥ ص عدد خاص : الاصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية د.ت. .

Y - الإصلاح الإداري: ينظر العدد الثالث من «الإدارة العامة».

٣ - تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية :

تأليف محمد توفيق صادق استاذ معهد الإدارة العامة (المؤلف مصري؟).

الرياض ١٣٨٥/ ١٩٦٥ ، ط ١ ، مطابع نجد التجارية ١ ـــ ٩ ـــ ١٥ ـــ ٢١ ـــ ٢٠ ـــ ٢٠ ـــ ٢٠٠ ـــ ملاحق وخمسة وخمسة وعشرون جدولاً ) .

مطبوعات معهد الإدارة العامة ـــ ٤ .

وعن عناني :

الباب الأول: فترة التأسيس ١٣٤٤ ـــ ١٣٧٧ هـ/ ١٩٢٥ ـــ ١٩٥١ م: تأسيس المملكة العربية السعودية، الإدارة في نجد والاحساء، الإدارة في الحجاز.

الباب الثاني الفترة الحديثة ١٩٥١/ ١٩٥١ ، مجلس الوزراء ، الوزارات ، أجهزة الرقابة ، المجلس الاعلى للتخطيط ، المؤسسات العامة ، التقسيات الإدارية المحلية ، البلديات . خاتمة .

الملاحق: أسماء الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارات منذ تأسيس كل مها الى الوقت الحاضر. جداول الوظائف والمراتب والمرتبات الملحقة بنظام الموظفين القديم الذي صدر سنة ١٩٦٤/ ١٩٤٥. جداول مراتب ودرجات وتصنيف موظني داخل وخارج الهيئة المرفقة بتعليات الكادر العام التي صدرت سنة ١٩٥٧/ ١٩٥٧ — كادر موظني داخل وخارج الهيئة الملحق بنظام الموظفين الذي صدر سنة ١٩٥٧/ ١٩٥٨ ، ميزانية المملكة العربية السعودية سنة ١٩٥٧/ ١٩٤٨ ، إيرادات المملكة من استثارات الزيت ما بين العربية السعودية سنة ١٩٥٨/ ١٩٤٨ ، إيرادات المملكة من استثارات الزيت ما بين

## ٤ - الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية دراسة وتحليل:

تأليف الدكتور خليل الغلايبي (مصري؟) دكتوراه في الإدارة العامة . خبير ديوان الموظفين وأستاذ الإدارة العامة غير المتفرغ بجامعة الملك سعود (جامعة الرياض فيا بعد) ثم جامعة الملك سعود الآن .

ط ۱ ، الرياض ، ۱۳۸۲ ، ۹ — ۸۸ مراسيم ۱۰۰ — ۱۰۶ (مراسيم وخطوط بيانية وجداول) .

مطبوعات معهد الإدارة العامة ـــ ٢

للمؤلف: مباديء الإدارة العامة، دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٩٥٨.

من مصادر المؤلف: نظام الأمراء السعودي صدر في ١٣ محرم ١٣٥٩. النظام العام الأمانة العاصمة والبلديات ٢٠ رجب ١٣٥٧.

ملاحظة : لم أطلع على مطبوعات معهد الإدارة ، رقم ١ ، ٣ .

ک بیانه ومرکز اطلاع رست ن منیاد دایر والمعارف اسلامی

وقد يكون من المفيد أن أذكر أنه في مدة إقامتي في الرياض كان من أساتذة المعهد : خالد عبد الوهاب العاني (عراقي) وقد رأيت عناني يذكر له كتابين : د.ت. هما : ادارة الضرائب ، الرياض ، و ٦٨ ص ، المالية العامة ، الرياض ، ٢٠ ص . وينظر مطلب النفيسة .

### دلیل السکرتاریة:

قال شكري:

سيد حسب الله ـــ دليل السكرتارية ، الرياض ، معهد الإدارة العامة ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ ، ١٩٦٨ م. ١٩٦٨ م. ١٩٦٨

وأعاد الكلام مرة أخرى تحت : معهد الإدارة العامة .

## ٦ -- دليل عمليات البريد:

شكري : مبارك سري عمر . الرياض ، معهد الإدارة العامة ١٩٦٨/ ١٩٦٨ ، ٣١ ص ، وأعاد الكلام تحت : معهد .

## ٧ - دليل معهد الإدارة العامة:

لعام ۱۳۸۷ ــــ ۱۳۸۸/ ۱۹۶۷ ــــ ۱۹۶۸ . الرياض ۱۹۶۸ ، ۱۰۰ ص ـــــ شكري .

## ٨ - كتاب السكرتارية والأعال المكتبية:

الرياض. معهد الإدارة العامة ١٣٩٠ ، ١٦٨ ص ــ شكري.

### ٩ – مجلة الإدارة العامة:

الرياض ١٣٨٣ — ١٩٦٣ «متخصصة بالإدارة العامة » شكري. تنظر المطبعة .. الصحافة .

## معهد الإدارة العامة: أهدافه، برامجه، نظامه.

الرياض ، مطابع الرياض ١٣٨٠ ، ٣ ، ٥ ، ٧ - ١٠ - ١ ص ص .

## ١٠ -- نشرة دوريّة عن الإدارة العامة:

الرياض ١٤٦٦/ ١٩٦٦ ، العدد السابع ١٤٧ ص ، ١٤٧ ص باللغة العربية + هـ م. م. م. اللغة الانجليزية ــ شكري .

### ١١ \_ نشرة مكتبة الإدارة:

الرياض ١٣٩٠/ ١٩٧٠ ــ ثلاثة أعداد لهذه السنة الأولى .. شكري .

and the same

### ١٢ ــ نظام الموظفين العام ونظام الوظائف الموقتة :

تأليف عبد العزيز المهنا ، ط ٣ ، الرياض ١٣٨٦ ، ٢٦٢ ص - شكري .

## ١٣ ــ واجبات الموظف العام وتأديبه

تأليف مطلب عبدالله النفيسة والكتاب (دراسة حول النظام التأديبي السعودي). الرياض، معهد الإدارة العامة (١٣٨٦، ٨٤ص ــ شكري يحيي ساعاتي وعبدالله القحطاني ص ٢٧).

### معهد أنجال جلالة الملك المعظم:

تابع لوزارة المعارف (تنظر)

## ١ ـــ شخصيات من التاريخ:

الرياض ، مطابع الرياض ١٣٨١ ، ٦٣ ص - شكري .

### معهد العاصمة النموذجي:

تابع لوزارة المعارف (تنظر) وفيه الجمعية الأدبية تقدم .

### ١ ـــ الملك عبد العزيز موحد الجزيرة العربية :

الرياض ، مطابع نجد التجارية ١٣٦٨/ ١٩٦٦ ، ٥ ـــ ٣٥ ص . ولدى شكري : د.ت. ٤٩ ص ١٠ ص بالانجليزية .

### معهد المعلمين الثانوي بالرياض:

جاء في جريدة والبلاد » ٢٢ صفر ١٣٨٧ / ١٩٦٧ : معهد.. يُصْدر بحثاً أول بحث علمي قام به طلاب السنة الثانية — نظام جديد ، وموضوع البحث : التخلف العقلي ، وقام بالاشراف عليه الأستاذ توفيق الجندي (ليس سعودياً) مدرس البحث العلمي بالمعهد.

## مفوضية المملكة العربية السعودية:

### جاكارتا:

## ١ — مشكلة البريمي

جاكارتا ، مطبعة المنار ١٩٥٦ ، ٥٦ ص بالعربية ، ٣١ص بالانجليزية ، عناني .

## مقبل العيسى:

شاعر. ولد في مدينة عنيزة عام ١٣٤٩ هـ.

قضي السنوات الخمس الأولى من حياته متنقلاً مع أسرته بين مكة والمدينة وينبع . توفي والده وهو في السادسة . تقول رواية المنهل ص ٨٩٢ : دخل المدرسة الابتدائية الحكومية بالطائف وأخذ شهادتها الابتدائية .

ويقول الحقيل في الجزء الأول من كتابه شعراء العصر الحديث ص ٢٢٨ : (توفي والده.. فظل بالمدينة حتى العاشرة من عمره..).

ومثله «المكتبة الصغيرة» .. وفيهها : انتقل بعدها إلى مكة وظل بها حتي حصل على شهادة مدرسة تحضير البعثات حيث ابتعث الى القاهرة سنة ١٩٥٠ ميلادية \_\_ وحصل على (ليسانس) الحقوق.

عُيِّنَ بوزارة الحارجية ملحقاً سياسياً ، وتقلب في عدة وظائف من الوزارة حتى وصل الى رتبة سكرتير ثان في وزارة الحارجية .. عمل في بيروت وسويسرا .

وتتفق المنهل معها في المعلومات وربماكان الشاعر نفسه مصدرها في كل حال ــــــ لم ترد له ترجمة ــــــ ومختارات ــــــ في كتاب «شِعراء نجد المعاصرون» .

الشاعر مجيد مع مسحة من التشاؤم.. نذكره هنا لِدَارسي الأدب ، وإلاَّ فلم يكُنْ له شعر مجموع خلال المدة التي يتناولها المعجم. طبع له بعد ذلك.

## قصائد من مقبل العيسي:

الرياض ، شركة مطابع الجزيرة ، ١٣٩٧ ، ٤٧ ص ص ــ سلسلة «المكتبة الصغيرة» الحلقة ٨ ، يشرف على السلسلة : عبد العزيز الرفاعي ـــ ينظر . وأقدم قصائده المؤرخة يرجع الى ١٩٦٥ .

## مكتب الدعاية للحج:

### ١ --- دليل الحاج:

مكة المكرمة ، مطبعة ام القرى (تنظر مطابع ..) د.ت. ، ٣٠ ص ـــ عناني .

## المكتب العربي السعودي للتأليف والنشر:

أنشأه الأساتذة : عبد الكريم الجهيان وعبدالله الملحوق ومحمد عودة (فلسطيني) في بيروت في أواخر عشر الستين من القرن الماضي .

## ١ -- السعوديات الكبرى:

بيروت. د.ت ١٥٨ ص ـــ من صفحة العنوان: (تحية الشعراء لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد العزيز... ولي عهد المملكة العربية السعودية.. بمناسبة زيارته التاريخية الرسمية للبنان وسوريا والعراق) عناني .

### مكتب ، مكتبة

ينظر مطابع ..

## ملاحظة: الملاعلي القارى:

اسمه علي ، وهو علي بن سلطان بن محمد (ينظر) الهروي ، لقبه نور الدين ، ومُلاّ تُقال للشيخ المعلم...

في كتاب «المختصر كتاب نشر النور والزهر» ج ٢ ص ٣١٨ — «... ثم المكي الحني .. علامة زمانه .. قرأ ببلده ثم رحل الى مكة ــ وتدبّرها وأخذ بها على .. الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي .. وقطب الدين المكي ، .. وتآليفه لا تحصي ولا تستقصي ، فنها التفسير الشريف في أربعة مجلدات .. وشرح قصيدة البردة ، وشرح قصيدة بانت سعاد ، وشرح المشكاة في مجلدات وهو أكبرها وأجلها .. قال .. سمعت من حفيد المترجم بمكة المكرمة أنه قال : ان لجدنا ثلاث مئة من المؤلفات .. وكتبه كلها متداولة ومنتفع بها .. كان مُجَدَّد أهل زمانه .. توفي بمكة سنة ١٠١٤ هـ ، ودفن بالمعلاة .. في الحوطة بجنب المعلاة ..

القاريء لقب نفسه لأنه كان حاذقاً في علم القراءة ولهذا قال في بعض مؤلفاته (المقرى) بدل القارىء.

كان من حقه أن يذكر \_\_ إذ يذكر \_\_ في حرف العين (علي) ، وواضح أنه قبل العهد السعودي كثيراً ، وأهم ما حدا الى ذكره طبع عدد من كتبه بمكة (تنظر المطبعة ..)

وعن معجم المطبوعات لسركيس ننقل.

الحرز الشمين للحصن الحصين. طبع شرح عليه لعثان وهبي القونوي ، مكة ١٣٠٤ .

الحزب الأعظم والورد الأفخم لانتسابه واستناده الى الرسول الأكرم \_ جمع فيه ما ورد من الحديث والأدعية .

طبع حجر ، مكة ١٣٠٧ (ط حجر استانة ١٢٦٢ ، بولاق ١٣٠٠ ، ١٣٠٠).

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ، على كتاب لباب المناسك للشيخ رحمه الله السنّدي ، وبهامشه كتاب أدعية الحج والعمرة ، وما يتعلق بهها ، جمع قطب الدين الحنني . الطبعة الأولى ، مكة المكرمة المطبعة الميرية ١٣١٩هـ ٣٠٨ ص + ٤ ص فهارس .

المنح الفكرية بشرح المقدمة الجزريّة في علم تجويد القرآن المجيد وبهامشه شرح طاش كيرى زاده على المقدمة المذكورة .

مكة . الميرية . ١٣٠٣ هـ ١١٩ ص .

### الملكة:

المملكة العربية السعودية (الثالثة)

نشأت الدولة على الغاية من البساطة : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ، خرج من الكويت بعدد محدود .

واستولى على الرياض في ٣ شوال ١٣١٩ هـ / ٥كانون الثاني ١٩٠٢ م وضم إليها ما هو قريب منها .

وازداد العدد حوله .

مع توزيع بسيط للمهات.

حتى إذا اطمأن وتمكن مضي يتوسع بالفتح .

فكان فتح الاحساء في ٥ جهادى الأولى ١٣٣١/ ١٣ نيسان ١٩١٣ والاستيلاء على عسير في شوال ١٣٣٨/ تموز ١٩٢٠ . وسقوط حائل في ٢٩ صفر ١٣٤٠/ ٢ تشرين الثاني ١٩٢١ ، وبذلك قضي على إمارة آل رَشِيْد .

ولم يبق بُدُّ من فتح الحجاز والقضاء على حكومة الشريف حسين .

وهُكذاكان سقوط الطائف في ٧ صفر ١٣٤٣/ ١٨ تشرين الأول ١٩٢٤ واحتلال مكة في ١٨ ربيع الأول ١٩٢٤/ ١٨ تشرين الثاني ١٩٢٤ وتسلم المدينة بعد حِصَارٍ دام عشرة أشهر في ١٩ جادى الثانية ١٣٤٤/ ٥ كانون الأول ١٩٧٥.

وحوصرت جدة (وتنازل الملك حسين لابنه علي) وسقطت بعد سنة كاملة من الحصار في ٦ جادى الثانية ١٣٤٤/ ٢٢ كانون الأول ١٩٢٥.

وكان أنصار عبد العزيز يَزْدادون كل يوم ، ويستعين بعدد منهم على مُهات معيَّنة ، وبينهم حجازيُّون .

وانضم إليه عدد لا بأس به من عرب خارج الجزيرة ، ولا سيا من السوريين (ينظر من هؤلاء العرب : خير الدين الزركلي ، فؤاد حمزة ، فؤاد الخطيب) وغيرهم مثل حافظ وهبة ... من مصر .

وكانت الضرورات الجديدة تستدعى نُشوء تنظمات مناسبة ومن هنا :

كان المجلس الأهلي (حين دخول مكة)

والإدارة المالية

وظلَّت تَنْمُو حسب الحاجة .. وتُنشأ مديريات عامة

ولم يكن ضرورة لانشاء الوزارات .

وكانت القاب عبد العزيز تتغير وتتطور ، تَبعاً لسعة سلطته وتوالي الفتوحات . فقد كان الأمير والإمام

ثم سلطان نجد

ثم ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها (في ١٧ جادى الأولى ١٣٥١/ ١٩ أيلول ١٩٣٢ - أصدر عبد العزيز (سلطان نجد) أمراً بأن يكون لقبه : ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها فكان ابتداء من يوم الخميس ٢١ جادى الأولى ١٣٥١/ ٢٣ أيلول ١٩٣٢.

وصار ملك المملكة العربية السعودية

وفي ذهني أنَّ أحد مساعدي الملك من العرب هو الذي اقترح اسم «المملكة العربية السعودية».

ومضي الملك يُنظم حكم هذه الرقعة الواسعة وضَبْط أمورها وليلاحظ أنه في بداية الأمر اتخذت مكة المكرمة عاصمة للمملكة العربية السعودية.

واتخذت جدة مقراً للبعثات الأجنبية .

وكانت الدولة تنتقل صيفاً الى الطائف فتكون الطائف بذلك العاصمة الصيفية .

أما مقر الملك عبد العزيز فهو الرياض

ومن هنا كان لا بُدُّ من نائب له في الحجاز.

وكان هذا النائب ولده فيصل (ابتداء من ١٣٤٤/٦/٢٨) وكان من الدواثر الرسمية التي تذكر :

مجلس الشوري (وهو تطور للمجلس الأهلي)

مجلس المعارف

البلدية

الصحة

البريد والتلغراف

الشرطة

إدارة الأمور العسكرية ثم رئاسة الأركان الحربية

مديرية الشؤون الحارجية (١٣٤٤).

وتحوّلت مديرية الشؤون الخارجية الى وزارة الحارجية وتحوّلت الإدارة المالية الى وزارة المالية .

(كانت أمور الدولة مقسمة الى قسمين أو على الأصح بين رجلين: الرجل الأول هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ... وكانت وظيفته الرسمية النائب العام لجلالة الملك في الحجاز وكان مرجعاً للشؤون الداخلية فكانت الشرطة والمعارف والبلديات والصحة والبريد والتلغراف تابعة له . كهاكان يتولى الشؤون الخارجية وهي تمثيل جلالة الملك عبد العزيز في الخارج ، كهاكانت اتصالات السفراء الأجانب ومفاوضاتهم تتم عن طريق مكتب وزارة الخارجية ، ويرجع الى سموه في كل الأمور الخارجية ، وهو يعرض بدوره ما يرى عرضه على والده .. الملك عبد العزيز .

وكان بين المؤسسات المهمة مما أنشأه الملك عبد العزيز وجعل مقره مكة : مجلس الشورى تأسس عام ١٣٤٥ وجعل النائب الأول عنه هو الأمير فيصل ؟!

ويقول الأستاذ مغربي ص ٦٧ لدى كلامه على السيد صالح بن بكري شطا الذي صار النائب الثاني لمجلس الشورى : «ولعله من المناسب أن نذكر هنا أن مجلس الشورى كان له تأثير كبير في شؤون الدولة وخاصة من النواحي القانونية والتنظيمية في الوقت الذي لم تكن الوزارات فيه قد تأسست ولم يكن هناك مجلس للوزراء وكانت جميع الأنظمة التي تفكر فيها الدولة تحال إلى المجلس لصياغتها أو دراستها واقرارها .. وكان لرأي المجلس وزن كبير فها يعرض عليه » .

ويقول مغربي ص ١١٣ ـــ ١١٤ :

وأما وزارة المالية التي كان وزيرها الشيخ عبدالله السليان ، فكانت تمثل في الواقع كل شيء في الدولة باستثناء ما ذكرناه من مهام النائب العام لجلالة الملك ، فكانت وزارة المالية هي المرجع في الشؤون المالية جميعها .كماكانت تقوم — إذا صح التعبير — بأعمال وزارة الأشغال والحج والدفاع وأعمال الحناصة الملكية .

وكان الشيخ عبدالله السلمان يتلقّى صلاحياته من ثقة .. الملك عبد العزيز الشخصية فكان يتمتع بسلطة عظيمة لا نُغالي إذا قلنا : إنه كان ينفرد بها طيلة السنوات الطويلة التي قضاها في منصبه العظيم .

ولقد قام بتدوين الدواوين في وزارة المالية وأسند رئاستها إلى رجال أكفاء. كما قام بتأسيس الدوائر الرسمية في الملحقات الشرقية والجنوبية فتأسست رئاسة أموال وجارك الاحساء ، كما تأسست رئاسة أموال وجارك جيزان ،

وأخذ ينتدب الرجال المشهود لهم بالقدرة والكفاءة لإدارة هذه المراكز وتأسيسها وتثبيت قواعدها».

لقد تعددت الدوائر ، وتعقدت ، ونشأت مديريات عامَّة .. وحتي عام ١٣٧٠/ ١٩٥٠ لم يكن من الوزارات غير الخارجية والمالية .

وفي عام ١٩٧٣/ ١٩٥٣ توفي الملك عبد العزيز فخلفه أكبر أولاده ــــ ولي عهده ـــــ سعود ملكاً ، وفيصل ولياً للعهد ، بنفود واسع ، لا يَني يزداد .

وشرع عدد من الادارات يتحوَّل تدريجياً ، وحسب الحاجة وضرورات التَّطور إلى وزارات تتخذ مقرها في مكة وجدة والرياض .

وكانت هذه الوزارات كما يأتي :

الخارجية — جدة المالية (والاقتصاد الوطني) — في مكة الدفاع (والطيران) — في مكة الداخلية — في مكة المواصلات في الرياض الصحة في الرياض

المعارف في الرياض الزراعة (والثروة الحيوانية) في الرياض التجارة (والصناعة) في الرياض الإعلام ـــ في الرياض .

وأنشي \_ كما هو طبيعي \_ مجلس للوزراء (ورئيس للوزراء) وتكونت الى جانب الوزارات مؤسسات (مثل الخطوط الجوية) ورئاسات (مثل الرئاسة العامة لتعليم البنات) مستقلة عن الوزارات ، مرتبطة بمجلس الوزراء.

وكان مركز مجلس الشورى يضعف كلما قويت أو أنشئت هذه الدواثر وكان مركز «الرياض» السياسي والإداري يزداد يوما بعد يوم.

فقد نُقلت العاصمة إليها.

وتقرر نقل الوزارات إليها من جدة ، وأُقيمت لها البنايات المناسبة في شارع خاص جديد (ما بين مركز المدينة والمطار) وقد نقلت فعلاً ، إلا ماكان من أمر وزارة الخارجية فقد بقيت في جدة ومعها السفارات (والقنصليات) الأجنبية . وان كان قد بدأ تفكير بنقل الخارجية والسفارات الى الرياض ، واختير المكان لها .

وكان هذا النَّمو والتَّطور يقترنُ بنُمو مكانة ولي العهد (فيصل) ونفوذه وتدبيره مقابل ضعف شخصية الملك (سعود) حتى تنازل في ١٩٥٨/ ١٩٧٨م عن جميع سلطاته في الشؤون الداخلية والخارجية والمالية .. الى ولي العهد . الى أن انتهى الأمر بخلع سعود ١٩٦٨/ ١٩٦٤ وتَنصيب فيصلاً ملكاً .

وقد وقفت — خلال بَحثي عن مرجع عامٍّ لتطور جهاز الدولة على كتاب يُوحي بالثقة — على أنه لمؤلف من خارج المملكة ، أقصد : الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية ١٩٧٢ / ١٣٩٢ — الدار العربية للموسوعات . حسن الفكهاني — محام ٢٠ شارع عدلي بالقاهرة (ص.ب. ٤٤٣) — مراقب الشؤون القانونية ببنك مصر . ثلاثة مجلدات . الاهداء الى الملك فيصل — والكتاب مُؤيِّد بالوثائق ويدلُّ على استعانة المؤلف باختصاصيين سعوديين .

وننقل هنا مادة نافعة من الجزء الأول من الموسوعة في موضوع «تطور جهاز الدولة — ص ص ١١٨ — ١٢٧ — ونضع المادة في مختبر الشيخ حمد الجاسر للملاحظة وتصحيح الحفطأ :

حين دخل عبد العزيز مكة أسس المجلس الأهلي لإدارة أمورها ، وذلك بهدف إشراك الأهالي في إدارة البلاد . وقد كان هذا المجلس نواة لمجلس الشورى العام الذي شُكِّل فيا بعد وتمتَّع بصلاحيات واسعة ، وقام بدور كبير في الحكم خلال ثلاثين عاماً الى أن تألف أول مجلس للوزراء في الدولة (١) .

وعندما دخل عبد العزيز جدة شكل فيها لجنة أهليَّة من أربعة عشر عضواً من الأهالي اختصت بالإشراف على أمور المدينة الداخلية .

وبمبايعة عبد العزيز ملكاً على الحجاز، واستلام الأمير فيصل حينئذ زمام الأمور اعتباراً من ١٣٤٤/٦/٢٨ هـ ساعده في مهمته مجلس استشاري وشكلت هيئة تأسيسية مكونة من ثمانية أعضاء تم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل ممثلين من جميع مدن الحجاز، وأضاف الملك الى الهيئة خمسة أعضاء آخرين وعيَّن لها رئيساً.

ووضعت هذه الهيئة المواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة وصدرت مقترنة بموافقة الملك في ١٣٤٥/٢/٢١ هـ الموافق ١٩٢٦/٨/٣٠ م .

واشتملت هذه التعليات الأساسية على تسعة أقسام ، تتضمن على أن الدولة ملكية شورية إسلامية ، وان الملك هو السلطة العليا وهو مقيَّد في أحكامه بالشريعة الإسلامية : وتَنُصُّ التعليات على إنشاء مديريات مختصَّة بمختلف فروع الإنتاج والحدمات ، وإنشاء مجلس شورى ومجالس ادارة في المدن من القائمقام ومعاونة ورؤساء المأمورين وأربعة من الأعيان ، وديوان للمحاسبات ، ومفتشية عامة للتفتيش والمراقبة ، ومجالس بلدية .

وبعد مرور هذا النظام بالتجربة خلال عام ، شكل الأمير فيصل لجنة درست مواطن الضَّعف ، وتقدمت بمقترحات وافق عليها جلالة الملك عبد العزيز تضمنت تعديل تكوين مجلس الشورى ، وتأليف مجلس للمعارف مهمته الإشراف على شئون

التعليم ، ونظام دائرة البلدية ، وتأليف مجلس تنفيذي لمساعدة النائب العام .

واستمَّر العمل بهذا النظام خمس سنوات لم يطرأ خلالها تعديلات سوى تحويل مديرية الشؤون مديرية الشؤون مديرية الله الى المارجية الى وزارة وإسنادها الى سمو الأمير فيصل النائب العام.

وعقب إنشاء وزارة الخارجية بموالي سنة صدر (أي في عام ١٣٥٠ هـ الموافق ١٩٣١ م) نظام مجلس الوكلاء وأحدث تعديلات واضافات كثيرة في جهاز الإدارة [....].

والى عام ١٣٧٠هـ ا.وافق ١٩٥٠م لم يكن جهاز الدولة يضم غير ثلاث وزارات للخارجية والمالية والدفاع . وباتساع نشاط الدولة نشأت حتى عام ١٣٧٣هـ الموافق ١٩٥٣م خمس وزارات حديثة للداخلية والمواصلات والصحة والمعارف والزراعة كما نشأ عدد من الإدارات الحديثة مثل مديرية شئون الزيت والمعادن ومديرية العمل والعال .

... وفي نفس هذا العام أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً يقضي بتأليف مجلس الوزراء. وقد أرجأت وفاة الملك عبد العزيز انعقاد المجلس حتى قدر له أن ينعقد في ١٣٧٣/٧/٢ هـ الموافق ١٩٥٤/٣/٧ .

وأعيد النظر في نظام مجلس الوزراء ، فأصدر جلالة الملك مرسوماً ملكياً رقم ٣٨ في ٢٢ شوال ١٣٧٧ هـ الموافق ١٧ مايو (ايار) ١٩٥٨ م بالنظام الجديد لمجلس الوزراء . ونشر في العدد ١٧١٧ من جريدة «أم القرى» بتاريخ ٢٧ شوال ١٣٧٧ هـ وهذا نصه :

(... سعود... لا تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات إلا بموجب مراسيم ملكية يَتمُّ اعدادها بعد موافقة مجلس الوزراء..)

وبموجب الأمر الملكي رقم ٤٢ الصادر في ٨١/١٠/٩هـ أصبح سمو الأمير فيصل (حينئذ) نائباً عن جلالة الملك يتمتّع بجميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها جلالة الملك...)

وقد ازدادت الدولة في غهده هيبة في الداخل والخارج.

وهكذا كان الأمر ، لدى اعداد «معجم المطبوعات» هذا بين ١٣٨٣ هـ ١٩٧٠ / ١٩٧٠ . ١٩٧٠ . ١٩٧٠ .

وتأتي صلة «المملكة العربية السعودية» «بمعجم المطبوعات» من أكثر من جهة . وقد ثبتنا في «مقدمة» المعجم ١٩٦٤/ ١٩٦٤ أهميّة ما صدر عن الجهات الرسمية من مطبوعات مما يؤدي إغفالها \_ ولا سيا في مطبوعات دولة ناشئة \_ الى نقص في العمل ، وتقصير في الغاية التي وضع من أجلها في خدمة الباحثين في الميادين المختلفة فكان القرار المبكر بادخال هذه المطبوعات \_ باستثناء المدرسية منها \_ في المعجم ،

وَلَمْ نَرَ — منذ البداية — أن نقصر إدراج المطبوعات الرسمية (والدينية — وهي رسمية أيضاً) على حرف واحد هو حرف الميم : المملكة : المملكة العربية السعودية لأنّ ذلك يُعقد عملية المراجعة أو يضعفها فقد يكون الكتاب صادراً عن إدارة أو امانة أو رئاسة ، أو مديرية ، أو معهد ، أو مؤسسة ، أو وزارة ، أو هيئة ... فيرجع الباحث الى هذه الحروف فلا يجدها فييأس ، وكتابنا معجم ، وأقل ما يعنيه المعجم مراعاة ترتيب حروف الهجاء للمؤلفين .

ومع هذا ، فلا مَفرَّ من تخصيص مكان من حرف الميم (المملكة) ، وهكذا كان ، وهو ما ترى . فماذا نضع تحت حرف الميم (المملكة) من مؤلفات ؟

ان كل ما صدر عن الدوائر المختلفة (بما فيها الدينية) صادر في جملته عن «المملكة» وقد وزعناه — ونوزعه — على دوائره المباشرة ، واحتفظنا للمملكة بأعلى ما يمكن أن يصدر عنها بتوقيع الملك . وهذه ، هي — عادة — الأنظمة (والمراسيم) والاتفاقيات وكان يمكن أن توضع تحت كلمة «مجلس الشورى» أو «مجلس الوزراء» ولكن هذين المجلسين لا يصدرانها إلا بعد موافقة الملك .

وكان يمكن أن توزع هذه الأنظمة والاتفاقيات ، على الوزارات المختلفة في حدود ما يخصُّ الواحدة منها . ومن الأنظمة ماكان لوزارة المالية (وهو الأكثر) ، ومن الاتفاقيات ماكان مرده الحارجية (وهو الأولى) وقد حال دون ذلك أمران :

الأول ... أنها (أي الانظمة والاتفاقيات) لا تصدر عادة عن الوزارات حتى عندما تُعدُّها هذه الوزارات ، ولا تصبح أنظمة واتفاقيات نافذة المفعول من غير مرورها بمجلس الوزراء (أو الشورى) ثم توقيع الملك عليها .

الثاني \_ أنَّ من الأنظمة والاتفاقيات التي بلغنا العلم بها ماكان منسوباً لدى طبعه الى وزارة معينة ، ومنها ما لم يكن منسوباً أو أننا لم نَصِلُ الى العلم به مباشرة لنرى الجهة التي أعَدَّتهُ .

فلو أننا وزَّعنا الأنظمة والاتفاقيات على الوزارات التي أعدتها وهي ذات الصلة بها والاختصاص بتنفيذها لبتي بأيدينا عدد لا نعرف وزارته على وجه التأكيد .. هذا إلى أن الوزارات لم تُنشأ في وقت واحد ... وكثيراً ماكان لوزارة أُنشئَت أخيراً نشر باسم الوزارة التي كانت جُزءاً منها قبل أن تستقل .

وحَلاً لهذا الإشكال ، ولأن الأنظمة والاتفاقيات تصدر موقعة من أعلى سلطة في البلاد فضَّلنا إدراجها تحت كلمة «المملكة» — مع الإحالة على المملكة لدى سرد المطبوعات الصادرة عن الوزارات المختلفة . ثم إننا نُدْرج تحت كلمة «المملكة» — بعد الانتهاء من الأنظمة والاتفاقيات الجهات التي يَرجع إليها الباحث ليستكمل مادَّته الصادرة عن جهات رسمية .

وليلاحظ \_ هنا \_ أننا لم نقف عند الوزارات وحدها وحدات للمطبوعات الرسمية ، وإنّا ذكرنا هذه المطبوعات تحت اسم الوزارات إذا كانت صادرة عن وزارة ، وتحت مصطلحات إدارية مثل : إدارة ، أمانة ، رئاسة ، مُديرية ، معهد ، مؤسسة ، وزارة ، هيئة إذا كانت صادرة عن هذه الوحدات والسبب في ذلك أن عدداً من الإدارات وُجِد وَالَّف وأصدر قبل أن تتكون الوزارة التي أُلحق بها . ومن أمثلة ذلك البارزة : مديرية الإذاعة والنشر فقد تكونت في جدة قبل أن تكون وزارة الإعلام (في الرياض) هذا إلى ما تتمتع به الرئاسات والمعاهد والمؤسسات والميئات من طابع استقلالي (تكون فيه \_ عادة \_ تابعة لمجلس الوزراء \_ وليس لوزارة معينة) .

فإن الذي اجتمع لديَّ من الأنظمة والاتفاقيات غير قليل ، ولا بُدَّ هنا ـــ من ذكر الأستاذ حسن عبدالله القرشي بالخير لما يسر من سبل الوصول إليها .

ثم حدث أن وزارة المعارف أصدرت سنة ١٩٩٠/ ١٩٧٣ كتاباً باسم «معجم المطبوعات العربية السعودية « إعداد «شكري العناني» وقد فسح مجالاً للمطبوعات الرسمية وفي مقدمتها «الأنظمة والاتفاقيات». وأصدر الأستاذ شكري عناني نفسه بعد ذلك كتاباً بعنوان «المملكة العربية السعودية دراسة ببليوجرافية الرياض. دار العلوم (ص.ب./ ١٠٥٠) طبع القاهرة ١٩٧٨/ ١٩٧٨» أعاد فيه ما نشر في الكتاب الأول مع الزيادات المناسبة ، ولا شك في أنه بذل جهداً خاصاً ، وكان يُحدد مكان الطبع واسم المطبعة (مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة عادة) وآسف على أني تابعته أحياناً في هذا حتي لدى النقل من أوراقي والصحيح : (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة) ويحرص على أن يُثبت الأمر الملكي رقاً وتاريخاً . وسأستعين به لأسد ما في المكرمة) ويحرص على أن يُثبت الأمر الملكي رقاً وتاريخاً . وسأستعين به لأسد ما في الأخيرتين وربما الثلاث من التاريخ الذي يقف عنده المعجم (١٣٨٨ – ١٣٩٠/ الأخيرتين وربما الثلاث من التاريخ الذي يقف عنده المعجم (١٣٨٨ – ١٣٩٠)

وأصدرت عادة شؤون المكتبات بجامعة الرياض «فهرس المطبوعات الحكومية مقتنيات المكتبة المركزية . الرياض ، مطابع جامعة الرياض ، ١٤٠٠) ولكن حصة المملكة العربية السعودية منه ضئيلة قياساً على ماكانت المملكة قد أصدرته فعلاً . وليلاحظ أنَّ المكتبة المركزية بالرياض تَحْرص على أن تجعل مكان الطبع : الرياض ، وهذا غير صحيح لأن كثيراً مما نسبت طبعه الى «الرياض» هو من مطبوعات مطبعة الحكومة (أم القرى) بمكة المكرمة .

وأخبرني الأستاذ يحيي محمود ساعاتي أن عادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة قد أصدرت ــــــ كذلك ــــ فهرساً خاصاً بالمطبوعات الرسمية ، ولكني لم أستطع الحصول عليه ، وقد كتبت الى العادة مرتين ولم أتلق جواباً .

كماكتبت الى السيد مدير معهد الإدارة أعلمه بمشروعي ، وأرجوه أن يجيبني عن أسئلة في الموضوع ، أو أن يبعث لي — إن أمكن — نُسخة من كتاب صدر عن المعهد (هو تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية تأليف محمد توفيق صادق (١٣٨٥/ ١٩٦٥) فلم أتلق جواباً .

وقد وجدت أجوبة ـــ موجزة ـــ لعدد من أسئلتي في كتاب والموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية، بحسن الفكهاني السابق الذكر.

وعلى أي حال ، فإنَّ الذي ذكرته هذه المراجع — ومعها كتابنا هذا لم يبلغ الدرجة النهائية ، ولعله ظل بعيداً عنها ، ولهذا ، فإنه لا بُدُّ لمن ينشد الدُّقة والكمال في البحث العلمي أن يرجع الى أعداد الجريدة الرسمية (أم القرى) ، ولا بأس بالرجوع الى «القبلة» قبلها (من العهد الهاشمي).

وأدركت الجهات الرسمية أهمية الاحتفاظ بالوثائق الرسمية ، فكان ان أنشأت ودارة الملك عبد العزيز في ٥ شعبان ١٩٧٢/ ١٩٧٢. وتأسس في الدارة ، بناء على توجيه المؤتمر الأول لأدباء المملكة العربية السعودية ــ المنعقد بمكة المكرمة ما بين أول ربيع الأول سنة ١٣٩٤هـ حتى الحامس منه ــ بإنشاء والمركز الوطني للوثائق والمحطوطات بالمملكة ، وقد صدرت الموافقة الملكية رقم ٥/ ١٣٦٠٨ بتاريخ ١٣٩٦/٥/٢٠هـ.

وقد استطاع هذا المركز أن يحصل على وثائق مهمة جداً ومطبوعات رسمية نادرة لا غني عنها لباحث في الموضوع ، وهي فيه مُبُوَّبة على خمس مواد :

الوثائق التركية ، صورتها ، مما يتصل بتاريخ الجزيرة والدولة المحيطة ، من استانبول ومصر . . وهي بصدد ترجمتها وإعداد دليل مطبوع بها . . .

الوثائق الانكليزية . . وقد تم ترجمة وتلخيص وفهرسة الوثائق الحاصة بالجزيرة العربية ودولها المختلفة والحليج العربي ، وأعدت الفهارس الحاصة بهذه المكاتبات . .

٣ ـــ الوثائق العربية . وهي تتكون من مجموعتين .

(أ) وثانق المركز الوطني للوثائق بالعراق. وهي مجموعة تتناول العلاقات العراقية السعودية ومشاكل الجدود بين الدولتين ونجد والحجاز ومراسلات حول رشيد عالي

الكيلاني ، مضابط مؤتمركربلاء ، ملفّ عن الغارات والغزو ، تقارير المفوضية العراقية بجدة ، الحدود السعودية العراقية ، والمخابرات المتبادلة بين حكومة فيصل الأول وحكومة بريطانيا حول العلاقات بين العراق ونجد ، غزو الإخوان للعشائر العراقية .

وقد فهرست هذه المجموعة وصنفت وسجلت وأصبحت في متناول الباحثين.

(ب) الوثائق الوطنية . وأقدم هذه الوثائق بالدارة يرجع تاريخه الى سنة ١٨١٥م وأحدثها تاريخاً سنة ١٩٦٤م (أي من عهد الإمام عبدالله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد حتي نهاية عهد الملك سعود بن عبد العزيز) وتتكون من مجموعات أهديت للدارة من هيئات ومؤسسات وأفراد ، ومجموعات اشترتها الدارة من المواطنين . وهي وإن كانت قليلة بالنسبة الى ما كانت تطمح الدارة للحصول عليه خاصة بعد إلحاق المركز الوطني السعودي للوثائق والمحطوطات بالدارة . فإنها تعتبر مادة لتاريخ المملكة من جهات وطنية متعددة بما في ذلك الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء .

الوثائق الجارية - وهي عبارة عن المكاتبات والتعميات والأوامر التي تصدرها المؤسسات الحكومية في الدولة لتنظيم الأعال الإدارية ،

المطبوعات الحكومية — وترجع أهيتها إلى أنها مطبوعات تَصْدُرُ عن الدولة لتنظيم جانب من الجوانب كنظام العمل والعال ، ونظام المعاشات ، ونظام الجارك ، والمراسيم الملكية ، ومجموعات المعاهدات التي تصدرها وزارة الخارجية في مجلدات مستقلة .. وهي في الغالب ، وخاصة في بداية قيام الدولة ، كانت تطبع في مطابع الحكومة في مكة المكرمة ..

(مصدرنا في هذه المعلومات عن الدارة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات كتاب «دليل دارة الملك عبد العزيز — مطبوعات دارة الملك عبد العزيز — الرياض ، مطابع دار الهلال للأوفست ١٩٨١/ ١٩٨١ .

وقد نقلنا خاصة ما بين ص ص ٦٤ ـــ ٦٩ نصاً.. وباختصار..

وينظر التقرير الذي ألقاه عبدالله حمد الحقيل عن أعمال الدارة في كتاب «أعمال

الحلقة الحامسة للمركز والهيئات العلمية ـــ مطبوعات الدارة الرياض ١٩٨١/ ١٩٨١ ص.ص. ص. ص. ٨٧ ـــ ٩٣ .

ولا شَكَّ في أن مقتنيات الدارة قد زادت ، وهي في ازدياد مستمر.. عدداً وتنظيماً .

وقد يكون من المناسب أن نذكر بصدد «المملكة» مطبوعات \_ معهد الإدارة من الجهات الرسمية خصوصاً ومؤلفات الأستاذ حمد الجاسر ومطبوعات دار اليمامة من الجهات الأهلية والملاحظ أنَّ الاهتمام جارِ نَحو التوسع والتعمق رسمياً وأهلياً.

وفيا يأتي ما تيسر العلم به من اتفاقيات وأنظمة صدرت عن «المملكة» أولاً: اتفاقيات:

١ — اتفاق اقتصادي بين حكومة العراق وحكومة المملكة العربية السعودية مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٧/ ١٩٥٧ ، ١٢ ص .

الاتفاق بين الحكومة العربية السعودية وشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية والوثائق المتعلقة بها .

ط ۲ ، مطبعة الحكومة بمكة ١٣٨٥/ ١٩٦٥ ، ٤٧ ص ــ عقد هذا الاتفاق في ٢٢ شعبان ١٣٦٦ ، الموافق ١١ يوليه ١٩٤٧ .

معه النص الانكليزي بصفحات خاصة . وفي (المركزية) الرياض ١٣٧٧ ، ٨٤ ص وكأنها تشير الى ط ١ .

٣ - الاتفاق التجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية .
 ط ٣ . مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٢هـ ٢٠ ص .

صدرت الموافقة عليه في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١١٨ وتاريخ ٥/١٢/٥ من ١/٨٠٩٥ وتاريخ ١/٣٧٦/١٢/٥ هـ . ١٣٧٦/١٣/٧ هـ .

- اتفاقیات شرکه استثار البترول ومستخرجاته والمعادن ط ۱ ، مطبعة الحکومة

٤ ـــ اتفاقیات تجاریة بین حکومة المملکة العربیة السعودیة وحکومة الجمهوریة السوریة, مکة المکرمة ، مطبعة الحکومة ۱۳۷۷ هـ ۱۸ ص ،

اتفاق تجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية .
 السورية .

حرر في جدة ٢٣ ربيع الأول ١٣٧٥/ ٩ نوفمبر ١٩٥٥. مكة ـــ مطبعة الحكومة ١٣٧٦، ١٦ ص ٢ خطأ + ١.

اتفاقیات بین حکومة المملکة العربیة السعودیة وشرکة الزیت العربیة الامریکیة ط۲، مکة المکرمة، مطبعة الحکومة ۱۳۸٤، ۱۰۶ ص بالعربیة ومثلها بالانکلنزیة.

٦ ـــ اتفاقیات بین حکومة المملکة العربیة السعودیة والمؤسسة العامة للبترول والمعادن وبین المؤسسة العامة للبترول والمعادن وشرکة أجیب العربیة السعودیة .

مكة المكرمة. مطبعة الحكومة ١٣٨٩هـ ٨١ص بالعربية، ٨٣ بالانكليزية.

٧ — الاتفاقية الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية .
 «مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٣ ، ١٥ ص » (عناني) المرسوم الملكي
 ١٣٨٢/٩/١١ — ط٢ ، مطبعة الحكومة ، ١٣٨٥ ، ١٢ ص .

٨ -- اتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية مع ادخال التعديلات عليها .

العنوان العام : المملكة العربية السعوديّة ـــ وزارة الماليّة ـــ مديريّة الجارك العامة . جامعة الدول العربيّة ـــ الامانة العامة :

مكة المكرمة . مطبعة الحكومة ١٣٧٧ هـ ٧٧ ص .

ط ٢ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٩ ، ٢٢ ص ــ المملكة ــ المالية ــ المديرية العامة للشؤون الاقتصادية .

«الدول هي: المملكة العربية الهاشمية، الجمهورية السورية، المملكة العراقية، المملكة العراقية، المملكة العربية المملكة الليبية المتحدة، جمهورية مصر، المملكة المتوكلية اليمنية» (عناني).

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين شركة أوكسيلير لايجي أوتونوم دي بترول أوكسيرات.

مكة المكرمة. مطبعة الحكومة ١٣٨٨ هـ ٣٨ص بالعربية ، ٤٨ بالانكليزية.

١٠ ـــ اتفاقية التجارة والإقامة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية .
 مكة المكرمة . مطبعة الحكومة ١٣٨٧هـ ١٢ ص .

١١ — الاتفاقية التجارية بين المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية المصرية .

مكة المكرمة. مطبعة الحكومة ١٣٧٨ هـ ٢٠ ص.

والجمهورية المصرية . المرسوم في ١١/٢٧ المح١٣٧٧ هـ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة المجمهورية المصرية . ١٣٨١ ، ٢٢ ص ثم مؤسسة الطباعة والنشر بجدة ٢٠ ص – المملكة المالية .

١٢ — الاتفاقية التجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية .
 صدر الأمر بتاريخ ١٣٧٦/١٢/٧ .

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٦ هـ ١٤ ص . وفي (المركزية) ط ٢ الرياض ١٣٨٢ ، ١٢ ص .

ومما لدي عنه :

ط ١ مؤسسة الطباعةوالصحافة والنشر، جدة ١٣٧٦، ١٤ ص.

ط ۲ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ۱۳۸۰ ، ۱۲ ص ـــ المالية ـــ المملكة . وليلاحظ أن العراق صار جمهورية ابتداء من ۱۶ تموز ۱۹۵۸ .

١٣ — اتفاقية التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية العربية السورية.

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٤ هـ ١٦ ص المرسوم الملكي في ١٣٨٣/١١/١٨ هـ ١٦ ص المملكة ــــ المالية .

15 — اتفاقية الزيت بين حكومة المملكة العربية السعودية وباسيفيك وسترن كوربوريش.

ط ٤ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٩٦٤/ ١٩٦٤ . ٣٠ ص بالعربية ومثلها بالانكليزية .

عقدت في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٦٨ هـ الموافق العشرين من شهر فبراير سنة ١٩٤٩م .

١٥ — اتفاقية شركة الزيت العربية الامريكية للمنطقة المغمورة والمنطقة المحايدة العربية السعودية والكويتية.

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٦٨ هـ ١١ ص .

١٦ — اتفاقية شركة الصناعات العربية السعودية للأسمنت في البلاد العربية السعودية.

مكة المكرمة مطبعة الحكومة ١٣٦٨ هـ ٢٦ ص.

١٧ ـــ عقد فيما بين بترومين وسنكلير وناتوماس وباكستان .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٩ هـ ٤٤ ص بالعربية ، ٤٢ ص بالانكليزية .

١٨ - محضر توقيع على اتفاقية المساعدة المقدمة من الصندوق الحاص بين الصندوق الحاص للأم المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية.

١٣٨٠/ ١٩٦١ ، ١٠ ص بالعربية ، ٩ ص بالانكليزية .

19 -- مشروع اتفاق تجارة واقامة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ، وبين حكومة المملكة العربية السعودية .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٥ هـ ١٣ ص . لاصدر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٦١ وتاريخ ١٣٨٣/٧/٢٨ هـ وتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٥٢ وتاريخ ١٣٨٣/١١/١٧ هـ، (عناني) المرسوم الملكي ١٣٨٣/١١/١٧ .

٢٠ ـــ نص الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والمستر أ.س أوناسيس
 عنه وعن الشركة التي يملكها .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة د.ت ، ١٠ ص .

٢١ ــ نظام الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية وحكومة الكويت.
 مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٥ ، ٨ص .

قرار مجلس الوزراء ١٣٨٥/٧/٤.

٢٧ ـــ أ ـــ وثائق عرض حكومة المملكة العربية السعودية أمام هيئة التحكم
 الدولية لتسوية النزاع الإقليمي بين مسقط وأبي ظبي وبين المملكة العربية السعودية .
 القاهرة ١٩٥٥/ ١٣٧٤ ، ٣ أجزاء الجزء الأول (الأساس ـــ الجزء الثاني والجزء الثالث : الوثائق (٢) .

ب ـــ التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين مسقط وأبو ظبي وبين المملكة العربية السعودية

عرض حكومة المملكة العربية السعودية.

المجلد الأول : الأساس ١١ ذي الحجة ١٣٧٤ ، ٣١ يوليو ١٩٥٥ ، د.ط. . فهرس + ١ --- ١٣٥ مع صور وخوارط .

المجلد الثاني : دفاتر الزكاة (مصورات لدفاتر الزكاة المحفوظة في المنطقة الشرقية) .

١ — ١٨ ص ، د.ط ومثلها مجلدان باللغة الانكليزية ، وعلى الصفحة الأولى السم عبد الرحمن عزام ذيلا لشهادته بصحة ما يتضمن المجلدان باعتباره وكيل المملكة العربية السعودية .

## ثانياً: أنظمة (نظام - نظم - مراسيم):

### ملاحظة:

توجد كتب تتضمن مجموعات من النظم ، أعرف منها :

المجموعة السعودية لأنظمة الزكاة والضرائب والطوابع والأوامر والقرارات والمنشورات الصادرة بشأنها ، جمعها ورتبها سعيد محمد علي آدم (ينظر) — وينظر عناني ص ٢٣٨ — ٩ والملاحظ أنه جعل القاهرة مكاناً للطبع ولا أحسب ذلك صواباً ، والصواب : جدة كما في (شكري) ص ٧٥.

٢ - مجموعة النظم - رتبها وبوبها وأصدرها مجلس الشورى بناء على رغبة جلالة
 الملك ...

أ ـــ المجلد الأول ـــ قسم القضاء الشرعي من سنة ١٣٤٥ ــ ١٣٥٧ .

ط ١ ، مكة المكرمة ، مطبعة أم القرى ١٣٥٧ ، ٩ — ١٧٤ ص (انهى المجلد الأول من مجموعة النظم للمملكة العربية السعودية) وفيه : «تشكيلات رئاسة القضاء (ة) والمحاكم الشرعية .. تشكيلات بيوت المال (... تشكيلات كتاب العدل .. تعليات رسوم الحدمة والتسجيل».

«قرار مجلس الشوري . . »

تواقيع مجلس الشورى ، الرئيس : صالح شطا . أعضاء : محمد صالح نصيف ، محمد عبد القادر مغيريي فتيح ، محمد كامل كردي ، عبدالله الشيبي ، محمد علي كتبي ، عبد القادر غزاوي ، محمد علي خوقير ، عبد الحميد الخطيب ، أحمد ابراهيم الغزاوي ، عبد مدني .

وتستمر الصفحات بعد ٩ ــــ ١٧٤ ، حتى ٢٨٦ .

ويفهم من عناني ص ١٩٤ — ١٩٥ ، أن هذا المجلد أعاد طبعه معهد الإدارة العامة ، وورد لديه الرياض ، ١٣٥٧ هـ ١٤٨ ص . فما معني ورود عام ١٣٥٧ ولم يكن فيه معهد الإدارة العامة ؟

وفيه — وهل ماكان في الطبعة الأصلية .. قراراً) «من المقدمة : (بناء على الرغبة الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى بضرورة اصدار مجموعة الأنظمة والتعليات المصدقة والمراسيم الملكية التي قامت حكومة جلالة الملك بسنها وتنفيذها خلال المدة الواقعة منذ التشكيلات الأولى للحكومة حتى الآن وذلك تنويراً للجمهور وأرباب

المصالح من جهة وتسهيلاً للدوائر الرسمية والموظفين بصفة عامة في المراجعة والتطبيق .

وبناء على أن في تحقيق هذه الرغبة السامية مصلحة ملموسة فقد عني مجلس الشورى بترتيب وتبويب كل ما صدر خلال المدة المشار إليها (١٣٤٥ — ١٣٧٥) مع مراعاة الأسبق فالأسبق منها تاريخاً وتناول في ذلك ماكان يعمل به وما عدلته الأنظمة التالية بعده في نصوصها.. وقد صدر المجلس هذه المجموعة بالأنظمة الإدارية المتعلقة بدواثر القضاء الشرعي وجعلها على أقسام يختص كل قسم منها بوزارة أو إدارة عامة وفروعها المرتبطة بها».

وقد رأينا أن هذه الأقسام أربعة هي :

الأول: تشكيلات رئاسة القضاء (ة) والمحاكم الشرعية.

الثاني ــ تشكيلات بيوت المال.

الثالث \_ تشكيلات كتاب العدل.

الرابع ـــ تعليات رسوم الحدمة والتسجيل.

قُلْتُ يُفهم من عناني ص ١٩٤ وجود طبعة ثانية ، وضعها تحت اسم «معهد الإدارة العامة» ولكنه لم يؤكد خبره هذا عندما عاد لتثبيت «مجموعة النظم» في سياق «الأنظمة والقوانين» ص ٦٣٠ ، أو عندما تكلم على المجموعة في المعجم (ثدي) ص ٨٠ وفي الحالين — والأحوال الثلاث — جعل عدد الصفحات ١٨٦.

ب — المجلد الثاني — قسم الصحة العامة والإسعاف والمحاجر الصحية من سنة ١٣٥٥ الى سنة ١٣٥٧ ، ٥ — ١٨٥ — ١٩٠٠ ص . - ١٩٦ ص .

المقدمة: قرار المجلد الثاني من مجموعة النظم: تنفيذاً لإرادة حضرة صاحب الجلالة .. وتوخياً لفائدة الجمهور على ما صدر من الأنظمة العامة والخاصة في المملكة .. قرر مجلس الشورى بتاريخ ٣٥٧/٣/١١ طبع المجلد الثاني المختص بقسم الصحة العامة والاسعاف والمحاجر الصحية .. مكة ١٣٧٥/١٢/١٦ هـ .

ط ۲ ، مطبعة الحكومة بمكة ۱۳۷۷ ، ۱۳۸ ص ... فهرس ۱۶۸ .

وفي أوراقي أنه في المجلد نفسه (أي المجلد الثاني ط٧).

المملكة العربية السعودية ــ وزارة الصحة العامة : نظام استخدام الموظفين الصحيين تاريخ الموافقة ٣٦٥/٩/٨ .

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٧ ، ٢٨ ص .

ج ـــ المجلد الثالث ـــ قسم البرق والبريد والتلفونات من سنة ١٣٤٥ ، الى سنة ١٣٥٨ .

ط ۱ ، مطبعة أم القرى (بمكة) ۱۳۵۸ ، ۲ ، ۸۷ ص + ۱ خطأ ـــ ۹۷ فهرس . المقدمة : ... قرر مجلس الشورى في ۱۳۵۷/۳/۱۱ طبع المجلد الثالث ..

#### ملاحظة:

ورد لدى شكري ص ٧٦.

عبد الرحمن حكيم ــ المجموعة الوافية لنظم الضرائب والدخل والزكاة الشرعية وفريضة الجهاد. القاهرة ، مطبعة شباب محمد ٧٨ص.

عبد الرحمن حكيم — المجموعة الوافية لنظم الضرائب والدخل والزكاة الشرعية وفريضة الجهاد . ملحق بها الجداول الصحيحة لحساب الضرائب والزكاة والفريضة ، جمع عبد الرحمن حكيم . القاهرة ، مطبعة شباب محمد ، د.ت. ٧٨ ص .

أ ــ ليس هناك نص صريح ــ غير عنوان كتاب شكري على صلة هذه النظم بالسعودية .

ب \_ يمكن أن يكون الكتابان كتابا واحداً ؟ بدليل عدد الصفحات . جـ \_ حين أعاد الكلام (عناني) أعاد الصيغة الثانية (ض ١٦٧) فقط وزاد :

جُمع ... ، مراجعة محمود جعفر الجبالي .. يضم مجموعة القوانين الرسمية ...

# ثالثاً — المواسيم والأوامر الملكية :

ألمجموعة الأولى ١٣٧٣ ـــ ١٣٧٥ هـ مطبعة الحكومة .

المجموعة الثانية ١٣٧٥ — ١٣٧٧هـ. مطابع الرياض.

ولدى شكري الأولى ١٦٥ ص، الثانية ١٣٠ ص.

تلك ثلاثة كتب تضم مجموعات من الأنظمة والمراسيم..

وفياً يلي ما صدر عن «المملكة العربية السعودية» مبتدئا بـ أنظمة » عن (عناني) مع ملاحظة أن الأخبار عنها غير مؤرخة وأني لم اطلع عليها وإنما نقلتها زيادة في الفائدة وإلا فقد تكون صادرة بعد المدة المقررة للمعجم .

١ = أنظمة الأحوال المدنية. مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، د.ت.،
 ٢٨٤ ص..

٢ ـــ الأنظمة الإدارية ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، د.ت ، ٣٠١ ص ...

٣ ـــ الأنظمة الإدارية .. مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، د.ت ، ٣٤٤ ص..

إنظمة الاستثار الحكومي.. مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، د.ت ،
 ٣٠٦ص..

انظمة المال والحسابات والميزانية والضرائب.. مكة المكرمة. مطبعة الحكومة، د.ت ۸۳۷ ص.

وإذا أمكن أن تكون هذه الكتب قد صدرت بعد المدة المقررة للمعجم ، فن الممكن جداً أن يكون في محتوياتها ما يدخل ضمن المدة المقررة .

## رابعاً ــ نظام

١ -- نظام اتفاقية الجنح والأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرة.
 مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٦ ، ١٦ ص (عناني).

٢ ـــ نظام الأراضي البور .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٨ ، ٢٧ ص .

٣ — النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر. مرسوم ملكي رقم م/١٤ وتاريخ
 ١٣٨٦/٤/١٢ .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٨٦ ، ١٤ ص (عناني) .

النظام الأساسي لمدرسة العلوم الشرعية .

مكة المكرمة . المطبعة السلفية ١٣٥٧/ ١٩٣٤ .

صدرت الإرادة السامية بالموافقة على هذا النظام برقم ٩/١/١٦ في ١٣٥٣/١٢/٢٧ (عناني).

وزارة التجارة والصناعة.

نظام استثار رأس المال الأجنبي .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٨٦ ، ١١ ص .

لدى عناني : ١٣٨٧ ، ١١ ص ، مصدق بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٣٥ وتاريخ الدى عناني : ١٣٨٣/٩/٢٦ ويحتمل ١٣٨٣/١٠/١٦ ويحتمل أن يكون في تاريخ ١٣٨٧ خطأ مطبعي ؟

ت ... وزارة المواصلات نظام استخدام الأجهزة اللاسلكية . الأمر الملكي في ١٣٨١/١٠/٩ .

ط ۲ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ۱۳۸۳ ، ۱۵ ص ـــ قرار مجلس الوزراء . ۱۳۸۳ ، أقره الملك .

٧ \_ نظام استخدام الموظفين.

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧١ ، ٣٠ ص .

صدر الأمر السامي بالموافقة على هذا النظام برقم ١٣٠٩٠/ ٣٦٥/٩/٨ (عناني) .

٨ - وزارة الصحة العامة.

نظام استخدام الموظفين الصحيين الموافقة في ١٣٦٥/٩/٨ .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٧ ، ٢٨ ص (لا بد من أن تكون هذه طبعة ثانية وقد وجدتها في المجلد الثاني من مجموعة الأنظمة في مجلد واحد).

٩ ــ وزارة المالية.

نظام الاستيراد.

المرسوم في ١٣٧٦/١١/٢٤ .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٧٧ ، ٢٢ ص.ص .

10 ــ نظام الأعال الإدارية في الدوائر الشرعية .

ط ٣، مكة الكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٣

توج هذا النظام بالتصديق العالي رقم ١٠٩ في ١٣٧٢/١/٢٤ (عناني).

١١ 🚣 نظام الاقامة

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨١ ، ٢١ ص .

توج هذا النظام بالتصديق الملكي العالي برقم ١٣٣٧/٢٥/٢/١٧ في ١٣٣٧/٩/١١ (عناني) والذي لديَّ ، تصديق ١٣٧١/٩/١١ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة (عناني) والذي لديًّ ، تصديق ١٣٧١/٩/١١ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٤ ، ١٦ ص . ولا بد من أن تكون هذه طبعة أخرى متأخرة .

۱۲ — امانة العاصمة والبلديات — ينظر النظام العام (ادناه).
 نظام الأمراء — المرسوم الملكى ١٣ محرم ١٣٧٧ (؟)

١٣ ـــ نظام الأمن الداخلي :

مرسوم رقم ۳۰ في ۱۳۸٤/۱۲/٤

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٦ (عناني)

١٤ — نظام الأوراق التجارية والمذكرة التفسيرية — صودق عليه في ١٣٨٣/٩/٢٦.

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٤ ، ٦٤ ص ولدى عناني : المصدق بالمرسوم الملكي الكريم على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧ وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١ هـ : رقم ٦٩٢ وتاريخ ١٣٨٣/٩/٢٦ هـ .

١٥ — ... وزارة المالية :

نظام البندرول لتجارة وبيع التنباك والدخان وورق السجارة وما يتعلق بذلك من الأحكام ،

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٦ ، ٢٤ ص .

١٦ ــ ... البرق والبريد والتلفونات ــ اعلاه مجموعة النظم .

١٧ ـــ أ ـــ انظام البنك الزراعي العربي السعودي ـــ المرسوم الملكي رقم ٥٨ في ١٣٨٢/٢/٣ .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٣ ، ١٦ ص .

ولدى عناني : الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦٢٢ وتاريخ ١٣٨٢/١٢/٣ والمتوج بالمرسوم الملكي رقم ٥٨ وتاريخ ١٣٨٢/١٢/٣ هـ .

ب — رقم ٥٨ لسنة ١٣٨٢ واللائحة للأصول العامة وشروط الاثنمان : جدة الممام ١٩٦٤ / ١٩٦٤ ، ١٩٦٤ مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر .

١٨ ــ نظام التأمينات الاجتماعية .

مكة المكرمة . مطبعة الحكومة ١٣٨٩ ، ٣٨ ص بالعربية ، ٤٢ ص بالانجليزية .

وافق مجلس الوزراء على هذا النظام بقراره رقم ٧٤٦ وتاريخ ٨٩/٨/٢٤/٣٣ هـ وتوج بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٨٩/٩/٦ هـ ونشر بجريدة أم القرى رقم ٢٢٩٩ وتاريخ ٨٩/٩/١٩ هـ .

١٩ ــ نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ــ التصديق في ١٣٧٢/١/٢٤ .
 مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٦ ، ٤٦ ص .

لدى عناني ١٣٧٧ .. وفي «المركزية» الرياض (وهي محط نقاش) ١٣٧٧ ، 23 ص.

٢٠ — ... وزارة المالية .

نظام تسجيل الشركات ــ الموافقة عليه ١٣٦٧/١/١٤.

ط ٥ ، مكة المكرمة ـــ مطبعة الحكومة ١٣٧٤ ، ٨ص لدى عناني ط ٦ .. ، ١٣٨٢ .

٢١ ــ وزارة المالية :

نظام تسجيل العلامات الفارقة ... الأمر في ١٣٥٨/٧/٢٨.

ط ٥، مكة المكرمة، مطيعة الحكومة ١٣٧٧، ١٢ ص.

لدى عناني ط٦، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٧ — صدر الأمر السامي رقم ٧٧٦٧ بتاريخ ٢٨/٧/٢٨ ، عطفاً على الإرادة الملكية السنية رقم ٢٣ — ١ — ٤ — ٢٤ — ٦ - ٢٤ — ٢ ...

٢٢ ــ وزارة المالية ــ مصلحة الزكاة والدخل.

تعديل قوانين الزكاة الشرعية وضريبة الدخل الصادرة في عام ١٣٧٦.

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٧ ، ١٥ ص .

عنانی .. ۱۳۸۱ ، ۱۵ ص .

٢٣ ـــ وزارة المالية .

تعديل نظام توحيد الطوابع .

الإرادة الملكية ٢٩/٦/٨٢٩ .

ط ٤ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٧ وزارة المالية.

لدى عناني ١٣٨٨ ، ٣٠ ص. الموافقة الملكية على هذا النظام في كتاب الديوان العالي رقم ٩٧١٥/٢/٥ وتاريخ ١٣٧٤/١١/٨ .

تطابق تاريخ الموافقة ما لدي ، ولكن عدد الصفحات يختلف.

٢٤ — تعديل نظام السيارات وتعليات سائتي السيارات الحكومية والأهلية
 ومعاونيهم وتعليات لمستودعات السيارات الحكومية .

ط ٣، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٧ هـ ١٦ ص — صدر بالأمر السامي برقم ٣١٢٥ وتاريخ ١٩٦١/١١/١٠ بالموافقة عليه (عناني).

ط ٢، مطبعة الحكومة ــ بمكة المكرمة ١٣٨٦، ١٦ ص.

٢٥ \_\_ نظام التعدين

الموافقة عليه ١١ رمضان ٣٨٢/٥ فبراير ١٩٦٣.

ط ١ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٤/ ١٩٦٤ ، ٢١ ص ــ المذكرة التفسيرية ٣٥ ــ مترجمة الى الانكليزية ومنشورة معها بالمطبعة نفسها .

٢٦ ــ نظام تعرفة الطيران المدنى .

مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٧، ١٢ ص.

٧٧ — وزارة المالية — المديرية العامة للجارك. 🗂

التعريفة الجمركية \_ المرسوم الملكي ١٣٧٧/٢/٢٨ . مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٤ ، ٢٠٩ + ١ خطأ .

٢٨ ــ نظام التعويضات لعال المقاولين.

الموافقة الملكية في ١٣٧٤/١١/٨ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ٢٣ ص+٢. ط ٣ مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٧ ، ٨ص في المركزية الرياض (؟)

٢٩ ــ نظام التفتيش المالي:

. 1479

الإرادة في ١٣٦٤/٣/١٦ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٤ .

عناني . . ، ۱۳۸۲ ، ۱۲ ص .

٣٠ ـــ نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية .

الرياض ، مطابع الرياض ١٣٧٨ ، ١١ ص . عناني .. مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٦٤/٣/١٦ هـ .

٣١ ــ نظام التقاعد العسكري:

ووفق عليه بالمرسوم الملكي الكريم بتاريخ ١٣٨٠/١٠/٢٩ .. ط ٣ مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٩١ ، ٢٠ ص .

٣٢ ــ نظام التقاعد المدني:

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٩ ، ٢٠ ص — المرسوم الملكي الكريم . . ١٣٨١/٢/١٩ (عناني) .

٣٣ — نظام تملك ثروات البحر الأحمر.

مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٨، ٢٤ ص.

٣٤ ــ نظام تملك العقار في الحجاز

الأمر في ١٣٥٣/٦/٢٩ ، ٨ ص كبيرة ، د.ط (؟)

عناني : ... مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٦٩ ، ٢٧ ص ـــ المرسوم السامى .. بتاريخ ٢٩/٦/٢٩ .

٣٥ ــ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٩٠، ٦ ص.. (عناني).

ـــ تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية . صدر في ١٣٧٢/١/٢٤ . مط. الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٧ ، ط٣ سنة ١٣٨٣ . ١٢ ص.

٣٦ ــ نظام توحيد الطوابع صدرت الموافقة عليه... ١٣٦٨/٨/١٠ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧١ ، ٢٩ ص (عناني) .

٣٧ ـــ نظام جباية أموال الدولة الموافقة عليه في ١٣٥٩/٤/١٢ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٠٥٠ ص ، ٦ نماذج ، سنة ١٣٨١

عناني . . سنة ١٣٧٦ ، ١٠ ص .

٣٨ ـــ نظام الجارك واللائحة التنفيذية صدرت الموافقة العالية عليه بتاريخ ٥ ـــ ١٣٧٢/٣/٥ .

جده ، مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر ١٣٧٣ ، ١٥٠ ص .

عناني: .. مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨١، ١٥٨ ص المركزية،.. الرياض (؟) ١٣٨١، ١٩٨٨ ص.

٣٩ ــ .. وزارة العمل والشئون الاجتماعية .

نظام الجمعيات التعاونية مع مذكرة تفسيرية .

المرسوم في ١٣٨٢/٦/٢٥ ، ط٢ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٨٤ ، ١٦ ص .

عناني . . ۱۳۸۲ ، ۱۶ ص .

٤٠ ــ. وزارة المالية .

نظام الجنسية الغربية السعودية الإرادة الملكية في ١٣٧٤/٢/٢٢ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٤ ، ٨ص .

٤١ ـــ نظام الجوازات السفرية .

الموافقة في ١٣٥٨/١/١٩ ، ط٧، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٤، ١٢ ص ط٦، مطبعة الحكومة ١٣٧٧.

نظام الحكم والإدارة

الموافقة الملكية في ٢١/٥/٣٠ = ١٣٤٥/٢/٢١

٤٢ ــ ... وزارة التجارة والصناعة :

نظام حاية وتشجيع الصناعات الوطنية المرسوم الملكي في ١٣٨١/١٢/٢٣ هـ. ط١، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٢، ١٠ ص.

٤٣ ــ ... وزارة العمل والشئون الاجتاعية .

نظام خاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي ونظام الضمان الاجتماعي والمذكرة الايضاحية

المرسوم في ١٣٨٢/٣/١٨ ، ط١، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٢، ٢٣ ص.

٤٤ ... وزارة الدفاع والطيران.

نظام خدمة ضباط الصف والجنود المرسوم الملكي ١٣٨٢/١١/٥ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٣ ، ٣٣ ص+ جداول .

... ، ۱۳۸۰ ، ۳۹ ص

عناني : الرياض ، مطابع الرياض ، د.ت ٥٥ ص . صدر هذا النظام في ١٣٨٨/٩/١١ .

۵٤ ... وزارة الدفاع والطيران.

نظام خدمة الفنيين لسلاح الطيران الملكي السعودي.

قرار مجلس الوزراء ١٣٨٢/٨/٢٥ هـ. صدقه الملك. مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٤، ١٦ ص. عناني: مطبعة الحكومة ١٣٨٧.

٤٦ ... وزارة الداخلية ... مديرية الأمن العام .
 نظام دائرة النفوس بالمملكة العربية السعودية .
 مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨١ ، ٨ص .
 عناني الأمر السامي في ٥٠/٧/١٥ .

٤٧ --- .. وزارة المالية (والاقتصاد الوطني) النظام الداخلي لوزارة المالية .
 الأمر السامي رقم ١٩/١/٥ بتاريخ ١٩ محرم ١٣٥٦ .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٦ ، ٤٩ ص . مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٠ ، ٥٨ ص . عناني ...، ١٣٥٦ ، ٨٠ ص .

٤٨ — نظام رسوم التسجيل والتنفيذ .
 ينظر أدناه نظام كتاب العدل

٤٩ ــ نظام السجل التجاري.

جدة ، مطابع دار الأصفهاني ، د.ت ، ٢٠ ص .... نظام السجل التجاري الصادر بقرار رقم ١١٢ وتاريخ ١٣٧٥/١٠/١٤ (عناني)

نظام سلاح الصيد وجلبه واستعاله.

الموافقة الملكية ٦٩/١/٢. ط٦ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ١٢ ص ، المالية . ط٥ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٧٠ ، ١٢ ص ــ صدر بالأمر السامي رقم ٣٦ بالموافقة على تعديل نظام الاتجار بسلاح الصيد (عناني) .

٥١ ـــ ... وزارة التجارة والصناعة .

نظام الشركات.

المرسوم بتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٥ ، ٨٠ ص (ط ١)

عناني . . ۱۳۸۸ ، ٥٦ ص .

٥٢ ــ نظام شركة تعدين الأملاح السعودية

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٤ ، ٢٤ ص .

(عناني)

٣٥ ـــ الصحة العامة والاسعاف والمحاجر الصحية من سنة ١٣٤٥ ــ ١٣٥٧ .
 ينظر اعلاه ، أنظمة ، مجموعة النظم ، المجلد الثاني .

عام صيد الأسماك والمحار في سواحل البحر الأحمر . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٦ ، ١٤ ص .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٧ ، ١٩ ص .

(عناني)

٥٥ ــ نظام ضريبة الطرق

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٧ ، ١٥ ص ـــ المرسوم الملكي ١٣٨٦/٥/١٧ (عناني) .

٥٦ ــ نظام الضمان الاجتماعي ــ ينظر أعلاه نظام خاص.

نظام الضان الاجتاعي — صودق في ١٣٨٢/٣/١٨ — جدة ، مطابع وزنكوغراف دار الأصفهاني وشركاه ، د.ت/ ب+١ -- ١٦ ص -- وزارة العمل والشؤون الاجتاعية . مترجم الى الانكليزية .

الموافقة الملكية ٦٩/١/٢. ط ٦ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٢ ص ــ المالية .

٧٥ \_ أمانة العاصمة

نظام الطرق والمباني

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٧ ، ٤٠ ص .

عناني: ط۲، ۱۳۸۲، ۳۱ص.

النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات في المملكة العربية السعودية.
 الموافقة في ١٣٥٧/٧/٢٠

مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، ١٣٧٦، ٣١ص.

ط ۲۳، ۱۳۸۰ ، ۳۳ص

٥٩ ــ نظام العمل والعمال:

الأمر الإداري في ١٣٦٦/١١/٢٥ . النسخة التي في أوراقي . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٢ ، ٢٤ ص ـــ وزارة العمل والعال والشؤون الاجتماعية .

نظام العمل الجديد. صدر في أواخر ١٣٨٩ (؟) في ١٣ فصلاً.

المرسوم برقم م/٢١ في ١٣٨٩/٩/٦.

مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٧هـ، ٢٤ ص + ملاحق ـــ صدر الأمر العالي.. بتاريخ ١٣٦٦/١١/٢٥هـ.

٣٠ ــ نظام الغرفة التجارية والصناعية .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٧٧ ، ٨ص.

عناني ط٣ ..، ١٣٨٢ ، ٨ص.

٦١ — القضاء الشرعي من سنة ١٣٤٥ — ١٣٥٧ أنظر أعلاه: أنظمة ، مجموعة النظم ، المجلد الأول .

٦٢ -- ... وزارة الداخلية .

نظام قوات الأمن الداخلي المرسوم ١٣٨٤/١٢/٤ .

ط ۲ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٥ ، ٥٩ ص .

٦٣ — ... وزارة المالية والاقتصاد الوطني

نظام كتاب العدل.

ونظام رسوم التسجيل والتنفيذ الأمر بتاريخ ١٣٦٤/٨/١٩

ط ٣، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ١٣٧٥، ١٣ ص ـــ ٥٠ ص.

عناني : ... د.ت ، ۶۰ ص

المركزية ... الرياض ١٣٨٧ ، ٤٠ ص.

٦٤ — ... وزارة المالية

نظام كفالات الموظفين

التعليمات المتضمنة صورة تطبيقية ، الإرادة في ١٣٥٨/٨/١٥ ــ ط٣ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٧ ، ٤٠ ص

عناني ط ٤ ، . . ١٣٨٢ ، ٤٤ ص .

٦٥ \_ نظام كلية البترول والمعادن

المرسوم ١٣/٥/١١ ـــ ط ١ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٥ ، ١١ ص عناني . . مطبعة الحكومة ١٣٨٣ ، ١١ ص .

٦٦ \_ نظام كلية الهندسة

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٧ ، ١٠ ص... المرسوم الملكي ١٣٨٦/٤/١٣ (عناني).

٧٧ ــ نظام المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة.

صودق ۱۳۸۱/٤/۱٦

ط ٢ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٢ .

. ٦٨ - نظام المجلس الاقتصادي الأعلى

المصدق عليه من لدن حضرة .. ولي العهد ، مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة المكرمة ، ١٩٥٥ ، ٦ ص

٦٩ ـــ نظام مجلس الأوقاف الأعلى .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٦ ، ١٦ ص (غناني)

٧٠ ـــ نظام مجلس الوزراء

صودق عليه بالمرسوم الملكي في ٢٢ شوال ١٣٧٧ ونشر في العدد ١٧١٧ من جريدة أم القرى ٢٧ شوال ١٣٧٧.

طبع بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٧ ، ١٠ ص

ط ۳ ،.. ۱۳۸٤، ۸ص.

عناني : صودق على هذا النظام بالأمر العالي الملكي في الثاني عشر من رجب ١٣٧٣ .. مطبعة الحكومة ١٣٧٢ (ولا بد من أن يكون في التاريخ خطأ مطبعي ربما كان صحيحه ١٣٧٣) ٢٠ ص .

٧١ ... . الأمانة العامة لمجلس الوزراء

نظام محاكمة الوزراء ، التصديق ١٣٨٠/٩/٢٢ ، ط ١ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٦ ، ١٤ ص .

٧٢ ـــ ... وزارة المالية .

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية.

١ — البرية . ٢ — البحرية ٣ — أصول المحاكمات التجارية . ٤ — الحرج .

الموافقة ١٥ محرم ١٣٥٠

ط ٣ مط. الحكومة بمكة المكرمة، ١٣٧٦، ١٢٧ ص ٣٠

ط ٤، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٣، ١٠٤ ص + أ\_ج.

عناني : ط ٧ ، مكة المكرمة ، مطبعة أم القرى ١٣٦٩ ، ١٤٤ ص .

٧٣ ــ نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

الملكي ١٣٨٧/٣/١٨ ــ ط١، مطبعة الحكومة ــ مكة المكرمة ١٣٨٣،

عناني .. مطبعة الحكومة ١٣٨٣ ، ٨ص.

٧٤ -- ... مديرية الأمن العامة -

نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية .

الأمر السامي رقم ٢٥٩٤/ ٢٩/٣/٢٩ هـ

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٧ ، ٧٥ص + أ ـــ ب + ٢ .

٧٥ ـــ نظام مديرية خفر السواحل وتوابعها
 الأمر ١٣٥٣/١/٢٩

ط ٣، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، ١٣٨٢، ١٦ ص.

عناني : ط ٤ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٧ ، ١٦ ص .

٧٦ ــ وزارة المالية:

نظام مراقبة البنوك

المرسوم ۱۳۸٦/۲/۲۲

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٦ ، ١٦ ص .

٧٧ ــ نظام مراقبة النقد

المرسوم ۱۳۷٦/۱۲/۱۸

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٧ ، ١٧ ص

٧٨ ... وزارة المالية

نظام المزايدات .. والمناقصات

ينظر: أدناه: نظام المناقصات والمزايدات. ينظر: نظامي..

٧٩ ــ نظام المطابع والمطبوعات

الإرادة الملكية في ١٣٥٨/٢/٢١ ط٦، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٣،

١٨ ص أ ــ بــ المالية .

ط ٥، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٧٦، ١٦ ص.

معه ملحق بنظام المطابع والمطبوعات

٨٠ ... وزارة المالية

نظام المطوفين العام

الموافقة ١٣٦٧/١١/٣ ـــ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨١ ، ٣١ ص

عناني : مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٦٨ هـ ٢٣ ص .

٨١ ـــ نظام المطوفين ومشايخ الجاوا

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ١٣٦٧ ، ١٤ ص ، الموافقة ١٣٦٥/١٠/٢١

٨٢ ... وزارة التجارة والصناعة

نظام المعايرة والمقاييس ، المرسوم الملكي ١٣٨٣/٩/١٣

المعدل بقرار بجلس الوزراء ١٣٨٣/٩/٢ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٣ ،

۹ ص .

٨٣ ... ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نظام المقاطعات

المرسوم ٢١/٥/٢١ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٣ ، ١٦ ص

عناني مطبعة .. ١٣٨٤ .

٨٤ ... وزارة التجارة والصناعة

نظام مقاطعة إسرائيل

المرسوم ١٣٨٧/٦/٢٥ ـــ ط ٢ ، مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ١٣٨٤ ، ٩ ص .

٨٥ ـــ نظام مكافحة التزوير.

المرسوم الملكي ١٣٨٢/١١/٥ ـــ ط ٢ ، مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ١٣٨٤ ، ٢٣ ص .

عناني : مطبعة الحكومة ١٣٨٣ ، ٢٣ ص .

٨٦ ... وزارة المالية

نظام مكافحة الرشوة والمذكرة الإيضاحية.

المرسوم الملكي ١٣٨٢/٣/٧ \_ ط ١،، مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ١٥ ص .

عناني مطبعة الحكومة ١٣٨٢

٨٧ ـــ وزارة التجارة والصناعة :

نظام مكافحة الغش التجاري

المرسوم ١٣٨١/٨/١٤ ... مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ١٣٨٣ ، ١١ ص .

٨٨ ـــ وزارة المالية والاقتصاد الوطني

نظام الملاحة الجوية

الموافقة ٢٤ رمضان ١٣٧٧ — مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٦ ، ١١ ص .

٨٩ ... وزارة المالية:

نظام الممثلين الماليين

الموافقة ... وقرار مجلس الوزراء ١٣٨٠/١/١٧ ـــ مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٠ ـــ ١٢ ص .

يلغي النظام الصادر في ٦/٢٤/١٣٧٧

عناني مطبعة الحكومة ١٣٨٢ ، ١١ ص .

• ٩٠ ... وزارة المالية ..

نظام المناقصات والمزايدات

المرسوم الملكي ١٣٨٦/٢/٢٤ ـــ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٦ ، ٦٤ ص .

٩١ ــ نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة.

مكة المكرمة، مُطبعة الحكومة ١٣٨٧ هـ ١٢ ص (عناني).

٩٢ ــ نظام منع بيع الأسلحة واقتنائها ، الموافقة الملكية في ١٣٥٤/٧/١٣ .
 مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، المالية .

٩٣ ... وزارة الصحة

نظام المواليد والوفيات

الموافقة ٢ محرم ١٣٨٧ — ط١، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة ١٣٨٧،

۱۵ ص .

٩٤ ... نظام المؤسسات الصحفية الأهلية .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٨٣ ، ١٦ ص (عناني) .

٩٥ ــ نظام المؤسسات العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية .

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ، ١٣٨٦ ، ١١ ص (عناني)

٩٦ ... وزارة الصحة

نظام المؤسسات العلاجية الخاصة.

المرسوم ١٣٨٢/١/٢٥ ـــ مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ١٣٨٤ ، ١٢ ص . عناني : ... مطبعة الحكومة ١٣٨٢ ، ١٥ ص ، المرسوم ١٣٨٢/١/٥ .

٩٧ ـــ مؤسسة : ينظر أعلاه : نظام خاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي .

٩٨ ... . وزارة البترول والثروة المعدنية

نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن

الموافقة ١٣٨٢/٦/٢٥ - ط ١ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٢ ، ١٢ ص .

٩٩ ... وزارة الدفاع والطيران

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

المرسوم الملكي ٩ شوال ١٣٨٧ — مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٣، ١٢ ص، تضاف ترجمته الى الانكليزية.

نظام ... مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ١٣٨٥ ، ٨ ص ـــ تاريخ الكتاب الصادر من ديوان رئاسة مجلس الوزراء ١٣٨٥/٧/١٨ .

عناني نظام... ط ٢ ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٨٥ ، ١١ ص بالعربية ، ٨ص بالانجليزية ــــ المرسوم الملكي ٩ شوال ١٣٨٢ .

١٠٠ ــ نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

جدة، مطابع دار الأصفهائي د.ت، ٥ص.. المرسوم الملكي.. بتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣

المركزية .. الرياض؟ وهو مما يناقش وربما ينقض .

١٠١ ـــ نظام موظني البعثات العلمية السعودية .

ط ٧. مكة المكرمة ، طبع بمطبعة الحكومة ١٣٨٧ هـ ١٢ ص (عناني).

١٠٢ ـــ نظام موظني خارج الملاك

الموافقة الملكية في ١٣٦٦/٧/١٩ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ١٣٧٦ ،

ط ۲ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ۱۳۸۲ هـ ، ١٥ ص . نظام الموظفين

ط ٥، ١٣٧٦ (٩١٣٧٧)، ٢٩ ذي القعدة. المالية.

١٠٣ - مديرية المعارف العامة

نظام موظني دار البعثات العلمية السعودية

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٦٩ ، ١٢ ص.

١٠٤ ــ نظام الموظفين العام

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٦٤ ، ٩٠ ص ـــ الأمر الملكي بتاريخ ـــ الامر الملكي بتاريخ ١٣٦٤/٣/٦ هـ (عناني)

١٠٥ ــ نظام الموظفين العام في المملكة العربية السعودية

الرياض ، مطابع الرياض ١٣٧٨ ، ٣٥ ص .

عناني : المرسوم الملكي بتاريخ ٢٩ ذي القعدة ١٣٧٧ .

١٠٦ ـــ نظام الموظفين وملحقه سلم درجات الموظفين

رقم ٤٧ ، ١٣٧٧/١١/٢٩ ، ٣٥ ص . كأن الورقة تشير الى طبعة بمكة المكرمة ، مطبعة الحكومة (؟) .

١٠٧ — نظام نقابة السيارات ، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٧٦ هـ ٢٤ ص
 (عناني)

١٠٨ ــ نظام نقل الحجاج الى المملكة واعادتهم الى بلادهم.

مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة ١٣٩٠هـ ٩ ص .

١٠٩ ـــ نظام وزارة الحارجية المصدق بالمرسوم الملكي المرقم ٥٧٤/٢/٤٥ وموازنة

## من فرسَان البَادِية وشعرَائهَا

## شُلَيويح بن ماعز العَطَاوي الرَّوقي

هو أبو ضيف الله شليويح بن ماعز من ذوي عطية (العطوات) من المزاحمة ، من الروقة .

ولقد عدهم ابن مغيرة من حذام(١).

تَزَعَّمَ قبيلته بعصاميته ، من غيرسبق زعامة وكان يلقب بِوَلَد بَوْبِح كما حدثني حفيده ابن مشعان ، وكان قائداً للغزاة من شباب قومه ، ولهذا كان عقيداً .

وكانت أكثر إغاراته على قحطان.

وزارة الحارجية لسنة ١٣٧٤ هـ .. المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ٧٩/٢/٤/٥ لسنة ١٣٧٤ ـــ ٣٥ ص (عناني)

١١٠ ــ ... وزارة التجارة والصناعة

نظام الوكالات التجارية

الموافقة ١٣٨٢/٢/٢٠ ، ط١، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٨٢ ، ١٠ ص.

١١١ -- ... وزارة المالية

نظامي المزايدات والمناقصات العلنية الموافقة على النظامين في ١٣٦١/٤/١٧ ، ١٣٦١/٧/٣ .

ط ٤ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٧٥ ، ١٦ ص .

ط ه ... ، ۱۳۸۱ ، ۱۹ ص .

ملاحظة : تنظر في أدناه : الوزارات المختلفة . ولا سيا المالية ، وتنظر الدوائر ذات الاختصاص .

بغداد ـــ الجادرية على جواد الطاهر

ولا بُدَّ أنه كان مرموقاً في الوقائع التي يخوضها مع عموم قبيلة عُتيبة. وإنَّك لَتَسْتَشِفُّ من قصيدته في وقعة (طلال) أنه أبلي في هذه المعركة.

وطلال مورد ماء في عالية نجد ورد في أغلب المعجات بالظاء المنقوطة وأكد الشيخان ابن بُلِيَّـهِد وابنِ جَاسِرٍ: أنه هو طلال المشهور الآن بالطاء غير المنقوطة . ولقد حدث على هذا المورد وقعتان :

أولاهما: في سنة ١٢٤٧ في شهر صفر فقد شَنَّ الإمام فيصل بن تركي رحمها الله الغارة على ابن رُبَيْعان ومن معه من عُتيبة وكان مع الإمام فيصل جملة المسلمين من أهل العارض وسُدَير والوشم، وأعراب من سُبَيْع والسُّهول والعجان وبني حُسَيْن، وكان

العارض وسدير والوسم ، وأعراب من سبيع والسهول والعجال وبي حسين ، وكان النصر في البداية للإمام فيصل إلاَّ أن ابنَ بُصَيِّص وجاعته المطران أغاثوا عُتَـيْبَة .

قال ابن بشر: وكَرُّوا على المسلمين وهم متفرقون يحوزون الغنائم، فحصل على المسلمين هزيمة ، فركب فيصل في شجعان قومه وحَموا سَاقَة المسلمين، ومعهم من الغنائم نحو ثلاثة آلاف بعير، ونزلوا بلد القُويْعِيَّة ثُمَّ أَذِنَ فيصل لِغُزوانِه يَرْجعون إلى أوطانهم.

قال أبو عبد الرحمن: وفي ذلك قال تركي بن حميد قصيدته التي مطلعها: يا سابِقي صَكَّتُ عَلَيْنا القْبَايِلْ للْحَضْرُ والبِدُوَانُ صِرْنَا حَلِيَّهُ وأخواهما: شَنَّها الأمير سعود بن فيصل على الرُّوَقَةِ سنة ١٢٩٠هـ وكان النصر لِلرُّوقَةِ (٢).

وقد سَجَّل شُكَّيُويح هذا النصر بقصيدته التي مطلعها :

أُوَّلُ كَلاَمي طَـلْـبتي ذِكْـرَ الله وأنـا على مَـدَّ الإلـه رجَـاويْ ويظهر من القصيدة أن الروقة رَمَوًا يِثِقلهم واستماتوا ولم يحصلوا النصر إلا باستماتة متناهية .

وأدنى مثال على ذلك قول شليويح :

نَطْعَنِ لُعَينَ الِلِّي تِهِلِّ دُمُوعِها تَبْكي وفي تَالَ الْبَكَا نَخَاوِيْ تَقَلَ الْبَكَا نَخَاوِيْ تَقَل الْنَافُوانُ مِنْ عَادَاتُكُمْ هُوشُو، عَسَى يَبْقَى لُنَا شَلاَوِيْ

وكان شليويح كثير الحيافة لِقَحْطَان وله معهم قصص ، روى ابن بُليهد عن غُنيْم الْغُبيْوي أنَّ شلَّة من الرَّوَقةِ أغاروا على قحطان برئاسة شُليويح وأخيه بخيت ابني ماعز ، فلم كانوا قرب جبل الْحَصَاة قال شليويح : أُرِيد أن أَقْدَمَكم لأَكْشِفَ لكم خبر هذه الإبل ، وهذا جَبَل الْبِجَادَةِ أُريد أنْ أَشْرِف في غَرِّبِيّه وأنتم كونوا في شَرِّقِيّهِ ، ولا تعملوا أي عمل حتى آتيكم فإن رأيت مع الإبل خيلاً وركاباً ، وعندهم خَبرٌ عنًا رجعنا ، وسلامتنا مَغْنم ، وإنْ كانوا غارِّين أخذناهم .

فلما بلغ شليويح ذروة الجبل ، رأى أنه ليس مع الابل سوى رُعَاتها . فجاءت امرأةً من قحطان على جمل ، وأناخته في سفح الجبل ، ثم صعدت حتى كانت بقرب شليويح ، في ظلِّ غار فأخذت تغنّي بهذه الأبيات :

الْغَمْر أبو جَوخَه بُحِبَّه شَعاني شَعْىَ الْقِطِيعَ الَّلِي غَدَابِهِ شَلَويح (٣) شَيْق خَدَاهِن من دَيَارِ قُحَطَانِ وَاقْفَى عليهن مِرْذِيَ الْفُطَّرَ الفِيع (٤) أَقْفُوا عليهن يَرْغي لهم بالمَصابِيْع (٥) أَقْفُوا عليهن يَرْغَجُونَ الغواني يا بِعْد ما يَرمْي لهم بالمَصابِيْع (٥) اللي على الضلع القصير كواني ثلاث مرات وأنا أقوم واطيع (١)

فلما سمعها شليويح أخذها وانطلق بها إلى قومه ووكل بها من يحفظها وبعد أخذه لإبل قومها مَنَّ عليها وأطلقها ، وأطلق إبلها هي وعددها عشرون (٧) وللقصة روايات أخرى .

المُهِمُ دلالة هذه الأبيات على أن شليويجا يُرَوِّعُ غِرَّاتِ قَحْطان بحيافته .

ولقد مات شليويح مقتولاً قتله سالم بن زيد بن شفلوت القحطاني . روى ابن بليهد أن زيد بن شفلوت رَحَلَ من الهُوْبَجَة شهال أُشيَقْر قاصداً شَقراء لشراء دُفُوع (مَهْرٍ) لزواج ابنه سالم فاشترى المهر من عبد الرحمن بن عبد الكريم ، ومن ضمنه زولية بستة ريالات فرنسية .

وفي غياب زيد أغار على أهله شليويح ، وأخذ إبلهم ، فكان سالم بن زيد حاضراً

على حِصَان ، وبيده رمح ، فلحقه شليويح على فرسه وقال له : كيف تهزم عن إبلك ؟ فقال سالم : إذا خرجت من هذا الحزم كلَّمتُك لأنَّ الحصان حافي ، فلما قطع الحزم انتهز سالم الفرصة ، وطعن شليويحا من خَلْفِه فقتله ، وأخذ فرسه وركبها وأعطى حصانه الحافي رجلاً من قومه ، ولحق جماعة شليويح ، فلما رأوه على فرس رئيسهم انهزموا بدون قتال ، فلحقهم وأخذ منهم سبعين ذلولاً ، وبعث بشيراً إلى والده في شقراء فعاد الأب زيد إلى ابن عبد الكريم وأخبره واشترى زولية أفضل إكراماً لسالم (٨).

ولشليويح أخ اسمه (بخيت) كان سيَّداً في قومه ، وكانت له غارات على البُقُوم وستأتي ترجمته في هذا السفر إن شاء الله .

ولشليويح بنت شاعرة اسمها العاتي وزوجها ضيف الله بن عميرة من فرسان الروقة المشهورين .

ولقد رثته بقصيدة قالت فيها تخاطب أخاه عقاباً : (٩)

والله إنَّهُ خارفٍ قَلْبِي عَشِيرِيْ مِثْلَ ما تِخْرَفِ عُذُوقَ الْمَقْفَزِيَّة (١٠) يَا عُقَابَ الْخَيْل بَعْدِهِ ما تُغِيْر مَاشْ يَوْم مِثْل يَوْمَ الْعَرِفِجِيَّة (١١) يَا عُقَابَ الْخَيْل بَعْدِهِ ما تُغِيْر مَنْ جَلَبْ قَلْبِي قِطَنْ عَنِي (ضِرِيَّةُ) (١٢) والله إنّي ما استيع هَرْجَ المشيْر مَنْ جَلَبْ قَلْبِي قِطَنْ عَنِي (ضِرِيَّةُ) (١٢) شَوْف عَيْنِي يوم يِنْقَادَ النَّشِيْر يَوْم جَلَّ الْخَيْلِ مَنْ فَوْقَ الْعَبَيَّة (١٢) لا اعْتَزَى بِالصَّوْتِ ثَمْ وَلُوا فِرِيْر مَنْ تَعَرَّض لَهُ وَدَدْ حَوْضَ المِنِيَّة (١١) لا اعْتَزَى بِالصَّوْتِ ثَمْ وَلُوا فِرِيْر مَنْ تَعَرَّض لَهُ وَدَدْ حَوْضَ المِنيَّة (١١)

ورأيت ابن رداس يذكر أن والد شليويح اسمه معاز ولم أر هذه التسمية عند غيره بل المجمع عليه أنه ماعز (١٠٠)

ولشليويح ولد فارس هو فاجر قتلته سُبَيع في واديها رغم أنه هزمهم .

وقد كان شرب فنجانَ فيصل الدَّوِيش رمزاً لتعهده بقتله ، وفي حرب المجمعة ضرب اللدويش بِشَلْفًا في ظهره وخرجتْ من صدره إلا أنه شني منها ؟!

من شعره هذه الأحدية:

يـا سـابقي وآظن شَـمَّـر قَوْم عُقْبَ العواني جا لها نقضان (١١)

ما صُلح إلا عقب هَيَّة يَوْم غَشى عسامه رَاس ابن سِبْهان (١٧) وله هذه الأحدية قالها أمام الشريف حسين ملك الحجاز:

يا مِهرتي بَا اللَّي تِشِعَ الذَّيْل وإلاَّ ذُرَاعِكُ خابْرٍ مَاضِيَهُ (١٨) نَبِي عليها عند تَالى الخيل والجيش الى حرف على تاليه (١٩)

وقال فاجر عندما استعاد إبله من البقوم:

لِعْيُونِ وَضِحاً نَيِّها مَرْدُوم نَلْفَعْ لَهَا الحاشِي وَرَا الله تَرَدَّتُ هَقُوةَ الْمَضْيُوم نطساحة الموت جهلا (؟)

قال أبو عبد الرحمن : ما ذكرته عن فاجر هنا استفدته من كتاب «أحديات الخيل» للأمير السديري رحمه الله .

وقال الزركلي إنه قتل سنة ١٣٣٠ هـ وأنه مضرب المثل في الشجاعة وأن قتلاه اثنان وستون قتيلاً (٢٠) .

ومن أحفاد شليويح تركي بن مشعان بن شليويح له حادثة ذكرها المارك (٢١).

ومن أحفاده المعاصرين خالد بن مشعان بن فاجر بن شليويح أمير بَحْرة بمنطقة المُويه ، وأخوه ناصر أمير الْحَشْرج في وادي تُرَبة وقد رويت عن أحدهما في بلدة عفيف .

ورأيت الأستاذ عبدالله الزامل يورد هذين البيتين وينسبهما إلى شليويح:

قِصِيرْ بَيْتِي لازِمِ ليْنْ يِنْزَاحْ أَدْعِيْهُ لَلْكَرْمَهُ وَأَجِيْهُ أَنْ دَعَانِي وَصِيرْ بَيْتِي الْأَوْمَةُ وَأَجِيْهُ أَنْ دَعَانِي وَصِيرَتِي مَا أَكْثَرُ عَلَيْهَا التّلاح لا غاب قيمها عليها ألف آماني (٢٧)

قال أبو عبد الرحمن : هذان البيتان ليسا لشليويج وإنما هما من قصيدة طويلة لعايد بن محمد الهذلي كما حدثني بذلك منديل الفهيد وإبراهيم اليوسف(٢٣) .

ولا يزال الشيخ منديل وإبراهيم اليوسف يبحثان لدى الرواة عن قصيدة لشليويح يقول فيها : ما رَوْقِي إِلاًّ وينسَبَ لُطَلحَهَ وإِلاًّ سعدي والْحُفَاةِ لْحَالْ

قال منديل وروى : والحفاة اخوان .

قال أبو عبد الرحمن : الشطر الأخير مختل الوزن ، ويستقيم لو قيل :

## والاسعدي يأتي مع الحافي لحال (؟)

قال أبو عبد الرحمن : ووجدت في مسوداتي إشارتين عن شليويح بكتاب «نزهة النفس» إلا أنني لم أنقلها وليس الكتاب بين يدي الآن (٢٤) فلعلي استدرك ذلك إن شاء الله ، وكذلك وجدت في مسوداتي إحالة إلى شليويح في «الأزهار النادية» (٢٥) وليس الجزء الأول من الأزهار بين يَدَيَّ الآن .

### من شعر شليويح :

١ ـــ قصيدته على قافيتي الواو بوصل الياء من بحر الرجز.

قالها شليويح بمناسبة وقعه (طلال) وقد مر الحديث عنها في ترجمة شليويح <sup>(٢٦)</sup> قال شليويح :

أوَّلُ كلامِي طَلْبِتِي ذِكْرَ اللهَ ولا نِيْب من يِمْدَحُ بَقُولِ أَسَانِهُ على (طَلالَ) الصّبح أخيلِ مُخيلَهُ يَسْطِرِ بُعَطْشَانَ الْمُحَيَّبُ والْقَنَا وَمُعْدَبُ والْقَنَا (سعود) مُسَيِّر بِجُنُودِهُ عَلَاد جُمُوعُهم عَلان جُمُوعُهم عَلاد جُمُوعُهم وَارْخَيْتُ فيهم حد كل مُوصَّلَهُ وَارْخَيْتُ فيهم حد كل مُوصَّلَهُ وَارْخَيْتُ فيهم حد كل مُوصَّلَهُ وأرخيت مَذْلُوقَ الْعَرَيْنِ فِيهِم وأرخيت مَذْلُوقَ الْعَرَيْنِ فِيهِم وَرَّبَيْ فِيهِم وَرَّبَيْنِ فِيهِم وَرَّبَيْنِ فِيهِم وَرَّبِينِ وَنِنجِي سَابِقِ يَا رَبَ تِنجِينِي وَننجِي سَابِقِ يَا

مَانِي عن الربّ الْكريم غَناوي (۲۷) ولا نيب في عِشْقَ الْبُنيْ هَوَاوي (۲۸) وَصْلَتْ سَنَاوِيها إِلَى الْمطاوي (۲۹) ورغُودها البَارُوْد والْعَزَاوي (۳۰) معْه (الدويش) ولَمَّة البِدَاوي (۳۱) بَلُوى، وربي يَدْفَعَ البَلاوي (۳۲) ماشَ اجْنبيْ فِيْنا ولا بَرْقاوي (۳۲) ماشَ اجْنبيْ فِيْنا ولا بَرْقاوي (۳۲) يحيْر فيها طبّ كِلِّ مْدَاوي (۳۲) يَحيْر فيها طبّ كِلِّ مْدَاوي (۳۲) تُوَّلَّ لَنْ الْبَيْنَ الْبَيْرُيْنَ تَعَاوي (۳۲) لَبِيْنَ الْبَيْرَ مَا رَدُّوا لَهَا النَّحَاوي (۳۲) لَبِيْنَ الْبَيْحَاوي (۳۱) وشُيوخ ما رَدُّوا لَهَا النَّحَاوي (۳۱) وشُيوخ ما رَدُّوا لَهَا النَّحَاوي (۳۱) وينا ربّ تَمْنَعنا منْ الأَهَاوِي (۳۲)

وحنًّا عليهم مثل نَجْم دَاوِي (٣٨) اهل الْعَطَفُ والمَثْرَلُ الْمِتْسَاوَي (٣٩) لين أنَّهَا صَارَتْ لَنَا مَنَاوِي (١٠) زُمُولِ مُخَرِّمةٍ تَبَا الْكَراوي(١١) شِرَّادِ رِيْم مَعْ حَمَادٍ دَاوِي (۱۲) جَضْع الْخَشُبُ بِالْوَادِيَ السَّناوِي (١٣) يَهُوي علينا هُوايةَ النَّداوي (٤١) مِثْلَ الْجَرادِ اللِّي انْتَحَى مِنْهاوي (١٥) منْ بَينْهم دِهُم الْعُرُوق هَدَاوي(٤٦) وَصْلَت كَسَايرِهُم إِلَى الحِجنَاوي (٤٧) لَيْنَ احْبَاهِم بَيْرَقَ القِصْمَاوي (١٨٠) يوم انْجلاعَ السُّتْر عَنْ مُضَاوِي (19) تبكي وفي تالي البكا نَخَاوي<sup>(٥٠)</sup> هُوشُوا عَسَى يَبْقَى لَنَا شَلاوي<sup>(١٥)</sup> لاَجا مْنَ الحكَّام رَدّ بَراوي (٥٢) عَفْراً تَبَا صَيْفيَّةَ الْمَطَاوِي (٥٣) دامَ الطُّعَن يِفكٌ والأَهَاوي (٥١)

(دُوي ثُبَيْت) أَهْلَ المناخ شُيُوخُنا صِحْنَا عَلَيْهم ثم عَاونًا الله لَكَنَّ سَربتْهم اليَ أُوجَهَتْ بنا لَكنَّ سَرْبتنا الى ٱوجَهَتْ بهم وَلَكَنَّ جِضْعَ الزُّلْمِ قِدْمٍ نُحُورنا وَعَزِّي لَهُمَ لَولًا اسْمَرٍ فِي خيلهم لَكَن شِلْيل الحيل َقِدْمِ رُبُوعْنَا و(طَلُّحهُ) نحوا عنا (بْريه) يُسَارْهُمُ تَعَيَّني بِالْبِيض فِي مِرْكاضْنَا تَزَبَّنُوا عِنَّا قُصُورِ عُـنيزَةً لا رِحْم أبو من صَدّ عن مِحْرافها نَطْعَنِ لُعَيْنِ اللِّي تِهِلِّ دْمُوعْها تقول: يَا الظُّفْرانَ مِنْ عاداتكم آلاد (رَوْق) اللِّي عَرِيبٍ جَدَّهُمْ ونُطَعَن لُعَيْن اللِّي تِجَرُّ صينها (؟) قلت ابشِري بالفك يا حمَّ الذّرا تَسرعْى بْنَا عُوَج الركاب وتنشي

يا ظُفْرُهُمْ لا قَرَب الله دارهم

حَدَّرَتُ (حِسْلَة) إلى (الحجناوي) (10) مَا هُمْ بْقُطْمَانَ الأَيْدي شُواوي (11) يَوْمِ اللقا زَادُوا عَلَى الهَقَاوِي (11) وعَدَّهُ لابِنْ صَلاَّل هُوْ والحلاوي (17) لاكشَّفَ الشَّارِبْ عَن الشَّفاوي (17) عسى لهم عند الآله عَرَاوي (13)

وأنا أَحْمِد الله يوم أنا مِنْ لاَبَةُ آلادُ (رَوْق) سِعْدِ منْ هُمْ رَبْعِهُ يَا مُسْوَي الْفِنْجال خَزَّز مَدُوخُ وَأَنَا زَبُونَ الْعِرْد أَبُو ضَيْفَ اللهُ والمدح لله ثم نَسْسل مُسحَصَّنُ

سَوَّاقُهُ الْمِغتُر على الْحَربِيَّهُ يَوْمَ الْحَرِيْبُ عَلَى الْحريب يَلاوِي (١٥٠) واغفر ذُنُوبِي يا مِحْلِّ ذُنُوبِي انْ كنت في بَدِعِي كَلاَمي غَاوِي (١٦٠) (المحديث صلة) الرياض أبو عبد الرحمن ابن عقيل الحيواشي:

(۱) جذام من القحطانيين وبلادهم في جهات الشّام ، والقبائل في تنقُّلها في العهود القديمة تتجه من الجزيرة الى خارجها ــــ لا العكس ــــ ووجود فرع من جذام باسم (العطويين) لا يصح دليلاً على أن ذوي عطية الذي من الرُّوقة ـــ من قبيلة جذام ، وصاحب كتاب والمنتخب ، رحمه الله ــــ لا يصح التعويل على ما انفرد به ، في كتابه أوهام كثيرة ، [ العرب ، وكل ما آخره (ع) فهو من إضافاتها ] .

(۲) فصّلها ابن عيسى في كتابه وعقد الدرر، وذكرها في تأريخه المختصر، فقال في الأول (ص ٧٤) طبعة وزارة المعارف ـــ سنة ١٣٩١ ـــ

ولماكان في ربيع الثاني من هذه السنة ... ١٢٩٠ ... خرج سعود بن فيصل من الرياض بمن معه من الجنود ، واستلحق غزو البلدان ، واستنفر من حوله من العربان ، فاجتمع عليه خلائق كثيرة ، فتوجه وقصد مسلط بن ربيعان ومن معه من عُتَيبة وهم على طلال الماء المعروف ، فصبحهم بتلك الجنود ، فحصل بين الفريقين قتال شديد ، وصارت الهزيمة على سعود بن فيصل ومن معه ، وقتل منهم خلق كثير ، ومن مشاهير القتلي سعود بن صُنيتان ، وعمد بن أحمد السديري أمير بلد الغاط ، وأخوه عبد العزيز ، وعلي بن ابراهيم بن سُويًد أمير بلد جُلاجل ، ومن أهل شقراء فهد بن سعد بن سدحان ، وسعد بن محمد بن عبد الكريم البواردي ، وصالح بن ابراهيم بن فوزان بن عيسى ، وسليان بن عبدالله بن خلف بن عيسى ، وعبد العزيز بن أحمد بن منع ، وأخذ العتبان منهم من الركاب والسلاح والفرش والأمتعة شيئاً كثيراً . انتهى .

(٣) أورد الشيخ ابن بليهد بيتين من هذه القصيدة في وصحيح الأخبار، ٢١٢/٥ وابن خميس في الشوارد ٥٥/٣
 والحقيل في كنز الأنساب ص ٣٣١ وأوردها كاملة ابن رداس في كتابه شاعرات من البادية ١٦٣/١.
 روى ابن رداس من البيت هكذا :

الْوِرْعِ راعي السيف حبه شعاني شعو القطيع اللي خَذَاهن شليويح

أبو جوخة ؛ صاحب الجوخة ، وهي لباس أنيق يلبسه الفرسان والأمراء ، وهو معرب عن الفارسية إما من جولخ وجولخي وهو بمعنى الصوف الخشن فيكون التعريب غير اللفظ والمعنى (أنظر المعجم الذهبي ص ٢٠٨) وأما من الجيخ وهو المباهاة مأخوذ من حالة من يجخ التراب أي ينسفه برحله .

(٤) لم يورد ابن بليهد والحقيل هذين البيتين وروايته هكذا :

اشتل شقع من بلاد قحطان من خوفته يرمي لها بالمصابيع إلا أن الحقيل قال: من ديار

شقح : الأشقع ما كان في شقرته حمزة كالبُّسْرة المتغيرة للحمرة .

خداً من : أخذ من . هذه لغة قحطان .

أقنى: أدبر موليا قفاه.

. مِرْذي : متعب والأصل أن الرذي هو الضعيف كمن أثقله المرض فهي فصيحة .

الفطر: جمع فاطر والأصل الانشقاق يقال للبعير فاطر إذا شقَّ نابه اللحم.

الفيح: الوسيعات فلعل هذه الاستعال لسعة خطواتهن. وفي الفصيح: ناقة

فياحة: ضخمة الضرع، غزيرة اللبن.

(٥) يزعجون الغواني : بتجاذبون الأغاني والزعج عند العامة بمعنى الصّب والسكب والأصل في الفصيح عدم
 الاستقرار فاستعال العوام مجازي .

يرمي لهُم : يبحث عنهم ، ويتحرَّى لهم ، والعادة أن أصحاب الإبل المسروقة يضعون قِدْراً فيه ثقوب وسيعة ، مربوطاً بحبل بين ناقتين تسيران به ويراغمونه بإشعال النار ليضيء لهم في الليل على آثار الإبل ويسمون القدر مِشْعلاً .

معنى الأبيات الثلاثة : أن ذلك الغِرّ أخذ قلمي كما أخذ شليويح الإبل الشُّقْح من قحطان لما أخذهن شليويح ركب علبهن قومه يتجاذبون أغاني النصر والفرح ولقد فاتوا صريخ قحطان فما أبعد تَحَرِّبهم لإبلهم بالمشعل .

(٦) وأنا أقوم واطبح : جملة دارجة ثقال لمن يتعثر من مرض أو خوف.

وهذا البيت عود إلى وصف الغمر صاحب الجوخة .

(٧) صحيح الأخبار ٢٦٢/٥ وشاعرات من البادية ص ١٦٣.

(٨) صحيح الأخبار ١٩٥/٤.

(٩) شاعرات من البادية ٣٢١/١.

(١٠) المقفزية : نوع معروف من النخل يحين خرافه مُبكراً ، ويؤكل رَطباً (ع)

- (١١) لعلها تقصد المرأة التي من آل عرفج أهل بريدة ، التي أخذت بثأر ابنها ، وقصتها معروفة (انظر كتاب هبلاد القصيم ه مادة بريدة ... والكتاب أقسام هالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، من منشورات (دار الهمامة) (ع)
  - (١٢) ضَرية : البلدة المعروفة (ع).
- (١٣) النِّشَيرِ : الجمع حين ينتشر ـــ جَلَّ : جمع وحاز . العَّبيَّة : فرسه من المربط الأصيل المعروف بهذا الاسم (ع) .
- (١٤) ارى صواب النطق (ليا) اعتزوا على لهجة الشاعرة بمعنى (اذا) فرير: فارَّين والشطر مختل الوزن (ع) .
  - (١٥) أنظر شاعرات من البادية ١٧٤/١ . قد يكون تطبيعاً أي غلط مطبعي (ع)
    - (١٦) العواني : المواثيق .
    - (۱۷) هية : معركة تهيأت بمعنى حدثت.
    - (١٨) تشع الذيل: ترفعه وتبعثره فيكون له إشعاع.
  - (١٩) حرَّف : انحرف بمعنى مال . [أبناء البادية من عتيبة يقولون : إليا لا الى ع].
  - (٢٠) وفي موضع آخر من كراسات الأمير السديري رحمه الله: والا ذراعك خابر ما فيه.
     ما رأيت وما سمعت ص ١٤٧.
    - (٢١) من شيم الملك عبد العزيز ٨١/٢ ـــ ٨٦.
      - (٢٢) مقارنة الشعر العربي ص ٥٢.
    - (٧٣) أنظر القصيدة كاملة في كتاب: من أدابنا الشعبية ١٩٤/١.
      - (۲٤) ص ۸۵ و۸۷.

(۲۰) ۱/۱۷ و۱۷۳.

(٢٩) نقلتها من ديوان شليويح وهو مخطوط ضمن بجاميع العمري .

ونشرها ابن حائم في خيار ما يلتقط ١٥٥/٢ ـــ ١٥٩ وتابعه في النقل عنه جامع روضة الشعر ص ٢٠٩ ـــ ٢٠٠

ونشرها عبدالله لويحان في ديوانه ص ٢٢٤ ج وص ٢١٦ق وص ٢٥٥ ـــ ٢٥٨ ج وص ٢٤٧ ـــ ٢٥٠ ق ثم تتابع الدارسون يقتبسون من هذه المصادر ويعدلون حسب اجتهادهم .

أنظر مقالة للدكتور ابن عثيمين بمجلة العرب ج ١١ — ١٢ س ١١ عام ١٣٩٧ هـ ص ١٦٠ ومقالة للشيخ ابن خميس بمجلة العرب ج ٦ س ١ عام ١٣٨٦ هـ ص ٥٠١ وعالية نجد للشيخ ابن جنيدل ٢٩٧/١ و ٢٠٥/٣ وبلاد القصيم للشيخ العبودي ٧٨٩/٢ وصحيح الأخبار للشيخ ابن بليهد رحمه الله ٧٠٥/٣ وتاريخ نجد ص ٣٩٣ ـ ٤٧ والأدب الشعبي ص ٣٤٣.

(٢٧) في المخطوط : ولاني عن الرب .

وفي الروضة والحيار : مبدأ كلامي . ولالي عن الرب .

قال أبو عبد الرحمن : الواو قبل (لاني) أو (لالي) لا تكاد تنطق ، والباء والميم الساكنتان في (الكريم) بحرف واحد .

ماني : ما أنا .. غناوي : غني .

(٢٨) عند لويحان : مانيب .. ولا على عشق البنات ..

ولا نيب من : ولا أنا بمن ب هواوي : ذو هوى وغرام .

معنى الشطر الأول: لست ممن يستحق المدح لمجرد قوله: أي أن له أفعالاً يستحق المدح عليها.

(٢٩) في المخطوط ياصل سناويها الى الجرذاوي وكذلك عند لويحان إلا أنه قال : خلت مخايل .. سنانيها . وضبط ابن خميس (اخيل) بتشديد الياء .

قال أبو عبد الرحمن : طلال هضبة سوداء في وادكبير من روافد الجرير وقد أصبح هجرة للعيابين من مطير وتتبع هجرتهم الآن المدينة المنورة . عالية نجد ٨٨٣/٣ ـــ ٨٨٤ والمطاوي سنفان سود فيها شعبان طيبة المراعي تقع شمالاً غربيا عن هجرة طلال . عالية نجد ٣١١/٣ ـــ ٢١١٧ والجرذاوي من مياه الزيدي انظر عالية نجد ٣٥٣/٢ و ٢٩٧/١ وبلاد القصيم ٢٧٣/٢ ـــ ٧٢٧ وهذا المورد غرب القويعية وهو بعيد عن طلال وأرجح أن الجرذاوي هو الصواب ، لأن شليو بحا أراد المبالغة .

أخِيل : أخال شام سحابة مخيلة .

مخيلة : سحابة تحسبها ماطرة . كناية عن الحرب .

سناويها : سناها وضوء لهبها .

(٣٠) في الحيار والروضة (والجنا) على لهجة أهل الحليج ، والغزاوي بالغين المنقوطة بعطشان المحبب : المحبب العطشان وهو ملح البارود .

القنا : الرمح . العزاوي : الاعتزاء في الحرب .

(٣١) مسير: قادم من مسيره.

لمة البداوي : أخلاط البادية .

(٣٢) في الروضة والحيار : كفانا الله شر ، وعند ابن خميس : كفانا الله من البلاوي .

عند لويحان : ثلامية .. ليس أجنبي .

وفي الحيار : جمعنا .

قال أبو عبد الرحمن .. ويلاحظ أن ضرب هذه القصيدة يرد تارة على وزن /ه/ه/ وتارة على وزن /ه/ه/ه وأخذ ابن تحميس هذا البيت شاهدا على لهجة عتية .

(٣٣) في الروضة والخيار : ذلق كل موصلة .. يضيع فيها .

موصلة : الشلفاء (الرمع).

(٣٤) في الروضة والحيار : شعاوي ، وبقية الشطر الثاني مجمع عليها من الرواة إلا أن هذا الشطر مختل الوزن .
 مجرب : سيف مجرب . توخى : تسمم سمى الإبحاء سماعا لما بينها من تلازم .

تعاوي: على صيغة المفاعلة عن صوت كصوت العواء.

(٣٥) مذلوق العريني : الرمح المذلوق أي حاد دقيق الطرف .

لين : إلى أنَّ.. ادبحواً : ولوا مدبحين والإدباح أرفع من الركوع قليلاً [ العرب : لهجة الشاعر : لان -

(٣٦) في الروضة والحيار : الشيوخ والنخاوي بالحاء المنقوطة .

البعير : سلطان الدويش هكذا ورد في حاشية الخبار وحدثني غير واحد أنه من فرسان مطير وليس هو من الدوشان . الدوشان .

النحاوي : الاتجاهات والمعنى أن العدو ولم يستطع رد خيلنا عن اتجاهها فإن كانت بالحاء المنقوطة فالمعنى أن شجاعتنا أنسهم الاعتزاء بنخوتهم .

(٣٧) الاهاوي: الحفر كناية عن طلب الأمن من العثار.

(٣٨) في الحيار والروضة وعند لويحان : نجم هاوي .

يا ظفرهم : ما أشجعهم سمت العامة الشجاع ظفرا لأن الظفر وهو النصر حليف الشجاعة عادة . لاقرب الله دارهم : يدعو الله البعد عنهم لأنهم شجعان .

(٣٩) ذوي ثبيت : حرفها التطبيع في الخيار إلى (دوبيه). وفي الخيار والروضة : مبتدين أهل المناخ .
 وعند لويحان : نبه علينا شيخنا محمد .

ويستقيم وزن الشطر الأخير لو عدل هكذا :

هل عطف ومنزل متساوي

ذوي ثبيت : شيوخ الروقة ورؤساؤهم آل ربيعان . المناخ : مناخ الرحل من ضيوف وأكابر يفدون وكذلك . الغزاة من عتيبة فالمناخ مظهر عز .

العطف: منعطفات البيوت يصفونها صفا منتظماً.

متساوي : إما منتظم وإما أنه لا تفاضل في بيوتهم .

(٤٠) في الحيار والروضة وعند ابن حميس إلى منها . وعند العثيمين لما أنها وكل هذا يخل بالوزن . مناوي : منى .

(٤١) الشطر الثاني عند لويحان :

(شراد ريم مع حاد داوي)

وفي الخيار : على الكراوي .

(٤٢) الشطر الثاني في الروضة :

زمول مخزمة على الكواوي)

شراد ريم : ريم شارد .. حاد : أرض سهلة .. داوي : بعيد

(٤٣) عند ابن بليهد:

ولكن نطل الزلم قدام سابتي

نطل الهشيم بوادي سناوي

إلا أن الشطر الأول مختل الوزن

في الحبار والروضة :

قدم وجبهنا .. مثل الخشب .. في وادي سناوي

جضع : ضجع وهو قلب الشيء على الأرض من جانبه . الزلم : الرجال . في مستدرك الزبيدي : الزلم الغلام الشديد الحقيف . السناوي : المسقى فني الفصيح : أرض مسنية ومسنوة . أي مسقية ومفتوحة الوجه .

(£٤) في الخيار والروضة : عزي لهم .. مع خيلهم

ويستقيم الوزن هكذا : عزي لهم .. هوية النداوي .

عزي لهم : عزائي لهم .. النداوي : الصقر يجعل من فريسته منتدى للجائعين .

(ه٤) عند لويجان ؛ الى انتحى .

في الحيار والروضة ; الحيل لا جا ربعنا .. يجي متهاوي ..

(13) طلحة : من الروقة .. نحوا : بتخفيف الحاء بمعنى أبعدوهم ناحية .. بريه : من قبيلة مطير.. دهم العروق : الخيل.. هداوى : كسبوها كالهدايا .

(٤٧) عند لوبحان في الحيار والروضة : تطلعن يا البيض .. الى الجرذاوي ..

وعند لويحان : وصلت جرايرهم .

(٤٨) في الحيار والروضة : قصور بريدة ، والصواب قصور عنيزة لأنها أقرب إلى الحجناوي .

(٤٩) في الخيار والروضة : من يوم طار الستر.

محرافها : منحرفها يعني فرسه .. انجلاع : انخلاع .. مضاوي : بنت ابن ربيعان .

(٥٠) في الروضة : نطعن لعينا .

وعند ابن بليهد : كله لعين .

لعين: لأجل عين.

(١٥) عند لويحان : وفي الخيار والروضة : لكم شلاوي .

وعند ابن بليهد: يا الصبيان ولكم عادة.

هوشوا : جالدوا بمماس وغضب والهوشة الجلبة وهي من نتائج المجالدة ، شلاوي : بقايا والمراد الأشلاء أي الأعضاء لأن كل فرد عضو في مجموعة ، والأشلاء كل مسلوخ أكل منه شيء وبقيت منه بقية .

(٥٢) الشطر الأول في الحيار والروضة :

(نبه علينا شيخنا ببن محمد)

إلا أنه قال في الروضة : بين محمد .

وفي الحيار : الى جا من الحكام .

الاد : أولاد : لهجة عتيبة .. براوي : جمع بروة وهي عطاء من قمع وغيره [ العرب : أراها مأخوذة من البراء أي التبرؤ من العهد وفسخه ، وهو ما يعرف عند البادية بـ(رَدّ البرا) ثم استعيرت الورقة التي يكتب بها الحاكم لمن قصده منحة فأطلق عليها برّوة ) .

(٥٣) في الروضة : لعينا .. نزج حنينها .. نبي .

وعند لويحان والعبودي : تجر حنينها .

وعند الجنيدل : من تجر.. تبي.

صيفية المطاوي: رعاء الصيف بالمطاوي.

(٥٤) في الخيار: ابشري بالكف.

وفي الروضة : ابشرن بالفك .

الاهاوي : جمع الإهواء بالرمع.

(٥٩) هذا البيت غير موجود في الديوان الحطي .

في الحيار والروضة : ما جدمت حسلاً .. نثني .

وجدمت بمعنى قدمت أورداها على لهجة الحَلْيج .

وعند العبودي : اليا الحجناوي .

وعند ابن جنيدل الجرذاوي .

(٦٠) عند لويحان : ما همب قصار البتوع .

وفي الحبار والروضة : ما هم باقصار اليدين .

وفي التحشية على ديوان لويحان : البتوع : الرجل الجبان .

قال أبو عبد الرحمن : البتوع جمع بتعة وهي عند العامة بمعنى الإقدام والجسارة . شواوي : رعاء الشاء... قطان : قصار .

وما أثبته رواية الديوان والشطر الأخير مختل الوزن.

(٦١) عند لوبحان : ورا الهقاوي .

وفي الروضة : أولاد روق ونع من هم ربعه .

سعد .. الخ : ما أسعد من هم جاعته !

الهقاوي : الظنون .

(٦٢) عند لويحان : واثنه لابن صلال .

وفي الحيار: وجزه لابن صلال.

وفي الخيار والروضة : لابن صلال والجلاوي بِدون (هو) وهو الصحيح وزنا .

خزز : انتظمه بالفنجان كما ينتظم الشيء بالسهم لأن الفنجان في ظنونهم مسهار للرأس . [ خَزَّز : أي خُصُّهُ به

- ۲] ٠

(٦٣) عند لويحان : أن قصر الشارب . وفي موضع : أن قصف .

وفي الروضة : الى قصف البرطم عن.

وفي الخيار : الى قصر البرطم علي .

(٦٤) في الروضة والحيار : والمدح يرجع لم .

نسل: ذرية .. عراوي: كناية عما يتعلقون به من عناية الله .

(٦٥) عند لويحان عن الحريب يلاوي .

وفي الحيار والروضة : الشريب عن الشريب ؟ [ وقد يكون : يوم القريب على القريب والقاف عند العامة لا تنطق فصيحة فلعل الناسخ حرفها ـــ ع ] .

المغتر: الإبل الغتر الغبر: يلاوي: يصارع.

(٦٦) في الحيار والروضة : تالي جوابي غاوي .

وهذا البيت ثاني بيت عند لوبجان

يا محل: يا من يُحِل: أي بمحو.

# الشاعرالب رعي

هو الشاعر البليغ عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم البُرَعيُّ المُهاجريُّ ، المتوفي سنة ٨٣٠هـ .

وهو منسوب الى جبل بُرَع المشهور الواقع في الجنوب الشرقي لوادي سهام من نهامة اليمن ، وأهله كأهل رَيْمة وملحان وحُقاش ، شافعيو المذهب ، والمهاجري نسبه الى (مهاجر) قبيلة معروفة في جبل برع ويقول صاحب «القاموس» : بُرع كزفر جبل بنهامة بالقرب من وادي سهام فيه قلعة حصينة وقرى عديدة وله سوقه الأسبوعي .

### نشأته وتعليمه :

لقد نشأ في بُرَع ردرس في موطنه، وما حوله، على علماء عصره في الفقه واللغة والنحو وغير ذلك من المعارف المعروفة في عصره، وقرأ الشعر، وبرز في عضره كشاعر لا يُجارى، وله ديوان متداول معروف في جنوب الجزيرة يحوز إعجاب الخاصَّة ورضا العامة، حتى تجده تنشد قصائده في الاجتاعات والاحتفالات،

قال في كتاب «ذيل البدر الطالع» للسيد محمد بن زبارة: الشيخ العالم الشاعر البليغ ، الشهير ، عبد الرحمن بن علي البُرَعيُّ ، المهاجريُّ ، موطنه بلدة النَّيابَتين ، من جبل بُرَّع .

أخذ الفقه والنحو عن جماعة من علماء عصره ، حتى تأهّل للتدريس ، وأتنهُ الطلبة من أماكن شتّى ، فدرّس وأفنى ، واشتهر بالعلم والشعر، وهو من علماء المجتهدين ، والشعراء البلغاء المجيدين وله مدافح نبويّة كثيرة ، وديوان مشهور . انتهى .

والشائع عند العامة أن قبره في الحنيف ـــ خيف الحزامي ـــ في وادي الصّفراء ـــ أعلى وادي العبد ـــ من ١٩ وص ٧٩٢ .

والديوان يشتمل على قصائد ربانية ووصف جلالة الحالق وتنزبهه عن الشيرك ومدالح نبوية كثيرة ومديح في رجال التصوف وما يروج عنهم من كوامات عند العامة كما هو واقع في كثير من الأقطار الإسلامية في ذلك التاريخ وبعده.

وقد كتب لشعره الذيوع والانتشار ، فلا تجد في جنوب الجزيرة من يجهل اسمه في الأغلب العام أو لم يقرأ أو يسمع شيئاً من شعره .

وَكَانَ فِي حَيَاتُه كُثَيْرِ الحَجِ وَرَبُمَا تُرأْسُ القَافَلَةُ فِيسَاعِدُ بَقِيَادَتُهُ لَمّا ، لما له من رصيد أُدِيٍّ وسمعة عطرة على طول طريق الحَجِ — بين القبائل في تسهيل أمر القافلة وعدم التعرض لها فإذا حصل تَعَرَّضٌ من بعض الخُرَّاب عرف بمونته كيف بتصرف في كف شرهم ومراضاتهم.

عاش محترم الجانب كفقيه وشاعر وذا وجاهة ومكانة اجتماعية حتى أن العامة فتنت به وشبَّدت على جُمُّانه ضريحاً وقبة لا تزال إلى وقتنا الحاضر(١).

#### شعبوه :

يقول المؤرخ الرشلي في كتابه به الثناء الحسن به : وضع الله المحبة لشعره عند عامة الناس ، فأقبلوا عليه ، وأولعوا بحفظه واستماعه وانشاده ، وأشريته قلوبهم ، فلا يسمع إلا جكديداً وإن تكرر سماعه ، وله حلاوة في الاسماع ، وقبول عند سليم الطباع ، وما ذاك إلا لبلاغته وسلامته من الحشو والركاكة والألفاظ الوحشية ، فكل شعره درر وجميع قصائده غرر ، وعلى وجه العموم ، فديوانه مطبوع متداول ، وشعره في غاية الرُقة والعُذوبة .

### نظرة في موضوعات شعره :

يحتوي الديوان المطبوع على ٧٦ قصيدة يتراوح طولها من ٨٠ إلى ٤٠ وسبع مقطوعات أطولها ٣٨ يبت وأقلها أربعة أبيات مجموع أبيات الديوان نحو (٣٨٣٧) ويتوزع الديوان في محتواه على الأبواب الآتية :

(١) الإلاهيات وتشتمل على :

١ ــ الربانيات .

- ٢ ـــ المناجاة.
- ٣ التوسل
- ٤ ـــ لطف الله سبحانه وتعالى
  - ه ـــ الحسلا
  - ٦ في دلائل قدرة الله
    - ٧ ـــ في الالتجاء إليه
      - ٨ في السعادة
  - ٩ --- في طلب العفو والعافية
- ومجموع قصائد هذا الباب ١٢ قصيدة.
- (٢) القصائد النبوية ٣٩ قصيدة وكلها في مدحه صلى الله عليه وسلم وذكر المعجزات
   التي ظهرت على يديه ، وفي المعراج وفي الكعبة وهي قصائد جيدة في المباني والمعاني .
   وان كانت لا تحلو من بعض التجاوزات .
  - (٣) قصائد في الوعظ والنصائح الدبنية وتمتوي على ثلاث قصائد مطولة.
- (٤) قصيدتان في الشوق إلى ولديه بمكة إحداهما في ٢٣ بيتاً والأخرى في ٥١ بيتاً .
  - (٥) في الشكوى من الحُمَّى قصيدة واحدة .
    - (٦) قصالد صوفية وهي على نوعين.
- أ ــ تشتمل على مدائح في متصوفة قد ساروا الى رحمة الله وعاشوا في القرن السادس والسابع مثل:
  - ١ محمد بن حسين البجلي المتوفي سنة ٦٢١ \_ قصيدتين
  - ٢ محمد بن أبي بكر الحكمي المتوفي سنة ٦١٩ .. قصيدتين
    - ٣ ـــ آل المكدش القرن ٧ و٨ ـــ ٣ قصائد
    - ٤ عمد بن عمر النهاري المتوفي سنة ٧٤٧ ٤ قصائد
      - ه ــ أحمد الرداد المتوفي سنة ٨٢١ ــ قصيدة
      - ٦ على الأهدل المتوفي سنة ٦٠٣ قصيدة
      - ٧ -- ابراهيم بن محمد الحكمي القرن السابع -- قصيدتان

(ب) قصائد في رجال عاصروا أو تقدموا وهم :

1 — الفقيه يحيي الأهدل

٢ ـــ الشيخ أحمد بن عار

٣ ــ الشيخ أحمد بن عمد الأهدل (قصيدتان)

الشيخ عبدالله بن أبي بكر صاحب تراغم

ه .... الشيخ عثان الأهدل

٢ ــ قصيدة على لسان المقري

٧ ــ أحمد التبرجدي

٨ ..... أحمد بن أبي بكر معدان

٩ ــ محمد بن علي بن بغثن

١٠ ــ المعلم عبدالله بن عمر

١١ - عمر بن محمد العرابي (٤ قصائد)

١٢ ـــ الفقيه عبدالله بن سلمان

١٢ \_ قصيدة مخمسة

هذا ما اشتمل عليه الديوان وسوف نقوم بحوله تعالى بتحليل قصيدة من كل باب ، والآن نورد نماذج من قصائد الديوان :

قصيدة قالها في الشوق الى ولديه بمكة المكرمة (٢):

إلى الحجاز فوافى مضجعي سَحَرا رَوْحُ النسم فأهدَى منهلا عطرا ومن عود الى أمَّ القُوى وقُوى وفَرى ولا ذكرا وذاكر ما نسي وُدَّي ولا ذكرا عني فا غاب عن عيني ولا حضرا تدرى بشكواي بل ليّت النّسيم جُرى جُرَّ أعاد عليه صَبَرَهُ صَبرا فسلاكُوا مَا الله عليه صَبرهُ صَبرا فسلاكُوا مَا الله عليه صَبرهُ صَبرا فسلاكُوا مَا الله عليه صَبره مَا فالدُّكُوا فلاكُوا مَا الله مَا الله عليه الله عليه عَدي فالدُّكُوا فلاكُوا فلاكُوا مَا الله عليه عَدي فلاكوا فلاكوا الله عليه عَدي فلاكوا فلاكوا

طيفُ الحيال من (النيابتين) سَرَى سرى على بُعد دَارَيْنا يَنِمَّ به فكم وكم جاز من سهل ومن جبل أَفَديْهِ من زائر ما زارني أبداً وحاضِر نُصْب عيني، وهو مبتعد ليت الأراك التي مَرَّ النسيم بها ما صَبْر صَبُّ له في كل جارحة وطالما هاجَت الشكوى له شَجَناً وطالما هاجَت الشكوى له شَجَناً

من لي بطفلين من خلق كأنَّهُما فارقت ربحانتي قلبي وما رَضِيْتْ ولم بكونا خَبِيْبَيْن افتقدتُهُا هُمْمًا وَدِيْعِيْهُ مَن يَرْعَى ودائعه في ذمَّة الله محفوظان أسألُهُ يا قطعة من فُوَّادي إن اغبت فما وإنما هي أحكمامٌ مسقسدُّرةٌ لا كانت الرّبح أن تبدي لنا حبرا حسبي من الوَجْدِ أَنِّي ما ذكرتهم رحلت عنهم غداة البين من برع وسرتُ والشوق يَـطُوبني ويَنشَرُني حتى انتهيتُ إلى المبقاتِ في زُمَرٍ ثم اغتسلنا وأخرمنا وسارً بناً ولم أُزُل رافعاً صَوْتي بِشَلْبيتي حتى أناخت مطايانا بلي كرم من رِيْف رَأْفُةِ رَبُّ الْحِيثِرِ وَالْحَجَرِ الْ وقال من قصيدة :

خطرت كغُصن البائة المتأوّد وغدت تُشير إلى السلام بطرفها فنظرت مَعْسُولَ الْقَنَا فَوْقَ الْقَنَا وَلَيْمَ الْعُلُولَ وَلَيْمَتُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمَتُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

زُغْبُ الْقَطَا إِذْ عَلَيْمَنَ المَاءَ والشُّجَرَا نفسي الفراق ولا احترت النُّوى بَطَرا في غُرِّبني بلُّ فقدتُ السُّمْعُ والبَصَرا ومن بَرَى وهُو داني الْقُرب ليس بُرَى (٣) يكفيها المكر والمكروة والضررا جفاك والدك النَّاني ولا هجرا موصولة بقضاء سابق قَلُرا من المُحبَّيْنَ أو تُهْدي لهُم خبرا إلاَّ تكفكف ماء العين وانحدرا وفي الحشا لَهُبُ النّيران مُستَّمَرًا مُوَصَّلاً بِهَسجِيبُر بَيِّسَ وسُرَى من وَفْدِ مكة با طُوبُي لَمَّا زُمَّرًا حَادِي المَطِيُّ يخوض الهولَ والْمُعطِّرا مع المُلَبِّينَ مِمَّنُ حَجَّ واعتمرا لكبل وَفْدٍ لديه زُلْفَةٌ وفِرَى حيمُون لمَّا وَصَلْنَا الْجِجْرَ والْحَجَرَا

ورنت بناظرة الغزال الأغباد وبكفها المتخضوب خوف العسلا والليل تحت نقاب شمس الأسعد من فضة عُجِنت بماء العسجد بهوى النفوس وذائبات الأكبد من حسنها ومنظم ومنظلا من حسنها ومنظم ومنظلا

لله مَوْقِفنا بِسُنْعَرَجِ اللَّوَى جَاذَبْتُها طَرَفَ العِتَابِ فَأَعْرَضَتْ فَطَفِقْتُ أَلِثْنِي عِطْفَهَا مُتَعَزُّلاً بِالأَبْرَقَيْنِ وبِالْحُلَيْبِ ولْمُسمَدِ وَطَيِعْتُ مِنْهَا بِالحَدِيثِ وَقُلْتُ هَلْ مَا الْمَاءُ مِنْ طَلَّبِي وَلَكُنْ رُبُّما فَأَنَّتْ بِهَا مِن حِينِهَا فَكَأَنَّهَا شَهْسٌ نَمُدُّ بِكُوكِ مُقَرقِّدِ إِن تَعْشَرِضني زَيْنَبُ ابنةُ مالِكِ أَدِباً ومُسعَّرِفَةً أُعِيْدً ۖ وَأَبْتَدِي

عتّى وقالت: ما أراك بُمسُّعدي مِنْ شَرَّبةِ يَا أَهْلُ هَذَا الْمُورُدِ مَدَّتْ بِهِ فَتَنَالُ مِنْ يَدَهَا يَدِي فَسَرَفْتُ مِنْ حُسْنِ المَلْحَةِ لَمْحَةً قَطَعَتْ عُرَى كَيدي يِغَيْرِ مُهَنَّادِ وله من قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات التي وصف بها طريق

في الشُّعْب من دُون الفريق الْمُنجِدِ

وقد رحل الأَحِبَّةُ بِا نَدِيْمُ متى رَحَلُوا حَلَلُنَ بِكَ الهمومُ قلايْصُ تَسَذَّرَعُ النفلوَاتِ كُومُ فَحَيْرانٌ لَهُنَّ بِهَ رَسِيْمُ إلى جازانَ جَازَتُ وَهُيَ هِيْمٌ ولُولُوَّة، وغَوَّان تَسسهِ سَيْسَمُ تُسَاوِدُ والرَّسُومُ تُسَاوِدُ والرَّسُومُ مَسْرَتُ واللَّيْلُ مُعْتَبِكُرُ بَهِيمُ فَعَوَقَة فَالرُبَاضَةِ فَاسْتَمَرَّتُ بِجَنْبِ الْحَفْرِ يُطرِبُهَا النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ اللَّهُمَ اللهُمُومُ اللهُ السَّمُومُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال تَحِنُّ فلا تَنْمَامُ ولا تُنِيْمُ عَشِيَّة لاَحَ زَمْرَمُ والْسَحَطَيْمُ إليه بفقرهم وهو الكريم فستُسمُّ لهم طوافَهم القُدُومُ

الحج: أمن نَسبُّ ابَتَي بُرَع تُقِيْمُ ومَسَالِكَ وَالنُّسُخِلُفُ عَنَ فَرَيْقِ طُوتُ بِهِم الراحل في الفيافي فَ لَمُورُدُد ثُمْ مُورُدُ إِلَى خَوَضِ إِلَى خَلَبٍ تَوَاءَتُ وَمَرَّتُ فِي مُرْبَا ضَمَدٍ وَصَبِّيَا وذَهْسِانٍ وفِي عَسَنٍ وحَلْيٍ وفي بَسَبَدةٍ وَفِي كَنَنَيَ قَسُونَاً وباتَتُ عندما وردتُ إذًا ما وفي أُمُّ النقرى قَرَّتْ عُيُونٌ أولاك الوفء وفء الله لاذوا وطافوا قادمين بسبيتر ربأ

جازات عمد بن أحمد العقبلي

## تاريخ الفساخري

¥

## الأخبار النجدية

\_\_\_ { \_\_\_

٢١ — ص ١٧١ — : (الثلّما : اسم لمورد ماء في ذلك الوقت قرب الدلم) الثّليا :
 من قرى الخرّج المعروفة ، وهي بعيدة عن الدّلم ، لأنها تقع شَرَق السّبح .

٧٧ — ص : ١٧٣ — قال الذكتور معلقاً على كلام الفاخري : (وقعة قصر بسام) قال : (صوابها : قصر ابن بسام) . ولا أدري على م اعتمد في هذا التصويب . فمؤرخو نجا كابن غنام وابن بشر وابن عيسى سَمُّوه قصر بَسَام ، وفي عنطوطة لابن عيسى نقلها عبد العزيز بن حنطي من خطه سنة ١٣٤٧ — ومصورتها لدى الدكتور محمد بن سعد بن حسين — (قصر الشبلي) وهذا صحيح ، فبسام من الشبول ، والصواب نسبة القصر إليه ، وهو يسام بن على ، إذ في عهده — أو بقرب عهده — حدثت الغزوة المذكورة ، وفاك القصر هو المعروف الآن باسم البرود ، وفيه وُلدتُ ونشأت .

٣٣ — ص ١٧٣ — نسبة الوهبة الى حنظلة بن مالك بن زيد مناة ، وان قال بها كثير من علماء الوهبة وغيرهم ، ولا أقول : إن هذا قرار من الانتساب إلى عُكلٍ ، ولكنني كنت أود من الدكتور أن يشير ولو إشارة عابرة إلى الاختلاف في نسبة الوهبة .

وقد أوضحت رأبي في الموضوع في كتاب لاجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» .. ص ٩٣٩ .

٧٤ — ص ١٧٥ — : (الشيط : اسم لوادٍ يقع شرقي منهلي اللصافة واللهابة . النح : هما وادبان ، معروفان قديماً وحديثاً ، قديماً باسم (الشيطين) مُثنَى شيط — يفتح الشين المعجمة وكسر المثناة التحتية مشددة ، وآخره طاء مهملة — ويعرفان حديثاً باسم الشيط الريّان ، والثيط العطشان والعامة لا يثقلون الياء بل يسكنونها ، وقد حَدَّدتها في كتاب هالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعوية » قسم (المنطقة الشرقية) الجزء الثالث .

٢٥ - ص ١٢٦ : الدكتور - وفقه الله - لا يترك شيئًا مما يجر به من كلام المؤلف إلا أوضحه ، ولو كان معروفاً ، فني هذه الصفحة أورد ترجمة للشيخ سلنيان بن عبد الوهاب - وهو من الشهرة بالمكانة المعروفة - وتحدث عن بلدة تربة المعروفة المشهورة المعروفة ا

ولكنه لم يُعرف ابن غريب الوارد في قول الفاخري : (وفيها قُبِل محمد بن غريب) وهي جملة قَلَّ من يفهم من القراء مدلولها . وابن غريب هذا تحدث عنه الشيخ عبدالله البسام في كتاب وعلماء نجد وأشرت الى طرف من ترجمته في كلمتي التي تحدثت بها في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لصلته بالشيخ سد رحمها الله.

٢٩ --- ص : ١٧٧ -- (ثاج اسم لمنهل وقرية أثربة تقع الى الشمال الشرقي من مدينة الظهران). لكي نتصوَّر موقع ثاج بالنسبة لمدينة الظهران بنبغي أن نلتي نظرةً على المصوَّر الجغرافي (الخريطة) فسندرك أن مدينة الظهران تقع بقرب خط العرض ٢٦/٥٠ وخط العوض وخط الطول ١٥/٢٥ وخط العرض وخط الطول ١٥/٢٥ وخط العرض ٨٥/ ٢٦ -- ومعروف أن خطوط الطول تبدأ من الغرب ، وإذَن وكما هو مشاهد ومعروف لا تقع بلدة ثاج (الى الشمال الشرقي) من مدينة الظهران ، بل إلى الشمال الغربي .

ولعل كلمة (الشرقي) سبق قلم ، ومثل هذا يحدث كثيراً . وعلى ذكر ثاج فقد ذكر الله كتور — ص ١٣٠ — (ثاج مورد ماء يقع بالقرب من مدينة ثاج الأثرية) وهذا يفهم منه أن الاسم يطلق على ماء وعلى مدينة ، والواقع أن الاسم لموضع واحد ، فيه آبار ماء وقرية قليلة السكان ، وقد تحدثت عنه في كتاب (المنطقة الشرقية) من والمعجم الجنرافي » .

۲۷ --- ص : ۱۲۹ -- : (مَغْزَى البيض). وعلَّق المحقق الدكتور : (كذا ولعله الأبيض ، مورد معروف قرب السهاوة).

صحة ضبط هذا الاسم الأبيّض \_ بضم الألف ونتح الباء الموحدة وكسر المثناة المتحتية ومشدَّدة بعدها ضاد معجمة \_ تصغير الأبيض ، والعامة تحذف الهمزة فتقول في (الاعور) : (العور) والأحمر : (الحمر) والأبيض : (البيَّض) .

والأبيّضُ هذا وادر ـــ كما ذكر ابن بشر ــ وكما هو معروف ، من أشهر الأودبة (الأوداة قديماً) وقد حددت موقعه في قسم (شمال المملكة) من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، ج ١ ص ٢٧ .

٢٨ -- ص : ١٣٠ -- في مخطوطة التوبيحري : (تولّى الفرنج) لا (الافرنج)
 والأولى أقرب لاستقامة وزن البيت .

٢٩ - ص : ١٣٠ - ١ يلاحظ الدكتور أن الأبيات التي أوردها الفاخري في تاريخ استقرار الفرنسيين في مصر ، وأنه (تاريخه : إله له حكمة بالغة) لا ينطبق هذا \_ على سنة ١٢١٢ - وقد جاء البيت في مخطوطة التوبجري :

وقُد صبحٌ ما قال : تاریخه : إلهٌ له حکمةٌ قاهرة .

وجاء البيت الذي قبله :

ولكن بفضل الإله الكريم تعاد لهم كرَّةٌ خاسره لا كما في المطوعة :

ولكن بفضل الكريم .... فالشطر بهذه الصورة لا يستقيم \_\_

٣٠ – ص ١٣٠ : (بيشة : قرية تقع في الجنوب الشرقي من الطائف) .
 اسم بيشة يطلق على منطقة واسعة كثيرة لقرى والسكتان ، قاعدتها الروشن ـ مدينة
 كبيرة – ووادي بيشة من أعظم أودية جنوب الجزيرة ، وأكثرها سكاناً .

٣١ - ص: ١٣١ : (الدميثات) وعلَّق عليها الدكتور: (الدميثات أو الدميثيات : منهل ماء في عالية نجد قرب (الدوادس).

الاسم الأخير هو الصواب ، واحدها دُمَيثي ــ وهي أودية ـــ لا منهل ماء ـــ ثلاثة تنحدر من صفراء تسمى صفراء الدميثيات ، واقعة شرق الدوادسي ، ويفيض سيلها في روضة مكينة بين صفراء السرّ ونفود السرّ.

٣٧ - ص : ١٣٨ (غزوة الشام ، وصل سعود الى قصر المزيريب ، ونزل في عين البجة ) وعلى البجة ) وعلى البجة ) أو عين

اللبجة ، إذا عرفت كذا قال الذكتور .

ولكن ابن بشر في «عنوان المجده ... ج ١ ص ١٩٨ ... طبعة وزارة المعارف ... (ثُم نزل عَيْنَ البجَّة ، وروي منها المسلمون ، ثم أقبل على قصر المُزيريب).

٣٣ -- ص : ١٤١ -- قال الدكتور (الحناكية : قرية صغيرة ، تقع شرق المدينة ، وتبعد عنها حوالي مئة كيل .. وتعرف قديماً باسم الرَّبَدْة) بلاحظ على هذا بصرف النظر عن تحديد المسافة :

١ -- الحثاكية وأد فيه فرئ صغيرة ، لا قرية وأحدة .

لا ـــ القول بأن الحناكية هي الربدة خطأ مَحْضٌ ، فموقع الربدة أصبح معروفاً معرفة لا يتطرق البها الشك ، كما أوضحت ذلك أنا وغيري في أبحاث عديدة نشرت في علة هالعرب به س ١٠ ص ١ وس ١١ ص ١٦١ ــ وأنظر السنة الأولى ١٦٨ / ٤٦٥/ ٢٧٥.

ثم ثبت هذا من ناحية الدراسة الأثرية التي قام بها عدد من الباحثين كالدكتور سعد الراشد ، وقامت (إدارة الآثار) في إجراء أبحاث أثرية في موقع الربذة ، فكشفت عن آثار مهمة منها مسجد الربذة ، ومقبرتها ، وخزّانات المياه .

وكان موقعها بدعى (أبو سليمٍ) لأنَّ فيه سليات قليلة .

الاسم القديم للمحناكية وأدي نخل ، لا شك في هذا أيضاً ، فكل نصوص المتقدمين الذين تعرضوا لتحديد هذا الموضع تُؤيِّده ، ولا يزال وادي النَّخَيْل المجاور لوادي نَخل معروفاً ، يقطعه المتجه من الحناكية إلى المدينة بعد مسيرة نحو ١٣ كيلاً .

\*\* - ص : ١٤٣ - س : ١٤٣ العتبي نسبة إلى العنوب أو بني عتيبة من قبيلة عنزة ) لعل عنيبة من أخطاء التطبيع ، اذ الصواب عُتبة . والقول بأنَّ بني عُتبة من عَنزة بحتاج الى بُرهان ، ولعلَّ أصحَّ منه أنهم بجتمعون مع عنزة في ربيعة ، فالجلاهمة المعدودون من بني عتبة ذكر علماء النسب أنهم من بني بكر وائل ، ووائل من ربيعة ، وعنزة بن أسد بن ربيعة ... ولا يتَّسع البحث لأكثر من هذا .

وقد تحدثت عن سبب اختلاط الانتساب بين عَنْزَة ، وبين بني وائل ، في كتاب

# العرب في القرن السابع

### من كتاب همسالك الأبصار؛ ـــــ \$ ـــــ

[تحدث ابن فضل الله عن بقية عرب الجزيرة ، ثم ذكر العرب في الشام وفي مصر ، وعدّ من عرب مصر بطوناً من البربر — لوائة وغيرها — ثم عاد إلى ذكر قبائل عربية . ولعله سار على نهج من برى أنّ البربر من العرب ، ويشير إلى هذا الخبر الذي أورده ، ولكن المحققين من العلماء يرون البربر جنساً من غير العرب ، مع الاعتراف بما لهم من

هجمهرة أنساب المتحضرة في نجده.

٣٥ — ص : ٥١ — نسبة كتاب «التوضيح» : «توضيح الحلاَّق» للشيخ سلمان بن عبدالله — مشكوك فيها ، كما أوضح ذلك الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام ، وبنسب تأليفه إلى محمد بن غريب — الذي سبقت الإشارة إلى قتله .

٣١ -- ص : ١٩١ - (الشَّوكي : مورد يقع الى الشيال الشَّرق من حايل) . الشَّوكي : وادٍ من أشهر أودية العَرمة ، في جهنها الشيالية ، ولا صلة له بحايل ، يفيض في روضة النهات ، ويقع شرق إقليم سُدَيْر .

ولأقف عند هذا الحد ـــ في الحديث عن كتاب الفاخوي ـــ ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد .

وبعد : فكل ما تقدم ما هو سوى تعبير صادق عمَّا أُكنَّهُ للابن الكريم الأستاذ الدكتور عبدالله الشبل من تُقدير ، فقد يجد فيه ما يلفت نظره الى التعمق في البحث ، أو يكون مدعاة للمذاكرة حتى يتضح وجه الصواب ، والله الموفق .

حمد الجاسر

فَضْلٍ في نشر الإسلام إبَّان الفتوحات الأولى ، ولا يزالون من أشدّ المتمسكين بالدين الإسلامي ، المحافظين على الأخلاق الفاضلة ] .

#### **حرب** :

وهي ثلاثة بطون: ينو مسروح، وهم بنو سالم، وبنو عبدالله، ومنهم زُبَيد الحجاز، وينو عمرو، وهم من أكثر العرب عدداً، وأجرأهم رِجلا باطشة ويداً. ومساكنهم الحجاز (١٠).

أما يقية عرب الحجاز: والمصارحة ، والساعيد ، والرراق وآل عيسى ، ودعم ، وآل جناح والجبور ، فدارهم يتلو بعضها بعضاً بالحجاز ، وقد تقدم من ذكرها هاؤلاء ما تقدم في آل ربيعة .

وأما آل أكلُّب: فبطون كثيرة ، وهم من خثعم بن أنمار . وقيل من ربيعة خثعم (<sup>1)</sup> قال الحمداني : ومنهم جليحة ، جاعة قروة ، وبنو هزرُ .

ومنازلهم بيشة ، شرقي مكة المعظمة .

وأما محثهم: فنهم بنو مُنَبه والَّفزع ، وبنو فصيلة (٣) ومعاوية ، وآل مهدي ، وبنو نصر وبنو حام ، والموركة وآل دَيَّار ، وآل العصافير (٤) والسها وبلوس (٩) ودارهم غير متباعدة مما تقدَّم .

### عرب الشام:

قلت : وبالشام من صَليبة العرب أقوام شتى في البلاد ، قد خرجوا بها عن حكم العرب ، وصاروا بها أهل حاضرة ساكنة ، وعُمَّار رياد قاطنة ، فبمدينة غرَّة وبلدة العرب ، وصالوا بها أهل حاضرة ساكنة ، وعُمَّار رياد قاطنة ، فبمدينة غرَّة وبلدة العرب ، وصاروا بها أهل معمور من بني تميم الداري رضي الله عنه .

وبوادي بني زيد فرقة من بني جعفر بن أبي طالب ، وفرقة من بني عمر بن الحطاب رضى الله عنه . وبالقدس منها .

وبنابلس كتير من قحطان، وطائفة من مضر بن نزار .

وبِجِنين وبلادها أقوام من حارثة ومن بكر بن وائل ـ

وبجبل عاملة [صليبة عاملة] وبالأغوار أخلاط من الموالي .

وبعجلون فرقة من بني عمر بن الحطاب.

وبالبلقاء منهم ، ومن بني أمية ومن غسان .

وبصرخد وبلادها من عامر بن هلال ، يدعون أنهم من بني جعفر بن أبي طالب . ونعشل (؟) وما ينضم إليها من بني أسد .

وبزرع وجوش أقوام من تغلب ومن الأزد(٦)

وبأذرعات قوم من بني جم من قريش ، وفي بعض قراها قوم يدعون أنهم من بني جعفر بن أبي طالب .

وباليرموك صليبة من غشّان.

وبنوى قوم يذكرون أنهم من بني المنذر بن ماء السماء ـ

وبالشعرا قوم من بني أمية .

وباللوى قوم ينتسبون الى كندة .

وبمرج دمشق أخلاط من طوائف العرب.

وبحمص قوم من غسان وبحاة أقوام من عبد الدار ومن جُهينة، وشُدَّاد من الأنصار.

وبشير قوم من بني كلب.

وفرقة من بني مازن.

وبالجبل المعروف بالطين(٧) فرقة من همدان.

ويسلمية من بني الحسين بن علي .

وبالمعرَّة صليبة تنوخ .

وبجلب وبلادها من بني الحسين بن علي ، ومن بني عقيل وبني كلاب ، وكلب ومن جهينة ومن بني قرة .

وبتدمر والمناظر رجال من أسلم وقوم من بني كلب .

وبالقريتين نفر من بني تغلب . وبالرَّحبة المعروفة بمالك بن طوق ـــ قوم من بكر بن وائل ، ورجال من مُضَر ، وآخرون من ربيعة ، وعامة أهلها من أبناء اليهود .

وذكرت هذا مثالاً ، لا استبعاباً ، إذ لا قدرة على تحقيقه والإثبان على جمعه .

وأما مصر ودمشق: فمصران جامعان، ولا يخلوان من بيوت العرب، وذوي الحسب منهم والنسب.

#### غرب مصر ا

قيل بدمياط سنبس ، وهم من الغوث بن طي . وكان لهم أيام الحلفاء الفاطميين شأن وأيام . وهم الحزاعلة ، وجموح ، وعبيد ، وحلفاؤهم من عذرة ، فرقة غير من تقدم ذكره .

ومدلج. وديارهاؤلاء من ثغر دمياط إلى ساحل البحر.

ويجاورهم فرقة من كنانة بن خزيمة ، أثوا أيام الفائز الفاطمي ، في وزارة الصالح ابن رُزِيَّك (٨) ومقدمهم لاحق ، ومن ولده قاضي القضاة شمس الدين بن عدلان .

وفرقة من بني عديّ بن كعب ، وفيهم رجال من عمر بن الخطاب ، ومقدمهم خلف بن نصر العمري ، فنزلوا بالبُرلُس ، وكانوا هم والكتانيون من ذوي الآثار نوبة دمياط .

قلت : ونحن من ولد خلف بن نصر المذكور . وهو شمس الدولة أبو على ، وقد وجد خَاصَّةً ، والوقد الكنانيُّ عامة — من ابن رُزَيَّك فوق الأمل ، وحلوا محلَّ التكرمة عنده ، على مباينة الرأي ، ومخالفة المعتقد .

وقد أتبت بذلك مفصّلاً في كتاب «فواضل السَّمر، في فضائل آل عمر» قلت : إنما قدمت هذا الفصل لغرض، هو تعلُّقه بنسبي، وقومي الذين أنا منهم.

قال الحمداني : أول من سكن مصر جُدام ، حيث جامع عمرو بن العاص ، وأقطعوا فيها بلاداً بعضها بأيدي بنيهم إلى الآن . ثم عدّ من بها بالصّعيد من العُربان في زمانه .

فقال : أولهم بنو هلال ، ولهم بلاد أسوان وما تحتها .

ثم يليّ : ولهم بلاد أخميم وما تحتها .

ثُم جُهَينة : ولهم بلاد منفلوط وأسبوط

ثم قريش : ولهم بلاد الأشمونين

ثم لواثة ... ويقال فيهم لواتا ... : ولهم معظم بلاد البَهنسا ، ومنهم أناس بالجيزة ، وأناس بالبُجيرة ، وهم قبائل متفرقة يجمعهم لواتة .

ثم بنو كلاب : ولهم بلاد الفيّوم

قال : وهاؤلاء هم القبائل المشهورة في الصعيد .

وذكر جملا من أحوالهم وقال:

فأما بنو هلاك فيرجعون الى عامر بن صعصعة من قيس عيلان . وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها إلى عيذاب ، وبإخميم منهم بنوقرة ، وبساقية قلته منهم بنو عمرو ، وبطونهم وهم بنو رفاعة وبنو حجير وبنو عزيز . وبأصفون وأسنا بنو عقبة وبنو جميلة (؟) ثم بني جميلة ، منهم نجم الدين الاصفوني الوزير ، وكان فقيها كانباً عارفاً بأمور الديوان ، ضابطاً للأموال قبل على الشجاعي ، وكان مشداً معه ، ولم تمتذ له معه يد في مال السلطان ، فدس له سماً في كعكة ، وأعطى عبداً كان له مئة دينار ، ليطعمها له ، بكرة يكون فطرة عليها ، وأوهمه أنها عُيلت للتأليف بينها ، فأطعمها ذلك العبد الجاهل سَيدك ، فكان فيها حَنفه ، واحتاط الشجاعي على تركته ، وأمسك ذلك العبد الجاهل سَيدك ، فكان فيها حَنفه ، واحتاط الشجاعي على تركته ، وأمسك العبد ، وقتله ، وأخذ ما كان يملك ، ووجد معه الدنانير بصُرتها فأخذها .

وأما بلي : فمن تُضاعة ، وكانوا مُفَرَّقين ، فاتّفقت هي وجُهينة ، فصار لبلي من جَسر سُوهاي غرباً إلى قريب قولة ، وصار لها من الشرق من عقبة ، والحراث (١) إلى عيذاب .

قال : والموجود منهم اليوم في هذه البلاد من أصول بكي بن عمرو : ينو هني وبنو هريم ، وبنو سوادة ، وبنو حارثة ، وبنو رايس ، وبنو اباب (١٠٠) ، وبنو شادن وهم الأمراء الآن ، وبنو عجيل ابن الذيب ، وهم العجلة ، وفيهم الأمراء أيضاً .

ثم قال : ويقال : إن بني شادن من بني أمية ، وصل ... يعني إذ طردوا ... إلى القصر الخراب المعروف بهم ... وكان معه رجل من ثقيف ، معه قوس ، فسموه القوس ، وذريته يعرفون بالقوسة ، والقوسية ، ودعوتهم لبني شادٍ ، وهم بطوخ ،

وَكَذَلَكَ يَدَعَى لَهُم خَلَقَ سُواهِم ، مَهُم هَذَيَل ، وهُم بَطُوخَ أَيْضًا ، ومَهُم بنو حَادُ وَبِنُو فَصَالَة بَمَنْفُلُوط ، وَبِنُو خَيَارَ بِفَرْشُوط .

وقال: إن قوما زعموا أن بني شاد من بني العجيل بن الذيب ، وإنما هم إخوتهم ، وإنما العجيل كان قد تزوج أخت ابراهيم بن شاد ، فولدت منه ولد اسمته شادياً ، فوهم الجهلة لذلك . قال : وقد قال فوم : إن عجيل بن الذيب من ولد الشمر قاتل الحسين علمي السلام ، وليس كذلك .

وأما جهيئة : قمن قضاعة ، وهم أكثر عرب الصعيد ، وكانت مساكنهم في بلاد قريش ، فأخرجتهم قريش بمساعدة عسكر الخلفاء المصريين ، فهم اليوم في بلاد إخميم أعلاها وأسفلها .

قال : ورُوي أن بليًّا وبطونها كانت بهذه الديار ، وجهينة بالأشمونين ، جيرانا بمصر ، كما هم بالحجاز ، فوقع بينهم واقع أدّى إلى دوام الفتنة ، فلما أتى العسكر المصريُّ لإنجاد قريش على جُهينة خافَتْ بليُّ ، فانهزمت في أعلى الصعيد ، إلى أن أديلَتْ قريش ، وملكت دار جُهينة ، ثم حصل بينهم جميعاً الصلح على مساكنهم التي هم بها الآن وزالت الشحناء.

قلت : وفي المثل : (وعند جهينة الخَبرُ اليقين) قال أبو عبيد (١١) : خرج حصن بن عمرو بن معاوية بن كلاب ، ومعه رجل من جُهيَّنة ، فنزلا منزلاً ، فقتل الجُهنيُّ الكلابيُّ ، وأخذ ماله ، وكان للكلابيُّ أختُ اسمها صَخرة ، فحولت نبكيه في المواسم ، فقال الأخنس الجُهنيُّ فيها :

لصخْرةُ اذ تسائلُ في مراح وفي حرم واعلمها ظنونُ تُسائسل عن حُصين كلَّ حيٍّ وعِنْد جُهَيْنة الخبرُ اليقينُ

وقيل: بل كان جهينة يُخْدِم ملكاً بمانياً، وكان له وزيرٌ إذا غاب الملك خَلَفَهُ الوزير على بعض حظاياه، فتبعه جهينةٌ بحيث لم يَرَهُ، فلما جلس الوزير على مقعد الملك في لِبْسه، والحظيَّة إلى جانبه، غنَّى، وقد أخذ منها السكر:

إِذَا غَابَ الليكُ خَلَوْتُ لَيْلِي أَضاجِعُ عِنْدَهُ ليلي الطويل

كأنَّ مطارح الوشحات منها عسمال يسطَّردن على وعيل؟؟ فلما دخل فيهما السكر قام جهينة فقتل الوزير، ودفن رأسه تحت وسادة الملك، فلما أتى الملك وفقد الوزير، جهد في تعرف خبره، فلم يقف عليه حتى سكر جهينة ليلة عنده فقال:

تُسائل عن نهيدة كل وقت وعند جُهينَات الخبر اليقبنُ على بلاد فسمعه بعض الندماء ، فأخبر الملك فسأله ، فأوقفه على الخبر ، فأمرهُ على بلاد كثيرة ، وأجزل له العطاء .

### وأما قريش :

فنهم الجعافرة ، وهم من الزيانية ومنهم الزَّيَّانية ، ومنهم الشريف ثعلب صاحب ذَرُوة سِريام (١٢) ومسكنهم المعرح (١٣) من بحري منفلوط الى سلموط غرباً وشرقاً . قال : ولهم أيضاً حدود ببلاد أخرى يسيرة ، قال : وبحرجة منفلوط قوم من بني الحسن بن علي ، وفي سيوط أناس من أولاد اسماعيل من جعفر الصادق ، يعرفون بأولاد الشريف قاسم .

ثم ذكر بطون الجعافرة فقال : منهم بنو أيمن ، وهم الحيادر ، ينسبون الى جدهم حيدرة .

ومنهم السلاطنة أولاد جحيش ، والإمرة فيهم في بني ثعلب ، وسمَتْ نفوسهم إلى الملك وخصوصاً لشريف حصن الدين ، وقد كان أنف من إمارة المعز والدولة التركية ، وكانب الملك الناصر بن العزيز ، وأرسل اليه الفايزي الوزير وغيره في جيوش وكانت له ولهم أيام ، وآخر أمره نصب له الظاهر بيبرس حبائل الغدر ، وصاده بغوائل المكر ، حتى شتقه بالاسكندرية . قال : وهذه نبذة من أخبار الأشراف بالصعيد ، وحدود بلادهم وبلاد مواليهم وأتباعهم وحلفائهم ، من بلاد الأشمونين ، بالصعيد الل بحري الليدم وما انحدر ، ومقطنهم (١٤) بالذروة .

قال : وأما غير الاشراف من قريش الساكنين بالصعيد فحنهم بنو طلحة ، وبنو . الزبير، وبنو شبية، وبنو مخزوم، وبنو أُميَّة وبنو زهرة، وبنو سهم . ومن موالي بني هاشم بنو مخر وبنو قنير مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . فأما بنو طلحة فمن بني طلّحة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهم ثلاث فرق ، هم وأقرباؤهم ، وأطلق على الكل اسم بني طلحة ، والأولى بنو إسحاق ، ويقال : إن اسحاق ليس بجدًّ لهم ، ولكنه موضع تحالفوا عنده ، سموه اسحاق ، كناية ، كما تحالف الأزد عند أكمة سموها مَذَحجاً .

والثانية : قضا طلحة ، وهم بطون كثيرة ، وأكثرهم أشتات في البلاد لا حدَّ لهم . والثالثة : يعرفون ببني محمد ، من ولد محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ومنازل بني طلحة بالبُرجين ، سقط سكرة ، وطلخا المدينة .

وأما بنو الزبير، فمنهم بنو عبدالله بن الزبير، وهم بنو بدر، وينو مصلح، وبنو رمضان، ومنهم بنو مصعب بن الزبير، ويعرفون بجاعة محمد بن رواق، وبنو عروة بن الزبير، وهو ينو عنى، ويلادهم بالبهنسا وما يليها. وأكثرهم ذوو معايش وأهل فلاحة وزرع، وماشية وضرع.

وأما بنو مخزوم فيدعون أنهم بنو خالد بن الوليد ، وكذلك ادَّعَى خالد بالحجاز ، وخالد حمص ، وغير هاؤلاء .... وقد أجمع أهل العلم بالنسب على انقراض عقبه ، وخالد حمص ، وغير هاؤلاء .... وقد أجمع أهل العلم بالنسب على انقراض عقبه ، ولعلهم من سواهم ، فهم من أكثر قريش بفية ، وأشرفهم جاهليّة ، وبلادهم متاخمة لما يليهم ، وفيهم بَأْسٌ ونجدة .

وأما بنو شيبة فيعرفون بجماعة نهاد ، وهم من جماعة شيبة بن عبد الدار ، وديارهم نواحي سقط وما يليها ، ويقاربها ويدانيها .

وأما بنو أمية ، فمن بني أبان بن عثمان بن عفّان ، وبني خالد بن يزيد بن معاوية ، وبني مُسلمة بن عبد الملك ، وبني حبيب بن الوليد بن عبد الملك . وديارهم تغده ، وما حولها .

قال : ومن هاؤلاء المراونة من ولمد مروان بن الحكم ، ولهم قرابات بالأندلس ، وأشتات في المغرب .

ومُوَّت الدولة الفاطمية وهم بأماكنهم من ديار مصر ، لم يُروَّع لهم سِرْبٌ ، ولم يكدُّر

لهم شُرْب ، وهم إلى الآن .

وأما بنوسهم فن ولد عبرو بن العاص ، وهم في الفسطاط ، وفرق منهم أشنات بالصعيد ، ولهم حصَّة في وقف عمرو بن العاص على أهل مصر .

قلت: وقد ذكر القضاعي في وخطط مصر، دور السّهميّين. قال: وهو حول المسجد حيث كان الفسطاط وهو موضع الحراب وما يليه من جانبيه إلى حيث السواري القبلية: قال: وفي بلاد قريش أخلاط من الناس سواهم، وذكرهم فقال: وأما كنانة طلحة، فهي من كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الباس بن مضر، وهم بنو اللبث وبنو ضمرة، وهما أبناء بكر بن عبد مناة بن كنانة، وبنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة وفي بني فراس بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبعض من كان معه: لودَدّتُ أنَّ لي بألف منكم شيعة من بني فِراس بن غنم بن ثعلبة. قال: ولم تمكنهم قريش من التعدية إلى بلادها اذ أتوا من بلاد بادية الحجاز، إلا بمراسلة بني إبراهيم بن محمد وكان مع كنانة جاعة من أخلاط العرب، دُخلت في لفيفها، ودبارهم ساقية قلتة وما يلبها. وبنو اللبث، ومنهم خاصة سكان ساقية قلته.

وأما الأنصار: فمنهم بنو محمد، وبنو عكرمة، بحري بن منفلوط. قال: وبنو هممد من بني حسَّان بن ثابت، رضي الله عنه ـــ وبنو عكرمة ينتمون الى سيد الأوس سعد بن معاذ، رضى الله عنه.

وأما عوف فن سُكِيَّم ، وفي سُلم عوف أخرى . قال : ومنهم في الصعيد والفيَّوم والبُحيرة أناس كثير . وفي بُرِّقة إلى الغرب منهم ما لا يُحصى .

وأما فزارة بن سعد بن قيس عُيْلان فمنهم جاعة بالصعيد ، وجاعة بضواحي القاهرة في قليوب وما حولها ، وبهم عرفت البلدة المسهاة بحران فزارة .

قال : وقد مضى ذكر قريش ومن ساكنها .

وأما لواتة (١٥) وهم يقولون انهم من قيس بن غطفان بن سعد بن قيس (١٦) . وقال بعض النسابين : هم من ولد بَر ، من ولد قيدار بن اسماعيل ، كان قد ارتكب معصية فطرده أبوه وقال له : الْبَر البر ، إذهب يا بَر ، فما أنت بَرُّ . فأتى فلسطين فتزوج امرأة من

العالبق ، فولد له منها أولاد منهم لوائة ومزانة وزياة وهوارة وزويلة ، ومغيلة ومليكة وكتامة ، فولد له منها أولاد منهم لوائة ومزانة وقيل : وكتامة ، وغاره ، ونفوسه (١٧) وكانوا من ذَرِي جالوت ، فلما قُتل دخلوا المغرب وقيل : إنّ البرّبر من ولد قفط بن حام . وقيل غير هذا كله .

عاد الحديث الى لواثة .

وهم بنو بلاد وحد وخاص ، وبنو محدول ، وبنو حديدي ، وقطوفه وبركين ومالوا وفروره ، قال : وبنو حديدي تجمع أولاد قريش وأولاد زعازع ، وهم أشهر من في الصعيد . وقطوفة تجمع مغانمة وواهله . وبركين تجمع بني زيد وبني رَوْحَبن . ومَرُورة تجمع بين وتكان وبني غرواس ، قال : وأما بنو بلاد قفرتنان : فرقة بالبهنساوية ، وفرقة بالحيزية ، فالفرقة البهنساوية بنو محمد وبنو علي وبنو نزار ، ونصف بني مهلان . وأما الفرقة التي بالجيزية فبنو محدول ، وسفاره وبنو أبي كبر ، وبنو الجلاس ، ونصف بني المهلان .

قال: ويقال لهذه الفرقه حدوخاص. ويقال للاولى البلاديّة ، ومنهم مغاغه ، ولهم سلوط الى الساقة ، ولبني ركين اقلوسنا وما معها إلى بحري طنبذي ، ولبني حدوخاص الكفور وسفط فوحرحه الى حلسدي . واهريت ومنهم بنو محمد وبنو على المغدم ذكرهما ، وأمراؤهم بنو زعازع . قال : ومزورة وبنو وركان ، وبنو عراش وبنو جاز وبنو الحكم وبنو الوليد وبنو الحجاج . وبنو المحرسه . قال : ويقال إن بني الحجاج من بني الحاس ، ولهذا يؤدون معهم القطابع . وقال : وبنو نزار في إمارة بني زعازع ، وهم من بني زربه ، ومنهم تصف بني عامر ، والحاسنة والصباعنه ، وأفرد قوم منهم لإمارة تاج الملك عزيز بن ضعان ثم ولده . ومنهم أيضاً بنو زيد وأمراؤهم أولاد قريش ، ومساكنهم نويرة دلاص ، وكان قريش عبداً صالحاً ، كثير الصدقة ، وهو والد سعد الملك الباقي بنوه .

قال : وفي المنوفية من لواثة أبضاً جاعة يأتي ذكرهم في مكانهم .

قال : وبالصعيد من لخم قوم مسكنهم بالبرّ الشرقي .

ومنهم من بني سماك : ينو مرو ، وبنو مليح ، وبنو نهان ، وينو عبس ، وبنوكريم وبنوكريم وبنوكريم .

ومنهم من بني حدان : بنو محمد وبنو.علي وبنو سالم وبنو مدلج وبنو عبس وديارهم من دير الجميزة الى ترعة صون .

ومنهم من بني راشد ، بنو معمر وبنو راصل وبنو مرا وبنو حبان وبنو معاذ وبنو البيض وبنو حجزه ، وبنو سنوه . وديارهم من مسجد موسى إلى اشكوا ونصف بلاد اتفيح . ولبني البيض الحي الصغير ، ولبني سنوه من ترعة شريف الى معصرة موس .

ومنهم من بني جعد : بنو مسعود وبنو جرير وبنو زنتر وبنو سمال وبنو نصار وسكنهم ساحل اتقيح ومنهم من بني عدي : بنو موسى وبنو محرب . ومساكنهم بالقرب منهم .

ومن بني بحر: بنو سهل وبنو معطار وبنو فهم وبنو عامر وينو سند وبنو سباع ، ومسكنهم الحي الكبير ومنهم فسيس ومساكنهم بلاد الاسكر. ولبني غنيم منهم العدوية ودير الطين الى جسر مصر. ومنهم بنو عُمرو ، ومساكنهم من الرسق ولهم نصف حلوان . ولبني حمزة النصف الثاني ونصف طوا .

### وأما عرب الجوف :

فهم جذام. وجذام من كهلان من اليمن ، وقد قيل : إنهم من ولد يعصر بن مَدْين بن إبراهيم الحليل عليه السلام ، وروى محمد بن السائب أنه وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد من جُذام فقال : «مَرحباً بقوم شعيب ، وأصهار موسى». وزعم يعضهم أنهم [من] مَعَدُ ، وفي ذلك يقول جنادة بن خشرم :

ألا مَن مُبلغ المصرين أنَّسا خَصَبْنا كُلّ أجوف كالخلال وما قدطان لي بناب وأم ولا نصطاد في شبه الضلال وليس اليهسم نسي ولكن مُسعديساً وَجَدت أبي وخالي

قال : ومن إقطاعهم هربيط وتلُّ بسطة ونوب ورم وحاد وغير ذلك .

وجميع أقطاع ثعلبة كان في مناشير جذام من زمن عمرو بن العاص ، وإنّا السلطان صلاح الدين وسّع لثعلبة في بلاد جذام ، ولذلك كانت باقوس وما حولها لهلبا سُويد .

قال : وهذا قبل كل شيء ، فولد زيد بن حرام بن جذام وهم : سويد وبعجة وبرذعة ، ودفاعة ونايل . ومن هاؤلاء بطون كثيرة ، فمنهم هلبا : مالك ، ومالك هو

ابن سُوَيد، ومنهم الحسينيون والفوارنة، وهم أولاد الحسن، والفور ابنَي بكر بن موهوب بن عبيد بن مالك بن سويد.

ومنهم العقيليون ، وهم بنو عقيل بن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك بن سُويد ، وفيهم إمرة ، وهم في نَجْم ويَتِيه ، وفيهم من أمر بالبوق والعلم ، وهو أبو رشد بن حبش بن نجم بن ابراهيم بن مسلم بن يوسف بن وافد بن عديد بن عقيل بن قُرّة . ودحية وثابت ابني هائي بن حوط بن نجم بن إبراهيم .

### ألحسواشي :

- (١) أنظر عن نسب قبيلة حوب كتاب والاكليل، للهمدائي ج ١ ص ٧٩٨.
  - (٢) كذا والعمواب : (من ربيعة دخلوا في خثيره .
  - (٣) نفيلة لِبت معجمة الحروف في (أ) وفي (ب). (تُضَيلة)
    - (٤) أي (١) : (المصافير) بدون نقط.
  - (٥) صريحه : بقرب قرية الشيخ مسكين شهال حوران، في سورية
    - (٦) في (ب) ويزُدع ويصري أقوام من تعلية من الأزد.
      - (٧) الطيبين: بدون نقط في النسختين.
        - (٩) نولي الوزارة سنة ٩١٥.
          - (٩) والحراب
        - (۱۰) في (ب) : وينو ناب
    - (١١) كُذَا وصاحب كتاب والأمثال؛ أبو عبيد القاسم بن سلام.
- (١٢) في دصبح الأعشي ه ج مس ٦٨ -... في الكلام على أولاد أبي جُحَبَش من الحيادرة ، من وقد اسماعيل بن جعفر الصادق : (وكانت منازلهم بدروت سَرَيام ، وغلب عليها الشريف حسن الدين بن ثملب ، فعرفت بدُروت الشريف من يومئذ) كذا
  - (١٣) كلمة غير وافسحة في (أ) وفي (ب) : (المتفرع)
    - (١٤) أي (ب) : (وسطمهم)
  - (10) خبط الاسم صاحب وصبح الأعشى، بالثاء المثلثة ، وفي والقاموس، بالتاء المثناة
    - (١٦) قال أبن حزم في عجمهرة أنساب العرب؛ ص ٤٦١ .... الطبعة الأولى :
- في الكلام على البرير : (وادَّعت طوائف منهم إلى البن ؛ إلى حِمْتِير ، وبعضهم إلى بَرَّ بن قيس عبلان ، وهدا باطل لا شك فيه ، وما علم النسابون لقيس عبلان ابناً اسمه بَرَّ أصلاً ، ولا كان يُحمَّير طريق الى بلاد البربر إلا في تكاذيب مؤرعي البمن ) . انتهى
- (١٧) في هذه الأسماء المتلاف بين ما في كتب السب ، والوصول الى الصواب فيها صعب ، ويحسن مراجعة كتاب الجمهرة الأنساب الابن حزم .

## رحسلة التمسيمي التونسي إلى الحسيج

-- **è** ---

ويتابع الشيخ القيرواني وصفه لما شاهده في مكتبة شيخ الإسلام في المدينة من مخطوطات ، فيذكر كتاب واسعاف المبط برجال الموطّاء للسيوطي ... والكتاب مطبوع في عهدنا ... فينقل عنه في ترجمة الامام مالك ، ومما نقل عن مالك : إنَّ هذا العلم دِينُ ، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم ، لقد أدركت سبعين ممَّن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين ، فما أخذتُ عنهم شيئاً وإنَّ أحدهم لو آتشين على بيت مالم لكان أميناً ، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن .

وقال الشيخ القيرواني : وقَفْتُ على ترجمة شيخ الإسلام السيد أحمد عارف \_\_ تغمده الله برحمته \_\_ تأليف سيدي ابراهيم حَمدي ، فانتطفت منها جُملاً ، منها بيتان قدمها قبل اسم المترجم هما :

فَنَاكَ الْفَرِيْنُ يِنَاكَ الزَّمان ومنْهَجُهُ المَنْهِجُ الأَقْوَم فَلَيَ المَنْهِجُ الأَقْوَم فَلَي المَنْهِجُ الأَقْوَم فَلِي المُخَارِ المُنْفَادِ المُخَارِ المُنْفَادِ المُخَارِ المُنْفَادِ المُنْفِيدِ المُنْفَادِ المُنْفِيدِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفِيدِ المُنْفَادِ المُنْفِيدِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفِيدِ المُنْفَادِ المُنْفَادِ المُنْفِيدِ المُنْفَادِ المُنْفِيدِ الْمُنْفُلِيدُ الْمُنْفِيدِ الْمُنْفِيدِ الْمُنْفِيدُ الْمُنْفِيدُ الْمُنْفِيدُ الْمُن

ثَمُ نقل نسب الشيخ إلى الإمام الحسين وذكر مولده ١٧ محرم سنة ١٣٠١ هـ واستمرَّ في سَرَّد ترجمته حتى ذكر أنه نولى مشيخة الإسلام في الاستانة سنة ١٢٦٢ ، وأنه نوفي في ١٦ شعبان سنة ١٢٧٥ .

وقد أوردت ما تقدَّم لصلته بالشيخ إبراهيم حمدي الذي أدركته ولكن لم أعرفه مُؤلِّفاً ولعله اقتبس تلك النرجمة التي ألفها السيد محمود الألوسي بعنوان «شهي النغم، في ترجمة عارف الحكم» ما عدا البيتين، فها بالشيخ ابراهيم — رحمه الله ..... أليق.

ومن الكتب التي رآها الشيخ القيرواني في مكتبة شيخ الإسلام :

مجموع فيه «التقصي» لمحمد بن عبد البر، و«إسعاف المُبطَّا» و«تزيين المالك عناقب الإمام مالك» للسيوطي والجواهر البهية، شرح الأربعين النووية، لمحمد للشبشيري — ورقم المجموع ٨٣٨ (مجاميع).

وكتاب «تقويم الأبدان، بتدبير الإنسان» لعلي بن يميي بن عيسى بن جزلة البغدادي الطبيب، وقال: إنه نسخ سنة ٢٩٧ (؟) وأن رقم ٢٠٥.

والأول من «الأفعال» لابن القوطية، رقمه ١٣١٤.

والجزء الأول من الحلل السندسية ، للسراج ، وأنه استعاره ، ورآى في صفحة ٧٨ ما نصه : (والقيروان لم يعلم الآن ... بعد مدينة تونس في الوطن الافريتي أعظم منها مدينة ، أهلها أشبه الناس علماً ، وأكثرهم حرافة ، وأدرى الناس يتعاطي المتجر ، وأحضر الناس جواباً ، وأحدَّهُم خطاباً ، وأقواهم تَجَدَّداً على عض الدهر ، وأبصرهم بعواقب الأمر ، بينهم عُرَى أخَرَّةُ لم تتملهل ، وثبات قَدَّم في الحميَّة لم يتزلزل ، ووثوق عَهْدٍ في اللهر عن أنفسهم لم يتخلخل).

وأشار إلى تراجم لها صلة بالقيروان ـــ وهي كثيرة ـــ في أربع صفحات من أصل مخطوطة الرحلة ــــ

نسخة من انفسير الكشاف، في مجلد ضخم مذهب (على أتقن صورة ، وبصفحتيه الأوليين ورق أحمر مكتوب بالأبيض ، وجميعه بخط أعجمي في غاية الحسن ، وفي آخرها أنها نسخت من نسخة الأصل في ٢٣ ربيع الآخر سنة ٥٢٨ .

نسخة فيها وأربعون حديثاً بالخط الأعجمي وبين أسطرها شرحها بالفارسية ، للجامي ، بحط رفيع ، مذهب ، على غاية في الاتقان .

قال : ورأيت أربعين حديثاً بخط الشيخ عارف وهبي ، من تأليفه ، وخطه أعجمي ، على غاية من الاتفان .

ووجدت كتابا في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قضى بها ، أو أمر بها . ومؤلفها عبدالله بن فرج قال : حملني على ذلك أنّي وجدت لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب والمسند وكتاباً من تصنيفه ترجمه بكتاب وأقضية رسول الله صلى الله عليه

وسلم؛ ولم يذكر فيه إلا أقضية قليلة ، وأنه استخرج ذلك من كتب عديدة سماها ، وهي نحو عشرة كراريس .

ثم ذكر الكتب التي رآها في تلك المكتبة ومنها : تنوير الحوالك على موطا مالك ـــــ للسيوطي ــــــ رقم ١٩٧ .

توضيح ما خفى مِن ألفاظ الشَّفا ـــ لعبدالله محمد الحجازي ــ رقم ٤٣. التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي رقم ٤٥ (ورقة ٧٩٥).

جمع الفوائد، ومجمع الزوائد ... من جامع الأصول ، للإمام محمد بن سلبان المغربي رقم ٧١.

الديباج على صحيح مسلم للسيوطي ــ ومعه فتع المتعال في مدح النعال ، للمقري ، رقم ١٣٥

فضل الخيل للدمياطي .... رقم ١٩٣ .... ونقل عنه .

وقال إن الشيخ عمر عيطة المدرس في الحرم الشريف المدني أنشده بيتين ، أوردهما ، ولكنها ركيكان مهني ومَعني .

ونقل أبياتاً سبعة كانت مكتوبة على جدران مكتبة شيخ الإسلام ، أولها : خِزانةٌ للكُتب فاقَتُ غَيْرها بما حَوَن من أنفَس العُلُوم قال : وللسيد عبد الجليل برَّادة ، يقرأها من كان خارج المكتبة ، داخل الشبَّاك :

هُسذي خسزانسة كستبر ما مشلها في البلاد حوت من الكتب جمعاً وكسسلٌ فنُّ مُسسرًاد وقسل لمن رام عسلا هسلسمٌ نحوي ونساد فسيضي ونسفي مضافاً خاض ولسسسددي

واجتمع في المكتبة بأحمد بن الحاج عمر أفندي المعروف بابن رسول زاده ، من كذاه اف الملحق ببلدة طرابزون ، وله أخلاق طيبة ، وهو أشيب ، ومعه ولده السيد محمد مفيد ، وهم من مجاوري المدينة ، ومذهبهم حنني ، وطريقتهم نقشبندية .

#### ماا تَعْن كَفْظُهُ وَافْرُق مَسُمَّاهُ مَا مَا تَعْن كَفْظُهُ وَافْرُق مَسُمَّاهُ مَسَمَّاهُ مَسْمَّا وَالْأَنكِتَ وَ من أسمسُ الْأَنكِتَ وَ للإمام عمد بن موسى الحاذي للإمام عمد بن موسى الحاذي

-- 14 --

۱۷۸ --- باب ُ جُرَش وجَرَش وجَرْش وحَرْس ، وحَرْم وحَرْس وحِرْس وخُرْسِيُ (۱)

أمَّا الأوَّلُ بِضَمَّ الْجِيْمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وآخِرُهُ شَيْنُ مُعْجِمة ... : مِخْلاَفٌ مِنْ مَخَالِيْفِ اليمن تُنْسَبُ إِلَيْهِ جَمَاعة لا منْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمُ الْوَلِيْدُ بْنُ عبد الرحمن الجَرْشِيُّ مَوْلىً

وبعد الصلاة ذهب الشيخ القيرواني صحبة السيد زين العابدين بن العربي بن زروق التونسي الأصل وتغدَّى عنه بعلوي داره ، وهي دار ضخمة البناء ، يواجه شبابيك علويها الحرم الشريف ، ووصف جال منظر الحرم إذا أوقدت المصابيح ليلاً ، ونظر من تلك الشبابيك ، وأنه منظر عجيب يكشف ضريح حمزة وجبل أحد .

<sup>(</sup>١) في كتاب نصر موى (حُرمين) وزاد نصر (وخُرْس) وقال عنه : (وخُرْسُ أظنه موضعاً بقرب مصر.

وذكر اجتماعه ليلة الجمعة بدار الشيخ عمر حمدان بأفاضل منهم العالم الشيخ محمد خرمه ، من علماء الشام ، وأخوه عبد الغني ، وإن الأخ أنشد قصائد غريبة بألحان غريبة — والشيخ محمد بن عمر زاهد الحنفي ، مدرس الحنفية ، وأحد الخطباء بالحرم ، وذكر أن هذا الشيخ خطب يوم الجمعة ٢١ محرم بالحرم خطبة بليغة ، عن الحج والزبارة قال : (خطبها بقريحة ، وكان جهوري الصوت) .

لآلو أبي سفيان الأنصَاري ، يَروي عن جُبَيْر بْن نُفَيِّر وغَيْرِه (١)

وأمَّا الثاءني \_ يِفَتَعِ الْجِيْمِ والرآءِ \_: بَلْدَةً بالشَّامِ مِنْ فَتُوحِ شُرَحْبِيْلَ ابن حَسَنة (٢)

(١) عَرَّفَ نَصْرٌ جَرَش بأن بلد بين مكة والبمن ولم يزد.

أماً ياقوت فأطال الكلام عليها مما نقل عن ابن الكبي هن سبب تسميتها وعن أول من سكتها ، ومما قال باقوت و ويُنسب اليها الأدّم والنُوق. وقُوحت جرش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر صُلحاً. وذكر من يُنسّبُ إليها يزيد بن الأسود المبرّشي من التابعين ، أدرك المغيرة بن شعبة وجاعةً من العبحاية ، كان زاهداً عابداً ، سكن الشام ، استسفى به الضحالة بن قبس وقتل معه بمرّج واهط.

ووصف الهمدانيُّ في أوصفة جزيرة العرب؛ -- ص ٢٥٩ -- نشر دار اليمامة -- وصف جُرش فقال : جَرَش هي كورة نَجُد العليا ؛ وهي من دبار عَنْز ، ويسكنها ويتَرَأْسُ فيها العواسج من أشراف جيئير -- إلى أن قال : وجَرَش في قاح ، ولها أشراف غرية . بعيدة منها ، تتحدرُ مياهها في مَسِيَّل يَمُرُّ في شرقيَّها ، بينها ويَّيْنَ حَمُومَة ناصية نسمى الأكمة السوداء ، حمومة وحَمَّة كولة -- ثم يلتني هذا المسيل أودِية دِيار عَنْز ، حتى تَصُّبُّ في ناصية بعطان ، فَجَرَش رأْسُ وادي بيشة ، وذكرِها الهمدانيُّ في مواضع أخرى وفي كتابه الإكليل .

وقال البكري في ه معجم ما استعجم : جُرشُ موضع معروف بالبن ، والعرب تقول : ناقةً جُرشَيّة ، أي حَدُّراء جَيَّدة ، وعَنبَ جَرَشيّ : جَيَّد بالغ ، قال الحمداني : مَرَّ تَبَعُ أسعد أبو كرب في غزوته الأولى بجُرش ، من أرض طُود ، فرآى موضعاً كثير الخير ، فخلّف فيه نفراً من قومه ، نقالوا : بِمَ تَعِيْشُ ؟ فقال : اجرشُو من هذه الأرض وأنه وها وأعمروها ، فسُميّت جَرش ، وقيل : سُميّت بِجُرش بن أسلم ... انتمى \_ وجُرشُ بن أسلم هو ابن زيد بن الغوث ، من جمير ، ذكر باقوت نسبه ، كما أورد عن ابن الكلبي خبراً في تسمية جَرش عن ابن الكلبي أغرب مما نقل البكري عن الهمداني ، وكثيراً ما بجاول المتقدمون كابن الكلبي تعليل أسماء المواضع الذي لا يقهمون معناها تعليلات ساذجة .

وجُرشَ هذه نقع في بلاد عسير، على مَقَرَبةِ من مدينةِ أَبْها ، قاعدة هذه البلاد ، وتبعد علما جنوباً نحو ثلاثين كانوا كِلاً ، وأكمة حمومة لا تزال معروفة هناك ، لكنَّ جرش خالية من السكان منذ زَمن ، والعواسج الذين كانوا رؤساء مكانها انتقلوا الى وادي ابن هَشُهل ، بين أبها وبيُشَة ، وتقع جرش بقرب خط العلول : ٢٠٠٠ ٢٤ وتصل المرض ٢١٠ ١٨ . . . ١٩٤ إلى ٤٩ . وتصل المرض ٢١٥ ١٨ . . . وقد قال معادل المرض ٢١٥ المرض على المناف أله عدلت عنها في كتاب ه في مراد عدير ، فتحدث عنه في مذكراته التي وقد زار موقع جرش القائد النزكي سلميان شفيق باشا حيها كان في بلاد عدير ، فتحدث عنه في مذكراته التي تشرت في بحلا عديد ، فتحدث عنه في مذكراته التي تشرت في بحلا عديد ، فتحدث عنه في مذكراته التي الشرت في بحلا أطلال بلد قديم ، زرتها فعلمت منها أنَّ البلد كان مبنياً بالآجر على خلاف بعادة الأهالي الآن ، وهناك أطلال بلد قديم ، زرتها فعلمت منها أنَّ البلد كان مبنياً بالآجر على خلاف بعادة الأهالي الآن ، وهناك أطلال بلد قديم ، وأنه المها (حمومة) ارتفاعها مئة وعشرون متراً . والمظاهر أنها كانت في القديم بركانية القديم ، وأنَّ خواب المدينة القديمة الباقية أطلالها إنها كان بحادثة بركانية انتهى . . يقذف الحُمم ، وأنَّ خواب المدينة القديمة الباقية أطلالها إنها كان بحادثة بركانية انتهى .

(٢) جَرَش -- بَعْتَحُ الْجِيمِ -- لم يزد الحازمي في تعريفه على ما جاء في كتاب نَصْرٍ ، وتحدث عنه باقوت بتفصيل مُفيد ، وهو الآن بلدة عامرة من بلاد شرّق الأردنُ ، ذات آثار قديمة ، يقصدها السُّبَاح لمشاهدتها ، وموقعها وما حولها نُضِرٌ بكثرة نباناته وأشجاره وشهرة هذا الموضع تغني عن الحديث عنه . وأمَّا الثَّالِثُ ـــ بَعْدَ الجَيْمِ المفتوحة واوّ ساكنة ـــ : جَبَلُ في بِلاَدِ بَلْقَيْن بن جَسْرٍ له ذكر في الشّعر ، قال الْفَرَدُدَقُ :

تَجَاوَزُنَ مِن جَوْشَيْنِ كُلُّ مَفَازةٍ وَهُنَّ سَوَامٍ فِي الْأَرْمَّةِ كَالإِجْلِ

قال السُّكَرِيُّ: أراد جَوْشا وحَدَداً، وهُمَا جَبَلانِ في بلاد بَلْقَبن بن جَسْرِ ١١ وهُمَا جَبلانِ في بلاد بَلْقَبن بن جَسْرِ ١١ وأمَّ الرَّابعُ ــ أَوْلَهُ حَآلَا مُهْمَلَةً مَهْ تُوحَةً بعدها رآء مفتوحة أيضاً: وآخره سِينٌ مُهْمَلةً .. منهم أبو يحيي زكريًا بْنُ محمدِ بْنِ صالح بْنِ يعقوبَ القُضاعِيُّ ، الْحَرَسِيُّ ، كاتِبُ عبد الرحمن ابنِ عَبْدِالله العُمرِيُّ ، صالح بْنِ يعقوبَ القُضاعِيُّ ، الْحَرَسِيُّ ، كاتِبُ عبد الرحمن ابنِ عَبْدِالله العُمرِيُّ ، يوي عن المفضَّل بْنِ فَضَالة وابْنِ وَهْبِ ، توفي في شعبانَ صنة النتين وأَرْبَعين مئتن (١)

طَرَفْتُ من مِصْرَ أَيْدِيها بِأَرْجُلها عَمَّى مَرَّفَنَ بِنَا مِنْ جَوْشَ والْعَلَم وقد يغلب اسم جوش كما قال البعيث

لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَفَازَةٍ وهُنُّ سَوَامٍ فِي الأَرْشَةِ كَالإِجْل

كذا نسب ياقوت البيت للبعيث، مع أنَّ الحازَّميُّ والبكريُّ نسبًّاءُ للفَّرزدقَ.

وقد تحدثت عن الجِبلين في كتاب ه في شهال عرب الجزيرة، وفي قسم (شهال المملكة) من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، وأوردت ما اطلعت عليه من كلام المتقدمين عنهها.

وكلام نصر في تعريف جوش : (من بلاد الذين ، أرض بين أذرعة ، عند دمشق ونجد)كذا والعبارة مضطربة وقال ياقوت : (جوش جبل في بلاد بَلْقين بن جَسرٍ ، بين أذرعات والبادية) انتهى .

والذاهب الى دمشق من نجد يَمَرُّ بالجوشين، ثم بأَفَرَعات (ازرع الآن). و حَسَّ وَالْتُحَوِّدُ لِللهِ مِنْ أَنَّ يُمَرُّ بالجوشين، ثم بأَفَرَعات (ازرع الآن).

(٢) حَرْس بالتَحْرِيك : الغريب أن تَصراً الاسكندري وهو ممن عاش في مصر سَمّى الموضع (خُرْساً) بالجاء
 المعجمة ، وقال : أظنه موضعاً بقرب مِسْر) فعلمه عنده شُجُرَّدُ ظُنَّ.
 أما ياقوت طفكر ما أورد الحازمي وزاد : (نسب إلى هذا الموضع جاعة كثيرة مذكورة في تاربخ مصر) وأذَّخَ

أما ياقوت الفكر ما أورد الحازميّ وزاد : (نسب إلى هذا الموضع جاعة كتيرة مذكورة في تاريخ مصر) وأرْخَ وفاة القضاعي سنة ٢٤٧ وذكر ابنه أبا بكر أحمد المتوفي سنة ٢٥٤ وأحمد بن وزق اتقه بن أبي الجرَّاح الحرمي ، روى عن يونس بن عبد الأعلى ومات سنة ٢٤٦ .

 <sup>(</sup>١) جَوْشٌ يعرف الآن باسم الطُبيق سلسلة من الجبال تقع في غرب وادي السَّرحان ، والجبل الذي يُقرنُ به وهو بقربه هو جبل العلم ، وليس حَدَداً ... كما ذكر السُّكُريُ .... إذْ حَدَدُ بعيد عن جَوْش ، فهو مشرف على بلدة تما في جنوبها الشرقي ، وبعرف الآن باسم خُنَم .... قال المُشتبئ :

وأمَّا الحامِسَ الرآلَه ساكنةُ والباقي نحو ما قبله .... : مَآمٌ لِيَنِي عُفَيْل وقِيل : جَبَلٌ في بلاد عامر بن صَعْصَعة (١) .

وأمَّا السَّادِسُ بَعْدَ الحَآءِ الْمَفَتُوحَةِ دَالٌ مُهْمَلَةُ مفتوحةٌ ـــ : بَلَدٌ مِنَ الشام يَسْكُنُهُ قَوْمٌ من لَخْمِ (٢) .

(١) حَرْس ــ بإسكان الراء ــ لم بزد الحازمي على تعريف لَصْر.....

وقال باقوت : حَرْسُ : من مباء بني عُقَبِّل بنجه عن أبي زياد ، وأورد قول مُزاحم المُقَلِليِّ . نَظَرَتُ بِمَلْضَي سَبُل حَرْسَين والضَّحَي . يَلُوحُ بِأَمْرَاف السَّعَارِهِ آلَهُا

قال : وهما حاءان الثانَ يُستَجَان حُرْسَين ، وهناك عِدَّةُ ميامٍ تُسَمَّى الحروس , قال ثَمَلَّبُ في قول الراعي : رَجَاؤُكَ انْسَانِي تَذَكَّرُ إخوتِي وَمَالكُ أَنْسَانِي مَاكِرُ إخوتِي = وَمَالكُ أَنْسَانِي بحَرِّسِينِ مَاليا

إِنَّا هُوَ حَرِّسُ ؛ مالا بين بني عامرٍ وغطفان بين بلديها . وإنما قال : بِيعَرْسُينَ لأَنَّ الاسمين إذا اجتمعا وكان احدُهُمُ مشهوراً غُلُبُ المشهور . انتهى .

وأورد البكريُّ تول الراعي ـــ وأنه مدح هشام بن عبد الملك فلما سمع البيت قال : ذلك أحمق لك . ونقل عن الأصمعي : حَرَّسَان : جَبَلان في ديار بني عَبْس ، وقال الزَّبير : حَرَّسَان وادي بني العجلان . وأورد لحسيد بن قُور :

وَلَقَدَ نَظَرُت إلى الخُمُول كَأَنَّها ﴿ زُمَّرُ الإِشَاءِ بِمَانِسِي حَرْسِ

وزعم ـــ أعني البكريُّ ـــ أنه جبل في ديار عبس.

ليس من المستبعد وجود حيال ومياه مُتعدَّدة تعرف باسم حَرَس : ولكن القول بأن سُها ماء بين بني عامر وغطفان غريبً ، فديار الفبيلتين لَيْسَت مُتجاورة ، يفصل بينهها بلاد سُليم . ثَمْ إِنَّ بين الفبيئتين من العداء ما يحول دون تشاركها ، وبينها حروب في الجاهلية منها يوم الرقم وغيره .

والذي يظهر لي أنَّ ماء بني عُقَيل هو المعروف الآن باسم حروس بطفظ الجمع ــ وهو واقع في جيلي الظائرين اللذين أراهما هما المحرَّسين، في جنوب تجد، يقرب هضب الدواسر ثابال الحفيب، جنوب هفب الدخول، وثلك بلاد بني عُقيَل قديماً، فوادي الدواسركان يعرف باسم عَقيق بني عُقيَل، وعَقيق جَرَّم، وصبيق تَمَرَة.

أَفْتَرَى نَصراً اشتبه عليه اسم حدس اسم البطن الذي من قبيلة لخم ، فظنه اسم موضع ، أو أنَّ هناك من تُواهُمُّ في الشَّامِ ما سُمَّى باسم ذلك البطن جاء في «القاموس المحيط» : وينو حَدَس بطن عظيم من العرب) وزاد صاحب «الناج» : من لخم ، وهو حدس بن أوش بن إراش بن حرملة بن نجم ... كذا جاء في المطبوعة الأولى من والناج» وفي الكلام أخطاء يصححها ما جاء في كتاب «الابناس» لابن الوزير للغربي ... من ١٣٩ ... نشر (دار اليمامة) ... : حدس بن أربش بن إراش بن جَزيلة بن لحتم .

#### ملاحظاتعنى

## المعجم الكبير

إيقوم مجمع اللغة العربية في القاهرة بتأليف معجم بتحوي ما عُرِف من المفردات اللغوية بصفة شاملة ، تعرض مواده على أعضاء المجمع في دورته السنوية ، بعد أن ترسل المواد الى الأعضاء لابداء ملاحظاتهم عليها قبل العرض . وهذه بعض ملاحظات على ما طالعته من مواد ذلك المعجم التي ستعرض في الدورة التي ستعقد في خلال شهر ربيع الثاني سنة ١٤٠٢ (فبراير — مارس) سنة ١٩٨٢م من مادة (ج،ل.ج) الى آخر مادة (ج.م.ع.ل ]

وأمَّا السَّابِع ... : أَوْلُهُ حَاءً مُعْجَمَةً مَكْسُورةً بَعْلَاهَا رَآءٌ سَاكِنَة ... : حِصْنُ بِأَرمِيْنَيَّة عَلَى الْبَحْرِ ، مُتَّصِلٌ بِشروان ، كَانَ مَرُّوَان بْنُ مُحَمَّدٍ صَالْحَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ (١) .

وأمَّا النَّامِنُ \_ : أوله خَاءٌ مُعْجَمةٌ مَضْمُومَةٌ ثَمْ رآء ساكنةً ، وبعد السين ياء النَّسْبَةِ \_ : مُرَبَّعةُ الْخُرُسيَّ بِبَغْدَاد ، كانَتْ تُنْسَبُ إلى الخُرسيِّ صَاحِبِ شُرْطَةِ بَغْدَاد (١) .

<sup>(</sup>١) خَرْسُ ... بالحناء المعجمة بعدها راء ساكنة فسين مهملة . : لَم يزد الحازمي حَرَفاً على تعريف نُصْرِ مِدَا الموضع , وكذا فعل ياقوت في ءمعجم البلدان، وأطال القول في شَرَوان، وأنها من نواحي بالبه الأبوالية (الدرنيد) بينها مئة فرسخ (١٠٠ × ٣ × ٣٠٠ ميل نحو ٦٦٠ كيلاً) . ولم يذكر اسم خرس هذا السمعاني في كتاب هائنساب، مع شدة عنابته بالمنسوبين إلى البلاد الشَّرقية ، كما لم يرد الاسم في كتاب هائلدان الحلافة الشرقية، وقَدْ حَدَّدٌ شِرْوان .. ص ٢١٤ ... تحديداً واضحاً.

<sup>(</sup>٧) الْخُرْسِيُّ: قال الشيخ الملَّمي – رصم الله – في حاشية كتاب والإكال و ج ٧ من ٧٤٧ ... وذكر في والتوضيح و أن مُريعة الحرسي في الجانب الشرقي من بغداد و ثم قال : وسعيد الحرسي بني سوق العطش يغداد للمهدي ، في الجانب الشرقي من بغداد و حوَّل إنبه التجار ، قاله ابن الجوزيُّ في المحتسب . قال المعلّمي : لا يبعد أن يكون صاحب المُربعة انهي . ولكن يانوناً قال في ومعجم البلدان و : الحرسي نسبة الى خواسان . أما مُربَّعة فكانه يراد به الموضع المربع ... وهي محلة في شرقي بغداد ، فكان الخُرسي هذا صاحب شرطة بغداد ، وأظنه في أيام المنصور انهى .

١ -- ص : ٦١٦ -- : (جُلاجل : جبل من جبال الدهناه (ل، ق، ت) (١) وقيل : أرض باليمامة . ثم الاستشهاد بقول ذي الرَّمَّة .

جُلاجل موضعان : الأول حَبّل من حِبال الدهناء ... بالحاء المهملة ... وهي الرمال الممندة وهو الوارد في شعر ذي الرمة .

والثاني : أرض باليمامة أصبح موضعها بلدة كبيرة تعرف بهذا الاسم وقد ذكر موضع اليمامة الاصفهاني في كتاب ه بلاد العرب » وياقوت الحموي ذكره عرضاً في الكلام على وادي المياه في همعجم البلدان » وأنه أول ما يستي جُلاجل ، ووادي المياه يعرف الآن باسم (أبو المياه) وهو في منطقة سُذَيَّر شال مدينة الرياض بنحو ١٥٠ كيلاً تقريباً .

۲ — ص ۲۱۸ — : (ودارة جُلْجُل : موضع بدیار کِنْدة ، قال امرؤ القیس (۸۰ ق هـ = ۵٤٥ م)

ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سمًّا يوم بدارة جلجل

القول بأن هذه الدارة في بلادكندة ناشيء غن كون الشاعر امرؤ القيس من تلك القبيلة ، وليس كلُّ موضع بذكره الشاعر في شعره يكون في بلاد قومه .

والصحيح أن دارة جلجل في حِمَى ضَرِيَّة في سُرَّة نجد على ما ذكر الهجريُّ في كتابه ، وعلى ما نقل باقوت عن الأصمعي وأبي عبيدة وهذا أرجح الأقوال في تحديد ذلك الموضع ،

٣ — ص : ٦٣٨ — : (أبو جلَّدة البشكريُّ : شاعر أمَويُّ كان من أخَصَّ الناس بالحجاج ، ثم خرج عليه مناصراً لابن الأشعث) .

تحسن الإشارة الى الاختلاف في هذا هل هو أبو جلدة بالجيم أو أبو خلدة بالحاء فقد قال ابن الوزير المغربي في كتاب ه الايناس » — ص ١٣٦ — منشورات دار اليمامة : أبو خلدة اليشكري رأيت بخط ابن دريد أبو خلدة بالحاء ومن قال بالجيم فقد أخطأ ، ثم نقل ابن الوزير أقوالا أخرى أنه بالجيم وقال ابن الوزير أيضاً في كتاب ه الالحاق بالاشتقاق » : الصحيح عندي في أبي خلدة أن يقال فيه القولان أبو خلدة لرواية ابن

درید، وأبو جلدة لإطباق أكثر العلماء علیه ثم ساق نسبه الی پشكر بن وائل. ٤ — ص : ٦٤٧ — : (جلذان : حِمَّى قُرُبَ الطائف ، لَيْنٌ مُسْتُوكالرَّاحة (ل، مع، ت، ق).

يُضرب المثل بلينه وسُهولته فيقولون : ﴿ أَسُهَلُ مَنْ جِلَّذَانَ ۚ ﴿ لَ ، مَعَ ، تَ ﴾ .

جلدان بالدال المهملة في كثير من المؤلفات القديمة مثل كتاب وصفة جزيرة العرب اللهمداني وكتاب والجبال والمياه والأمكنة النزيخشري ومعجم ما استعجم اللكري وهو اسم أرض تقع شرف الطائف بنحو ٥٠ كيلاً لا تزال معروفة وينطق الاسم الآن جلدان بالدال المهملة ، وذكر ياقوت الحمويُّ أنه ينطق بالدال والذال .

ص : 700 - : (وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال
 بن الحارث معادن القبليَّة غُوريَّها وجَلسيَّها

الْفَيَلَّيُّهُ : ناحية قرب المدينة وقبل هي من ناحية الفرع)

الْقَبَلَيَّةُ على ما يُفهم من كلام العلماء المتقدمين هي السراة الواقعة بين المدينة وبين بلاد يَنْبُع ، ما سال منها الى ينبع يسمي بالغور ، وما سال منها الى المدينة يسمى بالْقبَلَيَّة هذا التفسير نقله الزيخشري في كتابه وهو كثيراً ما يعول في كتابه على شيخه عُليٍّ بن وهَّاس الحسني ، وهو خبير بتلك المواضع لأنه من أهلها ولا صلة لهذه الجهة بالفُرع .

والقول بأن القبلية من نواحي الفرع بنسب للقاضي عياض وهو من أهل سَبَتَة من المغرب الأقصى ولعله أخذ هذا من حديث آخر نقل عن مالك بن أنس \_ رحمه الله \_ أنه قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث معادن بناحية الفرع . فإذا صح هذا الحديث فهو إقطاع آخر غير القبلية لأن الفرع يقع شرق المدينة بميل نحو الجنوب والقبلية تقع غربها .

٣ ـــ ص : ١٥٨ ـــ : يلاحظ تكرار خبر إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية
 في هذه الصفحة وفي صفحة ١٥٥ .

وجاء في هذه الصفحة (قال الشمَّاخ: (٢٢هـ = ٦٤٣م). وأَضْحَتُ على ماء العُذَيِّب وعَيْنُها كَوَقْب الصَّفَا جَلِسِّها قد تعوَّرا العُذيب : واد بظاهر الكوفة وقيل : ماء لبني تميم باليمامة) .

الشماخ في قصيدته هذه يصف رحلته الى العراق ، وهذا البيت ورد بعد ذكره زُبالة الواقعة شرق الجزيرة ، فهو بهذا يقصد الوادي الذي بظاهر الكوفة ، ولا صلة للبيت بالموضع الذي في بلاد بني تميم في اليمامة لبعده عن طريق سيره الموضح في قصيدته التي منها الشاهد.

وقد حدد المتقدمون المسافة من الكوفة الى العذيب بـ (٢٤ ميلاً) كما في كتاب المسالك والمالك، لابن خرداذبه، وذكر المستشرق موزل في كتابه الشهال نجد، أن العذيب يعرف اليوم باسم عين السيد وقدر المسافة بينه وبين الكوفة بـ (٣٥ كيلاً) .... أنظر مجلة العرب، س ٧ ص ١٩٦.

٧ -- ص : ١٦٨ -- : جلعب : جبل بالمدينة المشرفة (ت، مع، مي، تك)
 تلقاء الحبيت بينها وبين المدينة بريدان (البريد= ١١٥٥ كم) اليه مَضَى الذين تولوا بوم التقى الجمعان في غزوة أحد. (مس، لج).

الغريب أن الذين ألفوا عن تحديد المواضع القريبة من المدينة والملحقة بها لم يذكروا جلعب ولا الحبيت ، ومنهم صاحب القاموس في كتابه والمغانم المطابة، ومؤرخ المدينة السمهودي في كتابيه «وفاء الوفاء» و«خلاصة الوفاء».

أما القول بأن البريد يساوي (١١،٥ كيلا) فهذا خلاف المعروف فالبريد عند المتقدمين يساوي (٤ فراسخ) والقرسخ يساوي (٣ أميال) (١×٤ = ٤×٣ = ٢١ ميلا) والميل يساوي كيلين مع زيادة يسيرة وعلى هذا فالبريد يساوي ٢ × ١٢ = ٢٤ كيلاً لا كيا تقدم ذكره. وقارن ما تقدم مع ما ورد ص ٧٠٧ (الفرسخ = ٢٠,٥كم) فهذا أقرب الى العسواب.

وقد قست عندا من الأميال الواقعة في طريق الحج بسير السيارة فوجدت المبل الواحد يتراوح قياسه نبن ٢١٠٠ و ٢٠٨٠ من الأمتار (أي ٢/١٠٠ و ٢/٠٨٠ من الأكبال).

#### ٨ -- ص : ١٨٩ -- : قالت امرأة من العرب :

أَلَا مَنْ لَمَيْنِ لَا نَرَى قُلُلِ الْحِمَى ولا جَبَلِ الرَّبَّانِ إِلاَّ اسْتَهَلَّتِ الْحَبِي ولا جَبَلِ الرَّبَّانِ إِلاَّ اسْتَهَلَّتِ الْجَلَّةِ إِذَا سَحَّتْ مُمُوعٍ إِذَا بَكَتْ بَكَتْ فَأَدَفَّتْ فِي البِكا وأجلَّتِ

البيتان أوردهما الهجري في كتابه ه التعليقات والنوادر ه مخطوطة دار الكتب المصرية من قصيدة بلغت ٥٣ بيتاً للصمة بن عبدالله القشيري والهجري من علماء اللغة والأدب الموثوق بهم لقدم عصره ولسعة علمه فهو أعلم عمن نسبوا البيتين لامرأة وأقدم منهم .

٩ - ص : ١٩٠ -- : (ذو نُجَبِ يوم من أيام العرب).
 يحسن أن يقال : ذو نجب موضع جرى فيه يوم من أيام العرب.

١٠ ـــ ص : ٧٣٤ ـــ : (الْجَمَّاء جبيل بالمدينة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق إلى الْجُرُف وقيل : اسم هضبة سوداء وهما جاوان عن يمين الطريق للمخارج من المدينة الى مكة).

الجاوات ثلاثة جبيلات تقع شمال المدينة بعد العقيق ، وقد بلغها عمران المدينة وهي معروفة بهذا الاسم وقد حددها السمهودي في هوفاء الوفاء» أوضح تحديد ، ويدعها طريق المتجه من المدينة الى مكة على بمينه رأي العين.

۱۱ — ص: ۷۵۰ — : (جُمَّدان : وادٍ بين أمج وثنية غزال . (ت، ق) و .... : جبل بطريق مكة بين ينبع والعيص ، وقبل بين قُديد وعسفان ، من منازل بني سليم ويقال هو على ليلة من المدينة (ل، معجم ما استعجم).

جمدان : جبل لا يزال معروفاً هما جبلان مقترنان يسميان بهذا الاسم يقعان شرق الطريق من مكة وهما يقعان بين وادي (خَلَيْص) وبين ساحل البحر ويفصل بينها وبين البحر أرض خالية من الجبال.

والقول بأن جمدان على ليلة من المدينة خطأ إذ بينها ليال بمسير الإبل ، وجمدان هذا بين قديد وعسقان .

ويبعد عن المدينة نحو ثلاث مئة كيل.

أما القول بأنه جبل بطريق مكة بين ينبع والعيص فهو قول غير مستقيم ، إذ ينبع والعيص يقعان غرب المدينة ومكة تقع شرق المدينة إلا إذا كان هناك من الجبال بقرب ينبع والعيص ما يطلق عليه هذا الاسم فلا أعرفه .

۱۲ --- ص : ۷۹۲ -- : (جُمَران : جبل بَحِمَى ضَرِيَّة ، وقيل جبل أسود بين
 اليمامة وفيد من ديارهم وقيل موضع ببلاد الرباب (لج).

جمران : جبل لا يزال معروفاً واقع غرب منطقة إقليم السُّرِّ في بلاد نجد وفيه مهل بهذا الاسم ، وليس من جبال حسى ضرية بل يقع شرقها ، وهو جبل أسود وكان قديماً من بلاد الرّباب ، أما الآن فن بلاد قبيلة الرُّوقة من عُتيبة .

والقول بأنه بين اليمامة وفيد ليس صحيحاً فهو يقع في الجنوب الغربي من فيد واليمامة تقع جنوب فيد وشرقه ، وأصل هذا القول أن الذين يأتون الى اليمامة من العراق وشرقه بسلكون طريق الحج لكونه آمن الطرق ، لعناية الدولة بحفظه ، وقد يسيرون بعد فيّد إلى الجنوب الغربي طلباً للأمن ، ثم بعد ذلك يرجعون الى اليمامة و يجرون بجمران ولكن هذا الطربق الطويل تلجيء إليه الضرورة لقلة الأمن في ذلك الوقت .

١٢ ... ٧٨٤ : (جامع الجار قرضة الأهل المدينة)

ثم المصادر : التاج والقاموس ومعجم البلدان والتكلة .

ويلاحظ أن أقدم من ذكر ذلك ... حسباً جاء في المصادر المذكورة هو صاحب التكلة ، الصاغاني المتوفي سنة ٢٥٠ وإخال الذين أتوا بعده نقلوا عنه .... نقلاً مُجَرَّداً بدون تمحيص ، ونصُّ كلامه في كتاب «التكلة » ... رسم جمع .... : (وجامع الجار ؛ فرضة لأهل المدينة ، كجدة ، لأهل مكة) . انتهى .

وأخشى أن يكون الصاغاني اطلع على كلام في وصف جامع الجار ، أي مسجد الجار الذي تصلى فيه الجمعة ـــ ورد بعده وصف لبلدة الجار : (وهو فرضة لأهل المدينة) فخال الوصف متعلقاً بالجامع ، لا بالوصف .

تْم جاء ياقوت فنقل كلام الصآغاني .

أمًّا صاحب ﴿ القاموس ﴾ فإنه ينقل نَصٌّ ما في كتاب ياقوت ؛ معجم البلدان ﴾ حنى ﴿

#### معالقراء في أسخلتهم وتعليقاتهم

#### بنو تميم في بلاد الجبلين

لقد اطلعت على كتاب الأخ عبدالله بن علي بن صُقَيه : « بنو تميم في بلاد الجبلين» الذي نشر مؤخراً ، وهذا الكتاب بلا شك مُبحث جديد ، وذو فائدة لا تنكر للباحث في نفس الموضوع ،

في الكلات المصعَّفة.

والغريب أنه في كتابه «المغانم المطابة» الذي حاول فيه أن يحصر جميع المواضع المضافة الى المدينة ، لم يذكر (جامع الجار) ولا (الجار) نفسه .

والسمهودي مؤرخ المدينة الذي حاول حصركل المواضع الملحقة بالمدينة ــــــ لم يذكر · في كتابيه «وفاء الوفاء» و«خلاصة الوفاء» (جامع الجار) وإنّا ذكر الجار ـ

ويجمع المتقدمون الذين تحدثوا عن تحديد الأمكنة في منطقة المدينة ، على أن الجار هو فُرْضة المدينة ، ومع أنَّ اسم الجار أصبح مجهولاً الآن ، إلا أن موقعه — حسب تحديد المتقدمين له — لا يزال معروفاً ، وآثار العمران لا تزال بارزة فيه ، وكان مستعملاً فُرْضَةً إلى عهد قريب ، فني سنة ١٢٢٦ — بعد هزيمة جيش محمد علي باشا بقيادة ابنه طوسون في وقعة الصفراء ، ركب المنهزمون من فلول جيشه السفن من ثلث الفرضة التي عُرفت باسم البُريكة — بلفظ تصغير بِرُكة — وهي موقع فرضة الجار ، وهذه الفرضة تقع غُرب بدر ، في أسفل واديه (وادي الصفراء) على مسافة ٣٠ كيلاً من بلدة بدر التي تبعد عن المدينة وبين الجار منه ونمانون كيلاً .

ويقع الجار شال مبناء الرابس بنحو خمسة أكيال ـــ على البحر الأحمر بين هذه المينا وبين ينبع .

ويقع بقرب خط الطول ٣٠ / ٣٨ وخط العرض ٤٠ / ٢٣ .

وقد شاهدت الموقع وتحدثت عنه في كتاب ه في شال غرب الجزيرة » ص ١٩١ .

وحبَّذا لو أن المؤلف نعمَّق في الإطلاع على عدد أكثر من المصادر والمراجع ، واستقصى ومَحَّص أحاديث الرواة ، ليظهر الكتاب بفائدة أوفى ونفع أعم .

ولا يفوتني بهذه المناسبة تصويبُ بعض ما ورد في الكتاب مما أعرفه :

١ - في صفحة ٣٤ - مؤسس الروضة هو حمود بن سلبان العُمَبر التَّميمي رحمه الله وليس سلبان كما ورد في الكتاب ، وقد روي لي ذلك عدد من الأشياخ المُسنين ، يرحمهم الله وحنى قبره رحمه الله أعرفه الآن .

٢ -- ص ٣٥. ذكر جَدُّ أسرتنا (آل السُّويداء) هو أبو سعود السُّويداء، والواقع أنه زيد بن ابراهيم السويداء رحمه الله.

وقد قدم جدنا إبراهيم بن سعد آل جناح من عُنيزة بعد حوادث عام ١١٧٤ بين آل جناح من جهة وآل جرّاح من جهة أخرى بعد مقتل فراج آل جناح قدم الى قُفّار ، وعاش فيها وتوفي رحمه الله وفي قفار لُقُب ابنه زيد (بالسّويداء) ومنها هاجر مع حليفه حمود بن سليان العُمير التميمي كما ورد في موضع آخر من الكتاب ، وقد تحالف الاثنان .

أما تأسيسها فني الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري ، بدليل ما جاء بكتاب اتربخ بعض الحوادث الواقعة في نجد المؤلفة ابراهيم بن عيسى رحمة الله ص (١٢٠) في حوادث عام ١٩٦٦هـ من أنَّ الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمة الله أخذ الصّية من مُطير على «المُستجدّة» وقتل رئيسهم دخيل الله بن جاسر الفغم وهذا دليل على أنها قائمة في ذلك العهد ، أما شُعيب فهو من بني عم المؤسس لكنه في وقت متأخر عن زمن المؤسس الأول ، وقد عاش في حدود عام ١٢٦٥ أي بعد تأسيس المستجدة بما يقارب القرن من الزمان ، والدليل على ذلك انه عندما غارت مياه أبار المستجدّة في عهد طلال بن رشيد ، وهي في عنفوان قوتها كان شعب هذا من أثرى أهل البلدة حيث يوجد لديه عدد من البساتين على أكثر من بثر معروفة الآن وعندما اجتمع أهنها عند أمير البلدة للنظر في مشكلة نقص الماء قال قولته المشهورة : (انا مستعد بحايف عند أمير البلدة للنظر في مشكلة نقص الماء قال قولته المشهورة : (انا مستعد بحايف المستجدة ولايفها) بشرط ان تتركوا لي حرية نزف الماء كما أريد ، فلم يوافقوه على ذلك ، ويعني كلامه انه مستعد بكل ما يترتب على البلد من التزامات نحو السلطة من ذلك ، ويعني كلامه انه مستعد بكل ما يترتب على البلد من التزامات نحو السلطة من دفع الزكاة وتجهيز الغزو وحياية البلد ، والقيام بواجب الضيافة فيها وكل ما يلزمها . عند فع الزكاة وتجهيز الغزو وحياية البلد ، والقيام بواجب الضيافة فيها وكل ما يلزمها . عند

ذلك تداعوا شرعاً حيث حكم لهم القاضي بأن تكون بداية سباق سوانيهم في آن واحد على صوت طلقة البندقية (ذات الفتيل) وهكذا فعلوا حتى توفّرت المياه في جميع الآبار بعد فترة قصيرة الى ان عادت المياه إلى مجاريها.

ويمكن أن تكون علاقة شعيب مع صَديان كيا وردت في الأبيات الواردة في صفحني ٥٣/٥٢ من واقع مركزه المالي في ذلك الحين والله أعلم ـ

هذه إلمامة سربعة فيا يتعلق بالكتاب أرجو أن يتقبلها المؤلف بصدر رحب ليضّمنها الكتاب في حالة إعادة طباعته إن هو أراد.

#### عبد الرحمن بن زيد السويداء

مشايخ لا مشالخ

بعض من يحاول الحَذَلقة في كلامه يَهمز ياء (مشايخ) فينطقها (مشائخ) وأنا من هذا البعض حتى نبهني أستاذنا الجليل الدكتور على جواد الطاهر.

ولما رَجَعتُ الى كتب اللغة وجدت في وتاج العروس» : الشُّيِّخ : من خمسين سنة الى آخر العمر .

جَمْعُهُ : شُيُوخ ، وشيوخ — بضم الشين وكسرها وأشياخٌ ، وشيخةٌ ، وشيخان ، ومشيخة ومشيخة ، ومَشيُوخا ، ومَشيخاء .

أمًّا مشايخ فقال بعض علماء اللغة : لا أصل له في كلام العرب.

وقال الزمخشريُّ : المشايخ ليست جمعاً لشيخ ، وتصلح أن تكون جمع الجمع .

ثم نقل الزبيدي عن شيخه محمد بن الطّيب الفاسي (١١١٠/ ١١٧٠هـ) عن حاشية الحفاجي علي تفسير البيضاوي ـــ قِيْل : مشايخ جمع شَيخ ، لا على القياس ، والتحقيق انه جمع مَشيخةٍ ، وهي جمع شيخ .

ثَمْ نقل عن الزَّمْفشريُّ : َ يِقُولُونَ ۚ : هَاؤَلَاءَ الأَشَايِعَ يُرَادَ جَمَّعُ أَشْيَاخِ .... مثل أنابيب وأنياب . انتهى .

أما مشائخ ... بالهمزة ... فتغاير بنية الكلمة (شيخ) ولهذا فهي خطأً . وشكراً لأستاذنا الكريم الطاهر.

#### الأخساء \_ لا الإحساء

.. أحد المدرسين عندنا ينطق كلمة الأحساء ... بكسر الهمزة ، ويقول انه النطق الصحيح ، خلاف ما ينطقه عامَّةُ السُّكان.

فهل هذا صحيح.

#### معهد الأحساء العلمي ــ عبدالله أبو بشيت

نُطُقُ المدرس الذي ذكرتم خطأ ، لا شكَّ فيه ، وكثير من الأسائدة الوافدين على هذه البلاد ينطقون الاسم ، ويكتبونه خطأ بكسر الهمزة .

والصَّواب الذي لا مربة قبه فتح الهمزة ـــ الأحساء لأنَّ الاسم أون ما وُضِعَ قُصِدَ به جَمْعُ حِسي ، كما نَصَّ على ذلك العلماء المتقدمون.

وتجد طائفة من النصوص المتعلقة في الموضوع في المجلد الأول من كتاب (المنطقة الشرقية) لصاحب هذه المجلة .

#### آل عيَّاف ... آل مقرن

اطُّلعنا على كتاب «عنوان الجِد في تاريخ نجِد» وقد حقِّقهُ وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ .

وجاء في (ص ١٠ ج٢ طبعة وزارة المعارف سنة ١٣٩١) أن آل عيَّاف انقرضوا ، ولم يبق منهم إلاَّ ذرية الشيخ محمد بن عيَّاف وهم عبد العزيز ومشاري وعبد الرحمن . والحقيقة أن آل عياف لم ينقرضوا كما ذكر ، فقد بتي منهم ذرية الشيخ محمد المذكور .

وذرية الشيخ عبد العزيز بن حسن بن عبّاف الملقّب (أبو مناحي) وهم ثلاثة محمد وعبدالله وعبد الرحمن .

ومحمد له من الأولاد عبد العزيز وعبد الرحمن وخالد.

وذرية الشيخ محمد وذرية الشيخ عبد العزيز أبناء عمومة ، فنُودُ أن الشيخ عبد الرحمن يتدارك وبصحح التّعليق الذي أشرنا إليه ولا نظنُّ ذلك عليه بعسير، والله المعين.

أبناء عبد العزيز بن حسن بن عياف

## معتبة العرب

#### \_\_\_ عيون التواريخ:

هذا الكتاب يعتبر من المصادر الوافية في التاريخ الإسلامي.

بدأه مؤلفه محمد بن شاكر الكتبي الدمشي المتوفي سنة ٧٦٤ بالسيرة النبوية ، ثم استمر يسجل حوادث التاريخ ، وتراجم مشاهيره إلى عهده في أكثر من عشرين جزءاً ) .

وقد طبع من هذا الكتاب جزء يحوي حوادث سنوات ما بين (٥٠٥ و ٥٥٥) في بغداد سنة ١٣٩٧ هـ بتحقيق الأستاذين الدكتور فيصل السامر ، ونبيلة عبد المتعم داود .

وجزء آخر — هو العشرون بحسب تجزئة المؤلف — ببنديء بسنة ١٤٥ وينتهي بسنة ٦٧٠ وليس آخر الكتاب ,

وهذا الجزء حققه الأستاذان اللذان حققا الجزء الذي قبله ، ونشرته وزارة الثقافة والاعلام العراقية في سلسلة (كتب التراث) فكان الحلقة الـ(٩٠) وصدر في عام ١٤٠٠ -- ١٩٨٠ م -- وجاء في ٩٠٥ من الصفحات ، طباعة وتحقيقاً بمتازان عن كثير من المطبوعات .

ويظهر أن الدكتور السامر وزميلته في العمل رأيا أن الأجزاء الأخيرة من هذا التأريخ أجدر بالبَدّة بالنشر لقرب الأزمنة التي ورد تاريخها في تلك الأجزاء من عصر المؤلف ، فهو قد يضيف معلومات شاهدها وتراجم أدرك أصحابها ، بخلاف ما حوته الأجزاء الأونى التي يُعوّلُ المؤرخ فيها على النقل مما اطلع عليه من المؤلفات . ولهذا جاء في المقدمة : عن نشر الأجزاء التي تغطي الفتراث اللاحقة في القرنين السابع والثامن : (اعتقاداً منّا بأهمية توفير مصادر أساسية ، وجديدة ، عن حقبة تاريخية ، تكاد أن تكون مهملة) .

وأتحف «العرب» بنسخة من هذا الجزء أستاذنا الكريم الدكتور على جواد الطاهر، ثم صدر الجزء الأول من هذا التاريخ بتحقيق الأستاذ حسام الدين القُدْسي ــــ رحمه الله ـــ مطبوعاً على نفقة الشيخ أبي منصور الحافظ، في القاهرة في العام الماضي (١٩٨٠م) بمقدمة ضافية عن المؤلف وعن وصف الأجزاء المخطوطة من الكتاب، كتبها الأستاذ الحافظ.

وبجوي هذا الجزء السيرة النبوية وخلافة الصَّدِّيق.

ويقع في ٩٦٦ صفحة من القطع الكبير ... بفهرس عامٌّ عن الموضوعات ليس مُفصَّلاً وجُهُد المحقق ... رحمه الله ... بارز في صفحات الكتاب.

وقد أفضل الناشر الكريم بإتحاف «العرب» بنسخة من هذا الجزء المفيد، ونرجو أن تتظافر الجهود لنشر الكتاب كاملاً.

#### الأمثال الشعبية:

حَظِيَت الأمثال الشعبية في بلادنا بعناية كثير من الباحثين الذين اتجهوا لجمعها ودراستها ، ثم نشرها في مؤلفات .

ومن أول من اتجه لهذا الأستاذ الشيخ محمد العبودي ، والأستاذ الشيخ عبد الكربم الجُههان . فصدر للأول مؤلف ضخم يقع في خمسة أجزاء — ٢١٨٨ صفحة — يحوي ثلاثة آلاف مثل باللهجة العامية ، مشروحة ومقارنة بأمثال الناطقين بالعربية في الأقطار الأخرى ، وألحق بهذا المؤلف فهرس مفصّل رتبت فيه الأمثال على موضوعاتها وهي في الكتاب مرتبة على حروف المعجم — وهذا المؤلف والأمثال العامية في نجد، من منشورات (دار الجامة للبحث والترجمة والنشر،

أما مؤلف الأستاذ عبد الكريم بن جهيان :

فقد صدر منه ستة أجزاء، ولا يزال الأستاذ يوالي التأليف والنشر.

وصدر للأستاذ الشاعر يحيي بن إبراهيم الألمي «الأمثال الشعبية في المنطقة الجنوبية» يضم (١٠٨٦) مثلاً ، بلهجة سكان منطقة عسير في كتاب بلغت صفحاته ٧٨٨ ..... والأمثال مضبوطة الكلمات بالشكل الكامل ، ومشروحة موضحة المعنى ـ وبصرف النظر عن كون كثير منها لا يزال مستعملاً في مناطق أخرى من بلادنا ... إلاَّ أنَّ ضَبْطَ النطن مع بعض المفردات المستعملة في هذا الجزء الحبيب من بلادنا مما يفيد المعنيين بدراسة اللهجات.

وقد طبع الكتاب على نفقة سمو أمير الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز ، عام ١٤٠١هـ ويظهر أنه طبع في الرياض مع أن اسم المطبعة لم يذكر .

وأصدرت دار نهامة ... في العام الماضي ١٤٠١هـ ... كتاب «الأمثال الشعبية في مدن الحجاز» تأليف الأستاذ الجلبل أحمد السباعي . وبحوي سرداً لطائفة من الأمثال باللغة العاميّة ، غير مضبوطة الكلمات ، ولا موضحة المعانى ، وهي مرتبة على حروف المعجم ، وكثير منها مما هو متداول في كثير من البلاد ، مع اختلاف بسبر في طريفة النطق .

وبالإجمال فتلك المؤلفات ذخيرة جيّدة لمن يعني بهذا النوع من المأثورات الشعبية ، ويحاول تنسيقها والمقارنة بين نصوصها وإرجاعها الى أصولها الصحيحة .

ثم الاستفادة منها في الدراسات الاجتماعية العامة لسكان هذه البلاد.

#### 🔲 👢 موجز تاريخ الطب :

أشارت والعرب وسن عبداقه الحميدان لدراسة تاريخ الطب العربي ، والى صدور كتابين ألفها في هذا الموضوع ، وها هو قسم ثالث عن «موجز تاريخ الطب لمرحلة ما قبل الإسلام وسار فيه المؤلف الكريم سيرته في سابقيه من مزج المعلومات التاريخية بالتحليلات الطبية ، وألحق به كثيراً من الصور والرسوم التوضيحية ، ومع جَفَاف كثير من الموضوعات التي تناولها الكتاب بالبحث إلا أن أسلوب المؤلف السهل يدفع القارىء إلى عدم الإحساس بذلك الجفاف ، ويرجع هذا إلى أن الدكتور يوسف عانى الكتابة الأدبية منذ كان طالباً في القاهرة قبل ثلاثين عاماً حين كانت مجلة «اليمامة» في دورها الأول تنشر ما يكتبه لها بعنوان : (الأطباء يقولون) وهو الآن يواني نشر مقالاته في المجلة الطبية التي تصدرها وزارة الصحة ، ويقوم الدكتور بالاشراف عليها .

و « موجز تاريخ الطب » من منشورات (الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون) والدكتور من أنشط العاملين فيها .

وقد صدر هذا العام مطبوعاً على (مطابع الفرزدق) في الرياض ... يدون ذكر تاريخ الطبع .

#### 🔲 🗀 اللغة العربية بين القاعدة والمثال .

ومن منشورات (نادي القصيم الأدبي) كتاب «اللغة العربية بين القاعدة والمثال» تأليف الأستاذ أبي عبد الرحمن بن عقبل الظاهري .

والكتاب يضم مباحث في اللغة مختلفة ، وفي قواعد الإملاء ، وفي علامات النرقيم . ويظهر أنه قسم من كتاب ، فني أعلى طُرَّته (الفنون الصغرى - السفر الثالث) .

ومطالع هذا الكتاب \_ بعد أن يُجأَّرُ إلى الله لكي يمنحه من الفهم ما يمكنه للاستفادة من هذا الكتاب ، يبتهل إليه \_ جَلَّ وعَلا \_ أن يُمثِّع المؤلف الكريم بالصحة وطول العمر ليواصل الهنَّوْصَ في التراث العلمي بعثنًا ودراسة وتحقيقاً.

ويقع الكتاب في (١٧٤) صفحة من القطع الكامل، وطباعته حسنة، بمطابع الفرزدق في الرباض، وصدر عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م).

#### 🗌 🕒 مجلة مجمع اللغة العربية الأردني :

وصدر الجزءان الحادي عشر والثاني عشر من السنة الرابعة من «مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» في ٢٤٠ صفحة ، يجوي موضوعات مُنَوَّعَة في اللغة والأدب ونقد الكتب ، كما يتضمن أخباراً عن أعمال المجمع ، وعن زواره .

ومن أطرف ما بحويه ذلك الجزء (النّشامَي في اللغة العربية) هذه الكلمة الشائعة في كثير من الأقطار العربية .

وما أجمل أن يَتصَدَّى الباحثون من علمائنا إلى التغلغل في المجتمع العربي بالدراسة ، وبذلك يكون لجهدهم الأثر النافع .

#### 🔲 🗀 المناسك وأماكن طوق الحجج :

وصدرت الطبعة الثانية من كتاب «المناسك وأماكن طرق الحبح ، ومعالم الجزيرة ، اللامام ابراهيم الحربي (١٩٨/ ٢٨٥) أو لتلميذه محمد بن خلف ـــ القاضي وكيع ـــ ويحوي هذا الكتاب دراسة عن الحربي تقع في ٢٧٦ صفحة ـــ ثم أصل الكتاب من ص ٢٧٦ إلى ص ٢٥٨ ثم الفهارس المفصلة من ص ٢٥٩ إلى ٨٠٤.

والكتاب من أقدم المراجع وأوثقها في تحديد مواضع طرق الحج، وفي عارة المسجدين الكريمين في البلدتين الطاهرتين. وفيه مباحث جغرافية عن جزيرة العرب. وقد صدر عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م).

#### \_\_ مخطوطات فضائل بيت المقدس:

وقام (مجمع اللغة العربية الأردني) بنشركتاب ه مخطوطات فضائل بيت المقدس ه تأليف الدكتوركامل جميل العسلي ، ويحوي وَصْفَ تسعة وأربعين مُؤلَّفاً منها المطبوع ، ومنها المخطوط .

وجاءت هذه الدراسة في ١٤٤ صفحة ، مطبوعة في عَمَّان سنة ١٩٨١م. وحَبَّذا لو شمل مثلُ هذا العمل المُدن العربية كُلُّها ، ليكون خبر عَونٍ لمن يتصدَّى لدراسة تاريخها بلُّ البحث في أحوالها بصفة عامَّة .

#### 🗀 ـــ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد:

هذا الكتاب من تأليف صاحب هذه المجلة ، وقد صدر في جُزءين صفحاتها . ٩٩٢ .

الأول : يجوي من الأسماء من حرف الألف إلى آخر حرف الضاد .

والثاني : بحوي بقية الحروف.

وطباعة الكتاب من حيث الحروف والورق حسنة بمطبعة نهضة مصر ، في القاهرة .

وصدر في عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م) وهو من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر).

#### 🔲 🗕 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

ألف حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهم آل الشيخ — الرئيس العام لهيشات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة قيمة يعنوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضرة تحوي معلومات وافية من الكتاب والسنة ، مع توجيهات وارشادات عامّة تتعلق بذلك العمل الجليل ، من كبار المسؤولين عنه ، ومن فضيلة الشيخ عبد العزيز.

وثقع تلك الرسالة في ٨٠ صفحة بطباعة حسنة ، وقد صدرت في العام الماضي (١٤٠١هـ) مطبوعة بمطابع (جاكمعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في الرياض .

وهذه الرسالة جديرة بالمطالعة لإدراك الغاية السامية التي تهدف هيئات الأمر بالمعروف في هذه البلاد لتحقيقها ، ولإزالة ما علق في أذهان كثير من الذين يجهلون تلك الغاية ، أو بتخذون من بعض حوادث الأفراد وسيلة لتشويهها .

#### 🔲 — علي بن المقرب العيوني .

تقدم الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الخُضَيْري لى (جامعة الإمام محمد بن سعود) في الرياض بدراسة وافية عن الشاعر الاحسائي علي بن مُقَرَّب المتوفي سنة ٦٣٠ — تقريباً — تقدم بتلك الدراسة فنال بها اجازة (الدكتوراه) بمرتبة الشرف.

وثقع في بابين :

الأول ـــ عن عصر الشاعر وحياته.

والثاني — عن دراسة شعره .

وقد أوْفى كُلِّ موضوع حقه من البحث ــ مع قلة المصادر عن أحوال ذلك الشاعر، وقد رجع الى ما يزيد على سبعين مصدراً. وصدرت تلك الدراسة مطبوعة في مجلد بلغت صفحاته ٥٤٩ ــ عن (مؤسسة الرسالة) في ببروت في العام الماضي ١٤٠١هـ).

#### 📋 🛶 محمد على وشبه الجزيرة العربية :

هذا الكتاب هو الجزء الثاني من كتاب ءمن تاريخ شبه الجزيرة العربية في العصر الحديث » .

أما الجزء الأول فهو : #الدولة السعودية الأولى ؛ الذي صدر في طبعته الثالثة سنة الاهدام عن (دار الكتاب الجامعي) في القاهرة .

وهذا الجزء المتعلق بمحمد على .... يتناول حقبة من التاريخ فيا ببن سنتي ١٢٣٤ و١٣٥٦هـ (١٨١٩ و١٨٤٠م) ويقع في أبواب خمسة ، تحوي ثلاثة عشر فصلاً وخاتمة ، ها هو تفصيلها :

الباب الأول: محمد على وشبه الجزيرة في أعقاب سقوط الدرعية ، وفيه فصول:

١ ـــ الوضع في نجد وشرقي شبه الجزيرة في تلك الفنرة .

٧ .... الحجاز وعسير واليمن .

٣ ـــ نُظُم الحكم والإدارة.

الباب الثاني : محمد على والحجاز وعسير. وقصوله :

غردات عربان الحجاز والإشراف,

ه ..... ثورة عسير.

٦ --- ثورة الجنود غير النظاميين

الباب الثالث : محمد على واليمن . وفصوله :

٧ .... محمد على واليمن

٨ موقف بريطانيا من تدخل قوات محمد على في اليمن .

الباب الرابع: محمد على ونجد. وفصوله:

بن عبدالله وعودة النفوذ السعودي الى الحكم.

١٠ ـــ فيصل بن تركي وعلاقته بحكومة الحجاز .

الباب الخامس: محمد على وشرق شبه الجزيرة ، وفصوله : .

١١ ــ حملة خورشيد على الاحساء والبحرين.

١٢ --- سياسة محمد على إزاء إمارات الساحل العالي وسلطنة مسقط.
 ١٣ --- محمد على وشيال الجليج (الكويت والبصرة والعراق).

وخاتمة الكتاب : صورة الوضع في شبه الجزيرة في نهاية فترة حكم محمد علي ثم الملاحق. فهارس مفصلة وافية. وذكر المصادر.

ومؤلف الكتاب هو الأستاذ الدكتور عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحيم ، الأستاذ في كليتي الانسانيات في جامعتي الأزهر وقطر ، الذي أفضل بإهداء نسخة منه اليّ.

ويقع هذا الجزء في ٦٧٠ صفحة ، بطباعة حسنة عن (مطابع الجبلاوي في القاهرة ، وهو من منشورات (دار الكتاب الجامعي) في القاهرة لعام (١٩٨١م) ١٤٠١هـ.

ومما يحويه هذا القسم مجموعة من الوثائق التاريخية ، من كتب وتقارير عن الحفية التي تناولها المؤلف بالدراسة والبحث . وهي وثائق لم يسبق ان اطلعت عليها منشورة في غير هذا الكتاب ، وأصولها محفوظة في (دار الوثائق التاريخية) في القاهرة . وتقع تلث الوثائق من هذا الجزء في مثني صفحة فها بين صفحتين ٤٠٢ و ٢٠٤٤ .

وبالإجال فالكتاب بِجُزء يه يُعَدُّ من المصادر المهمة التي لا يستغنى عنها الباحث في تاريخ (شبه الجزيرة العربية) في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي).

#### 🔲 ــ الحصري :

وصدر للدكتور محمد بن سعد الشويعركتاب «الحُصْري وكتابه زهر الآداب» يحوي دراسة واسعة عن ابراهيم بن علي الحُصْري المتوفي سنة ۴۵٪ هـ من علماء الأدب والنقل ، وهو من القيروان ، من البلاد التونسية .

وتقع تلك الدراسة في مقدمة وثلاثة أبواب شملت المرضوعات المتعلقة بالحصري ، وبكتابة المذكور الذي استغرقت دراسته كثيراً من فصول الكتاب .

وجاء الكتاب في مجلد بلغت صفحاته (٢٠٨). وقد قامت بنشر الكتاب (الدار العربية) في تونس وصدر. هذا العام في طباعة حسنة.

#### فهارس السنة السادسة عشرة

 الكتاب والمعلقون
 الأعسسلام
 الكتب والصحف والمجلات

#### أولاً: الكتاب والمعلقــون

| عبدالله الحبشي                                          |
|---------------------------------------------------------|
| عبدالله الغيسم (د)                                      |
| عيدالله بن محمد السويلمي                                |
| على جواد الطاهر (د)                                     |
| علي حمد الصالح                                          |
| عمر الممروي ٤٦٩                                         |
| قراج بن شاقي بن ملحم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
| ابن فضل الله المري                                      |
| 47 E/VV .                                               |
| فهيد محمد صالح الحاسري العمروي                          |
| محمد بن أحمد العقيلي                                    |
| محمد جابر الحسني ٢٠٨/١٦                                 |
| محمد بن ذيب النهان                                      |
| سحمد الراهي ١٩٨٨                                        |
| محمد السليمان السديس (د)                                |
| محمد على العبد                                          |
| . محمد بن مانع ۲۸۰/۱۸۰/۷                                |
| محمد بن مومي الحازمي٢٦٠/٧٧                              |
| 127/41/17/27                                            |
| محمد بن ناصر العبودي                                    |
| محمد بن عياط الفالح العنزي                              |

| أبوعيدالرحس بن عقيل ٩٠٨       |
|-------------------------------|
| أحدد أغراقجة                  |
| حسن عبدالله القرشي            |
| حسين مؤنس (د) ۴۸۰             |
| حمد الجاسر ۲۱٤/۲٤٦/١٣٥/٦٣/١٧  |
| 107.10.1/200/207/477          |
| /A+7/VV+ 118/189/1T0          |
| 4 Y E/ATA                     |
| روكس بن زائد العزيزي ٢٥٦      |
| سعد بن عبدالله بن جنيدل       |
| معيد بن مناحي الشهراني ١٥٥    |
| سليمان الجلصود                |
| صنهات بن صالح المرشدي         |
| عيدالرحمن بن زين المرشدي      |
| عبدالرحمن بن زيد السويداء ٤٤٢ |
| 901/440                       |
| عبدالرحمن العفتمان            |
| عبدالعزيز الرفاعسي ٣٣         |
| عيدالعزيز بن سليمان البعيمي   |
| عبدالقادر العافيسة ٧٨٤        |
| عبدالكريم محمد الأسعد (د) ٥٢  |



# الله الموضوعات العامة المراهيم الأله المراهيم الأله الموضوعات العامة

| دهام بن دواس: ما نهایته؟ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٥٠   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| رحلات المحسيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۵    |
| رحلات القطبي من مكة إلى المدينة ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९०'   |
| رحلة التمييعي التونسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YAY   |
| إلى المحج . ١٣٦ / ١٥٢ /١٥١ /١٦٠ /٢٥١ /٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171   |
| الرياض متى عرفت بهذا الأسم؟ ٤٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ነሃ፣   |
| الزارة: قاهدة بلاز الخط قديمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دية)  |
| الزرق : الواردة في الأشعار١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$74  |
| الزُلالى فمي الدرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PΑY   |
| زيد المغيل (الخبر)١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911   |
| آل سعود (نسبهم)۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŧΥ³   |
| الشيارمة من تميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٨٠   |
| شليويح بن ماعز العطاوي الروقي٩٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۷    |
| صُوَّيْتُو (في الجوف)٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۰,   |
| الضلفعة وضلفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104   |
| عمياء العزيز الديمنني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ Y 1 |
| عبدالرحمن الناصر بن سعدی 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.   |
| عبدالرحمن بن محمد بن قاسم٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲.,   |
| العرب في القرن السابع من كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | γ۵    |
| المسالك الأحيار المسالك الأحيار المسالك الأحيار المسالك الأحيار المسالك الأحيار المسالك المسال | ۸۰    |
| العرب في مدغشقــر٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳.    |
| عرب الشام من كتاب وسالك الأبصار، ١٠٨ ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 2   |
| عزالدين البدوي لامطاع الطرايشي ٢٠٧٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦٣.   |
| آل عفتان من تميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YA'   |
| علماء عرفتهم للقديهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳,    |
| آل عياف من آل مقرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١.    |
| فلج: (وادي الماطن) ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣9    |
| في رحاب الحرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٠    |
| قحطان (قبيلة) ٧٩٠/٤٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | าา    |
| قبد فرطباه مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠,    |

| ابا القرب ـــ أسرة من وأهب ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو الأعلى المودودي ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأحساء _ لا الإحساء ٩٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أخطار فهدد تراثنا مصدرها جامعاتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إمارة بني الزجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إمارة آل عياش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| البادية: (المجمعم البدوي) و(من فرسال البادية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باشوت من أودية سراة شمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البرج في الجوف ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البرعي (الشاعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بلاد قحطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بلاد يــام 3 AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يلد شهبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بين العامي والفصيح٧٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تاج العروس من جواهر القاموس ١٢٦ /٩٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاريخ الفاخري لا الأعيار النجدية ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47 - / V71/ 00Y/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تصحيح الأعلام اليمنيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بنو قميم فمي منطقة حائلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جامعة الرياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جملة في بيتين من الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجلاس من عنزة ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجلاعيد من عنزة ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المحمادا (أسرة) ٢٨٦/٣٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خزاعسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خير الدين الوركلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الدوس النحموي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لدكاترة والعبث بالتراث ٣٣١ / ٤٨٥ / ٢٥٤ / ٨٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٠١) العرب فيرس المراد |
| لفولة السعودية الأولى في جنوب الجزيرة ٦٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الكياكية (سكان كبكسه)                         |
|-----------------------------------------------|
| کنانة (قیلة)                                  |
| لبيعة عَن الشعر في المملكة١٩٣٠                |
| ما اتفي لفظه وافترق مسماه ٢٧ /٢٥٩ /٢٠ /٢٢٨    |
| 171/ YA1                                      |
| مسارد (حصن)                                   |
| متى عرفت الرياض بهذا الاسم؟ ٤٢١               |
| المجتمع البساوي٧٣٩                            |
| محمد بن عيدالعزيز مانع                        |
| محمد بن عبداللطيف آل الشيخ ٢                  |
| آل مدلج من واتل ٩٩٠                           |
| مذكرات تاريخية للشيخ محمد بن مانع . ١٨٠ / ٢٨٠ |
| <del>-</del>                                  |
| المراشفة من الروقسة                           |
| سنجد عبر في الجوف٩٨٩ .                        |
| مع القراء في أستلتهم وتعليقاتهم ٢٠١/ ١٥٣ /٢٠١ |
| 919/ 747/ 750                                 |
| المعجم الكيسر                                 |

#### الأعسلام : الأعسلام

| باعث بن صريم                |
|-----------------------------|
| بجير بن زهير                |
| البرعي (عبدالرحيم الشاعر)   |
| بكرين غالب بن عامر          |
| تركي بن مشعان بن شليويح     |
| تقن رقي عاد) و (تميم)       |
| حاتم الطَّائسي              |
| حاجب بن زرارة               |
| الحارث بن ظالم              |
| حبشية (في خزاعة)١١١/ ١٠٧    |
| حبى بنت حليل بن حبشية       |
| الحسن بن أحملم الهمدائي ١٤٦ |
| المحسن بن خالد أ ٢٠٥        |
| حسن عبدالله الفرشي ٢٠٨١/٩٣  |

| اهم بن زبالسة                         |
|---------------------------------------|
| براهيم بن أحمد حمدي                   |
| إبراهيم شبسوح ٢٣١                     |
| براهيم بن عبدالرحمن الخياري٠٠٠ ٥٠٢    |
| إبراهيم بن القاضي احمد المالكي ١٧٠٠   |
| أبوالأعلى المودودي ١٥٠                |
| أبوذۇپپ الهذلى ٢٢٧                    |
| أبو علني الهجري: (هارون بن زكريا) ٢٦٤ |
| أبو غبشان: (المحترش بن خليل)          |
| أبي بن مسعود اليشكري: (المنخل)١١٣     |
| أحمد الشابي بن القاسم المسعودي ٥٦١    |
| أحمد عارف: (شيخ الإسلام)              |
| أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري       |
| VII                                   |

| عبدالرحمن بن زيد السويداء          | حسین مؤنس (د)۲۸۰                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| عيدالرحمن العفتسان٧٨٩              | الحصري (إبراهيم بن فلي)٩٦٠                   |
| عبدالرحمن بن محمد بن قاسم۲۰۱۸      | الحمل قيريبين                                |
| عبدالرحمن الناصر بن سعدي           | حليسل بن حبشيسة١١١                           |
| عبدالرحيم بن أحمد البرعي           | حمق الجاسر ۲۱۶/۲۴۵/۱۳۵/۹۳/۱۷                 |
| عبدالعزيز الرفاعسي٣٣               | 976/373/3-7/776/07-/777                      |
| عبدالعزيز بن سليمان البعيمي        | حمد بن محمد بن لعيون ١٥٠٠ /٥٥٤ /٩٥١ /٩٠١     |
| عبدالعزيز الميمنسي                 | حمود بن محمد الخبراتي ٧٠٢/٦٩٤                |
| عبدالقادر العافية٧٨٤               | حميدان الطبيقمي ٨٩٥                          |
| عيدالكريم محمد الأسعد (د) ٣٥       | خالد بن مشعان بن قاجر بن شليويح ٩٠٥          |
| عيدالله المعشمي                    | خلف الأذن العواجي ٩٤                         |
| عيدالله الغيم (د)                  | خىيو اللهين الزركىلي١٠٠                      |
| عبدالله بن محمد السويلمي           | دهام بن دواس                                 |
| عرار بن شار ۲۷۸                    | زراح ان بايعة ١١٠٠.                          |
| عزالدين البسدوي                    | رؤكس بن زائد العزيزي٧٥٦/٧٣٩                  |
| عصيمة بن وهب الزباني               | نهد الخيــل                                  |
| عبلي جواد الطاهر (د)               | مىامة بن لسۇي                                |
| علي حمد الصالح                     | سيـل (في بكـر بن واثل)                       |
| علمي القاري (ملا)                  | سبيع بن عوف بن سليم                          |
| علي بن مالك                        | سعد بن عبدالله بن جنيدل ۹۲/۲۱۲/۱۰۵           |
| علي بن المقرب العروني٩٥٨           | سعود الجمران العجمي ٢٦١                      |
| عمسر حمدان ۹۲۵/۵۹۳ م               | منان باشنا ۲۵۵<br>۱                          |
| عبر عطسة                           | سيل (في الأزد)                               |
| عمران بن حطسان                     | شرف البركاتــي ۴۰۰۰                          |
| العوام بن محمد بن يوسف الزجاج      | شليويح بن ماعز العطاوي الروثي                |
| (أبو البهلول) ۱۹۲                  | ابن شیماء (جبلة بن كلنوم)                    |
| فاطمة بنت سعد بن سيل ١٠٩٠          | صنهات بن صالح المرشدي                        |
| الفاكهي (مؤرخ مكة)                 | ضاري الفهيد بن رشيد                          |
| فراج بن شاني بن ملحم٧٩٦/٤٢٤        | طامي بن شعيب                                 |
| غهيد محمد صالح الحامري العمروي ¥ ؟ | طفيلي الغنــوي ٢٤                            |
| قبيضة بن نوپب                      | ' '                                          |
| قربان : الشاعر (المرعض)            | عامر بن الطفيل                               |
| قمبي بن کلاب                       | العباس بن علي المحسينيالعباس بن علي المحسيني |
| قیس بن عامسم                       | غيدالجايل براده م ٥٦٥                        |

| لیس بن عمرو بن منقذ ۱۰۸              |
|--------------------------------------|
| کابس بن ربیعة بن ماللئه              |
| کمب بن زهیسر                         |
| كلاب بن مسرةكلاب بن مسرة             |
| ابن لمبون (حمد بن محمه)              |
| محمد بن أحمد العقيلي ٧٠٦/٦٦٥         |
| ان<br>محمد بن أحمد المتحمي ٧٠٤       |
| محمد جابر الحسني                     |
| محمد بن جعفر الكتاني الفاسي ٥٦٢ /٧٦٣ |
| معمد بن ذيب المهان                   |
| محمد الزاهـي                         |
| محمد السليمان السديس (د)             |
| محمد بن سليم المحزومي الينبعي ۴، ۵   |
|                                      |
| محمد بن صالح الجودي<br>القيرواني     |
| محمد الطب بن محمد العقبي             |
| محمد بن عبداللطيف آل الشيخ٧          |
| محمد بن عبدالعزيز بن مانع            |
| محمد بن عبدالله الحسني :             |
| (السيد کبريت)                        |
| , ,                                  |
|                                      |

### وابعًا: القبائل والأمر والجماعات

| البرمسان            | أيا القسرب ١٥٥ أيا القسرب |
|---------------------|---------------------------|
| آلَ بـــام٧٩٣       | الأجـود ٧٧٧               |
| آل بشيار ٰ ۲۷۲      | الأزد ۲۸۲                 |
| يتو بشسر۲۹۲         | الأشعسر ٢٨٦               |
| البطنيسن ۲۷۷        | آل اکلب                   |
| المبعثة السعوديــة  | الأنمسار ۱۳۲۰             |
| بمجــــة            | إياد                      |
| آل بقسسرة۲۱         | السادي                    |
| البقلسسية١٤٠٠ ٢٦/٥١ | بجلت                      |
| آل یک ر۱۳۳/۵۷۲      | ینی پنجسس ۹۳۴             |
| يلــــى ۲۸/۹۲۷      | يسرذعـة                   |

| 111/1.7                                 | خَبْشِيَةُ                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ካኒ</b>                               | الحتارئيية .                             |
| 117                                     | الحجسام .                                |
| 446                                     |                                          |
| 57E                                     | يتبو منداد                               |
| 470                                     | حسرب                                     |
| Y4Y                                     | الحرقستان                                |
| YVA AVY                                 |                                          |
| -زم ۲۷۷                                 | آل ابي الحــ                             |
| T. Y/107                                |                                          |
| عيسي                                    | آل حسن بن                                |
| **************************************  |                                          |
| 950                                     | الحسئيسون .                              |
| YX7/T-1                                 | الحمسادي                                 |
| Y17                                     |                                          |
| <b>1 A</b>                              | _                                        |
| 7s                                      |                                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | آل حميسد                                 |
| ۵ ۵۲/۲۶                                 |                                          |
| ጀን<br>ያልነ                               | حميسر ،،،                                |
| YTE                                     |                                          |
| 11                                      | الحسسوازم                                |
| 11                                      | حوازم حسرب                               |
| V4£                                     | آل حيسان .                               |
| <b>****</b>                             |                                          |
| 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | يتو ځالد                                 |
| TA*                                     |                                          |
| T.T/7AT/77/70                           | خزاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777                                     | خزيمــة                                  |
| 1.7                                     |                                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |                                          |
| 11                                      |                                          |
| ۹۲۰ ,                                   |                                          |
| ΥΥ٦                                     |                                          |
| YY4                                     | دغفـــل                                  |

| اِلْ بِنَهِــار۷۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يُّقَىنمُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تنبيسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آل جابسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بتي جاريسة ۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آل جاهـــل ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجيسورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الجحسادر \$73\797\\$99\009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجوابيسسع٧٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آل جسرذي۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جـر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آل الجسمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <del>۲۸۱ ۲۸۱ ج. رخ</del> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بنو جرــــرب ٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يني جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جمفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جغيانن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجلاجانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجلاعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آل الجلسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آل جسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آل الجـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آل الجميــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ن ۱۷۷۸ ۸۷۷۸ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آل جناح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البجوابسيرةالبحوابسيرة المعادية ا |
| يتو الجهم بن بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جهيئسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لحب المباد ١٩٥/٩٩٧/٥٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بنو حبـــان ۹۳٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| آل سريسيع                                  |
|--------------------------------------------|
| Amathus.                                   |
| آل سمــود ۲۲۹                              |
| سليـــم                                    |
| آل سليمانان                                |
| يشو سمساك                                  |
| بتو سمسال ,,,,,,                           |
| السمانا                                    |
| آل سنسانا                                  |
| سنان مسرة                                  |
| منان نهـــد ATY                            |
| ستحسان                                     |
| بتو ستـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| يتو صفوه                                   |
| آل مئيساد                                  |
| السواحلسة                                  |
| - Hundhams 18                              |
| السسواهرة ١٦٠                              |
| السودة ١٠٠٠                                |
| سويسه ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| آل السويسفاء                               |
| - Stephiammed                              |
| يتو سهـــم٩٣٢                              |
| السهمسة                                    |
| السيساح ١٠٠٠                               |
| مَيْسُلُ                                   |
| الشيارسة ١٣٧٠                              |
| <u>شـــــــــاد</u>                        |
| آل شريسة                                   |
| شريسف ۲۹۲                                  |
| آل شـا۱۷۷۱                                 |
| شـــر , ۱۸۰                                |
| شمسرانا                                    |
| آل شمـــردل ۷۷۷                            |
| بن شيخ                                     |

| دوس ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذبيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آل واشد ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يني راطب ۱۹۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آلُ ريشانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٧٢/٦١١/٢٨٧ عندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرشسلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آل رئيــد ه٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ينو رفاعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رفِّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آل رفيسسع ٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرمساح الرمساح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آل روق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرولة ۲/۱۰۰/۹۹/۹۲/۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الريائك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عيال زايسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نيد ۱۲۰/۷۷۲/۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آل زوارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الزمكسسانالزمكسسان الرمكسسان المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يتو زشس ۱۳۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ألزواهسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يتو زهيسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يتو زيساد ۲۷۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آل زيـــه۱۶۰ / ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ال إلى الله عالم الله على الله عالم |
| ٧٧٧ مالمسلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يتو سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سامـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سرسسا ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ينو سياع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البعالاًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . سستوس ۱۱۳/۱۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السراونــــة ١٥/٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| العرب المستعربة ٢٨٦                                 | ال حماليح۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرب مصــر ۲۲۷                                       | ېنو صبست ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العصافيس                                            | أل المشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العطسور ١٧٤                                         | العبليسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آل صلف المساد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | المبسانان المسان   |
| آل عفنــــان                                        | الضبان ،،،،،،،،،،،الضبان ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عقبسة                                               | المتعفدانانعدان المتعفدان المتعفدان المتعفدان المتعفدان المتعلق ا |
| الْعَقْدْان ،،،،،                                   | الضمايسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آل عقيسل                                            | الطلحسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العقيليون                                           | ېتو طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آل علسي                                             | طـــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ېتو عليي                                            | ظ <u>ئےر</u> ،,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عليان                                               | الظهسرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آل عليه                                             | آل عابــس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمسرو                                               | آل عاصسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ېنو عميسر                                           | آل عاصـــم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عنسزة                                               | آل عاطسف ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عسوف                                                | آلي عامسر ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آل عرینانن ۸۸                                       | شو عنامر ۱۱۲ /۹۳٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آل عياف ,,,,,,,,,,                                  | آل عائذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آل عیسی                                             | عايذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| غزيسة                                               | عبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19                                                  | ٧٩٤ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بنــو الغطريــف ٨٣٤                                 | ينو عبداللهبنو عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بتوغيم ٩٣٤                                          | شو عيس ٩٣٤/٩٣٣/٨٣٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الغوث بن طسي                                        | لغيسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آل نسرج                                             | لَ عيدکال عيد الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفرجسة ١٠٣/٩٩                                      | ۷۹۲/٦٦٣/٤٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فسؤارة                                              | عسلس ۲۲ £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اللسزع ۱۹۲۵                                         | عسفوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آل فضلم١٢/٦٥                                        | نـو عـدي ٩٢٧ / ٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آل فطيح                                             | لُ العرجسا ه ٧٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفسوارنسة                                          | مسرب الباديسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آل الفهاد                                           | درب الشمام ه۲۶<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۳                                                 | لعرب العاربـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| يتو محسنة المستنادالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آل مدليج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يتو مغلسج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المدهرشيةالمدهرشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مفحسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العراونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آل مسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مسراه ٥٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المراشدةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يتو مسرداس بتو مسرداس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يتو مسرو باتو مسرو المسرو المس |
| مريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المزايسدة ,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المساعيسة ٩٢٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آل مسافس ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بنو مسسروح ، ١٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يتو مسعوف دارد المساد المساد ١٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آل مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عسلسم ٩٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المسودة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البشابعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشاعلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المثيسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المصطققنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المطارفسة ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يتو مطسرتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Madamit 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آل مطلستي ۸۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذوو مطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ينو معسان ١٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معاريــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معاوية بن قشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بنو معطار ٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آلُ معمسر بيريريريريريريريريريريريريريريريريريري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| المسوطهسم ۱۱۹۰۰ میدود در ۱۱۹۰۰ میدود در ۱۱۹۰۰ میدود ۱۱۹۰۰ میدود ا |
|-------------------------------------------------------------------|
| نِساتناک                                                          |
| نحليان ۲۲۱/۲۹۰/۲۹۷                                                |
| القدون ۱۰۶                                                        |
| القديمسات                                                         |
| القسرح ١٤٠                                                        |
| چی <del>قسر</del> د۱۱۲۰۱۲۲۰                                       |
| آلَ قريش ٩٣٠/٩٩٧/٧٩٣/٣٠٧/٢٩٢                                      |
| قطناعسة                                                           |
| القعاقمسة                                                         |
| الغفيانا                                                          |
| القمشيان                                                          |
| ئيس عيسلائن٧٧٨/٢٩٠                                                |
| الكباكبــة١٥٣/ ٦٤                                                 |
| ينو كرپسم ٢٣٣                                                     |
| الكعبوب الكعبوب                                                   |
| ينو كسلاب                                                         |
| کنانــة                                                           |
| الكواكيسة ٢٥٠ أ                                                   |
| که لبلان بن سبأ                                                   |
| لام                                                               |
| لخــم ١٩٣٣/٢٨٥                                                    |
| اللواييسالله المراييس                                             |
| الوائسية ١٩٣٤                                                     |
| لوائمة ۸۲۸                                                        |
| آل مانسع ٩٩                                                       |
| المبالشسة                                                         |
| البنانية                                                          |
| المجاريسش                                                         |
| 48 L_~                                                            |
| پتو محترب ۹۳٤                                                     |
| آل محسسن بيين بين والمستنان والم                                  |
| آل محلسین ۷۷۷                                                     |
| آل محمسة                                                          |
|                                                                   |

| واهــپ ۵۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يتو معمسر ٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ينو وائـــل ، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آل مقسـرن                                       |
| والسمل ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مناش ٤٧٤                                        |
| الوعلــة ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آل منساع ه٦٦/٦٥                                 |
| آل رفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يئو مترحله                                      |
| الوهابسة ، ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آل مئيخــر                                      |
| يتو هاجسسر۷۹٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آل منيـــع , ٧٧٧                                |
| دُورِ هجــاندرو هجــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آل منيـــف ,,,,,,,,,, ه                         |
| مذيسل ۲۹۲/۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الموركعة ٩٢٥                                    |
| الهطــــالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يتو موســـــي ۹۳٤                               |
| يتو هسلال۷۲۶ ۱۹۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آل مهسسلی ۹۲۵                                   |
| هلبسسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نايــــل ۹۳٤                                    |
| الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نباتسة                                          |
| الهــــوجة ٧٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بنو نبهان ۹۳۳                                   |
| بنو يسامي ۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النساسويسة                                      |
| پام ۱۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يتو نميــــارب                                  |
| يشو يحيسا ٨٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نصسسر ۱۹۲۵                                      |
| بنو يزيسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التعاييسم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| آل يمــــلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وادعـــة ٰ                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| الكتب والصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خامسًا : أسماء                                  |
| The state of the s | E                                               |

| أضواء على الأدب في جازان ١٥٩             | الإبحار في ليل الشجن              |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| أفضية رسول الله عَلَيْكُ ٩٣٧             | أبو فثرب الهذلي ٢٢٧               |
| الأمثال الشعبيسة ٤٥١                     | أبو الشمقمش ۴۸۰                   |
| الأُمْسِالُ                              | أبوعلي الهجري وأبحاثه             |
| إلاَّمْر بالمعروف والنهي عبن المتكر ١٩٥٨ | في تحديد المواضع ٣٢٢              |
| الأنتصاف غي رد الاعتزال                  | الإتحاف بنمبيز ماتبع فيه          |
| من ملحب صلحب الكشاف١٣٠٠                  | البيضاوي صاحب الكشاف٧٦٣           |
| الأنظمة والمراسيم٨٨٣                     | اتفاقيات                          |
| الإنساس ٥٠١                              | الأجتهاد في طلب الجهاد١٥٧         |
| بلاد الجوف (دومة الجندل)                 | الأُحبار السجدية: (تاريخ الفاخري) |
| 784/008                                  | إرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضي      |
| بلاد القصيسم                             | القضاة ابن ظهيرة جمال الدين       |

| غاية الأمانسي                                 | ينو تميم في بلاد الجبلين ٩٤٩         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| فرحة الأديسية                                 | ناج العروس من جواهر القاموس ١٣٦ /١٥٩ |
| فضل الخيل للدمياطي                            | تاريخ الخيول العربية                 |
| فواضل السمر في فضائل آل عمر                   | تاريخ الفاعري ٩٢٠/٧٦٤/٥٥٣/٤٤٢        |
| القوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية ٥٠٤ | تانيخ ابن ليون ٤٥٠                   |
| فهرس ابن عطية                                 | تأملات بين الفكر والمجتمئغ ٤٨٠       |
| فهرس مخطوطات جامعة الرياض ٣١٦                 | تحفة الأدياء وسلوة الغرباء ٢٠٥       |
| عاموس العادات واللهمجات الأردنية              | ئسالسي                               |
| قيائل العائف وأشراف الحجاز                    | تطور الحكم والإدارة في               |
| تعمالك من مقبل العيسي                         | المملكة العربية السعودية ,, ٨٧٣      |
| حـــ وآراء                                    | التعليقات والنوادر                   |
| لبيد بن ربيعة العامري                         | العبيه والإنضاح                      |
| اللقة العربية بين القاعدة والمثال             | توطييخ الخلاق                        |
| لمحة عن الشعر في المملكة ١٩٣                  | جريمة الرشسُوة                       |
| مجمع اللغة العربية الأردني (مجلة)             | جمهرة أنساب الأمر المتحضرة           |
| مجموعة النظـــم                               | 904/444                              |
| محمد على وشبه الجزيرة العربية                 | المحمسسري                            |
| مخطوطات فضائل بيت المقدس                      | الحضارة تحــــد                      |
| •••                                           | دلائل الخيسرات                       |
| المراميم والأوامر الملكية                     | دلهمة والبطنال ٧٧٠                   |
| مسائك الأمسار ٢٧٤ / ٢٠٨٠ مسائك                | دورة الشمسس ٤٧٦                      |
| مسؤولية الشعوب الإسلامية                      | ديوان ضياء الدين رجب                 |
| مصادر اللغبة                                  | رحلات وذكريسات                       |
| المعجم الجغرائي للبلاد                        | الرحلة الحجانية                      |
| العبهية المسعودية ١٣٨٠                        | الرحلة اليمانية                      |
| معجم قبائل المملكة                            | رحلة الشناء والصيف ٥٠٢               |
| العربية السعودية ٤٤١/٢٤٧                      | رسائل ابن کمال باشا                  |
| المعجم الكيسر ٩٤٣/٤٠٣                         | السيعوديات الكبرى۸٦١                 |
| معجم المطبوعات السعودية ٨٥٤/١٥٧               | شهي النغم في ترجمة عارف الحكم ٩٣٦    |
| معجم المؤلفيسن ٢١٠                            | مبوات وملوات ۱۵۸                     |
| مع الشعسراء٢٦٣                                | العقو والاعتباثار ٧٩٩                |
| السلكة العربية السعودية٨٦٢                    | عقود الجمــان ۲٦٠                    |
| المناسك واماكن طرق الحج                       | على بن المقرب العيوني المعرب العيوني |
| منشورات دارة الملك عبدالعزيز٧٨٢               | عيون التوان غ                        |

| مواقف من السيرة النبوية١٥٨             |
|----------------------------------------|
| الموجز في تاريخ الطائف                 |
| موجز تاريخ الطسب ٣١٦/٥٥٥               |
| أنبذة عن تأويخ لجد                     |
| نزهة الجليس ومنية الأديب الأنبس        |
| نشأة إمارة آل رشيك ١٠٠٠                |
| الوثالق الإنكثيريسة                    |
| الوثائق الْتَركيسة الموثائق الْتَركيسة |
| الوثائق العربية ٨٧٣                    |
| ورقات عن الحضارة المغربية٧٩٩           |
| وفيات الأعيسان                         |

| <i>حاث</i>    | منشورات مركز الأب    |
|---------------|----------------------|
| ΛΦΦ           | والتنمية الصناعية    |
| رة العامة ٢٥٨ |                      |
| ال الملث ١٥٥٨ |                      |
| مسة ۸۰۹       | منشورات معهد العاه   |
| لمن ۱۹۹۸      | متشورات معهد المع    |
| مملكة ١٩٥٨    | منشورات مغوضية ال    |
| عاية للحج١٠٠٠ | منشورات مكتب الد     |
| العربي        | منشورات المكتب       |
| A11           | السعودي للتأليف ،    |
| 'TY           | من وحبى الرسالة المه |

#### سادسًا: المواضع

| البشية                                    |
|-------------------------------------------|
| 1£1                                       |
| البرقيا ، ١٥ / ٢١١ / ٢٢٥ / ٢٢٥ ٥٢٠ ما ٥٤٤ |
| 0 £ 4                                     |
| البرج (في الجوف) ١٨٥                      |
| البرقا                                    |
| 049/064/064                               |
| برئسة ۲۲                                  |
| بركة ماجـــد ٢٥٥                          |
| البريــك                                  |
| البريمة البيضاءا ٢٩/٥٢٣                   |
| البريمة المسبودء ٢٩٥                      |
| بريسة ٧٤٥                                 |
| السيزوة                                   |
| بعاث                                      |
| الغيغات                                   |
| بقيع الخيــــل                            |
| بلاد عسير                                 |
| الْبوكة ٢٤١                               |
| المبيساض المبيساض                         |
|                                           |

| 179           | أبلي         |
|---------------|--------------|
| ۶A۹           | أجريسة       |
| 917           | ابوجعيدة     |
| 041/011       | أبو مسراغ    |
| 179           | <del></del>  |
| 967           | الأحبيباء    |
| ۸۲۰           | الأحساء      |
| 0A1/0Y0       | أذرح         |
| 11)           |              |
| 111           | أرمسام       |
| 144           | •            |
| V+            | •            |
| ora/ ore/ ory |              |
| 171           |              |
| 92            | الأوداة      |
| AYY/YYA/YYY   | · · ·        |
| 797           |              |
| ory/ory       |              |
| 110           |              |
| 470           | الحامل دفاسه |

| الجريسن ١٠٠٠ الجريسن ١٠٠٠ الجريسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجرينساتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جسزالاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £+Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| چش اوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجعرائــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جنسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الجفسول الجفسول المعادية |
| جلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الجساواتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جمسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جمسران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البعدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجنبالجنب المجاهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جـواثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جسوش ۹٤١/٩٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الجنوف ١٨٥/٥٨٢/٥٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جوف آل عسرو ۸۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حاجستر ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حائسل ۸۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحيل ٢٠ / ٦٩ / ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حبيل ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حبل عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحيية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحت٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - حجسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حداء ,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - بحسدة ۱۸۷/۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحدر ٤٢١/ ٤٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحندس ٩٣١/ ٩٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| _علــي ٩٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زر       |
| £77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| 417 pmg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ثئ       |
| بأمة اليمسي وورود المستورية المستوري | ته       |
| £17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 넰        |
| يماسيبريند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        |
| جــار ً 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ľ        |
| مامع الجارمامع الجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| سآنی۷۹۳/٤۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| يسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ۲٦٠/٧٦/٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÷        |
| عب يوسف (النبي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷        |
| ب عمسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŗ        |
| مِال صِيسَعَ ١١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷        |
| مِــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| هِيْسَال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
| هِـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| وبلـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b> |
| جيل القطسة ٢٨٠ ٢٨٠ القطسة المراد ا           | -        |
| لجيــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ħ        |
| العجبهاسة ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ş        |
| لجدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Š        |
| جسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -        |
| لجهر ۱۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļ        |
| جـــــــــــر ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
| جسارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        |
| جديـــد ۱۲۹/۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| لجذيث ۸۲۸ /۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ţ        |
| لجردلجرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| جسرد القصيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| چسردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| جسرتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| چـــرود ۲۳۰/۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| خنثـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱/۷۰ خنزیسسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخيالة٢٢٥/٧٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الخياليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخيف ١٥١٦/٥٢٥/٥٣١٥/٥٣٥/٥٣٥/٥٤٥ الخيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| o EV/o E T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خيف يني عميرو ۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الخيسل ١٧١/ ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدييسل ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دفيسن مندرين بالمراجين والمراجين والمراجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دومة الجندل ٧٧٥/٥٧٥/٥٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0A1/0AY/0AY/0A\/0A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الدهناء ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذو القــور ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولغ ۱۵/۱۲۵/۱۲۵/۱۲۵/۱۲۵/۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 014/044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| راط (اراط) راط (اراط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 223 (P):)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الماسية مناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الراب |
| الرسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الربيذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرسفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرسنة الرسنة الرسنة الرسنة الرسنة الرسنة الرسنة الرسنة الرسس المراه الرسس المراه الرسس المراه الرسس المراه الرسس المراه الرسس الرس |
| ۸۲،       الرسفة         ٥٣٠/٥٢٢/٥١٤       وحاب         ١٢٢       الرحيان         ٨٢٩       الرحيان         ١٢٥       الرحيان         ١٢٥       الرحيان         ١٤٥       الرحيان         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٠٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥         ١٤٥       ١٤٥ </td                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۲۰       الرسنة         ۱۱۲       رحرحان         ۸۲۹       الرحيال         ۱۲۳       الرحيال         ۱۲۳       الرحيال         ۱۲۳       الرحيال         ۱۲۳       الرحيال         ۱۲۳       الرحيال         ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲،       الرسفة         ٥٣٠/٥٢٢/٥١٤       ١٤٢         ١٨٢٠       الرحيال         ١٢٥       الرحيال         ١٢٥       الرحيال         ١٢٥       الرحيال         ١٤٢٠       الرحيال         ١٤٢٠       الرحيال         ١٤٢٠       ١٤٢٠         ١٤٢٠       ١٤٢٠         ١٤٢٠       ١٤٢٠         ١٤٢٠       ١٤٢٠         ١٤٢٠       ١٤٢٠         ١٤٢٠       ١٤٢٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٤٢٠       ١٤٠         ١٢٢٠ </td                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲،       الرسفة         ٥٣٠/٥٢٢/٥١٤       وحاب         ١٢٢       الرحيال         ٨٢٩       الرحيال         ١٢٥       الرحيال         ١٤٠٥       الرحيال         ١٤٠٥       ١٤٠٥         ١٤٠٥       ١٤٠٥         ١٤٠٥       ١٤٠٥         ١٤٠٥       ١٤٠٥         ١٤٠٥       ١٤٠٥         ١٤٠٥       ١٤٠٥         ١٤٠١       ١٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A۲،       الرسنة         وحاب       ١٦٢         الرحيان       الرحيان         الرحيان       الحدود         الحدود       الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A۲،       الرسفة         وحاب       وحاب         ا۲۲       الرحيال         A۲۹       الرحيال         الرحيال       الرحيال         الرحاط       الرحاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A۲،       الرسنة         وحاب       ١٦٢         الرحيان       الرحيان         الرحيان       الحدود         الحدود       الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الحديدة                              |
|--------------------------------------|
| حبرة رهاط                            |
| حـرس ٩٤٢/٩٤١/٩٣٩                     |
| الحرسيالحرسي المعام ١٩٤١/ ٩٢٩        |
| حسروس٩٤٢                             |
| حزم بني عوال                         |
| حشاش ,,,,,,                          |
| حصن مسارد ۸۳۳                        |
| حَمْر الباطس ١٦٥                     |
| حليــة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الحمىا                               |
| حمى الرسفة                           |
| حنيسل                                |
| حنــة                                |
| حنيان                                |
| الحيــل                              |
| حِلة                                 |
| الخسب ٥٧                             |
| الخيست                               |
| خبت کليــة                           |
| خبسة                                 |
| خست٧٧/٧٥                             |
| حــل                                 |
| عـــالا                              |
| 17                                   |
| الخساودا                             |
| المخرسسي ۱۹۶۳                        |
| خرمسي ۹٤٣/٩٣٩                        |
| عشساش                                |
| علب ۱۸۸                              |
| خليق                                 |
| علیص ۱۱۱م/۲۱/۵۲۱/۵۲۱ م۳۳/۵۳۱         |
| 014/011/047                          |
| الخسن ۲۰۱۱                           |

| طريف ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طريق ألفـاو ٨٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طريق المصقرة ٨٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العليارة ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : ظبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العسارض ٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العلهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عرصس ۱۳۱/۱۳۰/۱۲۹/٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العرمسة ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عرضة ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عــزورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هسنسان۱۵۰/۲۱/۵۲۱/۵۲۱/۵۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 £ { / 9 Y 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عسيپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العقبة ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عقبة عليص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العواميــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عسوانة٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الغايشــة ۱۳ ۵/۹۲۰/۰۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غرابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| غيسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الغيقسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قرش سويقسة ۴۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الغريسش ٢١٥/١٠٢٥ و١٩/٥٣٤/٥٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفقيسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اللح ١٤٢١/٤٢٠/٤٢٩/٤٢٩/٤٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140/141/141/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فل ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فليجان فليجان على المستعدد المستع |
| الفسوارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الزيسارة ٢٥                                  |
|----------------------------------------------|
| السزرق ۱۵۲/۱۵۱/۱۵۰/۱۵۹/۱۵۱/۱۵۱               |
| الـزلال ١٥٤                                  |
| الزيمـــة                                    |
| سيرات ١٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| السراج ١٥٥                                   |
| السريسن                                      |
| السلي                                        |
| سنحسانا                                      |
| سـواس ۸۲۹                                    |
| السريقسة                                     |
| سيل (جبل)                                    |
| شجرات الأمير ٢١٥/٥٥٥                         |
| الشسوا                                       |
| شرحان ۱۳۲                                    |
| المئسريفا                                    |
| الشمب شاريخ                                  |
| شعب علىي                                     |
| الشوياحطية                                   |
| المستخر                                      |
| صرار                                         |
| المسقرا ٢٦/٥١٥/٠٢٥/٥٢٥/٧٢٥/٤٣٥/              |
| 014/010/044                                  |
| الصحب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| صبور                                         |
| صوری                                         |
| الصويسدرة ١٣٢                                |
| مس ۲۰۱/۹۹/۹۲/۹۹/۲/۹۵/۲۲                      |
| ضريحة                                        |
| ظلمنة ٥٢                                     |
| الصَّلَّهُ ١٣٥                               |
| الضمارالضمار                                 |
| شهسم                                         |
| الطرف                                        |

| المدينة المنورة ١٧٥٤ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسران ۴۸٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - مر الظهران 17/077/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مستورة ١١/٥٢٤ مستورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 £ Y/0 T 0/0 T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسجد عبر ۱۹۸۹ ۹۰/۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسجد الغزالـة ١٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مشساش ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المضيــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التقسرح ١٦/٢٦/٥١٦ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معلاة الصقيراء٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مکــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ملكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المتجشانية٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موقسب ۸۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الناب الناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| النانية ۲۱۰/۰۲۰/۲۰/۲۱ انتانیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| النبسلج٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النبساج ۱۹۶/۱۹۲۰ میران ۲۶/۰۳۳/۱۳۶۰ میران ۱۹۶/۱۹۲۰ میران ۱۹۶/۱۹۶۰ میران ۱۹۶/۱۹۶۰ میران ۱۹۶/۱۹۶۰ میران ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النبسلج٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النبساج ۱۹۶/۱۹۲۰ میران ۲۶/۰۳۳/۱۳۶۰ میران ۱۹۶/۱۹۲۰ میران ۱۹۶/۱۹۶۰ میران ۱۹۶/۱۹۶۰ میران ۱۹۶/۱۹۶۰ میران ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النبساج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النيساج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النبساع -۲٤٠/۹۲ مر ۲۲۰/۵۳۰ مر ۲۲۰/۵۳۰ مر ۲۲۰ مر ۲۲ مر |
| النيساج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النبساع -۲٤٠/۹۲ مر ۲۲۰/۵۳۰ مر ۲۲۰/۵۳۰ مر ۲۲۰ مر ۲۲ مر |
| النيساج ٢٤٠/٩٤<br>نبساغ ٢٩٠/٥٣٠<br>نبايع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النيساج ۲٤٠/٩٤<br>نبساع ۸۲۹ مرا۲۵۳ البایع ۸۲۹ مرا۲۵۱ البایع ۸۲۹ مرا۲۵۱ البایع مرا۲۵۱ مرا۲۵۱ مرا۲۵۱ مرا۲۵۱ مرا۲۶ مرا۲ مرا۲ مرا۲ مرا۲ مرا۲۶ مرا۲۶ مرا۲ مرا۲ مرا۲ مرا۲ مرا۲ مرا۲ مرا۲ مرا۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النيساج ١٤٠/٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النيساج ۲٤٠/٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النيساج ٢٤٠/٩٤<br>نياييع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الفسسورة ٢٩٠/١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيسك بينانين المنازين |
| قبــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| القبليــة ه٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قبور الشهداء ۲۷/۰۲۱/۳۲۷/۵۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قديد بسبب ١٢٥/٩٣٥ (٧٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القطيسفا ١٤٤/١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ننار ، ۷۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القبمسرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠ ٢٨ ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القــوارة ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القسوس ١٨٠٨/٨٠٨ القسوس ١٣٥/١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و قويسرات المريوسخ ورديد بين وريد ميد ميد م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ككب (ميل) مستنات ١٢/١٥٢/٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کلِــة ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لسواء ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مارد ۱۹۵/۵۸۱/۵۷۲ مارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0AA/0AY/0A7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الماوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ماوان ۱۹۹۷/۲۹۲ /۲۹۶/۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £.1/£/٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الماليـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ . 1/2 / T99/ T9A/ TA &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مبايعتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المجـــز ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mesani was was in the first of the same of |
| البحيل٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المحـــز ١٩٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المخشيوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مضلاف جسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مدنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1-2/1-1/1-4/49/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهلالِـــة ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يريسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يعسرجبر. ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يليسل ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اليصاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ينهسيع أأسنا أأسالا المستعدد ا |
| النكب النكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| وادي المرحلات وووورووي وووورووي والمرحلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وادي القسرى ٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| واسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ودان ٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الودريانالودريان والمستعدد المستعدد المستعد |
| الوريحــة ٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وسيق ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الوقيسا ٢٢٥/٧٢٥ ٨٢٥/٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ы